

۱.۷ه - ۲۲۷ه

المرضوع تاريخ العنوان البداية و النهاية 20/1 العنوان البداية و النهاية 1/20 التأليف الإمام ابن كثير التحقيق مجموعة من العلماء

الطبعة الثانية 1431 هـ - 2010 م

الورق كريم الوان الطباعة لونان عدد الصفحات 10128 القياس 17×24 التجليد فني لوحة الوزن 15215 غ

حقوق الطبع محفوظة

يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع و التصوير و النقل و الترجمة و التسجيل المرئي و المسموع و الحاسوبي و غيرها من الحقوق إلا بإذن خطى من





للطباعة والنشر والتوزيع

دمشـق - سوريا - ص.ب : 311 حلبـوني - جادة ابن سـينا ـ بناء الجـابي حالة المبيعات تلفاكس: 2225877 - 2228450 الإ دارة تلفاكس: 2243502 - 13/6318 بيروت - لبنان - ص.ب : 13/6318 برج ابي حيدر ـ خلف دبوس الأصلي ـ بناء الحديقة تلفاكس : 817857 - جوال : 204459 03 www.ibn-katheer.com

info@ibn-katheer.com

التنفيذ الطباعي:
مطبعة ايبكس-بيروت
التجليد:
مؤسسة فؤاد البعينو للتجليد-بيروت





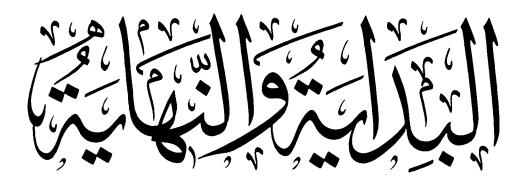

١٠٧ه - ١٢٧ه

تأليف ٱلإَمَامِ الْحَافِظِ ٱلْمُؤرِّخِ أَبِي ٱلْفِدَاءِ إِسْمَاعِيْل بِن كَيْرِ ٧٠١ ـ ٤٧٧ه

> مَقَّفَهُ وَخَرَّجُ أَمَادِيثَهُ وَعَلَّى عَلَيْهِ حسك روق

> > وَاجَعَهُ

الاكتورىبث العولاه معرون

الشيخ عبرالقا ورالافرناؤوط

ٱلجُزُءُ ٱلسَّادِسَ عَشَر

الالان المنظم ا

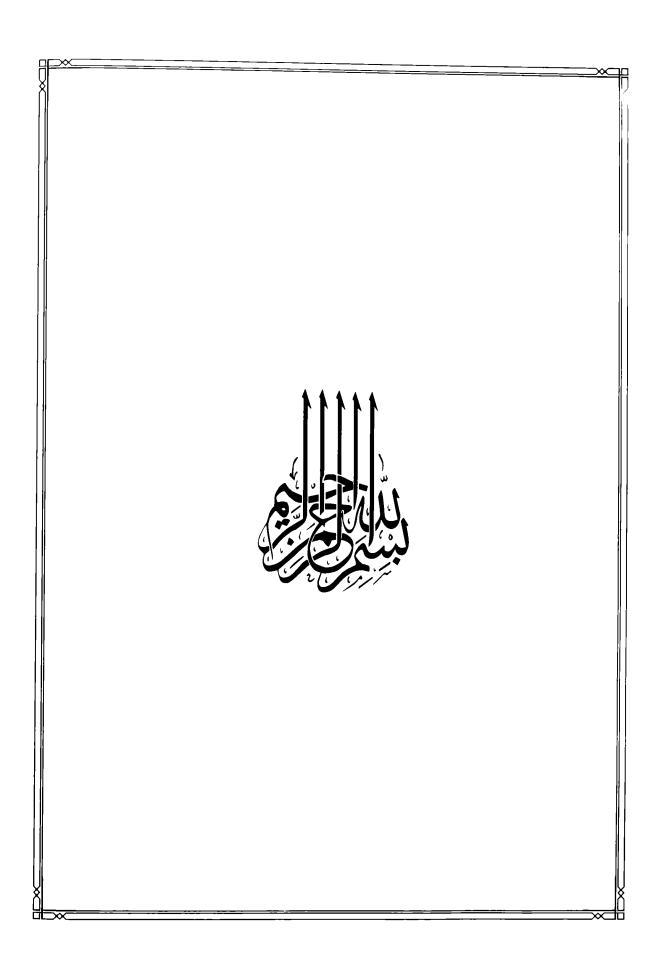



#### وبه نستعين

#### مقدمة التحقيق

الحمد لله رب العالمين ، والصّلاة والسَّلام على خيرة خلقه محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين .

#### أما بعد:

فهذا الجزء السادس عشر من كتاب الحافظ العماد ابن كثير « البداية والنهاية » أقدّمه متمّماً لما سبقه من أجزاء وقد كنت في غنى عن التقديم له ، لأن عملي في تحقيقه لم يخرج عن الخطة التي وضعتها دار ابن كثير العامرة لإخراج هذا الكتاب وفق منهج علمي متميّز ، لما للكتاب من شأن كبير في مكتبتنا العربية ، ولما لمصنّفه ـ رحمه الله ـ من مكانة بين نظرائه من العلماء . غير أنّ مشاكل اعترضتني تخصُّ هذا الجزء من الكتاب ، فرأيت توضيحها وبيانها منها :

أولًا: إن النسختين المصورتين (أ) و (ب) المعتمدتين في التحقيق تنتهيان إلى سنة ( ٧٣٨هـ)، وتابعت بعد ذلك تحقيق القسم المتبقي مستعيناً بمراجع ومصادر تلك الفترة، خاصة تلك التي نقل أصحابها عن ابن كثير مباشرة.

ثانياً: هناك فروق كبيرة وسقط يصل أحياناً إلى عدَّة صفحات بين المطبوع والنسخة (أ) التي اعتمدتها في التحقيق.

ثالثاً: هناك آراء وأقاويل تدور حول نسبة القسم الأخير من الكتاب إلى ابن كثير، وهذا الخلاف يسير في وجهتين متضادتين تماماً، ولكل وجهة منها من يؤيدها وينتصر لها بحجج ذات قيمة.

#### القول الأوّل:

إن تاريخ ابن كثير ينتهي في سنة ( ٧٣٨ هـ ) ، وما بعده ذَيْل ذيّله عليه ابن حجي ثم تابع بعده ابن قاضي شهبة . والقائل بهذا الرأي المؤرّخ العلاّمة الأستاذ محمد راغب الطبّاخ ، رحمه الله \_ . وقد جاء ذلك في مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق في المجلد ١٨ : ( ٣٧٦ ـ ٣٧٧ ) . وللأمانة أثبته بحروفه :

« وصلني من عهد قريب الجزء الثالث عشر والجزء الرابع عشر من « تاريخ البداية والنهاية » للحافظ العلاّمة إسماعيل بن كثير الدمشقي المتوفّى سنة ( ٧٧٤ هـ ) ، فرأيته ذكر في آخر الجزء الرابع عشر

حوادث سنة ( ٧٦٨ هـ ) إلى شهر ربيع الآخر ولم يعنون لها ، فعجبت لهذا لأني أعلم أن النسخة المخطوطة من هذا التاريخ المحفوظة في مكتبة المدرسة الأحمدية بحلب والتي هي في عشر مجلدات كبار تحت رقم ١٢١٧ قد انتهى التاسع منها الذي فيه الوفيات والحوادث إلى سنة ( ٧٣٨ هـ ) وآخر العبارة فيه:

كان فراغي من الانتقاء من تاريخه في يوم الأربعاء العشرين من جمادى الآخرة سنة إحدى وخمسين وسبعمئة أحسن الله خاتمتها آمين ، إلى هنا انتهى ماكتبته من لدن خلق آدم ـ عليه وعلى نبينا أفضل الصَّلاة والسَّلام ـ إلى زماننا هذا . والحمد لله رب العالمين ، وصلّى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وتابعيهما بإحسان إلى يوم الدين .

ثم هناك بخط آخر : يتلوه إن شاء الله الجزء الآخر ، وهو النهاية في أمور الآخرة آخر البداية في البَعْث والنشور ، والجزء العاشر يبتدئ بالملاحم والفتن في آخر الزمان وبعد التأمل في آخر الجزء الرابع عشر وجدته قال في نهاية حوادث سنة ( ٧٣٨ هـ ) كتبه : إسماعيل بن كثير القرشي الشافعي عفا الله تعالى عنه آمين .

وهنا كتب المصحح في الذيل : كذا بسائر الأصول .

فهذا وذاك يفيدنا أن المؤلف قد انتهى تاريخه إلى هذه السنة ، ثم قال في الأصل المطبوع : ثم دخلت سنة تسع وثلاثين وسبعمئة ، وأخذ في سرد حوادثها ووفياتها إلى أن ذكر بعض حوادث سنة ( ٧٦٨ هـ ) كما تقدم ، وبها ختم الكتاب .

فهذه السنين أي من سنة ( ٧٣٩ هـ) إلى سنة ( ٧٦٨ هـ) هي بلا ريب لغير الحافظ ابن كثير . الشيخ العلامة الشيخ عماد الدين بن كثير درّس التفسير إلى آخره ، وهنا قال المصحح : كذا بنسخ الآستانة ، وفي المصرية بياض نصف صحيفة من الأصل ، وهذا صريح في أنّ الكلام لغير الحافظ ابن كثير ، وسقط كلام في أوّل السّنة ، وعند ذلك أحببت أن أقف على مؤلف الذيل ، فأخذت في البحث فرأيت مكتوباً بخطي على هامش كشف الظنون في الكلام على هذا التاريخ ، انظر ماكتب في ذيل ذيول تذكرة الحفاظ الذي طبعه السيد حسام الدين القدسي في ص ( ٢٥٠) ، فرجعت إليه ، فإذا هناك من تعليقات العلامة الفاضل الشيخ محمد زاهد الكوثري على ترجمة العلامة أحمد بن حجى المتوفى سنة ( ٨١٦ هـ) مانصّه :

وكتب ذيلاً على تاريخ ابن كثير ، ذكر فيه حوادث الشهر ثم من توفيّ فيه ، وهو مفيد جداً قال الحافظ السخاوي في « ضوئه » ( ١/ ٢٧٠ ) يبتدئ من سنة ( ٧٤١ هـ ) وينتهى إلى سنة ( ٨١٥ هـ ) .

قال ابن قاضي شهبة : كتب من سنة ( ٧٤١ هـ ) ستاً ثم بدأ من سنة ( ٧٦٩ هـ ) فكتب إلى قبيل وفاته بيسير ، وكان قد أوصى لي بتكميل الخرم المذكور فأكملته .

ثم رجعت إلى ضوء السخاوي ( ١/ ٢٧٠ ) وإلى الشذرات ( ٧/ ١١٧ ) فوجدت الأمر كما قال . فهنا يتبين أن هذا الذيل من سنة ( ٧٣٩ هـ ) إلى الآخر لا ( ٧٤١ هـ ) بعضه لأحمد بن حجي ، وبعضه لابن ِ قَاضِي شَهِبَة ، وأن ابن حجي ذيّله من سنة ( ٧٦٩ هـ ) إلى سنة ( ٨١٥ هـ ) . وأن ابن قاضي شهبة ذيّله بعد ذلك إلى سنة ( ٨٤٠ هـ ) في سبع مجلدات كبار ، ثم اختصره في نحو نصفه .

هذا ما ظهر لنا والله الموفق إلى الصواب » . انتهى . محمد راغب الطباخ

#### القول الثاني :

إنّ هذا الكتاب مع ما يُدَّعىٰ أنّه ذيلٌ له هما لابن كثير ، والقائل به الأستاذ : محمد أحمد دهمان \_ رحمه الله \_ وذلك في مقال نشرته مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق المجلد ٢٠ ( ٩٠ \_ ٩٣ ) ردّاً على قول الأستاذ الطبّاخ السابق . وأنا مثبته بتمامه أيضاً لنقف على الرأيين معاً ، فبعد تلخيص لما جاء في المقال الأول يقول : « وبعد دراستي لهذا الموضوع خرجت بنتيجتين :

١ ـ هو أن الحافظ ابن كثير انتهى تاريخه بحوادث سنة ( ٧٣٨ هـ ) وأنه توجد عدة نسخ خطية تنتهي بالسنة المذكورة .

٢ ـ أنّ المؤلف بعد أن وصل إلى هذه السنة في تاريخه ذيل عليه بعد مدة من سنة ( ٧٣٩ ـ ٧٧٤ هـ )
 كما في النسخة المطبوعة ، وأن هذه الزيادة موجودة في بعض النسخ دون بعض ، وهي للحافظ ابن كثير
 بلا شك ولا ريب .

### أما أدلّتي على الأمر الأول فهي:

أولًا: النسخة الخطية الحلبية التي تكلم عنها الأستاذ الطباخ.

ثانياً: النسخة التي نقل عنها عبد القادر النعيمي المتوفَّى سنة ( ٩٢٧هـ ) في كتابه « تنبيه الطالب وإرشاد الدارس » الذي تكلم فيه عن مدارس دمشق ومدرسيها ، فقد أخذ نصوص تاريخ ابن كثير التي تعلق بموضوعه وجعلها في كتابه المذكور ، ولكننا نراه لا يذكر شيئاً من الزيادات التي بعد سنة ( ٨٣٧هـ ) وما تجدد من المدارس أو الحوادث بعد هذا التاريخ فبعضه ينقله من مصادر أخرى غير ابن كثير ، والبعض الآخر يهمله لعدم اطلاعه عليه مع أن في الزيادات التي بعد سنة ( ٨٣٨هـ ) مواد قيمة تعلق بموضوع كتابه لا يستغنّى عنها ، وفي هذا دليل على أن النسخة التي كان ينقل منها النعيمي خالية من الزيادات الموجودة في النسخة المطبوعة وهي كنسخة حلب المحفوظة في المدرسة الأحمدية .

وأما أدلتي على الأمر الثاني ، وهو أن الزيادة لابن كثير نفسه فهي :

أولًا: إن بعض تلاميذ المؤلف تصرّف في الكتاب حين يذكر المؤلف نفسه ، فإذا ذكر نفسه بالاسم الصريح وضع التلميذ للاسم ألقاب التعظيم ، فحينما قال المؤلف عن نفسه [ ص٣٢١] أنه في شوال حضر عماد الدين ابن كثير درس التفسير ، تصرف التلميذ في العبارة وقال : أنه في شوال حضر الشيخ العلامة الشيخ عماد الدين بن كثير ، وحينما يتكلم عن نفسه بضمير المتكلم يزيد تلميذه اسم شيخه ويبين أنه هو المراد في هذا الضمير كما في [ ص٢١٦] حينما يتكلم المؤلف عن نفسه في جامع المرجاني

فيقول: وكنت أنا الخطيب [ يعني عماد الدين المصنف تغمده الله برحمته ]. ولله الحمد والمنة. فما بين الحاصرتين ظاهر البداهة في أنه يراد به تفسير الضمير في: كنت أنا الخطيب، وإن هذه الزيادة من أحد تلامذة المؤلف أو أحد أصدقائه ''، وقد تكرر هذا التفسير مراراً ففي [ ص٢٤٥ ] وفي يوم السبت عاشره \_ أي عاشر الشهر المتقدم ذكره وهو شعبان من سنة ( ٧٥٣هـ ) \_ اجتمعنا [ يقول الشيخ عماد الدين بن كثير المصنف رحمه الله ] بالخليفة المعتضد بالله .

و [ ص٢٥٤ ] وصنف ـ يعني ابن تيمية ـ في ذلك مسألة مفردة وقفت عليها [ يعني الشيخ عماد الدين ابن كثير ] فرأيتها غاية الحسن .

ثانياً : أنّ المؤلف يذكر عن نفسه أعمالًا وصفات لاتنطبق إلّا عليه ، فيقول عن المِزّي والذَّهبي [ ص٠٩٩ ] شيخنا جمال الدّين المِزّي : وشيخنا الحافظ الذَّهبي .

ويقول في [ ص١٩٢ ] عن شيخه المزّي : أخبرتنا بنته زينب زوجتي .

وحينما يذكر ابن تيمية يقول [ ص١٢٩ ] : شيخنا العلامة ابن تيمية ، أو زميله ابن القيّم تلميذ ابن تيمية [ ص٢٠٢ ، ٢٣٤ ] صاحبنا العلامة شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزُّرعي إمام الجوزية .

وبعد أن يذكر وفاة الحافظ الذَّهبي [ص٢٢٥] يقول: وفي يوم الأحد سادس عشر ذي القعدة حضرت تربة أم الصالح ـ رحم الله واقفها ـ عوضاً عن الشيخ شمس الدّين الذّهبي، وحضر جماعة من أعيان الفقهاء، وبعض القضاة، وكان درساً مشهوداً.

وإذا رجعنا إلى ترجمة الحافظ ابن كثير نرى أن جميع هذه الصفات منطبقة عليه تمام الانطباق ، فما جاء في ترجمته في كتاب « تنبيه الطالب » للنُّعيمي في بحث دار الحديث الأشرفية : صاهر الحافظ أبا الحجّاج المِزّي ولازمه ، وأخذ الكثير عن ابن تيمية ، وولي مشيخة تربة أم الصالح بعد الذهبي ، توفي سنة ( ٧٧٤هـ ) ودفن بمقبرة الصوفية عند شيخه ابن تيمية ومثل ذلك في شذرات الذهب .

على أن المؤلف صرح باسمه في موضعين آخرين مما لا يحتمل الشك ولا التأويل ففي [ ص ٣١٧]: ولما كان يوم الجمعة التاسع عشر من الشهر أعني ربيع الآخر طُلب القضاة الثلاثة وجماعة من المفتين، فمن ناحية الشافعي نائباه وهما القاضي شمس الدين الغزي والقاضي بدر الدين بن وهبة والشيخ جمال الدين بن قاضي الزبداني والمصنف عماد الدين بن كثير وووو . . . فاجتمعت مع نائب السلطنة بالقاعة التي في صدر المكان وجلسنا حوله .

وفي [ ص ٢٥٦ ] وقفت في شهر ذي القعدة على كتاب أرسله بعض الناس إلى صاحب له من بلاد طرابُلُس وفيه : والمخدوم يعرِّفُ الشيخ عماد الدّين بالذي جرىٰ في بلاد السواحل . وبعد فهذه أَدلّة قاطعة

<sup>(</sup>١) بل هو ابنه عبد الرحمن كما أشار السّخاوي ـ رحمه الله ـ وسيأتي ذلك عمّا قليل.

على أن الذيل الذي في آخر تاريخ ابن كثير هو للمؤلف نفسه ، ويرجع الفضل في إظهار هذه الحقيقة إلى الأستاذ محمد راغب الطباخ الذي أبدى ملاحظاته القيمة في هذا الموضوع أولًا .

وبعد كتابة هذا المقال اطلع عليه الأستاذ يوسف العش فلفت نظري إلى كتاب « إنباء الغمر » لابن حجر وبعد الرجوع إليه إذا به يقول في خطبة الكتاب :

هذا تعليق جمعت فيه حوادث الزَّمان الذي أدركته منذ مولدي [ ثلاث وسبعين وسبعمئة ] وهذا الكتاب يحسن من حيث الحوادث أن يكون ذيلاً على ذيل تاريخ الحافظ عماد الدين بن كثير فإنه انتهى في تاريخه إلى هذه السّنة . انتهى .

وكلامه صريح ومؤيد لما ذهبنا إليه ، وهو يفيدنا بأن النّسخة المطبوعة من تاريخ ابن كثير ينقص من آخرها حوادث خمس سنوات » . انتهى

محمد أحمد دهمان

وبعد:

فلقد وفقني الله \_ سبحانه وتعالى \_ إلى تحقيق وإخراج كتاب : « الذيل التام لتاريخ دول الإسلام » للإمام الحافظ المؤرخ شمس الدين أبي الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي المتوفّي سنة ( ٩٠٢هـ ) \_ رحمه الله \_ ، وكل اعتقادي أن أحداً من الذين كتبوا حول هذه النقطه له يطّلع على ما قاله السّخاوي في كتابه هذا ، وإلّا فإنَّ ما جاء فيه جدير بالوقوف عنده والإشارة إليه .

ولقد تزامن إخراجي لهذا الكتاب مع عملي في تحقيق الجزء السادس عشر من « البداية والنهاية » وهذا من فضل ربي وتوفيقه .

وممّا لفت انتباهي كثرة نقول السّخاوي عن ابن كثير ، فوقفت أستقرئ هذه النقول وأوازن بينها وبين ما قيل عن ذيل تاريخ ابن كثير فوصلت إلى ما يلي :

أولًا: لقرب عهد السّخاوي من ابن كثير ولكونه تلميذاً لابن حجر صاحب « إنباء الغمر » الذي اعتبر كتابه ذيلاً لكتاب ابن كثير ، ولقرب عهده من أحمد بن حجّي وابن قاضي شهبه اللّذين نُسب إليهما الذّيل ، ولكون كتاب ابن كثير من مصادر السّخاوي الرئيسَة ، كان من الممكن ، بل ومن المؤكد أن يشير إلى هذه النقطة الخلافية في عزو الذّيل لو كان هذا الأمر واقعاً ، إلّا أنه لم يفعل .

ثانياً : لقد كانت نُقُوله عن ابن كثير حرفيَّة ، أضع بعضاً منها للاستئناس .

ـ ففي سنة ( ٧٤٥هـ ) وفي الصفحة ( ٦٩ ) يقول السخاوي في مسألة قتل الكلاب في دمشق ، قال ابن كثير : « وكان الأولى قتلهم بالكلّية ثم أحرقوا . . . » .

ـ وفي سنة ( ٧٤٩هـ ) ص (٩٧) قال السخاوي لدى حديثه عن طاعون القاهرة : قال ابن كثير : « المكثر يقول : ثلاثون ، والمقلِّلُ يقول : أحد عشر . . . . » .

- \_ وفي سنة ( ٧٥٠هـ ) ص (١٠٨) قال السخاوي في معرض حديثه عن مقتل أرغون شاه : قال ابن كثير : « إنّه أُثبتَ محضرٌ بذبحه نفسه » .
- \_ وفي سنة ( ٧٥١هـ ) ص(١١٦) يقول في معرض ترجمته للشمس ابن قيم الجوزية : قال ابن كثير : « لا أعرف في زماننا من أهل العلم أكثر عبادة منه » .
- \_ وفي سنة ( ٧٥٣هـ ) ص (١٢٧) يقول في معرض حديثه عن الخليفة المعتضد بالله : قال ابن كثير : « شابُّ حسن الشكل ، مليحُ الكلام ، متواضعٌ ، جيد الفهم ، حلو العبارة » .
- ـ وفي السنة نفسها ص (١٣٠) يقول: قال الحافظ العماد ابن كثير: « إنه اجتمع بالمعتضد حين كان مع الصّالح في كائنة بَيْبُغَا أُروس بدمشق، وهو الخليفة فيها وإنّه حج في التي قبلها وعاد إلى مصرَ سريعاً بسبب الخلاف ».
- \_وفي سنة ( ٧٦٢هـ ) ص (١٨٢) يقول : وحكى ابن كثير محرّمها أنه أُحضر حسن بن الخياط . . . » ونقل الخبر كاملاً عنه .
  - \_ وفي سنة ( ٧٦٨هـ ) ص (٢١٩) يقول : وكذا قال ابن كثير في ذلك أبياتاً .
- \_ وفي سنة ( ٧٦٩هـ ) ص (٢٢٧) يقول لدى حديثه عن الطاعون : قال ابن كثير . وفيها أيضاً ولدى ترجمته للعلاَّمة النحوي ابن عقيل \_ رحمه الله \_ يقول : قال ابن كثير : « أحد علماء الشَّافعية والعربية بمصر ، وذو التصانيف الكثيرة المفيدة وكانت فيه رئاسة وحشمة وتجمُّل ، وله جوامك كثيرة ، وتوسُّع في الملابس والمآكل ، وحجّ رجبيًا في التي قبلها ، وكان بمكة في هيئته ونفقاته » .
- ـ وفي سنة ( ٧٧٣هـ ) ص (٢٥٢) ولدى حديثه عن تولية الخطيب برهان الدين بن جماعة قضاء الشَّافعية بمصر قال : قال ابن كثير :
- « وما سمعنا في هذه الأعصار بولاية أكمل منها ولا أبعد عن تهمة الرّشوة » وفيها أيضاً ، ولدى ترجمته للبهاء أبي حامد أحمد بن علي بن عبد الكافي السُّبكي قال : قال ابن كثير : « كان قانتاً عابداً كثير الحج » .
- ـ وفي أحداث سنة ( ٧٧٤هـ ) أشار إلى انتهاء كتاب « الوفيات » لابن رافع في جمادي الثانية ، ثم قال :
- وفي أثناء شعبانها \_ أي سنة ٧٧٤ هـ \_ انتهى تاريخ العماد بن كثير ، وكان حين ضرره وضعفه يملي فيه على ولده عبد الرحمن .
- بعد هذا الاستقراء نستنتج أن النسخة التي اعتمدها السخاوي من كتاب « البداية والنهاية » تنتهي إلى شعبان سنة ( ٧٧٨هـ ) .

\_والآن . . . .

لو أضفنا هذه الأدلة إلى ماقدّمه الأستاذ محمد أحمد دهمان ـ رحمه الله ـ لقطعنا بما يشبه اليقين بأن الكتاب كلَّه لابن كثير ، بل ونحن الآن ننتظر الوقوع على القسم المفقود في مكان ما ، كي يُلحق الفرع بالأصل ، ويقطع الشك باليقين . والله الهادي إلى الصواب .

وأخيراً: كل الشكر إلى دار ابن كثير العامرة التي عملت على إخراج هذا الكتاب القيم، وأعطته كل ما هو أهلٌ له من العناية وللعاملين فيه من الرعاية، ولما لها من باع طويل في خدمة تراثنا المجيد، لربط الحاضر الزاهر بالماضي المشرق الباهر، نفعهم الله وأثابهم في الدارين.

والله أسألُ أن يوفقنا إلى أحسن الأعمال ، وأن يختم لنا بالحسنى ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

حسن إسماعيل مَرُوة

دمشق الشام ـ معربا الجمعة ۲۷ رجب المعظم ۱٤۱۲هـ ۳۱ كانون الثاني ۱۹۹۲م

# ثم دخلت سنة إحدى وسبعمئة

استُهِلَّت والحُكَّام هم المذكورون في التي قبلها ، والأمير سيف الدين سلاَّر (١) بالشام ، والأفرم نائب دمشق (١)

وفي أولها عُزل الأمير قَطْلُبَكُ<sup>٣)</sup> عن نيابة البلاد السّاحلية ، وتولّاها الأمير سيف الدين أَسَنْدَمُرُ<sup>(؛)</sup> وعزل عن وزارة مصر شمس الدين الأعسر<sup>(°)</sup>

وتولّى سيف الدين أقبجا المنصوري أن نيابة غزَّة ، وجعل عوضه بالقلعة الأمير سيف الدين بهادر السَّنُجري ، وهو من الرَّحبة .

وفي صفر : رجعت رسل ملك التتر من مصرَ إلى دمشقَ فتلقّاهم نائبُ السلطنة والجيشُ والعامة .

وفي نصف صفر ولي تدريس النورية (^ الشيخ صدر الدين علي البُصراوي الحنفي عوضاً عن الشيخ ولي الدين السمرقندي ، وإنما كان وَلِيَها ستةَ أيام ، ودرَّس بها أربعة دروس بعد بني الصدر سليمان ، الذي توفي وكان من كبار الصالحين ، يصلّي كل يوم مئة ركعة .

وفي يوم الأربعاء تاسع عشر ربيع الأول جلس قاضي القضاة وخطيب الخطباء بدر الدين بن جَماعة بالخانقاه السُّميساطية (١٠٠٠) شيخ الشيوخ بها عن طلب الصوفية له في ذلك (١٠٠٠) ، ورغبتهم فيه ، وذلك بعد وفاة الشيخ يوسف بن حمويه الحمويي (١١٠٠) . وفرحت الصوفية به وجلسوا حوله ، ولم تجتمع هذه المناصب

۱) ستأتي ترجمته في وفيات سنة ۷۱۰هـ .

<sup>(</sup>٢) في ب ، وط : ونائب دمشق الأفرم . وهو جمال الدين آقوش ، وستأتي ترجمته في وفيات سنة ٧١٩هـ .

<sup>(</sup>٣) أحّد مماليك المنصور ، ولي عدّة مناصب ، ثم سُجنَ بأَخَرة وقتل سنة ٢٥٢هـ ترجّمته في الدرر الكامنة : ( ٣/ ٢٥٢ \_ ٢٥٣ ) .

<sup>(</sup>١) سيأتي في وفيات سنة ٧١١هـ .

<sup>(°)</sup> هو سنقر المنصوري ، أحد الأمراء المماليك ، وستأتى ترجمته في وفيات ٧٠٩هـ .

<sup>(</sup>٦) ولي غزة نقلاً من الأستادارية بدمشق ، توفي سنة ٧١٠هـ الدُّرر الكامنة ( ٣٩٣/١ ) .

<sup>(</sup>۱) في ط ، السيجري ، وفي الدرر الكامنة ( ۱/ ٤٩٨ ) : الشجري ، وهو تصحيف ، توفي سنة ٧٣٣هـ . والرّحبة : قرية من قرى دمشق خربت . معجم البلدان ( رحبة ) .

<sup>(</sup>A) « النورية » : هي المدرسة النورية الكبرى ، أنشأها الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي ، ولا تزال عامرة إلى أيامنا في سوق الخياطين في دمشق . الدارس في تاريخ المدارس ( ١/ ٦٥١ ) .

<sup>(</sup>٩) « السُّمَيْسَاطيَّة » : بمهملات مصغرة ، نسبة للسُّمَيْساطي أبي القاسم علي بن محمد بن يحيى السلمي الحبشي . الدارس ( ٢/ ١٥٦ ) .

<sup>(</sup>۱۰) في ط: بذلك.

<sup>(</sup>١١١) هو : يوسف بن أبي بكر بن محمد بن عثمان . الدرر ( ٤٨٢/٤ ) .

قبله لغيره (`` ، ولا بلغنا أنَّها اجتمعت لأحد بعده إلى زماننا هذا : القضاءُ والخَطابةُ ومَشْيَخَةُ الشُّيوخ (``

وفي يوم الإثنين الرابع والعشرين من ربيع الأول قُتِلَ الفَتْحُ أحمد بن البَقَقِي " بالدِّيار المصرية ، حكم فيه القاضي زين الدين بن مخلوف المالكي بما ثبت عنده من تنقُّصه أن للشريعة واستهزائه بالآيات المحكمات ، ومعارضة المشتبهات بعضها ببعض . يُذكر عنه أنّه كان يُحِلُّ المحرّمات من اللواط والخمر وغير ذلك ، لمن كان يجتمع به أن من الفَسَقة من التُّرك وغيرهم من الجهلة . هذا وقد كان له فضيلة وله اشتغال وهيئة جميلة في الظاهر ، وبِزَّته ولبسته جيدة ، ولما أوقف عند شباك دار الحديث الكامِلية أن بين القصرين استعان الكامِلية ألى القاضي تقي الدين بن دقيق العيد وقال : ما تعرف مني فقال : [ إنما أم أعرف منك الفضيلة ، ولكن حكمك إلى القاضي زين الدين ، فأمر القاضي للوالي أن يضرب عنقه . فضُرِب عُنقُه وطيف برأسه في البلد ، ونودي عليه : هذا جزاء من طعن في الله ورسوله .

قال البرزالي في « تاريخه ه ه ) : وفي وسط شهر ربيع الأول ورد كتابٌ من بلاد حماةً من جهة قاضيها يخبر فيه أنّه وقع في هذه الأيام ببارِيْنُ ( ) من عمل حماة بَرَدٌ كِبار على صُور حيوانات مختلفة شتّى ؛ سباع وحَيّاتِ وعقاربَ وطيورِ ومَعَزِ ونساءِ ، ورجالٍ في أوساطهم حَوَائص ( ) ، وأن ذلك ثبت بمحضر عند قاضي الناحية ، ثم نُقل ثبوتُه إلى قاضي حماة .

<sup>(</sup>١) في ط: لغيره قبله.

<sup>(</sup>٢) زاد الناسخ في المتن هنا قوله :

قلت : قد اجتمعت بعد موت المؤلف لجماعة منهم برهان الدين بن جماعة ، وبعده شرف الدين وعلاء الدين بن أبي البقاء ، وشهاب الدين البقاء ، وشهاب الدين بن البقاء ، وشهاب الدين بن البقاء ، وشهاب الدين بن حجي ، وغير هؤلاء تولّوا هذه الوظائف على قاعدة بدر الدين بن جماعة . وكذلك في الدارس ( ٢/ ١٥٦ ) .

٣) في ط: «الثقفي»، محرف، وما أثبتناه هو الصواب، قيده الذهبي في المشتبه فقال: «الثقفي كثير، بالموحدة وقافين: مجد الدين . . . ابن البققي الحموي . . . ونسيبه فتح الدين أحمد بن البققي الذي قتل على الزندقة سنة ١٠٧ وينظر تبصير المنتبه لابن حجر ١/ ٢٢٨ - ٢٢٩ ، وتوضيح ابن ناصر الدين ١/ (بشار) .

<sup>(</sup>٤) في ط: تنقيصه.

<sup>(</sup>٥) في ط: فيه.

 <sup>(</sup>٦) الكاملية ١: دار حديث في مصر بناها الملك الكامل الأيوبي ، أبو المعالي مات سنة ٦٣٥هـ ، ترجمته في وفيات الأعيان ( ٨١/٥ ) .

 <sup>(</sup>٧) في ط: استغاث. وابن دقيق العيد ستأتي ترجمته في وفيات سنة ٧٠٧هـ.

<sup>(</sup>۸) سقطت من ط .

<sup>(</sup>٩) علم الدين البرزالي ، هو القاسم بن محمد ، نقل ابن كثير عنه تاريخه الذي ذيل به على تاريخ أبي شامة . وستأتي ترجمته في وفيات ٧٣٩هـ ، وتاريخه مخطوط ، منه نسخة في إستانبول ، وحقق القسم الثاني منه الدكتور معن سعدون العيفان ، نال به رتبة الدكتوراه .

<sup>(</sup>١٠) قال ياقوت : والعامَّةُ تقول : بعرين . مدينة حسنة بين حلب وحماة من جهة الغرب .

<sup>(</sup>١١) \* الحوائص \* : ج حِيَاصة بالكسر ، سَيْرٌ يشدُّ به حزام السَّرج ، وقد استعمل في كل ما يَشُدُّ به الإنسان حَقْوَه . =

وفي يوم الثلاثاء عاشر ربيع الآخر شُنِقَ الشيخُ على الحوراني (١) بوّاب الظاهرية على بابها ، وذلك أنه اعترف بقتل الشيخ زين الدّين السَّمرقندي .

وفي النصف منه حضر القاضي بدر الدين بن جَماعة تدريس الناصرية الجوّانية عوضاً عن كمال الدين الشُّريشي (٢) ، وذلك أنّه ثبت محضر أنّها لقاضي الشافعية بدمشق ، فانتزعها من يد ابن الشريشي .

وفي يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من جمادى الأولى قدم الصدر علاء الدين بن شرف الدين بن القلانسي والقلانسي ألم الله الله به الأسر الأسراء القلانسي على أهله من بلاد التتر بعد الأسراء سنتين وأياماً ، وقد حبس مدَّةً ثم لطف الله به وتلطَّف حتى تخلَّص منهم ورجع إلى أهله ، ففرحوا به .

وفي سادس جمادى الآخرة قَدِم البريدُ من القاهرة ، وأخبر بوفاة أمير المؤمنين الخليفة الحاكم بأمر الله العباسي ، وأن ولده ولِيَ الخلافة من بعده ، وهو أبو الربيع سليمان ، ولقب بالمستكفي بالله ، وأنه حضر جنازته الناسُ كلُّهُم مُشاةً ، ودُفن بالقرب من الست نفيسة ، وله أربعون سنة في الخلافة .

وقدم مع البريد تقليد بالقضاء لشمس الدين [ بن أ<sup>٥</sup> الحريري الحنفي ، ونظر الدواوين لشرف الدين بن مزهر (٦)

واستمرت الخاتونية الجوانية ٢٠٠ بيد القاضي جلال الدين بن حسام الدين بإذن نائب السلطنة .

وفي يوم الجمعة تاسع جمادى الآخرة خُطب للخليفة المستكفي بالله وتُرُخِّم على والده بجامع دمشق ، وأعيدت الناصرية إلى ابن الشريشي . [ وعزل عنها ابن جَماعة ] `` ودرَّس بها يوم الأربعاء الرابع عشر من جمادى الآخرة .

وفي شوال قدم إلى الشام جَرادٌ عظيم أكل الزرع والثمار ، وجرّد الأشجار حتى صارت مثل العِصِي ، ولم يُعهَد مثل هذا .

وفي هذا الشهر عُقد مجلس لليهود الخيابرة وأُلزِموا بأداء الجزية أُسُوةَ أمثالِهم من اليهود ، فأحضروا كتاباً معهم يزعمون أنّه من رسول الله ﷺ بوضع الجزية عنهم ، فلما وقف عليه الفقهاء تبيَّنوا أنّه مكذوبٌ

شاميّة . التاج ( حوص ) .

اً في ط : الحويزالي ، وكذلك هو في الدارس : ( ١/ ٤٥٩ ) .

<sup>🗥</sup> سيأتي في وفيات سنة ١٨٧هـ .

<sup>&</sup>quot; - هو على بن محمد بن محمد بن نصر الله . سيأتي ترجمته في وفيات سنة ٧٣٦هـ .

ا في ط: من التتر بعد أسر .

عو : قاضى القضاة شمس الدين محمد بن عثمان ، وسيأتي في وفيات سنة ٧٢٨هـ .

هو : يعقوب بن مظفر بن مزهر ، وسيأتي في وفيات سنة ١٤ ٧هـ .

<sup>🗥</sup> مدرسة أنشأتها خاتون بنت معين الدين أنر ، روج نور الدين محمود بن زنكي . الدارس ( ٣٨٨/١) وما بعدها .

<sup>&</sup>lt;sup>۱۱</sup> زيادة في ط .

مفتعل لِمَا فيه من الألفاظ الركيكة ، والتواريخ المخبطة ، واللّحن الفاحش ، وحاقَقَهُم عليه شيخ الإسلام ابن تيمية ، وبيَّنَ لهم خطأهم وكذبهم ، وأنه مزوَّر مَكْذوب ، فأنابوا إلى أداء الجزية ، وخافوا من أن تُستعاد منهم السِنُونُ ( ) الماضية .

قلت: وقد وقفت أنا على هذا الكتاب فرأيت فيه شهادة سعد بن معاذ عام خيبر ، وقد توفي سعدٌ قبل ذلك ، وشهادة معاوية بن أبي سفيان ولم يكن أسلم إذ ذاك ، وإنما أسلم بعد ذلك ' بنحوٍ من سنتين : وفيه : ( وكتب علي بن أبي طالب ) وفيه "لحن لا يصدر عن أمير المؤمنين علي ، لأن علم النحو إنما أُسند إليه من طريق أبي الأسود الدؤلي عنه ، وقد جمعت فيه جزءاً مفرداً ، وذكرت ما جرى فيه أيام القاضي الماور دي ' ، وكبار أصحابنا في ذلك العصر ، وقد ذكره في « الحاوي » وصاحب « الشامل أن في كتابه ، وغير واحد ، وبيّنوا خطأه ولله الحمدُ والمِنّةُ .

وفي هذا الشهر ثار جماعة من الحَسَدة على الشيخ تقي الدين بن تيمية ، وشَكَوا منه أنه يقيم الحدود ويُعزِّر ، ويَحلق رؤوس الصبيان ، وتكلّم هو أيضاً فيمن يشكو منه ذلك ، وبيَّن خطأهم ، ثم سكنت الأمور .

وفي ذي القعدة ضربت البشائر بقلعة دمشق أياماً بسبب فتح أماكن من بلاد سِيْس<sup>(٦)</sup> عَنْوة ، فتحها المسلمون ، ولله الحمد .

وفيه قدم عِزُّ الدين بن مبشر(٧) على نظر الدواوين عوضاً عن ابن مزهر .

وفي يوم الثلاثاء رابع ذي الحجة حضر عبد السيد بن المهذب ديَّان اليهود إلى دار العدل ومعه أولاده فأسلموا كلهم ، فأكرمهم نائب السلطنة ، وأمر أن يركب بخِلْعة وخلفه الدَّبَادِبِ<sup>(^)</sup> تضرب والبوقات إلى داره ، وعمل ليلتئذ خَتْمة عظيمة حضرها القضاةُ والعلماء ، وأسلم على يديه جماعة كبيرة من اليهود ، وخرجوا يوم العيد كلّهم يكبّرون مع المسلمين ، وأكرمهم الناس إكراماً زائداً .

<sup>(</sup>١) في ط: الشئون. وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) سقطت من ط .

<sup>(</sup>٣) في ط: (أبو طالب) وهذا لحن.

<sup>(</sup>٤) هو القاضي علي بن محمد بن حبيب البصري توفي سنة ( ٤٥٠هـ ) في بغداد ، ونسبته إلى بيع الماورد ، وفيات الأعيان ( ٣/ ٢٨٢ ) .

<sup>(</sup>٥) الحاوي للقاضي الماوردي المذكور ، والشَّامل لأبي نصر عبد السيد بن محمد المعروف بابن الصبَّاغ ، مات سنة ( ٤٧٧هـ ) . انظر الوفيات ( ٣/ ٢١٧ ) وكشف الظنون ( ٢/ ١٠٢٥ ) .

<sup>(</sup>٦) «سيس» : أعظم مدن الثغور بين إنطاكية وطرسوس ، ياقوت (سيس) .

<sup>(</sup>٧) ستأتي ترجمته في وفيات سنة ٧١٦هـ . وهو في الدرر الميسر .

<sup>(</sup>A) « الدبادب » : الطبول .

وقدمت رُسُلُ ملِك التتار في سابع عشر ذي الحجّة ، فنزلوا بالقلعة ، وسافروا إلى القاهرة بعد ثلاثة أيام . وبعد مسيرهم بيومين مات أرجواش أن وبعد موته بيومين قَدِم الجيشُ من بلاد سِيْس وقد فتحوا جانباً منها ، فخرج نائب السلطنة والجيشُ لتلقيهم ، وخرج الناس للفُرْجة على العادة ، وفرحوا بقدومهم ونصرهم .

### وممن توفي فيها من الأعيان :

أمير المؤمنين الخليفة الحاكم بأمر الله: أبو العباس أحمد بن (بن أبي علي بن أبي بكر ابن  $^{(7)}$  المسترشد بالله الهاشمي العباسي البغدادي المصري المصري الخلافة في الدولة الظاهرية في أول سنة إحدى وستين وستمئة ، فاستكمل أربعين سنة في الخلافة . وتوفي ليلة الجمعة ثامن عشر جمادى الأولى . وصُلّي عليه وقت صلاة العصر بسوق الخيل بمصر ، وحضر جنازته الأعيان ورجال الدولة كلّهم مشاةً . وكان قد عهد بالخلافة إلى ولده المذكور أبي الربيع سليمان .

# خلافة المستكفي بالله (٤) أمير المؤمنين ابن الحاكم بأمر الله العباسي

لما عهد إليه أبوه كُتب تقليده بذلك وقُرئ بحضرة السلطان ورجال الدولة يوم الأحد العشرين من ذي الحجّة من هذه السنة ، وخُطب له على المنابر بالديار المصرية والشامية ، وسارت بذلك البريدية إلى جميع البلاد الإسلامية .

#### وتوفي فيها :

الأمير عز الدين أيبك بن عبد الله النجيبي الدوادا(٥) : والي دمشق ، وأحد أمراء الطبلخانة ٢٠ بها ، وكان مشكور السيرة ، ولم تطل مدته ، ودفن بقاسيون .

<sup>(</sup>۱) في ط: أرجواس ، بالسين المهملة ، انظر « العبر » ( ٥/ ٣٩٢ ) والدرر : ( ١/ ٣٤٩ ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين إضافة من مصادر ترجمته لا يصح إلا به (بشار).

<sup>(</sup>٣) ترجمته في فوات الوفيات ( ٦٨/١ ) والدرر الكامنة ( ١١٩/١ ) وتاريخ الخلفاء للسيوطي ( ص٧٦٠ ) وبدائع الزهور ( ٢/٠١) ) والشذرات ( ٢/٦ ) .

<sup>(</sup>١) النجوم الزاهرة (١٠/١٠٩) وتاريخ الخلفاء (٧٦٩).

<sup>(</sup>۵) ترجمته في الدرر الكامنة ( ۲۳/۱ ) .

والدويدار والدوادار ، اسم فارسيّ مركب من لفظين ، أحدهما عربي وهو الدواة ، والثاني دار ومعناه ممسك . ومعناه : الذي يمسك الدواة بين يدي السُّلطان ، ويتولَّى أمرها ، وما يلحق ذلك ، نحو تبليغ الرسائل ، وتقديم القصص ، والمشورة والبريد للسلطان . التعريف بمصطلحات صبح الأعشى ( ص١٣٩ ) .

<sup>(1) «</sup> الطبلخانة » : فارسية معناها فرقة الموسيقي السلطانية ، أو بيت الطّبل .

توفي يوم الثلاثاء سادس عشر ربيع الأول.

الشيخُ الإمام العالم شرف الدين أبو الحسين ، علي ابن الشيخ الإمام العالم العلاّمة الحافظ الفقيه تقي الدين ، أبي عبد الله ، محمد بن الشيخ أبي الحسين أحمد بن عبد الله بن عيسى بن أحمد بن محمد اليُوْنِيني البَعْلَبَكِي ، وكان أكبر من أخيه الشيخ قطب الدين الشيخ الفقيه .

ولد شرف الدين سنة إحدى وعشرين وستمئة فأسمعه أبوه الكثير ، وتفقّه واشتغل ، وكان عابداً عاملاً كثير الخشوع ، دخل عليه إنسان وهو بخزانة الكتب ، فجعل يضربه بعصا في رأسه ثم بسكين ، فبقي متمرّضاً أياماً ، ثم توفي إلى رحمة الله يوم الخميس حادي عشر رمضان ببعْلَبَك ، ودفن بباب بطحا ، وتأسف الناس عليه لعلمه ، وعمله ، وحفظه الأحاديث ، وتودُّدِه إلى الناس ، وتواضعه ، وحسن سَمْته ، ومروءته . تغمده الله برحمته .

الصدر ضياء الدين أحمد بن الحسين ابن شيخ السلامية : والد القاضي قطب الدين موسى الذي تولى فيما بعد نظر الجيش بالشام وبمصر أيضاً ، توفي يوم الثلاثاء عشرين ذي القعدة ، ودفن بقاسيون ، وعمل عزاؤه بالرواحية .

الأمير الكبير المرابط المجاهد علم الدين أَرْجَوَاش بن عبد الله المنصوري : نائب القلعة بالشام ، كان ذا هيبة وهمة وشهامة وقصد صالح ، قدَّر الله على يديه حفظ معقل المسلمين لما ملكت التتار الشام أيام قازان ، وعصت عليهم القلعة ، ومَنعَها الله منهم على يدّي هذا الرجل ، فإنه التزم أن لا يسلمها إليها ما دام بها عين تطرف ، واقتدت بها بقية القلاع الشامية " .

وكانت وفاته بالقلعة ليلة السبت الثاني والعشرين من ذي الحجّة ، وأُخرِج منها ضحوةَ يوم السبت ، فصُليّ عليه ، وحضر نائبُ السلطنة فمَن دونه جنازتَه ، ثم حُمل إلى سفح قاسيون ، ودفن بتربته . رحمه الله .

الأَبَرْقُوْهِي المُسْند المعمَّر المصري: هو الشيخ الجليل المسند الرحلة ، بقيةُ السلَّف شهاب الدين

<sup>(</sup>١) ترجمته في الدرر الكامنة ( ٣/ ٩٨ ) والنجوم الزاهرة ( ٨/ ١٩٨ ) والشذرات ( ٣/٦ ) . « واليونيني » : نسبة إلى قرية في بعلبك ، يقال لها يُوْنان . القاموس المحيط ( يون ) .

<sup>(</sup>٢) هو : موسى بن محمد بن أبي الحسين أحمد اليونيني البعلبكي وسيأتي في وفيات سنة ( ٧٢٦هـ ) .

<sup>(</sup>٣) ترجمته في الدرر الكامنة ( ١/ ١٢٤ ) وفيه : أحمد بن الحسين بن بدر بن أحمد بن شيخ السّلامية .

<sup>(</sup>٤) هو : موسى بن أحمد . سيأتي في وفيات سنة ٧٢٣هـ .

<sup>(</sup>٥) ترجمته في الدرر الكامنة ( ١/ ٣٤٩ ) والنجوم الزاهرة ( ٨/ ١٩٨ ) . وهو : سَنْجَر ويعرف بأرجواش .

<sup>(</sup>٦) الخبر في النجوم الزاهرة ( ٨/ ١٩٨ ) .

أبو المعالي أحمد بن إسحاق '' بن محمد بن المؤيد بن علي بن إسماعيل بن أبي طالب ، الأَبَرْقُوْهي الهَمْداني ثم المصري . وُلِد بأَبَرْقُوه من بلاد شيراز في رجب أو شعبان سنة خمس عشرة وستمئة ، وسمع الكثير من الحديث على المشايخ الكثيرين ، وخرجت له مشيخات ، وكان شيخاً حسناً لطيفاً مطيقاً ، توفي بمكة بعد أن خرج الحجيج بأربعة أيام رحمه الله .

وفيها توفي صاحب مكة الشريف أبو نُمَي محمل<sup>(٢)</sup> ابن الأمير أبي سعد حسن بن علي بن قتادة الحسني : صاحب مكة منذ أربعين سنة . وكان حليماً وقوراً ، ذا رأي وسياسة وعقل ومروءة .

وفيها ولد كاتبه السماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصروي الشافعي عفا الله عنه ، والله سبحانه أعلم .

### ثم حخلت سنة اثنتين وسبعمئة من الهجرة

استهلت (°) والحُكَّام هم المذكورون في التي قبلها .

وفي يوم الأربعاء ثاني صفر فُتحت جزيرة أرواد بالقرب من أنطرسوس<sup>(٢)</sup> ، وكانت من أضر الأماكن على أهل السواحل ، فجاءتها المراكب من الديار المصرية في البحر وأردفها جيوش طرابلس ، ففُتحت ولله الحمد إلى نصف النهار ، وقتلوا من أهلها قريباً من ألفين ، وكانت الأسرى قريباً من خمسمئه وكان فتحها من تمام فتح السواحل ، وأراح الله المسلمين من شر أهلها .

وفي يوم الخميس السابع عشر من شهر صفر وصل البريد [ من الديار المصرية أ^ ] إلى دمشق ، فأخبر بوفاة قاضي القضاة ابن جَماعة ( ، ومعه كتابٌ من السلطان إلى قاضي القضاة ابن جَماعة ( ، فيه تعظيم له واحترام وإكرام ، يستدعيه إلى قربه ليباشر وظيفة القضاة بمصر على عادته ، فتهيأ لذلك ، ولما خرج ،

<sup>(</sup>۱) ترجمته في الدرر الكامنة ( ١٠٣/١ ) وشذرات الذهب ( ٦/ ٤ ) والأعلام ( ١/ ٩٦ ) .

<sup>(</sup>٢) ترجمته في الدرر الكامنة (٣/ ٤٢٢ ـ ٤٢٣) وشذرات الذهب (٦/ ٢) والنجوم الزاهرة (٨/ ١٩٩) والأعلام (٦/ ٨٦).

<sup>(</sup>٣) أي كاتب هذا الكتاب \_ رحمه الله \_ .

<sup>(</sup>٤) في ط : المصري ، وهو سهو .

<sup>(°)</sup> زاد في ب: استهلت والخليفة المستكفي بالله أمير المؤمنين ابن الحاكم بأمر الله أبي العباس أحمد العباس ، وسلطان البلاد الملك الناصر محمد بن الملك المنصور قلاوون الصالح ، ونائب مصر سيف الدين سلار ، ونائب دمشق جمال الدين آقوش الأفرم ، وقضاة مصر والشام هم المتقدم ذكرهم كما سلف ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٦) « أنطرسوس » : هي طرَطوس اليوم ، وأرواد : جزيرة قبالة ساحل طرَطوس في سورية .

<sup>(</sup>٧) في ط : وأسروا قريبًا . وزاد في ب ٰ : ودقّت البشائر بدمشق ثلاث أيام سروراً وُفرحاً .

<sup>(</sup>۸) زیادهٔ فی ب .

<sup>(</sup>٩) في ب: قاضى القضاة بالشام بدر الدين بن جماعة .

خرج معه نائب السلطنة [ الأفْرم ]' ٬ وأهل الحَلّ والعقد ، وأعيان الناس ليودِّعوه . وستأتي ترجمة ابن دقيق العيد في الوفيات .

ولما وصل ابن جَماعة إلى مصر أكرمه السلطان إكراماً زائداً '` ، وخلع عليه خلعة صوف وبغلةً تساوي ثلاثة آلاف درهم ، وباشر الحكم بمصر يوم السبت رابع ربيع الأول .

ووصلت رسل التتار في أواخر ربيع الأول قاصدين بلاد مصر ، وباشر الشيخ " شرف الدين الفزاري مشيخة دار الحديث الظاهرية (١) يوم الخميس ثامن ربيع الآخر عوضاً عن الشيخ (١) شرف الدين الناسخ ، وهو أبو حفص عمر بن محمد بن عمر بن حسن بن خواجا إمام ، الفارسي ، توفي بها عن سبعين سنة ، وكان فيه برٌ ومعروف وأخلاق حسنة . رحمه الله تعالى .

وذكر الشيخ شرف الدين المذكور درساً مفيداً ، وحضر عنده جماعة من الأعيان .

وفي يوم الجمعة حادي عشر ﴿ أَ جمادى الأولى خلع على قاضي القضاة نجم الدين بن صَصْرَى ﴿ ) بقضاء الشام عوضاً عن ابن جَمَاعة . وعلى الفارقي ﴿ ^ ) بالخطابة . وعلى الأمير ركن الدين بيبرس التلاوي ( أَ ) بشد الدواوين وهناهم الناس . وحضر نائب السلطنة والأعيان المقصورة لسماع الخطبة . وقُرىء تقليد ابن صَصْرَى بعد الصلاة ، ثم جلس في الشباك الكمالي وقُرىء تقليدُه مرة ثانية .

وفي جمادى الأولى وقع بيد نائب السلطنة كتابٌ مزوَّر فيه أن الشيخ تقي الدين بن تيمية '' والقاضي شمس الدين بن الحريري وجماعة من الأمراء والخواص بباب السلطنة يناصحون التسر التير ويريدون تولية قبجق قبح قبح الشام ، وأن الشيخ كمال الدين بن

 <sup>(</sup>١) زيادة في ط

<sup>(</sup>٢) في ب : كبيراً وستأتى ترجمة ابن جماعة في وفيات سنة ٧٣٣هـ .

<sup>(</sup>٣) ستأتي ترجمته في وفيات سنة ٧٠٥هـ .

<sup>(3)</sup> هي المدرسة الظاهرية الجوانية . الدارس ( 1/200 ) .

<sup>(</sup>٥) ترجمته في الدرر الكامنة ( ٣/ ١٨٩ ) والدارس ( ١/ ٣٥٧ و ٢/ ٨٣ ) .

<sup>(</sup>٦) في ب: الحادي والعشرين .

<sup>(</sup>٧) ستأتي ترجمته في وفيات سنة ٧٢٣هـ .

<sup>(</sup>٨) ستأتي ترجمته في وفيات سنة ٧٠٧هـ .

 <sup>(</sup>٩) في ط: العلائي . وهو وهم ، فالعلائي غيره ، ناب بغزّة ، ثم بحمص ، وتوفي سنة ٧١٧هـ أما التلاوي فهو الذي
 كان شاد الدواوين بدمشق وتوفي سنة ٧٠٣هـ . الدرر الكامنة ( ١/ ٥٠٨) .

<sup>(</sup>١٠) سيأتي في وفيات سنة ٧٢٨هـ .

<sup>(</sup>١١) سبق ذكره في أول أخبار سنة ٧٠١هـ .

<sup>(</sup>۱۲) زاد في ط: ويكاتبوهم.

<sup>(</sup>۱۳) قبجق نائب حلب.

الزَّمْلَكَانيُ '' يعلمهم بأحوال الأمير جمال الدين الأفرم، وكذلك كمال الدين بن العطار '' . فلما وقف عليه نائب السلطنة عرف أن هذا مفتعل ، ففحص عن واضعه فإذا هو فقيرٌ كان مجاوراً بالبيت الذي كان مجاور محراب الصحابة '' ، يقال له: اليعفوري، وآخر معه يقال له: أحمد الغناري، وكانا معروفين بالشرِّ والفضول، ووجد معهما مسوَّدة هذا الكتاب ، فتحقق نائب السلطنة ذلك ، فَعُزِّرا تعزيراً عنيفاً ، ثم وسطا بعد ذلك . [ في مستهل جمادى الآخرة ( ) \* وقطعت يد الكاتب الذي كتب لهما هذا الكتاب ، وهو التاج المناديلي .

وفي أواخر جمادى الأولى انتقل الأمير سيف الدين بلبان الجوكندار المنصوري إلى نيابة القلعة عوضاً عن أرجواش .

# عجيبة من عجائب البحر (٥)

قال الشيخ علم الدين البِرْزالي في ( تاريخه ) : قرأت في بعض الكتب الواردة من القاهرة أنه لما كان بتاريخ يوم الخميس رابع جمادى الآخرة ظهرت دابة ، عجيبة الخِلْقة ، من بحر النيل إلى أرض المنوفية ، بين بلاد منية مسعود واصطباري والراهب ، وهذه صفتها : لونها لون الجاموس بلا شعر ، وآذانها كآذان الجمل ، وعيناها وفرجها مثل الناقة ، يغطي فرجَها ذنبٌ طوله شبر ونصف كذنب ألسمكة ، ورقبتها مثل غلظ الكيس المحشو تبنا ، وفمها وشفتاها مثل الكِرْبال أن ، ولها أربعة أنياب ، اثنان من فوق واثنان من أسفل ، طول كل واحد دون الشبر في عرض إصبعين ، وفي فمها ثمانية وأربعون ضرساً وسناً مثل بيادق الشطرنج ، وطول يدها من باطنها إلى الأرض شبران ونصف ، ومن ركبتها إلى حافرها مثل بطن الثعبان ، أصفر مجعّد ، ودور حافرها مثل السُّكُوُجَة بأربعة أظافير مثل أظافير الجمل ، وعرض ظهرها مقدار ذراعين ونصف ، وطولها من فمها إلى ذنبها خمسة عشر قدماً وفي بطنها ثلاثة كروش ، ولحمها أحمر له زفرة مثل السمك ، وطعمه كلحم الجمل ، وغلظ جلدها أربعة أصابع ما تعمل فيه السيوف ، وحمل جلدها على خمسة جمال في مقدار ساعة من ثقله على جمل بعد جمل ، وأحضروه إلى السيوف ، وحمل جلدها على خمسة جمال في مقدار ساعة من ثقله على جمل بعد جمل ، وأحضروه إلى بين يدي السلطان بالقلعة وحشوه تبناً وأقاموه بين يديه ، والله أعلم .

۱) ستأتي ترجمته في وفيات سنة ( ۷۲۷هـ ) .

<sup>(</sup>٢) ستأتي ترجمته في وفيات هذه السنة .

<sup>(</sup>٣) محراب الصحابة في جامع بني أمية .

<sup>(</sup>٤) ليست في ط .

<sup>(</sup>٥) ذكرها ابن إياس في بدائع الزهور ( ١/ ٤١٠ ) وفيه : سابع جمادى الآخرة من سنة ٧٠١هـ . وكذلك ذكرها صَاحبُ النجوم الزاهرة ( ٨/ ٢٠٠ ) وفيه : رابع جمادى الآخرة .

<sup>(</sup>٦) في ب: طرفه كذنب.

<sup>(</sup> V ) و الكِرْبال V : مندف القطن . القاموس المحيط ( كربل ) .

وفي شهر رجب قويت الأخبار بعزم التتار على دخول بلاد الشام ، فانزعج الناس لذلك واشتد خوفهم جداً ، وقَنَتَ الخطيب في الصلوات ، وقُرِىء البخاري ، وشرع الناس في الجَفَل (١) إلى الديار المصرية والكَرَك والحصون المنيعة ، وتأخر مجيء العساكر المصرية عن إبّانها ، فاشتد لذلك الخوف .

وفي شهر رجب باشر نجم الدين بن أبي الطيب نظر الخزانة عوضاً عن أمين الدين سليمان.

وفي يوم السبت ثالث شعبان باشر مشيخة الشيوخ بعد ابن جماعة القاضي ناصر الدين عبد السلام (٢٠)، و وكان جمال الدين الزرعي (٣) يسد الوظيفة إلى هذا التاريخ .

وفي يوم السبت عاشر شعبان ضربت البشائر بالقلعة وعلى أبواب الأمراء بخروج السلطان بالعساكر من مصر لمناجزة التتار [ المخذولين ]<sup>١٠</sup>٠ .

وفي هذا اليوم بعينه كانت وقعة عُرض وذلك أنّه التقى جماعة من أمراء الإسلام فيهم أسَنْدَمُولاً وبَهَادُر آص وكجكن وغرلو العادلي أن وكلٌ منهم سيف من سيوف الدين في ألف وخمسمئة فارس ، وكان التتار في سبعة آلاف مقاتل أن ، فاقتتلوا ، وصبر المسلمون صبراً جيداً ، فنصرهم الله وخذل التتر ، فقتلوا منهم خلقاً وأسروا آخرين ، وولوا عند ذلك مدبرين ، وغنم المسلمون منهم غنائم ، وعادوا سالمين لم يفقد منهم إلا القليل ممن أكرمه الله بالشهادة ، ووقعت البطاقة بذلك ، ثم قدمت الأسارى يوم الخميس نصف شعبان ، وكان يوم خميس النصارى .

# أوائل وقعة شقحب (١١)

وفي ثامن عشر قدمت طائفة من جيش المصريين ، فيهم الأمير ركن الدين بِيْبَرس

<sup>(</sup>١) " الجفلُ » : الهربُ .

<sup>(</sup>٢) سيأتي في وفيات سنة ٧٠٩هـ .

<sup>(</sup>٣) سيأتي في وفيات سنة ٧٣٤هـ .

<sup>(</sup>٤) ﴿ زيادة من ب وط والخبر في تاريخ ابن خلدون ( ٥/ ٤١٨ ) والبدائع ( ١/ ٤١٣ ) .

<sup>(</sup>٥) عُرْض بعين مهملة مضمومة ، بليد في بريّة الشام وهو بين تدمر والرّصافة . انظر ياقوت .

<sup>(</sup>٦) ستأتي ترجمته في وفيات سنة ٧١١هـ .

<sup>(</sup>٧) ستأتي ترجمته في وفيات سنة ٧٣٠هـ .

<sup>(</sup>٨) ستأتي ترجمته في وفيات سنة ٧١٩هـ .

٩) كذا في ب وط وفى أ : الملَّة .

<sup>(</sup>۱۰) ليست في ب وط.

<sup>(</sup>١١) "شَفَحَبُ": موضع قرب دمشق، نسب إليه جماعة من المحدَّثين، انظر " التاج " ( شقحب ) وذكرها ابن خلدون في تاريخه (٥/ ٤١٨) وقال: هي مرج الصُفَّر، وفي " بدائع الزهور " (١/ ٤١٣)، هي: مرج راهط تحت جبل غباغب، وكلاهما من نواحي دمشق. وما تزال قائمة إلى يومنا هذا ، تبعد عن زاكية ٧ كم وهي بين النافور وكناكر والزريقيّة.

الجَاشُنكي('') ، والأمير حسام الدين لاجين المعروف بالإستادا('') المنصوري ، والأمير سيف الدين الجَاشُنكي('') ، ثم قدمت بعدهم طائفة أخرى فيهم بدر الدين أمير سلاح ، وأيبك الخزندار ، فقويت القلوب ، واطمأن كثير من الناس ، ولكن الناس في جَفَل عظيم من بلاد حلب وحماة وحمص وتلك النواحي ، وتقهقر الجيش الحلبي والحموي إلى حمص ، ثم خافوا أن يدهمهم التتر ، فجاؤوا ، فنزلوا المرج يوم الأحد خامس '' شعبان ، ووصل التتار إلى حمص وبعلبك ، وعاثوا في تلك الأراضي فسادا ، وقلق الناس قلقاً عظيما ، وخافوا خوفاً شديدا ، واختبط البلد لتأخّر قدوم السلطان ببقية الجيش ، وقال الناس : لا طاقة لجيش الشّام مع هؤلاء المصريين بلقاء التتار لكثرتهم ، وإنما سبيلهم أن يتأخروا عنهم مرحلة مرحلة . وتحدث الناس بالأراجيف ، فاجتمع الأمراء يوم الأحد المذكور بالميدان ، وتحالفوا على لقاء العدو ، وشجّعوا أنفسهم ، ونودي بالبلد أن لا يرحل أحد منه ، فسكن الناس وجلس القضاة بالجامع وحلَّفوا جماعة من الفقهاء والعامة على القتال ، وتوجّه الشيخ تقي الدين بن تيمية إلى العسكر الواصل من حماة ، فاجتمع بهم في القُطيّفة ' فأعلمهم بما تحالف عليه الأمراء والناس انكم في العدو ، فأجابوا إلى ذلك وحلفوا معهم ، وكان الشيخ تقي الدين بن تيمية يحلف للأمراء والناس إنكم في القراف في ذلك أشياء من كتاب الله منها قوله تعالى : ﴿ ثُمّ بُغِي عَلْيه مِلَّ سَاء الله تحقيقاً لا تعليقاً . وكان يتأول في ذلك أشياء من كتاب الله منها قوله تعالى : ﴿ ثُمّ بُغِي عَلْيه مِلَّ الله تحقيقاً لا تعليقاً . وكان يتأول في ذلك أشياء من كتاب الله منها قوله تعالى : ﴿ ثُمّ بُغِي عَلْيه مِلْهُ الله المُورِد من كتاب الله منها قوله تعالى : ﴿ ثُمّ بُغِي عَلَه المُورِد من كتاب الله منها قوله تعالى : ﴿ ثُمّ الله عَلَه الله الله الله الله الله عاله الله عاله المؤاء الله المؤاء الماله الله عاله المؤاء الله المؤاء الله الله الله الله المؤاء الله المؤاء الله المؤاء الله المؤاء المؤل المؤلم المؤل المؤل المؤل المؤلم المؤل المؤل المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤ

وقد تكلَّم النّاسُ في كيفية قتال هؤلاء التتر من أي قبيل هو ، فإنهم يُظهِرون الإسلام وليسوا بغاةً على الإمام ، فإنهم لم يكونوا في طاعته في وقت ثم خالفوه . فقال الشيخ تقي الدين : هؤلاء من جنس الخوارج الذين خرجوا على عليِّ ومعاوية ، ورأوا أنهم أحق بالأمر منهما ، وهؤلاء يزعمون أنهم أحق بإقامة الحق من المسلمين ، ويعيبون على المسلمين ما هم متلبّسون به من المعاصي والظلم ، وهم متلبسون بما هو أعظم منه بأضعاف مضاعفة ، فتفطن العلماء والناس لذلك ، وكان يقول للناس : إذا رأيتموني من ذلك الجانب وعلى رأسي مصحف فاقتلوني ، فتشجع الناس في قتال التتار وقويت قلوبهم ونياتهم ، ولله الحمد .

ولما كان يوم الرابع والعشرين من شعبان خرجت العساكر الشَّامية فخيَّمت على الجسور من ناحية

<sup>🗥</sup> سيأتي في وفيات سنة ٧٠٧هـ .

الميأتي في وفيات سنة ٧٢٩هـ . • والإستادار ) : وظيفة عسكرية يتولّى صاحبها قبض مال السلطان أو الأمير وصرفه .

<sup>(</sup>٣) - توفي سنة ٧١٩هـ . ترجمته في الدرر الكامنة ( ٣/ ٢٦٦ ) والدارس ( ٢/ ٢٩٧ ) .

 <sup>(</sup>١) في أ : خامس عشر من .

<sup>(°)</sup> في ط: القطيعة . والقُطَّيِّفة بالفاء : قرية تبعد عن دمشق نحو ( ٤٥ كم ) إلى الشمال على يمين الذاهب إلى حمص . ياقوت .

الكُسْوَهْ'` ، ومعهم القضاة ، فصار الناس فيهم فريقين : فريق يقولون : إنما ساروا ليختاروا موضعاً للقتال ، فإن المرج فيه مياه كثيرة فلا يستطيعون معها القتال ، وقال فريق : إنَّما ساروا إلى تلك الجهة ليهربوا وليلحقوا بالسلطان . فلما كانت ليلة الخميس ساروا إلى ناحية الكُسْوَة فقويت ظنون الناس في هربهم ، وقد وصلت التتار إلى قَارَةً ` ، وقيل : إنهم وصلوا إلى القُطِّيَّفة ، فانزعج الناس لذلك انزعاجاً" شديداً ، ولم يبق حول القرى والحواضر أحد ، وامتلأت القلعة والبلد ، وازدحمت المنازل والطرقات ، واضطرب الناس ، وخرج الشيخ تقي الدين بن تيمية صبيحة يوم الخميس من الشهر المذكور من باب النصر بمَشَقَّةٍ كبيرة ، وصحِبته جماعة ليشهد القتالَ بنفسه ومن معه ، فظنُّوا أنَّه إنَّما خرج هاربأ فحصل اللُّومُ من بعض الناس ، وقالوا : أنت منعتنا من الجَفَل ، وها أنت هارب من البلد؟ فلم يرد عليهم ، وبقي البلد ليس فيه حاكم ، وعاثت ﴿ ۚ اللَّصوص والحرافيش فيه وفي بساتين الناس يخربون وينتهبون ما قدروا عليه ، ويقطعون المشمش قبل أوانه والباقلاء والقمح وسائر الخضراوات ، وحيل بين الناس وبين خبر الجيش وانقطعت الطرق إلى الكُسْوة ، وظهرت الوحشة على البلد والحواضر ، وليس للناس شغل غير الصعود إلى المآذن ينظرون يميناً وشمالًا ، وإلى ناحية الكُسْوة فتارة يقولون : رأينا غبرةً فيخافون أن تكون من التتر ، ويتعجبون من الجيش مع كثرتهم وجودة عدتهم وعددهم ، أين ذهبوا؟ فلا يدرون ما فعل الله بهم ، فانقطعت الآمال وألح الناس في الدعاء والابتهال وفي الصّلوات وفي كل حال ، وذلك يوم الخميس التاسع والعشرين من شعبان ، وكان الناس في خوف ورعب لا يعبُّر عنه ، لكن كان الفرج من ذلك قريباً ، ولكن أكثرهم لا يعلمون ٥٠٠ ، كما جاء في حديث أبي رزين ٦٠٠ : « عَجِبَ رَبُّكَ مِنْ قُنُوْطِ عبادِهِ وقُرْبِ غِيَرِهِ ينظر إليكم أَزْلِين قنطينَ ، فيظَلُّ يضحَكُ يعلم أن فَرَجَكُم قَريْبٌ (٧٪

فلما كان آخر هذا اليوم وصل الأمير فخر الدين إياس(٨) المرقبي أحد أمراء دمشق ، فبشَّرَ الناس

<sup>(</sup>١) « الكُسْوة » : بلدة معروفة على طريق دمشق درعا ، تبعد عن دمشق نحو ( ٢٠ كم ) جنوباً . وقيل : سميت لذلك لأن غسَّان قتلت بها رسُل ملك الروم لما أتوا إليهم لأخذ الجزية ، واقتسمت كسوتهم . ياقوت .

<sup>(</sup>٢) قارة : بلدة على طريق دمشق حمص تبعد نحو ( ١٠٠ كم ) إلى الشمال من دمشق .

<sup>(</sup>٣) ليست في ب ، ط .

<sup>(</sup>٤) في ب ، ط : جاس .

<sup>(</sup>٥) في ب ، ط : لا يفلحون .

<sup>(</sup>٦) هو أبو رزين العقيلي .

<sup>(</sup>٧) أخرجه أحمد (١١/٤) رقم (١٦١٤٥) ، وابن ماجه رقم (١٨١) في المقدمة ، باب : فيما أنكرت الجهمية ولفظه فيه : «ضحك ربنا . . . غيره » . وله تتمة غير التي أوردها المؤلف هاهنا وفي إسناده ضعف . وفي النهاية لابن الأثير (٢٠/١) : «عجب ربكم من أزْلكم وقنوطكم ، هكذا يروى في بعض الطّرق ، والمعروف من «إلكُم » . وهو مافي قنعة الأربب في تفسير الغريب لابن قدامة المقدسي ، تحقيق . صديقنا الفاضل د . علي حسين البواب (ص٤٤) « وإلكُم » : رفع أصواتكم بالدعاء قلت : وهو الأنسب للمعنى هنا .

<sup>(</sup>A) ويقال له : إياز ، قتل سنة ٧٥٠هـ وسيأتي في أخبارها .

بغير ، هو أن السلطان قد وصل وقت اجتمعت العساكر المصرية والشامية () ، وقد أرسلني أكشف هل طَرَقَ البلدَ أحدٌ من التتر ، فوجد الأمر كما يُحب [ لم يطرقها أحد منهم ] () ، وذلك أن التتار عرجوا من دمشق إلى ناحية العساكر المصرية ، ولم يشتغلوا بالبلد ، وقد قالوا : إن غَلبنا ، فالبلد لنا ، وإن غُلبنا فلا حاجة لنا به ، ونودي بالبلد بتطييب الخواطر ، وأن السلطان قد وصل ، فاطمأن الناس وسكنت قلوبهم () ، وأثبت الشهر ليلة الجمعة القاضي تقي الدين الحنبلي ، فإن السماء كانت مغيمة ، فعلقت القناديل ، وصليت التراويح ، واستبشر الناس بشهر رمضان وبركته ، وأصبح الناس يوم الجمعة في هَمِّ شديد وخوف أكيد ، لأنهم لا يعلمون ما خبر الناس . فبينما هم كذلك إذ جاء الأمير سيف الدين غرلو العادلي ، فاجتمع بنائب القلعة ، ثم عاد سريعاً إلى العسكر ، ولم يدر أحد ما أخبر به ، ووقع الناس في الأراجيف والخوض .

### صفة وقعة شَقْحَب

أصبح النّاسُ يومَ السبت على ما كانوا عليه من شدة الخوف وضيق الأمر ، فرأوا من المآذن سواداً وغبرة من ناحية العسكر والعدق ، فغلب على الظنون أن الوقعة في هذا اليوم ، فابتهلوا إلى الله عز وجل بالدعاء في المساجد والبلد ، وطلع النساء والصغار على الأسطحة وكشفوا رؤوسهم ، وضج البلد ضجة عظيمة ، ووقع في ذلك الوقت مطر عظيم غزير ، ثم سكن الناس ، فلما كان بعد الظهر قُرِئت بطاقة بالجامع تتضمن أن في الساعة الثانية من نهار السبت هذا اجتمعت الجيوش الشامية والمصرية مع السلطان في مرج الصُّقَرُ ، وفيها طلب الدعاء من الناس والأمر بحفظ القلعة . والتحرُّز على الأسوار . فدعا الناس في الجامع والبلد ، وانقضى النهار ، وكان يوماً مزعجاً هائلاً ، وأصبح الناس يوم الأحد يتحدَّثون بكسر التتر ، وخرج الناس إلى ناحية الكُسُوة ، فرجعوا ومعهم شيِّ من المكاسب ، [ ومعهم رؤوس من رؤوس التتر أ<sup>2</sup> ) وصارت أدلة كسرة التتار تقوى وتتزايد قليلاً قليلاً حتى اتضحت جملة ، ولكن الناس لِمَا عندهم من شدة الخوف وكثرة التتر لا يصدِّقون ، فلما كان بعد الظهر قُرِىء كتابُ السلطان إلى متولِّي الفلعة يخبر فيه باجتماع الجيش ظهر يوم السبت بشقْحَب وبالكُسْوة ، ثم جاءت بطاقة بعد العصر من نائب السلطان جمال الدين آقوش الأفرم إلى نائب القلعة مضمونها أن الوقعة كانت من العصر يوم السبت إلى الساعة الثانية من يوم الأحد ، وأن السيف كان يعمل في رقاب التتر ليلاً ونهاراً وأنهم هربوا وفرُوا الساعة الثانية من يوم الأحد ، وأن السيف كان يعمل في رقاب التتر ليلاً ونهاراً وأنهم هربوا وفرُوا

<sup>(</sup>١) في ب: وهذا هو المقصود وقد أرسلني ليكشف.

<sup>(</sup>۲) لیست فی ب .

<sup>(</sup>٣) زاد في ب: سكنت قلوب الناس مع وجوفها ، وخوفها ، وبالله المستعان .

<sup>(</sup>٤) « مرج الصُّفَّر » : قرب دمشق . ياقوت .

<sup>(</sup>٥) ليست في ب

واعتصموا بالجبال والتلال ، وأنّه لم يسلم منهم إلا القليل ، فأمسى الناس وقد استقرت خواطرهم ، وتباشروا لهذا الفتح العظيم والنّصر المبارك ، ودقّت البشائر بالقلعة من أول النهار المذكور ، ونُودي بعد الظهر بإخراج الجُفَّالُ<sup>(۱)</sup> من القلعة لأجل نزول السُّلطان بها ، وشرعوا في الخروج .

وفي يوم الإثنين رابع الشهر رجع الناس من الكُسُوة إلى دمشق ، فبشَّروا النَّاس بالنَّصر . وفيه دخل الشيخ تقي الدين بن تيمية البلد ومعه أصحابه من الجهاد ، ففرح النّاس به ودعَوًا له وهنّؤوه بما يسر الله على يديه من الخير ، وذلك أنّه ندبه العسكر الشامي أن يسير إلى السلطان يستحثه على السير إلى دمشق ، فسأله السُّلطان فسار إليه فحثَّه على المجيّ إلى دمشق بعد أن كاد يرجع إلى مصر ، فجاء هو وإياه جميعاً ، فسأله السُّلطان أن يقف معه في معركة القتال ، فقال له الشيخ : السُّنَّةُ أن يقف الرجل تحت راية قومه ، ونحن من جيش الشام لا نقف إلا معهم ، وحرض السلطان على القتال ، وبشَّره بالنصر ، وجعل يحلف له بالله الذي لا إلّه الشام لا نقف إلا معهم ، وحرض السلطان على القتال ، وبشَّره بالنصر ، وجعل يحلف له بالله الذي لا إلّه الله و إنكم منصورون عليهم في هذه المرة ، فيقول له الأمراء : قل إن شاء الله ، فيقول : إن شاء الله تحقيقاً لا تعليقاً . وأفتى الناسَ بالفطر مدَّة قتالهم ، وأفطر هو أيضاً ، وكان يدور على الأجناد والأمراء فيأكل من شيَّ معه في يده ليعلمهم أن إفطارهم ليتقوَّوا على القتال أفضل ، [ فيأكل الناس ] " ، وكان يتأوًل في الشاميين قوله بَهِ الله الخُدري " ) والفِطر أقوى لَكُم » فعزم عليهم في الفطر عام الفتح كما في حديث أبي سعيد الخُدري " )

وكان الخليفة أبو الربيع سليمان في صحبة السلطان ، ولما اصطفت العساكر والتحم القتال ثبت السلطان ثباتاً عظيماً ، وأمر بجواده فقيِّد حتى لا يهرب ، وبايع الله تعالى في ذلك الموقف ، وجرت خُطوب عظيمة ، وقُتل جماعة من سادات الأمراء يومئذ ، منهم الأمير حسام الدين لاجين الرُّومي أستاذ دار السلطان ، وثمانية من الأمراء المقدَّمين معه ، وصلاح الدين بن الملك السعيد الكامل بن السعيد بن الصالح إسماعيل أن ، وخلق من كبار الأمراء ، ثم نزل النصر على المسلمين قريب العصر يومئذ ، واستظهر المسلمون عليهم . ولله الحمد والمنة .

فلما جاء الليلُ لجاً التتر إلى اقتحام التُلول والجبال والآكام ، فأحاط بهم المسلمون يحرسونهم من الهرب ، ويرمونهم عن قوس واحدة إلى وقت الفجر ، فقتلوا منهم ما لا يعلم عدده إلا الله عز وجل ، وجعلوا يجيؤون بهم في الحبال فتضرب أعناقهم ، ثم اقتحم منهم جماعة الهزيمة فنجا منهم القليل ، ثم كانوا يتساقطون في الأودية والمهالك ، ثم بعد ذلك غرق منهم جماعة في

<sup>(</sup>١) « الجفّال » : الهاربون .

<sup>(</sup>٢) زيادة من ط.

 <sup>(</sup>٣) هكذا رواه المؤلف\_رحمه الله\_بالمعنى ، وهو في صحيح مسلم رقم ( ١١٢٠ ) في الصّيام ، باب : أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل ، وأبو داود أيضاً رقم ( ٢٤٠٦ ) في الصّوم ، باب : الصوم في السفر ، وفي لفظه اختلاف .

<sup>(</sup>٤) النجوم الزاهرة ( ٨/ ٢٠٦ ) وبدائع الزهور ( ١/ ٤١٤ ) ، وفيهما ذكر لمن استشهد معهم في ذلك اليوم .

الفرات '' بسبب الظلام ، وكشف الله بذلك عن المسلمين غمّة عظيمة شديدة ، ولله الحمد والمنّة .

ودخل السلطان إلى دمشق يوم الثلاثاء خامس رمضان وبين يديه الخليفة ، وزُيِّنت البلد ، وفرح كل واحد من أهل الجمعة والسبت والأحد<sup>٢١)</sup> ، فنزل السطان في القصر الأَبْلق<sup>٣)</sup> والميدان ، ثم تحوّل إلى القلعة يوم الخميس ، وصلّى بها الجمعة ، وخلع على نوّاب البلاد وأَمَرَهم بالرجوع إلى بلادهم ، واستقرت الخواطر ، وذهب اليأس وطابت قلوب الناس .

وعزل السلطان ابن النحّاس عن ولاية المدينة وجعل مكانه الأمير علاء الدين أَيْدغدي أمير علم ، وعزل صارم الدين إبراهيم والي الخاص عن ولاية البر ، وجعل مكانه الأمير حسام الدين لاجين الصغير أن م عاد السطان إلى الديار المصرية أن يوم الثلاثاء ثالث شوال بعد أن صام رمضان وَعيّد لدمشق .

وطلب الصوفيَّةُ من نائب دمشق الأَفرم أن يولِّي عليهم مشيخة الشيوخ للشيخ صفي الدين الهندي ، فأذن له في المباشرة يوم الجمعة سادس شوال عوضاً عن ناصر الدين بن عبد السلام (^ ) ، ودخل السلطان القاهرهٰ ( ) يوم الثلاثاء ثالث عِشري شوال ، وكان يوماً مشهوداً ، وزُيِّنت القاهرة .

وفيها جاءت زلزلة '' عظيمة يوم الخميس بكرة الثالث والعشرين من ذي الحجة من هذه السنة ، وكان جمهورها بالديار المصرية ، تلاطمت بسببها البحار ، فكُسِرت المراكب ، وتَهدَّمت الدور ، ومات خلق كثير لا يعلمهم إلا الله ، وشقِّقت الحيطان ، ولم يُرَ مثلُها في هذه الأعصار ، وكان منها بالشام طائفة ، لكن كان ذلك أخف [ من سائر البلاد غيرها آلاً ''

وفي ذي الحجة باشر الشيخ أبو الوليد ابن الحاج الإشبيلي المالكي إمام (١١٠) محراب المالكية بجامع دمشق بعد وفاة الشيخ شمس الدين محمد الصّنْهاجي .

<sup>(</sup>١) في ب: ثم بعد كل أمر غرق منهم في الفرات أمة بئست الأمة.

<sup>(</sup>٢) يعنى من المسلمين واليهود والنصارئ .

<sup>(</sup>٣) « الأَبْلُق »: قصر بناه في الميدان في دمشق ، الملك الظاهر بيبرس . فوات الوفيات ( ١ / ٢٤٤ ) .

<sup>(</sup>٤) ويعرف بالزَّرَّاق . النجوم الزاهرة ( ١٢/٩ ) .

<sup>(</sup>٥) سيأتي ذكره في وفيات سنة ٧٢٣هـ .

<sup>(</sup>٦) سيأتي ذكره في وفيات سنة ٧٢٩هـ .

<sup>(</sup>١) ابن خلدون (٥/ ٤١٨).

<sup>(</sup>A) الدارس في تاريخ المدارس ( ٢/ ١٥٦ ) .

<sup>(</sup>٩) في ب: وكان دخول السلطان والعساكر إلى القاهرة . . .

<sup>(</sup>۱۰) في  $\gamma$  : وزلزلت الشام . وكذلك النجوم الزاهرة (  $\gamma$   $\gamma$   $\gamma$  ) .

<sup>(</sup>۱۱) ليست في ب .

<sup>(</sup>١٢) في ب : إمامة . والإشبيلي وفاته سنة ٧٢٨هـ . الدارس ( ٦/٢ ) وما بعدها .

#### وممّن توفي فيها من الأعيان :

ابن دَقِيْق العِيْد : الشيخ الإمام العالم العلاّمة الحافظ قاضي القضاة تقي الدين بن دقيق العيد (١) القُشيري المصري .

ولد يوم السبت الخامس والعشرين (٢) من شعبان سنة خمس وعشرين وستمئة بساحل مدينة يَنْبُع من أرض الحجاز .

سمع الكثير ، ورحل في طلب الحديث ، وخرَّج ، وصنّف فيه إسناداً ومتناً مصنفات عديدة ، فريدة مفيدة ، وانتهت إليه رياسة العلم في زمانه ، وفاق أقرانه ، ورحل إليه الطلبة العلم في أماكن كثيرة ، ثم ولّي قضاء الديار المصرية في سنة خمس وتسعين وستمئة ، ومشيخة دار الحديث الكاملية أن .

[ وقد اجتمع به الشيخ تقي الدين بن تيمية ، فقال له تقي الدين بن دقيق العيد لما رأى تلك العلوم منه : ما أظن بقي يخلق مثلك <sup>(٦)</sup> . وكان وقوراً قليل الكلام غزير الفوائد كثير العلوم في ديانة ونزاهة ، وله شعر رائق .

توفي يوم الجمعة حادي عشر شهر صفر ، وصلّي عليه يوم الجمعة المذكور بسوق الخيل ، وحضر جنازته نائب السلطنة والأمراء ، ودفن بالقَرَافة الصُّغرى ، رحمه الله .

الشيخ برهان الدين الإسكندري إبراهيم بن فلاح(^\) بن محمد بن حاتم : سمع الحديث (^\) وكان ديّناً فاضلاً .

وُلد سنة ست وثلاثين وستمئة . وتوفي يوم الثلاثاء رابع وعشرين شوال عن خمس وستين سنة (٩) .

<sup>(</sup>۱) ترجمته في : الدرر الكامنة ( ٩١/٤ ـ ٩٦) وفيه : محمد بن علي بن وهيب بن مطيع ، والنجوم الزاهرة ( ١/ ٢٠٦) وبدائع الزهور ( ١/ ٤١١ ـ ٤١٢) وشذرات الذهب ( ٦/٥) والطالع السعيد ( ص٣١٧) وفيه : أن جدّ أبيه كان عليه طيلسان شديد البياض في يوم عيد ، فقيل : كأنه دقيق العيد فلقب به .

<sup>(</sup>٢) في النجوم الزاهرة: مولده في العشرين من شعبان.

<sup>(</sup>٣) زاد في ب: وحنت إلى فوائده الركاب.

<sup>(</sup>٤) كذا في ط و ب ، وفي أ : وسبعين وهو سهو .

<sup>(</sup>٥) التي في القاهرة .

<sup>(</sup>٦) زيادة من ط .

<sup>(</sup>V) ترجمته في الدرر الكامنة ( ١/ ٥٣ ) والدارس ( ١ / ٢٦ ) .

 <sup>(</sup>٨) زاد في ب وتفقه ودرَّس بالقوصيّة ، وأعاد ، وأفتى ، وناب في الخطابة مدةً ، وفي الحكم عن ابن جماعة وهي كذلك في الدرر والدارس ( ١/ ٤٣٩ ) .

 <sup>(</sup>٩) زاد في ب: ودفن بالقرب من الفندلاوي .
 والفندلاوي هو أبو الحجاج يوسف بن درباس المغربي شيخ المالكية ، قُتل في حصار الفرنج لدمشق سنة ٤٣هـ .
 الدارس (٢/ ١١) .

وبعد شهر(۱) بسواء كانت وفاة:

الصدر كمال  $^{(7)}$  الدين بن العطار: كاتب الدرج منذ أربعين سنة ، أبو العباس أحمد بن أبي الفتح محمود بن أبي الوحش أسد بن سلامة بن سلمان  $^{(7)}$  بن فتيان الشيباني ، كان من خيار الناس وأحسنهم نقيبه  $^{(3)}$  ، ودفن بتربة لهم تحت الكهف بسفح قاسيون ، وتأسف الناس عليه لإحسانه إليهم ، رحمه الله تعالى .

الملك العادل زين الدين كَتْبُغُ ( ) : توفي بحماة نائباً عليها بعد صَرْخَد ( ) يوم الجمعة يوم عيد الأضحى ، ونقل إلى تربته بسفح قاسيون غربي الرباط الناصري ، [يقال لها : العادلية ، وهي تربة مليحة ذات شبابيك وبوابة ومئذنة  $1^{(4)}$  ، وله عليها أوقاف دارة على وظائف [من قراءة وأذان وإمامة  $1^{(4)}$  وغير ذلك ، وكان من كبار الأمراء المنصورية ، وقد ملك البلاد بعد مقتل الأشرف خليل بن المنصور ( ^ ) ، ثم انتزع الملك منه لاجين و وجلس في قلعة دمشق ، ثم تحول إلى صَرْخد وكان بها إلى أن قتل لاجين وأخذ الملك الناصر بن قلاوون ، فاستنابه بحماة حتى كانت وفاته كما ذكرنا .

وكان من حيار الملوك وأعدلهم وأكثرهم برّاً ، وكان من خيار الأمراء والنوّاب ، رحمه الله .

#### ثم دخلت سنة ثلاث وسبعمئة

استهلت والحكام (١٠٠ هم المذكورون في التي قبلها .

<sup>(</sup>١) كذا في ب وهو الصّواب ، لأنَّ وفاة ابن العطّار كانت في ١٤ ذي القعدة . وفي أوط : شهور .

<sup>(</sup>٢) في طُ : جمال وهو تحريف . ترجمته في النجوم الزاهرة ( ٢٠٣/٨ ) . وفيه : أحد كتاب الدرج في دمشق . وذكره صاحب الفوات ( ١/ ١٥٨ ) عرضاً في ترجمة شهاب الدين بن فضل الله في عداد الكتاب المجيدين ، وسماه : كمال الدين بن العطار .

<sup>(</sup>٣) سقطت من ط ، وفي النجوم الزاهرة (سليمان) .

<sup>(</sup>٤) في ط: « تقية » ولا معنى لها وفي ب: هيئة . وهو معقول ، ولعل ما أثبتناه هو الصواب .

 <sup>(</sup>٥) ترجمته في فوات الوفيات ( ٣/ ٢١٨ ) وفيه : رسم له أن يقيم في صرخد ، ثم أحسن إليه الناصر فأعطاه حماة .
 والدرر الكامنة ( ٣/ ٢٦٢ \_ ٢٦٤ ) والنجوم الزاهرة ( ٨/ ٢٠٦ ) وشذرات الذهب ( ٦/ ٥ ) .

<sup>(</sup>٦) « صَرْخَد » : بلد ملاصق لبلاد حوران من أعمال دمشق ، وهي قلعة حصينة . ياقوت .

<sup>(</sup>V) ليست في ب . وهو في الدارس ( ۲/ ۲۲۱ ) .

 <sup>(</sup>٨) سبقت ترجمته في الجزء السابق من الكتاب .

 <sup>(</sup>٩) في ب: ثم عزل عنها لاجين . وهو الأمير حسام الدّين لاجين .

<sup>(</sup>۱۰) زاّد في ب : وخليفة الوقت المستكفي بالله ابن الحاكم ، وسلطان البلاد الملك الناصر عمرو بن قلاوون ونائبه بمصر سيف الدين سلاّر ، وقاضي الشافعية بدر الدين بن جماعة ، ونائب الشام جمال الدين آقوش الأفرم ، وقاضي المالكية جمال الدين الزّواوي ، وقاضى الحنابلة تقي الدين سليمان المقدسي ، وخطيب البلد زين الدين الفارقي .

وفي صفر تولى الشيخ كمال الدين بن الشُّرَيْشي (١) نظارة الجامع الأموي ، وخلع عليه ، وباشره مباشرة مشكورة ، وساوى بين الناس ، وعزل نفسه في رجب منها .

وفي شهر صفر تولَّى الشيخ شمس الدين الذهبي '' خطابة كَفْرَ بَطْنا '' وأقام بها . ولما توفي الشيخ زين الدين الفارقي في '' هذه السنة ـ كما سيأتي في الوفيات ـ كان نائب السلطنة في نواحي البَلْقاء '' يكشف بعض الأمور ، فلما قدِم تكلموا معه في وظائف الفارِقي فعيّن الخطابة لشرف الدين الفزّاري '' ، وخلك بإشارة الشيخ تقي وعيَّن الشامية البرّانية ودار الحديث ' للشيخ كمال الدين بن الشَّرِيْشِي ' ، وذلك بإشارة الشيخ تقي الدين بن النَّرِيْشِي ، ورسم بكتابة التواقيع بذلك ، وباشر الشيخ شرف الدين الإمامة والخَطابة ، وفرح الناس به لِحُسْن قراءته وطيب صوته وجودة سيرته .

فلما كان بكرة يوم الإثنين ثاني عِشْري ربيع الأول ، وصل البريد من مصر صحبة الشيخ صدر الدين بن الوكيل الوكيل وقد سبقه مرسوم السلطان له بجميع جهات الفارقي مضافاً إلى ما بيده من التدريس ، فاجتمع بنائب السلطنة بالقصر ، وخرج من عنده إلى الجامع ، ففتح له باب دار الخطابة ، فنزلها وجاءه الناس يهنتونه ، وحضر عنده القُرّاء والمؤذنون ، وصَلّى بالناس العصر ، وباشر الإمامة يومين ، فأظهر الناس التألُّم من صلاته وخطابته ، وسَعَوا فيه إلى نائب السلطنة ، فمنعه من الخطابة ، وأقرّه على التدريس ودار الحديث ، فباشر وجاء توقيعٌ سلطاني للشّيخ شرف الدين الفزاري بالخطابة ، فخطب يوم الجمعة الحديث ، فباشر في المناس العميم المناس ا

الفوات ( ١/ ١٢٠ \_ ١٢١ ) وسيأتي في وفيات سنة ( ١٧١هـ ) .
 # هنا حدث انتقال في الأرقام ، إذ كررت مجموعة أوراق في ( أ ) لأحداث وسنوات ماضية ، ثم تابع الأحداث في الورقة ( ٢٦٧ ) كما أشرت في الهامش .

<sup>(</sup>٢) وهو : محمد بن أحمد ، العلاّمة المعروف ، سيأتي في وفيات ( ٧٤٨هـ ) .

<sup>(</sup>٣) « كَفْرَ بِطْنَا » : من قرى غوطة دمشق ، ذكرها ياقوت في معجمه .

<sup>(</sup>٤) في ب: صغر من وقوله: كما سيأتي في الوفيات سقط من ط. وهو في ب.

<sup>(</sup>٥) « البَلْقاء » : من مناطق الأردن اليوم ، ذكرها ياقوت في معجمه .

<sup>(</sup>٦) ستأتي ترجمته في وفيات سنة ( ٧٢٩هـ ) .

<sup>(</sup>٧) « الشاميَّة البرانية » : بالعُقَيْبة من أحياء دمشق القديمة ، بنتها والدة الملك الصالح إسماعيل . الدارس ( ٢/٩/١ ) .

ودار الحديث الأشرفية الدمشقية ، جوار باب القلعة الشرقي غربي العصرونية . الدارس ( ١٩/١ ) .

<sup>(</sup>۸) سیأتی فی و فیات ( ۱۸۷هـ ) .

<sup>(</sup>٩) دار الحديث ، الدارس ( ٢٧/١) وكمال الدين بن الزملكاني محمد بن علي ، ستأتي ترجمته في وفيات سنة ( ٩٧هـ ) .

<sup>(</sup>١٠) سيأتي في وفيات سنة ( ٧١٦هـ ) .

<sup>(</sup>١١) ليست في ط .

سابع عشر جمادى الأولى ، وخلع عليه بطرحة ، وفرح الناس به ، وأخذ الشيخ كمال الدين ابن الزمْلكاني تدريس الشامية البرانية من يد ابن الوكيل ، وباشرها في مستهل جمادى الأولى واستقرت دار الحديث بيد ابن الوكيل ، وأظنهما العذراوية والشامية الجوانية ()

ووصل البريد في ثاني عشر جمادى الأولى بإعادة السَّنْجَري إلى نيابة القلعة وتولية نائبها الأمير سيف الدين الجوكنداري<sup>(٢)</sup> نيابة حمص عوضاً عن عز الدين الحموي الذي توفي .

وفي يوم السبت ثاني عشر رمضان قدمت ثلاثة آلاف فارس من مصر، وأضيف إليها ألفان من دمشق، وساروا وأخذوا معهم نائب حمص الجوكندراني ، ووصلوا إلى حماة ، فصحبهم نائبها الأمير سيف الدين قبحق أن ، وجاء إليهم أسَنْدم (ث نائب طرابلس ، وانضاف إليهم قَرَاسُنْقر أن نائب حلب ، وانفصلوا كلهم عنها ، وافترقوا فرقتين ، طائفة أن سارت صحبة قبحق إلى ناحية مَلَطْية ، وقلعة الروم (أ ، والفرقة الأخرى صحبة قَرَاسُنْقُر [ حتى  $| ^{9}|$  دخلوا الدَّرْبَنْدات ، وحاصروا تلّ حمدون ، فتسلموه عنوة في ثالث أن ذي القعدة بعد حصار طويل ، فدقت البشائر بدمشق لذلك ، ووقع الاتفاق أن مع صاحب سِيْس على أن يكون للمسلمين من نهر جيحان إلى حلب ، وبلاد ما وراء النه ( $| ^{11}|$  إلى ناحيتهم لهم ، وأن يعجِّلوا حمل سنتين ، ووقعت الهدنة على ذلك ، وذلك بعد أن قتل خلق من أمراء الأرمن ورؤسائهم ، وعادت العساكر المصرية [ صحبة مقدَّمهم أمير سلاح  $| ^{11}|$  ) إلى مصر .

١) « العذراويّة » : بحارة الغرباء ، داخل باب النّصر ، وهي وقف على الشّافعية ، والحنفية . الدارس ( ٢٧/١ ، ٢٧٦/١ ) .

والشامية الجوانية: تقع قبلي المارستان النوري. الدارس ( ١/ ٢٧١ ، و١/ ٣٠٥ ) .

<sup>(</sup>٢) الجوكندار هو الذي يحمل الجوكان للسُّلطان، وهو المحجن الذي يلعب به ويضرب الكرة. صبح الأعشى (٥/ ٤٥٨).

<sup>(</sup>٣) انظر الشذرات ( ٦/٧ ) ، ابن خلدون ( ٥/ ٤٢٠ ) .

<sup>(</sup>٤) سيأتي في وفيات سنة ( ١٠٧هـ ) .

<sup>(</sup>٥) سيأتي في وفيات سنة ( ٧١١هـ ) .

<sup>(</sup>٦) هو المنصوري ، سيأتي في وفيات سنة ( ٧٢٨هـ ) .

<sup>(</sup>٧) في ط: فرقة.

<sup>(</sup>٨) « مَلَطْيةُ » : بفتح أوّله وثانيه وسكون الطّاء ، وتخفيف الياء ، وهي من بناء الاسكندر ، وجامعها من بناء الصحابة وهي بلدة مَشْهُورة من بلاد الرّوم مذكورة تتاخم بلاد الشّام . ياقوت .

وقلعة الروم: قلعة حصينة غربتي الفرات ، مقابل البيرة ، بينها وبين سُمَيْسَاط: ياقوت.

<sup>(</sup>٩) زيادة في طُ . والدَّرْبَنْد : هي بأب الأبواب ، وينسب إليها بعض الرجال . ياقوت . والتاج ( دربد ) .

<sup>(</sup>۱۰) في ب: ثالث عشر .

<sup>(</sup>١١) ليست في ط.

<sup>(</sup>١٢) في ب: وللأرض من النهر إلى ناحيتهم .

<sup>(</sup>۱۳) زیادهٔ فی ط .

وفي أواخر السنة كان موت غازان ' وتولية أخيه خربندا . وهو ملك التتار قازان ، واسمه محمود بن أرغون بن أبغا ، وذلك في رابع عشر شوال أو حادي عشر أو ثالث عشر ، بالقرب من هَمَذان ، ونقل إلى تربته بتبريز ' ' بمكان يسمى الشام ، ويقال : إنه مات مسموماً .

وقام في الملك بعده أخوه خَرَبَنْدَأَ" محمد بن أَرْغُون ، ولقَّبوه الملك غياث الدين ، وخُطب له على منابر العراق وخراسان وتلك النواحي (٢٠)

وحج في هذه السنة الأمير سيف الدين سكلار نائب مصر في صحبته أربعون أميراً ، وجميع أولاد الأمراء ، وحج معهم وزير مصر الأمير عز الدين البغدادي ، وتولى مكانه بالبِرْكة أن ناصر الدين محمد الشيخي . وخرج سكلار في أُبَّهة عظيمة جداً ، وأميرُ ركب المصريين الحاج إباق الحسامي ، وترك الشيخ صفي الدين مشيخة الشيوخ ، فوليها القاضي تقي الدين من عبد الكريم ابن قاضي القضاة محيي الدين بن الزكي ، وحضر الخانقاه يوم الجمعة الحادي والعشرين من ذي القعدة ، وحضر عنده ابن صَصْرَى وعز الدين القلانِسي ، والصاحب ابن مُيسَر ، والمحتسِب ، وجماعة .

وفي ذي القعدة وصل من التتر مقدَّمُ كبير قد هرب منهم إلى بلاد الإسلام وهو الأمير بدر الدين جَنْكَلي بن البابا '' ، وفي صحبته نحو من عشرة ، فحضروا الجمعة في الجامع ، وتوجهوا إلى مصر ، فأكرم وأُعطي إمْرة ألف ، وكان مقامه ببلاد آمد ، وكان يناصح السلطان ويكاتبه ويطلعه على عورات التترُ '' ، فلهذا عَظُم شأنُه في الدولة الناصرية .

<sup>(</sup>١) في ب: وفي شوال من هذه السّنة كانت وفاة قازان ملك التتر .

واسمه : غازان ، والعامّة تقول : قازان ، بالقاف .

ذيل العبر ( ص٢٦ ) وفوات الوفيات ( ٤/ ٩٧ ) والدرر الكامنة ( ٣/ ٢١٢ ) والنجوم الزاهرة ( ٨/ ٢١٢ ) .

٢) في ط: بيبرين وهو تصحيف. فيبرين من قرى حلب، ومستبعد جداً أن ينقل من همذان إليها، والأولى أن ينقل
 إلى تبريز من بلاد فارس. ياقوت.

<sup>(</sup>٣) الفوات ( ٤/ ٩٧) . قال بشار : أصلها « خُدُ ابندا » ، أي : عبد الله .

<sup>(</sup>٤) في ط: البلاد.

<sup>(</sup>٥) في ب : نائب السلطنة في الديار المصريّة . وذكر صاحب الدرر الكامنة ( ٢/ ٢٧٦ ) خروج سلاَّر سنة ( ٧٠٤هـ ) .

 <sup>&</sup>quot; برْكة »: وتسمى برْكةُ الحَبش وهي خاصة بالأشراف، خلف القَرَافة ، مشرفة على نيل مصر انظر ياقوت .
 وناصر محمد الشّيخي الأمير الوزير ، ويقال له : ذبيان ، مات تحت العقوبة سنة ( ٧٠٣هـ ) .

انظر النجوم الزاهرة ( ٨/ ٢١٤ ) أما الدرر الكامنة ( ١٠٤/١ ) فذكر وفاته في سنة ( ٢٠٤هـ ) .

<sup>(</sup>٧) سيأتي في وفيات سنة ( ٧١٥هـ ) .

<sup>(</sup>٨) ليست في ب ، ط . وعبد الكريم بن محيي الدين بن الزكي ، توفي سنة ( ٧٠٣هـ ) الدارس ( ٢/ ١٥٧ ) .

<sup>(</sup>٩) كذا في ب وفي أ : حادي عشرين وفي ط : الحادي عشر . وفي الدارس ( ٢/ ١٥٧ ) سادس عشرين .

<sup>(</sup>١٠) الدرر الكامنة ( ١/ ٥٤ ) والدليل الشافي ( ١/ ٢٥١ ) .

<sup>(</sup>١١) في ب: وينبهه على عورات المغول.

وممن توفى فيها من الأعيان : ملك التترغازال ١٠٠

والشيخ القدوة العابد أبو إسحاق: إبراهيم بن أحمد (٢) بن محمد [ بن معالي بن محمد (٣) بن عبد الكريم الرَّقِي الحنبلي . كان أصله من بلاد الشرق ، ومولده بالرقة من سنة سبع وأربعين وستمئة . واشتغل ، وحصَّل ، وسمع شيئاً من الحديث ، وقدِم دمشق ، فسكن بالمئذنة الشرقية في أسفلها بأهله إلى جانب الطهارة بالجامع ، وكان معظَّماً عند الخاص والعام ، فصيحَ العبارة ، كثير العبادة ، خَشِن العيش ، حسن المجالسة ، لطيف الكلام ، كثير التلاوة ، قويّ التوجه ، من أفراد العالم ، عارفاً بالتفسير والحديث والفقه والأصلين ، وله مصنفات وخُطب ، وله شعر حسن .

توفي بمنزله ليلة الجمعة خامس عشر المحرم ، وصُلّي عليه عقيب الجمعة ، ونقل إلى تربة الشيخ أبي عمر بالسفح أن ، وكانت جنازته حافلة ، رحمه الله وأكرم مثواه .

وفي هذا الشهر توفي الأمير زين الدين قراجا : أستاذ دار الأفرم ، ودفن بتربته بميدان الحصاْ<sup>٥)</sup> عند النهر .

والشَّيخ شمس الدين محمد بن إبراهيم بن عبد السلام: عرف بابن الحُبْلى ، كان من خيار الناس ، يتردّد إلى عكّا أياماً حينما كانت في أيدي الفرنج ، في فِكاك أسارى المسلمين ، جزاه الله خيراً وعتقه من النار وأدخله الجنة برحمته .

الخطيب ضياء الدين: أبو محمد عبد الرحمن ابن الخطيب جمال الدين أبي الفرج عبد الوهاب بن علي بن أحمد بن عقيل السُّلميّ ، خطيب بَعلبَكٌ نحواً من ستين سنة ، هو ووالده .

وُلد سنة أربع عشرة وستمئة وسمع الكثير وتفرّد عن القزويني . وكان رجلاً جيداً حسن القراءة أن من كبار العُدُول .

توفي ليلة الإثنين ثالث صفر ، ودفن بباب سَطحا .

<sup>(</sup>۱) ترجمته في الدرر الكامنة ( ٣/ ٢١٢ ) والنجوم الزاهرة ( ٨/ ٢٢٢ ) وبدائع الزهور ( ١/ ٤١٧ ) وشذرات الذهب ( ٩/٦ ) .

<sup>(</sup>٢) ترجمته في الدرر الكامنة ( ١/ ١٤ \_ ١٥ ) الذيل على طبقات الحنابلة ( ٢/ ٣٤٩ ) وشذرات الذهب ( ٦/ ٧ ) .

 <sup>(</sup>۲) زيادة في ط وب .

<sup>(</sup>٤) أي : سفح جبل قاسيون .

<sup>(</sup>٥) وهي المسمّاة بالتربة القراجيّة . انظر الدارس ( ٢/ ٢٧١ ) .

<sup>(</sup>٦) ترجمته في الدرر الكامنة ( ٢/ ٣٣٥ ) ، وشذرات الذهب ( ٦/ ٩ ) .

<sup>(</sup>٧) في ب : والخطبة .

الشيخ زين الدين الفَارقي : عبد الله بن مروان ﴿ ` بن عبد الله بن فهر بن الحسن ، أبو محمد الفارقي ، شيخ الشافعية .

ولد سنة ثلاث وثلاثين وستمئة ، وسمع الحديث الكثير ، واشتغل ودرَّس في () عدة مدارس ، وأفتى مدةً طويلةً ، وكانت له همّة وشهامة وصرامة ، وكان يباشر الأوقاف جيداً . وهو الذي عمر دار الحديث بعد خرابها زمن قازان () ، وقد باشرها سبعاً وعشرين سنة من بعد النواوي إلى حين وفاته . وكانت معه الشامية البرانية وخطابة الجامع الأموي تسعة أشهر ، باشر به الخطابة قبل وفاته ، وقد انتقل إلى دار الخطابة وتوفي بها يوم الجمعة بعد العصر ، وصُلّي عليه ضحى السبت ، صلى عليه ابن صَصْرَى عند باب الخطابة ، وبسوق الخيل قاضي الحنفية شمس الدين بن الحريري () ، وعند جامع الصالحية قاضي الحنابلة تقي الدين سليمان () ، ودفن بتربة أهله شمالي تربة الشيخ أبي عمر رحمه الله .

وباشر بعده الخطابة شرف الدين الفزاري ومشيخة دار الحديث ابن الوكيل والشامية البرانية ابن الزَّمْلَكَانى ، وقد تقدَّم ذلك .

الأمير الكبير عز الدين أَيْبَك الحموي (^) : ناب بدمشق مدة ، ثم عزل عنها إلى صرخد ، ثم نقل قبل موته بشهر إلى نيابة حمص ، وتوفي بها يوم العشرين من ربيع الآخر ، ونقل إلى تربته بالسفح غربي زاوية ابن قوام ، وإليه ينسب الحمام بمسجد القصب (٩) الذي يقال له : حمام الحموي ، عمره في أيام نيابته .

الوزير فتح الدين: أبو محمد عبد الله بن محمد في أحمد بن خالد بن محمد بن نصر بن صغير الله القرشي المخزومي ابن القَيْسراني .

١١ ترجمته في الدرر الكامنة ( ٢/ ٣٠٤ ـ ٣٠٥ ) وطبقات الشافعية للإسنوي ( ٢/ ٢٩٢ ) وشذرات الذهب ( ٨/٦ )
 والدارس ( ١/ ٢٦ ) وفيها جميعاً : فيروز . بدلاً من فهر .

<sup>(</sup>٢) في ط: بعدة . وفي الشذرات : في فتنة .

<sup>(</sup>٣) في ط: بيد قازان .

<sup>(</sup>٤) سيأتي في وفيات سنة ( ٧٢٨هـ ) .

<sup>(</sup>٥) سيأتي في وفيات سنة ( ٧١٥هـ ) .

<sup>(</sup>٦) شرف الدين الفزاري . جاء ذكره في فوات الوفيات ( ٣٣/١ ) لدى ذكر ابن أخيه إبراهيم وفيه : أنه كان خطيب الجامع الأموي .

<sup>(</sup>٧) سيأتي في وفيات سنة ( ٧١٦هـ ) .

<sup>(^)</sup> ترجمته في الدرر الكامنة ( ١/ ٤٢٢) والنجوم الزاهرة ( ٨/ ٢١٢ ) وفيه : ولي نيابة صرخد ثمّ حمص ، ومات في تاسع عشر ربيع الآخر . والدارس ( ٢/ ٢٥٨ ) .

<sup>(</sup>٩) ويعرف بمسجد الأقصاب وما زال قائماً ويعرف اليوم بجامع السادات . الدارس ( ٢/ ٤٢٩ ) .

١٠) ترجمته في الدرر الكامنة (٢/ ٢٨٤) والنجوم الزاهرة (٨/ ٢١٣) وشذرات الذهب (٦/ ٩) والأعلام (٤/ ١٢٥).

<sup>(</sup>١١) في ط: صقر.

كان شيخاً جليلاً أديباً شاعراً مجوِّداً من بيت رياسة ووزارة . ولي وزارة دمشق مدة ، ثم أقام بمصر موقعاً مدة ، وكان له اعتناء بعلوم الحديث وسماعه وإسماعه أن ، وله مصنف في أسماء الصحابة الذين خرَّج لهم في الصحيحين ، وأورد شيئاً من أحاديثهم في مجلدين كبيرين موقوفين بالمدرسة الناصرية بدمشق ، وكان له مذاكرة جيدة محررة باللفظ والمعنى ، وقد خرَّج عنه الحافظ الدمياطي ، وهو آخر من توفى من شيوخه .

توفي بالقاهرة في يوم الجمعة الحادي والعشرين من ربيع الآخر ، وأصلهم من قيسارية ٢٠٠٠ .

وكان جدُّه موفق الدين أبو البقاء خالدُ<sup>٣)</sup> وزيراً لنور الدين الشهيد ، وكان من الكتَّاب المجيدين المتقنين ، له كتابة جيدة محررة جداً ، توفي في أيام صلاح الدين سنة ثمان وثمانين وخمسمئة .

وأبوه محمد بن نصر بن صغير ولد بعكا قبل أخذ الفرنج لها سنة ثمان وسبعين وأربعمئة ، فلما أخذت بعد التسعين وأربعمئة انتقل أهلهم إلى حلب وكانوا بها ، وكان شاعراً مطبقاً له ديوان مشهور ، وكان له معرفة جيدة بالنجوم وعلم الهيئة وغير ذلك .

# [ ترجمة الوالد رحمه الله ] ٢٠

وفيها توفي الوالد ، وهو الخطيب شهاب الدين أبو حفص عمر بن كثير بن ضوء بن كثير بن ضوء ابن درع القرشي ، من بني خُصَيْلة (۱) ، وهم ينتسبون إلى الشرف ، وبأيديهم نسب ، وقف على بعضها شيخنا المِزّي فأعجبه ذلك وابتهج به ، فصار يكتب في نسبي بسبب ذلك : القرشي . من قرية يقال لها : الشركوين (۱) غربي بصرى ، بينها وبين أذرعات ، ولد بها في حدود سنة أربعين وستمئة ، واشتغل بالعلم عند أخواله بنى عقبة ببصرى ، فقرأ (البداية (۱) في مذهب أبي حنيفة ، وحفظ (جمل) الزَّجّاجي ،

<sup>(</sup>۱) ليست في ط.

 <sup>(</sup>٢) « قَيْساريّة » : بلد على ساحل بحر الشام تعدُّ في أعمال فلسطين بينها وبين طبرية ثلاثة أيام . ياقوت .

<sup>(</sup>٣) ذكره صاحب الأعلام ( 1/4 ) نقلاً عن المؤلف هنا .

<sup>(</sup>٤) ترجمته في وفيات الأعيان ( ٤٥٨/٤ ) والدارس ( ٢/ ٣٨٨ ) وفي ط : صقر .

<sup>(°)</sup> كذا في ب ، وهو الصواب ، وفي أ ، ط : السبعين . وهو خطأ . إذ إن سقوط عكا كان سنة ( ٩٧ \$هـ ) كما ذكر ابن كثير في أخبار هذه السنة ، وكذلك ابن خلدون ( ٤/ ١٨٨ ) وشذرات الذهب ( ٣/ ٤٠٤ ) .

<sup>(</sup>٦) زيادة في ب ، وفي ط : ترجمة والدابن كثير مؤلف هذا التاريخ . ترجمته في الدرر الكامنة ( ٣/ ١٨٥ ) والدليل الشافي ( ١/ ٥٠٣ ) وشذرات الذهب ( ٦/٩ ) .

<sup>(</sup>٧) في ب : تَحصلة . وفي القاموس ( بنو خُصَيْلة : بُطِّين ) . وهو : خُصيلة واسمه عمرو بن مرَّةَ بن عوف بن سعد بن ذبيان بن بغيض . جمهرة النسب لابن الكلبي . تحقيق محمود فردوس العظم ( ١٠٩/٢ ) .

 $<sup>^{(\</sup>Lambda)}$  في الدليل الشافي ( السرلوين ) .

<sup>(</sup>٩) هُو : بداية المبتدِّي في الفروع لعلي بن أبي بكر المرغيناني الحنفي، توفي سنة (٩٣هــ) كشف الظنون (١/٢٢٧) .

وعني بالنحو والعربية واللغة '` ، وحفظ أشعار العرب حتى كان يقول الشعر الجيد الفائق الرائق في المدح والمراثي وقليل من الهجاء ، وقرَّر بمدارس بصرى بمبرك '` الناقة شمالي البلد حيث يزار . [ وهو المبرك المشهور عند الناس ، والله أعلم بصحة ذلك ]''

ثم انتقل إلى خطابة القرية شرقي بصرى ، وتمذهب للشافعي ، وأخذ عن النواوي ، والشيخ تاج الدين الفزاري ، [وكان يكرمه ويحترمه فيما أخبرني شيخنا العلامة ابن الزَّمْلَكاني  $1^{\circ}$  ، فأقام بها نحواً من اثنتي عشرة سنة ، ثم تحول إلى خطابة مُجَيْدل ، القُرَيَّة التي منها الوالدة رحمها الله ، فأقام بها مدة طويلة في خير وكفاية وتلاوة كثيرة . وكان يخطب جيداً ، وله قبول عند الناس ، ولكلامه عند الناس موقع ، ولديانته وفصاحته ، وحلاوة ومحاورته ومجالسته موقع ، وكان يؤثر الإقامة في البلاد لما يرى فيها من الرفق ووجود الحلال له ولعياله  $^{\circ}$ 

وقد ولد له عدة أولاد من الوالدة ومن أخرى قبلها ، أكبرهم إسماعيل ثم يونس وإدريس ، ثم من الوالدة عبد الوهاب وعبد العزيز ومحمد وأخوات عدة ، ثم أنا أصغرهم ، وسُمّيت باسم الأخ إسماعيل لأنه كان قد قدم دمشق فاشتغل بها بعد أن حفظ القرآن على والده وقرأ '' مقدمة في النحو ، وحفظ ( التنبيه )'' وشرحه على العلامة تاج الدين الفزاري ، وحصّل ( المنتخب ) في أصول الفقه ، قاله لي شيخنا ابن الزَّمْلَكاني ، ثم إنه سقط من سطح الشامية البرانية فمكث أياماً ومات ، فوَجَد الوالد عليه وَجُداً كثيراً ، ورثاه بأبيات كثيرة ، فلما وُلِدْتُ له أنا بعد ذلك سمّاني باسمه ، فأكبر أولاده إسماعيل وآخرهم وأصغرهم إسماعيل" ، فرحم الله من سلف وختم بخير لمن بقى .

<sup>(</sup>۱) ليست في **ب** .

<sup>(</sup>٢) **في ط**: بمنزل.

<sup>(</sup>٣) ليست في ب.

<sup>(</sup>٤) كذا في ب ، والدرر الكامنة ( ٣/ ١٨٥ ) وكذلك سيذكره المؤلف بعد قليل . وفي آ ، و ط : تقي الدين . والنّواوي : هو العلامة الفقيه الحافظ أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي ، توفي سنة ( ٦٧٦هـ ) . ترجمته في تذكرة الحفاظ ( ٤/ ١٤٧٠ ـ ١٤٧٤ ) وطبقات الشافعية للإسنوي ( ٢/ ٤٧٦ ) .

<sup>(</sup>٥) ليست في ب .

<sup>(</sup>٦) في ط: فأقاما .

<sup>(</sup>٧) في ط: مقول وهو خطأ.

<sup>(</sup>٨) هذه العبارة من ب .

 <sup>(</sup>٩) في ب : من الرفق به وبعياله .

<sup>(</sup>١٠) في ب: وقرأ عليه .

<sup>(</sup>۱۱) التنبيه في فروع الشافعية: لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي المتوفّى سنة ( ٤٧٦هـ ) وله شروح كثيرة. كشف الظنون ( ١/ ٤٨٩ ) .

<sup>(</sup>١٢) في ب: فأول أولاده إسماعيل وأصغرهم إسماعيل.

توفي والدي في شهر جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعمئة ، بقرية مُجَيدل القرية () ، ودفن بمقبرتها الشّمالية عند الزيتونة ، وكنت إذ ذاك صغيراً ابن ثلاث سنين أو نحوها ، لا أُدركه إلا كالحُلُم ، ثم تحوّلنا من بعده في سنة سبع وسبعمئة إلى دمشق صحبة الأخ () كمال الدين عبد الوهاب ، وقد كان لنا شقيقاً ، وبنا رفيقاً شفوقاً ، وقد تأخرت وفاته إلى سنة خمسين ، فاشتغلت على يديه في العلم ، فيسر الله تعالى منه ما يسّر ، وسهّل منه ما تعسر . والله أعلم )

(١) في ط: في قرية ، وفي الدارس ( ١/ ٣٠١) وفيه: سميت كذلك لتمييزها عن مجيدل السويداء.

(۲) ليست في ط.

(٣) زاد في المطبوع خبراً عن البرزالي في ترجمة والدابن كثير ، ليس في الأصول الخطِّيَّة . وقال : إنه زيادة من نسخة أخرى ، لم أهتد إليها .

#### وهو:

وقد قال شيخنا الحافظ علم الدين البرزالي في معجمه فيما أخبرني عنه شمس الدين محمد بن سعد المقدسي مخرجه له ، ومن خط المحدّث شمس الدين بن سعد هذا نقلت ، وكذلك وقفت على خط الحافظ البرزالي مثله في السّفينة الثانية من السّفن الكبار .

قال: عمر بن كثير القرشي خطيب القرية وهي قرية من أعمال بُصرى ، رجل فاضل له نظم جيد ويحفظ كثيراً من اللُّغز ، وله همة وقوة ، كتبت عنه من شعره بحضور شيخنا تاج الدين الفزاري ، وتوفي في جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعمئة بمجيدل القرية من عمل بُصرى .

أنشدنا الخطيب شهاب الدين أبو حفص عمر بن كثير القرشي خطيب القرية بها لنفسه في منتصف شعبان من سنة سبع وثمانين وستمئة :

ناًى النومُ عن جَفني فبتُّ مسهَّدا سميــر الثُّــريُّــا والنجــوم مــدلّهــاً طريحاً على فُرُش الصبابة والأسى تقلَبني أيدي الغرام بلوعة ومنزّقَ صبري بعد جيرَان حاجز فأمطرته دمعي لعل زفيره فبتُ بليل نابغيي ولا أرى فيا لك من ليل تباعد فجره غراماً ووجداً لا يحد أقله له طلعة كالبدر زان جمالها يه زُّ من القدِّ الرشيق مثقَّفاً وفى ورد خديه وآس عذاره غــدا كــلُّ حُســن دونَــهُ متقــاصــراً إذا ما رنا واهتزَّ عند لقائمه وتسجـــد إجـــلالًا لـــه وكـــرامـــةً وربّ أخيي كفر تأمّل حسنه

أخا كَلَفٍ حِلْفَ الصبابة موجدا فمِن وَلهي خِلت الكواكب رُكَّدا فما ضركم لو كنتم لي عُوّدا أرى النَّار من تلقائهالي أبردا سعيرُ غرام باتَ في القلب موقدا يقلُّ ، فزادته الدموع توقّدا على النأى من بعد الأحبّة صُعّدا على إلى أن خلته قد تخلدا بأهيف معسول المراشف أغيدا بطرة شعر حالك اللون أسودا ويشهر من جفنيه سيفاً مهندا وضوء ثناياه فنيت تجلدا وأضحى له ربُّ الجمال موحّدا سباك ، فلم تملك لساناً ولايدا وتقسمُ قد أمسيتَ في الحسن أوحدا فأسلم من إجلاله وتشهدا

#### ثم دخلت سنة أربع وسبعمئة

استُهِلَّت والخليفة والسلطان والحكام والمباشرون هم المذكورون في التي قبلها .

وفي يوم الأحد ثالث ربيع الأول دارت'' الدروس والوظائف التي أنشأها الأمير بيبرُسُ الجَاشَنْكِير المنصوري بجامع الحاكم بعد أن جدَّده من خرابه بالزلزلة التي طرقت ديار'' مصر في آخر سنة ثنتين وسبعمئة ، وجَعَلَ القُضاةَ الأربعة هم المدرسين للمذاهب ، وشيخ الحديث سعد الدين الحارثي ، وشيخ النحو أثير الدين أبا حيان'' ، وشيخ القراءات السبع الشيخ نور الدين الشَّطَّنَوْفي'' ، وشيخ إفادة العلوم الشيخ علاء الدين القونوي' المناه المناه المناه الشيخ علاء الدين القونوي' المناه المناه المناه الشيخ علاء الدين القونوي' المناه ال

وفي جُمادى الآخرة باشر الأمير ركن الدين بِيْبَرْس الحجوبية مع الأمير سيف الدين بَكْتَمُر<sup>(٢)</sup> ، وصارا حاجبين كبيرين في دمشق .

وفي رجب أُحضر إلى الشيخ تقي الدين بن تيمية شيخ كان يلبس دلقاً كبيراً متَّسعاً جداً يسمى المجاهد إبراهيم القطان ، فأمر الشيخ بتقطيع ذلك الدلق ، [فتناهبه الناس من كل جانب وقطّعوه حتى لم يَدَعوا فيه

وأنكر عيسى والصَّليبَ ومريماً(\*) وأصبح يهوىٰ بعد بغض محمدا أيا كعبة الحُسن التي طاف حولها فؤادي ، أما للصدِّ عندكُ من فدا قنِعتُ بطيفٍ من خيالـك طارق وقد كنت لا أرضىٰ بوصلك سرمدا فقـد شفّني شـوقُ تجاوز حـدهُ وحسبكَ من شوق تجاوز واعتدا سألتـك إلاّ مـا مـررتَ بحيِّنا بفضلك يـا ربَّ الملاحةِ والنَّدا لعـلَّ جفوني أن تغيض دموعها ويسكن قلبٌ مذ هجرتَ فما هدا غلطتَ بهجراني ولو كنتَ صابياً لما صدّكَ الواشون عني ولا العِدَا

وعدَّتها ثلاثة وعشرون بيتاً ، والله يغفرُ له ما صنع من الشعر

(\*) أراد بإنكار عيسى ومريم ، إنكار الألوهيّة الّتي يدَّعيها بعض أهل الكتاب ، وذلك من قوله تعالى : ﴿ وَإِذْقَالَ اَللّهُ يَنعِيسَي ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِ وَأُمِّىَ إِلَىهَ يِّنِ مِن دُونِ ٱللّهِ ﴾ الآية [ المائدة : ١١٦ ] .

لا إنكار نَبوَّة : لأنَّ ذلك مستبعدٌ من عالم مثله \_ رحمه الله \_ .

- (۱) في ب ، ط : حضرت .
- (٢) في ب : كانت في أواخر سنة ثنتين وسبعمئة ، وفي ط : طرأت على دياره .
- (٣) هو : محمد بن يوسف بن على بن يوسف . سيأتي في وفيات سنة (٧٤٥هـ) .
- (٤) هو : علي بن يوسف بن حريز اللخمي ، عالم بالقراءات ، من علماء الشافعية ، توفي سنة (١٣٧هـ) والشَّطَّنُوفي ، بشديد الطاء ، نسبة إلى شَطَّنُوف ، بلد بمصر ، غاية النهاية (١/ ٥٨٥) والدرر (٣/ ١٤١) وياقوت (شطنوف) .
  - هو : علي بن محمود بن حميد بن موسى ، توفي سنة (٧٤٩هـ) . الدرر الكامنة (٣/ ١٢٦) .
    - (٦) سيأتي في وفيات سنة (٧٢٤هـ) .

شيئاً أَ``، وأمر بحلق رأسه ، وكان ذا شعر ، وقلم أظفاره ، وكانوا طوالًا جداً ، وحَفّ شاربه المسبل على فمه المخالف للسُّنة ، واستتابه من كلام الفحش وأكْلِ ما يغيِّر العقل من الحشيشة وما لا يجوز من المحرَّمات وغيرها .

وبعده استحضر الشيخ محمد الخبَّاز البلاسي فاستتابه أيضاً عن أكل المحرمات ومخالطة أهل الذمة ، وكتب عليه مكتوباً أن لا يتكلم في تعبير المنامات (٢) ولا في غيرها بمالا علم له به .

وفي هذا الشهر بعينه راح الشيخ تقي الدين بن تيمية إلى مسجد النارنج وأمر أصحابه ومعهم حجارون بقطع صخرة كانت بنهر قلوط تُزَار ويُنْذَر لها أن فقطعها وأراح المسلمين منها ومن الشرك بها ، وغازاح عن المسلمين شبهة كان شرها عظيماً . وبهذا وأمثاله حسدوه وأبرزوا له العداوة ، وكذلك بكلامه بابن عربي وأتباعه ، فحسد على ذلك وعودي ، ومع هذا لم تأخذه في الله لومة لائم ، ولا بالى ، ولم يصلوا إليه بمكروه ، وأكثر ما نالوا منه الحبس مع أنه لم ينقطع في بحث لا بمصر ولا بالشام ، ولم يتوجه لهم عليه ما يشين ، وإنما أخذوه وحبسوه بالجاه ، كما سيأتي ، وإلى الله إياب الخلق وعليه حسابهم أ أن .

وفي رجب جلس قاضي القضاة نجم الدين بن صَصْرَى بالمدرسة العادلية الكبيرة ، وعملت التخوت بعد ما جددت عمارة المدرسة ، ولم يكن أحد يحكم بها بعد وقعة قازان بسبب خرابها أن ، وجاء المرسوم للشيخ برهان الفزاري بوكالة بيت المال فلم يقبل . وللشيخ كمال الدين بن الزَّمْلَكاني بنظر الخزانة فقبل وخلع عليه بطَرحه أن وحضر بها يوم الجمعة ، وهاتان الوظيفتان كانتا مع نجم الدين بن أبي الطيب أن ، توفي إلى رحمة الله .

وفي شعبان سعى جماعة في تبطيل الوقيد ليلة النصف ، وأخذوا خطوط العلماء في ذلك ، وتكلموا مع نائب السلطنة ، فلم يتفق ذلك ، بل أشعلوا ، وصُليت صلاة ليلة النصف أيضاً .

<sup>(</sup>۱) ليست في ب .

 $<sup>^{(7)}</sup>$  في ب : المنامات . وهي الأفصح .

<sup>(</sup>٣) في ط: التاريخ. وهو تصحيف ، ويعرف بمسجد الحجر أيضاً. الدارس (٢/ ٣٦١) وشذرات الذهب : (٦/ ٩) .

<sup>(</sup>٤) في ب: وينذر لها بعض الجهلة من الناس.

<sup>(</sup>١) ليست في ب .

تقع العادلية الكبرى شمالي الجامع تجاه باب الظاهرية ، يفصل بينهماالطريق ، أنشأها نور الدين زنكي . انظر الدارس (١/ ٣٦٣) .

<sup>(</sup>١٢) كذا في ط ، وهو الصواب ، كماسيأتي ذكره في وفيات سنة (٧٢٩هـ) ، وفي أ : جمال الدين ، وفي ب : تاج الدين .

<sup>&</sup>lt;sup>(۸)</sup> الفوات (۶/ ۸) .

<sup>(</sup>٩) سيأتي في وفيات هذه السنة .

وفي خامس رمضان وصل الشيخ كمال الدين بن الشَّرِيْشي من مصر بوكالة بيت المال ، ولبس الخلعة يوم الجمعة (١) سابع رمضان ، وحضر عند ابن صَصْرَى بالشباك الكمالي (٢)

وفي سابع شوال عُزل وزيرُ مصر ناصر الدين بن الشيخي ، وقطع إقطاعه ورسم عليه وعوقب إلى أن مات في ذي القعدة . وتولى الوزارة سعد الدين محمد بن محمد بن عطاء وخلع عليه .

وفي يوم الخميس الثاني والعشرين من ذي القعدة حكم قاضي القضاة جمال الدين الزواوي بقتل الشمس محمد بن جمال الدين عبد الرحيم الباجربقي<sup>(٦)</sup> ، وإراقة دمه وإن تاب وإن أسلم ، بعد إثبات محضر عليه يتضمن كفر الباجربقي المذكور ، وكان ممن شهد عليه فيه الشيخ مجد الدين التونسي النحوي الشافعي ، فهرب الباجربقي إلى بلاد الشرق ، فمكث بها مدة سنين ثم جاء بعد موت الحاكم المذكور ، كما سيأتى .

وفي ذي القعدة كان نائب السلطنة في الصيد ، فقصدهم في الليل طائفةٌ من الأعراب ، فقاتلهم الأمراء ، فقتلوا من العرب نحو النصف ، وتوغّل في العرب أمير يقال له سيف الدين بهادرسمز<sup>(٤)</sup> احتقاراً بالعرب ، فضربه واحدٌ منهم برمح فقتله ، فكرَّت الأمراء عليهم فقتلوا منهم خلقاً أيضاً ، وأخذوا واحداً منهم زعموا أنّه هو الذي قتله ، فصُلب تحت القلعة ، ودفن الأمير المذكور بقبر الست .

وفي ذي القعدة تكلَّم الشيخ شمس الدين بن النقيب وجماعة من العلماء في الفتاوى الصادرة من الشيخ علاء الدين بن العطار ألم شيخ دار الحديث النورية والقوصيّة ، وأنها مخالفة لمذهب الشافعي ، وفيها تخبيط كثير ، فتوهَّم من ذلك وراح إلى الحنفي فحقن دمه وأبقاه على وظائفه ، ثم بلغ ذلك نائب السلطنة فأنكر على المنكرين عليه ، ورسم عليهم ، ثم اصطلحوا ، ورسم نائب السلطنة أن لا تثار الفتن بين الفقها في المنكرين عليه ، ورسم عليهم ، ثم اصطلحوا ، ورسم نائب السلطنة أن لا تثار الفتن بين الفقها أله المنكرين عليه ، ورسم عليهم ، ثم اصطلحوا ، ورسم نائب السلطنة أن لا تثار الفتن بين الفقها أله المنكرين عليه ، ورسم عليه م ، ثم اصطلحوا ، ورسم نائب السلطنة أن لا تثار الفتن بين الفقها أله المنكرين عليه م ، ثم المنكرين عليه ، ورسم عليه م ، ثم المنكرين عليه م ، ثم المنكرين عليه ، ورسم عليه م ، ثم المنكرين عليه ، ثم المنكرين عليه م ، ثم المنكرين عليه م ، ثم المنكرين عليه م

<sup>(</sup>١) ليست في ط . وأحمد محمد الشريشي ، سيأتي في وفيات سنة (١٨هـ) .

<sup>(</sup>٢) " الشباك الكمالي " : بجامع دمشق ، ويصلّي فيه نواب السلطان ، والذي أحدثه قاضي القضاة كمال الدين الشهيد قضاء دمشق ، توفي سنة (٥٧٢هـ) ، وفيات الأعيان (٤٤/٤) والدارس (٢/ ٢٨٧) .

 <sup>(</sup>٣) « الباجربقي » : نسبة إلى قرية ( باجربق ) من قرى بين النهرين ، وسيأتي في وفيات سنة (٧٢٤هـ) . الدارس
 (٣/ ١٣ /٢) .

<sup>(</sup>٤) في ط: تمر. وفي أ: تمراز وأثبتنا ما في الدرر (١/ ٤٩٧) والنجوم الزاهرة (٨/ ٢١٨) وفيه: سَمِز بفتح السين وكسر الميم. معناها: (السمين).

<sup>(</sup>٥) هو : محمد بن أبي بكر بن إبراهيم ، قاضي قضاة الشافعية ، توفي سنة (٧٤٥هـ) ، وسيذكره المؤلف في أحداثها .

<sup>(</sup>٦) هو : علي بن إبراهيم بن داود ، وسيأتي في وفيات سنة (٧٢٤هـ) . الدارس (١/ ٤٣٩) والقوصيّة : هي الحلقة بالجامع الأموي .

<sup>(</sup>٧) الخبر في الدرر (٣/ ٦).

وفي مستهل ذي الحجة ركب الشيخ تقي الدين بن تيمية ومعه جماعة من أصحابه إلى جبل الجرد والكسروانيين ومعه نقيب الأشراف زين الدين بن عدنان ، فاستتابوا خلقاً منهم وألزموهم بشرائع الإسلام ، ورجَع مُؤَيداً منصوراً .

#### وممن توفي فيها من الأعيان :

الشيخ تاج الدين بن شمس الدين بن الرفاعي : شيخ الأحمدية بأم عَبِيْده " من مدة مديدة ، وعنه تكتب إجازات الفقراء ، ودفن هناك عند سلفه بالبطائح .

الصدر نجم الدين عمر أنه ابن أبي القاسم بن عبد المنعم بن محمد بن الحسن بن أبي الكتائب بن محمد بن الطيب ، وكيل بيت المال وناظر الخزانة ، وقد ولّي في وقت نظر المارستان النوري وغير ذلك . وكان مشكور السيرة رجلاً جيداً ، وقد سمع الحديث وروى أيضاً .

توفي ليلة الثلاثاء الخامس عشر من جمادي الآخرة ، ودفن بتربتهم بباب الصغير<sup>(٦)</sup>

#### ثم دخلت سنة خمس وسبعمئة

استهلت والخليفة المستكفي والسلطان الملك الناصر ، والمباشرون هم المذكورون فيما مضى . وجاء الخبر أن جماعة من التتر كمنوا لجيش حلب وقتلوا منهم خلقاً من الأعيان وغيرهم ، وكثر النوح ببلاد حلب بسبب ذلك .

وفي مستهل المحرم حكم جلال الدين القزويني أخو قاضي القضاة إمام الدين نيابة عن ابن صَصْرَى. وفي ثانيه خرج نائب السلطنة بمن بقي من الجيوش الشامية ، وقد كان تقدم بين يديه طائفة من الجيش مع ابن تيمية في ثاني المحرم ، فساروا إلى بلاد الجُرد والرُّفَّض والتيامنة ، فخرج نائب السلطنة الأفرم

<sup>(</sup>١) جبال شمال غرب دمشق على حدود سورية مع لبنان . الدارس (٢/ ٢٤٨) .

<sup>(</sup>۲) سيأتي في وفيات سنة (۲۰۸هـ) .

<sup>(</sup>٣) أُمُّ عَبِيْدَةَ : بفتح العين وكسر الباء وسكون الياء بلد في العراق ، والبطائح موضع ما بين البصرة والأهواز ، قاله صاحب « التاج » في ( بطح ) . وفي وفيات الأعيان (١/ ١٧٢) : هي قرى مجتمعة بين واسط والبصرة .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ابن عمر ، وهو سهو .

وترجمته في : الدرر الكامنة (٣/ ١٨٢) والدارس (١/ ٤٤٧) .

<sup>(</sup>٥) وهو اليوم متحف للعلوم الطبية عند العرب .

<sup>(</sup>٦) ما زالت قائمة إلى اليوم وتعرف بهذا الاسم .

 $<sup>^{(\</sup>vee)}$  كذا في ب ، ط ، وفي أ : استهلت والحكام هم المذكورون .

<sup>(</sup>٨) سيأتي في وفيات سنة (٧٣٩هـ) .

بنفسه بعد خروج الشيخ لغزوهم ، فنصرهم الله عليهم وأبادوا خلقاً كثيراً منهم ومن فرقتهم الضَّالة ، ووطئوا أراضٍ كثيرة من منيع الله بلادهم ، وعاد نائب السلطنة إلى دمشق في صحبته الشيخ ابن تيمية والجيش ، وقد حصل بسبب شهود الشيخ هذه الغزوة خيرٌ كثير ، وأبان الشيخ علماً وشجاعة في هذه الغزوة ، [ وقد امتلأت قلوب أعدائه حسداً له وغماً ٢٠٢ .

وفي مستهل جمادى الأولى قدم القاضي أمين الدين أبو بكر ابن القاضي وجيه الدين عبد العظيم بن الرقاقي<sup>(٣)</sup> المصري من القاهرة على نظر الدواوين بدمشق ، عوضاً عن عز الدين بن مبشر .

# [ ما جرى للشيخ تقي الدين بن تَيْمِيَّة مع الأحمدية وكيف عقدت له المجالس الثلاثة [<sup>١١</sup>

وفي يوم السبت تاسع جمادى الأولى حضر جماعة كثيرة من الفقراء الأحمدية (١٠) إلى نائب السلطنة بالقصر الأبلق وحضر الشيخ تقي الدين بن تيمية ، فسألوا من نائب السلطنة بحضرة الأمراء أن يكف الشيخ تقي الدين إنكاره عليهم (١٠) ، وأن يسلم لهم حالهم ، فقال لهم الشيخ : هذا ما لا يمكن (١٠) ، ولا بد لكل أحد أن يدخل تحت الكتاب والسنة ، قولا وفعلا ، ومن خرج عنهما وجب الإنكار عليه . فأرادوا أن يفعلوا شيئاً من أحوالهم الشيطانية التي يتعاطونها في سماعاتهم ، فقال (١٠) الشيخ : تلك أحوال شيطانية باطلة ، وأكثر أحوالهم من باب الحيل والبهتان ، ومن أراد منهم أن يدخل النار فليدخل أولا إلى الحمام وليغسل جسده غسلاً جيداً ويدلكه بالخل والإشنان ، ثم يدخل بعد ذلك إلى النار إن كان صادقاً ، ولو فرض أن أحداً من أهل البدع دخل النار بعد أن يغتسل فإن ذلك لا يدل على صلاحه ولا على كرامته ، بل فرض أن أحداً من أهل البدع دخل النار بعد أن يغتسل فإن ذلك لا يدل على صلاحه ولا على كرامته ، بل حاله من أحوال الدجاجلة المخالفة للشريعة إذا كان صاحبها على السنة ، فما الظن بخلاف ذلك . فابتدر شيخ المنيبع الشيخ صالح وقال : نحن أحوالنا إنما تنفق عند التتر ليست تنفق عند الشرع . فضبط الحاضرون (١٠) عليه تلك الكلمة ، وكثر الإنكار عليهم من كل أحد ، ثم اتفق الحال على أنهم يخلعون الحاضرون (١٠) عليه تلك الكلمة ، وكثر الإنكار عليهم من كل أحد ، ثم اتفق الحال على أنهم يخلعون

<sup>(</sup>١) في ط: صنع، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) ليست في ب .

<sup>(</sup>٣) في ط: الرفاقي بفاء ثم ألف وقاف ، وهو تصحيف . ترجمته في الفوات (١/ ١٢١) .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ط .

<sup>(</sup>٥) هم أتباع طريقة الشيخ أحمد الرفاعي .

<sup>(</sup>٦) في ط: إمارته عنهم.

<sup>(</sup>٧) كذا في ب ، وهو الصواب . وفي أ ، ط : ما يمكن .

 <sup>(</sup>A) في ب: فذكر الشيخ أن هذا أكثره من باب الحيل والبهتان.

<sup>(</sup>٩) في ب : الأمراء .

الأطواق الحديد من رقابهم ، وأن من خرج عن الكتاب والسنة ضُربت عنقه . وصنَّف الشيخ جزءاً في طريقة الأحمدية ، وبيّنَ فيه أحوالهم ومسالكهم وتخيُّلاتهم ، وما في طريقتهم من مقبول ومردود بالكتاب ، وأظهر الله السنة على يديه ، وأخمد بدعتهم . ولله الحمد والمِنَّة .

وفي العشر الأوسط من هذا الشهر خلع على جلال الدين بن معبد، وعز الدين خطاب''، وسيف الدين بَكْتَمر'' مملوك بَكْتَاش الحُسامي بالإمرة ولبس التشاريف ، وركبوا بها ، وسلموا لهم جبل الجرد والكسروان والبقاع .

وفي يوم الخميس ثالث رجب خرج الناس للاستسقاء إلى سطح المزة ، ونصبوا هناك منبراً وخرج نائب السلطنة وجميع الناس من القضاة والعلماء والفقراء ، وكان مشهداً هائلاً وخطبة عظيمة بليغة ، فاستسقوا فلم يُسْقَوْا يومهم ذلك (٣) .

('') وفي يوم الإثنين ثامن رجب حضر القضاة والعلماء وفيهم الشيخ تقي الدين بن تيمية عند نائب السلطنة بالقصر ، وقُرئت عقيدة الشيخ تقي الدين الواسطية ، [وحصل بحث في أماكن منها ] ( ) ، وأُخّرت مواضع إلى المجلس الثاني .

فاجتمعوا يوم الجمعة بعد الصلاة ثاني عشر الشهر المذكور ، وحضر الشيخ صفي الدين الهندي  $^{(7)}$  ، وتكلم مع الشيخ تقي الدين كلاماً كثيراً ، [ ولكن ساقيته لاطمَتْ بحْرًا  $^{(7)}$  ، ثم اصطلحوا على أن يكون الشيخ كمال الدين بن الزَّمْلكاني  $^{(A)}$  هو الذي يحاقِقُه من غير مسامحة ، فتناظرا في ذلك ، وشكر الناس من فضائل الشيخ كمال الدين بن الزمْلكاني وجودة ذهنه وحسن بحثه ، حيث [ قاوم ابن تيمية في البحث ، وتكلَّم معه ، ثم انفصل الحال على قبول العقيدة  $^{(A)}$  ، وعاد الشيخ إلى منزله معظماً مكرماً . وبلغني أن العامة حملوا له الشمع من باب القصر إلى القصّاعين على جاري عادتهم في أمثال هذه الأشياء .

<sup>(</sup>١) هو خطاب بن محمود بن مرتعش ، سيأتي في وفيات سنة (٧٢٥هـ) .

<sup>(</sup>٢) هو بكتمر الحسامي كان حاجباً بدمشق ثم ولي ثغر الإسكندرية . توفي سنة (٧٢٤هـ) . كما سيأتي .

<sup>(</sup>٣) في النجوم الزاهرة (٨/ ٢١٧) تفصيل لأحداث سنة (٧٠٥هـ) .

<sup>(</sup>٤) زاد في ط عنواناً للفقرة التالية : وهو : أول المجالس الثلاثة لشيخ الإسلام ابن تيمية .

<sup>(</sup>٥) ليست في ب .

والعقيدة الواسطيَّة : كتاب ألَّفه ابن تيمية \_ رحمه الله \_ .

أما عن سبب التسمية ، فقيل : إنه اعتبر السلف أهل السنّة وسطاً بين فرق الزّيغ والضلال من هذه الأمة . وقيل : إن رجلاً من أهل واسط ، سأله أن يكتب له عقيدة تكون عدةً له ولأهل بيته وبلده .

<sup>(</sup>٦) سيأتي في وفيات سنة (٧١٥هـ) .

٧) ليست في ب .

<sup>(^)</sup> سيأتي في وفيات سنة (٧٢٧هـ) .

<sup>(</sup>٩) ليست في ب .

وكان الحامل على هذه الاجتماعات كتاب ورد من السلطان في ذلك ، كان الباعث على إرساله قاضي المالكية ابن مخلوف من أعدائه . وذلك أن المالكية ابن مخلوف أن ، والشيخ نصر المَنْبِجي شيخ الجاشَنْكير وغيرهما من أعدائه . وذلك أن الشيخ تقي الدين الشيخ تقي الدين بن تيمية كان يتكلم في المَنْبِجي وينسبه إلى اعتقاد ابن عربي ، [ وكان للشيخ تقي الدين من الفقهاء جماعة يحسدونه لتقدُّمه عند الدولة ، وانفراده بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وطاعة الناس له ، ومحبتهم له ، وكثرة أتباعه ، وقيامه في الحق ، وعلمه وعمله أنه أ

ثم وقع بدمشق خبط كثير وتشويش بسبب غيبة نائب السلطنة '' . وطلب القاضي جماعة من أصحاب الشيخ ، وعزّر بعضهم ، ثم اتفق أن الشيخ جمال الدين المِزّي ( الحافظ قرأ فصلاً في الرد على الجهمية ( أفعال العباد ) للبخاري تحت قبة النسر ( بعد قراءة ميعاد البخاري بسبب الاستسقاء ، فغضب بعض الفقهاء الحاضرين ، وشكاه إلى القاضي الشافعي ابن صَصْرَى ، وكان عدو الشيخ ، فشجن المِزّي ، فبلغ الشيخ تقي الدين ، فتألم لذلك ، وذهب إلى السجن ، فأخرجه منه بنفسه ، وراح إلى القصر فوجد القاضي هنالك ، فتقاولا بسبب الشيخ جمال الدين المِزّي ، فحلف ابن صَصْرَى لا بد أن يعيده إلى السجن وإلا عَزَل نفسه ، فأمر النَّائب بإعادته تطيباً لقلب القاضي ، فحبسه عنده في القُوصيّة أياماً ثم أطلقه .

ولما قدم نائب السلطنة ذكر له الشيخ تقي الدين ما جرى في حقه وحق أصحابه في غيبته ، فتألم النائب لذلك ، ونادى في البلد أن لا يتكلم أحد في العقائد ، ومن عاد إلى تلك حلَّ مالُه ودمُه ونهبتُ<sup>(٩)</sup> داره وحانوته . فسكنت الأمور .

وقد رأيت فصلاً من كلام الشيخ تقي الدين في كيفية ما وقع في هذه المجالس الثلاثة من المناظرات.

ثم عقد المجلس الثالث في يوم سابع شعبان بالقصر ، واجتمع الجماعة على الرضى بالعقيدة المذكورة . وفي هذا اليوم عزل ابن صَصْرَى نفسه عن الحكم بسبب كلام سمعه من بعض الحاضرين في

<sup>(</sup>١) سيأتي في وفيات سنة (١٨٧هـ) .

<sup>(</sup>٢) سيأتي في وفيات سنة (١٩٧هـ) .

<sup>(</sup>٣) الملك المظفّر بِيبَرْس الجاشَنكير . سيأتي في وفيات سنة (٧٠٩هـ) .

<sup>(</sup>٤) ليست في ب .

<sup>(</sup>٥) هو الأفرم وكان في حصار جبل الكسروان .

<sup>(</sup>٦) سيأتي في وفيات سنة (٧٤٧هـ) .

<sup>(</sup>٧) هي فُرقة تقول: إن الإيمان مجرّدُ المعرفة والأعمال ليست من الإيمان ، ونسبتُها إلى جَهْم بن صَفْوان السّمَرْقندي قتل سنة (١٢٨هـ). ميزان الاعتدال (١/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٨) « قَبَة النَّسر » : قبَّة الجامع الأموي ، سميّت بذلك لعلوّها آنذاك عما حولها .

 <sup>(</sup>٩) في ط : ورتبت .

المجلس المذكور ، وهو من الشيخ كمال الدين بن الزمْلكاني ، ثم جاء كتاب السلطان في السادس والعشرين من شعبان فيه إعادة أبن صَصْرَى إلى القضاء ، وذلك بإشارة المَنْبِجي ، وفي الكتاب : إنا كنا رسمنا المعقد مجلس للشيخ تقي الدين بن تيمية ، وقد بَلغنا ما عُقِد له من المجالس ، وأنه على مذهب السلف ، وإنما أردنا بذلك براءة ساحته مما نُسب إليه . ثم جاء كتاب آخر في خامس رمضان يوم الإثنين ، وفيه الكشف عما كان وقع للشيخ تقي الدين بن تيمية في أيام قازان والقاضي إمام الدين القزويني ، وأن يحمل هو والقاضي ابن صَصْرَى إلى مصر ، فتوجها على البريد نحو مصر ، وخرج مع الشيخ خلق من أصحابه وبكوا وخافوا عليه من أعدائه ، وأشار عليه نائب السلطنة الأفرم النه وذكر له أن في توجهه لمصر أكاتب السلطان في ذلك وأصلح القضايا ، فامتنع الشيخ من ذلك ، وذكر له أن في توجهه لمصر مصلحة كبيرة ، ومصالح كثيرة . فلما توجه لمصر ازدحم الناس لوداعه ورؤيته ، حتى انتشروا من باب داره إلى قرب الجسورة ، فيما بين دمشق والكسوة ، وهم فيما بين باك وحزين ومتفرج ومتنز وموزاحم متغال فيه .

فلما كان يوم السبت دخل الشيخ تقي الدين غَزّة ، فعمل في جامعها مجلساً عظيماً ، ثم رحلا معاً إلى القاهرة ، والقلوب معه ، وبه متعلقة ، فدخلا مصر يوم الإثنين الثاني والعشرين من رمضان ، وقيل : إنهما دخلاها يوم الخميس .

فلما كان يوم الجمعة بعد الصلاة عقد للشيخ مجلس بالقلعة اجتمع فيه القضاة وأكابر الدولة ، وأراد أن يتكلم على عادته ، فلم يتمكن من البحث والكلام ، وانتُدِب له الشمس ابن عدنان خَصْماً احتساباً ، وادّعى عليه عند ابن مخلوف المالكي أنه يقول : إنّ الله فوق العرش حقيقة ، وأنّ الله يتكلم بحرف وصوت . فسأله القاضي جوابه ، فأخذ الشيخ في حمد الله والثناء عليه ، فقيل له : أجب ما جئنا بك لتخطب . فقال : ومن الحاكم فيّ فقيل له : القاضي المالكي . فقال له الشيخ : كيف تحكم فيّ وأنت خصمي ؟! فغضب غضباً شديداً وانزعج ، وأقيم مرسماً عليه وحبس في برج أياماً ، ثم انتقل منه ليلة العيد إلى الحبس المعروف بالجُبّ ، هو وأخواه ، شرف الدين عبد الله ، وزين الدين عبد الرحمن .

ا في ط: سمعنا . وفي الدرر (١/ ١٤٥) إشارة إلى المرسوم .

كذا في ب ، وفي أوط : جاغان .
 وكان ذلك عام (١٩٨هـ) عندما اجتمعوا في مشهد علي بعد انهزام جيش السلطان أمام قازان لأخذ الأمان للبلد منه .
 النجوم الزاهرة (٨/ ١٢٣) .

<sup>(</sup>٣) في ط: ابن الأفرم.

<sup>(</sup>٤) الدرر الكامنة (١/ ١٤٦) والدارس (١/ ٩٨) والجب في قلعة جبل المقطم بالقاهرة التي بناها صلاح الدين الأيوبي سنة (٥٧٦هـ) .

<sup>(</sup>٥) في ط: وأخوه.

وأما ابن صَصْرَى فإنه جُدِّد له توقيعٌ بالقضاء '' بإشارة المَنْبجي شيخ الجاشنكير حاكم مصر ، وعاد إلى دمشق يوم الجمعة سادس ذي القعدة والقلوب له ماقتة ، والنفوس منه نافرة ، وقُرىء تقليدُه بالجامع ، وبعده قرىء كتاب فيه الحطُّ على الشيخ تقي الدين ومخالفته في العقيدة ، وأن ينادى بذلك في البلاد الشامية ، وأُلزم أهل مذهبه بمخالفته ، وكذلك وقع بمصر ، قام عليه جاشنكير وشيخه نصر المَنْبجي ، وساعدهم جماعة كثيرة من الفقهاء والفقراء '' ، وجرت فتن كثيرة منتشرة ، نعوذ بالله من الفتن . وحصل للحنابلة بالديار المصرية إهانة عظيمة كثيرة ، وذلك أن قاضيهم كان قليل العلم مزجي '' البضاعة ، وهو شرف الدين الحرّاني ' ، فلذلك نال أصحابهم ما نالهم ، وصارت حالهم حالهم .

وفي شهر رمضان جاء كتاب من مقدّم الخدّام بالحرم النبوي يستأذن السلطان في بيع طائفة من قناديل الحرم النبوي لينفق ذلك ببناء مئذنة عند باب السلام الذي عند المطهرة ، فرسم له بذلك ، وكان في جملة القناديل قنديلان من ذهب زنتهما ألف دينار ، فباع ذلك وشرع في بنائها وولي سراج الدين عمر (٥) قضاءها مع الخطابة ، فشق ذلك على الروافض .

وفي يوم الخميس ثاني عشر ذي القعدة وصل البريد من مصر بتولية القضاء لشمس الدين محمد بن إبراهيم بن داود الأذرعي أن الحنفي قضاء الحنفية عوضاً عن [شمس الدين] بن الحريري أن معزولاً أن وبتولية [الشيخ برهان الدين ابن الشيخ تاج الدين أن الفزاري خطابة دمشق عوضاً عن عمه الشيخ شرف الدين ، توفي إلى رحمة الله أن ، وخلع عليهما بذلك ، وباشرا في يوم الجمعة ثالث عشر الشهر ، وخطب الشيخ برهان الدين خطبة حسنة حضرها الناس والأعيان . ثم بعد خمسة أيام عزل نفسه عن الخطابة وآثر بقاءه على تدريس البادرائية أن حين بلغه أنها طُلبت لتؤخذ منه ، فبقى منصب الخطابة

<sup>(</sup>١) الدرر الكامنة (١/ ١٤٦).

<sup>(</sup>٢) الفقراء هنا هم المتصوِّفة .

<sup>(</sup>٣) « مزجيَّ البضاعة » : قليل البضاعة .

<sup>(</sup>٤) هو : عبد الغني بن يحيي أبو محمد الحرّاني توفي سنة (٧٠٩هـ) كما سيأتي .

<sup>(</sup>٥) هو : عمر بن أحمد بن الخضر بن ظافر بن طرد أبو الفتوح الأنصاري المُصري ، الخطيب ، سراج الدين توفي سنة (٧٢٦هـ) في السويس ، وهو في طريقه إلى القاهرة للتداوي . الدرر الكامنة (٣/ ١٥٠) .

<sup>(</sup>٦) سيأتي في وفيات سنة (١٢هـ) .

<sup>(</sup>٧) في ط: ابن الحسيني . وهو سهو . وما أثبتاه موافق لما في الدرر (٣/ ٢٧٨) .

<sup>(</sup>٨) زيادة من ب ، وط .

<sup>(</sup>٩) زيادة من ب ، وط .

<sup>(</sup>١٠) زيادة من ب . كما سيأتي في ترجمته في الوفيات .

<sup>(</sup>۱۱) الدرر (۱/ ۳٤) شذرات الذهب (٦/ ٨٨).

<sup>«</sup> والبادرائية » : مدرسة داخل باب الفراديس ، وتعرف سابقاً بدار أسامة . الدارس (١/ ٢٠٥) .

شاغراً ، ونائب الخطيب يصلّي بالناس ويخطب ، ودخل عيد الأضحى وليس للناس خطيب ، وقد كاتب نائب السلطنة في ذلك ، فجاء المرسوم بإلزامه بذلك ، وفيه : لعلمنا بأهليته وكفايته واستمراره على ما بيده من تدريس البادرائية ، فباشرها معها مرة ثانية ، ثم إن كمال الدين بن الشيرازي سعى في البادرائية ( فأخذها ، وباشرها في صفر من السنة الآتية بتوقيع سلطاني ، فعزل الفزاري نفسه عن الخطابة ولزم بيته ، فراسله نائب السلطنة بذلك ، فصمم على الترك وأنّه لا يعود إليها أبداً ، وذكر أنّه عجز عنها ، فلما تحقّق نائبُ السّلطنة ذلك أعاد إليه مدرسته وكتبَ له بها توقيعاً بالعشر الأول من ذي الحجة .

وخلع على شمس الدين بن الخَطِيري(٣) بنظر الخزانة عوضاً عن ابن الزمْلكاني .

وحج بالنَّاس الأمير شرف الدين حسن بن حيدر .

#### وممَّن توفي فيها من الأعيان :

الشَّيخ عيسى بن الشيخ سيف الدين الرّجيحي (١) : ابن سابق بن الشّيخ يُونُس القَيْسي ، ودفن بزاويتهم (١) التي بالشّرف الشّمالي بدمشق غربي الوراقة والعزية يوم الثلاثاء سابع المحرم (١) .

الملك الأوحد : تقيّ الدين شاذي ابن الملك الزاهر مجير الدين داود ابن الملك المجاهد أسد الدين شِيْركُوه بن ناصر الدين محمد بن أسد الدين شِيْركوه بن شاذي .

توفي بجبل الجُرد في آخر نهار الأربعاء ثاني صفر ، وله من العمر (^) سبع وخمسون سنة فنقل إلى تربتهم بالسَّفح (٩) .

كان من خيار الملوك والدولة ، معظَّماً عند الملوك والأمراء ، وكان يحفظ القرآن وله معرفة بعلوم ، ولديه فضائل .

<sup>(</sup>١) ليست في ط ، والتصويب من ب ، وسيأتي في وفيات سنة (٧٣٦هـ) .

<sup>(</sup>٢) في ط: العزل.

٣) هُو عبد القادر بن يوسف . توفي سنة (٧١٦هـ) . ترجمته في الدرر الكامنة (٢/ ٣٩٣) وشذرات الذهب (٦/ ٣٨) .

<sup>(:)</sup> في ط : الرحبي وهو سهو . ترجمته في الدرر الكامنة (٣/ ٢٠١) . ومنادمة الأطلال لعبد القادر بدران : (ص٣١٦) . نقلاً عن ابن كثير .

<sup>(</sup>٥) الزاوية اليونسية . ذكرها النعيمي في الدارس (٢/ ٢١٣) وبدران في منادمة الأطلال (ص٣١٦) .

<sup>(</sup>٦) في ب: التاسع عشر . وفي الدرر الكامنة ( سابع عشر ) .

<sup>(</sup>۱) ترجمته في الدرر الكامنة (۲/ ۱۸۳ ـ ۱۸۶) ووفاته فيه سنة (۷۵۰هـ) وهو توهم . والنجوم الزاهرة (۸/ ۲۲۰) وفيها : ثالث صفر ، الدارس (۲/ ۲٤۸) .

<sup>(</sup>٨) زيادة من ط

<sup>(</sup>٩) هي : التربة الزاهرية ، نسبة إلى الملك الزاهر مجير الدين داود الذي بناها . الدارس (٢/ ٢٤٨) ومنادمة الأطلال (ص ٣٣٥\_٣٣٦) .

الصّدر علاء الدين: على بن معالى الأنصاري الحراني الحاسب، يُعرف بابن الرُّزَيْز. وكان فاضلاً بارعاً في صناعة الحساب انتفع به جماعة، توفي في آخر هذه السنة فجأة ودفن بقاسيون. وقد أخذت الحساب عن الحاضري عن علاء الدين الطيوري عنه.

الخطيب شرف الدّين أبو العبّاس: أحمد بن إبراهيم بن سباع بن ضياء الفَزَاري أب الشيخ الإمام العلاّمة أخو العلاّمة شيخ الشافعية تاج الدين عبد الرحمن، ولد سنة ثلاثين، وسمع الحديث الكثير، وانتفع على المشايخ في ذلك العصر كابن الصّلاح والسّخاوي وغيرهما، وتفقّه وأفتى وناظر وبرع وساد أقرانه، وكان أستاذاً في العربية واللّغة والقراءات وإيراد الأحاديث النبوية، والتردد إلى المشايخ للقراءة عليهم، وكان فصيح العبارة، حلو المحاضرة، لا تُمَلُّ مجالسته، وقد درس بالطّيبة أب وبالرّباط النّاصري مدة، ثم تحوّل عنه إلى خطابة جامع جرّاح أنه ثم انتقل إلى خطابة جامع دمشق بعد الفارقي في سنة ثلاث ولم يزل به حتى توفي يوم الأربعاء عشية التّاسع من شوّال، عن خمس وسبعين سنة.

وصلّي عليه صبيحة يوم الخميس على باب الخطابة ، ودفن عند أبيه وأخيه بباب الصَّغير رحمهم الله ، ووليَ الخطابة (^^ ابنُ أخيه ، شيخنا العلامة برهان الدين .

الحافظ الكبير الدّمياطي: وهو الشيخ الإمام العالم الحافظ شيخ المحدثين شرف الدين أبو محمد عبد المؤمن بن خَلَف بن أبي الحسن بن شرف بن الخضر بن موسى الدمياطي (٩)

حامل لواء هذا الفن ـ أعني صناعة الحديث وعلم اللغة ـ في زمانه مع كبر السن والقدر ، وعلو الإسناد وكثرة الرواية ، وجودة الدراية ، وحسن التآليف وانتشار التصانيف ، وتردد الطلبة إليه من سائر الآفاق (۱۰)

<sup>(</sup>١) ترجمته في الدرر الكامنة (٣/ ١٣٣) وفيه: ابن الوزير.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في الدرر الكامنة (١/ ٨٩) والنجوم الزاهرة (٨/ ٢١٧) والدارس (١/ ٢٧) وشذرات الذهب (٦/ ١٢) .

<sup>(</sup>٣) في أوط: انه السخاوي وأثبتنا ما في ب ، وبقية مصادر ترجمته .

<sup>(</sup>٤) في ط : الطبية ، بتقديم الباء . والصَّواب ما أثبتناه ، وكذلك في الدارس (١/ ٣٣٧) ومنادمة الأطلال (ص١١٥) . وهي قبلي النورية الحنفية ، وتعرف بالشُّومانية .

<sup>(</sup>٥) يقع داخل دار الحديث الناصرية .

<sup>(</sup>٦) يقع خارج الباب الصغير بمحلة سوق الغنم . الدارس (٢/ ٤٢٠) منادمة الأطلال (ص٣٧١ ـ ٣٧٢) .

<sup>(</sup>٧) في ب : التاسع عشر .

<sup>(</sup>٨) في ب : بعده . وهو : إبراهيم بن عبد الرحمن برهان الدين ، وسيأتي في وفيات سنة (٧٢٩هـ) .

<sup>(</sup>٩) ترجمته في : فوات الوفيات (٢/ ٤٠٩) والدرر الكامنة (٢/ ٤١٧) وطبقات السبكي (٦/ ١٣٢) والنجوم الزاهرة (٨/ ٢١٢) وحسن المحاضرة (١/ ٣٥٧) وشذرات الذهب (٦/ ١٢) والدارس (١/ ٢٢) .

<sup>(</sup>١٠) في ب : والجهات والأقطار .

ومولده في آخر سنة ثلاث عشرة وستمئة ، وقد كان أول سماعه في سنة ثنتين وثلاثين بالإسكندرية ، سمع الكثير على المشايخ ورحل ، وطاف ، وحصًل ، وجمع فأوعى ، ولكن ما منع ولا بخل ، بل بذل وصنف ونشر العلم ، وولِّي المناصب بالديار المصرية ، وانتفع الناس به كثيراً ، وجمع «معجماً لمشايخه » الذين لقيهم بالشَّام والحجاز والجزيرة والعراق وديار مصر يزيدون على ألف وثلاثمئة شيخ ، وهو مجلدان ، وله « الأربعون المتباينة الإسناد » وغيرها ، وله كتاب في « الصلاة الوسطى » مفيد جداً ، ومصنف في « صيام ستة أيام من شوال » أفاد فيه وأجاد ، وجمع ما لم يسبق إليه ، وله كتاب « الذكر والتسبيح عقيب الصلوات » ، وكتاب « التسلِّي والاغتباط بثواب من يقدِّم من الأفراط آ ) وغير ذلك من الفوائد الحسان ، ولم يزل في إسماع الحديث إلى أن أدركته وفاته وهو صائم في مجلس ذلك من الفوائد الحسان ، ولم يزل في إسماع الحديث إلى أن أدركته وفاته وهو صائم في مجلس الإملاء ")

ودفن من الغد بمقابر باب النَّصر وكانت جنازته حافلة جداً رحمه الله تعالى .

#### ثم دخلت سنة ست وسبعمئة

استهلت والحكام هم المذكورون في التي قبلها والشيخ تقي الدين بن تيمية مسجون بالجُب من قلعة الجبل ، [ وخطيب دمشق برهان الدين الفزاري بعد عمه الشيخ شرف الدين ـ رحمه الله ـ كما تقدّم بيانه ، في أنه ألزم بها مرة ثانية ، فلما كان صفر أخذ مدرسة البادرائية الشيخ كمال الدين الشيرازي ، فعزل الشيخ برهان الدين نفسه عن الخطابة ، فأعيدت إليه مدرسته أنه .

وفي يوم الأربعاء جاء البريد بتولية الخطابة للشيخ شمس الدين إمام الكلاسة (١٠) ، وذلك في ربيع الأول ، وهنّىء بذلك ، فأظهر التكرُّه لذلك والضعف عنه ، ولم يحصل له مباشرة لغيبة نائب السلطنة في الصّيد ، فلما حضر أذن له فباشر يوم الجمعة العشرين من الشهر ، فأوّلُ صلاةٍ صلاّها الصبح يوم الجمعة ، ثم خُلع عليه وخَطَب بها يومئذ .

وفي يوم الأربعاء ثامن عشر ربيع الأول باشر نيابة الحكم عن القاضي نجم الدين أحمد بن

١) وهو أربع مجلدات في الدرر . قال بشار : نشر الأستاذ جورج فايدا مختصره باللغة الفرنسية ، ونسخه موجودة .

<sup>(</sup>٢) ذكر صاحب الوفيات جميع هذه المصنّفات وغيرها .

<sup>(</sup>٣) في ط: الأمراء . وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٤) في ب والدرر : خامس عشر .

<sup>(</sup>٥) في ب : استهلت والخليفة بالله بن الحاكم العباسي ، وسلطان البلاد الملك الناصر وقضاتهما هم المذكورون في التي قبلها والشيخ . . .

<sup>(</sup>٦) ما بين الحاصرتين إضافة من ب.

<sup>(</sup>١) - هو : محمد بن أحمد بن عثمان الخلاطي . سيأتي ذكره في وفيات هذه السنة .

عبد المحسن بن حسن المعروف بالدمشقي (۱) عوضاً عن تاج الدين صالح بن تامر بن حَامد الجَعْبري (۲) ، وكان معمراً قديم الهجرة كثير الفضائل ، ديّناً ورعاً ، جَيدَ المباشرة ، وكان قد ولي نيابة الحكم في سنة سبع وخمسين وستمئة ، فلما ولّي ابن صَصْرَى كره نيابته .

وفي يوم الأحد العشرين من ربيع الآخر قدم البريد من القاهرة ومعه تجديد توقيع للقاضي شمس الدين الأذرعي الحنفي ، فظنَّ النَّاسُ أنه بولاية القضاة لابن الحريري فذهبوا ليهنئوه مع البريدي إلى الظاهرية ، واجتمع النَّاس لقراءة التقليد على العادة ، فشرع الشيخ علم الدين البِرْزالي في قراءته ، فلما وصل إلى الاسم تبين له أنه ليس له ، وأنه للأذرعي ، فبطل القارىء ، وقام الناس مع البريدي إلى الأذرعي ، وحصلت كسرةٌ وخمدةٌ على الحريريّ والحاضرين .

ووصل مع البريدي أيضاً كتاب فيه طلب الشيخ كمال الدين بن الزمْلَكاني إلى القاهر أو أن منوهم من ذلك ، وخاف أصحابه عليه بسبب انتسابه إلى الشيخ تقي الدين بن تيمية ، فتلطّف به نائبُ السّلطنة ، ودارى عنه حتى أُعفى من الحضور إلى مصر ، ولله الحمد .

وفي يوم الخميس تاسع جمادى الأولى دخل الشيخ براق الى دمشق وبصحبته مئة فقير كلّهم محلّقي ذقونهم ، موفري شواربهم ، عكس ما وردت به السنّة ، وعلى رؤوسهم قرون لبابيد . ومعهم أجراس وكعاب وجواكينُ خشب ، فنزلوا بالمُنيّبع وحضروا الجمعة برواق الحنابلة ، ثم توجهوا نحو القدس فزاروا ، ثم استأذنوا في الدخول إلى الديار المصرية فلم يؤذن لهم ، فعادوا إلى دمشق ، فصاموا بها رمضان ثم انشمروا راجعين إلى بلاد الشرق ، إذ لم يجدوا بدمشق قَبُولا ، وقد كان شيخهم براق رومياً من بعض قرى دوقات من أبناء الأربعين ، وقد كانت له منزلة عند قازان ومكانة ، وذلك أنه سلّط عليه نَمِرا فزجره فهرب منه وتركه ، فحظي عنده وأعطاه في يوم واحد ثلاثين ألفاً ففرقها كلّها فأحبه ، ومن طريقة أصحابه أنهم لا يقطعون لهم صلاة ، ومن ترك صلاة ضربوه أربعين جَلْدة ، وكان يزعم أن طريقه الذي المحابه أنهم لا يقطعون لهم صلاة ، ويرى أنه زي المسخرة ، وأن هذا هو الذي يليق بالدنيا ، والمقصود الما هو الباطن والقلب وعمارة ذلك ، ونحن إنّما نحكُم بالظّاهر ، والله أعلم بالسرائر .

١) ستأتي ترجمته في وفيات سنة (٧٢٦هـ) .

<sup>(</sup>٢) في ط: تاج الدين بن صالح بن تامر بن خان الجعبري ، وستأتي ترجمته في وفيات هذه السنة .

<sup>(</sup>٣) هو : محمد بن إبراهيم . وسيأتي في وفيات سنة (١١٧هـ) .

<sup>(</sup>٤) في ط: البريد.

في ب: إلى الديار المصرية . وكثيراً ما سيرد هذا الفرق بين القاهرة ، ومصر ، والديار المصرية ، لذلك تجاوزته .

<sup>(</sup>٦) في ط: ابن.

وهو : براق القِرمي من قرية من قرى الدوقات ، أبوه صاحب إمرة ، عمُّه من الكتاب ، تمرَّد هو وصحب الفقراء ، قتل مسلوقاً في دست سنة (٧٠٧هـ) . ترجمته في الدرر الكامنة (١/ ٤٧٤) والدارس (٢/ ٢٥٠) .

وفي يوم الأربعاء سادس جمادى الآخرة حضر تدريس النَّجيبية بهاء الدين يوسف بن كمال الدين أحمد بن عبد العزيز العجمي الحلبي ، عوضاً عن الشيخ ضياء الدين الطوسي ، توفي وحضر عنده ابن صَصْرَى وجماعة من الفضلاء .

وفي هذه السنة صُلِّيت صلاة الرَّغائب في النصف بجامع دمشق بعد أن كانت قد أبطلها ابن تيمية منذ أربع سنين ، ولما كانت ليلةُ النصف حضر الحاجب ركن الدين بِيْبَرْسُ العلائي ، ومَنع الناس من الوصول إلى الجامع ليلتئذ ، وغلّقت أبوابه فبات كثير من الناس في الطرقات وحَصَل للنّاس أذى كثير ، وإنما أراد صيانة الجامع من اللّغو والرفث والتخليط .

وفي سابع عشر رمضان حكم القاضي تقي الدين الحنبلي بحقن دم محمد الباجَرْبَقي ، وأثبت عنده محضراً بعداوة مَا بينه وبين الشُّهود الستَّة الذين شهدوا عليه عند المالكي ، حين حكم بإراقة دمه ، وممَّن شهد بهذه العداوة ناصر الدين بن عبد السلام وزين الدّين بن الشريف عدنان ، وقطب الدين ابن شيخ السلامية ، وغيرهم .

وفيها باشر كمال الدين بن الزَّمْلكاني نظر ديوان ملك الأمراء (٩٠) عوضاً عن شهاب الدين الحنفي ، وذلك في آخر رمضان ، وخلع عليه بطَيْلسانَ وخلعةٍ ، وحضر بها دار العدل .

وفي ليلة عيد الفطر أَحْضَرَ الأميرُ سيف الدين سلاّر نائب مصر القضاة الثلاثة وجماعة من الفقهاء فالقضاة الشافعي والمالكي والحنفي ، والفقهاء التاجي (١١٠) والجزري والنمراوي (١٢٠) ، وتكلَّموا في إخراج الشيخ تقي الدين بن تيمية من الحبس ، فاشترط بعض الحاضرين عليه شروطاً بذلك ، [منها أنه

<sup>(</sup>١) في ط: مدرس.

<sup>(</sup>٢) يقال لها أيضاً: خانقاه القصر، وهي مطلّة على الميدان، أنشأها النجيبي جمال الدين آقوش. الدارس (٢/ ١٧١) وفي منادمة الأطلال (ص٢٨٦) يقول بدران رحمه الله: قلت: أراد بالميدان المرجة، وكان ذلك القصر قصراً للملك الظاهر، ولما عمرت التكية السليمانية خُرّب وأقيمت مكانه، ولم يبق أثر للنجيبية ولا للقصر.

<sup>(&</sup>lt;sup>۳)</sup> سقطت من ط .

<sup>(</sup>٤) في النصف من شعبان ، وهي صلاة غير ثابتة في الشرع ، لذلك أبطلها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .

<sup>(</sup>٥) في ط الباجريقي بالياء .

<sup>(</sup>٦) ابن شرف الدين المالكي قاضي القضاة .

<sup>(</sup>V) هو : الحسين بن محمد . سيأتي في وفيات سنة (٧٠٨هـ) .

 $<sup>^{(\</sup>Lambda)}$  هو : موسى بن أحمد بن الحسين ، وسيأتي في وفيات سنة ( $^{(\Lambda)}$ 

<sup>(</sup>٩) هو الأفرم ، وهو لقب كان يطلق على نائب الشام .

<sup>(</sup>۱۰) في ط: الباجي بالباء.

<sup>(</sup>١١١) هُو : ثابت بن عمر بن المشيّع المقصاتي سيأتي في وفيات (١٣هـ) .

<sup>(</sup>١٢) هو : عز الدين عبد الجليل ، سيأتي في وفيات سنَّة (٧١٠هـ) .

يلتزم بالرجوع عن بعض العقيدة أ<sup>١</sup> وأرسلوا إليه ليحضر ليتكلّموا معه في ذلك ، فامتنع من الحضور وصمَّم ، وتكرَّرت الرُّسلُ إليه ستَّ مراتٍ ، فصمم على عدم الحضور ، ولم يلتفت إليهم ، ولم يعدهم شيئاً ، فطال عليهم المجلس فتفرّقوا وانصرفوا غير مأجورين .

وفي يوم الأربعاء ثاني شوال أذن نائب السلطنة الأفرم للقاضي جلال الدين القزويني (٢) أن يصلي بالناس ويخطب بجامع دمشق عوضاً عن الشيخ شمس الدين إمام الكلاسة ، توفي ، فصلَّى الظهر يومئذ وخطب الجمعة ، واستمر بالإمامة والخطابة حتى وصل توقيعه بذلك من القاهرة .

وفي مستهل ذي القعدة حضر نائب السلطنة والقضاة والأمراء والأعيان وشكرت خطبته .

وفي مستهل ذي القعدة كمل بناء الجامع<sup>(٦)</sup> الذي ابتناه وعَمره الأمير جمال الدين نائب السلطنة الأفرم عند الرباط الناصري بالصالحية ، ورتب فيه خطيباً يخطب يوم الجمعة ، وهو القاضي شمس الدين محمد بن العز الحنفي<sup>(١)</sup> ، وحضر نائب السلطنة والقضاة وشكرت خطبة الخطيب به ، ومدالصاحب شهاب الدين الحنفي سماطاً بعد الصلاة بالجامع المذكور ، وهو الذي كان الساعي في عمارته ، والمستحث عليها ، فجاء في غاية الإتقان والحسن ، تقبل الله منهم .

وفي ثالث ذي القعدة استناب ابن صَصْرَى القاضي صدر الدين سليمان بن هلال بن شبل الجعفري<sup>(٥)</sup> خطيب داريا في الحكم عوضاً عن جلال الدين القزويني ، بسبب اشتغاله بالخطابة عن الحكم .

وفي يوم الجمعة التاسع والعشرين من ذي القعدة قدم قاضي القضاة صدر الدين أبو الحسن علي بن الشيخ صفي الدين الحنفي البُصْراوي<sup>(٦)</sup> إلى دمشق من القاهرة متولياً قضاء الحنفية عوضاً عن الأذرعي ، مع ما بيده من تدريس النُّورية والمقدميّة (عرج الناس لتلقيه وهنَّؤوه ، وحكم بالنُّورية ، وقُرىء تقليدُه بالمقصورة الكِنْديَّة [ في الزاوية الشرقية ، من جامع بني أمية أمية .

<sup>(</sup>١) ليست في ب.

<sup>(</sup>٢) هو : محمد بن عبد الرحمن بن عمر ، سيأتي في وفيات سنة (٧٣٩هـ) .

<sup>(</sup>٣) هو جامع الأفرم . الدارس (٢/ ٤٣٥) .

<sup>(</sup>٤) سيأتي في وفيات سنة (٢٢٧هـ) .

<sup>(</sup>٥) في ط : الجعبري . سيأتي في وفيات سنة (٧٢٥هـ) .

<sup>(</sup>٦) علي بن الشيخ صفي الدين الحنفي البصراوي توفي سنة (٧٢٧هـ) . ترجمته في الدرر الكامنة (٦/ ٧٨) والنجوم الزاهرة (٢٦٨) والدرر (٣/ ٩٦) وفيها : ابن أبي القاسم .

 <sup>(</sup>٧) النّورية الكبرى ، كان موضعها داراً لمعاوية بن أبي سفيان \_ رضي الله عنه \_ بناها الملك نور الدين وفيه نظر ، إنما
 الذي أنشأها الملك الصالح إسماعيل بن نور الدين .

والمقدميّة : داخل باب الفراديس . الدارس (١/ ٦٠٠ و ٦٢١) ومنادمة الأطلال (ص٢٠٦ و ٢١٢) .

<sup>(</sup>٨) ليست في ب .

وفي ذي الحجة ولي الأمير عز الدين بن صبرة على البلاد القبلية والي الولاة ، عوضاً عن الأمير جمال الدين آقوش الرُّستمي ، بحكم ولايته شد الدّواوين بدمشق ، وجاء كتاب من السلطان بولاية وكالته للرئيس عز الدين بن حمزة القلانسي<sup>(۱)</sup> عوضاً عن ابن عمه شرف الدين ، فكره ذلك .

[ وفي اليوم الثامن والعشرين من ذي الحجة أخبر نائب السلطنة بوصول كتاب من الشيخ تقي الدين من الحبس الذي يقال له: الجُب، فأرسل في طلبه فجيء به فقرىء على الناس فجعل يشكر الشيخ ويثني عليه وعلى علمه وديانته وشجاعته وزهده، وقال: ما رأيت مثله، وإذا هو كتاب مشتمل على ما هو عليه في السجن من التوجه إلى الله، وأنه لم يقبل من أحد شيئاً لا من النفقات السلطانية ولا من الكسوة ولا من الإدارات ولا غيرها، ولا تدنَّس بشيء من ذلك أ<sup>٢</sup>)

[ وفي هذا الشهر يوم الخميس السابع والعشرين منه طُلب أَخَوَا الشيخ تقي الدين : شرف الدين وزينُ الدّين من الحبس إلى مجلس نائب السلطان سلاَّر ، وحضر ابن مخلوف المالكي ، وطال بينهم كلام كثير فظهر شرفُ الدِّين بالحُجَّة على القاضي المالكي بالنقل والدليل والمعرفة ، و خطَّأه في مواضع ادعى فيها دعاوى باطلة ، وكان الكلام في مسألة العرش ، ومسألة الكلام ، وفي مسألة النزول أاً

[ وفي يوم الجمعة أحضر شرف الدين أخو الشيخ تقي الدين وحده في مجلس نائب السلطنة سلاًر وحضر ابن عدنان ، وتحكم معه الشيخ شرف الدين وناظرم ، وبحث معه وظهر عليه [<sup>١)</sup>

وفي يوم الجمعة ثاني عشر في الحجة وصل على البريد من مصر نجم الدين محمد بن الشيخ فخر الدين ابن أخي قاضي القضاة البصراوي وزوج ابنته على الحِسْبة بدمشق عوضاً عن جمال الدين يوسف العجمي ، وخلع عليه بطيلسان ، ولبس الخِلعة ودار بها في البلد في مستهل سنة سبع وسبعمئة .

وفي هذه السَّنة عُمر في حرم مكة بنحو مئة ألف.

وحج بالنَّاس من الشام الأمير ركن الدين بِيْبَرْس المجنولْ^^

<sup>(</sup>۱) سیأتی فی وفیات سنة (۲۲هـ) .

 <sup>(</sup>۲) في ب : ووصل كتاب من الشيخ تقي الدين بن تيمية وهو في الجبّ إلى نائب الشام الأفرم ، فقرأه على الناس ،
 وجعل يشكر من ديانته وعلمه وشجاعته ، ويثني عليه بما هو مشتمل عليه في السجن .

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> ليست في ب .

<sup>(</sup>٤) ليست في ط وب .

في ط: ثاني عشرين .

<sup>(</sup>٦) في ط: نصر الدين . انظر الدرر الكامنة (٤٦/٤) .

<sup>(</sup>v) في ب: قاضي القضاة صدر الدين على الحنفي البصراوي .

<sup>(&</sup>lt;sup>٨)</sup> سيأتي في وفيات سنة (١٥٧هـ) .

#### وممَّن توفي فيها من الأعيان :

القاضي تاج الدين: صالح بن تامر(۱) بن حامد بن على الجَعْبري(۲) الشافعي(۳) ، نائب الحكم بدمشق ، ومُعِيْدُ (۱) النَّاصرية ، كان ثقة ديناً عدلًا مرضياً زاهداً ، حكم في سنة سبع وخمسين وستمئة ، له فضائل وعلوم ، وكان حسن الشَّكل والهيئة ، توفي في ربيع الأول عن ست وسبعين سنة ، ودفن بالسَّفح وناب في الحكم بعده نجم الدِّين الدمشقي (۱) .

الشيخ ضياء الدين الطُّوسيّ : أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن علي الشافعي الشافعي أن مدرس النَّجيبية . شارح ( الحاوي ) و ( مختصر ابن الحاجب ) كان شيخاً فاضلاً بارعاً ، وأعاد في الناصرية أيضاً ، توفي يوم الأربعاء بعد مرجعه من الحمام تاسع عِشْري ) جمادى الأولى ، وصُلِّي عليه يوم الخميس ظاهر باب النصر ، وحضر نائب السَّلطنة وجماعة من الأمراء والأعيان ، ودفن بالصُّوفية ، ودرَّس بعده بالمدرسة بهاء الدِّين بن العَجَميُ ) المدرسة بهاء الدِّين بن العَجَميُ ) أبو محمد عبد العَرْن بن العَجَميُ ) أبو محمد عبد العرب العَرْن بن العَجَميُ ) أبو محمد عبد العرب العَرْن بن العَجَميُ ) أبو محمد عبد العرب العَرْن بن العَبْم أبو العَرْن بن العَبْم العَرْن بن العَرْن بن العَرْن بن العَرْن بن العَرْن بن العَبْم أبو العَرْن بن العَرْن العَرْن أَرْن أَلْن أَلْن

الشيخ جمال الدين إبراهيم بن محمَّد بن سعد الطِّيْبيُ : المعروف بابن السوامليُ '`` ، والسوامِل الطَّاسات . كان معظَّماً ببلاد الشرق جداً ، كان تاجراً كبيراً توفى في هذا الشهر المذكور .

الشيخ الجليل سيف الدين الرجيحي (١٣) : سيف (١٠) بن سابق بن هلال بن يونس شيخ اليُونسيَّة بمقامهم ، صلّي عليه سادسَ رجبِ بالجامع ، ثم أعيد إلى داره التي سكنها داخل باب تـوما ، وتعرف بدار أمين الدولة فدفن بها ، وحضر جنازته خلقٌ كثير من الأعيان والقضاة والأمراء ، وكانت له حرمة

<sup>(</sup>١) في ط: أحمد.

<sup>(</sup>٢) في ط: الجعدي.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في الدرر الكامنة (١/ ٢٠٠) والدليل الشافي (١/ ٣٥٠) وفيه : أبو الفضل ، والدارس (١/ ٤٦٦) .

<sup>(</sup>٤) في ط: مفيد بالفاء.

<sup>(</sup>٥) هو : أحمد بن عبد المحسن بن حسن بن معالي . وسيأتي في وفيات سنة (٧٢٦هـ) .

<sup>(</sup>٦) ترجمته في النجوم (٨/ ٢٢٥) وطبقات الشافعية للسبكي (٦/ ١٢٥) والدليل الشافي (١/ ٤١٨) وشذرات الذهب (٦/ ١٤) والدارس (١/ ٤٧٠) .

<sup>(</sup>٧) لأبي الحسن الماوردي . توفي سنة (٥٠١هـ) .

<sup>(</sup>٨) هو مختصر لكتاب منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل لجمال الدين بن الحاجب المتوفى سنة (٨).

<sup>(</sup>٩) في ط: تاسع عشر.

<sup>(</sup>١٠) هو : يوسف بن أحمد بن عبد العزيز ، سبط الكمال بن العديم ، سيأتي في وفيات سنة (٧١٦هـ) .

<sup>(</sup>١١) ترجمته في الدرر الكامنة (١/ ٥٩ ـ ٦٠) وشذرات الذهب (٦/ ١٣) .

<sup>(</sup>١٢) في ط: السوابلي بالباء. والسَّوامل: ج سَوْمَلة وهي الفِنْجانةُ الصغيرة. التاج ( سمل ).

<sup>(</sup>١٣) ترجمته في الدرر الكامنة (٢/ ١٨٢) والدليل الشافي (١/ ٣٣٨) والدارس (٢/ ٢١٦) .

<sup>(</sup>١٤) زيادة من المصادر السابقة .

كبيرة عند الدولة وعند طائفته ، وكان ضخم الهامة جداً محلوقَ الشُّعر ، وخلُّف أموالًا وأولاداً .

الأمير فارس الدين الروادي (١٠ : توفي في العشر الأخير من رمضان ، وكان قد رأى النبي عَظِيْةً قبل وفاته بأيا وفاته بأيام وهو يقول له : أنت مغفور لك . أو نحو هذا ، وهو من أمراءِ حسام الدِّين لاجين .

الشيخ القدوة العابد أبو عبد الله بن مطرف : توفي بمكة في شهر رمضان وقد كان مجاوراً بمكة ستين سنة وكان يطوف كل يوم وليلة خمسين أسبوعاً . وتوفي عن تسعين سنة رحمه الله ٢٠٠٠ .

الشيخ العابد خطيب دمشق شمس الدين (٣) : محمد بن الشيخ أحمد بن عثمان الخلاطي إمام الكلاَّسة في المنظر كثير العبادة ، عليه سكون ووقار ، باشر إمامة الكلاسة قريباً من أربعين سنة ، ثم طلب إلى أن يكون خطيباً بدمشق بالجامع من غير سؤال منه ولا طلب ، فباشرها ستة أشهر ونصف أحسن مباشرة ، وكان حسن الصوت طيّب النغمة عارفاً بصناعة الموسيقا ، مع ديانة وعبادة ، وقد سمع الحديث .

توفي فجأة بدار الخطابة يوم الأربعاء ثامن شوال عن ثنتين وستين سنة ، وصُلّي عليه بالجامع وقد امتلأ بالناس ، ثم صلّي عليه بسوق الخيل ، وحضر نائب السَّلطنة والأمراء والعامة ، وقد غلقت الأسواق ثم حمل إلى سفح قاسيون رحمه الله .

#### ثم دخلت سنة سبع وسبعمئة

[ استهلت وخليفة الوقت المستكفي بالله بن الحاكم العباسي ، وسُلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون ونوابه وقضاته بالديار المصرية والبلاد الشامية هم المذكورون ، ولكن خطيب الشام جلال الدين القزويني  $f^{(1)}$  ، والشيخ تقي الدين بن تيمية معتقل في الحَبْس من  $f^{(1)}$  قلعة الجبل بمصر ، وفي أوائل المحرم أظهر السلطان الملك الناصر الغضب على الأمير سلار  $f^{(1)}$  والجاشَنُكير أم وامتنع من العلامة ، وأغلق القلعة ، وتحصَّن فيها ، ولزم الأميران بيوتَهما ، واجتمع عليهما جماعةٌ من الأمراء وحُوصرت

الم أقع له على ترجمة فيما بين يديّ من الكتب

 <sup>(</sup>۲) ليس في ط . وترجمته في الدرر الكامنة (٤/ ٢٦٠) وفيها الأندلسي وفاته في جمادى الأولى ، والشذرات (٦/ ١٦)
 وفيها وفاته في رمضان .

٣) ترجمته في الدرر الكامنة (٣/ ٣٧٥) والشذرات (٦/ ١٤) وذكر في الدارس (١/ ٤٤٨) أنه استلمها بعد وفاة أبيه .

<sup>(</sup>٤) لصيقة الجامع الأموي من شمال ، ولها باب إليه ، عمَّرها نور الدّين الشهيد . الدارس (١/ ٤٤٧) .

<sup>(</sup>٥) في ب .

<sup>(</sup>٦) ليس في ط .

<sup>(</sup>V) **في ط**: ابن سلار .

<sup>(</sup>۸) يريد: بيبرس .

القلعةُ وجرت خبطة عظيمة ، وغلَّقت الأسواق ، ثم راسلوا السلطان فتوطَّدت الأمور وسكنت الشرور [على دَخَنٍ ، وتنافرِ قلوبٍ أَ`` . وقوي الأميران أكثر ممّا كانا قبل ذلك وركب السلطان ووقع الصُّلح على دخن .

وفي المحرم وقعت الحرب بين التتر وبين أهل كيلان " ، وذلك أن ملك التتر طلب منهم أن يجعلوا ببلادهم طريقاً لعساكره" فامتنعوا من ذلك ، فأرسل ملك التتر خَرْبَنْدا جيشاً كثيفاً ستين ألفاً من المقاتلة ، أرسلوا أبعين ألفاً مع قطلُوشَاه وعشرين ألفاً مع جُوْبان ، فأمهلهم أهل كيلان حتى توسَّطوا بلادهم ، ثم أرسلوا عليهم خليجاً من البحر ، ورَمَوْهم بالنَّفط فغرق كثير منهم واحترق آخرون ، وقَتَلوا بأيديهم طائفة كثيرة ، فلم يُفلت منهم إلا القليل في ، وكان فيمن قتل أمير التتر الكبير قطلُوشاه ، [ فاشتدَّ غضب خَرْبَنْدا على أهل كيلان ، ولكنه فرح بقتل قُطلُوشاه أَ فإنه كان يريد قتله فكفي أمره عنهم ، ثم قتل بعده بولاي ، ثم إن ملك التتر أرسل الشيخ براق الذي قدم الشام فيما تقدَّم إلى أهل كيلان يبلغهم عنه رسالةً ، فقتلوه وأراحوا النَّاس منه أن . [ وبلادهم من أحصن البلاد وأطيبها لا تُستطاع ، وهم أهل سُنَة وأكثرهم حنابلة لا يستطيع مبتدع أن يسكن بين أظهرهم أنها

وفي يوم الجمعة رابع عشر صفر اجتمع قاضي القضاة بدرُ الدين بن جماعة (١٠) بالشيخ تقي الدين ابن تيمية في دار الأوحدي من قلعة الجبل ، وطال بينهما الكلام ثم تفرّقا قبل الصلاة ، والشيخ تقي الدين مصمّم على عدم الخروج من السّجن ، فلما كان يوم الجمعة الثالث والعشرين من ربيع الأول جاء الأمير حسام الدين مُهنّا بن عيسى (٩) ملك العرب إلى السجن بنفسه وأقسم على الشيخ تقي الدين ليخرجنّ إليه ، فلما خرج أقسم عليه ليأتينّ معه إلى دار سلار ، فاجتمع به بعض الفقهاء بدار سلار وجرت بينهم بحوث كثيرة ، ثم فرّقت بينهم الصّلاة ، ثم اجتمعوا إلى المغرب ، وبات الشيخ تقي الدين عند سلار ، ثم اجتمعوا يوم الأحد بمرسوم السلطان جميعَ النّهار ، ولم يحضر أحد من القضاة ، بل اجتمع من الفقهاء الجتمع من الفقهاء

<sup>(</sup>١) ليس في ب . و (على دَخَنِ): أي سكون لغلَّبَةٍ لا لصلح . القاموس (دخن) .

<sup>(</sup>٢) « أهل كيلان » : هم قرى متفرقة في مروج بين جبال وراء بلاد طبرستان والعجم ، يقولون عنها : كيلان بالكاف ، وذكرها ياقوت بالجيم ( جِيْلان ) . ياقوت والدارس (٢٤٦/٢) .

<sup>(</sup>٣) في ط: في بلادهم طريقاً إلى عسكره.

<sup>(</sup>٤) الدرر الكامنة (٣/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٥) ليست في ب.

<sup>(</sup>٦) ذكر صاحب الدرر (٢/٥): أنه أرسله غازان صحبة قليجا إلى جبال كيلان ليحاربهم ، فأسروا الشيخ ، وقالوا له : أنت شيخ الفقراء ، كيف تجيّ صحبة أعداء الدين لقتال المسلمين ، وسلقوه في دست ، وذلك في سنة (٧٠٧هـ) . انتهى .

<sup>(</sup>٧) ليست في ب .

<sup>(</sup>٨) هو : محمد بن إبراهيم . سيأتي في وفيات سنة (٧٣٣هـ) .

<sup>(</sup>٩) سيأتي في وفيات سنة (٧٣٥هـ) .

خلقٌ كثيرٌ ، أكثر من كل يوم ، منهم الفقيه نجم الدين بن الرِّفعة ( وعلاء الدين التاجي ، وفخر الدين ابن بنت أبي سعد ، وعز الدين النَّمْراوي ، وشمس الدين بن عَدْنان وجماعة من الفقهاء ، وطلبوا القضاة فاعتذروا بأعذار ، بعضهم بالمرض ، وبعضهم بغيره ، لمعرفتهم بما ابن تيمية منطوعيه من العُلُوم والأدلَّة ، وأن أحداً من الحاضرين لا يُطيقه ، فقبل عذرَهم نائب السلطنة ولم يكلِّفهم الحضور بعد أن رسم السلطان بحضورهم أو بفَصْل المجلس على خير ، وبات الشيخ عند نائب السلطنة ، وجاء الأمير حسام الدين مُهنَّا يريد أن يستصحب الشيخ تقي الدين معه إلى دمشق ، فأشار سلاَّر بإقامة الشيخ ( بمصر عنده ليرى النَّاسُ فضلَه وعلْمَه ، وينتفع الناس به ويشتغلوا عليه .

وكتب الشَّيخ كتاباً إلى الشام يتضمَّنُ ما وقع له من الأمور<sup>(٣)</sup> .

قال ابن عبد الهادي : وكان مدَّة مقامه في الجبّ ثمانية عشر شهراً ، فلما خرج خرجَ خلق كثير بخروجه ، وسرّوا سروراً عظيماً ، وحزن لخروجه آخرون ، وضاقت صدورهم ، وامتدحه الشيخ الإمام نجم الدّين سليمان بن عبد القوي بقصيدة منها :

فاصبر ففي الغيب ما يُغنيك عن حيل ولست تعدم من خطب رميت به تمحيص ذنب لتلفى الله خالصه يا سعد إنا لنرجو أن يكون لنا وإن يضر بك الرحمن طائفة يا آل تيمية العاليين مرتبة بحواهر الكون أنتم ، غير أنكم لا يعرفون لكم فضلاً ولو عقلوا يا من حوى من علوم الخلق ما قصرت يا من حوى من علوم الخلق ما قصرت أن تبتلئ بلئام الناس يرفعهم أو جاه ظالم ، او قاض قد افتتنوا لا يدعون أقل الله خيرهم إني لأقسم والإسلام معتقدي لم ألق قبلك إنساناً أسر به به

وكلُّ صعب إذا صابرته هانا إحدى اثنتين فأيقن ذاك إيقانا أو امتحانٍ به تنزداد قربانا سعداً ومرعاك للأعداء سعدانا آذت وينفع [من] بالودِّ والانا ومنصباً قرع الأفلاك تبيانا في معشر أشربوا في العقل نقصانا لصيَّروا لكم الأجفان أوطانا عنه الأوائل مذ كانوا إلى الآنا عليك جهل لأهل الفضل قد حانا بحب دنياهم يبدون بهتانا ولا يخافون يوم العرض نيرانا وإنني من ذوي الإيمان إيمانا في فلا برحت لعين المجد إنسانا

في أبيات كثيرة ، يمدح فيها الشيخ ويذم أعداءه .

وقال ابن عبد الهادي وغيره : وفي يوم الجمعة صلّى الشيخ تقي الدّين في جامع الحاكم ، وجلس فاجتمع عليه خلق عظيم ، فسأله بعض الحاضرين أن يتكلم بشيّ يسمعونه منه ، فلم يتكلم بل تبسّم ، فقال له رجل :

﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنَبَ لُنَّبِيَّلُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ ﴾ [ آل عمران : ١٨٧ ] فنهض قائماً ، وابتدأ خطبة =

<sup>(</sup>١) في ط: نجم الدين بن الرفع. وهو أحمد بن محمد بن علي بن الرِّفعة. وسيأتي في وفيات سنة (٧١٠هـ).

 <sup>(</sup>۲) في ب : مذَّةُ بمصر .

<sup>(</sup>٣) في (أ) زيادة يبدو جلياً أنها ليست من كتابة المصنف رحمه الله ، ولكن أوردناها هنا لاعتمادنا على هذه النسخة الخطية في عملنا أولًا ، ولفائدتها ثانياً .

الحاجة ، ثم استعاذ بالله من الشيطان الرجيم ، ثم قرأ فاتحة الكتاب ، ثم تكلّم على تفسير قوله : ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ ﴾ [انفاحة : ٥] . فتكلّم عن معنى العبادة والاستعانة إلى أن أذن مؤذن العصر ، بكلام يُسبي العقول وإنما قام قائماً لأن الجمع كان كثيراً ، فانصرف الخلق عن ذلك المجلس ، وقد امتلأت قلوبهم إيماناً ويقيناً ، وكل أحد يقول : لم نسمع بمثل هذا الكلام ، وامتلأت القلوب له محبة ، ومصرُ له ذِكراً .

وفي يوم الخميس السادس من شهر ربيع الآخر منها عقد مجلس آخر بالمدرسة الصالحية بالقاهرة واجتمع فيه القضاة وغيرهم ، وكان مما جرى في هذا المجلس أنه قيل له : تستغفر الله العظيم وتتوب إليه ، فقال الشيخ : كلنا نستغفر الله ونتوب إليه ، ثم التفت الشيخ إلى رجل منهم ، فقال له : استغفر الله العظيم وأتوب إليه ، فقال الرجل : أستغفر الله العظيم وأتوب إليه ، وكذلك قال لآخر ولآخر ، وكلهم يقول كذلك ، فقيل له : تب إليَّ من كذا وكذا ، وذكر له كلاماً ، فقال له : إن كنت قلت كلاماً يستوجب التوبة فأنا تائب منه . فقال له قائل منهم : هذه ليست توبة ، وكان من أعيانهم ، فردّ عليه الشيخ وجهله ، ووقع كلام يطول ذكره .

قال: ووصل كتاب من الشيخ مؤرخ بليلة الجمعة رابع عشر من الشهر المذكور، ويذكر له أنه عقد له مجلس بالصالحية ثالث، بعد خروج مُهنّا في يوم الخميس، وأنه حصل فيه خير كثير، وأنّ في إقامته بمصر مصالح وفوائد للناس، وكتب كتاباً إلى والدته يقول فيه: من أحمد بن تيمية إلى الوالدة، أقرَّ الله عينها بنِعمِه، وأسبغ عليها جزيل كرمه، وجعلها من خيار إمائه وخدمه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلّا هو ، وهو للحمد أهل وعلى كل شئ قدير ، وأسأله أن يُصلّي على خاتم النبيين ، وإمام المتقين ، محمد عبده ورسوله ، ويسلّم تسليماً كثيراً .

كتابي إليكم عن نعم عظيمة ، ومِنَنِ كريمة ، وآلاء جسيمة ، نشكر الله عليها ، ونسأله المزيد من فضله ، ونعم الله كلما شكرت في نمو وازدياد ، وأياديه جلَّت عن التعداد ، وتعلمون أن مقامنا في هذه البلاد إنما هو لأمور ضرورية ، متى أهملناها فسد علينا أمر الدين والدنيا .

لسنا والله مختارين البعد عنكم ، ولو حملتنا الطيور لسرنا إليكم ، ولكن الغائب عذره معه ، متى قدم ابتدأه أو كتمه ، وأنتم لو اطلعتم على باطن الأمور ، فإنكم ولله الحمد لا تختارون إلا ذلك ، ولم نعزم على المقام والاستيطان شهراً واحداً ، بل كل يوم أستخير الله تعالى في السفر إليكم ، واستخيروا الله لنا ولكم وادعوا لنا بالخيرة ، فنسأل الله العظيم أن يقدّر لنا ولكم وللمسلمين ما فيه الخير ، في خير وعافية ، وحسن عاقبة ، ومع هذا فقد فتح الله من أبواب الخير والهداية والبركة ما لم يكن يخطر بالبال ، ونحن في كل وقت في ازدياد من الخير ، وفي الاهتمام بالسفر مستخيرون الله ، فلا يظنُّ الظَّانُ أنا نؤثر على قربكم شيئاً من أمور الدنيا ، بل ولا نؤثر من أمور الدين ما يرى الغائب ، ما يكون قربكم أرجح منه ، ولكن ثمَّ أمور كبار نخاف الضرر العام من إهمالها ، والشاهد يرى ما لا يرى الغائب ، والمطلوب كثرة الدعاء بالخيرة ، فإن الله سبحانه يعلم ولا نعلم ، ويقدر ولا نقدر ، وهو علام الغيوب .

وقد قال النبي ﷺ : « من سعادة ابن آدم استخارته لله ، ورضاه بما يقسم الله ، ومن شقاوة ابن أدم ترك استخارته لله ، وسخطُه بما يقسم الله له » .

والتاجر يكون مسافراً فيخاف ضياع بعض ماله ، فيحتاج أن يقيم حتى يستوفيّه ، وما نحن فيه أمر يجلُّ عن الوصف ، ولا حول ولا قوة إلاّ بالله [ العلي ] العظيم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كثيراً ، وعلى سائر من في البيت من الكبار والصغار ، وسائر الجيران والأهل والأصحاب واحداً واحداً ، والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليماً كثيراً .

وكتب إلى أخيه لأمه :

من أحمد بن تيمية إلى الأخ الشيخ العالم بدر الدين تولّاه الله في جميع الأمور ، وصرف عنه كل محذور ، وأصَّل له أمر الدنيا وأمر الآخرة ، فإنّا نحمَدُ إليكم الله ، ثم قال : ثم قال :

أماً بعد: فقد وصل كتابكم المبشّر بوصول الكتاب إليكم ، فحمدنا الله على ما أنعم به عليكم من وصول أخبار السرور إليكم ، ومن حين خرجنا لم نزل في آلاء مترادفة ، ونِعَم متزايدة ، ومنن جازت حدَّ الأماني ، بحيث يقصر الخطاب والكتاب عن تفصيل معشارها ، ونِعَم في زيادة ، والله هو المسؤول أن يوزعنا وسائر إخواننا المؤمنين شكرها ، ويزيدنا من فضله ، وفي مقامنا بمصر من حصول الخير والفوائد لأهل هذه البلاد وتلك ، ولكم ولسائر المسلمين ما أوجب التأخر عن التعجيل إليكم ، فستعلمون أن ذلك من تمام نعم الله سبحانه ، فإنّ في ذلك من الخير ما لم يمكن وصفه .

وقد كان عقد مجلس بالمدرسة المنصورية يوم الخميس ، وكان يوماً مشهوداً ، كان من رحمة الله ولطفه ومنته ، وانتشار الدعاء المستجاب ، والثناء المستطاب ، واجتماع القلوب على ماتحبونه ، وتختارونه ، فوق ما كان بالشام وأعظم منه ، بحيث صار عند أهل مصر من البشرى والسرور ، ورجوع جماعة كثيرة من الفقهاء وغيرهم إلى الحق . وعرفوا من نعم الله علينا ما لا يُحَدُّ ولا يوصف ، وظهر الحق للعامة والخاصة ، ووصل الجماعة القادمون عقيب بيان ذلك يوم الجمعة ، فجمع الله الشمل على أحسن حال ، فالحمد لله الذي بنعمه تتم الصالحات ، والحمد لله الذي جمع قلوب المؤمنين ، ويُؤلف بين قلوبهم وإياكم والبطر والتفريق بين المؤمنين ، فالأصل الذي يبنى عليه الاعتصام بالسنة والجماعة هو اجتماع قلوب المؤمنين بحيث لا يوجد التفريق بينه المؤمنين ، فالأصل الذي يبنى عليه الاعتصام بالسنة والجماعة هو اجتماع قلوب المؤمنين بحيث لا يوجد التفريق بينهم والاختلاف بحسب الإمكان ، فإن الذي صنعه الله ويصنعه في هذه القضية أمر جاز حدًّ الأوهام ، وفات قويًّ العقول ، وهو من حكم الله تعالى ، والحمد لله ربّ العالمين ، حمداً كثيراً طيباً ، مباركاً فيه مباركاً عليه كما يحب ربّنا ويرضى ، ثم ذكر السلام على الإخوان ، والأخوات والأصحاب .

ومنها كتاب كتب فيه بعد حمد الله والصلاة على نبيه ﷺ أما بعد :

فإن الله ـ وله الحمد ـ قد أنعم عليَّ من نعمه العظيمة ، ومننه الجسيمة وآلائه الكريمة وعن المحذور على المقدور ، والعبد مأمور بالصبر في السراء أعظم من الصبر في الضرّاء .

قال تعالى :

﴿ وَلَيِنْ أَذَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِنَا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَهَا مِنْهُ إِنَّهُ لِيَتُوسُ كَفُورٌ ﴿ وَلَيِنْ أَذَقْنَهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَآءَ مَسَتَهُ لَيَقُولَنَ ذَهَبَ السَّيِئَاتُ عَنِي إِنَّهُ لِفَرِّ ﴾ [ هود : ٩ - ١١] . السَّيِئَاتُ عَنِي إِنَّهُ لِفَرِّ كَا اللهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَاللهُ عَنْ اللّهُ عَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَا عَالِمُ اللّهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَّا عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا ا

وتعلمون أن الله سبحانه في هذه القضية منَّ المنن التي فيها من أسباب نصر دينه ، وعلو كلمته ونصر جنده وعزَّة أوليائه وقوة أهل السنّة والجماعة ، وإن أهل البدعة والفُرقة وتقرير ما قررناه عندكم من السنّة وزيادات على ذلك بانفتاح أبواب الهدئ والنصر ، والدلائل وظهور الحق لأمم لا يُحصَوْن ، وإقبال الخلائق إلى سبيل السنّة والجماعة ، وغير ذلك ، مع سدِّ أبوابٍ من الضلال . وبدع ، وطموس سبيل الشيطان ، وغير ذلك من المنن ما لا بدَّ معه من عظيم الشكر .

وتعلمون أن من القواعد العظيمة التي هي من جماع الدين تأليف القلوب واجتماعها وصلاح ذات البين.

قال الله تعالى : ﴿ فَٱنَّقُواْ اللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمٌّ ﴾ [ الأنفال : ١ ] .

ويقول : ﴿ وَأَغْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ ﴾ [ آل عمران : ١٠٣ ] .

ويقول : ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَٱخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِمَا جَاءَهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ ﴾ [ آل عمران : ١٠٥ ] .

وأمثال هذا من النصوص التي يأمر الله فيها بالجماعة والائتلاف ، وينهىٰ عن التفرق والاختلاف ، وأهل هذا الأصل هم أهل الفرقة والاختلاف ، وجماع ذلك طاعة الله ورسوله . وفى « صحيح مسلم » من حديث أبى هريرة عن النبى ﷺ قال :

" إِنَّ الله يرضى لكم للاثاً : أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً ، وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرّقوا ، وأن تُناصِحُوا من ولاه الله أموركم » .

وفي « السُّنن » من حديث زيد بن ثابت وابن مسعود ـ فقيهي الصحابة ـ عن النبي ﷺ قال :

« نَضَّر الله امرءاً سمع منا حديثاً فبلّغه إلى من لم يسمعه ، فربَّ حامل فقه غيرُ فقيه ، وربَّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه ، ثلاثٌ لا يغلُّ عليهن قلبُ مسلم : إخلاصُ العمل لله ، ومناصحة ولاة الأمر ، ولزوم جماعة المسلمين ، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم » .

قوله : لا يغل : أي لا يحقد عليهن ، فلا يبغض هذه الخصال قلب مسلم أَلبِتَهَ ، بل يحبُّهنّ ويرضاهنّ . وأوّلُ ما يبدأ به من هذا الفضل وما يتعلق بي .

فتعلمون رضي الله عنكم أني لا أحبُّ أن يؤذى أحدٌ من عموم المسلمين بسببي ، فضلاً عن أصحابي ، لا باطناً ولا ظاهراً ، ولا عندي عتب على أحد منهم ولا لوم أصلاً . بل هم عندي من الكرامة والإجلال والمحبة والتعظيم أضعاف أضعاف ما كلِّ يحسبه . ولا يخلو الرجل من أن يكون مجتهداً مصيباً أو مجتهداً مخطئاً أو مذنباً . فالأول مأجور مشكور ، والثاني مأجور على اجتهاده معفو عن خطئه ، والثالث : المذنب ، فالله يغفر لنا وله ، فيطوي بساط الكلام المخالف لهذا الأصل . كقول القائل : فلان قصر ، فلان ما عمل جيداً ، فلان أوذي الشيخ بسببه ، فلان كان بسبب هذه ، فلان كان يتكلم في كذا ، ونحو ذلك فيما فيه قدمة لبعض الأصحاب . فإني لا أسامح من إذا هم قي مثل هذا الباب ، بل مثل هذا نعود على قائله بالملام ، إلّا أن تكون له نيّةٌ حسنة ، فيكون ممن يغفر الله له إن شاء الله . وقد عفا الله عما سلف .

وتعلمون أيضاً أنما كان يجري مني من نوع تغليظ وتخشين لبعض الأصحاب بدمشق وما جرى الان بمصر ، ومما هو جار ، فليس ذلك بغضاضة ولا نقص من حقّ صاحبه ، ولا حصل بسبب ذلك تغيُّر منا عليه ، بل هو بعد ما عومل به من التغليظ والتخشين أرفع قدراً ، وأنبه ذكراً ، وأحبُّ وأعظم عندنا ، وإنما هذه الأمور هي من مصالح المؤمنين التي يصلح الله بها بعضهم ببعض ، فإن المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى ، وقد لا ينقطع الوسخ إلا بنوع من الخشونة ، لكن ذلك يوجب من النظافة والنعومة ما يحمد معه ذلك التخشين .

وتعلمون أنا جميع متعاونون على البر والتقوى ، واجب علينا نصر بعضنا بعضاً ، أعظم ما كان وأشد ، فمن رام أن يؤذي بعض الأصحاب لما قد يظنّه من نوع تخشين مؤمل به بدمشق أو بمصر الساعة أو غير ذلك فهو الغالط ، وكذلك من ظن أن المؤمنين يتخلّون عما أُمروا به من التعارف والتناصر، فقد ظن ظنَّ سوء، وإن الظنَّ لا يغنى من الحق شيئاً .

وما غاب أحد عنّا من الجماعة أو قدم إلينا الساعة أو قبل ذلك إلّا ومنزلته عندنا اليوم أعظم مما كانت وأجلُّ وأرفع وتعلمون \_ رضي الله عنكم \_ أن ما دون هذه القضية من الحوادث يقع من اجتهاد الآراء ، واختلاف الأهواء ، وتنوع أحوال أهل الإيمان وما لا بد منه من نزغات الشيطان ، ما لا يُتصوّر أن يعتري عنه نوع الإنسان ، ولا سيما وقد وصف الله الإنسان بالظلم والجهل فقال :

﴿ وَحَمَلُهَا ٱلْإِنْسَنُ ۚ إِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا جَهُولًا ﴿ لَهُ الْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ ٱللّهُ عَفُولًا رَّحِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٧٢ ـ ٣٣] بل أنا أقول تنبيها بالأدنى على الأعلى وبالأقصى على الأدنى :

تعلمون كثرة ما وقع في هذه القضية من الأكاذيب المفتراة ، والأغاليط المظنونة ، والأهواء الفاسدة ، وإن ذلك أمرٌ يجلُّ عن الوصف ، وكل ما قبِل من كذب وزور فهو في حقيًا خير ونعمة . قال تعالى :

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصَبَةٌ مِنكُرْ لَا تَعْسَبُوهُ شَرًّا لَكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُوْ ﴾ [ النور : ١١ ] .

وقد أظهر الله سبب هذه القضية من نور الحق وبرهانه ، ما ردَّ به إفك الكاذب وبهتانه ، وأنا لا أحب أن يُقتصَّ لي من أحد بسبب كذبه عليّ ، أو ظلمه لي وعدوانه ، فإني قد حاللت كل مسلم ، وأنا أحبُّ الخير لكل مؤمن ، وأريد لكل مؤمن من الخير ما أحبّه لنفسي ، والذين كذبوا وظلموا فهم في حلَّ من جهتي ، وأما ما يتعلق بحقوق الله ورسوله ، فإن تابوا تاب الله عليهم ، وإلا فحكم الله نافذ فيهم ، ولو كان الرجل مشكوراً على سوء عمله لكنت أشكر كلَّ من كان سبباً في هذه القضية لِمَا ترتب لنا عليها وعلى يديه من خير الدنيا والآخرة ، لكنّ الله هو المشكور على حسن نعمه وآلائه وأياديه ، الذي لا يقضي للمؤمن قضاءً إلا كان خيراً له ، وأهل القصد الصالح يشكرون على قصدهم ، وأهل العمل الصالح يشكرون على عملهم ، وأهل السيئات نسأل الله أن يتوب عليهم .

وأنتم تعلمون هذا من خلقي ، والأمر أزيد مما كان ، لكن حقوق الناس بعضهم مع بعض ، وحقوق الله عليهم هم فيها تحت حكم الله .

وأنتم تعلمون أن الصدِّيق الأكبر في قضية الإفك أنه حلف لا يصل مِسْطَح بن أُثَاثة ، لأنه كان من الخائضين في الإفك فأنزل الله تعالى :

﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُولُواْ ٱلْفَصْلِ مِنكُرُ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُوٓاْ أُولِي ٱلْقُرْيَى وَٱلْمَسَكِكِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُوٓاً أَلَا يُجْبُونَ أَن يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [ النور: ٢٢] .

فلما نزلت قال أبو بكر : بلى والله أحبُّ أن يغفر الله لي ، ثم رجع إلى مسطح بالنفقة التي كان ينفق عليه .

واعلموا أن الله سبحانه وتعالى مع ما ذكر من الصّفح والإحسان والعفو وأمثال ذلك وأضعافه ، فالجهاد لا بدَّ منه ، وهو الجهاد على ما بعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة أمر لا بد منه . ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥ أَذِلَةٍ عَلَى اللّهُ وَيَعَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِهُ ذَلِكَ فَضْلُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءٌ وَاللّهُ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّهَ وَلِكَ يُعَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِهُ وَلِكَ فَضْلُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءٌ وَاللّهُ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّهَا وَلِيُكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلِهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالل

والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

ونزل الشيخ في دار الأوحدي ، وقيل : في دار ابن سنقر ، وأكبَّ الناس على الاجتماع والقراءة عليه في جميع العلوم ليلاً ونهاراً ، فكان يعلم الناس ويفتيهم ، ويذكُر اللهَ ويدعو إليه ، ويتكلّم في الجوامع بمصر على المنابر بتفسير القرآن ، ويوم الجمعة من بعد الصّلاة إلى أذان العصر إلى أن ضاق منه صدور خلق من أعدائه ، وانحصروا منه ، وضاقت عليهم الأرض بما رحُبت .

وفي العشر الأول من شوّال اجتمع خمسمئة من الصُّوفية وفيهم شيخ شيوخهم كريم الآملي وابن المنبجي واتفقوا على الشكوى على الشيخ تقي الدين إلى السلطان ، فطلع منهم خلق إلى القلعة فكانت لهم ضجّة شديدة ، فقال السلطان : ما لهؤلاء ؟!

فقيل له : يشكون على ابن تيمية ، فقال : وما يشكون منه؟

فقالوا : إنهم يزعمون أنَّه يسبُّ مشايخهم ، ويضع من قدرهم عند الناس .

واستغاثوا ، وجلبوا عليه بخيلهم ورجلهم ، ودخلوا على الأمراء ، ولم يبقوا ممكناً .

فقال بعض أصحابه له: إنّ الناس قد جمعوا لك جمعاً كثيراً ، فقال : حسبنا الله ونعم الوكيل . وكان قد تكلم في ابن عربي وبيّن طريقه ، وطريق أتباعه من أهل الحلول والاتحاد . قال البِرْزالي : وفي شَوَّال منها شكى الصُّوفية بالقاهرة على الشَّيخ تقي الدين وكلامه في ابن عربي وغيره إلى الدولة ، فردُّوا الأمر في ذلك إلى القاضي الشافعي ، فعُقد له مجلس وادَّعى عليه ابن عطاءً (١ بأشياء فلم يثبت عليه منها شيء ، لكنه قال : لا يُسْتَغَاثُ إلا بالله ، لا يستغاث بالنبي استغاثة بمعنى العبارة ، ولكن يُتَوسَّل به ويُشَفَّع به إلى الله ، فبعض الحاضرين قال ليس عليه في هذا شيء ، ورأى القاضي بدر الدين بن جماعة أن هذا فيه قلَّة أدب ، فحضرت رسالة إلى القاضي أن يعمل معه ما تقتضيه الشريعة ، فقال القاضى : قد قلت له ما يقال لمثله .

ثم إنّ الدولةَ خيّروه بين أشياء : إمّا أن يسير إلى دمشق أو الإسكندرية بشروطه أن أو الحبس ، فاختار الحبس ، فدخل عليه جماعة في السفر إلى دمشق ملتزماً ما شَرَطَ، فأجاب أصحابَه إلى ما اختاروا جبراً لخواطرهم .

فركب خيل البريد ليلة الثامن عشر من شوال ، ثم أرسلوا خلفه من الغد بريداً آخر ، فرَدُّوه ، وحضر

أمر أن يعقد مجلس بدار العدل ، فعقد له مجلس كان يحبُّه ويتمنّاه ، واجتمع فيه القضاة والفقهاء ، فظهر من هذا المجلس من علم الشيخ ، وشجاعته ، وقوة قلبه ، وصدق توكله ، وبيان حجته ما يتجاوز وصف الواصفين مع أنه وحده ، وكلهم عليه ، وكان وقتاً مشهوداً ، وقد قال له كثير من الفقهاء المخالفين له : من أين لك هذا العلم . فقال لهم الشيخ : من أين لا تعلمونه .

وذكر جماعة ممّن حضر هذا المجلس أن الناس لمّا تفرقوا منه ، قام الشيخ ومعه جماعة من أصحابه ، فجاء إلى موضع في دار العدل ، فاستلقى على ظهره ، وأخذ حجراً ، فوضعه تحت رأسه فاضطجع قليلاً . ثم جلس قليلاً ، فقال له إنسان من الحاضرين : يا سيدي قد أكثر الناس عليك!

فقال : إن هم إلّا كالذباب ، ورفع كفه إلى فيه ونفخ ، وقام وقمنا معه حتى خرجنا من دار العدل ، فأُتي بحصان فركبه ، وتحنّك بذؤابته ، فلم أر أحداً أقوى قلباً منه ، ولا أشجع ، ولا أشد بأساً .

ولما أكثروا الشكاية فيه ، والحطّ عليه ، رسم بتسفيره إلى الشّام . فخرج للسفر ليلة الخميس ثامن عشر الشهر ، ثم ردً في يوم الخميس المذكور ، وحُبس بسجن الحاكم في حارة الدَّيلم ليلة الجمعة تاسع شوال ، ولما دخل الحبس وجد المحابيس في غفلة عظيمة مشتغلين بأنواع من اللَّعب يلتهون بها عمّا هم فيه كالشّطرنج والنّرد وغير ذلك ، من تضييع الصلوات ، فأنكر عليهم أشد الإنكار ، وأمرهم بملازمة الصلاة ، والتوجُّه إلى الله بالأعمال الصالحة والتسبيح والاستغفار والدعاء ، وعلَّمهم من السُّنَة ما يحتاجون إليه ، ورغَّبهم في أعمال البر وحضهم على ذلك ، حتى صار الحبس مما فيه من الاشتغال بالعلم والدين خيراً من كثير من الزوايا والرُبط والخوانق والمدارس ، حتى صار خلق من المحابيس إذا طلعوا يختارون الإقامة عنده ، وبعضهم لا يريد الخروج من الحبس لما حصل له فيه من الخير . وكثر المتردِّدُون إليه حتى كان الحبس يمتلىء منهم ، فلما كثر اجتماع الناس به في الحبس ساء ذلك أعداءه وحصرت صدورهم ، فسألوا نقله إلى الإسكندرية ، وأرادوا أن يصرفوا قلوب الناس عنه ، وينقطع أثره ، ويأبى الله إلا أن يرفع ذكره ويجمع قلوب الخلق عليه .

<sup>(</sup>۱) هو : أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء الله السكندري المالكي الصوفي . توفي سنة (۷۰۹هـ) . ترجمته في الدليل الشافي (۱/۷۸) .

<sup>(</sup>٢) في ط : بشروط .

عند قاضي القضاة ابن جماعة وعنده جماعة من الفقهاء ، فقال له بعضهم : إنَّ الدولة ما ترضى إلا بالحبْس ، فقال القاضي : وفيه مصلحة له ، واستناب شمس الدين التُّونسي المالكي وأُذن له أن يحكم عليه بالحبس فامتنع ، وقال : ما ثبت عليه شيء ، فأذن لنور الدِّين الزَّواوي المالكي فتحيَّر ، فلمًا رأى الشَيخُ توقُّفَهم في حبسه قال : أنا أمضي إلى الحبس وأتَّبع ما تقتضيه المصلحة ، فقال نور الدِّين الزَّواوي : يكون في موضع يصلح لمثله . فقيل له : الدولة ما ترضى إلا بمسمَّى الحبس ، فأرسل إلى حبس القضاة في المكان الذي كان فيه تقي الدِّين ابن بنت الأعزْ '' حين سجن ، وأذن له أن يكون عندَه من يخدمه ، وكان ذلك كله بإشارة نصر المَنْبجي لوجاهته في الدولة ، فإنّه كان قد استحوذ على عقل الجَاشْنكير الذي تسلطنَ فيما بعد ، وغيره من رجال الدولة ، والسُّلطان مقهور معه ، واستمرَّ الشيخ في الحبس يستفتى ويقصده الناس ويزورونه ، وتأتيه الفتاوى المشكلة التي لا يستطيعها الفقهاء من الأمراء وأعيان الناس ، فيكتب عليها بما يحيِّر العقول من الكتاب والسُّنَة . ثم عقد للشيخ مجلس بالصالحية بعد وأعيان الناس ، فيكتب عليها بما يحيِّر العقول من الكتاب والسُّنَة . ثم عقد للشيخ مجلس بالصالحية بعد ذلك كله ، ونزل الشيخ بالقاهرة بدار ابن شقير ، وأكب الناس على الاجتماع به ليلاً ونهاراً .

وفي سادس رجب باشر الشيخ كمال الدين بن الزَّمْلَكاني نظر ديوان المارستان عوضاً عن يوسف العجمي توفّي ، وكان محتسباً بدمشق مدة فأخذها منه نجم الدين بن البُصْراوي قبل هذا بستَّة أشهر ، وكان العجمي موصوفاً بالأمانة .

وفي ليلة النصف من شعبان أُبطلت صلاة ليلة النصف لكونها بِدعة ، وصين الجامع من الغوغاء والرّعاع ، وحصل بذلك خير كثير ولله الحمد والمنة .

وفي رمضان قدم الصدر نجم الدين البصراوي ومعه توقيع بنظر الخِزَانة عوضاً عن شمس الدين الخطيري (٤٠) مضافاً إلى ما بيده من الحِسْبة .

ووقع في أواخر رمضان مطر قويٌّ شديدٌ ، وكان الناس لهم مدّة لم يُمطروا ، فاستبشروا بذلك ، ورَخُصت الأسعارُ ، ولم يمكن الناس الخروج إلى المصلَّى من كثرة المطر ، فصلُّوا بالجامع ، وحضر نائبُ السلطنة فصلَّى بالمقصورة .

وخرج المحمل (٥) ، وأمير الحج عامَئذِ سيفُ الدّين بَلَبَانُ البَدريُّ التَّتَريُّ (١٠) .

<sup>(</sup>۱) هو : أبو القاسم عبد الرحمن بن قاضي القضاة تاج الدين أبي محمد عبد الوهاب ، ولي الوزارة مع القضاء ثم استعفى من الوزارة ، امتحن على يد شمس الدين بن السلعوس ، ثمّ نجّاه الله . مات سنة (١٩٥هـ) انظر ترجمته في « فوات الوفيات » (٢/ ٢٧٩) و « النجوم الزاهرة » (٨٢ /٨) .

<sup>(</sup>٢) في ب: البيمارستان النوري .

<sup>(</sup>٣) هو : محمد بن عثمان البصراوي ، سيأتي في وفيات سنة (٧٢٣هـ) .

<sup>(</sup>٤) هو : عبد القادر بن يوسف . سيأتي في وفيات سنة (٢١٦هـ) .

<sup>(</sup>c) في ب: المحمل السلطاني .

<sup>(</sup>٦) هو : أحد مقدمي الألوف بدمشق ، حجَّ سنة (٧٠٧هـ) وتوفي يوم عيد الفطر سنة (٧٢٧هـ) .

وفيها حج القاضي شرف الدين البّارزيٌّ() من حماة .

[ وفي ذي الحجة وقع حريقٌ عظيمٌ بالقرب من الظَّاهرية مبدؤه من الفُرن تجاهها الذي يقال له: فرن الصُّوفيهُ ٢٠ ثم لطف الله وكف شرها وشررها (٣)

قلت: وفي هذه السنة كان قدومنا من بصرى إلى دمشق بعد وفاة الوالد، وكان أول ما سكنًا بدرب سَقُونُ الله عند الطُّيوريينُ ، ونسأل الله حسن العاقبة والخاتمة آمين.

#### وممَّن توفي فيها من الأعيان :

الأمير رُكن الدين بِيْبَرْس: العَجَميّ الصالحيّ ، المعروف بالجَالِق، كان رأس نوبه الجِمْداريّة في أيام الملك الطاهر. وكان من أكابر الدولة كثير الأموال، توفي بالرَّملة لأنّه كان في قسم إقطاعه في نصف جمادى الأولى، ونقل إلى القُدْس فدُفن به.

الشَّيخ صالح الأَحمدي الرفاعي (^): شيخ المُنَيْبع (٩)، وكان التَّتر يكرمونه لمّا قدموا دمشق ، ولما جاء قُطْلُوشاه نائب التَّتر نزل عنده ، وهو الذي قال للشيخ تقي الدين بن تيمية حين تناظرو (١٠٠٠) بالقصر : نحنُ ما ينفُق حالنا إلا عند التتر ، وأمّا عند الشرع فلا .

#### ثم دخلت سنة ثماهُ وسبعمئة

استهلّت [ والخليفة المستكفي وسلطان البلاد الملك الناصر محمد بن المنصور قلاوون ، ونوابه وقضاته بالديار المصرية والبلاد الشامية هم المذكورون في السنة التي قبلها ] ، والشيخ تقيُّ الدين قد أُخرج من الحَبْس ، والنَّاس قد عكفوا عليه زيارة وتعلُّماً واستفتاءً وغير ذلك .

<sup>(</sup>١) هو : هبة الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم ، وسيأتي في وفيات سنة (٧٣٧هـ) .

<sup>(</sup>٢) في ط: العَوتيّة ، وهو توهم .

<sup>(</sup>۳) ليست في ب .

<sup>(</sup>٤) في ط: سَعُور . وهو عند الصَّاغة العتيقة ، وسيذكره المؤلف مرة ثانية في أحداث سنة (٧١٠هـ) .

 <sup>(</sup>٥) في ط: الطوريين ، وهو تصحيف . وما أثبتاه موافق لما في الدارس (٢/٧) .

 <sup>(</sup>٦) ترجمته في : الدرر الكامنة (١/ ٥٠٨) والنجوم الزاهرة (٨/ ٢٢٧) .
 وفيه : ( الجَالِقُ : لفظٌ تركي ، اسمٌ للفرس الحادِّ المزاج ، الكثير اللعب ) .

<sup>(</sup>٧) ليست في ط .

<sup>(</sup>٨) ترجمته في : الدرر الكامنة (٢/ ٢٠١\_ ٢٠٢) والدليل الشافي (١/ ٣٥٢) . وفيهما : صالح بن عبد الله البطائحي .

<sup>(</sup>٩) في ط: المينبع.

<sup>(</sup>۱۰) زيادة في ب .

وفي مستهل ربيع الأول أُفرج عن الأمير نجم الدّين خَضِر بن الملك الظّاهر (١) ، فأخرج من البرج (٢) وسكن دار الأَفْرَم (٣) بالقاهرة ، ثم كانت وفاتُه في خامس رجب من هذه السَّنة .

وفي أواخر جُمادى الأولى تولَّى نظر ديوان ملك الأمراء زينُ الدِّين الشَّريف ابن عدنان عوضاً عن ابن الزملكاني ، ثم أُضيف إليه نظرُ الجَامع أيضاً عوضاً عن ابن الخطيري ، وتولَّى نجمُ الدِّين الدمشقيُ ، نظرَ الأيتام عوضاً عن نجم الدين بن هلالُ ،

وفي رمضانَ عُزِل الصَّاحبُ أمين الدين الدقاقي (٦) عن نظر الدَّواوين بدمشقَ وسافر إلى مصرَ .

وفيها عَزَل كمالُ الدّين بن الشَّرَيْشي (٧) نفسَه عن وكالة بيت المال ، وصمَّم على الاستمرار على العزل ، وعُرض عليه العَودُ فلم يقبل ، وحُمِلت إليه الخِلعة لمّا خُلع على المباشرين فلم يلبسها ، واستمرَّ معزولًا إلى يوم عاشوراء من السَّنة الآتية ، فجُدِّد تقليدُه وخُلع عليه في الدَّولة الجديدة .

وفيها خرج السُّلطالُ الناصر محمّد بن قلاوون من الديار المصرية قاصداً الحج ، وذلك في السادس والعشرين من رمضان ، وخرج معه جماعة من الأمراء لتوديعه فردَّهم ، ولما اجتاز بالكَرَك عَدَل إليها فنُصب له الجسر ، فلما توسَّطه كُسر به ، فسلم من كان أمامه وقفز به الفرس فسلم ، وسقط من كان وراءه وكانوا خمسين ، فمات منهم أربعة ، وتهشَّم أكثرهم في الوادي الذي تحته ، وبقي نائب الكَرَك الأمير جمال الدين آقوش (١٠ خَجِلاً يتوهم أن يكون هذا يظنُّه السلطان عن قصد ، وكان قد عمل للسُّلطان ضيافة غرِم عليها أربعة عشر ألفا ، فلم يقع الموقع لاشتغال السلطان بهم وما جرى له ولأصحابه ، ثم خلع على النّائب ، وأذن له في الانصراف إلى مصر فسافر ، واشتغل السلطان بتدبير المملكة في الكَرَك وحدَها ، وكان يحضر دارَ العدل ويباشر الأمورَ بنفسه ،

<sup>(</sup>١) كان الناصر سجنه سنة (١٩٨هـ) عوده من الحج . الدرر الكامنة (٢/ ٨٣) النجوم الزاهرة (٨/ ٢٢٩) .

<sup>(</sup>٢) هو: برج القلعة.

<sup>(</sup>٣) دار عز الدين أيبك بن عبد الله الأفرم ، أمير جاندار الملك الظاهر والملك السعيد والملك المنصور قلاوون النجوم الزاهرة (٨٠/٨) .

<sup>(</sup>٤) في ط: ابن الدمشقي . وسيأتي ذكره في وفيات سنة (٧٢٦هـ) .

<sup>(</sup>٥) هو : علي بن محمد بن هلال الأزدي ، توفي سنة (٧٢٩هـ) . الدارس (١/ ١٦٨) شذرات الذهب (٦/ ٩١) .

<sup>(</sup>٦) في ط وب : الرفاقي . وهو أبو بكر بن عبد العظيم أمين الدين الدقاقي المصري الكاتب سيأتي في وفيات سنة (١٠) .

 <sup>(</sup>٧) هو : أحمد بن محمد بن أحمد الشريشي الوائلي . وسيأتي في وفيات سنة (١٨٧هـ) .

<sup>(</sup>٨) في ط: الملك.

 <sup>(</sup>٩)
 في ط: تحت الجسر

<sup>(</sup>١٠) هُوَّ : آَقُش الأشرفي ، جمال الدين البرناق ، المعروف بنائب الكرك . مات سنة (٧٣٦هـ) في الاسكندرية معزولًا محبوساً . الدرر الكامنة (١/ ٣٩٥) النجوم الزاهرة (٩/ ٣١٠) .

وقدمت عليه زوجُه (١) من مصرَ ، فذكرت له ما كانوا فيه من ضيق الحال وقلَّة النفقات (٢) .

## ذكر سلطنة الملك المظفر ركن الدين بيبرس الجاشنكير (٣)

لما استقر الملك النَّاصرُ بالكَرَك وعزم على الإقامة بها كتب كتاباً إلى الديار المصريّة يتضمَّنُ عَزلَ نفسه عن المملكة ، فأثبت ذلك على القضاة بمصر ، ثم نُفِّذَ على قضاة الشام ، وبويع الأمير ركن الدين بِيْبَرْس الجَاشْنكير ، بالسّلطنة في الثالث والعشرين من شوال يوم السبت بعد العصر ، بدار الأمير سيف الدين سلرّ ، اجتمع بها أعيان الدولة من الأمراء وغيرهم وبايعوه وخاطبوه بالملك المظفر ، ثمَّ ركب إلى القلعة ومَشَوْا بين يديه ، وجلس على سرير المملكة بالقلعة ، ودُقّت البشائر وسارت البريدية بذلك إلى سائر البلدان ( ) .

وفي مستهل ذي القعدة وصل الأمير عز الدّين البغدادي (١) إلى دمشق فاجتمع بنائب السّلطنة والقضاة والأمراء والأعيان بالقصر الأَبْلق ، فقرأ عليهم كتاب الناصر إلى أهل مصر ، وأنّه قد نزل عن الملك وأعرض عنه ، فأثبته القُضَاة وامتنع الحنبلي (١) من إثباته وقال : ليس أحد يتركُ الملك مختاراً ، ولولا أنه مضطهد ما تركه ، فعُزِل وأُقيم غيرُه (١) ، ثم استحلفهم للسلطان الملك المظفَّر ، وكتبت العلامة على القلعة ، وألقابه على محال المملكة ، ودُقت البشائر ، وزُيِّنت البلد ، ولما قرىء كتاب الملك الناصر على الأمراء بالقصر ، وفيه : إني قد صحبت الناس عشر سنين ثم اخترت المقام بالكَرَك ، تباكَىٰ جماعةٌ من الأمراء وبايعوا كالمُكرهين .

وتولى مكان الأمير ركن الدين بِيْبَرْس الجاشنكير الأمير سيف الدين ترغلي (٩) ، ومكان ترغلي (١٠)

<sup>(</sup>١) في ط ، وب ، وأ : زوجته . والصّواب لغةً ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) الخبر في النجوم الزاهرة (٨/ ٢٢٩) وبدائع الزهور (١/ ٤٢٢) وشذرات الذهب . أحداث سنة (٧٠٩هـ) .

<sup>(</sup>٣) في ط: بشيخ المنبجي عدو ابن تيمية . ولا معنى لها في هذا الموضع .

<sup>(</sup>٤) في ط: في السلطنة.

 <sup>(</sup>٥) الخبر في النجوم الزاهرة (٨/ ٢٣٢) وبدائع الزهور (١/ ٤٥٣).

<sup>(</sup>٦) عز الدين أيبك البغدادي المنصوري . النجوم الزاهرة (٨/ ٢٣٥) أما في الدرر فقد ذكر وفاته سنة (٧٠٣هـ) . ولعلّ ذلك توهم . فليحرر .

<sup>(</sup>٧) هو: سليمان المقدسي . سبق ذكره .

<sup>(</sup>٨) عزاء بالقاضى شهاب الدين بن الحافظ . الدرر الكامنة (١/ ١٢٠) الدارس (٢/ ٣٧) .

<sup>(</sup>٩) في ط: بن على .

<sup>(</sup>١٠) في ط: ترعكى . وهو السابق نفسه .

سيف الدين بِتْخَاص (') ، ومكان بِتْخَاص الأمير جمال الدين آقوش ('') الذي كان نائب الكَرَك ، وخُطب للمظفر يوم الجمعة على المنابر بدمشق وغيرها ، [ وحضر نائب السلطنة الأفرم والقضاة ، وجاءت الخلع وتقليد نائب السلطنة في تاسع عشر ذي القعدة [''') .

وقرأ تقليدَ النائب كاتبُ السرّ القاضي محيي الدين بن فضل الله (١٠) بالقصر بحضرة الأمراء ، وعليهم الخلعُ كلّهم . وركب المظفَّر بالخِلعة السوداء الخليفيَّة ، والعِمَامة المدوَّرة ورجال الدَّولة بين يديه ، عليهم الخِلعُ يوم السبت سابع ذي القعدة ، والصَّاحب ضياء الدين النشاي (٥) حامل تقليد السُّلطان من جهة الخليفة في كيس أطلس أسود .

وأَوَّلُه ﴿ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ [النمل: ٣٠].

ويقال : إنّه خلع في القاهرة قريب ألف خِلعة ومِئتي خِلعة ، وكان يوماً مشهوداً ، [ وفرح بنفسه أياماً يسيرة ، وكذا شيخُه والمَنْبجيّ ، ثمَّ أزالَ الله عنهما نعمتَه سريعاً [٦٠] .

وفيها خطب ابنُ جماعة (٧) بالقلعة ، وباشر الشيخ علاء الدين القُونوي (٨) تدريس الشَّريفية (٩) .

### وممّن توفي فيها من الأعيان :

الشَّيخ الصَّالح عثمان الحلبوني (١٠) : أصلُه من صعيد مصرَ ، فأقام مدة بقرية حلبون وغيرها من

- (۱) في ط: بنخاص ، وكذلك في الدرر الكامنة (١/ ٤٧٢) . والذي في النجوم الزاهرة (٨/ ٢٣٢) : بتخاص موافق لما في أ .
- وهو : بتخاص المنصوري ، كان من الرّحبة ، ثم كان من أمراء دمشق ، ثم ولّي صفد سنة ٦٧٩هـ وعاد إلى القاهرة وولّى بها إمرةً في أول سلطنة بيبرس ، وسجن بعد أن قام على الناصر ، ومات في الكرك مسجونا سنة (٧١١هـ) .
- (۲) جمال الدين آقوش الرُّومي المنصوري ، كان من أمراء التقدمة في أيام الناصر ، فلما تسلطن المنظفر بيبرس كان في خدمته ، غدر به مماليكه فقتلوه غيلة سنة (٧٠٩هـ) ، وهو غير المذكور قريباً ، وسيذكر في وفيات سنة (٧٠٩هـ) .
  - (٣) ليست في ب .
  - ٤) هو : يحيى بن فضل الله ، تقلّب في كتابة السرّ بين دمشق والقاهرة ، وسيأتي في وفيات سنة (٧٣٨هـ) .
    - (٥) في ط ، وأ : النساي . وأثبتنا ما في ب ، بدائع الزهور (١/ ٤٢٣) .
      - (٦) ليست في ب .
      - (٧) هو : محمد بن إبراهيم بن سعد .
    - (٨) هو: على بن إسماعيل بن يوسف القونوي ، وسيأتي في وفيات سنة (٧٢٩هـ) .
- (٩) تقع عند حارة الغرباء ، ذكرها النعيمي في الدارس (٣١٦/١) وقال بدران في منادمة الأطلال (ص١٠٩) : لم يبق لهذه المدرسة عين ولا أثر .
- (١٠) ترجمته في الدرر الكامنة (٢/ ٤٤٢) وفيها وفاته في بعلبك ، والشذرات (١٦/٦) وما فيه موافق لما هاهنا . أقول : وفي برزة قبر يعرف بقبر الشيخ عثمان ، وفي معربا : مقام بهذا الاسم ، لعلّه كان يلجأ إليه للراحة في طريقه من حلبون إلى دمشق وبالعكس .

تلك الناحية ، ومكثَ مدة لا يأكل الخبز ، واجتمع عليه جماعةٌ من المريدين وتوفي بقرية برزهُ الله في أو اخر المحرَّم ، ودُفن بها ، وحضر جنازَته نائبُ الشّام والقضاة وجماعة من الأعيان .

الشَّيخ الصَّالح: أبو الحسن علي بن محمد بن كثير الحرّاني (٢) الحَنْبلي إِمام مسجد عطيَّة ، ويعرف بابن المقرىء ، روَى الحديثَ ، وكان فقيهاً بمدارس الحنابلة .

ولد بحران سنة أربع وثلاثين وستمائة ، وتوفي بدمشقَ في العشر الأخير من رمضان ، ودُفن بسفح قاسيون .

وتوفي قبله الشيخ زين الدين الحرَّاني (٣) بغزَّة ، وعَمل عزاؤُه بدمشقَ . رحمهما الله .

السَّيد الشَّريف زَيْن الدِّين : أبو علي الحُسين (1) بن محمد بن عدنان الحُسيني (0) نقيب الأشراف ، كان فاضلاً بارعاً فصيحاً متكلماً ، يعرف طريقة الاعتزال ويباحث الامامية ، ويناظر على ذلك بحضرة القضاة وغيرهم ، وقد باشر قبل وفاته بقليل نظر الجامع ونظر ديوان الأَفْرم ، توفي يوم الخامس من ذي القعدة عن خمس وخمسين سنة ، ودُفن بتربتهم بباب الصغير .

الشَّيخ الجليل ظهير الدين: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي الفضل بن مَنْعَةَ البغدادي<sup>(٢)</sup>، شيخُ الحَرَم الشَّريف بمكَّة بعد عمه عفيف الدين منصور بن منعة، وقد سمع الحديث، وأقام ببغداد مدة طويلة، ثم سار إلى مكَّة، بعد وفاة عمه، فتولَّى مشيخة الحرم إلى أن توفي بها(٧).

### ثم دخلت سنة تسع وسبعمئة

استهلّت وخليفةُ الوقت المستكفي أمير المؤمنين ابن الحاكم بأمر الله العباسي ، وسلطان البلاد الملك المطفَّر ركن الدين بِيْبَرْس الجَاشْنَكِير ، ونائبُه بمصرَ الأمير سيف الدين سلاَّر ، وبالشام (^) آقوش الأَفْرم ، وقضاةُ مصرَ والشَّام هم المذكورون في التي قبلها .

<sup>(</sup>١) في ط: برارة .

<sup>(</sup>٢) لم أقع له على ترجمة فيما بين يدي من الكتب .

<sup>(</sup>٣) في ب : أمين الدين بن سقر الحراني . لم أقع له على ترجمة .

<sup>(</sup>٤) في ط ، أ الحسن ، وأثبتنا ما في ب والدرر الكامنة (٢/ ٦٩) وكذلك في الدارس (١/ ٤٩٥) .

<sup>(</sup>٥) ترجمته في الدرر الكامنة (٢/ ٦٩) والدارس (١/ ٤٩٥) ومواضع متفرقة منه .

 <sup>(</sup>٦) ترجمته في شذرات الذهب (٦/ ١٧) وفيها: توفي بالمَهْجَم من نواحي اليمن ، عن بضع وسبعين سنة .
 « والمَهْجَمُ » : بلد وولاية من أعمال زَبيد باليمن . انظر « ياقوت » .

<sup>(</sup>٧) ليست في ط ، ولا في ب . ولعله أراد بها ، أي في المشيخة .

<sup>(</sup>٨) في ب . جمال الدين .

وفي ليلة سلخ صفر توجه الشيخ تقي الدين بن تيمية من القاهرة إلى الإسكندرية صحبة أمير مُقدّم ، فأدخله دار السلطان وأنزله في برج منها فسيح متسّع الأكناف ، فكان الناس يدخلون عليه [ ويشتغلون في سائر العلوم أ\' ، ثم كان بعد ذلك يحضر الجُمُعَات ، ويعمل المواعيد على عادته في الجامع ، [ وكان دخوله إلى الاسكندرية يوم الأحد ، وبعد عَشْرةِ أيّام وصل خبره إلى دمشق ، فحصل عليه تألم وخافوا عليه غائلة الجاشنكير وشيخه المَنْبجي ، فتضاعف له الدُّعاء ، وذلك أنهم لم يمكّنوا أحداً من أصحابه أن يخرج معه إلى الإسكندرية ، فضاقت له الصُّدور ، وذلك أنّه تمكّن منه عدوُّه نصرٌ المنبَّجي أ\' . وكان سبب عداوته له أنَّ الشيخ تقي الدّين كان ينال من الجاشْنكير ومن شيخه نَصْر المَنْبجي ، ويقول : زالت أيامه وانتهت رياسته ، وقرُب انقضاء أجله ، ويتكلم فيهما وفي ابن عربي وأتباعه ، فأرادوا أن يسيروه إلى الإسكندرية كهيئة المنفي ، لعل أحداً من أهلها يتجاسر عليه فيقتله غِيْلة " ، فما زاد ذلك الناس إلا محبة فيه وقرباً منه ، وانتفاعاً به ، واشتغالاً عليه ، وحُنُواً وكرامة له .

[ وجاء كتابٌ من أخيه أن يقول فيه : إنّ الأخ الكريم قد نزل بالنّغر المحروس على نيّة الرّباط ، فإنّ أعداءَ الله قصدوا بذلك أموراً يكيدونه بها ويكيدون الإسلام وأهله ، وكانت تلك كرامةً في حقّنا ، وظنوا أنّ ذلك يؤدي إلى هلاك الشيخ ، فانقلبت عليهم مقاصدُهم الخبيثة ، وانعكست من كل الوجوه ، وأَصبَحُوا وأَمْسَوْا وما زالوا عند الله وعند النّاس العارفين سود الوُجوه ، يتقطّعون حسرات وندماً على ما فعلوا ، وانقلب أهل الثغر أجمعين إلى الأخ مقبلينَ عليه ، مُكرمين له ، وفي كل وقت ينشرُ من كتاب الله وسنّة رسوله ما تَقرُّبِهِ أعينُ المؤمنين ، وذلك شجي في حلوق الأعداء ، واتّفق أنّه وجد بالإسكندرية إبليسَ قد باضَ فيها وفرَّخ ، وأضلَّ بها فرق السّبْعينيَّه أن والعربيّة أن منزق الله بقدومه عليهم شملَهم ، وشتَّت جموعَهم شَذَرَ مَذَرَ ، وهتكَ أستارهم وفضَحهم ، واستتاب جماعة كثيرةً منهم ، وتوَّبَ رئيساً من رؤسائهم ، واستقر عند عامة المؤمنين وخواصِّهم من أمير وقاض وفقيه ، ومفتي وشيخ وجماعة المجتهدين ، إلا من شَذَّ من الأغْمَار الجُهَّال ، مع الذَّلَة والصَّغار ـ محبةُ الشَّيخ وتعظيمُه وقبولُ كلامه المجتهدين ، إلا من شَذَّ من الأغْمَار الجُهَّال ، مع الذَّلَة والصَّغار ـ محبةُ الشَّيخ وتعظيمُه وقبولُ كلامه

<sup>(</sup>١) ليست في ب . بل فيها : ويبحثون معه .

<sup>(</sup>٢) ليست في ب .

<sup>(</sup>٣) في ب: فيستريحوا منه.

<sup>(</sup>٤) يعني: شرف الدّين عبد الله بن عبد الحليم.

<sup>(</sup>٥) « الشَّجَىٰ » : ما اعترض في الحلق من عظم ونحوه . القاموس .

<sup>(</sup>٦) نسبة إلى عبد الحق بن إبراهيم أبو محمد قطب الدين المعروف بابن سبعين . مات سنة (٦٦٩هـ) وقيل (٦٦٨هـ) في مكة المكرمة بعد أن فصد يديه وترك الدم يخرج حتّى تصفّى ، قال الذهبي ـ رحمه الله ـ واشتهر عنه أنه قال : لقد تحجَّر ابن آمنة واسعاً بقوله : « لا نبيَّ بعدي » . فإن كان قال هذا ، فقد خرج به من الإسلام . العبر (٥/ ٢٩١) وفيه وفاته سنة (٦٦٨هـ) .

<sup>(</sup>٧) « العربية » : نسبة إلى الشيخ محيي الدين بن عربي .

والرُّجوعُ إلى أمره ونهيه ، فعلَتْ كلمةُ الله بها على أعداء الله ورسوله ، ولُعِنوا سراً وجهراً وباطناً وظاهراً في مجامع الناس بأسمائهم الخاصّة بهم ، وصار ذلك عند نصر المَنْبجي القيمَ المُقيم ، ونزل به من الخوف والذُّلِّ ما لا يعبَّر عنه ، وذكر كلاماً كثيراً أ ' '

والمقصودُ أنَّ الشَّيخَ تقي الدين أقامَ بثغر الإسكندرية ثمانيةَ أشهر مقيماً ببُرجٍ متَّسعٍ مليح نظيفٍ ، له شبّاكان أحدهما إلى جهة البحر والآخر إلى جهة المدينة ، وكان يدخل عليه من شاء ، ويتردد إليه الأكابرُ والفقهاءُ ، يقرؤون عليه ويستفيدون منه ، وهو في أطيب عيش وأشرح صدر .

وفي آخر ربيع الأول عزل الشيخ كمال الدين بن الزَّمْلكاني عن نظر المارستان (٢٠٠ [ بسبب انتمائه إلى ابن تيمية بإشارة المنبجي أ<sup>٣)</sup> ، وباشره شمس الدين عبد القادر بن الخطيري .

وفي يوم الثلاثاء ثالث ربيع الآخر ولّى قضاء الحنابلة بمصر الشيخ الإمام الحافظ سعد الدين أبو محمود (١٠) مسعود بن أحمد بن مسعود بن زيد (١٠) الحارثي ، شيخ الحديث بمصر ، بعد وفاة القاضي شرف الدين أبي محمد عبد الغني بن يحيى بن محمد بن عبد الله بن نصر بن أبي بكر الحرّاني .

وفي جُمادى الأولى برزت المراسيم السلطانية المظفَّرية إلى نوّاب البلاد السَّاحلية أن بإبطال الخمور ، وتخريب الحانات ، ونفي أهلها ، ففُعل ذلك ، وفرح المسلمون بذلك فرحاً شديداً .

وفي مستهل جُمادى الآخرة وصل بريد بتولية قضاء الحنابلة بدمشق للشيخ شهاب الدين أحمد بن شرف (٢٠) الدين حسن بن الحافظ جمال الدين أبي موسى عبد الله بن الحافظ عبد الغني المقدسي ، عوضاً عن التَّقي سُليمان بن حمزة بسبب تكلُّمه في نزول الملك النّاصر عن الملك ، وأنّه إنّما نزل عنه مضطهداً بذلك ، ليس بمختار ، وقد صدق فيما قال .

وفي عشرين جُمادى الآخرة وصل البريد بولاية شدِّ الدواوين للأمير سيف الدين بَكْتَمُر الحاجب ، عوضاً عن الرُّستُميُ (١٠) محمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن

<sup>(</sup>۱) ليست في ب.

 <sup>(</sup>٢) كان تولاه سنة (٧٠٧هـ) كما تقدم .

<sup>(</sup>٣) ليست في ب .

<sup>(</sup>٤) في  $\psi$  : أبو محمد ، وكذلك هو في الشذرات (٦ (7) ) .

<sup>(</sup>٥) في ط وأ : زين الدين . والتصويب من ب والنجوم الزاهرة (٧/ ١٣٥ و ٩/ ٢٢١) .

<sup>(</sup>٦) في ط: إلى البلاد السواحلية .

<sup>(</sup>٧) في ط: شريف.

<sup>(</sup>٨) سيأتي في وفيات سنة (٧٢٩هـ) . وهو : بكتمر بن عبد الله الحسامي .

 <sup>(</sup>٩) هو : جمال الدين آقوش الرستمي . وسيأتي في وفيات هذه السَّنة .

<sup>(</sup>١٠) في ط: زين الدّين . وكلها بمعنى واحد . وسيأتي في وفيات سنة (٧٣٦هـ) .

محمود المعروف بابن القَلاَنسي ، فباشرها ١٠٠ وعزل عنها البصراوي محتسب البلد .

وفي هذا الشهر باشر قاضي القضاف ابن جماعة مشيخة سعيد السُّعداء بالقاهرة بطلب الصُّوفية له ، ورَضُوا منه بالحضور عندهم في الجمعة مرةً واحدة ، وعُزل عنها الشيخ كريم الدين الآمُلي (٣) لأنَّه عزل منها الشُّهود ، فثاروا عليه ، وكتبوا في حقه محاضر بأشياء قادحة في الدين ، فرُسم بصرفه عنهم ، وعُومل بنظير ما كان يعامل به النّاس ، [ ومن جملة ذلك قيامه على شيخ الإسلام ابن تيمية وافتراؤه عليه الكذب ، مع جهله وقلة ورعه ، فعجَّل الله له هذا الخزي على يدي أصحابه وأصدقائه جزاء وفاقاً أَنْ ،

وفي شهر رجب كثر الخوفُ بدمشقَ وانتقل الناس من ظاهرها إلى داخلها ، وسبب ذلك أنَّ السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون ركب من الكرّك قاصداً دمشقَ يطلب عودَه إلى الملك ، وقد مالأهُ جماعة من الأمراء وكاتبوه في الباطن وناصحوه ، وقفز إليه جماعة من أمراء المصريين ، وتحدَّث النَّاسُ بسفر نائب دمشق الأفرم إلى القاهرة ، وأن يكون مع الجمَّ الغفير ، فاضطرب النّاسُ ولم تفتح أبوابُ البلد إلى ارتفاع النهار ، وتخبَّطت الأمور ، فاجتمع القضاة وكثيرٌ من الأمراء بالقصر وجددوا البيعة للملك المظفِّر (٥٠) ، وفي آخر نهار السبت غلِّقت أبوابُ البلد بعد العصر وازدحم الناس بباب النصر وحصلَ لهم الخبّ عظيم ، وازدحم البلد بأهل القرى وكثر الناس بالبلد ، وجاء البريد بوصول الملك الناصر إلى الخمّانِ (٢٠) ، فانزعجَ نائبُ الشّام لذلك ، وأظهر أنه يريد قتاله ومنعه من دخول البلد ، وقفز إليه الأميران ركن الدين بينبَرس المجنون (٧٠) ، ويثبَرُس العلميّ (١٠) ، وركب إليه الأمير سيف الدين بَكْتَمُر حاجب الحجّاب يشير عليه بالرجوع ، ويخبره بأنه لا طاقةَ له بقتال المصريين ، ولحقه الأمير سيف الدّين بَهَادُر (١٠) آص يشير عليه بمثل ذلك ، ثم عاد إلى دمشق يوم الثلاثاء خامس رجب وأخبر أن السلطان الملك الناصر قد عاد إلى الكرّك، فسكن الناس ورجع نائبُ السلطنة إلى القصر، وتراجَعَ بعض الناس إلى مساكنهم ، واستقروا بها.

<sup>(</sup>۱) في ط: فباشرهما .

<sup>(</sup>٢) في ب: بدر الدين .

<sup>(</sup>٣) في طوأ: الأيكي وقد سبق الحديث عن ذلك. وسيأتي في وفيات سنة (٧١٠هـ).

<sup>(</sup>٤) ليست في ب .

<sup>(</sup>٥) في ب: لصاحب الملك المظفّر.

<sup>(</sup>٦) « الخَمَّان » : من نواحي البثَنيه من أرض الشّام ، وهي بين دمشق وأذرعات . ياقوت .

<sup>(</sup>V) هو أحد الأمراء بدمشق مات سنة (٧١٥هـ) .

<sup>(</sup>٨) وفي الدرر الكامنة (١/ ٥٠٩) : العلائي ، وفاته سنة (٧١٧هـ) بالكَرَك .

<sup>. (</sup>۹) في ط : بهادر . وسيأتي في وفيات سنة (۷۳۰هـ) .

## صفة عود المُلْكِ إلى المَلِكِ الناصر بن الملك المنصور قلاوون(١)

[ وزوال دولة الملك المظفّر الجاشْنكير بيبرس وخذلان شيخه نصر المنبجي الاتحادي الحلولي(٢)

لما كان ثالثَ عشر شعبان جاء الخبر بقدوم الملك الناصر إلى دمشق ، فساق إليه الأميران سيف الدين قُطْلُوبَك والحاج بَهَادُر إلى الكَرَك ، وحضّاه على المجيء إليها ، واضطرب نائبُ دمشق وركبَ في جماعةٍ من أتباعه على الهِجْن في سادسَ عشرَ شعبان ومعه ابن صُبْح صاحب شقيف في أُرْنُونَ ، وهُيِّئت بدمشقَ أُبَّهةُ السَّلطنة والإقامات اللائقة به ، والعصائب والكوسات ، وركب من الكَرَك في أُبَّهة عظيمة ، وأرسل الأمان إلى الأفرم ، ودعا له المؤذّنون في المئذنة ليلة الإثنين سابع عشر شعبان وضح الناس بالأمان ، وأن يفتحوا دكاكينهم ويأمنوا في أوطانهم ، وشرع بالدعاء له والسرور بذكره ، ونُودي في الناس بالأمان ، وأن يفتحوا دكاكينهم ويأمنوا في أوطانهم ، وشرع الناس في الأسطحة ليلة الثلاثاء ليتفرّجوا على السلطان حين يدخل البلد ، وخرج القضاة ، والأمراء والأعيان لتلقيه .

قال كاتبه ابن كثير: وكنت فيمن شاهد دخوله يوم الثلاثاء وسط النهار في أُبَّهة عظيمة وبُسط له من عند المصلّى (٧) وعليه أُبَّهة الملك، وبسطت الشِّقاق الحرير تحت أقدام فرسه، كلما جاوز شقة طويت من ورائه، والجَتر (٨) على رأسه والأمراء السِّلَحُدارية عن يمينه وشماله، وبين يديه، والناس يدعون له ويضجُّون بذلك ضجيجاً عالياً، وكان يوماً مشهوداً.

قال الشيخ علم الدين البِرْزالي: وكان على السلطان يومئذ عمامة بيضاء ، وكلوتة حمراء ، وكان الذي حمل الغاشية على رأس السُّلطان الحاج بَهَادُر ، وعليه خِلعة معظَّمة مذهَّبة بفرو فاخم . ولما وصل إلى القلعة نصب له الجسر ونزل إليه نائبها الأمير سيف الدين السنجري، فقبّل الأرض بين يديه، فأشار إليه

<sup>(</sup>١) الخبر في: فوات الوفيات (٤/ ٣٥) والدرر الكامنة (٤/ ١٤٦) والنجوم الزاهرة (٨/ ٢٤٥) وبدائع الزهور (١/ ٤٣١).

<sup>(</sup>٢) ليست في ب.

 <sup>(</sup>٣) هكذا في ط وب وأ : «ابن صبح » وكذا هو في السلوك وعقد الجمان للعيني ، ووقع في النجوم الزاهرة ٨/ ٢٦٥ : صبيح بزيادة ياء ، وما أثبتناه هو الأصوب إن شاء الله .

 <sup>(</sup>٤) « الشَّقيف » : كأمير : وهو كالكهف ، أضيف إلى رجل رومي أو إفرنجي ، وهو قلعة حصينة جداً في كهف من الجبل قرب بانياس من أرض دمشق بينها وبين الساحل . ياقوت والتاج ( شقف ) .

 <sup>(</sup>٥) في النجوم الزاهرة (٨/ ٢٦٥) : الجَتْر .

<sup>(</sup>٦) في ط: وصبح بالدعاء.

 <sup>(</sup>٧) في ب إلى القلعة . والمصلّى : هو مُصلّى العيد خارج باب الجابية .

<sup>(</sup>٨) في ط: الجد.

<sup>(</sup>٩) في ط : كاوثة .

إني الآن لا أنزل هاهنا ، وسار بفرسه إلى جهة القَصْر الأبلق والأمراء بين يديه ، فخُطب له يوم الجمعة (١) .

وفي بكرة يوم السبت الثاني والعشرين من الشهر وصل الأمير جمال الدين آقوش الأفرم نائب دمشق مطيعاً للسُّلطان ، فقبّل الأرض بين يديه ، فترجَّل له السلطان وأكرمه ، وأذن له في مباشرة النيابة على عادته ، وفرح الناسُ بطاعة الأفرم له ، ووصل إليه أيضاً الأمير سيف الدين قَبْجَق (٢) نائب حماة ، والأمير سيف الدين أسنندمُ (٣) نائب طرابُلُس يوم الإثنين الرابع والعشرين من شعبانَ ، وخرج الناس لتلقيهما ، وتلقاهما السلطان كما تلقى الأفرم .

وفي هذا اليوم رسم السلطان بتقليد قضاء الحنابلة وعوده إلى تقي الدين سليمان ، وهنَّأهَ الناس وجاء إلى السلطان إلى القصر فسلَّم عليه ومضى إلى الجَوْزيَّة (٥) فحكم بها ثلاثة أشهر .

وأقيمت الجمعة الثانية بالمَيْدان (٦) وحضر السُّلطان والقضاة إلى جانبه ، وأكابرُ الأمراء والدولة ، وكثير من العامة .

وفي هذا اليوم(٧) وصل إلى السلطان الأمير قَرَاسُنْقر المنصوري نائبُ حلب.

وخرج دهليز السلطان يوم الخميس رابع رمضان ومعه القضاة والقرّاء وقت العصر ، وأقيمت الجمعة خامس رمضان بالميدان أيضاً ، ثم خرج السلطان من دمشق يوم الثلاثاء تاسع رمضان ، وفي صحبته ابن صَصْرَىٰ وصدر الدين الحنفي قاضي العساكر ، والخطيب جلال الدين ، والشيخ كمال الدين بن الزملكاني ، والموقّعون وديوان الجيش وجيش الشام بكماله قد اجتمعوا عليه من سائر مدنه وأقاليمه بِنُوّا به وأمرائه ، فلما انتهى السلطان إلى غَزَّة دخلها في أبهة عظيمة ، وتلقاه الأمير سيف الدين بَهَادُر هو وجماعة من أمراء المصريين ، فأخبروه أن الملك المظفّر قد خلع نفسه من المملكة ، ثم تواتر قدوم الأمراء من مصر إلى السلطان وأخبروه بذلك ، فطابت قلوبُ الشّاميين واستبشروا بذلك ودقت البشائر (^) وتأخّر مجيء البريد بصورة ما جرى (٩) ، واتفق في يوم هذا العيد أنّه خرجَ نائبُ الخطيب الشيخ تقي الدين الجزري (١٠)

<sup>(</sup>١) في ب : ودعا له الناس .

<sup>(</sup>۲) سيأتي في وفيات سنة (۱۰۷هـ) .

<sup>(</sup>٣) في ط: أستدمر.

<sup>(</sup>٤) في ب : وخلع عليه .

<sup>(</sup>٥) تقّع في سوق القمح، بالقرب من الجامع، أنشأها محيي الدين بن الجوزي. المتوفَّى سنة (٦٥٦هـ) الدارس (٢/ ٢٩).

<sup>(</sup>٦) في ب: الأخضر . ويعرف بالميدان الكبير ، وميدان القصر الأعلى ، وميدان المرج الأخضر .

<sup>.</sup> بعد العصر (v)

 <sup>(</sup>٨) ليست في ب

<sup>(</sup>٩) في ط: الناصري.

<sup>(</sup>١٠) هو : ثابت بن عمر بن الشيخ الجزري ، سيأتي في وفيات سنة (١٣هـ) .

المعروف بالمقصَّاتي<sup>(۱)</sup> في السناجق إلى المصلّى على العادة ، واستناب في البلد الشيخ مجد الدين التُّونُسي<sup>(۲)</sup> ، فلمّا وصلوا إلى المصلّى وجدوا خطيبَ المُصلّى قد شرع في الصَّلاة فنُصبت السناجق في صحن المصلّى وصلّى بينهما تقي الدين المقصَّاتي ثمَّ خطب ، وكذلك فعل ابن حسَّانُ<sup>(۳)</sup> داخل المُصلَّى ، فعقد فيه صلاتان وخطبتان يومئذ ، ولم يتفق مثل هذا فيما نعلم .

وكان دخولُ الشُّلطان الملك الناصر إلى قلعة الجبل آخرَ يوم عيد الفطر من هذه السنة ، ورسم لسلاَّر أن أن يسافرَ إلى الشَّوْبَك أن ، واستنابَ بمصرَ الأميرَ سيف الدين بَكْتَمُر الجَوْكَنْدار (٢) الذي كان نائبَ صَفَدِ .

وبالشّام الأمير قَرَاسُنْقر المنصوري (١٠) ، وذلك في العشرين من شوال ، واستوزر الصّاحب فخر الدين ابن الخليلي بعدها بيومين (١٠) ، وباشر القاضي فخر الدين (١٠) كاتب الممالك نظر الجيوش بمصر بعد بهاء الدّين عبد الله بن أحمد بن علي بن المظفَّر الحِلِّي (١٠) ، توفي ليلة الجمعة عاشر شوال ، وكان من صدور المصريين وكبار الأعيال (١٠) ، وقد روى شيئاً من الحديث ، وصُرف الأميرُ جمالُ الدّين آقوش الأفرم إلى نيابة صَرْخَد ، وقدم إلى دمشق الأميرُ زَين الدّين كَتْبُغَا رأس نوبة الجمدارية [ في عشرين شوال على الله المتاذرية عوضاً عن سيف الدين أَقْبَجَا (١٠) ، وتغيَّرت الدولة ، وانقلبت قلبة عظيمة .

قال الشيخ علم الدين البِرْزالي: ولمّا دخل السلطان إلى مصر يومَ عيد الفطر لم يكن له دَأْب إلا طلب الشيخ تقي الدين بن تيمية من الإسكندرية معزّزاً مكرماً مبجّلاً، فوجّه إليه في ثاني(١٤) يوم من شوال بعد

<sup>(</sup>١) في ط: المقضاي. وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) هو : أبو بكر بن محمد بن قاسم المرسى النحوي الشافعي . مات تحت الضرب سنة (٧١٨هـ) .

<sup>(</sup>٣) هو : إمام المصلَّى ، حيثُ الخطابة فيهم منذ مدَّة . الدارس (٢/ ٤١٩) .

<sup>(</sup>٤) في ب: لسيف الدين سلار .

<sup>(</sup>٥) هي قلعة حصينة في أطراف الشام بين عمان وأيلة والبحر الأحمر ، قرب الكَرَك . ياقوت .

<sup>(</sup>٦) هو أمير جندار المنصوري ، قتل في الكرك سنة (٧١٦هـ) . الدرر الكامنة (١/ ٤٨٤) .

<sup>(</sup>٧) في ب : الأمير شمس الدين . وهو : قراسنقر الجوكندار الجركسي المنصوري ، سيأتي في أحداث سنة (٧٢٨هـ) . سنة وفاته ببلاد التتار .

<sup>(</sup>٨) هو : عمر بن عبد العزيز بن الحسين ، سيأتي في وفيات سنة (٧١١هـ) .

<sup>(9)</sup> هو : صاحب ديوان الجيش . النجوم الزاهرة ( $\Lambda$ /  $\Lambda$ ) .

<sup>(</sup>١٠) ترجمته: الدرر الكامنة (٢/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>١١) في ط وأ : وأعيان الكبار . وأثبتنا ما في : ب .

<sup>(</sup>۱۲) زیادة من ب .

<sup>(</sup>١٣) توفي سنة (٧١٠هـ) . الدرر الكامنة (١/٣٩٣) .

<sup>(</sup>۱٤) في ب: ثامن .

وصوله بيوم أو يومين ، فقدم الشيخ تقي الدين على السلطان في يوم ثامن الشهر وخرج مع الشيخ خلق من الإسكندرية يودِّعُونه ، واجتمع بالسلطان يوم الجمعة فأكرمه وتلقّاه ومشى إليه في مجلس حافل<sup>(۱)</sup> ، فيه قضاة المصريين والشاميين ، وأصلح بينه وبينهم ، ونزل الشيخ إلى القاهرة ، وسكن بالقرب من مشهد الحُسين رضي الله عنه ، والناس يتردَّدُون إليه ، والأمراء والجند وكثير من الفقهاء والقضاة منهم من يعتذر إليه ويتنصل مما وقع منه ، [ فقال : أنا حالَلْتُ كل من آذاني أ<sup>۲</sup> ) .

قلت: وقد أخبرني القاضي جمال الدين بن القلانسي بتفاصيل هذا المجلس، وما وقع فيه من تعظيمه وإكرامه ممّا حصل له من الشّكر والمدح من السلطان والحاضرين من الأمراء، وكذلك أخبرني بذلك قاضي القضاة منصور الدين الحنفي ، ولكن أخبار ابن القلانسي أكثر تفصيلاً ، [ وذلك أنه كان إذ ذاك قاضي العساكر ، وكلاهما كان حاضراً هذا المجلس أ<sup>٣</sup> ، ذكر لي أنَّ السلطان [ لما قدم عليه الشيخ تقي الدين بن تيمية أ نهض قائماً للشيخ أوّل ما رآه ، ومشى له إلى طرف الإيوان واعتنقا هناك هنيهة ، ثم أخذ بيده فذهب به إلى صُفّه فن فيها شباك إلى بستان فجلسا ساعة يتحدّثان ، ثم جاءا ويد الشيخ في يد السلطان ، فجلس السلطان وعن يمينه ابن جماعة قاضي مصر ، وعن يساره ابن الخليلي الوزير ، وتحته ابن صَصْرَىٰ ، ثم صدر الدين على الحنفي ، وجلس الشيخ تقي الدين بين يدي السُلطان على طرف طرّاحته ، وتكلم الوزير في إعادة أهل الذمة إلى لبس العمائم البيض بالعلائم ، وأنّهم قد التزموا للدّيوان بسبعمئة ألف في كل سنة ، زيادة على الحالية ، فسكت الناس وكان فيهم قضاة مصر والشام وأكابر العلماء من أهل مصر والشّام من جملتهم ابن الزّمُلكاني .

قال ابن القلانسي: وأنا في مجلس السلطان إلى جنب ابن الزَمْلَكاني ، فلم يتكلم أحد من العلماء ولا من القضاة ، فقال لهم السلطان: ما تقولون؟ يستفتيهم في ذلك ، فلم يتكلَّم أحدٌ ، فجنا الشيخ تقي الدين على ركبتيه ، وتكلَّم مع السلطان في ذلك بكلام غليظ ، وردَّ على الوزير ما قاله رداً عنيفاً ، وجعل يرفع صوتَه والسلطان يتلافاه ويُسْكتُه بِرِفْق وتُوَدة وتوقير . [ وبالغ الشيخ في الكلام وقال ما لا يستطيع أحد أن يقوم بمثله ، ولا بقريب منه أن ، وبالغ في التشنيع على من يوافق في ذلك . وقال للسلطان : حاشاك أن يكونَ أوّلُ مجلس جلسته في أبّهة الملك تَنصُرُ فيه أهلَ الذمة [ لأجل حُطام الدنيا الفانية ، فاذكر نعمة الله عليك إذ ردَّ ملكك إليك ، وكبت عدوَّك ، ونصرك على أعدائك أن فذكر أن

<sup>(</sup>١) في ط: حفل.

<sup>(</sup>٢) ليست في ب .

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> ليست في ب .

<sup>(</sup>٤) ليست **ني** ب .

<sup>(</sup>٥) في ط: ثم أخذ معه ساعة إلى طبقة .

<sup>(</sup>٦) ليست في ب .

<sup>(</sup>٧) ليست في ب .

الجاشنكير هو الذي جدَّد عليهم ذلك ، فقال : والذي فعله الجاشنكير كان من مراسيمك لأنه إنما كان نائباً لك ، فأعجب السلطان ذلك واستمر بهم على ذلك ، وجرت فصول يطول ذكرها . [ وقد كان السلطان أعلم بالشيخ من جميع الحاضرين ، بعلمه ودينه وقيامه أ\\ اللحق وشجاعته ، وسمعت الشيخ تقي الدين يذكر ما كان بينه وبين السلطان من الكلام لمَّا انفردا في ذلك الشُّبَّاك الذي جلسا فيه ، وأن السلطان استفتى الشيخ في قتل بعض القضاة بسبب ما كانوا تكلَّموا فيه ، وأخرج له فتاوى بعضهم بعزله من الملك ومبايعة الجاشنكير ، وأنَّهم قاموا عليك وآذوك أنت أيضاً ، وأخذ يحثُّه بذلك على أن يفتيه في قتل بعضهم ، وإنَّما كان حنقه عليهم بسبب ما كانوا سَعَوْا فيه من عزله ومبايعة الجاشنكير ، ففهم الشيخ مراد السُّلطان فأخذ في تعظيم القضاة والعلماء ، وينكرُ أن يُنالَ أحدٌ منهم بسوء وقال له : إذا قتلت هؤلاء لا تجد بعدهم مثلهم ، فقال له : إنهم قد آذوك وأرادوا قتلك مراراً ، فقال الشيخ : من آذاني فهو في حِلَّ ، ومن آذى الله ورسوله فالله ينتقم منه ، وأنا لا أنتصر لنفسي ، وما زال به حتى حلَّم عنهم السلطان وصفح .

قال : فكان (٢٠) قاضي المالكيّة ابن مَخْلُوف يقول : ما رأينا مثل ابن تيمية ، حَرَّضنا عليه فلم نقدر عليه وقدر علينا فصفَحَ عنًا وحاجَجَ عنًا ، [ثم إن الشيخ بعد اجتماعه بالسلطان نزل إلى القاهرة وعاد إلى بث العلم ونشره ، وأقبلت الخلق عليه ورحلوا إليه يشتغلون عليه ويستفتونه ويجيبهم بالكتابة والقول ، وجاء الفقهاء يعتذرون مما وقع منهم في حقه فقال : قد جعلت الكل في حل ، وبعث الشيخ كتاباً إلى أهله يذكر ما هو فيه من نعم الله وخيره الكثير ، ويطلب منهم جملة من كتب العلم التي له ويستعينوا على ذلك بجمال الدين المزي ، فإنه يدري كيف يستخرج له ما يريده من الكتب التي أشار إليها ، وقال في هذا الكتاب : والحق كل ما له في علو وازدياد وانتصار ، والباطل في انخفاض وسفول واضمحلال ، وقد أذلَّ الله رقاب الخصوم ، وطلب أكابرهم من السلم ما يطول وصفه ، وقد اشترطنا عليهم من الشروط ما فيه عز الإسلام والسنة ، وما فيه قمع الباطل والبدعة ، وقد دخلوا تحت ذلك كله ، وامتنعنا من قبول ذلك منهم ، حتى يظهر إلى الفعل ، فلم نثق لهم بقول ولا عهد ، ولم نجبهم إلى مطلوبهم حتى يصير المشروط معمولًا ، والمذكور مفعولًا ، ويظهر من عز الإسلام والسنة للخاصة والعامة ما يكون من الحسنات التي تمحو والمذكور مفعولًا ، وذكر كلاماً طويلاً يتضمن ما جرى له مع السلطان في قَمع اليهود والنصارى وذلهم ، وتركهم على ما هم عليه من الذَّلة والصَّغار والله سبحانه أعلم إ " .

وفي شوال أمسك السُّلطان جماعةً من الأمراء قريباً من عشرين أمير (٤) .

وفي سادسَ عشرَ شوّال وقع بين أهل حوران من قَيْس ويمن ، فقتل منهم مقتلةً عظيمة جداً ، قُتِلَ من

<sup>(</sup>۱) في ط: ودينه وزينته.

<sup>(</sup>٢) في ط : وكان .

<sup>(</sup>٣) ليست في ب .

<sup>(</sup>٤) النجوم الزاهرة (٩/ ١٣) وقد ذكر أنهم اثنان وعشرون ، وأورد ثبتاً بأسمائهم .

الفريقين نحو من ألف نفس بالقرب من السُّوَيْداء ، وهم يسمُّونها يوم (١) السويداء ، [ ووقعة الفريقين نحو من ألف نفس بالقرب من السُّويَداء ) السُّويداء (٢) ، وكانت الكَسْرة على يمن ، فهربوا من قيس حتى دخل كثير منهم إلى دمشقَ في أسوأ حال وأضعفه ، وهربت قيس خوفاً من الدولة ، وبقيت القرى خالية والزروع سائبة . فإنا لله وإنا إليه راجعون .

وفي يوم الأربعاء سادس ذي القعدة قدم الأمير سيف الدين قَبْجَقُ المنصوري [ نائباً على حلب آ<sup>۳</sup>) فنزل القصر ومعه جماعةٌ من أمراء المصريين ، ثم سافر إلى حلب بمن معه من الأمراء والأجناد ، واجتاز الأمير سيف الدين بَهَادُر بدمشقَ ذاهباً إلى نيابة طرابُلُس<sup>(٤)</sup> والفتوحات السواحلية عوضاً عن الأمير سيف الدين أسنندَمر<sup>(٥)</sup> ، ووصل جماعةٌ ممَّن كان قد سافر مع السلطان إلى مصرَ في ذي القعدة منهم قاضي قضاة الحنفيّة صدر الدين الحنفي ومحيي الدّين بن فضل الله وغيرهما .

قلت : وجلست يوماً إلى القاضي صدر الدين الحنفي بعد مجيئه من مصرَ ، فقال لي : أتحبُّ ابن تيمية؟ قلت : نعم ، فقال لي وهو يضحك : والله لقد أحببتَ شيئاً مليحاً ، وذكر لي قريباً ممّا ذكر ابن القلانسي ، لكن سياق ابن القلانسي أتمّ .

مقتل الجَاشْنكيري<sup>(٦)</sup>: كان قد فر الخبيث<sup>(٧)</sup> في جماعة من أصحابه ، فلما خرج الأميرُ سيف الدين قَرَاسُنْقُر المنصوري من مصرَ متوجها إلى نيابة الشام عوضاً عن الأفرم ، فلما كان بغزَّة في سابع ذي القعدة ضرب حلقة لأجل الصيد ، فوقع في وسطها الجاشْنكير في ثلاثمئة من أصحابه ، فأحيط بهم ، وتفرَّق عنه أصحابه فأمسكوه ، ورجع مع قَرَاسُنْقُر وسيف الدين بَهَادُر على الهِجْن ، فلما كانوابالخَطَّارةُ <sup>(٨)</sup> تلقاهم أسَنْدَمُر فتسلَّمه منهم ، ورجعا إلى عسكرهم ، ودخل به أسَنْدَمُر على السلطان فعاتبه ولامه ، وكان آخر العهد به ، وقتل ودفن بالقرَافة ، [ ولم ينفعه شيخه المَنْبجي ولا أمواله ، بل قتل شر قتلة أ<sup>٩)</sup> .

ودخل قَرَاسُنْقُر دمشقَ يوم الإثنين الخامس والعشرين من ذي القعدة فنزل بالقصر ، وكان في صحبته ابن صَصْرَى وابن الزَّمْلَكاني وابن القلانسي ، وعلاء الدين بن غانم ، وخلق من الأمراء المصريين

<sup>(</sup>۱) ليست في ط .

<sup>(</sup>٢) ليست في ب .

<sup>(</sup>٣) ليست في ب .

<sup>(</sup>٤) في ط: طرابلس نائباً.

<sup>(</sup>٥) في ط: أستدمر.

 <sup>(</sup>٦) (ألجاشنكير »: هو لفظ فارسيِّ ومعناه : التحدثُ في أمر السَّماط مع الأستادار . صبح الأعشى (٢١/٤) .
 وترجمته في : الدرر الكامنة (١/ ٥٠٢) وابن خلدون (٥/ ٤٢٢) والنجوم الزاهرة (٨/ ٢٣٢) وبدائع الزهور (١/ ٤٣٥) وشذرات الذهب (١/ ١٩) .

<sup>(</sup>۷) ليست في ب .

<sup>(</sup>٨) في ط: كان . والخطَّارة : موضع قرب القاهرة من أعمال الشرقية . التاج ( خطر ) .

<sup>(</sup>٩) ليست في ب .

والشاميين ، وكان الخطيب جلال الدين القزويني قد وصل قبلهم يوم الخميس الثاني والعشرين من الشهر الشهر ، وخطب يوم الجمعة على عادته ، فلمّا كان يوم الجمعة الأُخرى وهو التاسع والعشرون من الشهر خطب بجامع دمشق القاضي بدر الدين محمد بن عثمان بن يوسف بن حدَّاد الحنبلي<sup>(۱)</sup> عن إذن نائب السَّلطنة ، وقرىء تقليدُه على المنبر بعد الصَّلاة بحضرة القضاة والأكابر والأعيان ، وخلع عليه عقيب ذلك خِلعة سنية ، واستمر يباشر الإمامة والخطابة اثنين وأربعين يوماً .

ثم أُعيد الخطيب جلال الدّين<sup>(٢)</sup> بمرسوم سلطاني ، وباشر يوم الخميس ثاني عشر المحرم من السنة الآتية .

وفي ذي الحجّة درَّس كمالُ الدين بن الشِّيرازي<sup>(٣)</sup> بالمدرسة الشّامية البرانية ، انتزعها من يد الشيخ كمال الدين بن الزملكاني ، وذلك أن أسَنْدَمُر ساعده على ذلك .

وفيها أظهر ملك التتر خَرْبَنْدا أَ الرّفض في بلاده ، وأمر الخطباء أَ أَن لا يذكروا في خطبتهم إلا عليَّ بن أبي طالب رضي الله عنه وأهل بيته ، ولما وصل خطيبُ باب الأَزَج (٦) إلى هذا الموضع من خطبته بكى بكاءً شديداً ، وبكى الناس معه ونزل ولم يتمكن من إتمام الخطبة ، فأُقيم من أتمَّها عنه ، وصلَّى بالناس وظهر على الناس بتلك البلاد من أهل السنة أهلُ البدعة فإنا لله وإنا إليه راجعون .

ولم يحج فيها أحد من أهل الشام بسبب تخبيط الدولة وكثرة الاختلاف $^{(\vee)}$ .

# وممّن توفي فيها من الأعيان :

الخَطيبُ ناصرُ الدّين أبو الهدى: أحمد بن الخطيب بدر الدين يحيى بن الشيخ عز الدين بن عبد السلام (^) خطيب العُقَيْبة (٩) بداره بها وقد باشر نظر الجامع الأموي وغير ذلك ، توفي يوم

<sup>(</sup>١) سيأتي في وفيات سنة (٧٢٤هـ) .

<sup>(</sup>٢) سيأتي في أحداث السنة القادمة .

<sup>(</sup>٣) هو : أحمد بن محمد بن هبة الله سيأتي في وفيات سنة (٧٣٦هـ) .

<sup>(</sup>٤) هو : ابن أرغون بن أبغا بن هولاكو . مات سنة (٧١٦هـ) ، كما هو مذكور في أحداث تلك السنة .

 <sup>(</sup>٥) في ط: وأمر الخطباء أولًا أن لا ، ولا معنى له .

 <sup>(</sup>٦) في طوأ: بلاد الأزج، وأثبتنا ما في ب.
 وباب الأزج. محله كبيرة في بغداد ذات محال كثيرة، تشبه كل واحدة أن تكون مدينة وينسب إليها الأزجي. التاج
 (أزج). قَال بشار: هي المعروفة اليوم بباب الشيخ، نسبة إلى الشيخ الشهير عبد القادر الكيلاني، دفينها، وأهل باب الأزج يومذاك حنابلة.

<sup>(</sup>٧) وكذلك قال في النجوم الزاهرة (٨/ ٢٧٨) .

<sup>(</sup>٨) ترجمته في الدرر الكامنة (١/ ٣٣١) والدارس في الجزء الثاني في مواضع متفرقة .

<sup>(</sup>٩) « جامع العقيبة » : هو جامع التوبة اليوم ، بناه الملك الأشرف سنة (٦٣٢هـ) وكان يعرف بخان الزنجاوني وكان فيه قبلُ كل مكروه . وهو غير جامع العقيبة المذكور في الدارس (٢/ ٤٢٦) .

الأربعاء النصف من المحرم ، وصُلِّي عليه بجامع العُقَيْبة ، ودفن عند والده بباب الصَّغير .

وقد روى الحديث وباشر الخطابة بعد والده بدر الدين وحضر عنده نائبُ السلطنة والقضاةُ والأعيان .

قاضي الحنابلة بمصر (١) : شرفُ الدين أبو محمد عبد الغني بن يحيى بن محمد بن عبد الله بن نصر بن أبي بكر الحرّاني ولد بحرّان سنة خمس وأربعين وستمئة ، وسمع الحديث وقدم مصر فباشر نظر الخِزانة وتدريس الصالحيّة ثم أُضيف إليه القضاء ، وكان مشكور السيرة ، كثير المكارم ، توفي ليلة الجمعة رابع عشر ربيع الأول ، دفن بالقرافة ، ووُلّي بعده سعد الدِّين الحارثي كما تقدّم .

الشَّيخ نجم الدين أَ أَيُّوب بن سليمان بن مظفَّر المُقْرى أَ المعروف بمؤذِّن النَّجيبي ، كان رئيسَ المؤذنين بجامع دمشقَ ونقيبَ الخطباء ، وكان حسنَ الشكل رفيعَ الصوت ، واستمرَّ بذلك نحواً من خمسين سنة إلى أن توفي مستهل جُمادى الأولى .

# وفي هذا الشهر توفي:

الأمير شمس الدين سُنْقُر الأَعْسر المنصوري نه تولى الوزارة بمصرَ مع شدِّ الدواوين معاً ، وباشر شدَّ الدواوين أب وباشر شدَّ الدواوين بالشام مرَّات ، وله دارٌ وبستان بدمشقَ مشهوران به ، وكان فيه نهضةٌ وله همةٌ عالية وأموال كثيرة ، توفِّي بمصرَ .

الأمير جمال الدين آقوش بن عبد الله الرُّستُميُّ : شادُّ الدواوين بدمشق ، وكان قبل ذلك والي الولاة بالجهة القبلية بعد الشريفي ، وكانت له سطوة .

توفي يوم الأحد تاسعَ جُمادى الأولى ، ودفن ضحوةً بالقبة التي بناها تجاه قبة الشيخ رسلان ، وكان فيه كفاية وخبرهٔ أن وباشر بعده شدّ الدواوين أَقْجِبَا ،

وفي شعبانَ أو في رجبٍ توفّي :

<sup>(</sup>١) ترجمته في الدرر الكامنة (٢/ ٣٨٩) والنجوم الزاهرة (٩/ ٢٧٨) ووفاته فيه : في الرابع والعشرين .

 <sup>(</sup>٢) ترجمته في : الدرر الكامنة (١/ ٤٣٤) والدليل الشافي (١/ ١٧٨) .

<sup>(</sup>٣) في ط ، وأ ، وب : المصري . وأثبتنا ما في الدرر والدليل .

<sup>(</sup>٤) ترجمته في الدرر الكامنة ( ٢/ ١٧٧ ) والنجوم الزاهرة ( ٨/ ٢٨٧ ) والدارس ( ١/ ٤٩٥ و ٥١٦ ) وشذرات الذهب (٢/ ٢٠٧ )

<sup>(</sup>٥) في ط : الرسيمي . ترجمته في الدرر الكامنة ( ١/ ٣٩٨ ) والدارس ( ١/ ٤٣٥ ) .

<sup>(</sup>٦) في ب زيادة : وإنَّما ولَّى الشدُّ بدمشق مدة يسيرة .

<sup>(</sup>٧) أُقبَجًا ، في ط . وأثبتنا ما في الدرر الكامنة ( ١/ ٣٩٣ ) وفيه : وهو شاد الدواوين بدمشق ، مات سنة ( ٧١٠هـ ) .

التَّاجُ ابن سعيد الدولة (): وكان مُسلمانياً () وكان مشير () الدولة ، وكانت له مكانة عند الجاشنكير بسبب صحبته () لنصر المَنْبجي [شيخ الجاشنكير أ) ، وقد عرضت عليه الوزارة فلم يقبل ، ولما توفى تولّى وظيفته ابن أخته كريم الدّين الكبير (٦) .

الشيخ شهاب الدين أن أحمد بن محمد بن أبي المكارم بن نصر الأصبهاني ، رئيس المؤذنين بالجامع الأموي ، ولد سنة اثنتين وستمئة ، وسمع الحديث وباشر وظيفة الأذان من سنة خمس وأربعين إلى أن توفي ليلة الثلاثاء خامس ذي القعدة  $(^{\wedge})$  ، وكان رجلاً جيداً والله سبحانه أعلم .

#### ثم دخلت سنة عشر وسبعمئة

استهلّت وخليفة الوقت المستكفي بالله أبو الربيع سليمان العباسي و مسلطان البلاد الملك النّاصر محمد بن المنصور قلاوول و و و و و و و و الأمير سيف الدين بَكْتَمُر أمير جُنْدار و و و و و و و و و و و الملك النّاصر المذكورون في التي قبلها ، سوى الحنبلي فإنّه مسعول و الحارثي ، والوزير بمصر الخليلي و و و المنصوري ، وقضاة دمشق هم هم ، ونائب حلب قَبْجَق ، ونائب طرائبُلُس الحاج بَهَادُر ، والأَفْر م بصر حد .

<sup>(</sup>۱) ترجمته في الدرر الكامنة ( ١/ ٥١٥ ـ ٥١٦ ) وفيه : يقال له : أحمد الكاتب ، والنجوم الزاهرة ( ٨/ ٢٧٩ ) وفيه : التاج أبو الفرج . ووفاته فيه : يوم السبت ثاني رجب .

<sup>(</sup>٢) « مسلمانياً » : أي أسلم فيما بعد . إذ كان قِبطياً .

<sup>(</sup>٣) في ط: سفير ، وفي أ: شقيّ . وأثبتنا ما في ب والدرر والنجوم .

<sup>(</sup>٤) في ب: للشيخ نصر.

<sup>(</sup>٥) ليست في ب .

<sup>(</sup>٦) هو : عبد الكريم بن هبة الله السديد المصري ، سيأتي في وفيات سنة ( ٧٢٤هـ ) .

<sup>(</sup>٧) لم أقع له على ترجمة .

<sup>(</sup>A) في ب: ودفن بباب الصغير .

 <sup>(</sup>٩) في ب: ابن الحاكم بأمر الله أبي العباس أحمد بن العباسي .

<sup>(</sup>١٠) في ط: والشيخ تقي الدين بن تيمية مقيم بمصر معظماً مكرماً .

<sup>(</sup>۱۱) في طوأ : خازندار وأثبتنا ما في ب والدرر الكامنة ( ۱/ ٤٨٤ ) . حيث قال : كان من قبل جوكندار ، ثم صار أمير جندار ، وقتل بالكرك سنة ( ٧١٦هـ ) .

<sup>(</sup>١٢) في ط: سعد الدين.

<sup>(</sup>١٣) في ط: فخر الدين الخليلي.

<sup>(</sup>١٤) في ط و ب : وناظر الجيوش فخر الدين كاتب المماليك .

وفي محرَّم منها باشرَ الشَّيخ أمينُ الدين سالم بن أبي الدَّرْ' وكيل بيت المال إمام مسجد ابن هشامْ' تدريس الشّامية الجوَّانيّة ، والشيخ صدر الدين سليمان بن موسى الكردي تدريس العَدْراوية ، كلاهما انتزعها من ابن الوكيل بسبب إقامته بمصر ، وكان قد وَفَدَ إلى المظفَّر فأكرمه ورتَّبَ له رواتبْ" ولانتمائه إلى نصرِ المَنْبِجِي آن ، ثم عاد بتوقيع سلطاني إلى مدرستيه ، فأقام بهما شهراً أو سبعة وعشرين يوماً ، ثُمَّ استعاداهما منه ، ورجعتا إلى المدرِّسَين الأولين : الأمين سالم ، والصَّدر الكرديْ .

ورجع الخطيب جلال الدين (٦) إلى الخطابة في ثاني (٧) عشرَ المحرم ، وعُزل عنها البدرُ بن الحداد .

وباشر الصاحب شمس الدين<sup>(^)</sup> نظر الجامع والأسرى والأوقاف قاطبةً يوم الإثنين ، ثم خُلع عليه وأضيف إليه شرف الدين بن صَصْرَى في نظر الجامع ، وكان ناظره مستقلاً به قَبْلَهما .

وفي يوم عاشوراء قدم أَسَنْدَمُر إلى دمشق متولياً نيابة حماه ٥١ ، وسافر إليها بعد سبعة أيام .

وفي المحرم باشر بدر الدّين بن الحدّاد نظر المارستان عوضاً عن شمس الدين بن الخطيري ووقعت منازعة بين صدر الدين بن الوكيل (۱۰ وبين الصدر سليمان الكردي بسبب العذراوية ، [ وكتبوا في ابن الوكيل (۱۲) محضراً يتضمّن من القبائح والفضائح والكفريات على ابن الوكيل (11) ، فبادر ابنُ الوكيل إلى القاضي تقي الدين بن سليمان الحنبلي ، فحكم بإسلامه وحَقَن دَمَه ، وحَكَم بإسقاط التّعزير عنه والحكم بعدالته واستحقاقه للمناصب [ وأشهد عليه بذلك في شهر المحرم المذكور (11) ، ولكن خرجت عنه

<sup>(</sup>۱) في أ : بن أبي الذرين وفي ط : الدرين . وأثبتنا في الدرر الكامنة ( ٢/ ١٣٢ ) والدارس ( ١/ ٣٧٧ ) وسيأتي في وفيات سنة ( ٧٢٦هـ ) .

<sup>(</sup>٢) في ط: مسجد هشام.

<sup>(</sup>٣) في ط: وألزمه رواتب. وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) ليست في ب .

<sup>(</sup>٥) الدارس ( ۱/ ۳۰۵ و ۳۷۷ ) .

<sup>(</sup>٦) يعني القزويني .

<sup>(</sup>٧) في ط: سابع عشر. وفي أ: ثامن عشر، وأثبتنا ما في ب وهو الصواب، وقد مر ذكره في آخر الأحداث السنة الماضية.

<sup>(</sup>٨) في ب: شمس الدين غبريال .

<sup>(</sup>٩) النَّجوم الزاهرة ( ٩/ ١١ ) وفيه : عوضاً عن قبجق حيث نقل إلى نيابة حلب .

<sup>(</sup>١٠) في أوط: المرحل، وأثبتنا ما في ب والدارس ( ١/ ٣٧٧).

<sup>(</sup>١١) في ط: إلى الوكيل.

<sup>(</sup>١٢) ليُّست في ب والذي فيه : وهمُّوا بكتابة محضر يتضمّن أشياء على ابن الوكيل . وهو أشبه .

<sup>(</sup>١٣) في ط: وكانت هذه هفوة من الحنبلي .

المدرستان العَذْراوية لسليمان الكردي ، والشَّامية الجوانية للأمين سالم ، ولم يبق معه سوى دار الحديث الأشرفية .

وفي ليلة الإثنين السابع من صفر وصل النَّجم محمد بن عثمان البصراوي من مصر متولِّياً الوزارة بالشَّام ، ومعه توقيع بالحِسْبة لأخيه فخر الدين سليمان ، فباشرا المنصبين بالجامع ، ونزلا بدرب سفُون الذي يقال له : درب ابن أبي الهيجاء ، ثم انتقل الوزير إلى دار الأعسر عند باب البريد ، واستمر نظر الخزانة لعز الدين أحمد بن القلانسي أخي الشيخ جلال الدين .

وفي مستهل ربيع الأول باشر القاضي جمال الدين الزُّرَعيُ<sup>(۱)</sup> قضاءَ القضاة بمصرَ عوضاً عن ابن جماعة ، وكان قد أخذ منه قبل ذلك في ذي الحجة مشيخة الشيوخ ، وأُعيدت إلى الكريم الآملي ، وأُخذت منه الخطابة أيضاً .

وجاء البريد إلى الشام بطلب القاضي شمس الدين بن الحريري<sup>(۲)</sup> لقضاء الدّيار المصرية ، فسار في العشرين من ربيع الأول وخرج معه جماعة لتوديعه ، فلما قدم على السلطان أكرمه وعظّمه وولّاه قضاء الحنفيّة وتدريس النّاصرية والصالحيّة ، وجامع الحاكم ، وعزل عن ذلك القاضي شمس الدين السروجي فمكث أياماً ثم مات .

وفي نصف هذا الشهر مُسِكَ من دمشقَ سبعةُ أمراء ، ومن القاهرة أربعةَ عشر أميرأ<sup>٣١</sup> .

وفي ربيع الآخر اهتَّم السلطان بطلب الأمير سيف الدين سَلاَّر فحضر هو بنفسه إليه فعاتبه، ثم استخلصت منه أمواله وحواصلُه في مدَّة شهر ، ثم قُتِلَ بعد ذلك ، فوُجِدَ معه من الأموال والحيوانُ ، والأملاك والأسلحة والمماليك والبغال [ والجمال أن والحمير أيضاً والرّباع شيئاً كثيراً ، وأما الجواهر والذَّهب والفضَّة ، فشيء لا يحدُّ ولا يوصف في كثرته ، وحاصل الأمر أنه قد استأثر النفسه طائفة كبيرة من بيت المال وأموال المسلمين تجري إليه ، ويقال : إنه كان مع ذلك كثير العطاء كريماً محبباً إلى الدولة والرعية والله أعلم .

وقد باشر نيابة السلطنة بمصر من سنة ثمانٍ وتسعينَ إلى أن قتل يوم الأربعاء رابع عشرين هذا الشهر ، ودُفن بتربته ليلةَ الخميس بالقَرَافة ( ) ، سامحه الله .

 <sup>(</sup>١) هو: سليمان بن عمر بن سالم الزرعي . سيأتي في وفيات سنة ( ٧٣٤هـ) .

<sup>(</sup>٢) هو : محمد بن عثمان بن عبد الوهاب الأنصاري . سيأتي في وفيات سنة ( ٧٢٨هـ ) .

<sup>(</sup>٣) أيضاً النجوم الزاهرة ( ١٣/٩ ) .

<sup>(</sup>٤) ليست في ب، وهو الأشبه ، لأنَّ الحيوانات ذكرت مفصلة بعد قليل .

<sup>(</sup>٥) سقطت من أوط وأثبتناها من ب.

<sup>(</sup>٦) في ب: استاق.

 <sup>(</sup>٧) في النجوم الزاهرة ( ٩/ ١٨ \_ ١٩ ) : دفن في تربة علم الدين سنجر الجاولي بجانب مدرسته بالقرب من جامع ابن طولون .

وفي ربيع الآخر درَّس القاضي شمس الدين ابن المعز الحنفي (١) بالظَّاهرية عوضاً عن شمس الدين بن الحريري ، وحضر عنده خالُه الصَّدر علي قاضي قضاة الحنفية وبقيَّة القُضاة والأَعيان .

وفي هذا الشهر كان الأمير سيف الدين أسنندَمُر قد قدم دمشق لبعض أشغاله ، وكان له حنوٌ على الشيخ صدر الدين بن الوكيل ، فاستنجز له مرسوماً بنظر دار الحديث وتدريس العَذْراوية ، فلم يباشر ذلك حتى سافر أسنندَمُر ، فاتفق أنه وقعت له بعد يومين كائنة بدار ابن درباس بالصالحية ، وذكر أنّه وُجد عنده شيء من المنكرات واجتمع عليه جماعةٌ من أهل الصالحيّة مع الحنابلة وغيرهم ، وبلغ ذلك نائب السّلطنة فكاتب فيه ، فورد الجوابُ بعزله عن المناصب الدِّينية ، فخرجت عنه دارُ الحديث الأشرفية وبقي بدمشق وليس بيده وظيفة لذلك .

فلما كان في آخر رمضانَ سافر إلى حلب فقرَّر له نائبُها أَسَنْدَمُر شيئاً على الجامع ، ثم ولاه تدريساً هناك وأحسن إليه ، وكان الأمير أَسَنْدَمُر قد انتقل إلى نيابة حلبَ في جُمادى الآخرة عوضاً عن سيف الدين قبُجَق ، توفي ، وباشر مملكة حماة بعدهُ الأميرُ عماد الدين إسماعيل بن الأفضل علي بن محمد بن تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيُّوب .

وانتقل جمال الدين آقوش الأَفْرم من صَرْخَد إلى نيابة طرابُلُس عوضاً عن الحاج بَهَادُر .

وفي يوم الخميس سادس عشر شعبان باشر الشيخ كمال الدين بن الزَّمْلَكاني مشيخة دار الحديث الأشرفية عوضاً عن ابن الوكيل<sup>(۲)</sup> ، وأخذ في التَّفسير والحديث والفقه ، فذكر من ذلك دروساً حسنة ، ثم لم يستمرَّ بها سوى خمسة عشر يوماً حتى انتزعها منه كمال الدين بن الشُّريْشي ، فباشرها يوم الأحد ثالث شهر رمضان .

وفي شعبان رسم قَرَاسُنْقُر نائب الشام بتوسعة المقصورة ، فأُخِّرت سدَّةُ المؤذنين إلى الركنين المؤخرين تحت قبة النسر ، ومنعت الجنائز من دخول الجامع أياماً ثم أُذن في دخولها .

وفي خامس رمضان قدم فخر الدين إياس (٢) الذي كان نائباً في قلعة الروم (١) إلى دمشق شاد الدواوين عوضاً عن زين الدين كَتْبُغَا المنصوري (٥) .

وفي شوّال باشر الشيخ علاء الدين علي بن إسماعيل القونوي مشيخة الشيوخ بالديار المصرية عوضاً

<sup>(</sup>١) هو: محمد بن محمد بن الشيخ أبي العز الحنفي الأذرعي ، سيأتي في وفيات ( ٧٢٢هـ ) .

<sup>(</sup>٢) الدارس ( ١/ ٣١).

<sup>(</sup>٣) ويقال له: إياز بالزاي . سيأتي في وفيات سنة ( ٧٥٠هـ ) .

<sup>(</sup>٤) هي قلعة حصينة غربي الفرات ، مقابل البيرة ، بينها وبين سميساط . ياقوت .

<sup>(</sup>٥) هذه الزيادة من ب:

وولي وزارة مصر سيف الدين بكتمر الحاجب ، عوضاً عن فخر الدين بن الخليلي ، وخرج الركب الشامي في شوّال ، وأميرهم الأمير زين الدين كَتُبُغا المنصوري الذي كان شاد الدواوين . وهذا موافق لما في النجوم الزاهرة (٩/ ٣٤) .

عن الشيخ كريم الدين عبد الكريم بن الحسين الآملي (١) الذي توفي ، وكان له تجريدٌ وهمَّة ، وخُلع على القونوي خِلعة سنيّة ، وحضر سعيد السُّعَداء به (٢) .

وفي يوم الخميس ثالث ذي القعدة خُلع على الصاحب عز الدين القلانسي<sup>٣)</sup> خِلعة الوزراء بالشَّام عوضاً عن النجم البصراوي بحكم إقطاعه إمرة عشرة وإعراضه عن الوزارة .

وفي يوم الأربعاء سادسَ عشر ذي القعدة عاد الشيخ كمال الدين بن الزَّمْلَكاني إلى تدريس الشامية البرّانية المرانية المراني

وفي هذا اليوم لبس تقي الدين ابن الصاحب شمس الدين بن السلعوس<sup>(٥)</sup> خِلعة النَّظر على الجامع الأموي .

ومُسك الأميرُ سيف الدين أَسَنْدَمُر نائب حلب في ثاني عشر ذي الحجة ودخل إلى مصر<sup>(٦)</sup> وكذلك مُسِك نائبُ البيره<sup>(٧)</sup> سيف الدين طُوْغَالُ<sup>(٨)</sup> بعده بليال .

# وممّن توفي فيها من الأعيان :

قاضي القضاة الإمام العلَّامة (٩) شمس الدين أبو العبَّاس: أحمدُ بن إبراهيم بن عبد الغني السَّرُوجي الحنفي ، شارح ( الهداية (١٠٠٠) ، كان بارعاً في علوم شتى ، وولّي الحكم بمصر مدة وعزل قبل موته بأيام ، توفي يوم الخميس ثاني عشر ربيع الآخر ، ودُفن بقرب الشافعي ، وله اعتراضات على الشيخ تقي الدين بن تيمية في علم الكلام (١٠) ، وقد رد عليه الشيخ تقي الدين في مجلدات ، وأبطل حجّته .

<sup>(</sup>١) في ط : الأيكى .

<sup>(</sup>٢) يعني: مشيخة الشيوخ.

<sup>(</sup>٣) هو : حمزة بن أسعد وسيأتي في وفيات سنة ( ٧٢٩هـ ) .

<sup>(</sup>٤) الدارس ( ١/ ٢٨٢ ) .

<sup>(</sup>٥) هو : عمر بن محمد بن عثمان ، وسيأتي في وفيات سنة ( ٧٣١هـ ) .

<sup>(</sup>٦) في ط: ثاني ذي الحجة. وفي النجوم الزاهرة ( ٩/ ٢٧ ): ثم حمل إلى السلطان صحبة الأمير بينجار وأيبك الرومي.

 <sup>(</sup>٧) « البيرة » : هذه غير تلك القريبة من الفرات ، وهي بين المقدس ونابلس ، من أرض فلسطين العزيزة \_ أعادها الله
 للمسلمين سالمة \_ آمين . ياقوت .

<sup>(</sup>A) في ط: ضرغام . وهو تحريف . النجوم الزاهرة ( ٩/ ٣٤ ) .

<sup>(</sup>٩) ليست في ط .

وترجمته في الدرر الكامنة ( ١/ ٩١ ـ ٩٢ ) والنجوم الزاهرة ( ٩/ ٢١٢ ) وفيه : وفاته في الثاني والعشرين وبدائع الزهور ( ١/ ٤٣٩ ) وشذرات الذهب ( ٦/ ٢٣ ) .

<sup>(</sup>١٠) شرح الهداية وسماه : الغاية ، ولم يكمله . النجوم الزاهرة ( ٩/ ٢١٣ ) .

<sup>(</sup>١١) بعد هذا في ط: « أضحك فيها على نفسه » وليست في ب ، ولعلها من زيادات النساخ فليس هذا من أسلوب ابن كثير رحمه الله .

وفيها توفّى سَلاَّر مقتولًا كما تقدَّه (١) .

الصَّاحب أمين الدِّين (٢) : أبو بكر بن الوجيه عبد العظيم بن يوسف المعروف بابن الدقَّاقي (٦) .

والحاج بَهَادُر (٤) : نائب طَرابُلُس مات بها .

والأمير سيف الدين قَبْجَقُ<sup>(٥)</sup>: نائب حلبَ ، مات بها ، ودفن بتربته بحماة ، ثاني جُمادى الآخرة وكان شهماً شجاعاً ، وقد ولّي نيابة دمشق في أيّام لاّجِيْن ، ثم قفز إلى التَّتر خوفاً من لاّجين ، ثم جاء مع التَّتر . وكان على يديه فرج المسلمين كما ذكرنا عام قازان ، ثم تنقلت به الأحوال إلى أن مات بحلب ، ثم وَليها بعده أَسَنْدَمُر ، ومات أيضاً في آخر السنةُ ،

الشيخ كريم الدين [أبو القاسم عبد الكريم  $^{(1)}$  بن الحسين الآملي  $^{(1)}$ : شيخ الشيوخ بمصر  $^{(1)}$ ، كان له صلة بالأمراء، وقد عُزل مرَّة عن المشيخة بابن جماعة  $^{(1)}$ .

توفي ليلة السبت سابع شوال بخانقاه سعيد السعداء ، وتولاها بعده الشيخ علاء الدين القونوي كما تقدم .

(۱) هو : سَلاَّر البيرمي المنصوري ، نائب الجاشْنَكير بمصر . وترجمته في فوات الوفيات ( ٢/ ٨٦ ــ ٨٩ ) والدرر الكامنة ( ٢/ ١٧٩ ــ ١٨٢ ) والنجوم الزاهرة ( ١٧ / ٣٠ ــ ٢٣ و ٢١٧ ) وبدائع الزهور ( ١/ ٤٣٥ ــ ٤٣٨ ) .

(۲) في ط: الدولة ، وهو توهم .
 وترجمته في : الدرر الكامنة ( ۱/ ٤٤٦ ـ ٤٤٧ ) وفيه : ابن الدقاقي .

(٣) في ط: الرقاقي ، بالراء ، وهو كذلك في الفوات فقد ذكره في معرض حديثه عن كمال الدين بن الشريشي ، وفيه :
 وكان ابن الرقاقي ناظر النظّار بدمشق . الفوات ( ١/ ١٢١ ـ ١٢٢ ) .

(٤) ترجمته في الدرر الكامنة ( ١/ ٥٠٠) وفيه : بهادر المنصوري الحلبي ، والنجوم الزاهرة ( ٢١٦/٩ ) وفيه : وفرح الناصر بموته ، لأنه أكبر أمراء المنصورية .

(ه) ترجمته في الدرر الكامنة ( ٣/ ٢٤١ \_ ٢٤٣ ) . وفيه وفاته في جمادى الأولى ، والنجوم الزاهرة ( ٢١٦/٩ ) والدارس ( ١/ ٣٠٤ ) .

(٦) في سنة ( ٦٩٦هـ ) . وهرب في العام نفسه ، وفي سنة ( ٦٩٩هـ ) كان عام غازان .

(٧) أسندمر ، وفاته في سنة ( ٧١١هـ ) كما سيذكر .

(۸) لیست فی ط .

(٩) في ط و أ : الأيكي وفي ب : الآملي . وهي نسبة لآمل أكبر مدن طبرستان السهل ياقوت .

(١٠) ترجمته في الدرر الكامنة ( ٣٩٧/٢ ) والدليل الشافي ( ٤٢٤/١ ) وفيه : « عبد الكريم بن حسن ، الشيخ كريم الدين الآملي » .

(١١) في الدرر الكامنة ( ٢/ ٣٩٧) ثم أُعيد .

الفقيه الكبير عز الدّين عبد العزيز بن (١) عبد الجليل : النَّمراوي (٢) الشافعيّ ، كان فاضلاً بارعاً ، وقد صحب سلاّر نائبَ مصر ، وارتفع في الدنيا بسببه .

ابن الرفعة " : هو الإمام العلامة نجم الدين أحمد بن محمد [شارح ( التنبيه ) ن ، وله غير ذلك ن ، وكان فقيهاً فاضلاً وإماماً في علوم كثيرة رحمهم الله أن .

### ثم كخلت سنة إحدى عشرة وسبعمئة

استهلت ( والخليفة والسلطان والمباشرون ( ( ) هم المذكورون في التي قبلها ، غيرَ الوزير ( ^ ) بمصر فإنَّه عُزل ووُلِّي سيف الدين بَكْتَمُر وزيراً .

والنَّجم البصراوي عزل أيضاً بعز الدين بن القلانسي (٩).

وقد انتقل الأَفْرَم من صرخلُ `` إلى نيابة طرابُلُس [ بإشارة ابن تيمية على السُّلطان بذلك الآ`` ومُلِّك `` ومُلِّك `` ومُلِّك `` حماةَ الملك المؤيَّد عماد الدين على قاعدة أسلافه .

وقد مات نائب حلب أسنندَمُر وهي شاغرة عن نائب فيها ، وأَرْغُون الدَّوادار الناصري قد وصل إلى دمشق لتسفير قَرَاسُنقُر منها إلى حلَبَ ، وإحضار سيف الدين كَرَاي إلى نيابة دمشق (١٣) ، وغالب العساكر

- (۱) في طوأ: الفقيه عز الدين عبد الجليل. وأثبتنا ما في مصادر ترجمته.
   وترجمته في الدرر الكامنة ( ٢/ ٣٧١) وشذرات الذهب ( ٦/ ٢٥ \_ ٢٦ ).
- (٢) « النَّمراوي »: نسبة إلى ( نَمْرى ) من أعمال الغربية من نواحي مصر . هكذا في الشذرات ياقوت .
- (٣) ترجمته في الدرر الكامنة ( ١/ ٢٨٤ ) وفيه : أحمد بن علي بن مُرْتفع بن حازم بن إبراهيم بن العباس .
   وطبقات الشافعية للسبكي ( ٥/ ١٧٧ ) والنجوم الزاهرة ( ٩/ ٢١٣ ) والبدائع ( ١/ ٤٤٠ ) وفيه : وفاته سنة ( ٧١١هـ ) . وشذرات الذهب ( ٢/ ٢٢ ) .
  - (٤) هو: كفاية النبيه في شرح التنبيه في شرح فقه الشافعي.
- (٥) وذكر صاحب النجوم ، وكذلك صاحب الشذرات أيضاً : الطلب في شرح الوسيط وشرح الوسيط في الفقه أربعين مجلداً .
  - (٦) ليست في ب .
    - (٧) من ب
  - (٨) هو: فخر الدين الخليلي .
  - (٩) بن ، ليست في ط . وهو حمزة بن أسعد بن المظفّر .
    - (١٠) من صرخد ، ليست في طولاأ .
      - (۱۱) ليست في ب.
  - (١٢) في ط: ونائب حماة الملك المؤيّد وأثبتنا ما في ب.
    - (١٣) النجوم الزاهرة ( ٩/ ٢٧ ) .

بحلبَ والأعرابُ محدقةٌ بأطراف البلاد ، فخرج قَرَاسُنْقُر المنصوري من دمشقَ في ثالث المحرم في جميع حواصله وحاشيته وأتباعه ، وخرج الجيش لتوديعه ، وسار معه أَرْغون لتقريره بحلب ، وجاء المرسوم إلى نائب القلعة الأمير سيف الدين بَهادُر السّنْجري أَن يتكلم في أمور دمشق إلى أن يأتيه نائب ، فحضر عنده الوزير والموقعون وباشر النيابة ، [ وقويت شوكته أن وقويت شوكة الوزير إلى أن ولّى ولاياتٍ عديدة ، منها لابن أخيه عماد الدين نظر الأسرى الشرى واستمر في يده .

وقَدِم نائبُ السَّلطنة سيف الدين كَرَاي المنصوري إلى دمشقَ نائباً عليها في يوم الخميس الحادي والعشرين من المحرّم وخرج الناس لتلقِّيه ، وأوقدوا الشموع .

وأُعيدت مقصورة الخطابة إلى مكانها يوم الأحد<sup>(٤)</sup> رابع عِشْري المحرم ، وانفرج الناس ، ولبس النجم البصراوي خِلعة الإمرة يوم الخميس ثالثَ عشرَ صفر على قاعدة الوزراء بالطرحة ، وركب مع المقدّمين الكبار وهو أمير عشرة بإقطاع يضاهي إقطاع كبار الطبلخانات .

وفي يوم الأربعاء سابعَ عشرَ ربيع الأول جلس القضاة الأربعة بالجامع لإنفاذ أمر الشهود بسبب تزويرٍ وقع من بعضهم، فاطلع عليه نائبُ السلطنة فغضب وأمر بذلك ، فلم يكن منه كبير شيء ، ولم يتغير حال.

وفي هذا اليوم ولّي الشريف نقيب الأشراف أمين الدين جعفر بن محيي الدين عدنان نظر الدواوين عوضاً عن شهاب الدين الواسطيّ ، وأُعيد تقي الدّين بن الزّكي (٢٠) إلى مشيخة الشُّيوخ .

وفيه ولّي ابنُ جماعة تدريس الناصرية بالقاهرة ، وضياء الدين النشائي (٧) تدريس الشافعي ، والميعاد العام بجامع ابن طولون ، ونظرَ الأحباس أيضاً .

وولي الوزارة بمصر أمين الملك أبو سعيد عوضاً عن الأمير سيف الدين بَكْتَمُر الحاجب في ربيع الآخر (^) .

وفي هذا الشهر احتيط على الوزير عز الدين بن القلانسي بدمشق ، ورسم عليه مدة شهرين ، وكان نائب السلطنة كثير الحَنَق عليه ، ثم أُفرج عنه .

وأُعيد بدر الدين بن جماعة إلى الحكم بديار مصر في حادي عشرَ ربيع الآخر ، مع تدريس دار

<sup>(</sup>١) في الدرر الكامنة ( ١/ ٤٩٨ ) ولَّى نيابة القلعة ، وسقطت من ط . وفيه : بهادر الشجري توفي في سنة ( ٧٣٣هـ ) .

<sup>(</sup>٢) ليست في ب.

<sup>(</sup>٣) في ط: الأسرار. وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) ليست في ط .

<sup>(</sup>٥) في ط : جعفر بن محمد بن محيي الدين ، وكذلك هو في الدرر الكامنة ( ١٧/١ ) . وقد توفي سنة ( ٧١٤هـ ) .

<sup>(</sup>٦) هو : عبد الكريم بن يحيى بن محمد بن الزكي . توفي سنة ( ٧٤٧هـ ) .

<sup>(</sup>٧) في آوط: النسائي. وأثبتنا ما في ب.

<sup>(</sup>٨) في سابع عشر جُمادي الأولى في النجوم الزاهرة ( ٢٨/٩ ) .

الحديث الكاملية ، وجامع ابن طولون والصَّالحية والناصرية ، وحصل(١) له إقبال كثير من السلطان .

واستقرّ جمال الدين الزَّرعي على قضاء العسكر وتدريس جامع الحاكم ، ورسم له أن يجلس مع القضاة بين الحنفي والحنبلي بدار العدل عند السلطان (٢٠٠٠ .

وفي مستهل جُمادى الأولى أشهد القاضي نجمُ الدّين الدمشقي نائب ابن صَصْرَى على نفسه بالحكم ببطلان البيع في الملك الذي اشتراه أن ابن القلانسي من تَرِكَةِ المنصوري في الرَّمث والتُّوجَة والنُّوجَة لا الكونه بدون ثمن المثل ، ونفذه بقية الحكام ، وأحضر ابن القلانسي إلى دار السعادة وادَّعى عليه بريع ذلك ، ورُسم عليه بها ، ثم حكم قاضي القضاة تقي الدين الحنبلي بصحة هذا البيع وبنقض ما حكم به الدّمشقي ، ثم نَقَذَ بقيةُ الحكام ما حكم به الحنبلي .

وفي هذا الشهر قُرِّر على أهل دمشق ألف وخمسمئة فارس لكل فارس خمسمئة درهم ، وضربت على الأملاك والأوقاف، فتألّم الناس من ذلك تألّماً عظيماً ، وسُعِيَ إلى الخطيب جلال الدين فسعى إلى القضاة واجتمع النّاس بكرة يوم الإثنين ثالث عشر الشهر واحتفلوا (١٠ بالاجتماع وأخرجوا معهم المصحف العثماني والأثر النبوي والسّناجق الخليفية ، ووقفوا في الموكب ، فلما رآهم كَرَاي تغيّظ عليهم ، وشتم القاضي (١٠ والخطيب (١٠ ، وضرب مجد الدين التُونسي (١١ ورسم عليهم ثم أطلقهم بضمان وكفالة ، فتألم الناس من ذلك كثيراً ، فلم يمهله الله إلا عشرة أيام فجاءه الأمرُ فجأة فعُزِلَ وحُبِس ، ففرح النّاسُ بذلك فبعث فرحاً شديد (١١ ) ، ويقال : إن الشيخ تقي الدين بلغه ذلك الخبر عن أهل الشام فأخبر السلطان بذلك فبعث من فوره فمسكه شر مسكة (١٣) .

وصفة مسكه أن تقدَّم الأمير سيف الدين أَرْغُون الدَّوادار فنزل في القصر ، فلما كان يوم الخميس الثالث والعشرين من جُمادى الأولى خلع على الأمير سيف الدين كَرَاي خِلعة سنية ، فلبسها وقبَّل العتبة ،

<sup>(</sup>١) في ط: جعل . وهو تحريف .

<sup>(</sup>۲) الدرر الكامنة ( ۲/ ۱٦٠ ) .

<sup>(</sup>٣) هو : أحمد بن عبد المحسن بن معالي ، وسيأتي في وفيات سنة ( ٧٢٦هـ ) .

<sup>(</sup>٤) في ب: الرئيس عز الدين.

 <sup>(</sup>٥) بلدة معروفة ، على الحدود السورية الأردنية ، من بلاد الشام .

 <sup>(</sup>٦) الثُّوجة وتعرف اليوم بالصّوجة بالصّاد . وهي مزرعة تابعة لقطنا ، في سورية .

<sup>(</sup>٧) في ط: الفصالية بالصاد، وهي مزرعة معروفة في أول المرج. الدارس ( ٢/ ٣٦٧ ) .

<sup>(</sup>A) في أ : اختلفوا . وأثبتنا ما في ب و ط وهو الأشبه .

<sup>(</sup>٩) يعني: ابن صَصْرَى.

١٠) يعني : جلال الدين القزويني .

<sup>(</sup>١١) هو : أبو بكر بن محمد بن قاسم ، ذكر من قبل ، وسيأتي في وفيات سنة ( ٧١٨هـ ) .

<sup>(</sup>١٢) الدارس ( ٢/ ٢٩٧ ) .

<sup>(</sup>۱۳) ليست في ب.

وحضر الموكب ومدَّ السِّماط ، فقُيِّدَ بحضرة الأمراء وحُمِل على البريد إلى الكَرَك صُحْبَة غرلو العادليّ ، وبيْبَرس المجنون<sup>١١)</sup> .

وخرج عزُّ الدِّين بن القلانسي من التَّرسيم من دار السعادة ، فصلى في الجامع الظهر ثم عاد إلى داره ، وقد أُوقدت له الشموع ، ودعا له الناس ، ثم رجع إلى دار الحديث الأشرفية فجلس فيها نحواً من عشرين يوماً ، حتى قدم الأمير جمال الدين نائبُ الكَرَك . .

وفي هذا الشهر مسك نائب صفل<sup>٢)</sup> الأمير سيف الدين قُطْلُوبَك وقُيّد وحمل إلى الكَرَك ، ومسك نائب مصر الأمير سيف الدين بكتمر أمير خازندار وعوض عنه بالأمير ركن الدين<sup>٣)</sup> بَيْبَرْس الدَّوادار المنصوري .

ومسك نائب غزة ، وعوض عنه بالجاولي<sup>(١)</sup> ، فاجتمع في حبس الكَرَك أَسَنْدَمُر نائبُ حلب ، وبَكْتَمُر نائب مصر ، وكَرَاي نائبُ دمشق ، وقُطْلُوبك نائب صفد ، وقُلْطَتُمر<sup>(٥)</sup> نائب غزة وبَتْخَاص<sup>(١)</sup> .

وقدم جمال الدين آقوش المنصوري الذي كان نائب الكَرَك على نيابة دمشق إليها في يوم الأربعاء رابعً عشرَ ربيع الآخر ، وتلقّاه الناسُ وأُشعلت له الشموع ، وفي صحبته الخطيري (٧) لتقريره في النّيابة ، وقد باشر الكرك من سنة تسعين وستمئة إلى سنة تسع وسبعمئة وله بها آثار حسنة ، وخرج عز الدين بن القلانسي لتلقّى النائب .

وقُرىء يومَ الجمعة كتابُ السُّلطان على السدة بحضرة النائب والقضاة والأعيان ، وفيه الأمر بالإحسان إلى الرعية وإطلاق البواقي التي كانت قد فرضت عليهم أيام كَرَاي، فكثرت الأدعية للسلطان وفرح الناس.

وفي يوم الإثنين التاسعَ عشرَ خلع على الأمير سيف الدين بَهَادُرآص بنيابة صفد (^ ) فقبّل العتَبَةَ ، وسار اليها يوم الثلاثاء .

وفيه لبس الصدر بدر الدين بن أبي الفوارس خِلعة نظر الدواوين بدمشقَ ، مشاركاً للشريف ابن عدنان

<sup>(</sup>۱) الدرر الكامنة ( ٣/ ٢٦٧ ) وبدائع الزهور ( ١/ ٤٤٠ ) . وكان مسكه في الثالث والعشرين من جمادى الأولى . وغرلو : هو نائب دمشق لكتبغا كما سيأتي في وفيات سنة ( ٧١٩هـ ) .

 <sup>(</sup>٢) في ط: صفت وهو توهم . لأن صَفَت : هي قرية في جوف مصر قرب بلبيس يقال: بها بيعت البقرة التي أمر بنو إسرائيل بذبحها . ياقوت . والأشبه ما أثبتناه .

 <sup>(</sup>٣) العبارة في ط مضطربة وهي فيها: الأمير سيف الدين بكتمر وعوض عنه بالكرك بيبرس الدوادار المنصوري . حيث سقط سطر كامل . وما أثبتناه موافق لما في : النجوم الزاهرة ( ٣٠/٩ ) وبدائع الزهور ( ١/ ٤٤٠) .

<sup>(</sup>٤) هو : علم الدين سَنْجر الجاولي . وسيأتي في وفيات سنة ( ٧٤٥هـ ) .

<sup>(</sup>٥) في ط: قطلتمز بالزاي ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٦) في ط : بنحاص . وما في الدرر الكامنة ( ١/ ٤٧٢ ) والنجوم الزاهرة ( ٩/ ٢٥ ) موافق لما أثبتناه . وقد توفي مع أسندمر في السجن سنة ( ٧١١هـ ) .

<sup>(</sup>V) هو: الأمير أيدَمُر الخطيري .

<sup>(</sup>٨) عوضاً عن قُطلُوبك . وسيأتى فى وفيات سنة ( ٧٣٠هـ ) .

وبعد ذلك بيومين قَدمَ تقليدُ عز الدين بن القلانسي وكالة السُّلطان على ما كان عليه ، وأنه أُعفيَ عن الوزارة لكراهته لذلك .

وفي رجب باشر ابن السّلعُوس نظر الأوقاف عوضاً عن شمس الدين بن عدنان (١) .

وفي شعبانَ ركب نائبُ السَّلطنة (٢٠ بنفسه إلى أبواب السُّجون ، فأطلقَ المحبوسين بنفسه ، فتضاعَفَتْ له الأدعيةُ في الأسواق وغيرها .

وفي هذا اليوم قدم الصّاحب عز الدين بن القلانسي من مصرَ فاجتمع بالنائب وخلع عليه ومعه كتاب يتضمَّن احترامه ، وإكرامه ، واستمرارَه على وكالة السُّلطان ، ونظر الخاص ، والإنكار لما ثُبَتَ عليه بدمشق ، وأنَّ السلطان لم يعلم بذلك ولا وَكَّل فيه ، وكان المساعد له على ذلك كريم الدّين ناظر الخاص السلطاني ، والأمير سيف الدين أَرْغُون الدَّوادار (٣) .

وفي شعبانَ منع ابن صَصْرَى الشهود والعقاد [ من جهته ، وامتنع غيرهم أيضاً وردهم المالكي [<sup>¹¹</sup> . وفي رمضان جاء البريد بتوليه زين الدين كَتْبُغَا المنصوري حجوبيّة الحُجّاب ، والأمير بدر الدين بَكْتُوت<sup>(٥)</sup> القَرَمانيّ شدَّ الدّواوين عوضاً عن طُوْغَانُ<sup>٢٦)</sup> ، وخلع عليهما معاً .

وفيها ركب بهَادُر السِّنْجَري نائبُ قلعة دمشق على البريد إلى مصرَ وتولَّاها سيفُ الدِّين بَلَبَان البدري ، ثم عاد السِّنْجَري في آخر الشهر<sup>(٧)</sup> على نيابة البِيْرَة ، فسار إليها .

وجاء الخبر في آخر رمضان (^ أبانه قد احتيط على جماعة من قُصَّاد المسلمين ببغداد ، فقتل منهم ابن العقاب وابن البدري (٩ ) ، وتخلّص عُبيدة وجاء سالماً .

وخرج المحْمَلُ في شوال وأمير الحاج الأمير علاء الدين طَيْبُغَا أخو بَهَادُرآص.

وفي عاشر (١٠) ذي القعدة جاء الخبر بأن الأمير قَرَاسُنْقُر رجع من طريق الحجاز بعد أن وصل إلى بركة

<sup>(</sup>۱) ليست في ط .

<sup>(</sup>٢) في ب: جمال الدين الأفرم.

 <sup>(</sup>٣) الدرر الكامنة ( ٢/ ٧٥ ) .

<sup>(</sup>٤) ليست في ب .

<sup>(</sup>٥) في ط : ملتوبات وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٦) هُو : طوغان المنصوري ، وممَّن مسك هذا العام . الدرر الكامنة ( ٢٢٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٧) في ط : النَّهار .

<sup>(</sup>٨) سقط من ط .

<sup>(</sup>٩) في ط: ابن البدر.

<sup>(</sup>١٠) في أوط: آخر، وفي ب: عاشر، وهو الصّواب، لأن التسلسل الزمني يقتضيه، وخروجه من حلبَ كان في منتصف شوّال متجهاً إلى مهنّا.

زيزاء () ، وأنه لحق بمهَنَّا بن عيسى ، فاستجارَ به خائفاً على نفسه ومعه جماعةٌ من خواصه ، ثم سار من هناك إلى التَّتر بعد ذلك كله ، وصحبَهُ الأَفْرَمْ () والزَّرَدْكَاشُ () .

وفي العشرين من ذي القعدة وصل الأمير سيف الدين أَرْغُون في خمسة آلاف إلى دمشق وتوجَّهوا إلى ناحية حمصَ ، وتلك النواحي .

وفي سابع ذي الحجّة وصل الشيخ كمال الدين بن الشُّريشي من مصرَ مستمراً على وكالته ، ومعه توقيعٌ بقضاء العسكر الشامي ، وخُلِعَ عليه في يوم عَرَفَةٌ ،

وفي هذا اليوم وصلت ثلاثةُ آلاف عليهم سيف الدين ملِّي<sup>(٦)</sup> من الديار المصرية فتوجَّهوا وراء أصحابهم إلى البلاد الشمالية .

وفي آخر الشهر وصل الشيخ (٧) شهاب الدين الكاشغري (٨) من القاهرة ومعه توقيعٌ بمشيخة الشُّيوخ ، فنزل في الخانْقَاه ، وباشرها بحضرة القُضاة والأعيان ، وانفصل ابنُ الزَّكي عنها .

وفيه باشر الصَّدْرُ علاء الدين بن تاج الدين بن الأَثير<sup>(٩)</sup> كتابةَ السرِّ بمصرَ ، وعزل عنها شرف الدين بن فضل الله إلى كتابة السرِّ بدمشقَ ، عوضاً عن أخيه محيي الدين ، واستمرَّ محيي الدين على كتابة الدست بمعلومه أيضاً . والله أعلم .

# وممّن توفى فيها من الأعيان :

الشيخ الرئيس بدر الدين : محمد بن رئيس الأطباء أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن طرخان الأنصاري (١١٠) \_ من سلالة سعد بن معاذ \_ السُّويدي ، من سُويْداء حَوْران ، سمعَ الحديثَ وبرع في الطت .

<sup>(</sup>۱) في ط: زيرا بالراء والقصر، وهي من قرى البلقاء، يطؤها الحجاج، ويقام لهم بها أسواق، وفيها بركة عظيمة. ياقوت، وكذلك في النجوم الزاهرة ( ٩/ ٣١).

<sup>(</sup>٢) هو: جمال الدين آقوش.

<sup>(</sup>٣) هو : الأمير عز الدين أزْدَمُر الزَّرَدْكاش . وسيأتي في أحداث سنة ( ٧١٢هـ ) .

<sup>(</sup>٤) في ب : على وكالة بيت المال .

<sup>(</sup>٥) في ب: بذلك وهنأه النَّاس في خلعته .

<sup>(</sup>٦) لم أهتد لمعرفته ، ولعلّه : سيف الدّين منكلي ، وكان أعظم خاصية الناصر محمد بن قلاوون توفي في القاهرة في حدود سنة ثلاثين وسبعمئة . الدرر الكامنة ( ٥/ ١٣٦ ) والدليل الشافي ( ٢/ ٧٤٤ ) .

<sup>(</sup>۷) ليست في **ط** .

<sup>(</sup>٨) في ط: الكاشنغري ، وهو تحريف ، وسيأتي في وفيات سنة ( ٧١٦هـ ) .

 <sup>(</sup>٩) هو : علي بن أحمد بن سعيد . وسيأتي في وفيات سنة ( ٧٣٠هـ ) .
 قال ابن حجر في الدرر الكامنة ( ٣/ ١٤ ) : عن موعدة وعدها لابن الأثير عندما كان الناصر في الكَرَك .

<sup>(</sup>١٠) ترجمته في الدرّر الكامنة ( ٣/ ٢٩٤ ) والدارس ( ٢/ ١٣٢ ) .

توفي في ربيع الأول ببستانه بقرب الشِّبليَّهُ ١٠ ، ودفن في تربة له في قبة فيها عن سبعين ٢٠ سنة .

الشَّيخ شعبانُ بن أبي بكر بن عمر الأربلي (٣) : شيخ الحلبيّة بجامع بني أمية ، كان صالحاً مباركاً فيه خيرٌ كثيرٌ ، كان كثير العبادة وإيجاد الراحة للفقراء ، وكانت جنازته حافلة جداً ، صلّي عليه بالجامع بعد ظهر يوم السبت تاسع عشرين رجب ودُفن بالصُّوفية ، وله سبع وثمانون سنة ، وروى شيئاً من الحديث وخرَّجْتُ له مشيخةً حضرها الأكابر رحمه الله .

[ وقبله بيوم واحدٍ توفي نائب الإسكندرية بَكْتُوت أمير شِكَار النَّهُ .

الشيخ ناصرُ الدِّينُ مُ يحيى بن إبراهيم (٦) : بن محمد بن عبد العزيز العُثْماني ، خادم المُصحف العثماني نحواً من ثلاثين سنة ، وصُلِّي عليه بعد الجمعة سابع رمضانَ ودفن بالصوفية ، وكان لنائب السَّلطنة الأَفرم فيه اعتقاد ووصله منه افتقاد ، وبلغ خمساً وستين سنة .

الشّيخ الصالح الجليل القدوة: أبو عبد الله محمد ابن الشيخ القدوة إبراهيم بن الشيخ عبد الله الأرموي الأمراء والقضاة والصدور جنازته الأرموي عليه بالجامع المظفّري أن ثم دفن عند والده، وغلق يومئذ سوق الصالحية له، وكانت له وجاهة عند الناس وشفاعة مقبولة، وكان عنده فضيلة وفيه تودد، وجمع أجزاء في أخبار جَدِّه أن وسمع الحديث وقارب السبعين رحمه الله.

<sup>(</sup>١) مي: المدرسة الشبلية الحسامية البرانية . الدارس ( ٢/ ١٣٢ ) .

<sup>(</sup>٢) في ط: ستين ، وما أثبتناه الصواب ، وهو كذلك في الدرر والدارس .

 <sup>(</sup>٣) ترجمته في الدرر الكامنة ( ٢/ ١٨٩ ) وشذرات الذهب ( ٢٦ /٦ ) .

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين زيادة من ب

وترجمته في الدرر الكامنة ( ١/ ٤٨٩ ) والنجوم الزاهرة ( ٩/ ٢١٧ ) وفيها :

كان خازندار ثم أمير شكار ، ثم نائب السلطنة بثغر الإسكندرية ، ومات بعد عزله عنها في ثامن رجب ، وفيه نظر . أقول : لعلّه ثامن عشرين رجب ، لأنَّ الشَّيخ شعبان الذي مات بعده وسَبقت ترجمته مات في تاسع عشرين أو العكس ، أي : تكون وفاة الشيخ شعبان في تاسع رجب فقط . فليحرر .

<sup>(</sup>٥) في ب: الشيخ ناصر الدين محمد بن يحيى بن إبراهيم .

 <sup>(</sup>٦) لم أقع على ترجمة له .

<sup>(</sup>٧) في ط الأموي . وترجمته في الدرر الكامنة ( ٣/ ٢٨٣ ) والدارس ( ٢/ ١٩٦ ) .

<sup>(</sup>٨) ويعرف بجامع الحنابلة ، ويقع في سفح قاسيون . ويعرف كذلك بجامع الجبل . الدارس ( ٢/ ٤٣٥ ) .

<sup>(</sup>٩) في ط: جيدة وهو تحريف.

وجدُّه هو : عبد الله بن يونس الأموي ، صاحب الزاوية الأرموية ، والمتوفَّىٰ سنة ( ٦٣١هـ ) الدارس ( ٢/ ١٩٦ ) ومنادمة الأطلال ص( ٢٩٩ ) .

ابن الوحيد الكاتب<sup>(۱)</sup>: هو الصّدر شرفٌ الدّين أبو عبد الله محمد بن شريف بن يوسف الزُّرَعي المعروف بابن الوحيد ، كان موقّعاً بالقاهرة ، وله معرفة بالإنشاء ، وبلغ الغاية في الكتابة في زمانه ، وانتفع الناس به ، وكان فاضلاً مقداماً شجاعاً ، توفي بالمَارِسْتان المنصوري بمصر يوم الثلاثاء " سادسَ عشرَ شعبال " .

الأميرُ ناصر الدين : محمد بن عماد الدين حسن بن النسابي أُحدُ أمراء الطَّبْلَخَانات ، وهو حاكم البُنْدق ، ولَي ذلك بعد سيف الدِّين بَلَبَان .

توفي في العشر<sup>(٦)</sup> الآخر من رمضان .

التَّميمي الدَّاري<sup>(۷)</sup> : توفي يوم عيد الفطر ودفن بالقرافة الصغرى ، وقد ولّي الوزارة بمصر ، وكان خبيراً كافياً ، مات معزولًا ، وقد سمع الحديث وسمع عليه بعض الطلبة .

وفي ذي القعدة جاء الخبر إلى دمشق بوفاة الأمير الكبير أَسَنْدَمُرْ (^)

وبَتْخَاص (٩) في السجن بقلعة الكَرَك .

<sup>(</sup>۱) ترجمته في فوات الوفيات ( ۳/ ۳۹۰ ) والدرر الكامنة ( ۳/ ٤٥٣ ـ ٤٥٦ ) والنجوم الزاهرة ( ۹/ ۲۲۰ ) وشذرات الذهب ( ۲۷/۲ ) .

<sup>(</sup>٢) ليست في ط .

<sup>(</sup>٣) في أوط: شوال، والتصحيح من ب ومصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في الدرر الكامنة ( ٣/ ٤٢٥ ) . وفيه النسابي .

<sup>(</sup>٥) في ط: النسائي.

<sup>(</sup>٦) في ط: العشرين.

<sup>(</sup>۷) في ب: الصاحب الكبير الوزير فخر الدين عمر بن الشيخ مجد الدين عبد العزيز بن الحسن الخليلي التميمي الداري ، وترجمته في الدرر الكامنة ( ٣/ ١٧٠) والنجوم الزاهرة ( ٩/ ٢٢٠) والدارس ( ١/ ٢٨١) وشذرات الذهب ( ٢/ ٢٨) .

<sup>(</sup>A) ترجمته في الدرر الكامنة ( ١/ ٣٨٧ ) وفيها وفاته سنة ( ٧٢١هـ ) وأشير في الحاشية إلى أنه سنة ( ٧١١هـ ) والنجوم الزاهرة ( ٩/ ٣٠ ) وفيها : أَسَنْدَمُر الكُرْجِي والدارس ( ٢٠/١ ) . وفيه : أَسَنْدَمَر الكوفي ، وهو تصحيف

<sup>(</sup>٩) ترجمته في الدرر الكامنة ( ١/ ٤٧٢ ) وفيها : بنخاص ، والنجوم الزاهرة ( ٩/ ٢٤ ) وما فيها موافق لما في أ .

<sup>(</sup>١٠) ترجمته في الدرر الكامنة ( ٣٤٧/٤ ) وفيه : منسوب إلى قرية الحارثيّة من قرى بغداد والنجوم الزاهرة ( ٩/ ٢٢١ ) وشذرات الذهب ( ٦/ ٢٨ ) .

<sup>(</sup>١١) في ط: وحسن الإسناد . وهو تصحيف .

<sup>(</sup>۱۲) ورد في أهذه الزيادة :

.............

#### ۔ فصل ۔

قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن عبد الهادي بن يوسف بن محمد بن قدامة المقدسي في كتابه الذي جمعه في ترجمة الشيخ تقي الدين بن تيمية .

لمّا كان في شهر رجب من سنة إحدى عشرة وسبعمئة جاء رجل من أعيان أهل مصر إلى أخي الشيخ شرف الدّين ، وهو في مسكنه بالقاهرة فقال : إنّ جماعة بالجامع قد تعصّبوا على الشيخ وتفرّدوا به ، وضربوه . فقال : حسبنا الله ونعم الوكيل .

وكان بعض أصحاب الشيخ حاضراً عنده ، فقام وأتى مصر .

يقول : فوجدت حلقاً من أهل الحسينية ، وغيرها رجالاً وفرساناً يسألون عن الشيخ ، فجئت فوجدته بمسجد الفخر كاتب المماليك على البحر ، وقد اجتمع عنده جماعة كثيرة ، وتتابع الناس في المجيء إليه ، فقال له بعضهم : يا سيدي قد جاء خلق من الحسينية لو أمرتهم أن يهدموا مصر كلَّها لفعلوا ، فقال : لأي شيء ؟

قالوا: نصرة لك وقياماً لحقك .

فقال لهم : هذا ما لا يجوز .

قالوا: فنحن نذهب إلى بيوت هؤلاء الذين آذؤك ، فنقتلهم ونخربُ بيوتهم .

فقال: هذا لا يحل.

قالوا : فهذا الذي فعلوه معك يحل ؟! هذا شيء لا نصبر عليه ، ولا بد أن نؤذي من آذاك .

فجعل الشيخ ينهاهم ويسليهم ، وهم مصمّمون على ذلك .

فقال لهم : إما أن يكون الحقُّ إليَّ أو إليكم ، أو لله ، فإن كان الحق لي فهم في حلِّ منه ، وإن كان لكم فإن لم تسمعوا مني فلا تستفتوني وافعلوا ما شئتم ، وإن كان الحق لله ، فالله يأخذ خقه كما يشاء ، وكيف يشاء ممّن يشاء إن شاء .

قالوا: فهذا الذي فعلوه معك هو حلال ؟!.

قال : فهذا الذي فعلوه معي قد يكونون مثابين عليه مأجورين فيه .

قالوا : فتكون أنت على الباطل وهم على الحق إذا قلت : إنهم مأجورون فيه ، فاسمع منه وخذ بقولهم ، ووافقهم على قولهم .

فقال لهم : ما الأمر على ما تزعمون ، فإنهم قد يكونون مجتهدين مخطئين ، ففعلوا ذلك الذي فعلوه باجتهادهم ، والمجتهد المخطىء له أجر اجتهاده ، فلما قال لهم ذلك ، قالوا له : اركب معنا حتى ندخل القاهرة ، فقال : لا ، ثم سأل عن وقت العصر ، فقيل له : إنه قريب . فقام قاصداً إلى الجامع لصلاة العصر ، فقيل له : إن أعداءك قد تواصَوا عليك أن يقتلوك في الجامع ، فإنهم يتمكنون منك حينتذ ، فصل حيث كان ، فأبئ إلا الذهاب إلى الجامع والصلاة فيه .

فخرج وتبعه خلق كثير من محبيه ، لا يرجعون عنه ، فأراد ردّهم عنه ، فأبوا ، فامتلأ الطريق بالناس ، فقال له من كان قريباً منه : ادخل إلى هذا المسجد ، وإذا مسجد في الطريق ، واقعد فيه حتى يخفّ عنك الناس لئلا يموت أحد من الزحام ، فدخل المسجد ولم يجلس فيه ، بل وقف وأنا معه ، فلمّا خف الناس خرج منه طالباً للجامع العتيق ، فمرّ على طريقه بقوم يلعبون بالشّطرنج على مصطبة بعض حوانيت الحدادين ، فقبض الرُّقعة ، وقلبها ، فبهت الذي يلعب بها والناس من فعله ذلك .

# ثم دخلت سنة اثنتي عشرة وسبعمئة

استهلّت والذي فيه هو: الخليفة والسلطان هما هما ، ونائب مصر ركن الدين بيبرس ، والوزير أمين الملك والقضاة هم ، ونائب الشام جمال الدين آقوش نائب الكرك ، وليس به وزير ، والقضاة لم يتغيروا ، والخطيب جلال الدين القزويني ، ومحتسب البلد فخر الدين سليمان أخو الصاحب نجم الدين البصراوي ، وكاتب السرّ شرف الدين فضل الله ، وناظر الخزانة عز الدين بن القلانسي .

وفي خامس المُحرّم توجّه الأميرُ عز الدين أزْدَمُر الزَّرَدْكَاش وأميران معه إلى الأَفْرم ، وساروا

ثم مضى إلى الجامع فلما دخله قيل: الآن يغلقون عليه وعلى أصحابه أبواب الجامع ويقتلونهم ، فصلّى ركعتين ، فلمّا سلّم منهما أُذُن للعصر ، فصلى ، ثم افتتح كلامه بحمد الربّ تعالى ، ثم تكلّم في المسألة التي كانت الفتنة بسببها إلى أذان المغرب ، فخرج أتباع خصومه وهم يقولون: والله لقد كنا غالطين في هذا الرجل ظالمين له بقيامنا عليه ، والله إنّ الذي يقوله هذا هو الحق ، ولو تكلّم بغير الحق لم نمهله إلى أن يسكت ، بل كنا نبادر إلى الإنكار عليه ، وإلى قتله ، ولو كان هذا يبطن خلاف ما يظهر لم يخف علينا ، فإن لكلامه وقعاً في القلوب وحلاوة ، وعليه طلاوة ، وصاروا فريقين يخاصم بعضهم بعضاً .

قال : ورحنا معه إلى بيت ابن عمه على البحر ، فبتنا عنده .

وقال الشيخ علم الدين البِرزالي : وفي العشر الأوسط من رجب سنة إحدى عشرة وقع أذى في حقّ الشيخ بمصر ، وذلك أنّه ظفر به بعض أعدائه ومبغضيه في مكان خالٍ فأساء عليه الأدب ، وحضر جماعة كثيرة من الجند وغيرهم إلى الشيخ لأجل الانتصار له ، فلم يجب إلى ذلك ، ولو علم السلطان بذلك لأهان من آذاه إهانة بالغة ، ولكن كتب إلى المقاتلين يذكر أن ذلك وقع من فقيه بمصر يعرف بالبكري حصل منه إساءة أدب وأمره أن لا يُعلم السلطان بذلك ، ثم إنّ البكري طُلبَ فهرب واختفى .

ثم مضى إلى بعض الأمراء الكبار ، فشفع فيه مع جماعة آخرين من الأمراء ، مع أنَّ الشيخ ما تكلم فيه ولا اشتكى ، ولو حصل منه شكوى لوقع لذلك المؤذي عظيم .

بل قال الشيخ: أنا لا أنتصر لنفسي.

قال : وقد تُوفي في غيبة الشيخ عن دمشق جماعة من أصحابه وساداتهم منهم :

الشيخ الإمام القدوة العابد العارف المسلك عماد الدين أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الواسطي المعروف بابن شيخ الحزامية .

توفي يوم السبت سادس عشر شهر ربيع الآخر من سنة إحدى عشرة وسبعمئة ، وكان رجلاً صالحاً ورعاً كبير الشأن ، منقطعاً إلى الله ، متوفراً على العبادة والسلوك ، وله تصانيف كثيرة في أعمال القلوب وغيرها وقد شرح : « منازل السائرين » في ثلاث مجلدات شرحاً جيداً ، وله رسائل وكتب إلى أصحابه تتضمّن علوماً وفوائد جمّة ، وله رسالة إلى أصحاب الشيخ تقي الدين فيها الوصاة بملازمة الشيخ ، والحث على اتباع طريقة الشيخ ، وفيها الثناء على علوم الشيخ وأعماله ، وذكر فيها : أنّه قد خالط جميع الطرائق من الفقهاء والفقراء وغيرهم ، وسافرت بلاداً كثيرة غرباً وشرقاً ويمناً ومصر وشاماً ، فلم أر تَحْتَ أديم السماء مثل شيخكم وشيخنا الشيخ الإمام العالم العلامة تقي الدين بن تيمية ، وسأذكر هذه الرسالة إن شاء الله تعالى عند وفاة الشيخ إذا انتهينا إلى ذلك في سنة ثمان وعشرين وسبعمئة تيمية ، وهذا المفل لم يذكره المؤلف رحمه الله تعالى .

بأجمعهم حتّى لحقوا بَقَراسُنْقُر وهو عند مهنّا ، وكاتبوا السُّلطان ثمّ ساروا نحو التتر<sup>(١)</sup> وكانوا كالمستجيرين من الرَّمضاء بالنَّار .

وجاء البريد في صفر<sup>(۲)</sup> بالاحتياط على حواصل الأَفْرم وَقَارسُنْقُر والزَّرَدْكَاش وجميع ما يتعلّق بهم ، وقُطعَ خبرُ مهنّا ، وجُعل مكانه في الإِمْرة أخوه فضل<sup>(٣)</sup> ، وعادت العساكر صحبة أَرْغون من البلاد الشمالية ، وقد حصل عند الناس من قَرَاسُنْقُر وأصحابه هَمٌّ وغَمٌّ وحُزْنٌ .

وقدم سُودِي من مصرَ على نيابة حلبَ ، فاجتاز بدمشقَ [ فخرج الناس والجيش لتلقيه [<sup>11</sup> ، وحضر السماط ، وقرىء مرسوم السلطان<sup>(٥)</sup> بطلب جمال الدّين نائب دمشقَ إلى مصرَ ، فركب من ساعته على البريد إلى مصر وتكلَّم في نيابته لغيبة قرالاجين<sup>(١)</sup> .

وطُلب في هذا اليوم قطب الدّين موسى بن شيخ السّلامية ناظر الجيش إلى مصر ، فركب في آخر النّهار إليها فتولّى بها نظر الجيش عوضاً عن فخر الدين الكاتب كاتب المماليك بحكم عزله ومصادرته وأخذ أمواله الكثيرة منه في عاشر ربيع الأول .

وفي الحادي عشر منه باشر الحكم للحنابلة بمصر القاضي تقي الدين أحمد بن العز<sup>(۷)</sup> عمر بن عبد الله بن عمر بن عوض المقدسي ، وهو ابن بنت الشيخ شمس الدّين بن العماد<sup>(۸)</sup> أول قضاة الحنابلة .

وقدم الأميرُ سيف الدّين تَمُر (٩) على نيابة طرابُلُس عوضاً عن الأَفْرم بحكم هربه إلى التَّتر.

وفي ربيع الآخر مُسك بيْبَرس العلائي نائبَ حمص وبِيْبَرس المجنون وطُوْغَان وجماعةٌ آخرون من الأمراء ستَّةٌ في نهار واحدُ (١٠) ، وسُيِّرُوا إلى الكَرَك معتقلين بها .

وفيه مُسك نائبُ مصرَ الأمير ركن الدين بِيْبَرس الدَّوادار المنصوري(١١) ، وولي بعده أَرْغُون الدَّوادار .

<sup>(</sup>١) ليست في ط . وهي في ب أيضاً .

<sup>(</sup>٢) في ب: من مصر . بدلا من صفر . وهو غير بعيد أيضاً .

 <sup>(</sup>٣) في أ وط : محمداً بالنصب وفي ب : محمدٌ بالرفع نائب فاعل لجُعلِ ، وأثبتنا ما في الدرر الكامنة (٣/ ٢٣١) وابن خلدون (٥/ ٤٣٩) والنجوم الزاهرة (٩/ ٣٤) فليحرَّر .

 <sup>(</sup>٤) ليست في ب والذي في ب : فركب الجيش صحبة القائد لتلقيه .

<sup>(</sup>٥) في ط : المنشور .

 <sup>(</sup>٦) في ط: لاجين . وهو : حسام الدين قرالاجين بن عبد الله المنصوري توفي في سنة (١٥هـ) ترجمته في الدرر
 الكامنة (٣/ ٣٣٢) وفيه : قراجين المنصوري . والدليل الشافي (٢/ ٥٤٠) .

<sup>(</sup>٧) في ط: المعز.

<sup>(</sup>٨) هُو : شمس الدين أبو بكر وأبو عبد الله محمد بن العماد إبراهيم . مات سنة (٦٧٦هـ) النجوم الزاهرة (٧/ ١٣٤) .

<sup>(</sup>٩) هو: تَمُر السّاقي المنصوري مات سنة (٧٤٣هـ) . الدرر الكامنة (١/ ٥١٩) .

١٠) ومنهم : سنجر البرداني ، وبيبرس التاجي . النجوم الزاهرة (٩/ ٣٤) .

<sup>(</sup>١١) هو صاحب التاريخ المشهور .

ومسك نائبُ الشام جمال الدين نائبُ الكَرَك ، وشمس الدين سُنْقُر الكمالي حاجب الحجَّاب بمصر ، وخمسةُ أمراء آخرون (١٠) ، وحبسوا كلهم بقلعة الكَرَك ، في برج هناك .

وفيه وقع حريقٌ داخل باب السَّلامة (٢٠ احترق فيه دورٌ كثيرة منها دار ابن أبي الفوارس ، ودار الشريف القباني .

# نيابةُ تَنْكِر على الشّام (٣)

في يوم الخميس العشرين من ربيع الآخر دخل الأمير سيف الدين تَنْكِز بن عبد الله الحسامي الناصري نائباً على دمشق بعد مسك نائب الكرك<sup>(3)</sup> ومعه جماعة من مماليك السلطان منهم الحاج أَرُقُطَاي<sup>(0)</sup> على خبز بِيْبَرْس العلائي ، وخرجَ النَّاس لتلقيّه وفرحوا به كثيراً ، ونزل بدار السعادة ، ووقع عند قدومه مطر<sup>(1)</sup> عظيمٌ ، وكان ذلك اليوم يوم الرابع والعشرين من آب ، وحضر يوم الجمعة الخطبة بالمَقْصورة وأشعلت له الشُّموع في طريقه ، وجاء توقيع لابن صَصْرَى بإعادة قضاء العسكر إليه ، وأن يَنْظُر الأوقاف فلا يشاركه أحدٌ في الاستنابة في البلاد الشامية على عادة من تقدَّمه من قضاة الشّافعية .

وجاء مرسوم لشمس الدين أبي طالب بن حُمَيد $(^{(v)})$  بنظر الجيش عوضاً عن ابن شيخ السلامية بحكم إقامته بمصر .

ثم بعد أيام وصل الصَّدر معين الدين الله بن حشيش (٩) ناظر الجيش وجعل ابن حميد بوظيفة ابن البدر ، وسافر ابن البدر على نظر جيش طرابُلُس .

[ وتولى أَرْغُون نيابة مصر [١٠٠ .

<sup>(</sup>١) ومنهم : لاجين الجاشنكير ، بينجار ، وألدُكُز الأشرفي ، ومغلطاي . النجوم الزاهرة (٩/ ٣٤) .

<sup>(</sup>٢) في ط: السّلامية . وهو باب السّلام ، المعروف في دمشق .

<sup>(</sup>٣) الخبر في : فوات الوفيات (١/ ٢٥١) والدرر الكامنة (١/ ٥٢٥) والنجوم الزاهرة (٩/ ٣٤) والبدائع (١/ ٤٤١) .

<sup>(</sup>٤) أي: جمال الدين آقوش.

<sup>(</sup>٥) أَرُّقْطاي القفجي المشهور بالحاج ، ولي بعد ذلك نيابات عديدة إلى أن توفي سنة (٧٥٠هـ) الدرر الكامنة (١/ ٣٥٤) .

<sup>(</sup>٦) في ط: من مصر فرح.

<sup>(</sup>۷) هو: أبو طالب بن عباس بن أبي طالب بن أحمد بن حميد شمس الدين ، توفي سنة (٧٤١هـ) الدرر الكامنة (٢/ ٢١٥) .

<sup>(</sup>٨) في أ: شمس الدين . وأثبتنا ما في الدرر (٤/ ٤٠٣) وكذلك في الشذرات (٦/ ٩٢) .

<sup>(</sup>٩) في ط: خشيش بالخاء.

<sup>(</sup>١٠) ليست في ب ، والذي فيها : في جمادى الأولى وصل البريد بمباشرة الأمير سيف الدين أرغون .

وعاد فخر الدين كاتب المماليك إلى وظيفته مع استمرار قطب الدين ابن شيخ السلامية أيضاً مباشراً عه .

وفي هذا الشَّهر قام الشَّيخ محمد بن قَوَّام () وجماعة من الصَّالحين على ابن نهر (٢) المغربي الذي كان يتكلَّم بالكلاَّسة ، وكتبوا عليه محضراً يتضمَّن استهانته بالمُصْحف ، [ وأنّه يتكلَّم في أهل العلم ، فأُحضر إلى دار العدل فاستسلم وحُقِن دمه أه وعُزِّر تعزيراً بليغاً عنيفاً وطِيفَ به في البلد باطنِه وظاهرِه ، وهو مكشوفُ الرأسِ ووجهه مقلوبٌ وظهره مضروب ، يُنادى عليه : هذا جزاء من يتكلَّم في العلم بغير معرفة ، ثم عاد على البريد في شعبان ورجع إلى ما كان عليه .

وفيه قدم بَهَادُرآص من نيابة صفد إلى دمشقَ وهنَّأه الناس.

وفيه قدمَ كتابٌ من السلطان إلى دمشق يتضمَّنْ أَنَ لا يولّى أحدٌ بمال ولا برِشُوة ، فإِنَّ ذلك يُفْضي إلى ولاية من لا يستحق الولاية ، [ وإلى ولاية غير الأهل أ أ ، فقرأه ابن الزَّمْلَكاني على السُّدَّة وبلغه عنه ابن صَبِيح أ المؤذّن ، وكان سبب ذلك الشَّيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله .

وفي رجب وشعبانَ حصل للنّاس خوفٌ بدمشق بسبب أن التَّتَر قد تحرَّكوا [للمجيء إلى الشام أ أ أ ) ، فانزُعجَ النّاسُ من ذلك وخافوا ، وتحول كثير منهم إلى البلد ، وازدحموا في الأبواب ، وذلك في شهر رمضان ، وكثرت الأراجيفُ بأنهم قد وصلوا إلى الرَّحْبَة أ ، وكذلك جرى واشتُهر بأنّ ذلك بإشارة قَرَاسُنْقُر وذَويه فالله أعلم .

وفي رمضانَ جاء كتابُ السلطان أنَّ من قَتَلَ لا يجني أحدٌ عليه ، بل يتبع القاتلُ حتى يقتصَّ منه بحكم الشرع الشريف ، فقرأه ابن الزَّمْلكاني على السُّدَّة بحضرة نائب السَّلطنةُ (١٠ تنكِز [ وسببه ابن تيمية ، هو أمر بذلك وبالكتاب الأول قبله (١١) .

<sup>(</sup>١) سيأتي في وفيات سنة (١٨٧هـ) .

<sup>(</sup>۲) في ط : ابن زهرة .

<sup>(</sup>٣) ليست في ب .

<sup>(</sup>٤) ليست في ط.

<sup>(</sup>٥) ليست في ب .

<sup>(</sup>٦) في ط: ابن حبيب . وهو توهُّم . وسيأتي في وفيات سنة (٧٢٥هـ) .

<sup>(</sup>٧) ابن خلدون (٥/ ٤٢٦) والنجوم الزاهرة (٩/ ٣٤) وبدائع الزهور (١/ ٤٤٢) .

<sup>(</sup>٨) ليست في ب ، والذي فيها : يريدون قصد البلاد .

<sup>(</sup>٩) « الرَّحْبةُ » : قرية من قرى دمشق خربت الآن وهي على سيرة يوم منها . ياقوت .

<sup>(</sup>١٠) في ط: ابن .

<sup>(</sup>١١) ليست في ب.

وفي أوّل رمضانَ وصل التتر إلى الرَّحبَة فحاصروها عِشرينَ يوماً ، وقاتلهم نائبُها الأميرُ بدر الدين موسى الأزدكشي (١) خمسة أيام قتالًا عظيماً ، ومنعهم منها ، فأشار رشيدُ الدَّولة بأن ينزلوا إلى خدمة السُّلطان خَرْبَنْدا ويهدوا له هدية ويطلبون منه العفو ، فنزل القاضي نجم الدِّين إسحاق ، وأدوا له خمسة رؤوس خيلٍ ، وعَشْرَةَ أباليجَ سُكَّرٍ ، فقبل ذلك ورجع إلى بلاده .

وكانت بلاد حلب وحماة وحمص قد أُخْلُوا منها وخرب أكثرها ، ثم رجعوا إليها لما تحققوا رجوع التَّتر عن الرَّحبة ، وطابت الأخبار وسكنت النفوس ودقت البشائر وتركت الأئمة القُنُوتَ ، وخطب الخطيبُ يومَ العيد وذكّر الناس بهذه النعمة . وكان سبب رجوع التتر قلةُ العلف وغلاء الأسعار وموت كثير (٢) ، وأشار على سُلطانهم بالرُّجوع الرَّشيدُ وجُوْبانٌ ")

وفي ثامن شوَّال دُقِّت البشائر بدمشقَ [ بسبب خروج السُّلطان من مصرَ لأجل ملاقاة التَّتَر أَنَّ ، وخرج الرَّكبُ في نصفِ شوَّال وأميرُهم حسام الدين لاجين الصَّغير ، الذي كان واليَ البر ، وقدمت العساكر المصرية أرسالاً ، وكان قدوم السُّلطان ودخوله دمشق يوم الثلاثاء تالث عشرين شوال ، واحتفل الناس لدخوله ونزل القلعة وزُيّنت البلد ودُقَّت البشائر ، ثم انتقل بعد لَيْلَتين ( الى القصر وصلّى الجمعة بالجامع بالمقصورة وخَلع على الخطيب ، وجلس في دار العدل يوم الإثنين ، وقدم وزيره أمينُ الملك يوم الثُّلاثاء عشرين الشهر .

وقدم صحبة السُّلطان الشيخ الامام العالم العلاَّمة تقيُّ الدين أبو العبَّاس أحمد بن تيميَّة إلى دمشقَ يوم الأربعاء مُسْتهل ذي القعدة ، وكانت غيبتُه عنها سبعَ سنين ، ومعه أخواه وجماعةٌ من أصحابه ، وخرج خلقٌ كثير لتلقيه وسرُّوا بقدومه وعافيته ورؤيته ، [واستبشروا به حتى خرج خلقٌ من النَّساء أيضاً لرؤيته أ<sup>٥</sup>) ، وقد كان السُّلطان صحبه معه من مصر ، فخرج معه بنيَّة الغزَاة ، فلمَّا تحقَّق عدمُ الغزاة [وأن التر رجعوا إلى بلادهم أ<sup>١١)</sup> فارق الجيش من غزَّة وزار القدس وأقام به أياماً ، ثم سافر على عَجْلُون

الدرر عوسى بن أبي بكر الأزدكشي : كانت له اليد البيضاء في قتال التتر ، مات سنة (٧١٥هـ) بدمشق . الدرر الكامنة (٤/ ٣٨٤) .

<sup>(</sup>٢) في ط: منهم . وفي ب: من التتار ونزول القاضي ومن معه يطلبون العفو في شهر رمضان .

<sup>(</sup>٣) هما من أعوان خَرْبَنْدا .

<sup>(</sup>٤) ليست في ب ، والذي : لمجيء الخبر بخروج السلطان إلى الشام .

 <sup>(</sup>٥) « الأرسال » : ج رَسَل ، وهو الجماعة والقطيع من كل شيء .

<sup>(</sup>٦) ليست في ط .

<sup>(</sup>٧) في ط: وضربت.

<sup>(</sup>٨) في ط: ليلتئذٍ .

<sup>(</sup>٩) ليست في ب .

<sup>(</sup>۱۰) لیست فی ب .

وبلاد السَّواد وَزَرع ، ووصل دمشقَ في أول يوم من ذي القعدة ، فدخلَها فوجد السُّلطان قد توجَّه إلَى الحجاز الشريف في أربعين أميراً من خواصًه يوم الخميس ثاني ذي القعدة ، [ثم إنَّ الشيخ بعد وصوله إلى دمشق واستقراره بها لم يزل ملازماً لاشتغال النَّاس في سائر العلوم ، ونشر العلم ، وتصنيف الكتب ، وإفتاء الناس بالكلام والكتابة المطوَّلة والاجتهاد في الأحكام الشرعية ، ففي بعض الأحكام يفتي بما أدَّى إليه اجتهادُه من موافقة أئمة المذاهب الأربعة ، وفي بعضها يفتي بخلافهم وبخلاف المشهور في مذاهبهم.

وله اختيارات كثيرة مجلدات عديدة أفتى فيها بما أدى إليه اجتهاده ، واستدل على ذلك من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والسلف أ<sup>١١</sup> .

فلمَّا سارَ السُّلطان إلى الحجِّ فرَّق العساكر والجيوش بالشَّام وترك أَرْغُون بدمشقَ .

وفي يوم الجمعة لبس الشيخ كمال الدين بن الزملكاني خلعة وكالة بيت المَال (٢٠ عوضاً عن ابن الشُرَيْشي ، وحضر بها الشُبَّاك .

وتكلَّم وزيرُ السُّلطان<sup>(٣)</sup> في البَلَد ، وطلب من الناس<sup>(٤)</sup> أموالًا كثيرة وصادر وضرب بالمقارع ، وأهان جماعة من الرُّؤساء منهم ابن فضل الله محيي الدِّين .

وفيه عُيِّن شهاب الدين بن جهبل<sup>(٥)</sup> لتدريس الصَّلاحية بالقُدس ، عوضاً عن نجم الدين داود الكردي توفي<sup>(٢)</sup> ، وقد كان مدرساً بها من نحو ثلاثين سنة ، فسافر ابنُ جهبل إلى القدس بعد عيد الأضحى .

وفيها مات ملك القفجاق المسمى طُقْطَاي<sup>(۷)</sup> خان ، وكان له في الملك ثلاث وعشرون سنة ، وكان عمره يوم مات<sup>(۸)</sup> ثلاثين سنة ، وكان شهماً شجاعاً على دين التَّتر في عبادة الأصنام والكواكب ، يعظِّم المجسِّمة والحكماء والأطباء ، ويكرِمُ المسلمين أكثر من جميع الطَّوائف ، كان جيشه هائلاً لا يجسر أحد على قتاله لكثرة جيشه وقوتهم وعددهم وعُدَدهم ، ويقال : إنَّه جرَّد مرةً تجريدةً من كل عشرة من جيشه واحداً فبلغت التجريدةُ مائة ألفٍ وخمسين ألفاً .

<sup>(</sup>۱) ليست في ب.

<sup>(</sup>٢) في ط: بيت الملك.

<sup>(</sup>٣) يعني : أمين الملك . وهو أبو سعيد عبد الله بن تاج الرياسة بن الغنام . مات سنة (٧٤١هـ) .

<sup>(</sup>٤) ليست في ط .

 <sup>(</sup>٥) هو : أحمد بن يحيئ بن إسماعيل . مات سنة (٧٣٣هـ) وسيأتي في الوفيات من تلك السنة .

<sup>(</sup>٦) في ب: إلى رحمة الله.

 <sup>(</sup>٧) في ط: طغطاي ، وهو تحريف .
 ترجمته في الدرر الكامنة (٢/ ٢٦٦) والدليل الشافي (١/ ٣٦٧) وفيه : توفي سنة ست عشرة وسبعمئة ، وشذرات الذهب (٦/ ٣١) .

 <sup>(</sup>٨) في ط: ثمانياً وثلاثين . وهو توهم ، لقوله : له في الملك ثلاث وعشرون سنة وجاء في الدليل الشافي : أنه تسلطن وعمره سبعُ سنين .

توفي في رمضان منها وقام في المُلْك من بعده ابن (١) أخيه أُزْبَك خَان ، وكان مسلماً فأظهر دينَ الإسلام ببلاده ، وقتل خلقاً من أمراء الكفرة وعلت الشَّريعة (٢) المحمَّدية على سائر الشرائع هناك ولله الحمد والمنة على الإسلام والسنة .

# وممن توفي فيها من الأعيان :

الملك المنصور صاحب ماردين : وهو نجمُ الدين أبو الفتح غازي بن الملك المظفّر قَرَا أَرْسُلان بن الملك المنصور ناصر الدين أُرْتُق بن غازي [ بن المنى بن تمرتاش بن غازي ] بن أُرْتُق الأُرْتُقي . أصحاب ماردين من عدة سنين ، كان شيخًا حسنًا مهيبًا كامل الخلقة بدينًا سمينًا إذا ركب يكون خلفه محفّة . خوفًا من أن يمسه لغوب فيركب فيها .

توفي في تاسع ربيع الآخر ودفن بمدرسته تحت القلعة ، وقد بلغ من العمر فوق السَّبعين ، ومكث في الملك قريباً من عشرين سنة ، وقام من بعده في الملك ولده العادلُ فمكث سبعةَ عشرَ يوماً ، ثم ملَكَ أخوه المنصوري<sup>(٥)</sup> .

وفيها مات .

الأمير سيف الدين قُطْلُوبَك الشَّيخي (٦) : كان من أمراء دمشقَ الكبار .

الشَّيخ الصَّالح (٢) : نورُ الدين أبو الحسن علي بن محمد بن هارون بن محمد بن هارون بن علي بن حميد (٨) التغلبي (٩) الدمشقي ، قارىءُ الحديث بالقاهرة ومُسنِدُها .

روى عن ابن الزبير(١٠٠ وابن اللَّتِّي (١١) وجعفر الهمداني وابن الشيرازي وخلق ، وقد خرج له الإمام

<sup>(</sup>١) في الدليل الشافي: أخوه أُزْبَك خان.

<sup>(</sup>٢) في ط: الشرائع، وهو غلط فاحش، فالشريعة واحدة.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في الدرر الكامنة (٣/ ٢١٦) والنجوم الزاهرة (٩/ ٢٢٤) وشذرات الذهب (٦/ ٣١).

<sup>(</sup>٤) ليست في ب .

 <sup>(</sup>٥) في ب والنجوم الزاهرة (٩/ ٢٢٤) أخوه صالح .

<sup>(</sup>٦) ترجمته في الدرر الكامنة (٣/ ٢٥٤) والنجوم الزاهرة (٩/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>۷) ترجمته في الدرر الكامنة (۳/ ۱۲۱ ـ ۱۲۲) وفيه : ابن أحمد التغلبي . والشذرات (٦/ ٣٠ ـ ٣١) وفيه : التغلبي وبدائع الزهور (١/ ٤٤٢) وفيه : التغلبي .

<sup>(</sup>٨) في ب والدرر : أحمد .

<sup>(</sup>٩) في ط: الثعلبي .

<sup>(</sup>١٠) في ط: الزبيدي .

<sup>(</sup>١١) في ط: الليثي.

العلامة تقي الدين السُّبكي مشيخةً . وكان رجلاً صالحاً توفي بكرة الثلاثاء تاسعَ عشرَ ربيع الآخر ، وكانت جنازته حافلة .

الأمير الكبير الملك المُظَفَّر (١) : شهابُ الدين غازي بن الملك النّاصر داود بن المعظّم . سمع الحديث (٢) ، وكان رجلاً متواضعاً توفي بمصرَ ثانيْ عشرَ رجب ، ودفن بالقاهرة .

قاضي القضاة " : شمس الدين أبو عبد الله محمّد بن إبراهيم بن داود بن حازم ( ) الأذرعي الحنفي ، كان فاضلاً درَّس وأفتى ، وولي قضاء الحنفية بدمشق سنةً ثم عُزل واستمر على تدريس الشَّبليَّة مدَّةً ، ثم سافر إلى مصر ، فأقام بسعيد السُّعداء خمسة أيام ، وتوفي يوم الأربعاء ثاني عشرين رجب فالله أعلم .

## ثم دخلت سنة ثلاث عشرة وسبعمئة

استهلت [ والحكام هم هم أ° ، والسُّلطان في الحجاز لم يقدَم بعدُ ، وقد قدم الأمير سيف الدين قَجْلِيْسُ<sup>(١)</sup> يوم السبت مستهل المحرّم من الحجاز وأخبر بسلامة السُّلطان ، وأنه فارقه من المدينة النبوية ، وأنه قد قارب البلاد ، فدُقَّت البشائرُ فرحاً بسلامته .

ثم جاء البريد فأخبر بدخوله إلى الكرك ثاني المحرم يوم الأحد ، فلما كان يوم الثلاثاء حاديْ عَشَرَ المحرَّم دخل دمشق ، وقد خرج الناس لتلقيه على العادة ، وقد رأيته مرجعه من هذه الحِجَّة على شفته ورقةٌ قد ألصقها عليها ، فنزل بالقصر وصلّى الجمعة رابعَ عشرَ المحرَّم بمقصورة الخطابة بالأموي (٧) ،

<sup>(</sup>١) ترجمته في الدرر الكامنة (٣/ ٢١٥) والنجوم الزاهرة (٩/ ٢٢٤) والشذرات (٦/ ٣١) .

<sup>(</sup>٢) سمعه عن خطيب مردا ، والصّدر البكري . الدرر .

<sup>(</sup>٣) ترجمته في الدرر الكامنة (٣/ ٢٧٨) وفيه : ابن حازم الأذرعي والنجوم الزاهرة (٩/ ٢٢٣) وفيه كذلك .

<sup>(</sup>٤) في ط: خازم بالخاء ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>o) ليست في ب ، والذي فيه :

والخليفة المستكفي بالله أمير المؤمنين ابن الحاكم بأمر الله العباسي ، وسلطان البلاد الملك الناصر محمد بن المنصور قلاوون ، ونائب الديار المصرية الأمير سيف الدين أرْغون . وقضاته بمصر : بدر الدين بن جماعة الشافعي ، وشمس الدين الحريري الحنفي ، وزين الدين بن مخلوف المالكي ، وتقي الدين الحنبلي . ووزير المماليك أمين الملك وهو بالشّام ، وبالشام : سيف الدين تَنْكز ، وقاضي الشافعية نجم الدين بن صَصْرَى ، وقاضي المعاليك أمين الملك وهو بالشّام ، وبالشام : سيف الدين تَنْكز ، وقاضي الشافعية نجم الدين بن صَصْرَى ، وقاضي الحنفية صدر الدين علي البصراوي ، وقاضي المالكية جمال الدين الزّواوي ، وقاضي الحنابلة تقي الدين سليمان البحنوي ومتولّي البر ووالي المدينة الحنفي وخطيب دمشق جلال الدين القزويني ، والمحتسب فخر الدين سليمان البصراوي ومتولّي البر ووالي المدينة جمال الدين آقوش الرحبي ، وناظر الجيوش معين الدين بن حشيش ووكيل بيت المال الشيخ كمال الدين بن الشريشي . انتهت الزيادة من ب .

<sup>(</sup>٦) في ط: تجليس بالتاس. وهو أمير سلاح، توفي سنة (٧٣١هـ) كما سيأتي.

<sup>(</sup>٧) ليست في ط .

وكذلك الجمعة التي تليها ، ولعب في المَيْدان بالكرة يوم السبت النصف من المحرم ، وولَّى نظر الدواوين للصَّاحب شمس الدين بن غِبْريَالُ<sup>(۱)</sup> يوم الأحد سادس عَشَرُ<sup>(۲)</sup> المحرَّم ، وشدّ الدّواوين لفخر الدين إياس الأعسريُ<sup>(۳)</sup> عوضاً عن القَرَمانيّ ، وسَافر القَرَمانيّ إلى نيابة الرَّحْبَة وخلع عليهما وعلى وزير و ، وخلع على ابن صَصْرَىٰ وعلى الفخر كاتب المماليك ، وكان مع السلطان في الحج وولي شرف بن صصرى حجابَة الديوانُ وباشر فخر الدّين ابن شيخ السَّلامية نظر الجامع ، وباشر بهاء الدّين بن عليم نظر الأوقاف ، والمنكورسي شد الأوقاف .

وتوجه السُّلطان راجعاً إلى الديار المصرية بكرة الخميس السابعَ والعشرين من المحرم ، وتقدَّمت الجيوش بين يديه ومعه (٧) .

وفي أواخر صفر اجتاز على البريد في الرسلية إلى مهنّا الشيخ صدر الدين بن الوكيل ، وموسى بن مهنا ، والأمير علاء الدين ألْطَنْبُغَا ^ ) فاجتمعوا به في تَدْمُرَ ، ثمَّ عاد أَلْطَنْبُغَا وابنُ الوكيل إلى القاهر (٩٠٠ .

وفي أَوَاخر (١٠) جُمادى الآخرة مُسك أمينُ المُلْك وجماعةٌ من الكبار معه ، وصودروا بأموال كثيرة ، وأقيم عوضه بدر الدين بن التُركماني الذي كان والي الخزانة .

وفي رجب كَمُلَتُ<sup>(۱۱)</sup> أربعةُ مجانيق ، واحد لقلعة دمشق وثلاثةٌ تحمل إلى الكَرَك ، ورُمي باثنين على باب الميدان وحضر نائب السلطنة تَنْكِزُ والعامَّةُ<sup>۱۲)</sup> .

وفي شعبان تكامل حَفْرُ النَّهر الذي عمله سُودي نائبُ حلب بها ، وكان طولُه من نهر السَّاجور إلى نهر قُوَيق أربَعين ألف ذراع في عرض ذراعين وعمق ذراعين ، وغرم عليه ثلثمئة ألف درهم (١٣) ، وعُمِلَ بالعدل ولم يُظلم فيه أحد .

<sup>(</sup>١) هو: عبد الله بن صنيعة القبطي الوزير.

<sup>(</sup>٢) في أوط: حادي عشر، وهو توهم . لأن السبت النصف من المحرم، فالأحد السادس عشر.

<sup>(</sup>٣) سيأتي في وفيات سنة (٧٥٠هـ) .

<sup>(</sup>٤) في ب: الوزير أمين الملك .

<sup>(</sup>٥) في ب: وخلع عليهما أيضاً .

<sup>(</sup>٦) في ب: بدل الصّدر سليمان .

 <sup>(</sup>٧) النجوم الزاهرة (٩/ ٣٥) وفيه : دخل مصر ثاني عشر صفر .

<sup>(</sup>٨) سيأتي في وفيات سنة (٧٤٢هـ) .

<sup>(</sup>٩) وبعده في ب: ثم عاد صدر الدين إلى مهنّا ورجع من عنده في رجب إلى القاهرة .

<sup>(</sup>۱۰) في ط : وفي جُمادي .

<sup>(</sup>١١) في ب: عُمِلت.

<sup>(</sup>۱۲) في ب: للفرجة على ذلك .

<sup>(</sup>١٣) الدرر الكامنة (١/ ١٧٩) وفيه : غرم أربعمئة ألف دينار .

وفي يوم السبت ثامنِ شوّال خرج الرَّكبُ من دمشقَ وأميرُه سيف الدين بَلَبَانُ ١١ التَّتري ، وحجَّ صاحبُ حماهُ ٢٠ في هذه السنة وخلقٌ من الرُّوم والعُرْبانُ ٢٠ .

وفي يوم السبت السادس والعشرين من ذي الحجة وصل القاضي قطب الدين موسى ابن شيخ السلامية من مصر على نظر الجيوش الشامية كما كان قبل ذلك ، وراح معين الدين بن الحشيش إلى مصر في رمضان صحبة الصاحب شمس الدين بن غبريال ، وبعد وصول ناظر الجيوش بيومين وصلت البشائر<sup>(1)</sup> بمقتضى إزالة الإقطاعات الشامية<sup>(0)</sup> لما رآه السلطان بعد نَظَره في ذلك<sup>(1)</sup> أربعة أشهر .

# وممن توفي فيها من الأعيان :

الشيخ الإمام المحدث : فخر الدين أبو عمرو عثمان أبن محمد بن عثمان بن أبي بكر بن محمد الشيخ الإمام المحدث المحدث الدين أبو عمرو عثمان أب بن محمد بن عثمان بن أبي بكر بن محمد ابن داود التوزَري أن بمكّة يوم الأحد حادي عشر (١١) ربيع الآخر ، وقد سمع الكثير ، وأجازه خلقٌ يزيدون على ألف شيخ ، وقرأ الكتب الكِبار وغيرها ، وقرأ « صحيحَ البخاري » أكثر من ثلاثين مرة رحمه الله .

عز الدِّين محمد بن العدل المهاب الدين أحمد بن عمر بن إلياس الرهاوي ، كان يباشر استيفاء الأوقاف وغير ذلك ، وكان من أخصّاء أمين المُلك ، فلما مُسكَ بمصرَ أُرسل إلى هذا وهو معتقل بالعَذْراويّة البحضُرَ على البريد ، فمرض فمات بالمدرسة العَذْراويّة ليلة الخميس التاسع عشر من جمادى الآخرة ، وله من العمر خمسٌ وثلاثونَ سنة .

وكان قد سمع من ابن طبرزد<sup>۱۳)</sup> ، والكندي ، ودفن من الغد بباب الصغير ، وترك من بعده ولدين ذكرين جمالَ الدين محمداً ، وعزَّ الدين .

<sup>(</sup>۱) في ط: بلباي وهو تصحيف. وهو من أمراء المنصورية ، ولي إمرة الركب سنة (۱۳هـ) وتوفي سنة (۷۲۵هـ) الدرر الكامنة (۱/ ٤٩٣).

<sup>(</sup>٢) هو : الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل .

<sup>(</sup>٣) في ط: الغرباء.

<sup>(</sup>٤) في ب: المناشير.

<sup>(</sup>٥) ليست في ط

<sup>(</sup>٦) **في** ب: بنفسه .

<sup>(</sup>V)  $\tau_{c}$  (T/  $\tau_{c}$ ) وشذرات الذهب ( $\tau_{c}$ ) .

<sup>(</sup>A) في ط: عفان.

<sup>(</sup>٩) في ط: التوزي . والتوزري نسبة إلى توزر بلد بأفريقية . ياقوت .

<sup>(</sup>۱۰) ليست في ط.

<sup>(</sup>١١) ترجمته في الدرر الكامنة (٣٤٤/٣) .

<sup>(</sup>١٢) \* العذراوية ، : مدرسة بحارة الغرباء ، داخل باب النصر ، الدارس (١/ ٣٧٢) .

<sup>(</sup>۱۳) ليست في ط.

الشَّيخُ الكبيرُ المقرى أن شمس الدين المقصَّاتي (٢) : هو أبو بكر بن عمر بن المشيع الجَزَري المعروف بالمقصاتي نائب الخطيب ، وكان يُقرِىء النَّاس بالقراءات السَّبع (٣) وغيرها من الشواذ ، وله إلمامٌ بالنَّحو ، وفيه ورع واجتهاد .

توفي ليلة السبت حادي عشرين جمادى الآخرة ودفن من الغد بسفح قاسيون تجاه الرباط الناصري ، وقد جاوز الثمانين رحمه الله .

# ثم حخلت سنة أربع عشرة وسبعمئة

استهلت [ والحكام هم هم أ° في التي قبلها إلَّا الوزير (٦) أمينُ المُلْك ، فمكانه بدر الدين (٧) التُركماني .

وفي رابع المحرم عاد الصّاحبُ شمس الدين بن غبريال من مصر على نظر الدواوين وتلقّاه أصحابه .

وفي عاشر المحرم يوم الجمعة قُرىء كتابُ السلطان على السُّدَّة بحضرة نائب السلطنة والقضاة والأمراء يتضمن بإطلاق البواقي من سنة ثمان وتسعين وستمئة إلى آخر سنة ثلاث عشرة وسبعمئة ، فتضاعفت الأدعية للسلطان ، وكان القارىء جمال الدين بن القلانسي ومبلِّغه صدر الدين بن صَبِيح المؤذّن ، ثم قرىء في الجمعة الأخرى مرسوم آخر فيه الإفراج عن المسجونين وأن لا تؤخذ من كل واحد سوى نصف درهم ، ومرسومٌ آخر فيه إطلاق السُّخَر في الغصب وغيره عن الفلاحين ، قرأه ابن الزَّمْلكاني وبلَّغه عنه أمين الدين محمد بن مؤذن النَّجيبي .

وفي المحرّم استحضر السلطان إلى بين يديه الفقيه نور الدين على البكري ، وهمَّ بقتله وشَفَع فيه الأمراء ، فنفاه ، ومنعه من الكلام في الفتوى والعلم ، [ وكان قد هرب لمَّا طُلب من جهة الشيخ تقي الدين بن تيمية فهرب واختفى ، وشَفَع فيه أيضاً ، ثم لما ظَفِر به السلطان الآن وأراد قَتْله شَفَعَ فيه الأمراء ،

<sup>(</sup>۱) ترجمته في الدرر الكامنة (۱/ ٤٥٣) ، والشذرات (٦/ ٣٢) والدارس (١/ ١٢١) .

<sup>(</sup>٢) في ط: المقصاي . وهو تحريف .

 <sup>(</sup>۳) في ب : نحوا من خمسين سنة .

<sup>(</sup>٤) وقد كان أمَّ مدة فيه . الشذرات .

<sup>(</sup>٥) ليست في ب ، وفيه : والخليفة والسلطان والنواب والقضاة هم المذكورون .

<sup>&</sup>lt;sup>(٦)</sup> **ني** ب وقد عزل .

<sup>(</sup>v) في ب: نور الدين بن .

<sup>(</sup>٨) في ب : عماد الدين وفي الدرر الكامنة (٢/ ١٢٢) أمين الدين وهو سالم بن عبد الرحمن .

<sup>&</sup>lt;sup>(٩)</sup> في ب: بدر الدين .

فنفاه ومنعه من الكلام والفتوى ، وذلك لاجترائه وتسرُّعه على التكفير والقتل والجهل الحامل له على هذا وغيره آ<sup>۱)</sup> .

وفي يوم الجمعة مستهل صفر قرأ ابنُ الزَّمْلكاني كتاباً سلطانياً على السُّدَّة بحضرة نائب السلطان والقاضي ، وفيه الأمر بإبطال ضمان القواسين وضمان الشدّ(٢) وغير ذلك ، فدعا النَّاس للسُّلْطان .

وفي أواخر ربيع الأول اجتمع القضاة بالجامع للنّظر في أمر الشهود، ونَهَوهُم عن الجلوس في المساجد، وأن لا يكون أحد منهم في مركزين، وأن لا يتولَّوْا إثبات (٣) الكتب ولا يأخذوا أجرةً على أداء المساجد، وأن لا يغتابوا أحداً وأن يتناصفوا في المعيشة، ثم جلسوا مرة ثانية لذلك وتواعدوا ثالثة فلم يتّفق اجتماعهم، ولم يقطع أحد من مركزه.

وفي يوم الأربعاء الخامس والعشرين منه عُقِد مجلس في دار ابن صَصْرَى لبدر الدين بن بصخان وأنكر عليه شيء من القراءات ، فالتزم بترك الإقراء بالكليّة ، ثمَّ استأذن بعد أيام في الإقراء فأذن له فجلس بين الظُهر والعصر بالجامع وصارت له حلقة على العادة .

وفي منتصف رجب توفي نائبُ حلبَ الأمير سيف الدين سُودي ودفن بتربته ، وولّي مكانه علاء الدين أَلْطُنْبُغَا الصَّالحي الحاجب بمصرَ ، قبل هذه النيابة (٥) .

وفي تاسع شعبانَ خُلع على الشريف شرف الدين بن عدنان بنقابة الأَشراف بعد والده أمين الدين جعفر [ توفي في الشهر الماضي [<sup>٢٠</sup>] .

وفي خامس شوال دفن الملكُ شمس الدين ذُوباج (٢) بن مَلِكْشاه بن رُسْتم صاحب كِيْلان بتربته المشهورة به بسفح قاسيون (٨) ، وكان قد قصَدَ الحجَّ في هذا العام ، فلما كان بقُبَاقِبَ (٩) أدركته منيَّتُه يوم السبت سادسِ عِشْري رمضانَ فحمل إلى دمشق ، وصلّي عليه ودُفن في هذه التربة ، اشتريت له وتُمَّمَت

- (١) ليست في ب . والذي فيه : وذلك لاجترائه وتسرعه على التكفير والقتل .
  - (٢) في ط: ضمان القواسير وضمان النبيذ. وهو تحريف.
    - (٣) في أوط: ثبات. وأثبتنا ما في ب.
      - (٤) في ط: بضيان.
- (٥) الدرر الكامنة (٢/ ١٧٩) والنجوم الزاهرة (٩/ ٢٢٩) ، وسيأتي ذكره في الوفيات .
- (٦) ليست في ب : وفيه : جعفر بن محمد بن عدنان الحسيني بحكم وفاة أبيه في الشهر الماضي وقد كان رئيساً كبيراً .
  - (٧) في ط : دوباح بدال وحاء مهملتين .
  - (A) هي: التربة الذوباجية الجيلانية . منادمة الأطلال (ص٣٣٤ ـ ٣٣٥) .
- (٩) في ط و أ : غباغب القرية المشهورة في أول حوران مما يلي دمشق .
   والصواب ما أثبتناه عن الدارس (٢/ ٢٤٥) ومن منادمة الأطلال (ص٣٣٥) . ففيه : « مات بقباقب من ناحية تدمر».

وفي ياقوت : هو ماء لبني تغلب خلف البشر من أرض الجزيرة، أما في الدرر فهي منزلة من الرحبة إلى جهة دمشق . أقول : ولو كانت غباغب لقال : ورجعوا به إلى دمشق ، أما قوله : فحمل إلى دمشق يؤيد ما أثبتناه . وجاءت حسنة وهي مشهورةٌ عند المكاريَّة شرقي الجامع المظفري ، وكان له في مملكة كِيْلان خمسةٌ وعشرون سنة ، وعمّر أربعاً وخمسينَ سنة ، وأوصى أن يحُجَّ عنه جماعةٌ ، ففعل ذلك .

وخرج الرَّكبُ في ثالث شوال وأميره شمس<sup>(۱)</sup> الدين سُنْقُر الإبراهيمي ، وقاضيه محيي الدين قاضي الزَّبداني (۲) .

وفي يوم الخميس سابع ذي القعدة قدم القاضي بدر الدين بن الحدَّاد من القاهرة متولِّياً حِسْبة دمشق ، فخُلع عليه عوضاً عن فخر الدين سُليمان البُصْراوي ، عُزل فسافر سريعاً إلى البرِّيّة ليشتري خيلاً للسُّلطان يقدِّمها [رُشُوة على المنصب المذكور أ ) ، فاتَّفق موتُه في البرِّيّة في سابع عشر الشهر المذكور ، وحمل إلى بُصْرى فدفن بها عند أجداده في الثامن عشر من ذي القعدة (٤) وكان شاباً حسناً كريم الأخلاق حسن الشكل.

وفي أواخره مسك نائب صَفَد بَلَبَان طُرْنا () المنصوري وسُجن وتولّى مكانه سيف الدين بَلَبَان () البدري. وفي سادس ذي الحجة تولّى ولاية البر الأمير علاء الدين على بن محمود بن معيد البعليكي (٧) عوضاً

وفي سادس ذي الحجة تولَّى ولاية البر الأمير علاء الدين علي بن محمود بن معبد البعلبكي<sup>(٧)</sup> عوضاً عن شرف الدين عيسى بن البرطاسي<sup>(٨)</sup> .

وفي يوم عيد الأضحى وصل الأمير علاء الدين بن صُبْح (٩) من مصر وقد أفرج عنه فسلّم عليه الأمراء . وفي هذا الشهر أُعيد أمين المُلْك إلى نظر النُّظَّار بمصر وخلع على الصَّاحب بهاء الدين النَّسَّابي (١٠٠) بنظر الخزانة عوضاً عن سعد الدين حسن بن الأقفهسي (١١١) .

وفيه وردت البريدية بأمر السلطان للجيوش الشامية بالمسير إلى حلب وأن يكونَ مقدَّمَ العساكر

<sup>(</sup>۱) في ط: سيف.

<sup>(</sup>٢) هو الحسن بن محمد بن عمار . سيأتي في وفيات سنة (٧٢٥هـ) .

<sup>(</sup>۳) ليست في ب .

<sup>(</sup>٤) في ط : ثامن ذي القعدة وفي أ : ذي القعدة ثامنه . وأثبتنا ما في ب ، لأنه الصواب ، إذ كيف يموت في السابع عشر كما ذكر ويدفن في الثامن .

في ط: بلبان طوباي . وأثبتنا ما في الدرر الكامنة (١/ ٤٩٢ ـ ٤٩٤) والنجوم الزاهرة (٩/ ٣٨) وسيأتي في وفيات سنة (٧٣٤هـ) .

<sup>(</sup>٦) في ط: بلباي وهو تحريف.

<sup>(&</sup>lt;sup>۷)</sup> سيأتي في وفيات سنة (۲۲۳هـ) .

<sup>(</sup>٨) في طُ : البركاسي وهو تحريف ، مات سنة (٧٢٥هـ) . الدرر الكامنة (٣/ ٢٠٨) .

<sup>(</sup>٩) هُو : علي بن حَسن بن صبح الدمشقي ، سجنه الناصر في كائنة الأفرم بالإسكندرية ، وأفرج عنه سنة (٧١٤هـ) واستمر على إمرته بدمشق إلى أن مات سنة (٧٢٤هـ) الدرر الكامنة (٣/ ٣٨) .

<sup>(</sup>١٠) في ط: النسائي وسبق الكلام فيه.

<sup>(</sup>١١) هُو : حسن بنّ عبد الرحمن الأقفهسي ، سعد الدين ، ناظر الخزانة بمصر ، توفي سنة (٧١٥هـ) الدرر (٢/١٧) والأقفهسي نسبة إلى : أقفهس ، بلد بصعيد مصر وتلفظه العامة أقفاص . ياقوت .

كلِّها تَنْكِزُ نائبُ الشَّام ، وقدم من مصر ستةُ آلاف مقاتل عليهم الأمير سيف الدين بَكْتَمُر الأبو بكري (١٠) ، وفيهم قجليس (٢) وبدر الدين الوزيري (٣) ، وقُلِّي (٤) وابن طُبْرس (٥) وشَاطِي (٢) ، وابن سلار وغيرهم ، فتقدموا إلى البلاد الحلبيّة بين يدي نائب الشّام تَنْكِز .

# وممَّن توفى فيها من الأعيان:

سَوْدِي نائبٌ ملب : في رجب ودفن بتربته ، وهو الذي [كان السبب في إجراء نهر إليها أ^ ، غرم عليه ثلثمئة ألف درهم ، وكان مشكورَ السّيرة حميدَ الطَّريقة رحمه الله .

وفي شُعْبَانَ توفي :

الصّاحبُ شَرَفُ الدّين : يَعقُوبُ بنُ مُزْهِر (٥) وكان بارّاً بأهله وقرابته رحمه الله .

والشَّيخ رشيد الدين اله الفداء إسماعيل: ابن محمد القرشي المعنوي المعروف بابن المعلِّم، كان من أعلام الفقهاء والمفتين، ولديه علوم شتى وفوائد وفرائد، وعنده زهد وانقطاع عن الناس، وقد درَّس بالبَلْخيَّة الله على مصر فأقام بها، وعُرض عليه قضاء دمشق فلم يقبل، وقد جاوز السبعين من العمر.

توفي سحرَ يوم الأربعاء خامس رجب ودفن بالقَرَافة رحمه الله تعالى .

وفي شُوّال توفي :

<sup>(</sup>١) مات سنة (٧٢٨هـ) مسجوناً بالقلعة في مصر الدرر الكامنة (١/ ٤٨٢) .

<sup>(</sup>٢) في ط: تجليس ، وقد سبق الكلام فيه .

<sup>(</sup>٣) هو : محمد بن الوزيري ، سيأتي في وفيات سنة (٧١٦هـ) .

<sup>(</sup>٤) في ط: كتشلي وفي أ: كشلي . وأثبتنا ما في النجوم الزاهرة وهو: سيف الدين قلي أمير سلاح .

<sup>(</sup>٥) في ط: طيبرس وأثبتنا ما في ب الدرر الكامنة (٣/ ٢٥٥) وفيه: قلبوس بن طبرس الوزيري مات سنة (٧٣٠هـ)،بدمشق .

<sup>(</sup>٦) هو الأمير سيف الدين شاطي السلاح دار . النجوم الزاهرة (٩/٤) .

<sup>(</sup>٧) ترجمته في الدرر الكامنة (٢/ ١٧٩) والنجوم الزاهرة (٩/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>۸) لیست فی ب . وفیه : أجری نهرا .

 <sup>(</sup>٩) ترجمته في الدرر الكامنة (٤/ ٤٣٦) وفيه : يعقوب بن مظفر بن مزهر ، النجوم الزاهرة (٩/ ٢٢٧) وفيه : القاضي شرف الدين يعقوب بن مجد الدين مظفر بن شرف الدين أحمد بن مزهر بحلب وهو ناظرها .

<sup>(</sup>١٠) ليست في ط.

<sup>(</sup>۱۱) ترجمته في الدرر الكامنة (۱/ ٣٦٩) وفيه : إسماعيل بن عثمان والدارس (۱/ ٤٨٢) والشذرات (٦/ ٣٣) وكذلك فيهما .

<sup>(</sup>١٢) تعرف بخربة الكنيسة ، وتعرف أيضا بدار أبي الدرداء ـ رضي الله عنه ـ أنشأها الأمير كلر الدقاقي وفي الدارس : ككز . الدارس (١/ ٤٨١) ومنادمة الأطلال (١٥٦) .

الشَّيخ سليمانُ التُّركمانيُ<sup>(۱)</sup> : المولَّه الذي كان يجلس على مصطبته بالعُلَبيِّنَ ، وكان قبل ذلك مقيماً بطَهَارة باب البريد ، وكان لا يتحاشى من النَّجاسات ولا يتَّقيها ، ولا يصلّي الصلوات ولا يأتيها ، [وكان بعضُ النَّاس من الهَمَج له فيه عقيدة [<sup>۲</sup>] ، قاعدةَ الهمَج الرّعاع الذين هم أتباع كل ناعق من المُولَّهين والمجانين ، ويزعمون أنَّه يكاشف، وأنَّه رجلٌ صالح ، ودُفن بباب الصَّغير في يوم كثير الثلج . وفي يوم عَرَفةَ توفيِّت :

الشَّيخة الصالحة العابدة الناسكة " : أُمُّ زينب فاطمة بنت عَبَّاس " بن أبي الفتح بن محمد البغدادية بظاهر القاهرة ، وشهدها خلق كثير، وكانت من العالمات الفاضلات ، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتقوم على الأَحْمديَّة في مؤاخاتهم النِّساء [ والمردان ، وتنكر أَحوالهم وأُصولَ أهل البدع وغيرهم أ " ، وتفعل من ذلك ما لا تقدر عليه الرجال ، وقد كانت تحضُر مجلس الشيخ تقي الدين بن تيمية فاستفادت منه ذلك وغيره، وقد سمعتُ الشيخ تقي الدين يُثني عليها ويَصفُها بالفضيلة والعلم، ويذكر عنها أنَّها كانت تستحضر كثيراً من « المُغني » أو أكثره ، وأنه كان يستعدُّ لها من كثرة مسائلها وحسن سؤالاتها وسرعة فهمها ، وهي التي ختَّمت نساءً كثيراً القرآن ، منهُنَّ أمُّ عائشة بنتُ صُدَيق ، زوجة الشيخ جمال الدين المِزِّي ، وهي التي أقرأت ابنتها زوجتي أَمَةَ الرَّحيم زَيْنب ، رحمهنَّ الله وأكرمهن برحمته وجنته آمين .

#### ثم دخلت سنة خمس عشرة وسبعمئة

استهلَّت [ والحكام في البلاد هم المذكورون في التي قبلها ٢٢ .

# فتْحُ مَلَطْيَةً ٧٧

في يوم الإثنين(٨) مستهل المُحَرّم خرج سيف الدين تَنْكِز بالجيوش قاصداً مَلَطْيَةَ ، وخرجت

<sup>(</sup>۱) ترجمته في شذرات الذهب (۲/  $\pi\pi$ ) .

<sup>(</sup>٢) ليست في ب .

<sup>(</sup>٣) ترجمتها في الدرر الكامنة (7/77) وشذرات الذهب (7/78) .

<sup>(</sup>٤) في الدرر الكامنة بنت عياش.

<sup>(</sup>٥) ليست في ب .

<sup>(</sup>٦) ليست في ب والذي فيه : استهلت والخليفة والسُّلطان والنوّاب والقضاة والمباشرون هم هم ، وقد أُعيد أمينُ المُلك إلى الوزارة في أواخر السنة الخارجة ، ومحتسب دمشق بدر الدين بن الحدّاد ، ونائب حلب علاء الدين أَلْطُنْبُغا .

 <sup>(</sup>٧) « مَلَطْيةُ » : والعامة تقول بتشديد الياء وكسر الطاء (ملطيّة) . من بناء الإسكندر ، وجامعها من بناء الصحابة ، بلدة من بلاد
 الرّوم مشهورة مذكورة تتاخم الشام . ياقوت : وأطلس تاريخ الإسلام (الخريطة ١١٨ ص٢٢٧) و(الخريطة ١٤٣ ص٣٠٣) .

<sup>(</sup>٨) فوات الوفيات (١/ ٢٥٢) والدرر الكامنة (١/ ٥٢١) وابن خلدون (٥/ ٤٢٧) وبدائع الزهور (١/ ٤٤٦) .

الأطلاب'' على راياتها، وأبرزوا ما عندهم من العُدَد وآلات الحرب، وكان يوماً مشهوداً، وخرج مع الجيش ابنُ صَصْرَى، لأنّه قاضي العساكر وقاضي قضاة الشامية، فساروا حتَّى دخلوا حَلَبَ في الحَاديْ عَشَرَ من الشَّهر، ومنها وَصَلوا '' في السادسَ عشرَ إلى بلاد الروم إلى مَلَطْيَةَ ، فشرعوا في محاصرتها في الحاديْ والعشرينَ من المحَرَّم، وقد حُصِّنَت ومُنِعَتْ وغُلِّقَتْ أبوابُها، فلما رأوا كثرةَ الجيش نزلَ متوليَّها وقاضيها، وطلَبُوا الأمان، فأمَّنُوا المسلمين ودخلوها، فقتلوا من الأَرْمن خلقاً ومن النَّصارى، وأسروا ذرية كثيرة ، وتعدَّى ذلك إلى بعض المسلمين وغَنِمُوا شيئاً كثيراً، وأخذت أموال كثير من المسلمين ورجعوا عنها بعد ثَلاَثة أيّام، يوم الأربعاء رابع عشرينَ المحرَّم إلى عَيْن تَابِ '' إلى مرج دابق ''، ورُيّنت '' دمشقُ ودُقَّت البشائر.

وفي أول صفر دَحل (٦) نائب مَلَطيةَ متوجهاً إلى السلطان.

وفي نصف الشهر وصل قاضيها الشَّريف شمسُ الدّين ومعه خلق من المسلمين من أهلها .

وفي بكرة نهار الجمعة سادس عشر ربيع الأول دخل تَنْكِز دمشق وفي خدمته الجيوشُ الشَّامية والمصرية (١٠) ، وخرج النَّاسُ للفُرجة عليهم على العادة ، وأقام المصريون قليلاً ثمَّ ترَحَّلُوا إلى القاهرة .

وقد كانت مَلَطْيَةُ إقطاعاً للجُوْبَانُ<sup>^</sup> أطلقها له ملك التَّتر ، فاستناب بها رجلاً كرديّاً فتعدَّى وأساء وظلم ، وكاتب أهلُها السُّلطانَ الناصرَ وأحبُّوا أن يكونوا من رعيَّته ، فلما ساروا إليها وأخذوها وفعلوا ما فعلوا فيها ، جاءها بعد ذلك الجُوبان فعَمَرَها وردَّ إليها خلقاً من الأَرْمن وغيرهم .

وفي التاسعَ عشَر من هذا الشهر وصل إلينا الخبر بمَسْك بَكْتَمُر الحاجب وأَيْدُغْدِي شُقَيْر وغيرهما (١٠)، وكان ذلك يوم الخميس مستهل هذا الشهر، وذلك أنّهم اتَّفقوا على السُّلطان فبلغه الخبرُ فمسكَهُم، واحتيط على أموالهم وحواصلُ كثيرةٌ .

<sup>(</sup>١) الأطلاب: الكتائب.

<sup>(</sup>٢) في ب: ومنها توجّه الجيش.

 <sup>(</sup>٣) هي قلعة حصينة بين حلب وإنطاكية ، وهي الآن من أعمال حلب . ياقوت .

<sup>(</sup>٤) هي : بلدة شمالي حلب ، وفيها كانت الوقعة الفاصلة بين الأتراك بقيادة السلطان سليم والمماليك سنة ١٥١٦م . انظر « أطلس تاريخ الإسلام » (ص٣٥٩) والخريطة رقم (١٦٤) .

<sup>(</sup>٥) في ب : ولما وصلت الأخبار بفتح ملطية زينت دمشق . وهو الأنسب .

<sup>(</sup>٦) في ط : رحل .

<sup>(</sup>٧) في ب : الجيوش المنصورة من الشاميين والمصريين .

 <sup>(</sup>٨) هو : جوبان النوين الكبير ، نائب المملكة القانية ، قتل سنة (٧٢٨هـ) في المدينة المنورة ودفن بالبقيع . الدرر
 الكامنة (١/ ٥٤٢) .

 <sup>(</sup>٩) مسك معهم: الأمير طَفاي والأمير تمر الساقي كما سيأتي.

وقدم قَجْليس من القاهرة فاجتاز بدمشقَ إلى ناحية طرابُلُس ، ثم عاد السريعا ومعه الأميرُ سيفُ الدّين تَمُر الله الله الله الله الموطة .

ومُسك بدمشقَ الأمير سيف الدين بَهادُرآص المنصوري فحُمل الأَوَّل إلى القاهرة ، وجُعل مكانَهُ في نيابة طَرَابُلُس كُسْتاي<sup>(٣)</sup> ، وحُمل الثاني إلى الكَرَكُ<sup>(٤)</sup> وحزِن النَّاسُ عليه ودَعَوْا له .

وفي يوم الخميس الحادي والعشرين من ربيع الآخر قدم عزُّ الدين بن مبشّر دمشقَ محتسباً وناظر الأوقاف . الأوقاف وانصرفَ ابنُ الحداد عن الحِسْبة ، وبهاء الدين عن نظر الأوقاف .

وفي ليلة الإثنين ثالثَ عشَر جُمادى الأولى وقع حريقٌ قُبالة مسجد الشنباشي داخلَ باب الصغير ، احترق فيه دكاكين ودور وأموال وأمتعة .

وفي يوم الأربعاء سادسَ عشرَ جُمادى الآخرة درَّس قاضي مَلَطْيَة الشريف شمس الدين بالمدرسة الخاتونية البرانية (١٠ عوضاً ٤٠ عن قاضي القضاة الحنفي البصروي ، وحضر عنده الأعيان ، وهو رجلٌ له فضيلة وخلقٌ حسن ، كان قاضياً بملطية وخطيباً بها نحواً من عشرين سنة .

وفي يوم الخميس رابع جمادي الآخرة أُعيد ابنُ الحدَّاد إلى الحِسْبة واستمر ابن مُبَشِّر ناظر الأوقاف.

وفي يوم الأربعاء تاسع جمادى الآخرة درَّس ابن صَصْرَىٰ بالأَتَابَكية (^) عوضاً عن الشيخ صفيّ الدين الهندى .

وفي يوم الأربعاء الآخر حَضَر ابن الزَّمْلَكاني دَرْسَ الظَّاهرية الجوَّانية عوضاً عن الهندي أيضاً بحكم وفاته كما ستأتى ترجمته .

وفي أواخر رجب أُخرج الأمير آقوشُ نائبُ الكَرَك من سِجْن القاهرة وأُعيد إلى الإمرة.

وفي شعبان توجُّه خمسةُ آلاف من بلاد حلبَ فأغاروا على بلاد آمد، وفتحوا بلداناً كثيرة،

<sup>(</sup>١) في ط و أ : قدم وأثبتنا ما في ب .

<sup>(</sup>٢) في ط: تمير.

 $<sup>^{(7)}</sup>$  كُسْتاي الناصري مات سنة (۷۱٦هـ) الدرر  $^{(7)}$ 

 <sup>(</sup>٤) ليست في ط .

<sup>(</sup>٥) في ب : ابن عليمة . وهو : بهاء الدين إبراهيم بن جمال الدين يحيى الحنفي المعروف بابن عليمة ، وسيأتي في أحداث جمادي الآخرة من السنة القادمة ، سنة (٧١٦هـ) .

<sup>(</sup>٦) الخاتونية البرانية : هي مسجد خاتون على الشرف القبلي ، على القنوات ، بصنعاء الشام . الدارس (١/٥٠٢) . ويعرف مكانها الذي هي فيه بتل الثعالب . وانظر كلاماً طويلاً جميلاً فيها في منادمة الأطلال (ص١٦٧ ـ ١٦٨) .

<sup>(</sup>V) في ب: انتزعت له من .

<sup>(</sup> $^{(\Lambda)}$  الأتابكية بصالحية دمشق . الدارس ( $^{(\Lambda)}$ ) .

وقتلوا وسَبَوْا وعادوا سالمين ، وخَمسُوا ما سَبَوْا فبلغ سهمُ الخُمُس أربعةَ آلاف رأسٍ وكُسُورْ (١٪.

وفي أواخر رمضان وصل قَرَاسُنْقُر المنصوري إلى بغداد ومعه زوجته الخاتون بنت أَبْغَا ملك التتر(٢) ، وجاء في خدمته خَرْبنْدَا واستأذنه في الغارة على أطراف بلاد المسلمين فلم يأذن له ، ووثَبَ عليه رجل فداوي من جهة صاحب مصرَ فلم يقدر عليه وقُتِل الفداوي .

وفي يوم الأربعاء سادسَ عشرَ رمضانَ درَّس بالعادليَّة الصغيرة " الفقيه الإمام فخر الدين محمَّد بن علي المصري المعروف بابن كاتب قُطْلُوبَكُ ، بمقتضى نزول مدرِّسها كمال الدين بن الزَّمْلَكاني له عنها ، وحضر عنده القضاة والأعيان ، والخَطيبُ وابنُ الزَّمْلَكاني أيضاً .

وفي هذا الشهر كَمُلَت عمارة القَيْسَاريَّة المعروفة بالدَّهْشة عند الورَّاقين واللبَّادين وسكنها التُّجَّار ، فتميزت بذلك أوقاف الجامع ، [ وذلك بمباشرة الصَّاحب شمس الدين أ°)

وفي ثامن شوال قتل أحمد الزّويني<sup>(٦)</sup> شهد عليه بالعظائم من ترك الواجبات واستحلال المحرّمات واستهانته وتنقيصه بالكتاب والسُّنَّة ، فحكم المالكيُّ بإراقة دمه وإن أسلم ، فاعتقل ثم قتل .

وفي هذا اليوم كان خروج الركب الشَّامي وأميره سيف الدين طَقْتَمُر وقاضيه قاضي مَلَطْيَةَ .

وحج فيه قاضي حماةً وحلبَ وماردينَ ومحيي الدين كاتب ملك الأُمراء تَنْكِز وصهره فخر الدين المصري . وتقيّ الدين الفاضلي .

[ وفي ثامن ذي الحِجّة ولد للسُّلطان ولدٌ ذكرٌ فزُيّنَتِ البلادُ له [<sup>''</sup> .

#### وممّن توفي فيها من الأعيان:

شرف الدين أبو عبد الله : محمد بن العدل عماد الدين (٨) بن أبي الفضل محمد بن أبي الفتح

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن خلدون (٥/٤٢٧) . وقال : إنهم توجهوا إلى عرقية ، والاعتقاد أنها عَرْقة من أعمال حلب . وقد ذكرها ياقوت .

<sup>(</sup>٢) - هو أَبْغَا بن هُولاكو مات سنة (٦٨٠هـ). الدليل الشافي (١/٣٣) والذي في الدرر الكامنة (٣/ ٢٤٧): قُطْلُوشَاه التتري.

<sup>(</sup>٣) وفي الدارس (١/ ٣٦٩) الصُّفرىٰ : وهي داخل باب الفرج شرقي باب القلعة .

<sup>(</sup>٤) محمد بن علي بن إبراهيم المصري ، المعروف بالفخر المصري ابن كاتب قطلوبك . مات سنة (٧٥١هـ) الدارس (١/ ٢٤٥) .

 <sup>(</sup>٥) ليست في ب وفيه : وذلك بإشارة الصاحب شمس الدين ومباشرته . وهو أنسب .

<sup>(</sup>٦) في ط: الروسي وفي (أ): الدُّوسي . وأثبتنا ما في الدارس (٢/ ١٣) وشذرات الذهب (٦/ ٣٥) . وهو: أحمد الزويني الإقباعي .

<sup>(</sup>٧) ليست في ط .

 <sup>(</sup>٨) في ط: محمود الدين بن أبي الفضل. وليس محمد في أ أو ب.

نصر الله بن المظفَّر بن أسعد بن حمزة بن أسد بن علي بن محمد التَّميمي الدمشقي ابن القَلاَنسي (١٠) ، ولد سنة ست وأربعين وستمئة وباشر نظر الخاص . وقد شهد قبل ذلك في القيمة ثمَّ تركها ، وقد ترك أولاداً وأموالًا جمَّة ، توفي ليلة السبت ثانيُ عشرَ صفر ، ودفن بقاسيون .

الثَّيخ صفيّ الدّين الهِنْدي: أبو عبد الله محمد بن عبد الرحيم بن محمد الأرْمويُّ الشافعي المتكلم. ولد بالهِنْد سنة أربع وأربعين وستمئة ، واشتغل على جده لأمّه ، وكان فاضلاً ، وخرج من دِهْليُ في رجب سنة سبع وستين ، فحج وجاور بمكة ثلاثه أشهر ، ثم دخل اليمن فأعطاه ملكُها المظفَّرُ أربعمئة دينار ، ثم دخل مصرّ فأقام بها أربع سنين ، ثم سافر إلى الرُّوم على طريق أنطاكية فأقام إحدى عَشْرَةَ سنة ، بقُونية خمساً وبسيواسَ خمساً ، وبقيساريه سنة ، واجتمع بالقاضي سراج الدين فأكرمه ، ثم قدم إلى دمشق في سنة خمس وثمانين فأقام بها واستوطنها ، ودرَّس بالرّواحية والدّولعية والظّاهريّة والأتابكية ، وصنّف في الأصول والكلام (٧٠٠ ، وتَصَدَّر الاستغال والإفتاء ، ووقف كتبَه بدار الحديث الأشرفية ، وكان فيه برّ وصلة .

توفي ليلة الثلاثاء تاسع عشرين صفر ودفن بمقابر الصوفية ، ولم يكن معه وقتَ موته سوى الظَّاهريةِ وبها مات .

فدرَّس بعده فيها ابنُ الزَّمْلَكاني ، وأخذ ابنُ صَصْرَى الْأَتَابَكية .

القاضي المُسندِ المُعَمَّر الرُّحُلَةُ : تقيُّ الدين سُلَيمان بن حمزَة بن أحمد بن عمر بن الشيخ أبي عمر المقدسى (٩) الحنبلي الحاكم بدمشق .

ولد في نصف رجب سنة ثمان وعشرين وستمئة ، وسمع الحديثَ الكثير ، وقرأ بنفسه ، وتفقه وبرع ، وولّي الحكم وحدّث ، وكان من خيار الناس وأحسنهم خلقاً وأكثرهم مروءة ، توفي فجأة بعد

<sup>(</sup>١) ترجمته في : الدرر الكامنة (٢٤١/٤) .

 <sup>(</sup>٢) ترجمته في : الدرر الكامنة (٤/٤ ـ ١٥) والدارس (١/ ١٣٠ ـ ١٣١) والشذرات (٦/ ٣٧) .

 <sup>(</sup>٣) هي حاضرة الهند ، وتعرف اليوم بدلهي ، وهي العاصمة . ياقوت ، وأطلس تاريخ الإسلام الخريطة رقم (١١٤ .
 (١١٥ . ١١٥) .

<sup>(</sup>٤) ليست في ط .

<sup>(</sup>٥) ليست في ط .

<sup>(</sup>١) وهي : قيصرية أيضاً .

 <sup>(</sup>٧) من مصنفاته : الفائق في أصول الدين . والنهاية في الفقه . الدرر الكامنة (٤/ ١٥) .

<sup>(</sup>۸) في ط: تصدَّى .

<sup>(</sup>٩) ترجمته في : فوات الوفيات (٢/ ٨٣) والدرر الكامنة (٦/ ١٤٦) والنجوم الزاهرة (٩/ ٢٣١) والدارس (٢/ ٣٥) والشذرات (٦/ ٣٦) والأعلام (٣/ ١٢٤) .

مرجعه من البلد وحُكْمه بالجَوْزيّة ، فلما صار إلى منزله بالدير (') تغيّرت حاله ومات عَقِيب صلاة المغربُ ليلة الإثنين حادي عِشْري ذي القعدة ، ودفن من الغد بتربة جده (۲) ، وحضر جنازته خلق كثير وجم غفير رحمه الله .

الشَّيْخُ عليُّ بن الشيخ علي الحريري (٣) : كان مقدَّماً في طائفته ، مات أبوه وعمره سنتان ، توفي في قرية بُسر(٥) في جُمادي الأولى .

الحكيمُ الفاضل البارع: بهاءُ الدّين عبدُ السّيد بن المهذّب إسحاق بن يحيى الطبيب الكحَّالُ (١٠) المتشرّفُ بالإسلام، ثم قرأ القرآن جميعه لأنّه أُسلم على بصيرة، وأسلم على يديه خلقٌ كثيرٌ من قومه وغيرهم، وكان مباركاً على نفسه وعليهم، وكان قبل ذلك ديَّان اليَهُود، فهداه الله تعالى.

وتوفي يوم الأحد سادسِ جُمادى الآخرة ودفن من يومه بسفح قاسيون ، [أسلمَ على يدي شيخ الإسلام ابن تيميَّة لمَّا بيّن له بُطْلان دينهم وما هم عليه وما بدَّلوه من كتابهم وحَرَّفوه من الكَلِم عن مواضعه رحمه الله عَ\')

#### ثم دخلت سنة ست عشرة وسبعمئة

استهلت [ وحكام البلاد هم المذكورون في التي قبلها اله في التي عبر الحنبلي بدمشق فإنه توفي في أواخر (٩) السنة الماضية .

وفي المحرَّم تكمَّلت تفرقة المثالات (١٠) السلطانية بمصر بمقتضى إزالة الأجناد ، وعُرض الجيشُ على السلطان ، وأَبطل السلطان المَكْسَ بسائر البلاد القبليَّة والشَّامية .

<sup>(</sup>١) يسمى أيضاً بدير الحنابلة ، والدير المبارك هي دار بناها أبو عمر أحمد بن قدامة المقدسي . الدارس (٢/ ١٠١) .

<sup>(</sup>٢) تربة أبي عمر في سفح قاسيون .

<sup>(</sup>٣) ترجمته في : الدرر الكامنة (٣/ ٨٧) وفيه : الجريري : وهو تحريف ، والنجوم الزاهرة : (٩/ ٢٣٢) .

<sup>(</sup>٤) الفقراء الحريرية.

<sup>(</sup>٥) في ط: نسر. وهي قرية من أعمال حوران بموضع يقال له: اللَّجا، صعب المسلك إلى جانب زُرَّه التي تسميها العامة زُرْع.

<sup>(</sup>٦) ترجمته في الدرر الكامنة (٢/ ٣٦٦\_ ٣٦٧) . وفيه أسلم سنة (٧٠١هـ) .

<sup>(</sup>۷) ليست ف*ي* ب .

<sup>(</sup>٨) ليست في ب ، والذي فيه : وخليفة الوقت المستكفي بالله ، وسلطان الملك الناصر بن المنصور قلاوون ، ونوابُه وقضاته بمصر والشام المذكورون .

<sup>(</sup>٩) ليست في ط.

<sup>(</sup>١٠) « المثالات » : هي وثيقة رسمية تصدر من ديوان الجيش فيها استحقاق كل جندي . النجوم الزاهرة (٩/ ٥١) .

وفيه وقعت فتنة بين الحنابلة والشّافعية ببَعْلَبَكُّ ' بسبب العقائد ، وترافعوا إلى دمشقَ فحضروا بدار السّعادة عند نائب السلطنة تَنْكِز فأصلح بينهم ، وانفصل الحالُ على خير من غير محاققة ولا تشويش على أحد من الفريقين ، وذلك يوم الثلاثاء سادسَ عَشَر المحَرَّم .

وفي يوم الأحد سادسَ عَشَرَ صفر قُرىء تقليد قاضي القضاة شمس الدين أبي عبد الله محمد بن مسلم بن مالك بن مَزْروع الحنبلي<sup>(٢)</sup> ، بقضاء الحنابلة والنَّظر بأوقافهم عوضاً عن تقي الدين سُلَيمان بحكم وفاته رحمه الله ، وتاريخ التقليد من سادس ذي الحجة ، وقُرىء بالجامع الأموي بحضور القضاة والصّاحب والأعيان ، ثم مَشَوْا معه وعليه الخِلْعة إلى دار السعادة ، فسلَّم على النَّائب وراح إلى الصَّالحية ، ثم نزل من الغَد إلى الجَوْزيّة فحكم بها على عادة من تقدَّمه ، واستناب بعد أيام الشيخ شرف الدين بن الحافظ الله .

وفي يوم الإثنين سابع صفر وصل الشيخ كمال الدين بن الشُّريشي من مصرَ على البريد ومعه توقيع بعود الوَكَالة إليه ، فخُلع عليه وسلَّم على النَّائب والخِلعةُ عليه .

وفي هذا الشهر مُسِك الوزير عز الدين بن القلانسي واعتقل بالعَذْراوية وصُودر بخمسين ألفاً ، ثم أُطلق له ما كان أُخذ منه وانفصل من ديوان نظر الخاص (٥) .

وفي ربيع الآخر وصل من مصر الأمير<sup>(٦)</sup> فَضْلُ بن عيسى<sup>(٧)</sup> ، وأُجري له ولابن أخيه موسى بن مهنًا إقطاعات جيده<sup>(٨)</sup> ، وذلك بسبب دخول مهنًا إلى بلاد التَّتر واجتماعه (٩) بملكهم خَرْبَنْدا .

وفي يوم الإثنين سادس عِشْري '' جُمادى الأولى باشر ابن صَصْرَىٰ مشيخة الشُّيوخ بالسُّمَيْسَاطيّة بسؤال الصُّوفية وطلبهم له من نائب السّلطنة ، فحضرها وحضر عنده الأعيان في هذا اليوم عوضاً عن الشَّريف شهاب الدين أبي القاسم محمّد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحيم بن عبد الكريم بن

<sup>(</sup>١) ليست في ط .

<sup>(</sup>۲) سيأتي في وفيات سنة (۲۲هـ) .

<sup>(</sup>٣) في ب : أيام يسيرة .

<sup>(</sup>٤) هُو : القاضي شرف الدين عبد الله بن شرف الدين حسن بن الحافظ أبي موسى ، وسيأتي في وفيات سنة (٧٣٢هـ) .

<sup>(</sup>٥) الدرر الكامنة (٢/ ٧٥).

<sup>(</sup>٦) ليست في ط .

<sup>(</sup>٧) في ب : ومعه تقليد بإمرة العرب عوضاً عن أخيه مهنا .

<sup>(</sup>A) في ط: صيدا، وهو تحريف.

 <sup>(</sup>٩)
 في ط: اجتماعهم .

<sup>(</sup>١٠) في ط: سادس عشر . وفي الدارس (٢/ ١٥٧) أيضاً سادس عشرين .

محمد بن علي بن الحسن بن الحسين بن يحيى بن موسى بن جعفر الصادق ، وهو الكاشغري(١) توفي عن ثلاثٍ وستّين سنة ودُفن بالصوفية .

وفي جمادى الآخرة باشر بهاء الدين إبراهيم بن جمال الدين يحيى الحنفي المعروف بابن عليمة " هو ناظر ديوان النّائب بالشّام نظر الدواوين عوضاً عن شمس الدين محمد بن عبد القادر الخطيري الحاسب الكاتب " توفي ، وقد كان مباشراً عدة من الجهات الكبار ، مثل نظر الخِزانة ، ونظر الجامع ، ونظر المارستان وغير ذلك ، واستمر نظرُ المارستان من يومئذ بأيدي ديوان نائب السلطنة من كان ، وصارت عادة مستمرة .

وفي رجب نقل نائب حمص الأمير شهاب الدين قَرَاطاي الى نيابة طرابُلُس عوضاً عن الأمير سيف الدين التُركُسْتاي بحكم وفاته ، وولّي الأمير سيف الدين إرقْطاي نيابة حمص ، وتولّى نيابة الكَرَكِ سيفُ الدين طَقْطَاي النَّاصري عوضاً عن سيف الدين بَيْبُغَا٦٠٠ .

وفي يوم الأربعاء عاشر رجب درَّس بالنَّجيبية القاضي نجم (۱) الدين الدمشقي عوضاً عن بهاء الدين يوسف بن جمال الدين أحمد (۱) بن ظافر (۱) العجميّ الحلبيّ ، سبط الصَّاحب كمال الدين بن العديم توفي ودُفن عند خاله ووالده بتربة العديم (۱۱) .

وفي أواخر شعبَانَ وصل القاضي شمس الدين بن عز الدين يحيى الحراني أخو قاضي قضاة الحنابلة بمصر شرف الدين عبد الغني (۱۲) ، إلى دمشقَ متولياً نظر الأوقاف بها عوضاً عن الصّاحب عز الدين أحمد بن أحمد بن مبشر (۱۳) ، توفي في مستهلِّ رجب بدمشقَ ، وقد باشر نظر الدَّواوين

<sup>(</sup>١) في ط: الكاشنغر.

<sup>(</sup>٢) في ط: علية وسبق الكلام فيه.

<sup>(</sup>٣) في ط : الكاسب بالسين ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٤) في ط: صاحب.

<sup>(</sup>٥) في ط : قرطاي . وسيأتي في وفيات سنة (٧٣٤هـ) .

<sup>(</sup>٦) في ط: تيبغا . وهو تحريف .

<sup>(</sup>٧) في طوأ: شمس الدين. وأثبتنا ما في الدارس (١/ ٤٧١) وسوف يأتي في وفيات سنة (٢٦هـ).

<sup>(</sup>A) في الدرر الكامنة (٤/ ٢٤٦) أحمد بن عبد العزيز بن ظافر العجمي .

<sup>(</sup>٩) في ط: الظاهري.

<sup>(</sup>١٠) هي : التربة العديمية عند زاوية الحريري غربي الزيتون على الشرف القبلي . الدارس (١/ ٤٧١) و (٢/ ٢٥٨) .

<sup>(</sup>١١) هو : محمد بن يحيى بن محمد بن أبي بكر بن عبد الله بن نصر الحراني . كما في ب .

<sup>(</sup>۱۲) مضى في وفيات سنة (۲۰۹هـ) .

<sup>(</sup>١٣) في ب الدرر الكامنة (١/ ٢٨٧) : مُيسَّر .

بها وبِمصرَ ، والحِسبة ، وبالإسكندرية وغير ذلك ، ولم يكن بقي معه في آخر وقتٍ سوى نظرِ الأوقاف بدمشقَ ، مات (١) وقد قارب الثمانين ودفن بقاسيون .

وفي تاسع أَرْغُون السِّلَحُدار النَّاصري الساكن عند دار الطِّراز بدمشق ، وحجَّ من مصر سيفُ الدِّين الدَّوادار وقاضي القضاة ابن جماعة ، وقد زار القدسَ الشِّريفَ في هذه السنة بعد وفاة ولده الخطيب جمال الدِّين عبد الله ، وكان قد رأسَ وعَظُم شأنُه .

وفي ذي القعدة سارَ الأميرُ سيف الدين تَنْكِز إلى زيارة القُدْس فغاب عشرين يوماً .

وفيه وصل الأمير سيف الدين بَكْتَمُر الحاجب إلى دمشقَ من مصرَ وقد كان معتقلاً في السِّجن فأُطلق وأُكرم وولّى نيابَةَ صَفَد ، فسار إليها بعدما قضى أشغاله بدمشقَ .

ونقل القاضي حسام الدين القزويني من قضاء صفد إلى قضاء طرابُلُس ، وأُعيدت ولاية قضاء صفَد إلى قاضي دمشق ، فولَّى فيها ابنُ صَصْرَىٰ شرفَ الدين النَّهاونديُ ، وكان متولياً قضاء طرابُلُسَ قبل ذلك ، ووصل مع بَكْتَمُر الحاجب الطواشي ظهيرُ الدِّين مختارٌ المعروف بالزَّرْعي ، متولِّياً الخِزانة بالقلعة عوضاً عن الطَّواشي ظهير الدِّين مختار البِلْبيسيُ توفي .

وفي هذا الشهر أعني ذا القعدة وصلت الأخبار بموت ملك التَّتر خَرْبَنْدا محمد أو بن أَرْغُون بن أَبْغَا بن هو لاكوقان ملك العراق وخُراسان وعراق العجم والروم وأُذْربيجان والبلاد الأَرْمينية وديار بكر .

توفي في السابع والعشرين من رمضان ودفن بتربته بالمدينة التي أنشأها ، التي يقال لها : السلطانية وقد جاوز الثلاثين من العمر ، وكان موصوفاً بالكرم ومحباً للهو واللعب والعمائر ، وأظهر الرَّفض في بلاده (٢٠) ، أقام سنة على السنَّة ثم تحوَّل إلى الرَّفض ، أقام شعائره في بلاده وحظي عنده الشيخ جمال الدين بن مُطَهَّر الحِلِي ، تلميذ نصير الدين الطُّوسي ، وأقطعه عدة بلاد ، ولم يزل على هذا المذهب الفاسد إلى أن مات في هذه السنة .

وقد جرت في أيّامه فتن كبار ومصائبُ عظام ، فأراح الله منه العباد والبلاد .

 <sup>(</sup>١) ليست في ط .

<sup>(</sup>٢) في ط: آخر.

<sup>(</sup>٣) في ط : الهاوندي .

<sup>(</sup>٤) في ط و أ : البلستيني . وأثبتنا ما في الدرر الكامنة (٤/ ٣٤٤) .

<sup>(</sup>٥) ترَجمته في الذيل للذّهبي (ص٨٨) والدرر الكامنة (١/ ٥٠١) والدليل الشافي (١/ ٢٨٤ و ٢/ ٥١٧) والنجوم الزاهرة (٨/ ٢١٢) و (٩/ ٢٣٨) .

<sup>(</sup>٦) ليست في ط .

<sup>(&</sup>lt;sup>۷)</sup> سيأتي في وفيات سنة (٧٢٦هـ) .

وقام في الملك بعده ولده بُوسَعيد الله إحدى عشرة سنة ، ومدبر الجيوش والممالك له الأمير جُوبان ، واستمرَّ في الوزارة على شاه التبريزي ، وأخذ أهل دولته بالمصادرة وقتل الأعيان ممن اتَّهمهم بقتل أبيه مسموماً ، وتعب كُن كثيرٌ من النّاس به في أوّل دولته ثم عَدَل إلى العدْل وإقامة السُّنَّة ، فأمر بإقامة الخطبة بالتَّرضِّي عن الشيخين أولاً، ثُمَّ عُثمان ثم علي رضي الله عنهم ، ففرح النَّاسُ بذلك وسكنتُ بذلك الفتن والشُّرور والقتال الذي كان بين أهل تلك البلاد وبهَراة وأصْبَهان وبغداد وإربل وسَاوَة وغير ذلك .

وكان صاحبُ مكّة الأميرُ خميصةُ بن أبي نُميّ الحسنيّ ، قد قصدَ ملك التَّر خرْبَنْدَا لينصرَه على أهل مكّة ، فساعده الرَّوافض هناك وجهَّزُوا معه جيشاً كثيفاً من خراسان ، فلمَّا مات خَرْبَنْدَا بطَلَ ذلك بالكلِّية ، وعاد خُمَيْصَةُ خائباً خاسئاً ، وفي صحبته أميرٌ من كبار الرَّوافض من التَّر يقال له الدُّلْقَنْديّ ، وقد جمع لخُمَيْصَةَ أموالاً كثيرة ليقيم بها الرَّفض في بلاد الحجاز ، فوقع بهما الأمير محمَّدُ بن عيسى أخو مهنّا ، وقد كان مهمَّا أن في بلاد التحافية من العرب فكسرهما أن ومن كان معهما ، ونهبَ ما كان معهما من الأموال ، وتفرَقُ الرجال .

وبلغت أخبارُ ذلك إلى الدَّولة الإسلامية ، فرضيَ عنه الملك النَّاصر وأهل دولته ، وغَسَلَ ذلك ذنبَه عندَهُ ، فاستدعى به السُّلطان إلى حضرته فحضر سامعاً مطيعاً ، فأكرمه نائب الشام ، فلمَّا وصل إلى السُّلطان أو أكرمه أيضاً ، ثم إنَّه استُفْتِيَ الشَّيخُ تقي الدين بن تيمية ، [وكذلك أرسل إليه السُّلطان يسأله أن في الأموال التي أُخذت من الدُّلْقَنْدِي ، فأفتاهم أنَّها تُصرف في المصالح التي يعود نفعُها على المسلمين ، لأنَّها كانت معدَّة لعناد الحق ونُصرة أهل البدعة على السنَّة .

وممَّن توفي فيها من الأعيان :

عز الدين المبشر(^)

والشهاب الكاشغري شيخ الشيوخ(٩)

<sup>(</sup>١) في طوأ: أبو سعيد . وأثبتنا ما في الدرر (١/ ٥٠١) والنجوم (٩/ ٥٥) .

<sup>(</sup>٢) في ط: ولعب. وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) ليست في ط.

<sup>(</sup>٤) في ط: فقهرهما.

<sup>(</sup>٥) في ط : وحضرت .

<sup>(</sup>٦) في ب: فلما استقر عند السلطان.

<sup>(</sup>٧) ليست في ب وهو الأصوب .

<sup>(</sup>٨) ترجمته في الدرر الكامنة (١/ ٢٨٧) وفيه : أحمد بن محمد بن علي بن يوسف بن ميسر عز الدين المصري .

<sup>(</sup>٩) ترجمته في الدرر الكامنة (٣/ ٤٩٩) والدارس (٢/ ١٥٧) .

[ وشمس الدين الخطيري [١٠]

والبهاء العجمي مدرِّس النجيبية ٢)

وفيها قُتل خطيبُ المِزَّةُ "، قتله رجل جَبَليّ ، ضربَهُ بفأس اللَّحام في رأسه في السوق فبقي أياماً ومات ، وأُخذ القاتل فشُنق في السُّوق الذي قتل فيه ، وذلك يوم الأحد ثالثَ عشرَ ربيع الآخر ، ودفن هناك وقد جاوَزَ السَّتِين .

الشَّرفُ صالح بن محمد بن عَرَبْشَاه: ابن أبي بكر الهمداني أن مات في جُمادى الآخرة، ودفن بمقابر النَّيرب، وكان مشهوراً بطيب القراءة وحُسنِ السّيرة، وقد سمعَ الحديثَ وروى « جُزْءَ ابنِ عرفة ( ) .

صاحبُ التَّذكرة الكنديَّة أن الشيخ الإمام المقرىء المحدِّث النحوي الأديب علاء الدين علي بن المظفر بن إبراهيم بن عمر بن زيد بن هبة الله الكندي الاسكندراني، ثم الدمشقي، سمع الحديث على أزيد من مئتي شيخ، وقرأ القراءات السبع، وحصّل علوماً جيدة، ونظم الشعر الحسن الرائق الفائق، وجمع كتاباً في نحو من خمسين مجلداً، فيه علوم جمة أكثرها أدبيات سمّاها « التذكرة الكندية أن ، وقفها بالشُمَيْسَاطيّة وكتب حسناً وحَسَب جيداً ، وخدم في عدَّة خدم ، وولّي مشيخة دار الحديث النَّفِيسية في مدَّة عشر سنين ، وقرأ « صحيح البخاري » مرات عديدة ، وأسمع الحديث ، [ وكان يلوذ بشيخ الإسلام ابن تيمية أن ، وتوفي ببستانه (٩) عند قبة المَسْجف (١٠) ليلة الأربعاء سابعَ عشرَ رجب ، ودُفن بالمِزَّة عن ست وسبعين سنة .

<sup>(</sup>١) ليست في ط و أ ، واستدركناه من ب . وترجمته في : الدرر الكامنة (٢/ ٣٩٣) وشذرات الذهب (٦/ ٣٨) .

 <sup>(</sup>۲) هو: يوسف بن أحمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحيم بهاء الدين أبو المحاسن بن كمال الدين العجمي .
 ترجمته في : الدرر الكامنة (٤٤٦/٤) والدارس (١/ ٤٧١) .

 <sup>(</sup>٣) في ب : شمس الدين محمد بن عبد الرحيم بن داود بن فارس المنبجي وقد كان مدَّة متطاولة خطيب المِزَّة ، قتله رجل صورةٌ مولةٌ .

<sup>(</sup>٤) ترجمته في : الدرر الكامنة (٢٠٣/٢) .

٥) ﴿ فِي طُ : ورويٌ جزءاً ، ثم جعل ابن عرفة هو صاحب التذكرة الكندية وهذا توهُّم . والصُّواب ما أثبتناه .

 <sup>(</sup>٦) ترجمته في : الفوات (٩/ ٩٨ \_ ٩٠٠) والدرر الكامنة (٣/ ١٣٠ \_ ١٣١) والنجوم الزاهرة (٩/ ٢٣٥) والبدائع
 (١/ ٤٤٧) والدارس (١/ ١٥١) وشذرات الذهب (٦/ ٣٩) .

٧) وتسمّى التذكرة العلائية . لعلاء الدين علي بن المظفر بن هدية الكندي المتوفّى سنة (٧١٦هـ) ويقال لها : التذكرة الكندية . كشف الظنون (١/ ٣٨٩) .

<sup>(</sup>۸) لیست فی ب .

<sup>(</sup>٩) في ط: بستان .

 <sup>(</sup>١٠) في ط: المسجد . وهو تحريف ، وما أثبتناه الصّواب ، وكذلك هو في الدرر والفوات والدارس .

الطُّواشي ظهيرُ الدّين مختار (١) : البِلْبِيْسي (٢) الخَزِنْدار بالقلعة وأحد أمراء الطَّبْلخانات بدمشق .

كان زاكياً خبيراً فاضلاً ، يحفظ القرآن ويؤديه بصوت طيّب ، ووقف مكتباً للأيتام على باب قلعة دمشق ، ورتَّب لهم الكُسْوة والجامكيَّة ، وكان يمتحنهم بنفسه ويفرح بهم ، وعمل تربة خارج باب الجَابية ، ووقف عليها القَرْيَتَيْن (٢) ، وبنى عندها مسجداً حسناً ووقفه بإمام وهي من أوائل ما عُمل من التُرب بذلك الخط . ودفن بها في يوم الخميس عاشر شعبانَ رحمه الله ، وقد كان حسنَ الشكل والأخلاق ، عليه سكينة ووقار وهيبة ، وله وجاهة في الدَّولة سامحه الله ، وولي بعده الخِزانة سميَّه ظهيرُ الدين مختار الزَّرْعي .

الأمير بدر الدين : محمَّد بن الوَزيري ، كان من الأُمراء المقدّمين ، ولديه فضيلة ومعرفة وخبرة ، وقد ناب عن السُّلطان بدار العدل مرَّة بمصر ، وكان حاجب الميسرة ، وتكلم في الأوقاف وفيما يتعلق بالقضاة والمدرِّسين ، ثم نقل إلى دمشق ، فماتَ بها في سادسَ عشرَ شعبان ، ودفن بمَيْدان الحصَى فوق خان النَّجيبى ، وخلَّف تركةً عظيمةً .

الشيخة الصالحة في المُنجَى ، راوية « صحيح البخاري » وغيره ، جاوزت التَّسعين سنة ، وكانت من الصالحات ، توفيت ليلة الخميس ثامنَ عشرَ شعبانَ ، ودفنت بتربتهم فوق جامع المظفَّري بقاسيون .

القاضي محب الدين أن أبو الحسن ابن قاضي القضاة تقي الدين بن دَقيق العيد ، استنابَهُ أبوه أبوه أوه أيامه وزوَّجه بابنة الحاكم بأمر الله ، ودرَّس بالكُهارية أن ورأس بعد أبيه ، وكانت وفاته يوم الإثنين تاسع عشر رمضان ، وقد قارب الستين ، ودفن عند أبيه بالقرافة .

 <sup>(</sup>١) ترجمته في الدرر الكامنة (٤/ ٣٤٤) والنجوم الزاهرة (٩/ ٢٣٧) .

 <sup>(</sup>٢) في أ : البلستيني وفي ط : البكنسي وفي ب : التفليسي . وأثبتنا ما في الدرر والنجوم ، وكذلك هو في الدارس
 (٢/ ٢٨٧) .

<sup>(</sup>٣) هي مدينة عامرة بين دمشق وتدمر .

<sup>.</sup> (2) (2) (3) (4)

<sup>(</sup>۵) ترجمتها في : الدرر الكامنة (۲/ ۱۲۹) والنجوم الزاهرة (۹/ ۲۳۷) والدارس (۱/ ۲۹۸) و (۲/ ۲۲ ، ۱۱۷) و شذرات الذهب (۲/ ٤٠) . وتعرف بوزيرة .

<sup>(</sup>٦) ترجمته في الدرر الكامنة (٣/ ١١٣) . وهو على بن محمد .

<sup>(</sup>٧) محمد بن علي بن وهيب . مضى في وفيات سنة (٧٠٢هـ) .

<sup>(</sup>٨) في ط ، أ : اللهارية ، وأثبتنا ما في ب . وكذلك هي في الوافي بالوفيات (١/٦٠١) . بضم الكاف .

الشيخة الصالحة (١٠) : ستُّ النِّعم (٢) بنت عبد الرحمن بن علي بن عبدوس الحرَّانية ، والدة الشيخ تقى الدين بن تيمية عُمِّرت فوقَ السبعين (٢) سنة ، (٤) ولم تُرزق بنتاً قط .

توفيت يوم الأربعاء العشرين من شوال ودفنت بالصُّوفية وحضرَ جنازتها خلقٌ كثير وجَمُّ غفير . رحمها الله .

الشيخ نجم الدين موسى بن على بن محمد الحَلَبي أنه الدمشقي ، الكاتب الفاضل المعروف بالبُصْبُص ، شيخ صناعة الكتابة في زمانه لا سيما في المَزْوج والمَثْلث ، وقد أقام يكتبُ النَّاسَ خمسينَ سنة . وأنا ممَّن كتب عليه أثابه الله . وكان شيخاً حسناً بهي المنظر يُشعر جيد أنه .

توفي يوم الثلاثاء عاشر ذي القعدة ودفن بمقابر الباب الصَّغير وله خمسٌ وستُّون سنةً.

الشيخ تقي الدين الموصلي (^): أبو بكر بن محمد (٩) بن أبي بكر بن أبي الكرم شيخ القراءة عند محراب الصحابة ، وشيخ ميعاد ابن عامر مدّة طويلة ، وقد انتفع الناس به نحواً من خمسين سنةً في التَّلقين والقراءات ، وختَّم خلقاً كثيراً ، وكان يقصد لذلك ويجمع تصديقات يقولُها الصبيان ليالي ختمهم ، وقد سمع الحديث وكان خيراً ديناً .

توفي ليلة الثلاثاء سابعَ عشَر ذي القعدة ، ودفن بباب الصّغير رحمه الله .

الشيخ الصالح الزاهد المقرى (١٠٠٠): أبو عبد الله محمّد بن الخطيب سلامة بن سالم بن الحسن بن ينبُوب الماليني ، أحدُ الصُّلحاء المشهورين بجامع دمشقَ .

سمع الحديثَ ، وأقرأَ النَّاسَ نحواً من خمسين سنة ، وكان يفصِّح الأولاد في الحروف الصَّعبة ، وكان مبتلئ في فمه يحمل طاسة تحت فمه من كثرة ما يسيل منه من الرِّيال وغيره وقد جاوزَ الثَّمانين بأربع سنينَ .

<sup>(</sup>١) ترجمتها في : العقود اللؤلؤية . لابن عبد الهادي .

<sup>(</sup>٢) في ط: المنعم.

<sup>(</sup>٣) في ب : التسعين .

<sup>(</sup>٤) في ب: ولدت تسع بنين .

<sup>(</sup>٥) ترجمته في الدرر الكامنة (٤/ ٣٧٦) والنجوم الزاهرة (٩/ ٢٣٣) .

<sup>(</sup>٦) في ط: الجيلي وهو تحريف.

<sup>(</sup>٧) قال في الدرر : كان ينظم نظماً سافلاً عربّاً عن الإعراب على طريقة الصُّوفية ، وكان مأموناً عفيفاً .

<sup>(</sup>٨) لم أقع على ترجمة له .

<sup>(</sup>٩) ليست في ط.

<sup>(</sup>١٠) ترجمته في الدراس (١/ ٣٣٠) .

توفيّ بالمدرسة الصَّارميَّة '' يوم الأحد ثانيْ عِشْري '' ذي القعدة ودفن بباب الصغير بالقرب من القَّرب من القَرب من القَّنْدَلاوي ، وحضر جنازته خلق كثير جداً نحواً من عشرة آلاف رحمه الله تعالى .

الشيخ الصَّدر بن الوكيل ( $^{7}$ ): هو العلاَّمة أبو عبد الله محمد بن الشيخ الإمام مفتي المسلمين زين الدين عمر بن مكّي بن عبد الصَّمد المعروف بابن المُرَحِّل وبابن الوكيل شيخ الشَّافعيَّة في زمانه ، وأشهرهم في وقته بالفضيلة وكثرة الاشتغال والمطالعة والتَّحصيل والافتنان بالعلوم العديدة ، وقد أجاد معرفة المذهب والأصُلين ، ولم يكن بالنحو بذاك القويّ ، [ وكان يقع منه اللَّحنُ الكثيرُ  $^{(3)}$  ، مع أنه قرأ فيه « المفصَّل » للزَّمخشري ، وكانت له محفوظات كثيرة .

<sup>(</sup>١) هي : داخل باب النصر والجابية ، قبلي العذراوية ، بانيها هو صارم الدين أزبك . الدارس (١/٣٢٦) .

<sup>(</sup>٢) في ط: عشر.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في : فوات الوفيات (١٣/٤) والدرر الكامنة (٤/ ١١٥ ـ ١٢٣) والنجوم الزاهرة (٩/ ٢٣٣) والدارس (١/ ٢٧) وشذرات الذهب (٦/ ٤٠) .

<sup>(</sup>٤) ليست في ب .

<sup>(</sup>٥) في ط: الأمير.

<sup>(</sup>٦) ليست في ب .

<sup>(</sup>٧) ليست في ب .

<sup>(</sup>۸) ليست في ب .

<sup>(</sup>٩) « يجاحف » : يدافع ، من جحفه برجله : رفسه بها حتى يرمي به . القاموس ( جحف ) .

<sup>(</sup>١٠) ليست في ب.

<sup>(</sup>١١) في ط: ﴿ الشهوة ﴾ .

والمحاضرة ، ولم يكن كما يقول فيه بعض أصحابه ممَّن يحسده ويتكلُّم فيه هذا أو ما هو في معناه .

وقد درّس بعدّة مدارس بمصر والشام ، ودرّس بدمشق بالشّاميتين والعَدْراوية ودار الحديث الأشرفية ، وولّي في وقت الخطابة [أياماً يسيرة كما تقدّم ، ثم قام الخلق عليه وأخرجوها من يده ، ولم يرق منبرها الآ ، ثمّ خالط نائب السلطنة الأفرم فجرت له أمورٌ لا يمكن ذكرها ولا يُحسبْن [من القبائح الآ ) ثم آل به الحال على أن عزم على الانتقال من دمشق إلى حلب لاستحواذه على قلب نائبها ، فأقام بها ودرّس ، ثم تردّد في الرسلية بين السُّلطان ومهنّا صحبة أرْغُون وَأَلْطَنْبُغا ، ثم استقرّ به المنزل بمصر ودرّس فيها بمشهد الحُسَين إلى أن توفي بها بكرة نهار الأربعاء رابع عشري ذي الحجة بداره قريباً من جامع الحاكم ، ودفن من يومه قريباً من الشيخ محمد بن أبي حمزة بتربة القاضي ناظر الجيش بالقرَافة ، ورثاهُ جماعة ، منهم ابن غانم علاء الدين ، والقَحْفازيْ والصَّفدي لأنّهم كانوا من عُشَرائه .

#### وفي يوم عرفة توفي :

الشَّيخُ عماد الدين إسماعيل الفوغي (٤) : وكيل قَجْليس ، وهو الذي بنى له البَاشُورة على باب الصَّغير بالبرَّانية الغربيَّة ، وكانت فيه نهضة وكفاية ، وكان من بيت الرَّفض ، اتفق أنَّه استحضره نائبُ السَّلطنة فضربَه بين يديه ، وقام النائبُ إليه بنفسه فجعل يضربه بالمهاميز في وجهه فرُفع من بين يديه وهو تالف فمات في يوم عرفة ، ودفن من يومِه بسفح قاسيون وله دار ظاهرَ باب الفراديس .

#### ثم دخلت سنة سبع عشرة وسبعمئة

استهلَّت والحكام(°) هم المذكورُون في التي قبلها .

وفي صفر شُرع في عمارة الجامع الذي أنشأَهُ ملك الأمراء تَنْكِز نائبُ الشَّام ظاهرَ باب النَّصر تجاه حِكْر السماق ، على نهر بانياس بدمشق ، وتردَّدَ القُضَاةُ والعلماء في تحرير قبلته ، فاستقرَّ الحال في أمرها على ما قاله الشَّيخ تقي الدين بن تيمية في يوم الأحد الخامس والعشرين منه ، وشرعوا في بنائه بأمر السُّلطان ، ومساعدته لنائبه في ذلك أنه .

<sup>(</sup>۱) ليست في ب.

<sup>(</sup>۲) ليست في ب .

<sup>(</sup>٣) في ط : القجقازي . وهو تحريف .

<sup>(</sup>٤) ترجمته في الدرر الكامنة (١/ ٣٨٢). والفوعي بالعين في أوط، وأثبتنا ما في الدرر.

 <sup>(</sup>٥) ليست في ب. وفيه : والخليفة المستكفي بالله ، وسلطان البلاد الملك الناصر محمد بن قلاوون ونوابه وقضاته . . .

<sup>(</sup>٦) الدرر (١/ ٥٢٢) والنجوم الزاهرة (٩/ ٥٧) والدارس (٢/ ٤٢٥) ومنادمة الأطلال (ص٣٦٩) وما زال قائماً عامراً إلى=

وفي صفرٍ هذا جاء سيل عظيم بمدينة بَعْلَبَك أهلك خلقاً كثيراً من النَّاس ، وخرَّب دوراً وعمائر كثيرة ، وذلك في يوم الثلاثاء سابع وعشرين صفر .

وملخّص ذلك أنّه قبل ذلك جاءهم رعدٌ وبرقٌ عظيم معهما بَردٌ ومطَر ، فسالت الأودية ، ثم جاءهم بعده سيلٌ هائلٌ خسف من سور البلد من جهة الشّمال شرق مقدار أربعين ذراعاً ، مع أن سمك الحائط خمسة أذرع ، وحمل برجاً صحيحاً ومعه من جانبيه بدنتين ، فحمله كما هو حتى مرَّ وحفر في الأرض نحو خمسمئة ذراع سعة ثلاثين ذراعاً ، وحمل السّيل ذلك إلى غربيّ البلد ، لا يمر على شيء إلا أتلفه ، ودخل المدينة على حين غَفْلةٍ من أهلها ، فأتلف ما يزيد على ثلثها ، ودخل الجامع فارتفع فيه على قامة ونصف ، ثم قوي على حائطه الغربي فأخربه وأتلف جميع ما فيه من الحواصل والكتب والمصاحف وأتلف شيئاً كثيراً من رباع "الجامع ، وهلك تحت الهدم خلق كثير من الرجال والنساء والأطفال ، فإنا لله وإنا إليه راجعون .

وغرق في الجامع الشَّيخ علي بن محمد بن الشيخ علي الحريري<sup>(۱)</sup> هو وجماعة معه من الفقراء ، ويقال : كان من جملة من هلك في هذه الكائنة من أهل بعلبك مئة وأربعة وأربعون نفساً سوى الغرباء ، وجملة الدور التي خرَّبها والحوانيت التي أتلفها نحوٌ من ستمئة دار وحانوت ، وجملة البساتين التي جرف أشجارها عشرون بستاناً ، ومن الطَّواحين ثمانية سوى الجامع والأَمْينيَّةُ وأَما الأماكن التي دخلها وأتلف ما فيها ولم تخرب فكثير جداً .

وفي هذه السنة زادَ النِّيل زيادة عظيمة لم يسمع بمثلها من مُدَد ، وغرَّق بلاداً كثيرة ، وهلك فيها ناسٌ كثير أيضاً ، وغَرَّق مُنْيَةَ الشِّيْرِج<sup>(٢)</sup> فهلك للناس فيها شيء كثير ، فإنّا لله وإنا إليه راجعون .

وفي مستهل ربيع الآخر جلس السُّلطان بوسعيد بن خَرْبَنْدا على تخت الملك بالمدينة السلطانية (١٠) وفي ربيع الآخر منها أغار جيش حلب على مدينة آمد فنهبوا وسَبَوْا وعادوا سالمين .

الآن ، وفيه الثانوية الشرعية التي تديرها وزارة الأوقاف .

<sup>(</sup>١) في ط: مدينتين .

<sup>(</sup>٢) ليست في ط .

<sup>(</sup>٣) في ط: رباغ بالغين المعجمة . والرباع : الدُّور .

<sup>(</sup>٤) ترجمته في الدرر الكامنة (٣/ ١١٤) وفيه : كان هو وأخوه يدخلان في أذيَّة الناس سنة قازان .

<sup>(</sup>٥) مدرسة بعلبك .

 <sup>(</sup>٦) في أوط: السيرج بالسين ، وأثبتنا ما في ياقوت ، وهي : بلدة كبيرة طويلة ذات سوق بينها وبين القاهرة فرسخ أو
 أكثر . على طريق القاصد إلى الإسكندرية .

<sup>.</sup> (V)  $\lim_{N \to \infty} \frac{dN}{dN} = \frac{1}{N} \left( \frac{N}{N} \right)$ 

وفي يوم السبت تاسع وعشرين منه قدم قاضي المالكيَّة إلى الشَّام من مصرَ وهو الإمام العلامة فخر الدين أبو العباس أحمد بن سلامة بن أحمد بن سلامة الإسكندري المالكي ، على قضاء دمشقَ عوضاً عن قاضي القضاة جمال الدين الزَّواوي لضعفه واشتداد مرضه ، فالتقاه القُضاةُ والأعيان ، وقُرىء تقليده بالجامع ثاني يوم وصوله ، وهو مؤرخ بثانيْ عشرَ الشهر ، وقدم نائبه الفقيه نور الدين السخاوي ودرَّس بالجامع في مستهل مستهل بالولى ، وحضر عنده الأعيان ، وشُكرت فضائله وعلومُه ونزاهته وصرامته وديانته ، وبعد ذلك بتسعة أيام توفي الزَّواوي المعزول ، وقد باشر القضاءَ بدمشق ثلاثينَ سنة .

وفيها أفرج عن الأمير سيف الدين بَهَادُرآص من سِجْن الكَرَك ، وحُمل إلى القاهرة ، وأكرمه السلطان ، وكان سَجْنُه بها مطاوعةً لإشارةِ نائب الشّام بسبب ما كان وقع بينهما بمَلَطْيَةَ .

وخرج المَحْمَلُ في يوم الخميس تاسع شوال ، وأمير الحج سيف الدين كُجْكُنْ " المنصوري .

وممَّن حجُّ<sup>(۱)</sup> قاضي القضاة نجم الدين بن صَصْرىٰ وابن أخيه شرف الدين ، وكمال الدين بن الشِّيرازي ، والقاضي جلال الدين الحنفي ، والشيخ شرف الدين بن تيمية ، وخلق .

وفي سادس هذا الشهر درَّس بالجَاروخية (°) القاضي جمال الدين محمد بن الشيخ كمال الدين بن الشُّريشي بعد وفاة الشَّيخ شرف الدين بن سلام (۷) وحضر عنده الأعيان .

وفي التاسعَ عشرَ منه درَّس ابن الزَّمْلَكاني بالعَذْراويّة عوضاً عن ابن سَلاَم.

وفيه درّس الشيخ شرف الدّين بن تيمية بالحَنْبلية ( من إذن أخيه له بذلك بعد وفاة أخيهما لأُمّهما بدر الدّين قاسم بن محمد بن خالد ، ثم سافر الشّيخ شرفُ الدين إلى الحجّ ، وحضر الشيخ تقي الدّين الدّرس بنفسه ، وحضر عنده خلقٌ كثير من الأعيان وغيرهم حتى عاد أخوه ، وبعد عوده أيضاً .

وجاءت الأخبارُ بأنّه قد أُبطلت الخمور والفواحش كلُّها من بلاد السَّواحل وطرابُلُس وغيرها ، ووضعت مُكُوسٌ كثيرةٌ عن النَّاس هنالك ، وبنيت بقرى النُّصَيريّة في كل قرية مسجد ، ولله الحمد والمنة .

<sup>(</sup>١) في ط: أحمد بن سلامة بن أحمد بن أحمد بن سلامة . بزيادة أحمد وسيأتي في وفيات سنة (١٨٧هـ) .

<sup>(</sup>٢) ليست في ط، وهي كذلك في الدارس (٢/ ٦٦) نقلاً عن ابن كثير.

<sup>(</sup>٣) في ط: كجكني وهو تحريف. وهو أحد الأمراء الكبار بدمشق. مات سنة (٧٣٩هـ) الدرر الكامنة (٣/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٤) في ب: في هذه السنة .

<sup>(</sup>٥) في ط: الجاروضية بالضاد. وهي: مدرسة داخل باب الفرج والفراديس، لصيقة الإقبالية الحنفية، شمالي الأموي والظاهرية الجوانية. الدارس (١/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٦) في ط: جلال .

<sup>(</sup>٧) في ط : ابن أبي سلام . وهو توهم ، وسيأتي صحيحاً في الوفيات .

<sup>(</sup>٨) المدرسة الحنبلية الشريفية عند القباقبية العتيقة . الدارس (٢/ ٦٤) .

وفي بُكْرة نهار الثُّلاثاء الثامن والعشرين من شوّال وصل الشّيخ الإمام العلاَّمة شيخ الكتَّاب شهابُ الدّين محمود بن سليمان الحلبي على البريد من مصرَ إلى دمشقَ متولِّياً كتابةَ السرِّ بها ، عوضاً عن شرف الدين عبد الوهَّاب بن فضل الله توفي إلى رحمة اللهُ الله .

وفي ذي القعدة يوم الأحد دُرِّسَ بالصَّمْصاميّة (١٠) التي جُددت للمالكية ، وقد وقف عليها الصاحب شمس الدين بن غبريال درساً ، ودرَّس بها فقها (١٠) ، وعيَّن تدريسها لنائب الحكم الفقيه نور الدين عليّ بن عبد النَّصير (١٠) المالكي ، وحضر عنده القضاة والأعيان ، وممَّن حضَر عنده الشيخ تقي الدين بن تيمية ، وكان يعرفه من إسكندريَّة .

وفيه درس بالدّخُواريَّةُ ( الشيخ جمال الدين محمد بن الشيخ شهاب الدين أحمد الكحّال ، ورُتِّب في رياسة الطبّ عوضاً عن أمين الدين سُليمان الطبيب ، بمرسوم نائب السَّلطنة تَنْكِز ، واختاره لذلك .

واتفق أنّه في هذا الشهر تجمّع جماعةٌ من التجار بماردين وانضاف إليهم خَلقٌ من الجُفّال من الغَلاء قاصدين بلاد الشام ، حتى إذا كانوا بمرحلتَيْن من رأس العين لحقهم ستون فارساً من التّتار فمالوا عليهم بالنّشَاب وقتلوهم عن آخرهم ، ولم يبق منهم سوى صبيانهم نحو سبعين صبيّاً ، فقالوا من يقتل هؤلاء؟ فقال واحد منهم : أنا بشرط أن تنفّلوني بمال من الغنيمة ، فقتلهم كلهم عن آخرهم ، وكان جملة من قتل من التّجًار ستمئة ، ومن الجفلان ثلثمئة من المسلمين ، فإنا لله وإنا إليه راجعون . وردموا بهم خمس صهاريج هناك حتى امتلأت بهم رحمهم الله ، ولم يسلم من الجميع سوى رجل واحدٍ تُرْكُماني ، هرب وجاء إلى رأس العين فأخبر الناس بما رأى وشاهد من هذا الأمر الفظيع المؤلم الوجيع ، فاجتهد مُتسَلّمُ ديار بكر سُوتاي ( ) في طلب أولئك التّتر حتى أهلكهم عن آخرهم ، ولم يبق سوى رجلين ، لا جمعَ الله بهم هملاً ، ولا لقّاهم مرحباً وسهلا ، ولا ردّ عليهم يوم القيامة مالاً ولا أهلاً \* . آمين يا رب العالمين .

<sup>(</sup>١) الدرر الكامنة (٤/ ٣٢٤) وفوات الوفيات (٤/ ٨٢) وسيأتي في وفيات سنة (٧٢٥هـ).

 <sup>(</sup>۲) بمحلة حجر الذهب ، شرقي دار القرآن الوجيهية وبالقرب من المارستان النوري . وقد درست وصارت دوراً مع غيرها . منادمة الأطلال (ص٢٢٦) .

<sup>(</sup>٣) في ط: فقهاء .

<sup>(</sup>٤) في ط : البصير . وهو تحريف .

 <sup>(</sup>٥) وهي مدرسة بالصاغة العتيقة بقرب الخضراء ، قبلي جامع الأموي ، أنشأها المهذب والدخوار ووقفها على الأطباء .
 انظر الدارس (٢/ ١٢٧) ومنادمة الأطلال (ص٢٥٢) .

 <sup>(</sup>٦) في ط وأ : سوياي . وأثبتنا ما في الدرر الكامنة (٢/ ١٧٨) وفيه : سوتاي النتري النوين الحاكم على ديار بكر . مات سنة (٧٣٧هـ) ، وكذلك في الدليل الشافي (١/ ٣٢٨) .

<sup>(</sup>٧) في ط وأ العبارة مضطربة : ولم يبق منهم سوى رجلين ، لا جمع الله بهم شملاً ، ولا بهم مرحباً ولا أهلاً . وأثبتنا ما في ب .

## صفة خروج المهدي الضال بأرض جبلة(١)

وفي هذه السنة خرجت النُّصيريَّة عن الطَّاعة فأقاموا (٢) من بينهم رجلاً سَمَّوهُ محمد بن الحسن المهدي القائم بأمر الله ، [ وتارة يدَّعي أنه عليُّ بنُ أبي طالب فاطرُ السموات والأرض ، تعالى الله عمّا يقولُون علوًا كبيراً ٢١) وتارة يدّعي أنَّه محمدٌ بن عبد الله صاحب البلاد ، وصرّح بكفْر (٤) المسلمين ، وأنَّ النُصيريّة على الحقّ ، واحتوى هذا الرجلُ على عقول كثير من كبار النُّصيرية الضُّلاَّل ، وعيَّن لكل إنسان منهم تقدمة ألف ، وبلاداً كثيرة ونيابات ، وحَمَلوا على مدينة جَبَلة فدخلوها وقتلوا خلقاً من أهلها ، وخرَجُوا منها يقولون : لا إله إلاّ علي ، ولا حجاب إلاّ محمد ، ولا باب إلاّ سلمان . وسَبُّوا الشَّيْخين ، فصاح أهل البلد والسلاماه ، وا سلطاناه ، وا أميراه ، فلم يكن لهم يومئذ ناصر ولا منجد ، وجعلوا يبكون ويتضرّعون إلى الله عز وجل ، فجمع هذا الضَّالُ تلك الأموال فقسمها على أصحابه وأتباعه قبّحهم الله أجمعين . وقال لهم : لم يبق للمسلمين ذكر ولا دولة ، ولو لم يبق معي سوى عشرة نفر لملكنا البلاد كلَّها .

ونادى في تلك البلاد: إنَّ المقاسمة '' بالعُشْر لا غير ، ليرغِّب الفلاحين '' فيه ، وأمر أصحابه بخراب المساجد واتّخاذها خَمَّارات ، وكانوا يقولون لمن أسروه من المسلمين . قل لا إله إلا علي ، واسجد لإلّهك المهدي ، الذي يُحيي ويُميت حتَّى يُحقن دَمُك ، ويكتب لك فرمان ، وتجهّزوا وعملوا أمراً عظيماً جداً ، فجُرّدت إليهم العساكر فهزموهم وقتلوا منهم خلقاً كثيراً ، وجماً غفيراً ، وقُتِلَ المهديُّ الذي أضلَّهم ، وهو يكون يوم القيامة مقدَّمَهم إلى عذاب السَّعير ، كما قال تعالى : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي اللّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَلِعُ كُلُ سَيْطَانِ مَرِيدٍ ﴿ كُلُب عَلَيْهِ أَنَّهُ مِن تَوَلَّاهُ فَأَنّهُ يُضِلُمُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ ﴾ '' الحج : ٣ ـ ٤] .

وفيها حجَّ الأمير حسام الدين مُهَنَّا وولده سليمان في ستة آلاف، وأخوه محمد بن عيسى في أربعة آلاف، ولم يجتمع مُهَنَّا بأحدٍ من المصريين ولا الشَّاميين (^) ، وقد كان في المصريين قَجْليس وغيره والله أعلم .

<sup>(</sup>١) الشذرات (٦/ ٤٣) وجبلة مدينة مشهورة على الساحل السُّوري . ويقال : فيها قبر إبراهيم بن أدهم .

<sup>(</sup>٢) في ط : وكان .

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين زيادة من ط و ب . وليست في أ .

<sup>(</sup>٤) في ط: وخرج يكفر وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) في ط: بالمقاسمة.

<sup>(</sup>٦) ليست في ط.

 <sup>(</sup>٧) وفي (أ ، ط): ذلك بما قدَّمت يداك الآية ، حيث جعل هذا الكلام جزءاً من الآيتين السابقتين . وهذا توهم .

<sup>(</sup>٨) إذ كان مهنا لا يزال عند التتر.

#### وممَّن توفى فيها من الأعيان :

الشيخ الصالح أن البو الحسن علي بن محمد بن عبد الله أن فاضلاً ، وكتب حسناً ، نسخ « التنبيه أن و « العمدة أن وغير ذلك ، وكان النّاس ينتفعون به ويقابلون عليه ذلك ويصحِّحون عليه ، ويجلسون إليه عند صندوق كان له في الجامع ، توفّي ليلة الإثنين سادسِ محرّم ودُفن بالصُّوفية ، وقد صحّحتُ عليه في « العُمْدة » وغيره .

الشيخ شهاب الدين الرومي<sup>(٥)</sup>: أحمد بن محمد بن إبراهيم بن المراغي ، درَّس بالمُعِيْنيّة أنَّ ، وأمَّ بنائب بمحراب الحنفيَّة بمَقْصورتهم الغربية إذ كان محرابهم هناك ، وتولّىٰ مشيخة الخاتُونيّة ، وكان يؤُمّ بنائب السلطان الأَفْرم ، وكان يقرأ حسناً بصوت مليح ، وكانت له مكانةٌ عنده ، وربما راح إليه الأَفْرم ماشياً حتى يدخل عليه زاويته التي أنشأها بالشرف الشمالي على الميدان الكبير ، ولما توفي بالمحرم ودفن بالصّوفية قام ولداه عماد الدين وشرف الدين بوظائفه .

الشيخ الصَّالح العَدُلُ<sup>(^)</sup> : فخر الدين عثمان بن أبي الوفاء بن نعمة الله الأعزازي ، كان ذا ثروة من المال ، كثيرَ المروءة والتلاوة ، أدّى الأمانة في ستِّين ألف دينار وجواهر لا يعلم بها إلا الله عزَّ وجَلَّ ، بعد ما مات صاحبُها مجرّداً في الغَزَاة وهو عز الدين الجرَّاحي نائبُ غَزَّة ، أو دعه إياها فأَدَّاها إلى أهلها أثابَهُ الله . ولهذا لما مات يوم الثلاثاء الثالث والعشرين من ربيع الآخر حضر جنازته خلقٌ لا يعلمهم إلا الله تعالى ، حتى قيل : إنَّهم لم يجتمعوا في مثلها قبل ذلك ، ودفن بباب الصغير رحمه الله .

قاضي القضاة ( عبد الله عبد الله محمد بن سليمان بن يوسف الزُّواوي قاضي المالكية بدمشق ، من سنة سبع وثمانين وستمئة ، قدم مصر من المغرب واشتغل بها ، وأخذ عن مشايخها ، منهم

<sup>(</sup>١) لم أقع على ترجمة له .

<sup>(</sup>٢) في ط: المنتزه.

<sup>(</sup>٣) التنبيه في معرفة الأحكام ، لشرف الدين بن أبي عصرون ، عبد الله بن محمد بن هبة الله بن علي بن أبي عصرون مات سنة (٥٨٥هـ) . وفيات الأعيان (٣/ ٥٣ ـ ٥٧) الدارس (١/ ٣٩٩) .

<sup>(</sup>٤) العمدة في الفقه لوجيه الدين بن المنجا .

<sup>(</sup>٥) ترجمته في الدرر الكامنة (١/ ٢٤٢) والدارس (١/ ٥٩٠) و (٢/ ١٤٥) .

<sup>(</sup>٦) في ط: العينية ، والمعينية مدرسة للأحناف مقابل باب الفرج في الطريق الآخذ إلى باب المدرسة العصرونية الشافعية . منادمة الأطلال (ص٢٠٣) .

<sup>(</sup>٧) في ط: الشرق.

<sup>(</sup>۸) لم أقع على ترجمة له .

<sup>(</sup>٩) ترجمته في الدرر الكامنة (٣/ ٤٤٨) وفيه محمد بن سليمان بن سومر . والنجوم الزاهرة (٩/ ٢٣٩) وفيه : ابن سويد ، ونقله عن عقد الجمان والسلوك ، والدارس (٢/ ١٢) وفيه : ابن سوير .

الشيخ عز الدين بن عبد السّلام ، ثم قدم دمشق قاضياً في سنة سبع وثمانين وستمئة ، وكان مولده تقريباً في سنة تسع وعشرين وستمئة . وأقام شعار مذهب مالك وعمر الصَّمْصَاميَّة في أيامه وجدَّد عمارة النُّوريَّة (۱) ، وحدَّث « بصحيح مسلم » و « موطأ مالك » عن يَحْيَى بن يَحْيَى (۲) عن مالك ، وكتاب « الشَّفَا (1) للقاضي عِيَاض (1) ، وعزل قبل وفاته بعشرين يوماً عن القضاء ، وهذا من خيره حيث لم يمُت قاضياً ، توفي بالمدرسة الصَّمْصَامية يوم الخميس التاسع من جمادى الآخرة . وصُلِّي عليه بعد الجمعة ودفن بمقابر باب الصغير تجاه مسجد النارنج (۱) ، وحضر الناس جنازته وأثنوا عليه خيراً ، وقد جاوز الثمانين كمالك رحمه الله . ولم يبلغ (۱) إلى سبعة عشر من عمره على مقتضى مذهبه أيضاً .

القاضي الصَّدر الرَّئيس ( $^{(v)}$ : رئيسُ الكتَّابِ شرف الدين أبو محمد عبد الوهاب بن جمال الدين فضل الله بن مُجَلِّي ( $^{(h)}$  القرشي العدويّ العُمَريُّ  $^{(h)}$ .

ولد سنة تسع (١٠) وعشرين وستمئة ، وسمع الحديث وخدم وارتفعت منزلته حتى كتب الإنشاء بمصر ، ثم نقل إلى كتابة السرّ بدمشق إلى أن توفي في ثامن رمضان ، ودفن بقاسيون ، وقد قارب التّسعين ، وهو متمتع بحواسه وقواه ، وكانت له عقيدة حسنة في العلماء ولا سيّما في ابن تيمية وفي الصُّلحاء رحمه الله . وقد رثاه الشّهاب محمود كاتب السر بعده بدمشق (١١) ، وعلاء الدين بن غانم ، وجمال الدين بن نباتة .

 <sup>(</sup>١) موضعها كان يسمى بالخواصين ، وكان موضعها قديماً داراً لمعاوية بن أبي سفيان ـ رضي الله عنه ـ أنشأها نور الدين محمود بن زنكى . منادمة الأطلال (ص٢١٢) .

 <sup>(</sup>٢) هو يحيى بن يحيى بن كثير بن دسلاس ، فقيه الأندلس ، أبو محمد الليثي ، الأندلسي ، القرطبي ، راوي الموطأ ،
 توفى رحمه الله سنة ( ٢٣٤ )هـ .

 <sup>(</sup>٣) الشّفا بتعريف حقوق المصطفى . مطبوع . عدة طبعات ، وهو كتاب عظيم .

<sup>(</sup>٤) القاضي عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي أبو الفضل ، عالم المغرب وإمام أهل الحديث في وقته . توفي بمراكش مسموماً سنة (٤٤هـ) . قيل : سمّه يهودي . الأعلام (٩٩/٥) وثمة مصادر ترجمته .

<sup>(</sup>٥) في ط : التاريخ . وسبق الكلام عليه .

<sup>(</sup>٦) أي لم يدخل في سن البلوغ .

<sup>(</sup>۷) ترجمته في فوات الوفيات (۲/ ٤٢١) والدرر الكامنة (۲/ ٤٢٨ ـ ٤٢٩) والنجوم الزاهرة (۹/ ٢٤٠) وشذرات الذهب (٦/ ٤٦) .

 <sup>(</sup>A) في ط وأ : الحلي ، وأثبتنا ما في ب والمصادر السابقة .

<sup>(</sup>٩) في ط: المعمري . وهو تحريف .

<sup>(</sup>١٠) في المصادر السابقة : ثلاث وعشرون .

<sup>(</sup>١١) القصيدة طويلة مطلعها:

لتبكِ المعالي والنُّهي الشرف الأعلى وتبكي الورى الإحسانَ والحلم والفضلا الفوات (٢/ ٤٢٢).

الفقيه الإمام العالم المُنَاظر الله على الله الدين أبو عبد الله الحُسين بن الإمام كمال الدين على بن إسحاق بن سلام الدمشقي الشافعي ، ولد سنة ثلاث وسبعين وستمئة ، واشتغل وبرع وحصل ودرس بالجاروخية (٢) والعَذْراوية ، وأعاد بالظَّاهرية وأفتى بدار العدل .

وكان واسع الصّدر كثيرَ الهمة كريمَ النفس مشكوراً في فهمه وخطِّه") وفصاحته ومناظرته .

توفي في رابع عشرين رمضان وترك أولاداً ودَيْناً كثيراً ، فوفته عنه زوجته بنت زُوَيْزَان تقبّل الله منها وأحسن إليها .

الصاحب أنيس الملوك : بدر الدين عبد الرحمن بن إبراهيم الإربلي ، ولد سنة أربعين وستمئة ، واشتغل بالأدب فحصل على جانب جيّد منه وارتزق عند الملوك به ، [ فمن رقيق شعره ما أورده الشيخ علم الدين في ترجمته قوله :

ومدامـــةُ خمــرِ تشبــهُ خــدً مــنْ أَهـــوى ودمعــي يسقــي بهــا قمــرا أعزّ عليَّ من سمعي ومن بصري . . . [ . . . . . . . . . . . ] وقوله في مغنية :

وعزيزة هيفاء ناعمة الصباطوع العناق مريضة الأجفان أن عني المناف عني البان المناف المناف المناف عني البان المناف عني البان المناف عني المناف عني المناف المناف عني المناف المن

الصّدر الرئيس شرف الدين محمد بن جمال الدين إبراهيم ابن شرف الدين عبد الرحمن ابن أمين الدين سالم بن الحافظ بهاء الدين الحسن بن هبة الله بن محفوظ بن صَصْرَىٰ ، بَاشر عدة جهات ، وخرج مع خاله قاضي القضاة ابن صَصْرَىٰ إلى الحج (^) ، فلمّا كانوا بِبدر (٩) اعتراه مرض ، ولم يزل به حتى مات ، توفي بمكة وهو محرمٌ مُلَبٌ ، فشهد النّاسُ جنازتّه وغَبطُوه بهذه الموتة ، وكانت وفاته يوم الجمعة

<sup>(</sup>١) ترجمته في الدرر الكامنة (٢/ ٥٩) والدارس (١/ ٢٢٨ ـ ٢٢٩) وشذرات الذهب (٦/ ٤٤) .

<sup>(</sup>٢) في ط: الجاروضية .

<sup>(</sup>٣) في ب وط : وخطه وحفظه وفصاحته . . .

<sup>(</sup>٤) ترجمته في الدرر الكامنة (٢/ ٣٢١) ومجلة المجمع العلمي العربي (١٨/ ٥٥٠) والأعلام (٣/ ٢٩٣) .

<sup>(</sup>٥) في ط وأ : ثمان وثلاثون . وما أثبتناه الصّواب\_ إن شاء الله \_ لأن وفاته سنة (٧١٧هـ) وله من العمر سبع وسبعون سنة كما في الدُّرر . وهو المذكور أيضاً في الأعلام .

<sup>(</sup>٦) ما بين الحاصرتين زيادة من ب و ط . وهي في الدرر .

<sup>(</sup>٧) ترجمته في الدرر الكامنة (٤/ ٩) وفيه: محمد بن عبد الرحيم بن سالم بن أبي المواهب بن صَصْرَى التغلبي الدمشقي.

<sup>(</sup>٨) في ط: ذهب إلى الحجاز الشريف.

<sup>(</sup>٩) في ط: ببردی وهو تحريف .

آخر النهار سابع ذي الحجة ، ودفن ضحى يوم السبت بمقبرة الحجون(١) رحمه الله تعالى وأكرم مثواه .

#### ثم دخلت سنة ثمان عشرة وسبعمئة

[ الخليفة والسلطان هما هما ، وكذلك النواب والقضاة سوى المالكي بدمشق فإنه العلامة فخر الدين بن سلامة بعد القاضي جمال الدين الزواوي رحمه الله [<sup>7</sup>] . ووصلت الأخبار في المحرّم من بلاد الجزيرة وبلاد الشرق وسنجار والمَوْصل وماردين وتلك النواحي بغلاء عظيم وفناء شديد ، وقلة الأمطار ، وجوّر (<sup>3</sup>) التتار ، وعدم الأقوات وغلاء الأسعار ، وقلة النفقات ، وزوال النّعم ، وحلول النّقم ، بحيث إنّهم أكلوا ما وجدوه من الجمادات والحيوانات والنباتات ، وباعُوا حتَّى أولادهم ، وأهاليهم ، فبيع الولد بخمسين درهما وأقلَّ من ذلك ، حتى إن كثيراً من الناس أن كانوا لا يشترون من أولاد المسلمين تأثُم أنن عليه من الهلاك ، فإنا لله وإنا إليه راجعون ، ووقعت أحوال صعبة يطول ذكرها ، وتنبو فيعيش ، وتأمن عليه من الهلاك ، فإنا لله وإنا إليه راجعون ، ووقعت أحوال صعبة يطول ذكرها ، وتنبو الأسماع عن وصفها ، وقد ترحَّلت منهم فرقة قريبَ الأربعمئة إلى ناحية مَرَاغة (<sup>٨</sup>) فسقط عليهم ثلجُ أهلكهم عن آخرهم ، وصحبت طائفة منهم فرقة من التتار ، فلما انتهوا إلى عقبة ، صعِدها التَّار ثم منعوهم أن يصعدوها لئلا يتكلَّفوا بهم فماتوا عن آخرهم . فلا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم .

وفي بُكرة الإثنين السابع<sup>(۹)</sup> من صفر قدم القاضي كريمُ الدّين عبدُ الكريم بن العلَم هبة الله وكيل الخاص السلطاني بالبلاد جميعها ، قدم إلى دمشق فنزل بدار السعادة وأقام بها أربعة أيام ، وأمر ببناء جامع القُبَيْبَاتُ<sup>(۱۱)</sup> ، الذي يقال له : جامع كريم الدين (۱۱) ، وراح لزيارة بيت المَقْدس ، وتصدَّق بصدقات كثيرة وافرة ، وشرع ببناء جامعه بعد سفره .

<sup>(</sup>١) في ط: باب الحجون وهو توهم.

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين زيادة من ب وط.

<sup>(</sup>٣) من هنا أول أحداث السنة في أوفيه : وفيها وصلت الأخبار . . .

<sup>(</sup>٤) في ط : خوف .

<sup>(</sup>٥) في ط : والميتات .

<sup>(</sup>٦) ليست في ط .

<sup>(</sup>۷) ليست في ط .

 <sup>(</sup>A) هي بلدة عظيمة مشهورة ، أعظم بلاد أذربيجان . ياقوت .

 <sup>(</sup>٩) في الدارس (٢/ ٤١٦) في التاسع .

<sup>(</sup>١٠) هي محلَّة جليلة بظاهر دمشق . ياقوت . النجوم الزاهرة (٩/ ٥٧) الدارس (٢/ ٤١٦) .

<sup>(</sup>١١) ويقال له الآن : جامع الدقاق في الميدان .

وفي ثاني صفر جاءت ريحٌ شديدةٌ ببلاد طَرَابُلس على ذوق تركمان ، فأهلكت لهم كثيراً من الأَمتعة ، وقتلت أميراً منهم يقال له طرالي وزوجته وابنتيه وابني ابنيه وجاريته وأحدَ عشرَ نفساً ، وقتلت جِمالاً كثيرة وغيرها ، وكسرت الأمتعة والأثاث وكانت ترفع البَعير في الهواء مقدارَ عَشْرة أَرماح ثم تلقيه مقطعاً ، ثم سقط بعد ذلك مطر شديد وبرَدٌ عظيم بحيث أتلف زروعاً كثيرة في قرى عديدة نحواً من أربع وعشرين قرية ، حتى إنّها لا ترد بدارها ( ) .

وفي صفر أخرج الأمير سيف الدين طُغَاي النَّاصري (٢٠) إلى نيابة صفد فأقام (٣) بها شهرين مسك . والصاحب أمين الدين إلى نظر الدواوين (١٤) بطرابُلُس على معلوم وافر .

قال الشيخ علَم الدين: وفي يوم الخميس منتصف ربيع الأول اجتمع قاضي القضاة شمسُ الدين بن مسلم الله الشيخ الإمام العلامة تقي الدين بن تيمية وأشار عليه في ترك الإفتاء في مسألة الحلف بالطَّلاق، فقبل الشيخ نصيحته وأجاب إلى ما أشار به، رعاية لخاطره وخواطر الجماعة المُفتين.

ثم ورد البريد في مستهل جُمادى الأولى بكتاب من السلطان فيه منع الشيخ تقي الدّين من الإفتاء في مسألة الحلف بالطلاق ، وانعقد بذلك مجلس ، وانفصل الحال على ما رسم به السلطان ، ونُودي به في البلد ، [وكان قبل قدوم المرسوم قد اجتمع بالقاضي ابن مسلم الحنبلي جماعةٌ من المفتين الكبار ، وقالوا له : أن ينصح الشيخ في ترك الإفتاء في مسألة الطلاق ، فعلم الشيخ نصيحته ، وأنه إنّما قصد بذلك ترك ثوران فتنة وشر أ<sup>٢</sup>) .

وفي عاشره جاء البريد إلى صفد<sup>(٧)</sup> بمسك سيف الدين طُغَاي<sup>(٨)</sup> ، وتَوْلية بدر الدين القَرْمَانيّ نيابةَ حمصَ . وفي هذا الشهر وصل<sup>(٩)</sup> مقتل رشيد الدولة فضل الله بن أبي الخير بن علي<sup>(١١)</sup> الهَمْداني ، كان أصله

<sup>(</sup>۱) شذرات الذهب (٦/ ٤٧) .

<sup>(</sup>٢) في ط : الحاصلي وأ : الخاصلي . وأثبتنا ما في الدرر الكامنة (٢/ ٢٢١) والدليل الشافي (١/ ٣٦٤) .

<sup>(</sup>٣) في ط: فأقيم.

<sup>(</sup>٤) في ط: الأوقاف.

 <sup>(</sup>٥) محمد بن مسلم بن مالك بن مزروع قاضي الحنابلة ، سيأتي في وفيات سنة (٧٢٦هـ) .

<sup>(</sup>٦) ليست في ب .

<sup>(</sup>٧) في ط وأ : صفت .

 <sup>(</sup>٨) في ب : وحمله إلى الديار المصرية فَفُعل ذلك وحُوِّل أَرُقطاي من حمص إلى صفد . انتهى . وأرقطاي : هو القفجقي الحاج ، توفي سنة (٧٥٠هـ) . الدرر الكامنة (١/ ٣٥٤) .

<sup>(</sup>٩) في ط: «كان» وما أثبتناه من ب، وهو الصواب، لأن مقتله كان في سنة (٧١٧هـ) كما في الشذرات (٦/٦٤) وقيل كان سنة (٧١٦هـ) كما في الدرر الكامنة (٣/ ٢٣٢) .

<sup>(</sup>١٠) في ط : عالمي . وفي الدرر الكامنة (٣/ ٢٣٢) : غالي .

يهودياً عطَّاراً ، فتقدَّم بالطب وشملته السعادة حتى كان عند خَرْبَنْدَا الجزءَ الذي لا يتجزأ ، وعلت رتبته وكلمته ، وتولَّى مناصبَ الوُزراء ، وحَصَل له من الأموال والأملاك والسعادة مالا يُحدُّ ولا يُوصف ، وكان قد أظهر الإسلام ، وكانت لديه فضائل جمّة ، وقد فسر القرآن وصنّف كتباً كثيرة ، وكان له أولاد وثروة عظيمة ، وبلغ الثمانين من العمر ، وكانت له يد جيّدة يوم الرَّحْبَة ، فإنه صانع عن المسلمين [ وأتقن القضية في رجوع ملك التتار عن البلاد الشامية آ ، ، سنة ثنتي عشرة كما تقدَّم ، وكان يناصح الإسلام ، ولكن قد نال منه خلقٌ كثير من النَّاس واتَّهموه على الدِّين وتكلموا في تفسيره هذا ، ولا شكَّ أنه كان مخبِّطاً مخلطاً ، وليس لديه علم نافع ، [ ولا عمل صالح آ ؛ ) . ولما تولى أبو سعيد المملكة عزله ويقي مدَّة خاملاً ، ثم استدعاه جُوْبَان وقال له : أنت سقيت السلطان خَرْبَنْدا سُمّاً ؟ فقال له : أنا كنت في غاية العظمة والعزة ، فكيف أعمَد إلى سقيه والحالة هذه ؟ فأحضرت الأطباء فذكروا صورة مرض خَرْبَنْدا وصفته ، وأن الرشيد أشار بإسهاله لما عنده في باطنه من الحواصل ، فانطلق باطنه نحواً من سبعين مجلساً ، فمات [ فاعترف آ ، بذلك على وجه أنَّه أخطأ في الطب . فقال : فأنت إذاً قتلته ، فقتله وولده إلم المية ، وأمواله ، فبلغت شيئاً كثيراً ، وقُطعت أعضاؤُه وحُمل كل جزء منها إلى بلدة ، ونودي على رأسه بتبريز : هذا رأسُ اليهودي الذي بدل كلام الله لعنه الله ، ثم أحرقت جثته ، وكان المقله على صَاه ( ) .

وفي هذا الشَّهر \_ أَعْني جُمادى الأولى \_ تولَّى قضاء المالكية بمصر تقي الدين الإخنائي<sup>(^)</sup> عوضاً عن زين الدين بن مخلوف توفي عن أربع وثمانين سنة ، وله في الحكم ثلاث وثلاثون سنة .

وفي يوم الخميس عاشر رجب لبس صلاح الدين يوسف بن الملك الأوحد خلعة الإمرة بمرسوم السلطان (٩) .

وفي آخر رجب جاء سيلٌ عظيمٌ بظاهر حمصَ خرَّب شيئاً كثيراً ، وجاء إلى البلد ليدخلها فمنعه الخندق .

<sup>(</sup>١) في الدرر والشذرات : عاش بضعاً وسبعين سنة .

<sup>(</sup>٢) مرَّ ذكره .

<sup>(</sup>٣) ليست في ب .

<sup>(</sup>٤) ليست في ب .

<sup>(</sup>٥) في ط: في غاية الحقارة والذِّلَّة فصرت في أيامه وأيام أبيه.

<sup>(</sup>٦) زيادة من ب

<sup>(</sup>٧) هو : علي شاه الوزير . الدرر الكامنة (٣/ ٢٣٢) وفيه الخبر .

<sup>(</sup>٨) هو محمد بن أبي بكر الإخنائي بن بدران . مات سنة (٧٥٠هـ) .

<sup>(</sup>٩) هو : يوسف بن شادي بن داود ، مات سنة (٧٤١هـ) الدرر الكامنة (٤٥٦/٤) .

وفي شعبانَ تكامل بناءُ الجامع الذي عمره تَنْكِز ظاهرَ باب النَّصر ، وأقيمت الجمعة فيه يوم عاشر شعبان ، وخطب فيه الشيخ نجم الدِّين علي بن داود بن يحيى الحنفي المعروف بالقَحْفازي أن من مشاهير الفضلاء ذوي الفنون المتعدّدة ، وحضر نائبُ السَّلطنة والقضاة والأعيان والقراء والمنشدون ، وكان يوماً مشهوداً .

وفي يوم الجمعة التي يليها خُطب بجامع القُبَيْبَات الذي أنشأه كريم الدين وكيل السلطان ، وحضر فيه القضاةُ والأعيان ، وخطب فيه الشيخ شمس الدين محمد بن عبد الواحد بن يوسف بن الرزين (٢) الحراني الآمدي (٣) الحنبلي ، وهو من الصَّالحين الكبار ، ذوي الزَّهادة والعبادة والنَّسك والتوجُّه وطيب الصوت وحسن السَّمت .

وفي حادي عشر رمضان خرج الشيخ شمس الدين ابن النقيب الى حمص حاكماً بها مطلوباً مولّى مرغوباً فيه ، وخرج النَّاس لتوديعه .

وفي هذا الشهر حصل سيل عظيم بسلميَّة ومثلُه بالشُّوبك ، وخرج المحمل في تاسع (٥) شوال وأمير الركب الأمير علاء الدين بن سعد (٢) والي البر ، وقاضيه زين الدين ابن قاضي الخليل الحاكم بحلب .

وممَّن حج في هذه السنة من الأعيان : الشيخ برهان الدين الفزاري وكمال الدين بن الشريشي وولده وبدر الدين بن العطار .

وفي الحادي والعشرين من ذي الحجة انتقل الأمير فخر الدين إياس (٧) الأَعْسري من شد الدواوين بدمشق إلى طَرَابُلُس أميراً .

وفي يوم الجمعة السابع عشر من أن ذي الحجة أقيمت الجمعة في الجامع الذي أنشأه الصاحب شمس الدين بن غِبْرِيال ناظرُ الدواوين بدمشقَ خارج باب شرقي (٩) ، إلى جانب ضِرار بن الأزور [رضي الله عنه أن القرب من محلة القعاطلة ، وخطب فيه الشيخ شمس الدين محمد بن التَّدمري المعروف

<sup>(</sup>١) في ط : الفقجازي . وسيأتي في وفيات سنة (٧٤٥هـ) .

 <sup>(</sup>۲) في الدرر الكامنة (٤/ ٣٥) الرزيز . وفي الدارس (٢/ ٤١٨) الوزير .

<sup>(</sup>٣) في أوط: الأسدي وأثبتنا ما في الدرر.

<sup>(</sup>٤) هو : محمد بن أبي بكر بن إبراهيم . . . بن حمدان الدمشقى القاضى . مات سنة (٧٤٥هـ) الدرر (٣/ ٣٩٩) .

<sup>(</sup>٥) ليست في ط.

<sup>(</sup>٦) في طواً : معبد . وأثبتنا ما في الدرر الكامنة (٣/ ١٢٥) .

<sup>(</sup>٧) ويقال له : إياز ، قتل سنة (٧٥٠هـ) كما سيأتى .

<sup>(</sup>٨) ليست في ط.

<sup>(</sup>٩) ويعرف بجامع الملاح ، الدارس (٢/ ٤٢٠ ـ ٤٢١) .

<sup>(</sup>۱۰) زيادة في ب .

بالنّيرباني ، وهو من كبار الصَّالحين ذوي العبادة والزهادة ، وهو من أصحاب شيخ الإسلام ابن تيمية ، وحضره الصَّاحبُ المذكور وجماعةٌ من القضاة والأعيان .

وفي يوم الإثنين ، العشرين من ذي الحجة باشر الشيخ شمس الدين محمد بن عُثمان الذّهبي المحدِّث الحافظ بتربة أمِّ الصالح عوضاً عن كمال الدين بن الشُّريشي ، توفي بطريق الحج في شوّال ، وقد كان له في مشيختها ثلاثٌ وثلاثون سنة ، وحضر عند الذهبي جماعة من القضاة .

وفي يوم الثلاثاء صبيحة هذا الدَّرس أُحضر الفقيه زين الدين بن عُبَيْدان الحنبلي من بعلبك وحوقق على منام رأه زعم أنه رآه بين النائم واليقظان ، وفيه تخليط وتخبيط وكلام كثير لا يصدر عن مستقيم المزاج ، كان كتبه بخطه وبعثه لي بعضُ أصحابه ، فاستسلمه القاضي الشّافعي وحقَنَ دمَهُ وعزَّرَه ، ونُودي عليه في البلد ومُنع من الفتوى وعقود الأنكحة ، ثم أُطلق .

وفي يوم الأربعاء بُكْرةً باشر بدر الدين محمد بن بصخان مشيخة الإقراء بتربة أم الصالح عوضاً عن الشيخ مجد الدين التونسي توفي ، وحضر عنده الأعيان الفضلاء ، قد حضرته يومئذ ، وقبل ذلك باشر مشيخة الإقراء بالأشرفية عوضاً عنه أيضاً الشيخ محمد بن خروف المَوصلي .

وفي يوم الخميس ثالث عِشْري ذي الحجة باشر الشيخ الإمام العلاّمة الحافظ الحجّة شيخُنا ومفيدنا أبو الحَجَّاج يوسُف بن الزَّكي عبد الرحمن بن يوسف المِزِّي مشيخة دار الحديث الأشرفية عوضاً عن كمال الدين بن الشريشي ، ولم يحضُر عنده كبير أحد ، لما في نفوس بعض الناس من ولايته لذلك ، مع أنه لم يتولَّها أحدٌ قبله أحقُّ بها منه ، ولا أحفظ منه ، [ وما عليه منهم ؟ إذ لم يحضروا عنده فإنه لا يوحشه إلا حضورهم عنده ، وبعدهم عنه أنس ، والله أعلم أنه .

### وممّن توفي فيها من الأعيان:

الشّيخ الصّالح العابد الناسك: الـورع الزاهد القدوة بقية السَّلف وقدوةُ الخلف أبو عبد الله محمد بن الشّيخ الصالح عمر بن السيد القدوة الناسك الكبير العارف أبي بكر بن قوام بن علي بن قوام

<sup>(</sup>١) في ط ، الاثنين والعشرين ، وهو توهم : لأن الحدث القادم يوم الخميس ثالث عشري .

<sup>(</sup>۲) سیأتی فی وفیات سنة (۲۸هـ) .

<sup>(</sup>٣) هي المدرسة الصّالحية . الدارس (١/٣١٦) .

<sup>(</sup>٤) في ط: الحجاز .

<sup>(</sup>٥) في ط: بضحان .

<sup>(</sup>٦) ليست في ب ، وهي كذلك في الدارس (١/ ٣٢) نقلاً عن ابن كثير .

البالسي(١) ، ولد سنة خمسين وستمئة ببالسر ١) ، وسمع من أصحاب ابن طبرزد ، وكان شيخاً جليلاً بشوش الوجه حسن السّمت ، مقصداً لكل أحد ، كثير الوقار ، عليه سيما العبادة والخير ، [ وكان يوم قازان في جملة من كان مع الشيخ تقي الدين بن تيمية لما تكلم مع قازان ، فحكى عن كلام شيخ الإسلام تقي الدين لقازان وشجاعته وجرأته عليه ، وأنه قال لترجمانه قل للقان : أنت تزعم أنّك مسلم ومعك مؤذّنون وقاض وإمام وشيخ على ما بلغنا فغزوتنا وبلغت بلادنا على ماذا؟ وأبوك وجدك هولاكو كانا كافرين وما غَزُوا بلاد الإسلام ، بل عاهدوا قومنا ، وأنت عاهدت فغدرت وقلت فما وفيت! قال : وجرت له مع قازان وقطلوشاه وبُولاي أمور ونُوب ، قام ابن تيمية فيها كلها لله ، وقال الحق ولم يخش إلا الله عز وجل . قال وقرّب إلى الجماعة طعاماً فأكلوا منه إلا ابن تيمية ، فقيل له ألا تأكل؟ فقال : كيف آكل من طعامكم وكله ممّا نهبتم من أغنام النّاس وطبختموه بما قطعتم من أشجار الناس ، قال : ثم إن قازان وليكون الدين كله لك فانصره وأيده وملّكه البلاد والعباد ، وإن كان إنما قام رياء وسمعة وطلباً للدنيا ولتكون كلمته هي العليا وليذلّ الإسلام وأهله فاخذلُه وزلزله ودمّره واقطع دابره » . قال : وقازان يؤمن على دعائه ، ويرفع يديه .

قال: فجعلنا نجمع ثيابنا حوفاً من أن تتلوث بدمه إذا أمر بقتله. قال: فلما خرجنا من عنده قال له قاضي القضاة نجم الدين بن صَصْرَى وغيره: كدت أن تهلكنا وتهلك نفسك ، والله لا نصحبُك من هنا ، فقال: وأنا والله لا أصحبكم. قال فانطلقنا عصبة وتأخر هو في خاصَّة نفسه ومعه جماعة من أصحابه ، فتسامعت به الخوَّاقين والأمراء من أصحاب قازان فأتوه يتبرَّكون بدعائه ، وهو سائر إلى دمشق ، وينظرون إليه ، قال: والله ما وصل إلى دمشق إلا في نحو ثلثمئة فارس في ركابه ، وكنت أنا من جملة من كان معه ، وأما أولئك الذين أبوًا أن يصحبوه فخرج عليهم جماعة من التَّتر فشلحوهم عن آخرهم ، هذا الكلام أو نحوه ، وقد سمعت هذه الحكاية من جماعة غيره ، وقد تقدم ذلك آً" .

توفي الشيخ محمد بن قُوام ليلة الإثنين الثاني والعشرين من صفر بالزَّاوية المعروفة بهم غربيّ الصالحية والناصرية والعادلية ، وصُلّي عليه بها ودُفن بها ، وحضر جنازته ودفنه خلق كثير وجم غفير ، وكان في جملة الجمع الشيخ تقي الدين بن تيمية ، لأنه كان يحبه كثيراً ، ولم يكن للشيخ محمّد مرتب على

<sup>(</sup>١) ترجمته في الدرر الكامنة (٤/ ١٢٤) والدارس (٢/ ٢٠٨ \_ ٢٠٩) والشذرات (٦/ ٤٩) .

 <sup>(</sup>۲) « بالس » : بلدة بين حلب والرّقة ، كانت على ضفة الفرات الغربية ، فلم يزل الفرات يشرق عنها حتى صارت بينهما
 في أيامنا هذه أربعة أميال . ياقوت .

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين ليس في ب

<sup>(</sup>٤) القوامية البالسيّة ، الدارس (٢/ ٢٠٨ \_ ٢٠٩) منادمة الأطلال (ص٣١١) .

الدولة ولا غيرهم ، ولا لزاويته مرتَّب ولا وقف ، وقد عرض عليه ذلك غير مرة فلم يقبل ، وكان يُزار ، وكان لديه علم وفضائل جمة ، وكان فهمه صحيحاً ، وكانت له معرفة تامة ، وكان حسنَ العقيدة وطويتُه صحيحة ، محباً للحديث وآثار السلف ، كثير التلاوة [ والجمعية على الله عز وجل ] ، وقد صنف جزءاً فيه أخبار جَدِّه (٢) ، رحمه الله وبل ثراه بوابل الرحمة آمين .

الشيخ الصالح الأديب البارع الشاعر المجيد: تقي الدين أبو محمد عبد الله بن الشيخ أحمد بن تمام بن حسان التلي<sup>(۳)</sup> ثم الصالحي الحنبلي<sup>(٤)</sup> ، أخو الشيخ محمد بن تمّام ، ولد سنة خمس وثلاثين وستمئة ، وسمع الحديث ، وصحبَ الفُضَلاء ، وكان حسنَ الشَّكل والخُلُق ، طيِّب النفس مليح المجاورة والمجالسة ، كثيرَ المفاكهة ، أقام مدَّة بالحجاز واجتمع بابن سبعين<sup>(٥)</sup> وبالتَّقي الحورانيّ ، وأخذ النَّحوَ عن ابن مالك<sup>(٢)</sup> وابنه بدر الدين وصحبَه مدَّة ، وقد صحبه الشّهاب محمود مدَّة خمسين سنة ، وكان يثني عليه بالزهد والفراغ من الدنيا ، توفي ليلة السبت الثالث من ربيع الآخر ودفن بالسَّفح .

وقد أورد الشيخ علَّم الدين البِرْزالي في ترجمته قطعة من شعره: فمن ذلك قوله:

أَسُكَّانَ المعاهدِ من فُؤادي أكرِّرُ فيكم أبداً حديشي وأنظمه عقيقاً<sup>(٩)</sup> من دموعي وأبتكرُ المعاني في هواكُم وأسألُ عنكُمُ البكَّاءُ<sup>(١)</sup> سرّاً

لكُم في خافق منة (٧) سكونُ فيحلو والحديثُ له (٨) شجونُ فتنشرهُ المحاجرُ والجفونُ وفيكُم كلّ قافية تهونُ وسرُ هواكمُ سرُ (١١) مصونُ

<sup>(</sup>١) ليست في ب . والذي فيه : يحبُّ الخلوه . وليس ببعيد .

<sup>(</sup>٢) في أ وطّ جيدة . وأُثبتنا ما في ب وهو الصواب فقد ذكر صاحب منادمة الأطلال (٣١٢) نقلاً عن العدوي في الزيادات قوله : وألف حفيده الشيخ محمد بن عمر بن أبي بكر في مناقبه مؤلفاً حسناً . انتهى .

<sup>(</sup>٣) في ط: البلي.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في فوات الوفيات (٢/ ١٦١) والدرر الكامنة (٢/ ٢٤١ ـ ٢٤٣) والشذرات (٦/ ٤٨) والأعلام (٤/ ٦٨) .

<sup>(</sup>٥) هو عبد الحق بن إبراهيم بن محمد الشيخ الصوفي . من القائلين بوحدة الوجود توفي سنة ( ٦٦٩ )هـ .

<sup>(</sup>٦) هو محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك . مات سنة (٦٧٢هـ) بغية الوعاة (١/ ١٣٠) .

<sup>(</sup>٧) في فوات الوفيات (٢/ ١٦٤) في كل جارحة .

<sup>(</sup>۸) فیه : بکم .

<sup>(</sup>٩) فيه : عقوداً .

<sup>(</sup>١٠) فيه : النكباء .

<sup>(</sup>١١) فيه : عندي .

وأغتب قُلاً النسيم لأنَّ فيه شمائلَ منْ معاطفكُمْ تبينُ فكم فنونُ ؟ فكم لي في الغرامِ بكم فنونُ ؟

قاضي القضاة زين الدين: علي بن مخلوف بن ناهض بن مسلم بن منعم بن خلف النويري المالكي<sup>(۲)</sup> المحاكم بالدّيار المصرية ، ولل<sup>(۳)</sup> سنة أربع وثلاثين وستمئة ، وسمع الحديث واشتغل وحصل ، وولي الحكم بعد ابن شاس<sup>(٤)</sup> سنة خمس وثمانين ، وطالت أيّامه إلى هذا العام ، وكان غزير المروءة والاحتمال والإحسان إلى الفقهاء والشُهود ، ومن يقصِدُه .

توفي ليلة الأربعاء حاديٌ عشرَ جمادى الآخرة ودفن بسفح المقطَّم بمصرَ ، وتولَّى الحكم بعده بمصر تقى الدين الأخنائي المالكي .

الشيخ (°) إبراهيم بن أبي العلاء (٦) : المقرىء الصيّت المشهور المعروف بابن شَعْلان ، وكان رجلاً جيداً في شهود المسمارية (٧) ، ويقصد للختمات لطِيْبِ (^) صَوْته .

توفي يوم الجمعة وهو كهل ثالثَ عشَر جُمادي الآخرة ، ودفن بسفح قاسيون .

الشيخ الإمام العالم الزاهد: أبو الوليد محمد بن أبي القاسم أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي جعفر أحمد بن خلف بن إبراهيم بن أبي عيسى بن الحاج التُجيبي<sup>(٩)</sup> القرطبي ثم الإشبيلي<sup>(١٠)</sup> ، ولد بإشبيلية سنة ثمان وثلاثين وستمئة ، وقد كان أهله بيت العلم والخطابة والقضاء بمدينة قُرطبة ، فلمّا أخذها الفرنج انتقلوا إلى إشبيلية وتمحقت أموالهم وكتبهم ، وصادر ابن الأحمر جده القاضي بعشرين ألف دينار ، ومات أبوه وجدُّه في سنة إحدى وأربعين وستمئة ، ونشأ يتيماً ثم حجَّ وأقبل إلى الشام ، فاستقام

<sup>(</sup>١) فيه : وأعتنق ، والاغتباق : الشرب عند المساء .

<sup>(</sup>٢) ترجمته في الدرر الكامنة (٣/ ١٢٧ ـ ١٢٨) والنجوم الزاهرة (٩/ ٢٤٢) وبدائع الزهور (١/ ٤٤٩) والشذرات (٦/ ٤٩) .

<sup>(</sup>٣) ليست في ط.

<sup>(</sup>٤) في ط: شاش.

<sup>(</sup>٥) في ب: برهان الدين .

 <sup>(</sup>٦) لم أقع على ترجمة له .

<sup>(</sup>٧) هي قبلي القيمرية الكبرى داخل السور بالقرب من المئذنة الفيروزيّة . الدارس (٢/ ١١٤) .

<sup>(</sup>٨) في ط: لصيت.

<sup>(</sup>٩) في ط: النجيبي ، وهو تصحيف وما هنا ، في الشذرات والدرر . نسبة إلى : تُجيب بنت ثوبان بن سليم بن مذحج وهي أم عدي وسعد ابني أشر بن شبب بن السكون نسب ولدها إليها . الوفيات (٤/ ٤٣١) . وهو مجود بخط الذهبي في ترجمة جده من تاريخ الإسلام (١٤/ ٣٩٤ من طبعة الدكتور بشار ) .

<sup>(</sup>١٠) ترجمته في الدرر الكامنة (٣/ ٣٥٠\_٣٥١) والشذرات (٦/ ٥١) .

بدمشقَ من سنة أربع وثمانين ، وسمع من ابن البخاري وغيره ، وكتب بيده نحواً من مئة مجلد ، إعانةً لولديه أبى عَمْرو وأبي عبد الله على الاشتغال .

ثم كانت وفاته بالمدرسة الصلاحية ( ) يوم الجمعة وقت الأذان ثامنَ عشرَ رجب ، وصُلّي عليه بعد العصر ودفن عند الفندلاوي ( ) ، بباب الصغير بدمشق ، وحضر جنازته خلق كثير .

الشيخ كمال الدين بن الشَّرَيشي : أحمد ابن الإمام العلامة جمال الدين أبي بكر محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن  $^{(7)}$  سُجْمان  $^{(8)}$  البكري الوائلي الشريشي  $^{(9)}$  ، كان أبوه مالكيا كما تقدَّم ، واشتغل هو في مذهب الشافعي فبرع وحصل علوماً كثيرة ، وكان خبيراً بالكتابة  $^{(7)}$  مع ذلك ، وسمع الحديث وكتب الطباق بنفسه ، وأفتى ودرس وناظَرَ وباشَر بعدّة مدارس ومناصب كبار ، أول ما باشر مشيخة دار الحديث بتربة أم الصالح بعد والده من سنة خمس وثمانين وستمئة إلى أن توفي  $^{(7)}$  ، وناب في الحكم عن ابن جماعة ، ثم ترك ذلك وولي وكالة بيت المال وقضاء العسكر ونظر الجامع مرات ، ودرّس بالشَّامية البرّانية ودرّس بالناصرية عشرين سنة ، ثم انتزعها من يده ابنُ جماعة وزينُ الدين الفارقي ، فاستعادها منهما وباشر مشيخة الرّباط النّاصري بقاسيون مدَّة ، ومشيخة دار الحديث الأشرفية ثمان سنين ، وكان مشكور وباشر مشيخة الرّباط النّاصري بقاسيون مدَّة ، ومشيخة دار الحديث الأشرفية ثمان الدين بن القلانسي ، في سَلخ شوّال من هذه السنة ، ودفن هناك رحمه الله ، وتولى بعده الوكالة جمال الدين بن القلانسي ، ومثال الدين بن الشيرازي ، وبدار الحديث الأشرفية الحافظ جمال الدين المِزِّي ، وبأم الصالح الشيخ شمس الدين الذهبي ، وبالرباط الناصري ولده جمال الدين .

الشّهاب المقرىء: أحمد بن أبي بكر بن أحمد البغدادي (٩) نقيب المتعمّمين ، كان عنده فضائل جمة نثراً ونظماً ممّا يناسب الوقائع وما يحضر فيه من التّهاني والتّعازي ، ويعرفُ الموسيقي والشّعْبَذَةَ ،

<sup>(</sup>١) هي الصلاحية المالكية أنشأها الملك الناصر صلاح الدين أيوب. منادمة الأطلال (ص٢٢٦).

<sup>(</sup>٢) في أوط : القندلاوي . بالقاف ، وأثبتنا ما في ب والدارس (٢/ ١٠ ـ ١١) وهو : الشيخ يوسف الفندلاوي شيخ المالكية قُتِل على يد الفرنجة شهيداً وقبره بباب الصغير .

<sup>(</sup>٣) ليست في ط .

 <sup>(</sup>٤) في ط: سحمان ، وما هنا من أوهو الصواب ، كما في التاج وغيره .

<sup>(</sup>٥) ترجمته في الفوات (١/ ١٢٠) والوافي بالوفيات (٧/ ٣٣٧) والدرر الكامنة (١/ ٢٥٢) والنجوم الزاهرة (٩/ ٢٤٣) والدارس (١/ ٣٣ ـ ٣٤) والشذرات (٦/ ٤٧) .

<sup>(</sup>٦) في ب: بالكتابة والنظم . وقد أورد له صاحب الفوات مقطوعات لطيفة .

<sup>(</sup>۷) الدارس (۳٤) .

 <sup>(</sup>٨) قال ياقوت : هو موضع . والذي في الوافي بالوفيات وفوات الوفيات : وتوفي بدرب الحجاز بالكُرَك .

<sup>(9)</sup> ترجمته في الشذرات (7/8) .

<sup>(</sup>١٠) في ط: الأشراف والمتعممين وهو توهُّم .

وضَرْبَ الرَّمل ، ويحضر المجالس المشتملة على اللَّهو والمُسْكر واللَّعب والبسط ، ثم انقطع عن ذلك كله لكبر سنه [ وهو ممَّا يقال فيه وفي أمثاله :

## ذهبتُ عنْ توبتهِ سائلاً وجدتها توبة إفلاسٍ أَ<sup>(١)</sup>

وكان مولده بدمشق سنة ثلاث وثلاثين وستمئة ، وتوفي ليلة السبت خامس ذي القعدة ودفن بمقابر باب الصغير في قبر أعدَّه لنفسه عن خمس وثمانين سنة ، سامحه الله .

قاضي القضاة فخر الدين: أبو العباس أحمد بن تاج الدين أبي الخير سلامة بن زين الدّين أبي العباس أحمد بن سلامة (٢) الإسكندري المالكيّ ، ولد سنة إحدى وسبعين وستمئة ، وبرع في علوم كثيرة ، وولي نيابة الحكم في الإسكندرية فحُمدت سيرته وديانته وصرامته ، ثم قدم على قضاء الشام للمالكية في السنة الماضية فباشرها أحسن مباشرة سنة ونصفا ، إلى أن توفي بالصَّمْصَاميّة ، بكرة الأربعاء مستهل ذي الحجة ، ودفن إلى جانب الفَنْدَلاوي بباب الصغير ، وحضر جنازته خلق كثير ، وشكره الناس وأثنوا عليه . رحمه الله تعالى .

#### ثم دخلت سنة تسع عشرة وسبعمئة

استهلُّت [ والحكام هم المذكورون في التي قبلها أنُّ .

وفي ليلة مستهلّ محرَّم هبَّت ريحٌ شديدة بدمشقَ سقط بسببها شيء كثيرٌ أَ من الجدران ، واقتلَعَتْ أشجاراً كثيرة .

وفي يوم الثلاثاء سادس عِشْري المحرّم خُلع على جمال الدين بن القلانسي بوكالة بيت المال عوضاً عن ابن الشَّريشي .

وفي يوم الأربعاء الخامس من صفر درَّس بالنَّاصرية الجوانية ابن صَصْرَى عوضاً عن ابن الشَّريشي<sup>(۷)</sup> أيضاً ، وحضر عنده النَّاس على العادة .

<sup>(</sup>١) ليست في ب.

<sup>(</sup>٢) في ط: سلام.

 <sup>(</sup>٣) ترجمته في الدرر الكامنة (١/ ١٤٠) والدارس (٢/ ١٤ ـ ١٥) والشذرات (٦/ ٤٧) .

<sup>(</sup>٤) المدرسة الصمصامية . الدارس (٢/ ١٤) .

ليست في ب ، والذي فيه : والخليفة والسلطان والنواب والقضاة في البلاد المصرية والشامية هم هم ، غير أنَّ القاضي المالكي في دمشق قد توفي إلى رحمة الله تعالى ، ولم يأت غيره بعده .

<sup>(</sup>٦) ليست في ط.

<sup>(</sup>٧) توفي في السنة الماضية .

وفي عاشره باشر شدَّ الدواوين جمال الدين آقوش الرحبي عوضاً عن فخر الدين إِيَاس ، وكان آقوش متولّي دمشقَ من سنة سبع وسبعمئة ، وولِّي مكانه الأميرُ علم الدين طرقشي السّاكن بالعُقَيْبة .

وفي هذا اليوم نُودي بالبلد بصوم النَّاس لأجل الخروج إلى الاستسقاء ، وشُرع في قراءة «البخاري » ، وتهيّأ الناس ودَعَوْا عُقَيْب الصلوات وبعد الخطب ، وابتهلوا إلى الله في الاستسقاء ، فلمَّا كان يومُ السبت منتصفُ صفر ، وكان سابعَ نيسان ، خرج أهل البلد برُمَّتهم إلى عند مسجد القدم ، وخرج نائبُ السَّلطنة والأمراءُ مشاةً يبكون ويتضرَّعون ، واجتمع الناس هنالك وكان مشهداً عظيماً ، وخطب بالناس القاضي صدر الدين سليمان الجعفري(۱) وأمَّن النَّاسُ على دعائه ، فلمَّا أصبح النَّاسُ من اليوم الثاني جاءهم الغيثُ بإذن الله [ ورحمته ورأفته لا بحولهم ولا بقوتهم [۲) ، ففرحَ النَّاسُ فرحاً شديداً وعمَّ البلادَ كلَّها ولله الحمد والمنة ، [ وحده لا شريك له [۳) .

وفي أواخر الشهر شرعوا بإصلاح رُخام الجامع وترميمه وجَلْي (١) أبوابه وتحسين ما فيه .

وفي رابعَ عشرَ ربيع الآخر درَّس بالناصرية الجوانية ابن الشيرازيُ<sup>(٥)</sup> بتوقيع سلطاني ، وأخذها<sup>٢)</sup> من ابن صَصْرَى وباشرها إلى أن مات .

وفي يوم الخميس سادسَ عشرَ جُمادى الأولى باشر (٧) ابن شيخ السَّلامية فخر الدين أخو ناظر الجيش الحِسْبة بدمشق عوضاً عن ابن الحداد ، وباشر ابن الحداد نظر الجامع بدلًا عن ابن شيخ السلامية ، وخلع على كل منهما .

وفي بُكرة الثّلاثاء خامس جُمادى الآخرة قدم من مصر إلى دمشق قاضي القضاة شرف الدين أبو عبد الله محمّد ابن قاضي القضاة معين الدين أبي بكر بن الشيخ زكي الدين ظافر الهمداني المالكي ، على قضاء المالكيّة بالشَّام ، عوضاً عن ابن سلامة الذي توفي ، [ فكان بينهما ستة أشهر أ^) ، ولكن تقليد هذا مؤرخ بآخر ربيع الأول ، ولبس الخلعة وقُرىء تقليده بالجامع () .

<sup>(</sup>١) سليمان بن هلال بن شبل . سيأتي في وفيات (٧٢٥هـ) . والخبر في الدرر الكامنة (٢/ ١٦٥) .

<sup>(</sup>۲) ليست في ب .

<sup>(</sup>۳) ليست في ب

<sup>(</sup>٤) في ط: حلى .

<sup>(</sup>٥) في ب : القاّضي كمال الدين . وهو : أحمد بن محمد بن هبة الله . وسيأتي في وفيات سنة (٧٣٦هـ) .

<sup>(</sup>٦) في ب : وانتزعها من يد .

 <sup>(</sup>٧) في ب : القاضي فخر الدين . وهو : أخو قطب الدين مُوسى بن أحمد .

<sup>(</sup>٨) ليست في ب ، والذي فيه : فكان بين وفاته ووصول هذا إلى دمشق ستة أشهر .

<sup>(</sup>٩) الدارس (٢/ ١٦).

وفي هذا الشهر درَّس بالخاتونية البرَّانية القاضي بدر الدين بن الفُويْرهْ (١٠) الحنفي ، وعمره خمسٌ وعشرون سنة ، عوضاً عن القاضي شمس الدين محمد قاضي مَلَطْيَةَ الذي توفي (٢٠) .

وفي يوم السبت خامس رمضان وصل إلى دمشق سيلٌ عظيم أتلف شيئاً كثيراً ، وارتفع حتى دخل من باب الفرج ، ووصل إلى العُقَيْبة ، وانزعج النَّاسُ له ، وانتقلوا من أماكنهم ، ولم تطل مدته لأنَّ أصلَه كان مطراً وقع بأرض آبل السوق والحُسَيْنيّة أنَّ . وفي هذا اليوم باشر طرقشي شدَّ الدواوين بعد موت جمال الدين الرحبي ، وباشر ولاية المدينة صَارم الدين الجُوكَنْدَار نَّ ، وخُلع عليهما .

ولمّا كان يومُ الثُّلاثاء التاسع والعشرين من رمضانَ اجتمع القضاةُ وأعيان الفقهاء عند نائب السَّلطنة بدار السعادة وقُرىء عليهم كتابٌ من السلطان يتضمّن منعَ الشيخ تقي الدين بن تيمية من الفُتيا بمسألة الطلاق ، وانفصل المجلس على تأكيد المنع من ذلك .

وفي يوم الجمعة تاسع شوال خطب القاضي صدر الدين الدَّاراني ولا عوَضاً عن بدر الدين بن ناصر الدين بن عبد السلام العَقْرَباني واستمر الدين بن عبد السلام التي كانت بيد أبيه من بعده .

وفي يوم السبت عاشره خرج الرَّكب وأميرُهم عز الدين أَيْبَكُ المنصوري أمير علم .

وحجَّ فيها صدر الدين قاضي القضاة الحنفي ، وبرهانُ الدين بن عبد الحق ، وشرف الدين ابن تيمية ، ونجم الدين الدين الدين الذريز المنطيقي ، وشمس الدين بن الزريز الخطيب جامع القُبَيْبَات ، وعبد الله بن رشيق المالكي وغيرهم .

وفيها حج سُلطان الإسلام الملك الناصر محمد بن قلاوون ومعه جمع كثير من الأمراء ، ووكيله كريم الدين وفخر الدين كاتب المماليك(٩) ، وكاتب السر ابن الأثير ، وقاضي القضاة ابن جماعة ، وصاحب

<sup>(</sup>۱) في أ وط : نويره وأثبتنا ما في ب وهو كذلك في الدارس (۲/ ۵۰۲) وقيده ابن ناصر الدين في ترجمة والده من توضيح المشتبه ۷/ ۱۳۱ . توفّي سنة (۷۳۵هـــ) . الدرر الكامنة (٤/ ۲۸۳) .

<sup>(</sup>٢) سقط من أوط وهو في ب قوله : وكان قد أخذت له من قاضي القضاة صدر الدين علي البصروي .

 <sup>(</sup>٣) في ط: وابل السوق وهو تحريف. وهو قرية ذكرها ياقوت أنها من قرى غوطة دمشق من ناحية الوادي.

<sup>(</sup>٤) قرية معروفة في سوق وادي بردي .

<sup>(</sup>٥) هو إبراهيم بن قراسنقر الجوكندار . توفي سنة (٧٢٣هـ) كما سيأتي .

<sup>(</sup>٦) في ب: بجامع العقيبة . ويسمى جامع التوبة .

<sup>(</sup>٧) في ب : وكان قبله يخطب بجامع جراح . وجامع جراح بمحلة سوق الغنم . الدارس (٢/ ٤٢٠) .

<sup>(</sup>٨) في أ : الوزير وقد سبق الكلام فيه .

<sup>(</sup>٩) ستأتي ترجمته في وفيات سنة ٦٣٢ من هذا الكتاب .

حماة الملك عماد الدين، والصاحب شمس الدين غبريال، في خدمة السُّلطان وكان في خدمته خلقٌ كثير من الأعيان.

الشيخ المقرىء شهاب الدين أبو عبد الله الحسين بن سليمان بن فزاره بن بدر الكَفْري الحنفي ، ولد تقريباً في سنة سبع وثلاثين وستمئة . وسمع الحديث وقرأ بنفسه كتاب « الترمذي » ، وقرأ القراءات ، وتفرَّد بها مدَّة يشتغل الناسُ عليه ، وجمع عليه السَّبعَ أكثرُ من عشرين طالباً ، وكان يعرف النَّحو والأدبَ وفنوناً كثيرة وكانت مجالسته حسنة ، وله فوائد كثيرة ، درَّس بالطَّرْ خَانيَّه أكثر من أربعين سنة ، وناب في الحكم عن الأذرعي مدَّة ولايته ، وكان خيّراً مباركاً أضرَّ في آخر عمره ، وانقطع في بيته ، مواظباً على التّلاوة والذّكر وإقراء القرآن إلى أن توفي ثالث عشر جمادى الأولى ، وصُلِّي عليه بعد الظهر يومئذ بجامع دمشق ، ودفن بقاسيون (^) رحمه الله .

## وفي هذا الشهر جاء الخبرُ بموت (٩) :

الشيخ الإمام تاج الدين أن عبد الرحمن بن محمد بن أبي حامد التبريزي الشّافعي المعروف بالأَفْضَلي ، بعد رجوعه من الحج ببغداد في العشر الأول من صفر ، وكان صالحاً فقيهاً مباركاً ، وكان

<sup>(</sup>١) في أ ، ط : أبا سعيد ، وقد صحح من قبل .

<sup>(</sup>٢) في أ ، ط ، ب : قرشي . وهو تحريف . وأثبتنا ما في الدرر الكامنة (٣/ ٢٤٨) .

<sup>(</sup>٣) الدرر الكامنة (١/ ٥٤١).

<sup>(</sup>٤) ترجمته في معجم شيوخ الذهبي ١ /٢١٥ ، والوافي ١٢ /٣٧٧، الدرر الكامنة (٢/ ٥٦) والشذرات (٦/ ٥١) .

<sup>(</sup>٥) في ط: الحسن.

<sup>(</sup>٦) في ط: خزارة و أ: قرارة .

<sup>(</sup>٧) تعرف بدار طرخان وهي قبلي المدرسة الباذراثية . الدارس (١/ ٥٤٢) .

<sup>(</sup>۸) في ب : عند والده .

 <sup>(</sup>٩)
 في ب : بوفاة .

<sup>(</sup>١٠) ترجمته في الدرر الكامنة (٢/ ٣٤١\_ ٣٤٢) والشذرات (٦/ ٤٩) وفيه : وفاته في شهر رمضان .

ينكر على رشيد الدولة<sup>(١)</sup> ويحطّ عليه ، ولما قُتل قال : كان قَتْلُه أنفعَ من قتل مئة ألف نصراني ، وكان رشيد الدولة يريد أن يترضَّاه فلا يقبل ، وكان لا يقبل من أحد شيئاً ، ولما توفي دفن بتربة الشونيزية<sup>٢)</sup> ، وكان قد قارب الستين رحمه الله .

محيي الدّين محمد بن مفضّل بن فضل الله المصري<sup>(٣)</sup>: كاتبُ ملك الأمراء<sup>(١)</sup>، ومستوفي الأوقاف ، كان مشكورَ السّيرة محبباً للعلماء والصلحاء ، فيه كرم وخدمة كثيرة للناس ، توفي في رابع عِشْرين من جُمادى الأولى ودفن بتربة بني هلال<sup>(٥)</sup> بسفح قاسيون وله ستُّ وأربعونَ سنة ، وباشر بعده في وظيفته أمينُ الدِّين بن النحاس .

الأمير الكبير غرلُو بن عبد الله العادلي<sup>(٦)</sup>: كان من أكابر الدَّولة ومن الأمراء المقدَّمين الألوف ، وقد نابَ بدمشقَ عن أستاذه الملك العادل كَتْبُغَا نحواً من ثلاثة أشهر في سنة خمس وتسعين<sup>(٧)</sup> وستمئة ، وأول سنة ست وتسعين ، واستمر أميراً كبيراً إلى أن توفي في سابع جُمادى الأولى يوم الخميس ، ودفن بتربته<sup>(٨)</sup> بشمالي جامع المظفَّري بقاسيون ، وكان شهماً شجاعاً ناصحاً للإسلام وأهله ، مات في عَشْر الستين .

الأمير جمال الدين أَقُوش (٩) : الرحبي (١١) المنصوري (١١) ، والي دمشق مدة طويلة ، كان أصله من قرى إِرْبل (١٢) ، وكان نصرانياً فسبي وبيع من نائب الرحبة ، ثم انتقل إلى الملك المنصور فأعتقه وأمَّره ،

<sup>(</sup>١) وزير التتر . وقد سبق الكلام عليه .

<sup>(</sup>٢) هي مقبرة ببغداد بالجانب الغربي . ياقوت . قلت : هي المعروفة اليوم بمقبرة الشيخ معروف نسبة إلى دفينها الشيخ معروف الكرخي .

<sup>(</sup>٣) ترجمته في الدرر الكامنة (٤/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٤) يعنى : تنكز .

<sup>(</sup>٥) في ط : ابن هلال .

<sup>(</sup>٦) ترجمته في الدرر الكامنة (٣/ ٢١٨) وفيه : غرلو ، بالغين ثم الراء ، والنجوم الزاهرة : (٩/ ٢٤٥) وفيه : إغزلو . والدارس (٢/ ٢٧٠) وفيه : غرلو . وشذرات الذهب (٦/ ٥٢) وفيه : عزلو بالعين ثم الزاي .

<sup>(</sup>٧) في ط: سبعين .

<sup>.</sup> (٨) يعني : التربة الغرلية . الدارس (٢/ ٢٧٠) أما في منادمة الأطلال (ص٣٤٤) و (ص٣٤٦) فقد وردت مرتين الأولى التربة العزلية ، والثانية التربة الغزلية .

<sup>(</sup>٩) ترجمته في الدرر الكامنة (١/ ٤٠٠) وفيه : آقش المنصوري الرحبي .

<sup>(</sup>١٠) الرحبي نسبة إلى الرَّحبة لأنه بيع لنائبها .

<sup>(</sup>١١) المنصوري نسبة إلى الملك المنصور قلاوون لأنه كان من مماليكه .

<sup>(</sup>١٢) في ب: من قرية من قرى إربل ، وهي المعروفة اليوم بأربيل في شمال العراق .

وتولَّى الولاية بدمشقَ نحواً من إحدى عَشْرَةَ سنةً ثم انتقل إلى شدّ الدواوين [ مدة آ۱) أربعة أشهر قبل وفاته ، وكانت وفاته ليلة الخميس حادي عِشْري جمادى الآخرة ودفن بمقابر الصوفية (٢) ، وكان محبوباً إلى العامة مدة ولايته .

الخطيبُ صلاح الدين (٣) يوسف بن محمد بن عبد اللطيف بن المُغيزل (١) الحموي : ، له تصانيفُ وفوائدُ ، وكان خطيب جامع السُّوق الأسفل بحماة ، وسمع من ابن طَبَرْزَد ، توفي في جمادى الآخرة .

العلاَّمة فخر الدين أبو عَمْرو: عثمانُ بن علي بن يحيى بن هبة الله بن إبراهيم بن المسلم بن علي الأنصاري الشافعي المعروف بابن بنت أبي سَعْد المصريّ، سمع الحديثَ وكان من بقايا العلماء، وناب في الحكم بالقاهرة، وولّي مكانه في ميعاد جامع طولون الشيخ علاء الدين القُونوي شيخ الشيوخ، وفي ميعاد الجامع الأزهر شمس الدين بن علاَن .

كانت وفاته ليلةَ الأحد الرابع والعشرين من جمادى الآخرة ، ودفن بمصر وله من العمر تسعولُ ٦٠

سنة

الشَّيخ الصّالح العابد (۱۰) : أبو الفتح نصر بن سليمان بن عمر المنبجي (۱۰) له زاوية بالحُسَينية (۱۰) يزارُ فيها ، ولا يخرج منها إلا إلى الجمعة ، سمع الحديث (۱۰) ، توفي يوم الثلاثاء بعد العصر السادس والعشرين من جمادى الآخرة ودفن من الغد بزاويته المذكورة رحمه الله .

الشيخ الصّالح المعمَّر الرّحلة: عيسى بن عبد الرحمن بن معالي بن أحمد بن إسماعيل بن عطّاف بن مبارك بن علي بن أبي الجيش المقدسي الصالح المطعِّم (١١) ، راوي « صحيح البخاري »

<sup>(</sup>١) زيادة من ط .

<sup>(</sup>٢) ليست في ط .

 <sup>(</sup>٣) ترجمته في الدرر الكامنة (٤/٩/٤ ـ ٤٧٩).

<sup>(</sup>٤) في ط : المعتزل .

 <sup>(</sup>٥) ترجمته في الدرر الكامنة (٢/ ٤٤٦) وفيه وفاته سنة (١٧٧هـ) النجوم الزاهرة (٩/ ٢٤٧).

<sup>(</sup>٦) في ط : سبعون .

<sup>(</sup>٧) ترجمته في الدرر الكامنة (٤/ ٣٩٢) والنجوم الزاهرة (٩/ ٢٤٤) والدارس (١/ ٣٠٥) وشذرات الذهب (٦/ ٥٢) .

<sup>(</sup>٨) في ط: الكبجي.

 <sup>(</sup>٩) ذكرها المقريزي في الخطط (٢/ ٤٣٢) وقال : هي زاوية خارج باب النصر من القاهرة .

<sup>(</sup>١٠) سمعه بحلب أولًا على إبراهيم بن خليل ، ثم في مصر على الكمال الضرير والكمال بن فارس .

<sup>(</sup>١١) ترجمته في الدرر الكامنة (٣/ ٢٠٤) وفيه وفاته سنة (٧١٧هـ) والدارس (١/ ٥٤ ـ ٥٥) وفيه : الدلال والشذرات (٥٢/٦) . « والمطعّم » : لأنه كان يطعّمُ الأشجار ، وذهب إلى بغداد وطعّم بستان المستعصم ، أمّا الدلّال فلأنه كان يُسَمْسِرُ في الدُّور .

وغيره ، وقد سمع الكثير عن مشايخ عدَّة ، وترجمه الشيخ علَم الدين البِرْزالي في « تاريخه » .

توفي ليلة السبت رابعَ عَشَرَ ذي الحجَّة ، وصُلِّي عليه بعد الظهر من اليوم المذكور بالجامع المظفّري ، ودفن بالساحة بالقُرب من تربة المُولَّهين ، وله أربعٌ وتسعونُ ١٠ سنةً . رحمه الله تعالى .

#### ثم دخلت سنة عشرين وسبعمئة

استهلّت [ وحكام البلاد أ<sup>٢</sup> ) هم المذكورون في التي قبلها ، وكان السُّلطان في هذه السنة في الحجّ ، وعاد إلى القاهرة يوم السبت ثانيْ عَشَرَ المحرّم ، ودُقت البشائر .

ورجع الصاحب شمس الدين (٣) على طريق الشام وصحبتُه الأمير ناصر الدين الخازِنْدار (١) .

وعاد صاحبُ حماة مع السلطان إلى القاهرة ، وأنعم عليه السلطان ولُقِّب بالملك المُؤَيَّد ، ورُسم أن يُخطب له على منابرها وأعمالها ، وأن يخاطب في بالمقام العالي المولوي السلطاني الملكي المؤيدي ، على ما كان عليه عمُّه المنصور(٢٠) .

وفيها عمر ابن المرجاني شهاب الدين (٧) مسجدَ الخَيْف (٨) ، وأنفقَ عليه نحواً من عشرين ألفاً .

وفي المحرَّم استقال أمين الملك (٩) من نظر طرابُلُس وأقام بالقدس.

وفي آخر صفر باشر نيابة الحكم المالكي القاضي شمس الدين محمد بن أحمد القَفْصيّ ، وكان قد قدم مع قاضي القضاة شرف الدين (١٠٠) من مصر .

<sup>(</sup>١) في أ : أربع وستون . وفي ط : أربع وسبعون . وهو تحريف . وأثبتنا ما في ب ومصادر ترجمته . لأنّ ولادته في سنة (٦٢٦هـ) . كما جاء فيها .

 <sup>(</sup>۲) ليست في ب والذي فيه : والخليفة المستكفي وسلطان الإسلام الملك الناصر بن المنصور قلاوون والنواب والقضاة والمباشرون .

 <sup>(</sup>٣) شمس الدين غبريال عبد الله بن صنيعة ناظر دواوين دمشق .

<sup>(</sup>٤) في ب: وكان قد وصل المدينة النبوية ليلقى السلطان.

<sup>(</sup>٥) في ط: يخطب. وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦) الدرر الكامنة (١/ ٣٧١).

<sup>(</sup>٧) محمد بن أحمد بن عمر المرجاني ، سيأتي في وفيات سنة (٧٥٩هـ) .

<sup>(</sup>۸) الذي في منى ، الدارس ( $\chi$  ٤٤٢) .

<sup>(</sup>٩) في أوط: الدين. وأثبتنا ما في ب. وقد مضى الكلام فيه.

<sup>(</sup>١٠) هو : محمد بن قاضي القضاة معين الدين أبي بكر بن ظاهر الهمذاني النويري ، وسيأتي في وفيات سنة (٧٤٨هــ) وقد قدم معه القفصي المذكور سنة (٧١٩هــ) نائباً له . الدارس (٢/ ١٦) .

وفي يوم الإثنين الخامس والعشرين من ربيع الأول ضُربت عنقُ شخص يقال له: عبد الله الرُّوميُ<sup>(۱)</sup> وكان غلاماً لبعض التجّار ، وكان قد لزم الجامع ، ثم ادّعى النبوة واستُتيب فلم يرجع فضربت عنقه ، وكان أشقَر أزرقَ العينين جاهلاً ، وكان قد خالطه شيطانٌ حسَّن له ذلك ، واضطرب عقله في نفس الأمر وهو في نفسه شيطان إنسي .

وفي يوم الإثنين ثاني ربيع الآخر عُقِدَ عَقْدُ السلطان على المرأة التي قدمت من بلاد القبجاق ، وهي من بنات الملوك<sup>(٢)</sup> .

وخلع على القاضي بدر الدين ابن جماعة وكاتب السر وكريم الدّين وجماعة الأمراء.

ووصلت العساكر في هذا الشهر إلى بلاد سيس وغرق في نهر جاهان أمن عساكر طرابُلُس نحو من ألف فارس .

وجاءت مراسيم السلطان في هذا الشهر (٤) إلى الشَّام في الاحتياط على أخبار آل مهنا وإخراجهم من بلاد الإسلام ، وذلك لغضب السلطان عليهم لعدم قدوم والدهم مهنَّا على السُّلطان .

وفي يوم الأربعاء رابع عِشْري جمادى الأولى درَّس بالرُّكنية (الشيخ محيى الدين الأسمر الحنفي وأخذت منه الجَوْهرية (الشمس الدين الرَّقِي الأعرج (ما) وتدريس جامع القلعة لعماد الدين بن محيى الدين الطرّسوسي (الماني ولي قضاء الحنفية بعد هذا وأخذ من الرَّقي إمامة مسجد نور الدين بحارة اليهود لعماد الدين بن الكيَّال (۱۱) وإمامة الربوة الشيخ محمد النَّصيبي (۱۱) .

وفي جمادى الآخرة اجتمعت الجيوش الإسلامية بأرض حلبَ نحواً من عشرين ألفاً ، عليهم كلهم

<sup>(</sup>١) ويقال له : الأزرق ، وهو مولى التاجي . ذيول العبر : (ص١٠٩) ومرآة الجنان (٤/ ٢٥٩) .

<sup>(</sup>٢) هي أخت أزبك . ذيول العبر (ص١٠٩) .

<sup>(</sup>٣) هو نهر جيحان . تقويم البلدان (ص٥٠) .

<sup>(</sup>٤) في ط: اليوم.

<sup>(</sup>٥) المدرسة الركنية الحنفية البرانية: بناها ركن الدين منكورس المتوفي سنة (٦٣١هـ). الدارس (١/ ٤٩٩).

<sup>(</sup>٦) هو : يحيى بن سليمان الرومي . مات سنة (٧٢٨هـ) . الدرر الكامنة (٤١٦/٤) . والدارس (١/ ٤٩٩) .

<sup>(</sup>٧) شرقي تربة أم الصالح ، داخل دمشق بحارة بلاطة . الدارس (١/ ٤٩٨) .

 <sup>(</sup>٩) هو : علي بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد المنعم الطرسوسي . مات سنة (٧٤٨هـ) . الدارس (١/ ٥٢١) .

<sup>(</sup>۱۰) الدارس (۱/ ۵۲۱) .

<sup>(</sup>١١) في أوط : الصبيبي . وأثبتنا ما في الدارس .

نائبُ حلب أَلْطَنبُغا وفيهم نائب طرابُلُس شهاب الدين قَرَطَاي () فدخلوا بلاد الأَرْمن من إسكندرية ففتحوا النّغر ثم تل حمدان ثم خاضوا جاهان فغرق منهم جماعة ثمَّ سلّم الله ، ثمَّ وصلوا إلى سيس فحاصروها وضيّقوا على أهلها وأحرقوا دار المُلْك التي في البلد ، وقطعوا أشجار البساتين وساقوا الأبقار والجواميس والأغنام وكذلك فعلوا بطَرَسُوس ، وخرّبوا الضياع والأماكن وأحرقوا الزُّروع ثم رجعوا فخاضوا النهر المذكور فلم يغرق منهم أحد ، وأخرجوا بعد رجوعهم مهنّا وأولاده من بلاده ، وساقوا خلفه إلى عانه () وحديثة ثم بلغ الجيش موتُ صاحب سيس وقيام ولده من بعده ، فشنّوا الغارات على بلاده وتابعوها وغنموا وأسروا إلّا في المرة الرابعة فإنه قُتِل منهم جماعة .

وفي هذه أن السنة كانت وقعة عظيمة ببلاد المغرب بين المسلمين والفرنج فنصر الله المسلمين على أعدائهم فقتلوا منهم خمسين ألفاً وأسروا خمسة آلاف ، وكان من جملة القتلى خمسة وعشرون ملكاً من ملوك الإفرنج ، وغنموا شيئاً كثيراً من الأموال ، يقال : كان من جملة ما غنموا سبعون قنطاراً من الذَّهب والفضة ، وإنما كان جيش الإسلام يومئذ ألفين وخمسمئة فارس غير الرُّماة ، ولم يُقْتل منهم سوى أحَدَ عشرَ قتيلاً ، وهذا من غريب ما وقع وعجيب ما شمع "

وفي يوم الخميس ثاني عِشْري رجب عقد مجلس بدار السعادة للشيخ تقي الدين بن تيمية بحضرة نائب السلطنة ، واجتمع (١٦) فيه القضاة والمفتون من المذاهب ، وحضر الشيخ وعاتبوه على العَوْدِ إلى الإفتاء بمسألة الطَّلاق ، ثم حبس في القلعة [ فبقي فيها خمسة أشهر وثمانية عشر يوماً ، ثم ورد مرسوم من السلطان بإخراجه يوم الإثنين يوم عاشوراء من سنة إحدى وعشرين كما سيأتي إن شاء الله تعالى (١٧)

وبعد ذلك بأربعة أيام أضيف شدُّ الأوقاف إلى الأمير علاء الدين بن سعد<sup>(٨)</sup> إلى ما بيده من ولاية البر وعُزل بدر الدّين المنكورسي عن الشَّل<sup>(٩)</sup>

<sup>(</sup>۱) في أ : قرطية . وفي ط : قرطبة وأثبتنا ما في ب ، وكذلك هو في الدرر الكامنة (٣/ ٢٤٨) وهو قراطاي الأشرفي الجمو الجوكنداري ، عمل حاجباً في حلب ، ثم ناب في طرابلس وكان من الأبطال مات سنة (٧٣٧هـ) .

<sup>(</sup>٢) في ط: « غانة » بالنون ، وهو: بلد مشهور بين الرَّقة وهيت قائمة إلى اليوم على الفرات غربي العراق.

<sup>(</sup>٣) حديثة النورة وبها قلعة حصينة ، وهي قرب عانة . ياقوت .

<sup>(</sup>٤) في ب : أوائل . وقد ذكر الذهبيُّ في الذيول (ص٢٠٤) وتاريخ دول الإسلام : (٢/ ١٧٣) أنها وقعت في سنة (٧١٩هــ) .

<sup>(</sup>٥) الإحاطة في أخبار غرناطة (١/ ٣٩٧).

<sup>(</sup>٦) في ط: حضر.

<sup>(</sup>۷) ليست في ب .

 <sup>(</sup>A) في أوط وب معبد . وهو تحريف . وهو علي بن محمود بن إسماعيل بن سعد البعلبكي . وقد مضى الكلام فيه في أحداث سنة (١٨٧هـ) .

<sup>(</sup>٩) في ط: الشام.

وفي آخر شعبان مسك الأمير علم الدّين الجَاوْلي نائبُ غزّة وحُمل إلى الإسكندرية لأنه اتّهم أنه يريد الدخول إلى بلاد<sup>(١)</sup> اليمن ، واحتيط على حواصله وأمواله ، وكان له بر وإحسان وأوقاف ، وقد بنى بغزَّة جامعاً حسناً مليحاً .

وفي هذا الشهر أراق ملك التتر أبو سعيد الخُمورَ وأبطل الحانات ، وأظهر العدل والإحسان إلى الرعايا ، وذلك أنّه أصابَهم بردٌ عظيم وجاءهم سيل هائل فلجؤوا إلى الله عزّ وجلّ ، وابتهلوا إليه فسلِمُوا فتابوا وأنابوا وعملوا الخير عَقِيْب ذلك .

وفي العشر الأول من شوال جرى الماء بالنَّهر الكريمي الذي اشتراه كريم الدِّين بخمسة وأربعين ألفاً وأجراه في جدول إلى جامعه بالقُبَيْبَات فعاش به الناس ، وحصل به أُنسٌ إلى أهل تلك الناحية ، ونصبت عليه الأشجار والبساتين ، وعمل حوض كبير تجاه الجامع من الغرب يشربُ منه الناس والدواب ، وهو حوض كبير وعُمل مطهرة ، وحصل بذلك نفع كثير ، ورفق زائد أثابه الله .

وخرج الرَّكب في حاديْ عشرَ شوال وأميره الملك صلاح الدين بن الأَوْحد ، وفيه زين الدين كَتْبُغَا الحاجب (٢) ، وكمال الدين الزَّمْلكاني والقاضي شمس الدين بن العز (١) ، وقاضي حماة شرف الدين البارزي الدين ، وقطب الدين ابن شيخ السلامية ، وبدر الدين بن العطار ، وعلاء الدين بن غانم ، ونور الدين السّخاوي ، وهو قاضي الرّكب . ومن المصريين قاضي الحنفية ابن الحريري ، وقاضي الحنابلة ومجد الدين حرمي والشرف عيسى المالكي ، وهو قاضي الركب .

وفيه كَمُلَت عِمارة الحمَّام الذي عَمَرَهُ أَلْجِيبُغَا(٥) غربي دار المطعم ودخله النَّاس.

وفي أواخر ذي الحِجَّة وصل إلى دمشقَ من عند ملك التتر الخواجه مجد الدين إسماعيل بن محمد بن ياقوت السلامي (٢٠) ، وفي صحبته هدايا وتُحف لصاحب مصرَ من ملك التتر ، وَاشْتُهِرَ أَنّه إنّما جاء ليُصلح بين المسلمين والتتر ، فتلقاه الجند والدولة ، ونزل بدار السعادة يوماً واحداً ، ثم سار إلى مصر .

وفيها وقف النَّاسُ بعرفات موقفاً عظيماً لم يعهد مثله، أتوه من جميع أقطار الأرض، وكان من العراقيين محامل كثيرة منها محملٌ قُوِّم ما عليه من الذَّهب واللآليء بألف ألف دينار مصرية ، وهذا أمر عجيب .

<sup>(</sup>١) في ط: دار.

<sup>(</sup>۲) سیأتی فی وفیات (۲۱هـ) .

<sup>(</sup>٣) في ط: ابن المعز. وهو تحريف. وسيأتي في وفيات سنة (٧٢٢هـ).

<sup>(</sup>٤) في ط : « البازري » تصحيف ، وما أثبتناه هو الصواب ، وستأتى ترجمته في وفيات سنة ٧٣٨ من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٥) سیأتی فی وفیات سنة (٤٥٧هـ) .

<sup>(</sup>٦) هو ابن تاجر الخاص في الرقيق مات سنة (٧٤٣هـ) . الدرر الكامنة (١/ ٣٨١) .

#### وممَّن توفي فيها من الأعيان :

الشَّيخ إبراهيم الدِّهِستاني (١) : وكان قد أسنَّ وعُمِّرَ ، وكان يذكر أن عمره حين أخذت التتر بغداد أربعين سنة ، وكان يحضر الجمعة هو وأصحابه تحت قبة النَّسر ، إلى أن توفي ليلة الجمعة السابع والعشرين من ربيع الآخر بزاويته (١) التي عند سوق الخيل بدمشق ، ودفن بها وله من العمر مئة وأربع سنين ، كما قال ، فالله أعلم .

الشيخ محمَّد بن محمود بن علي : الشحَّام المقرىء شيخ ميعاد ابن عامر محمَّد بن محمود بن علي : الشحَّام المقرىء شيخ ميعاد ابن عامر معمَّد بن محمود بن علي أن توفي في ليلة توفي الدهستاني المذكور أو قبله بليلة رحمهما الله .

الشيخ شمس الدين ابن الصَّائغ اللُّغوي<sup>(3)</sup>: هو أبو عبد الله محمد بن حسن<sup>(6)</sup> بن سِبَاع بن أبي بكر الجُذَامي المصري الأصل ، ثم انتقل إلى دمشق ، ولد تقريباً سنة خمس وأربعين وستمئة بمصر ، وسمع الحديث وكان أديباً فاضلاً بارعاً بالنظم والنثر ، وعلم العروض والبديع والنّحو واللغة ، وقد اختصر «صحاح الجوهري» ، وشرح «مقصورة ابن دريد» ، وله قصيدة تائية تشتمل على ألفي بيت فأكثر ، ذكر فيها العلوم والصنائع ، وكان حسنَ الأخلاق لطيفَ المحاورة والمحاضرة ، وكان يسكن بين درب الحبالين والفرّاش عند بستان القط توفي بداره يوم الإثنين ثالث شعبان ودفن بباب الصغير .

### ثم دخلت سنة إحدى وعشرين وسبعمئة

استهلَّت وحكام البلاد هم المذكورون في التي قبلها ، وفي أوّل يوم منها فُتح حمَّامُ الزَّيت الذي في رأس درب الحجر ، جدَّد عمارته رجلٌ سامري بعد ما كان قد درس ودثر من زمان الخُوارزمية من نحو ثمانين سنة ، وهو حمام جيد متسع .

وفي سادس المحرَّم وصلت هديَّةٌ من ملك التتار أبي سعيد إلى السلطان ، صناديق وتُحف ورقيق<sup>(٧)</sup> .

<sup>(</sup>١) ترجمته في : الدارس (١/ ٢٠٠) . هو منسوب إلى دِهِسْتان . بلد معروف قرب خوارزم وجرجان ، ياقوت .

<sup>(</sup>٢) الزاوية الدِّهِ ستانية . الدارس (٢/ ٢٠٠) ومنادمة الأطلال (ص٣٠٤) .

<sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن عامر أبو عمران ويقال أبو عامر اليحصبي ، قارىء أهل الشام توفي سنة (١١٨ هـ) مختصر تاريخ دمشق لابن منظور (٢٩/ ٢٩١) .

<sup>(</sup>٤) ترجمته في فوات الوفيات (٣/ ٣٢٦) وفيه وفاته سنة (٧٢٢هـ) . والذيول (ص١١٤) وبغية الوعاه (١/ ٨٤) وفيه وفاته سنة (٧٢٥هـ) في شهر شعبان وهو توهم .

<sup>(</sup>٥) في ط: حسين.

<sup>(</sup>٦) في ط: ساوي .

<sup>(</sup>٧) في أ: « دقيق » ولا معنى لها ، وما هنا من ط .

وفي يوم عاشوراء خرج الشيخ تقيُّ الدين بن تيمية من القلعة بمرسوم السُّلطان وتوجه إلى داره ، وكانت مدة إقامته خمسة أشهر وثمانية عشر يوماً رحمه الله .

وفي رابع ربيع الآخر وصل إلى دمشق القاضي كريم الدين وكيل السلطان فنزل بدار السعادة ، وقدم قاضي القضاة تقيُّ الدين بنُ عوض الحاكم الحنبلي بمصرَ وهو ناظر الخزانة أيضاً، فنزل بالعادلية الكبيرة (١٠) التي للشافعية ، فأقام بها أياماً ، ثم توجه إلى مصر : جاء في بعض أشغال السلطان وزار القدس .

وفي هذا الشهر كان السلطان قد حفر بركة قريباً من المَيْدان ، وكان في جوارها كنيسة فأمر الوالي بهدمها ، فلما هدمت تسلَّط الحرافيشُ وغيرهم على الكنائس بمصرَ يهدمون ما قدروا عليه ، فانزعج السلطان من ذلك وسأل القضاة : ماذا يجب على من تعاطىٰ ذلك منهم ؟ فقالوا : يعزَّرُ ، فأخرج جماعة من السجون ممَّن وجبَ عليه قتل " فقطع وصلب وحرم وخزم وعاقب ، موهماً أنه إنّما عاقب من تَعَاطى تخريب ذلك ، فسكن الناس وأمنت النصارى وظهروا بعد ما كانوا قد اختفوا أياماً .

وفيه ثارت الحرامية ببغداد ونهبوا سوقَ الثُّلاثاء وقت الظهر ، فثار النَّاس وراءهم وقتلوا منهم قريباً من مئة وأسروا آخرين .

قال الشيخ علَم الدين البِرْزالي ومن خطّه نقلتُ : وفي يوم الأربعاء السادس من جمادى الأولى خرج القضاة والأعيان والمفتون إلى القابون ، ووقفوا على قِبلة الجامع الذي أمر ببنائه القاضي كريم الدين وكيل السلطان بالمكان المذكور ، وحرَّروا قِبلَته ، واتَّفقوا على أن تكون مثل قِبلة جامع دمشق .

وفيه وقعت مراجعة بين (٤) الأمير جُوبال (٥) أحد المقدَّمين الكبار بدمشق ، وبين نائب السلطنة تَنْكِز ، فمسك جوبان ورفع إلى القلعة ليلتين ، ثم حُوّل إلى القاهرة فعوتب في ذلك ، ثم أعطي خبزاً يليق به .

وذكر علم الدين أن في هذا اليوم وقع حريق عظيم في القاهرة في الدور الحسنة والأماكن المليحة المرتفعة ، وبعض المساجد ، وحصل للناس مشقة عظيمة من ذلك ، وقنتوا في الصلوات، ثم كشفوا عن القضية فإذا هو من قبل النصارى بسبب ما كان أُحرب<sup>(1)</sup> من كنائسهم وهدم ، فقتل السُّلطان بعضهم وألزم النصارى أن يلبسوا الزُّرقة على رؤوسهم وثيابهم كلها ، وأن يحملوا الأجراس في

<sup>(</sup>۱) داخل دمشق ، شمالي الجامع بغرب ، وتجاه باب الظاهرية يفصل بينهما الطريق ، الدارس (۱/ ٣٥٩) قلت : وكانت تتخذ مبنى للمجمع العلمي العربي إلى عهد قريب .

<sup>(</sup>٢) في ط: لذلك.

<sup>(</sup>٣) في ط: قتله.

<sup>(</sup>٤) في ط: من.

هو: جوبان المنصوري . ومات سنة (٧٢٨هـ) .

<sup>(</sup>٦) في ط: أحرق . وأثبتنا ما في ب لأنه الأصوب .

الحمامات ، وأن لا يُستخدموا في شيء من الجهات ، فسكن الأمر وبَطَل الحريق(١)

وفي جُمادى الآخرة خرَّب ملك التتار أبو سعيد البَازَار (٢) وزوَّج الخواطىء وأراق الخمور ، وعاقب في ذلك أشد العقوبة ، وفرح المسلمون بذلك ودعَوا له رحمه الله وسامحه .

وفي الثالث عشر من جمادى الآخرة أُقيمت الجمعة بمسجد القصب<sup>(٣)</sup> وخطب به الشّيخ علي المناخي .

وفي يوم الخميس تاسعَ عشرَ جُمادى الآخرة فُتح الحمّام الذي أنشأه تَنْكِز تجاه جامعه ، وأُكري في كل يوم بأربعين درهماً لحسنه وكثرة ضوئه ورخامه .

وفي يوم السبت تاسعَ عشرَ رجب خربت كنيسة القرائيين التي تجاه حارة اليهود بعد إثبات كونها محدثة [عند الحكام أنه على المراسيم السلطانية بذلك .

وفي أواخر رجب نفذت الهدايا من السلطان إلى أبي سعيد ملك التتار ، صحبة الخواجا مجد الدين السلامي ، وفيها خمسون جملاً وخيول وحمار عتابي .

وفي منتصف رمضانَ أُقيمت الجمعة بالجامع الكريمي بالقابون [ وخطب فيه الفقيه جمال الدين عبد الوهاب التركماني الحنفي إمام القابون أ<sup>٥</sup> وشهدها يومئذ القُضَاة والصَّاحب وجماعةٌ من الأعيان .

قال الشيخ علَم الدين : وقدم دمشق الإمام قوام الدين كاتب ابن الأمير عمر بن العميد القازاني (٢٠) ، مدرّس مشهد الإمام أبي حنيفة ببغداد ، في أول رمضان وقد حج في هذه السنة وتوجه إلى مصر وأقام بها أشهراً ثم مر بدمشق متوجهاً إلى بغداد فنزل بالخاتونية الحنفية ، وهو ذو فنون وبحث وأدب وفقه .

وخرج الرَّكب الشامي يوم الإثنين عاشر شوال وأميره شمس الدين حمزة التركماني ( $^{(v)}$ ) وقاضيه نجم الدين الدمشقي ( $^{(h)}$ ). وفيها حجَّ تَنْكِزُ نائب الشام وفي صحبته جماعةٌ من أهله ، وقدم من مصر

<sup>(</sup>١) الذيول (ص١١٦) والنجوم الزاهرة (٩/ ٦٣) .

<sup>(</sup>٢) يعني : بازار الفاحشة . . الذيول (ص١١٦) .

<sup>(</sup>٣) ويعرف بمسجد السادات . الدارس (٢/ ٤٣٠) .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ب

<sup>(</sup>٥) زيادة من ب ، الدارس (١/ ٥٠٦) .

 <sup>(</sup>٦) في ط: الشيخ قوام الدين أمير كاتب ابن الأمير العميد عمر الأكفاني القازاني .
 والأتقاني : نسبة إلى بلدة اتقان . الدرر الكامنة (١/ ٤١٤) . مات سنة (٧٥٨هـ) .

<sup>(</sup>٧) هو حمزة بن شريك التركماني ، مات سنة (٧٣٧هـ) الدرر الكامنة (٢/ ٧٦) .

<sup>(</sup>A) هو : أحمد بن عبد المحسن بن حسن بن معالي . سيأتي في وفيات (٧٢٦هـ) .

الأمير ركن الدين بيبرس الحاجب لينوب عنه إلى أن يرجع ، فنزل بالنَّجيبية البرَّانيه ١٠٠٠ .

وممَّن حج فيها الخطيب جلال الدين القَزْويني ، وعز الدين حمزة بن القلانسي ، وابن العز شمس الدين الحنفي ، وجلال الدين بن حسام الدين الحنفي ، وبهاء الدين بن عليمهُ ، وعلم الدين البِرْزالي .

ودرَّس ابنُ جماعة بزاوية الشّافعي يوم الأربعاء ثامنَ عشرَ شوال عوضاً عن شهاب الدين أحمد بن محمد الأنصاري<sup>(۳)</sup> لسوء تصرفه ، وخُلع على ابن جماعة ، وحضر عنده من الأعيان والعامة ما يُشَابهُ جميعُه الجُمُعهُ<sup>(٤)</sup> ، وأُشعلت له شموع كثيرة وفرح الناس بزوال المعزول .

قال البِرْزالي ومن خطِّه نقلت: وفي يوم الأحد سادسَ عشرَ شوال ذكر الدَّرس الإمامُ العلاَّمة تقي الدين السبكي المحدث بالمدرسة الهَكَّاريَّهُ عوضاً عن ابن الأنصاري أيضاً ، وحضر عنده جماعة منهم القُونوي ، وروى في الدَّرس حديث المتبايعين بالخِيَارُ (١) ، عن قاضي القضاة ابن جماعة .

وفي شوال عزل علاء الدين بن سعد عن ولاية البرّ، وشدّ الأوقاف ، وتولّى ولاية الولاة بالبلاد القِبلية بحوران عوضاً عن بَكْتَمُر لسفره إلى الحجاز ، وباشر أخوه بدر الدّين شدَّ الأوقاف ، والأمير علم الدين الطرقشي ولاية البر مع شد الدواوين ، وتوجَّه ابنُ الأنصاري إلى حلب متولياً وكالة بيت المال عوضاً عن تاج (٧) الدين أخى شرف الدين يعقوب (٨) ناظر حلب ، بحكم ولاية التَّاج المذكور نظر الكَرَك .

وفي يوم عيد الفطر ركب الأمير تَمُرتاش بن جُوبان (٩) نائب أبي سعيد على بلاد الروم قيسارية في جيش كثيف من التَّتار والتُّركمان والقرمان ، فدخل بلادَ سيس فقتل وسبى وحرق وخرب ، وكان قد أرسل لنائب حلب ألْطَنْبُغَا ليجهَّزَ ليكونَ عوناً له على ذلك، فلم يمْكِنْه [ أن يرسل إليه ٢١١ ذلك بغير مرسوم السُّلطان .

<sup>(</sup>١) لصيق المدرسة النورية وضريح نور الدين الشهيد من جهة الشمال . الدارس (١/ ٤٦٨) .

<sup>(</sup>٢) في ط: علية.

<sup>(</sup>٣) سيأتي في وفيات سنة (٧٤٩هـ) .

<sup>(</sup>٤) في ط: ما نشأ به جمعية الجمعة . وهو تحريف .

<sup>(</sup>٥) بمصر

<sup>(</sup>٦) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، عن رسول الله ﷺ أنه قال : « إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ، ما لم يتفرّقا وكانا جميعاً . . . » الحديث . رواه البخاري رقم (٢١١٢) في البيوع ، باب : إذا خَير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع . ومسلم أيضاً رقم (١٥٣١) (٤٤) في البيوع ، باب : ثبوت خيار المجلس للمتبايعين . ورواه أيضاً ابن ماجه رقم (٢١٨١) في التجارات ، باب : البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا .

<sup>(</sup>٧) في ط: ناصر . وهو توهم .

<sup>(</sup>٨) يعقوب بن عبد الكريم ، سيأتي في وفيات سنة (٧٢٩هـ) .

 <sup>(</sup>٩) ناب عن أبي سعيد في الحكم في بلاد الروم . وقتل سنة (٧٢٨هـ) كما سيأتي .

<sup>(</sup>۱۰) زیادة م*ن ب* .

### وممن توفي فيها من الأعيان :

الشيخ الصالح المقرى (١٠): بقية السَّلف عفيفُ الدين أبو محمد عبد الله بن عبد الحق بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الأحد (٢٠) بن علي القرشي المخزومي الدِّلاصِي (٣) شيخُ الحرم بمكَّة ، أقام فيه أزيد من ستِّين سنة ، يُقرىء النَّاسَ القرآن احتساباً ، وكانت وفاته ليلة الجمعة الرابع عشر من محرم بمكة ، وله أزيد من تسعين سنة رحمه الله .

الشيخ الفاضل شمس الدين أبو عبد الله ( عصمد بن أبي بكر بن أبي القاسم الهمداني ، أبوه الصّالحي المعروف بالسّكاكيني ، ولد سنة خمس وثلاثين وستمئة بالصالحية ، وقرأ بالروايات ، واشتغل في مقدمة في النحو ، ونظم قوياً ، وسمع الحديث ، وخرَّج له ابن الفخر ( البعلبكي جزءاً عن شيوخه ، ثم دخل في التشيّع فقرأ على أبي صالح الحلبي ( شيخ الشيعة ، وصحب [ ابن  $( )^{( )} )$  عدنان وقرَّاً عليه أولاده ، وطلبه أمير المدينة النبوية الأمير منصور بن جمار ( فأقام عنده نحواً من سبع سنين ، ثم عاد إلى دمشق وقد ضَعُف وثقل سمعه ، وله سؤال في الخبر أجابه به الشيخ تقي الدين بن تيمية ، وكل فيه عنه غيره ، وظهر له بعد موته كتاب فيه انتصار لليهود وأهل الأديان الفاسد ( فعسله تقي الدين السُبكي لما قدم دمشق قاضياً ، وكان بخطه ، ولمًا مات لم يشهد جنازته القاضي شمس الدين بن مسلم ( ) .

توفي يوم الجمعة سادس عشر صفر ، ودفن بسفح قاسيون ، وقُتل ابنه فيما بعلاً الله على قذفه أمهات المؤمنين عائشة وغيرها رضي الله عنهنَّ وقبّح قاذفهُنَّ .

وفي يوم الجُمعة مستهل رمضان صلّي بدمشق على غائبين وهم :

<sup>(</sup>١) ترجمته في الدرر الكامنة (٢/ ٢٦٥ ـ ٦٦٠) والنجوم الزاهرة (٩/ ٢٥١) والدليل الشافي (١/ ٣٨٦) .

<sup>(</sup>٢) في أوط : الواحد . وأثبتنا ما في ب والمصادر السابقة .

<sup>(</sup>٣) \* الدّلاصي \* : نسبة إلى دِلاص وهي كورة بصعيد مصر على غربي النيل . ياقوت .

<sup>(</sup>٤) - ترجمته في الوافي بالوفيات (٢/ ٢٦٥) والذيل للذهبي (ص١١٧) والدرر الكامنة (٣/ ٤١٠) والشذرات (٦/ ٥٥) .

<sup>(</sup>٥) في ط: الفخر ابن، وهو توهم، وابن الفخر هو: محمد بن عبد الرحمن بن يوسف البعلبكي مات سنة (٦٩٩هـ).

<sup>(</sup>٦) في أو ط: الحلي وهو تحريف، وينظر ذيل الذهبي ١١٧، والوافي ٢/٦٦٦.

<sup>(</sup>٧) زيادة في ب.

<sup>(</sup>٨) في ط: حماد .

<sup>(</sup>٩) هو : الطرائف في معرفة الطوائف . الدرر الكامنة (٣/ ٤١٠) .

<sup>(</sup>١٠) هو محمد بن مسلم بن مالك بن مزروع المِزّي قاضي الحنابلة ، سيأتي في وفيات سنة (٧٢٦هـ) .

<sup>(</sup>١١) في أ : ابنه فيها وفي ط : ابنه قيماز ، وكلاهما توهم ، وأثبتنا ما في ب . وسيأتي في سنة (٧٤٤هـ) .

الشيخ نجم الدين عبد الله بن محمد الأصبهاني (١) : توفي بمكة .

وعلى جماعة توفوا بالمدينة النَّبويَّة ، منهم :

أبو $^{(7)}$  عبد الله بن أبى القاسم بن فرحون : مدرس المالكية بها .

والشيخ يحيى الكردي (٣)

والشيخ حُسَيْن المغربي السقائ

الشيخ الإمام العالم علاء الدين : علي بن سعيد بن سالم الأنصاري ، إمام مشهد علي من جامع دمشق ، كان بشوش الوجه متواضعاً حسنَ الصَّوت بالقراءة ملازماً لإقراء الكتاب العزيز بالجامع ، وكان يُؤُمُّ نائبَ السَّلطنة ، وهو والد العلامة بهاء الدين محمد بن علي (1) مدرّس الأمينية ، ومحتسب دمشق .

توفي ليلة الإثنين رابع رمضانَ ودفن بسفح قاسيون .

الأميرُ حاجب الحجاب : زين الدين كَتْبُغَا المنصوريّ ، حاجبُ دمشق ، كان من خيار الأمراء وأكثرهم بِراً للفقراء والمساكين (^) يحب الختم والمواعيد والموالد ، وسماع الحديث ، ويلزم أهله ويُحسن إليهم ، [ وكان ملازماً لشيخنا أبي العباس بن تيمية كثيرًا أ ( ) ، وكان يحجُّ ويتصدَّق ، توفي يوم الجمعة آخر النهار ثامن عِشري ( ) شوال ، ودُفن من الغد بتربته قبلي القُبَيْبَات ، وشهده خلقٌ كثير وأَثَنَوْا عليه . رحمه الله .

<sup>(</sup>۱) ترجمته في الذيل (ص١١٨ ـ ١١٩) والدرر الكامنة (٢/ ٣٠٢) والنجوم الزاهرة (٩/ ٢٥١) والشذرات (٦/ ٥٥) وفيها جميعاً ما معناه : تعانى التصوف ، و صحب المرسي تلميذ الشاذلي ، رحل إلى مكة فأقام بضعاً وعشرين سنة ولم يتفق له زيارة المدينة .

 <sup>(</sup>٢) ليست في ط. وهو والد الشيخ عبد الله بن أبي القاسم بن فرحون المتوفّى سنة (٧٦٩هـ) في المدينة المنورة . الدرر
 الكامنة (٢/ ٣٠٠) .

<sup>(</sup>٣) لم أقع على ترجمة له .

 <sup>(</sup>٤) لم أقع على ترجمة له .

<sup>(</sup>٥) ترجمته في الدرر الكامنة (٣/ ٥١) والدارس (٢/ ٣٩٨) .

<sup>(</sup>٦) المعروف بابن إمام المشهد . توفي سنة (٧٥٧هـ) الدرر الكامنة (٤/ ٦٥) .

 <sup>(</sup>٧) ترجمته في الذيل : (ص١٢٠) والدرر الكامنة (٣/ ٢٦٤) والدارس (٢/ ٢٦١) .

<sup>(</sup>٨) ليست في ط .

<sup>(</sup>٩) ليست في ب .

<sup>(</sup>۱۰) في ط : ُعشر .

[ وفيها كانت وفاة أ<sup>١١</sup> :

الشيخ بهاء الدين بن المقدسي (٢) .

الشيخ سعد الدّين أبو زكريا يحيى المقدسي<sup>(۳)</sup>: والد الشيخ شمس الدين محمد بن سعد المحدّث المشهور<sup>(۱)</sup>.

وسيف الدّين النّاسخ (٥) : المُنادي على الكتب .

والشيخ أحمد الحَزام<sup>(٦)</sup> : المقرىء على الجنائز ، وكان يكرر على « التنبيه » ، ويسأل عن أشياء منها ما هو حسن ومنها ما ليس بحسن .

#### ثم دخلت سنة اثنتين وعشرين وسبعمئة

استهلَّت وأرباب الولايات هم المذكورون في التي قبلها ، سوى والي البر بدمشقَ فإنه علم الدين طرقشي ، وقد صرف ابن سعد إلى ولاية حَوْران لشهامته وصرامته وديانته وأمانته .

وفي المحرَّم حصلت زلزلة عظيمة بدمشق ، وقى الله شرَّها .

وقدم تَنْكِزُ من الحجاز ليلة الثلاثاء حادي عَشَرَ المحرَّم ، وكانت مدة غيبته ثلاثةَ أشهر ، وقدم ليلاً لئلاً يتكلَّف أحدٌ لقدومه ، وسافر نائبُ الغيبةُ ٧٠ عنه قبله بيومين لئلا يكلِّفه بهدية ولا غيرها .

وقدم مُغْلَطَاي عبد الواحد الجمدار أحد الأمراء بمصرَ بخلعة سنيّة من السُّلطان لِتَنْكِزَ فلبسها وقبّلَ العتبة على العادة .

وفي يوم الأربعاء سادس صفر درَّس الشيخ نجم الدين القَحْفازيُّ (٨) بالظَّاهرية للحنفيه (٩) ، وهو

<sup>(</sup>۱) زيادة في ب

 <sup>(</sup>٢) لم أقع على ترجمة له .

<sup>(</sup>٣) ترجمته في الذيل (ص١٢١) وفيه : مات بالصالحية عن تسعين سنة وتسعة أشهر والدرر الكامنة (٤/٦/٤) .

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن يحيي بن سعد . سيأتي في وفيات سنة (٧٥٩هـ) .

<sup>(</sup>٥) لم أقع على ترجمة له .

<sup>(</sup>٦) لم أقع على ترجمة له .

<sup>(</sup>٧) هو ركن الدين بيبرس الحاجب .

<sup>(</sup>A) في ط: القفجازي . وهو تحريف سبق الكلام فيه .

<sup>(</sup>٩) هي الظاهرية الجوانيّة البيبرسية . وهي نفسها التي للشافعية . منادمة الأطلال (ص١٨١) .

خطيب جامع تَنْكِز ، وحضر عنده القضاة والأعيان ، ودرَّس في قوله تعالى : ﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواُ ٱلأَمَنَاتِ إِلَىٰٓ ٱهْلِهَا ﴾ [انساء: ٥٨] .

وذلك بعد وفاة القاضي شمس الدين بن العز الحنفي ، توفي مرجعَه من الحجاز ، وتولَّى بعده نيابة القضاء عماد الدّين الطَّرَسُوسي (١) ، وهو زوج ابنته ، وكان ينوب عنه في حال غيبته ، فاستمرَّ بعده ، ثم ولِّي الحكم بعده ، مستنيبه فيها .

وفيه قدم الخُوارزمي حاجباً عوضاً عن كَتْبُغَا .

وفي ربيع الأول قدم إلى دمشق الشيخ قوام الدين مسعود بن الشيخ برهان الدين محمد ابن الشيخ شرف الدين محمد الكرماني الحنفي، فنزل بالقصّاعين، وتردَّد إليه الطلبة ودخل إلى نائب السّلطنة واجتمع به وهو شاب مولده سنة إحدى وسبعمئة (٢) وقد اجتمعت به ، وكان عنده مشاركة في الفروع والأصول ودعواه أوسع من محصوله، وكانت لأبيه وجدًه مصنّفات، ثم صار بعد مدة إلى مصر ومات بها كما سيأتى.

وفي ربيع الأول تكامل فتحُ آياس<sup>(٣)</sup> ومعاملتها وانتزاعُها من أيدي الأرمن ، وأخذ البرج الأطلس ، بينه وبينها في البحر رميةٌ ونصف ، فأخذه المسلمون بإذن الله وخَرَّبوه ، [وكانت أبوابه مطليَّةً بالحديد والرصاص أنّ ، وعرضُ سوره ثلاثةَ عشرَ ذراعاً بالنجار ، وغنم المسلمون غنائم كثيرة جداً ، وحاصروا كواره فقوي عليهم الحرُّ والذُّباب ، فرسم السُّلطان بعودهم ، فحرقوا ما كان معهم من المجانيق وأخذوا حديدَها وأقبلوا سالمين غانمين ، وكان معهم خلق كثير من المتطوّعين .

وفي يوم الخميس الثالث والعشرين من جمادى الأولى كَمُل بسطُ داخل الجامع فاتَّسع على الناس ، ولكن حصل حرج بحمل الأمتعة على خلاف العادة ، فإن الناس كانوا يمرون وسط الرواقات ويخرجون من باب البرادة ، ومن شاء استمرَّ يمشي إلى الباب الآخر بنعليه ، ولم يكن مَمْنوعاً سوى المقصورة لا يمكن أحد الدخول إليها بالمداسات ، بخلاف باقي الرواقات ، فأمر نائب السَّلطنة بتكميل بسطه بإشارة ناظره ابن مراجل<sup>(1)</sup> .

١) هو : علي بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد المنعم . مات سنة (٤٨هـ) . الدرر الكامنة (٢/ ١٨) .

<sup>(</sup>٢) في ط: وسبعين . وهو توهم ، وفي الدرر الكامنة (٤/ ٣٥١) مولده سنة (٦٦٤هــ) وهذا بعيد .

<sup>(</sup>٣) أياس وآياس . بلد للأرمن وهي فرضة تلك البلاد . التاج (أيس) .

<sup>(</sup>٤) ليست في ب ، وفيه : فإذا حجارته مكلبة بالحديد والرصاص . وهو أنسب .

 <sup>(</sup>٥) لعلّه أراد سفن المُؤن . قال في التاج (كور ) : الكار : سفن منحدرة فيها طعام في موضع واحد . قال بشار : أوهو اسم موضع .

<sup>(</sup>٦) جاء الخبر في الدارس (٢/ ٣٩٦) وفيه حدوثه سنة (٧٣٢هـ) وهو توهم .

وفي جُمادي الآخرة رجعت العساكر من بلاد سيس ومقدّمهم أقوش نائب الكَرَك .

وفي آخر رجب باشر القاضي محيي الدين (١٠) إسماعيل بن جهبل نيابة الحكم عن ابن صَصْرَى عوضاً عن الداراني الجعفري ، واستغنى الداراني بخطبة جامع العُقَيبة عنها .

وفي ثالث رجب ركب نائب السلطنة إلى خدمة السلطان فأكرمه وخلع عليه ، وعاد في أول شعبان ففرح به الناس .

وفي رجب كمُلت عمارة الحمام الذي بناه الأمير علاء الدين بن صُبح جوار داره شمالي الشامية البرَّانية .

وفي يوم الإثنين تاسع شعبانَ عقد الأمير سيف الدين أبو بكر بن أَرْغُون نائب السَّلطنة عقده على ابنة الناصر ، وختن في هذا اليوم جماعة من أولاد الأمراء بين يديه ، ومَدَّ سماطاً عظيماً ، ونُثرت الفضةُ على رؤوس المطهِّرين ، وكان يوماً مشهوداً ، ورسم السلطان في هذا اليوم وضع المَكْسَ عن المأكولات بمكة ، وعوَّض صاحبها عن ذلك بإقطاع في بلد الصعيد "" .

وفي أواخر رمضان كَمُلت عمارة الحمَّام الذي بناه بهاء الدين بن عليمهُ " بزقاق الماصيهُ ، من قال الماصية قاسيون بالقرب من سكنه ، وانتفع به أهل تلك الناحية ومن جاورهم .

وخرج الركب الشامي يوم الخميس ثامن شوال وأميره سيف الدين بلبطي نائبُ الرَّحبة ، وكان سكنه داخل باب الجابية بدرب ابن صَبْرة ، وقاضيه شمس الدين بن النقيب (٥) قاضي حمص .

### وممّن توفي فيها من الأعيان :

القاضي شمس الدين بن العز الحنفي (٦) : أبو عبد الله محمد بن الشيخ شرف الدين أبي البركات محمد بن الشيخ عز الدين أبي العز صالح بن أبي العز بن وهيب الأذرعي الحنفي ، أحد مشايخ الحنفية وأئمتهم وفضلائهم في فنون من العلوم متعددة .

حكم نيابة نحواً من عشرين سنة ، وكان سديد الأحكام محمود السيرة جيد الطريقة كريم الأخلاق ،

<sup>(</sup>١) في ط: محى الدين بن إسماعيل. وهو غلط.

<sup>(</sup>٢) النَّجوم الزاهرة (٩/ ٧٤).

<sup>(</sup>٣) في ط: عليم.

<sup>(</sup>٤) في ط: الماجية . وهو توهم .

<sup>(</sup>٥) هو : محمد بن أبي بكر بن إبراهيم ولي قضاء حمص سنة (١٨٧هـ) . مات سنة (٧٤٥هـ) . كما سيأتي .

<sup>(</sup>٦) ترجمته في الدرر الكامنة (٤/ ٢٤٦) والنجوم الزاهرة (٩/ ٢٥٤) والدارس (١/ ٥٤٧) والشذرات (٦/ ٥٨) .

<sup>(</sup>٧) في الدرر: وهب.

كثير البر والصلة والإحسان إلى أصحابه وغيرهم ، وخطب في جامع الأفْرم مدّةً ، وهو أول من خطب به ، ودرَّس بالمُعظَّميةُ ( ) واليَغْموريّةُ ( ) والقَلِيْجيّةُ ( ) والظاهرية ، وكان ناظر أوقافها ، وأذن للنّاس بالإفتاء ، وكان كبيراً معظّماً مهيباً .

توفي بعد مرجعه من الحجِّ بأيام قلائل ، يوم الخميس سلخ المحرم ، وصُلّي عليه يومئذ بعد الظهر بجامع الأَفْرم ودُفن عند المُعَظَّمية عند أقاربه ، وكانت جنازته حافلةً ، وشهد له النَّاسُ بالخير وغبطوه لهذه الموتة رحمه الله .

ودرس بعده في الظاهرية نجم الدين القحفازي (٤) ، وفي المُعَظّمية والقَلِيْجية والخطابة بالأفرم ابنه علاء الدين (٥) ، وباشر بعده نيابة الحكم القاضي عماد الدين الطَّرَسُوسي ، مدرِّسُ القلعة .

الشيخ الامام (١) العالم أبو إسحاق (١) : بقية السَّلف رضي الدين أبو إِسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الطَّبَري المكّيّ الشافعي ، إمام المقام أكثر من خمسين سنة ، سمع الحديث من شيوخ بلده والواردين إليها ولم يكن له رحلة ، وكان يفتي الناس من مدة طويلة ، ويذكر أنه اختصر « شرح السنة » للبغوي .

توفي يوم السبت بعد الظهر ثامن ربيع الأول بمكَّة ، ودُفن من الغد ، وكان من أئمة المشايخ .

شيخنا الزاهد الورع (^): بقية السَّلف ركن الدين (٩) أبو يحيى زكريا بن يوسف بن سليمان بن حمَّاد البَجَليّ الشافعي ، نائب الخطابة ، ومدرّس الطِّيبيّة (١٠) والأَسَديّة (١١) ، وله حلقة للإشغال (١٢) بالجامع ، يحضر بها عنده الطلبة ، كان يشغل في الفرائض وغيرها ، مواظباً على ذلك .

<sup>(</sup>١) الدارس (١/ ٥٧٩) وهي بالصالحية بسفح قاسيون الغربي .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق . (١/ ٦٥٠) وهي الحنفية بالصالحية .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (١/ ٥٧١) وهي قبلي الجامع الأموي .

<sup>(</sup>٤) في ط: القفجازي .

<sup>(</sup>٥) هو علي بن محمد ، مات سنة (٧٤٦هـ) .

<sup>(</sup>٦) في ب: الزاهد الورع.

رِ ) ترجمته في الذيل (ص١٢٤) والدرر الكامنة (١/ ٥٤ \_ ٥٥) والعقد الثمين (٣/ ٢٤٠) والنجوم الزاهرة (٩/ ٢٥٥) والشذرات (٦/ ٥٦) .

 <sup>(</sup>٨) ترجمته في الدرر الكامنة (٢/ ١١٥) والدارس (١/ ١٥٤ و ٣٣٧) .

 <sup>(</sup>٩) في ب، والدرر: زكي الدين.

<sup>(</sup>١٠) الدارس (١/ ٣٧٧) وهي مدرَّسة قبلي النورية الحنفية وشرقي تربة زوجة تنكز .

<sup>(</sup>١١) المصدر السابق (١/ ١٥٢) وهي مدرسة بالشرف القبلي ظاهر دمشق مطلَّة على الميدان الأخضر .

<sup>(</sup>١٢) وقع في بعض النسخ : « الاشتغال » وهو خطأ ، فالإشغال هو التدريس ، والاشتغال : طلب العلم .

توفي يوم الخميس الثالث والعشرين من جمادى الأولى عن سبع وستين سنه أن ودفن قريباً من شيخه تاج الدّين الفزاري (٢٠ رحمهما الله .

نصير الدّين " : أبو محمد عبد الله بن وجيه الدين أبي عبد الله محمد بن علي بن علي بن محمد على بن محمد بن علي بن محمد بن أبي بكر الربعي التغلبي التكريتي أحد صدور دمشق ، قدم أبوه " قبله إليها وعظم في أيام الظّاهر وقبله ، وكان مولده في حدود خمسين وستمئة ، ولهم الأموال الكثيرة والنعمة الباذخة .

توفي يوم الخميس عشرين رجب ، ودفن بتربتهم (٦) بسفح قاسيون رحمه الله .

وفي يوم الأحد حادي عشر شوال توفي: شمس الدين محمد بن المغربي (٧): التاجر السفَّار، باني خان الصَّنَمَيْن (٨) الذي على جادة الطريق للسَّبيل \_ رحمه الله وتقبّل منه \_، وهو في أحسن الأماكن وأنفعها.

الشيخ الجليل الزاهد (٩٠٠ نجم الدين (١٠٠ : أبو عبد الله الحسين بن محمد بن إسماعيل القرشي (١١٠) المعروف بابن عبو (٢١٠ المصري ، كانت له وجاهة وإقدام على الدولة .

الشيخ الفقيه محيي الدين أبو الهدى(١٤) : أحمد بن الشيخ شهاب الدين أبي

<sup>(</sup>١) في ط: سبعين ، وفي الدرر: عن اثنتين وسبعين ، وهو الأرجح لأن ولادته كما جاء فيه سنة (٦٥٠هـ) .

<sup>(</sup>٢) هو : عبد الرحمن بن إبراهيم بن سباع الفركاح الفزاري . مات سنة (٦٩٠هـ) . فوات الوفيات (٢/ ٢٦٣) .

 <sup>(</sup>٣) ترجمته في الذيل (ص١٢٥) والدرر الكامنة (٢/ ٣٠٠) والشذرات (٦/ ٥٠).

<sup>(</sup>٤) ليست في ط .

<sup>(</sup>٥) وجيه الدين محمد بن على . ذكره ابن كثير في وفيات سنة (٦٧٠هـ) . والدارس (٢/ ١٩٣) .

<sup>(</sup>٦) في الرباط التكريتي بالقرب من الرباط الناصري بقاسيون . الدارس (٢/ ١٩٣) .

<sup>(</sup>٧) لم أقع على ترجمة له .

<sup>(</sup>۸) بلد معروف من حوران . ياقوت .

<sup>(</sup>٩) ليست في ط .

<sup>(</sup>١٠) ترجمته في الدرر الكامنة (٢/ ٦٥ \_ ٦٦) .

<sup>(</sup>۱۱) في ب: القدسي .

<sup>(</sup>۱۲) في ط: عنقود. وهو تحريف.

<sup>(</sup>١٣) ليست في ط.

<sup>(</sup>١٤) لم أقع على ترجمة له .

شامة أن ولد سنة ثلاث وخمسين وستمئة فأسمعه أبوه على المشايخ وقرأ القرآن واشتغل بالفقه وكان ينسخ ، ويكثر التلاوة ، ويحضر المدارس والسّبع الكبير (٢) .

توفي في سابع عِشْري شوال ، ودفن عند والده بمقابر باب الفراديس " .

الشيخ الصالح العابد: جلال الدين أبو إسحاق إبراهيم بن زين الدين محمد بن أحمد بن محمود بن محمد العقيلي المعروف بابن القلانسي (ئ) ، ولد سنة أربع وخمسين وستمئة ، وسمع على ابن عبد الدائم جزء ابن عرفة ، ورواه غير مرة ، وسمع على غيره أيضاً ، واشتغل بصناعة الكتابة والإنشاء ثم انقطع ، وترك ذلك كلّه ، وأقبل على العبادة والزهادة ، وبنى له الأمراء بمصر زاوية وتردَّدُوا إليه ، وكان فيه بشاشة وفصاحة ، وكان ثقيل السّمع ، ثم انتقل إلى القدس وقدم دمشق مرّة فاجتمع به الناس وأكرموه ، وحدَّث بها ثم عاد إلى القدس ، وتوفي بها ليلة الأحد ثالث ذي القعدة ، ودفن بمقابر ماملي رحمه الله ، وهو أخُره المحتسب عز الدين بن القلانسي ، وهذا خال الصّاحب تقي الدين بن مراجل (1) .

الشيخ الإمام قطب الدين : محمّد بن عبد الصّمد بن عبد القادر السُّنْباطي المصري اختصر « الروضة  $^{(\wedge)}$  وصنف كتاب « تصحيح التعجيز » ، ودرَّس بالفاضلية ونابَ في الحكم بمصر ، وكان من أعيان الفقهاء .

توفي يوم الجمعة رابع عشر ذي الحجة عن سبعين سنة ، وحضر بعده تدريس الفاضلية ضياء الدين المُنَاوي (٩) ، نائب الحكم بالقاهرة وحضر عنده ابن جماعة ، والأعيان والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) هو عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان ، الإمام العلامة ذو الفنون شهاب الدين ـ وأبو شامة ـ لشامة كبيرة على حاجبه . مات في دمشق سنة (٦٦٥هـ) . الفوات (٢/ ٢٦٩) .

 <sup>(</sup>۲) السبع الكبير : كان في مسجد بني أمية يجتمع إليه (٣٥٤) نفراً . والسبع : توظيف من يقرأ القرأن كل سبعة ليال .
 الدارس (٢/ ٤١٠) والتاج (سبع) .

<sup>(</sup>٣) وقيل: بباب كيسان . الفوات (٢/ ٢٦٩) .

 <sup>(</sup>٤) ترجمته في الذيل (ص١٢٥) والدرر الكامنة (١/ ٥٧) والشذرات (٦/ ٥٦).

<sup>(</sup>٥) في أوط : خال . وأثبتنا ما في ب والمصادر السابقة .

<sup>(</sup>٦) ناظر الجامع وقد سبق ذكره .

 <sup>(</sup>٧) ترجمته في الدرر الكامنة (٤/ ١٦) والنجوم الزاهرة (٩/ ٢٥٧) والشذرات (٦/ ٥٥).
 و والسنباطي ٤: نسبة إلى سنباط قرية في جزيرة قُوسَنِيًّا من نواحي مصر . ياقوت .

<sup>(</sup>٨) للإمام النووي رحمه الله .

<sup>(</sup>٩) في ط: المنادي بالدال.

### ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين وسبعمئة

استهلَّت بيوم الأحد في كانون الأصمّ ، والحكَّام هم المذكورون في التي قبلها ، غير أن والي البرِّ بدمشق هو الأمير علاء الدين علي بن الحسن المرواني (١) ، باشرها في صفر من السنة الماضية .

وفي صفر من هذه السنة باشر ولاية المدينة الأمير شهاب الدين بن برق<sup>(۲)</sup> عوضاً عن صارم الدين الجوكنداري .

وفي صفر عوفي القاضي كريم الدين وكيل السُّلطان من مرض كان قد أصابه ، فزُيّنت القاهرة وأُشْعِلت الشُموع وجُمع الفقراء بالمارستان المنصوري ليأخذوا من صدقته ، فمات بعضهم من الزِّحام (٣) .

وفي سلخ ربيع الأول درّس الإمام العلامة المحدث تقي الدين السُّبكي الشافعي بالمنصورية بالقاهرة عوضاً عن القاضي جمال الدين الزرعي ، بمقتضى انتقاله إلى دمشق ، وحضر عنده علاء الدين شيخ الشيوخ القونوي الشافعي ودرّس بعده بجامع الحاكم شمس الدين محمد بن أحمد بن عدلان بالعزية .

وكانت ولاية القاضي جمال الدين الزرعي لقضاء الشام عوضاً عن النجم ابن صَصْرى ، في يوم الجمعة رابع جمادى الأولى ، فنزل العادلية وقد قدم على قضاء القضاة ومشيخة الشيوخ وقضاء العساكر وتدريس العادلية والغزالية والأتابكية الم

وفي يوم الأحد<sup>(1)</sup> مسك القاضي كريم الدين<sup>(۷)</sup> عبد الكريم بن هبة الله بن السَّديد وكيل السلطان وكان قد بلغ من المنزلة والمكانة عند السلطان مالم يصل إليه غيره من الوزراء الكبار ، واحتيط على أمواله وحواصله ، ورسم عليه عند نائب السَّلطنة ، ثم رُسم له أن يكون بتربته التي بالقَرَافة ، ثم نفي إلى الشَّوْبكُ<sup>(۸)</sup> وأُنعم عليه بشيء من المال ، ثم أُذن له بالإقامة بالقدس الشريف برباطه .

<sup>(</sup>١) وُلِّي مناصب عديدة ومات قبل الأربعين ، الدرر الكامنة (٣/ ٤١) .

<sup>(</sup>٢) في ط: يرق. وهو أحمد بن أبي بكر بن برق. وسيأتي في وفيات سنة (٧٣٦هـ).

<sup>(</sup>T) النجوم الزاهرة (P/ VO).

<sup>(</sup>٤) ليست في ط.

<sup>(</sup>٥) الدارس (١/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٦) في النجوم الزاهرة (٩/ ٧٥) في يوم الخميس رابع عشر ربيع الآخر.

<sup>(</sup>٧) في أوط: كريم الدين بن عبد الكريم. وهو توهم.

 <sup>(</sup>A) قلعة حصينة في أطراف الشام بين عمان وأيلة قرب الكرك . ياقوت .

ومسك ابن أخيه كريم الدين الصغير ناظر الدواوين ، وأخذت أمواله وحبس في البرج ، وفرحت العامة بذلك ودَعُوا للسلطان بسبب مسكهما ، ثم أخرج إلى صفت (١٠) .

وطلب من القدس أمين الملك عبد الله فولّي الوزارة بمصر ، وخلع عليه عَوداً على بَده ، وفرح العامة بذلك وأشعلوا له الشموع ، وطلب الصاحب شمس الدين غبريال من دمشق فركب ومعه أموال كثيرة ، من حواصل كريم الدين الكبير ، وعاد إلى دمشق مكرماً ، وقدم القاضي معين الدين بن الحشيشي على نظر الجيوش الشامية عوضاً عن القطب ابن شيخ السلامية عزل عنها ، ورسم عليه في العذراوية نحواً من عشرين يوماً ثم أذن له في الانصراف إلى منزله مصروفاً عنها .

وفي جُمادي الأولى عُزل طُرُقْشي عن شد الدواوين وتولَّاها الأمير بَكْتَمُر (٢).

وفي ثاني جُمادى الآخرة باشر ابنُ جهبل نيابة الحكم عن الزَّرعي ، وكان قد باشر قبلها بأيام نظر الأيتام عوضاً عن ابن هلال .

وفي شعبان أعيد الطُّرُقْشي إلى الشدّ وسافر بَكْتَمُر إلى نيابة الإسكندرية ، وكان بها إلى أن توفي .

وفي رمضانَ قدم جماعةٌ من حجَّاج الشرق وفيهم بنت الملك أبغا بن هولاكو ، وأخت أَرْغون وعمَّة قازان وخَرْبَنْدا ، فأُكرمت وأُنزلت بالقصر الأبلق ، وأُجريت عليها الإقامات والنفقات إلى أوان الحجِّ<sup>٣)</sup> .

وخرج الركب يوم الإثنين ثامن شوّال وأميره قُطْليجاً أن الأبوبكري ، الذي بالفصَّاعين ، وقاضي الركب شمس الدين قاضي القضاة ابن مسلم الحنبلي أن .

وحج معهم جمال الدين المِزِّي ، وعماد الدين ابن الشيرجي ، وأمين الدين الواني ، وفخر الدين البعلبكي ، وجماعة ، وفُوِّض الكلام في ذلك إلى شرف الدين بن سعد الدين بن نُجَيح ، كذا أخبرني شهاب الدين الظاهري .

ومن المصريين قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة ، وولده عز الدين ، وفخر الدين كاتب المماليك ، وشمس الدين الحارثي ، وشهاب الدين الأذرعي ، وعلاء الدين الفارسي .

وفي شوّال باشر تقي الدين السُّبكي مشيخة دار الحديث الظاهرية بالقاهرة بعد وفاه (٦) زكي الدين

<sup>(</sup>۱) صفت . هي قرية في جوف مصر قرب بلبيس ، ياقوت . وهي ليست تصحيف صفد كما قد يخطر ، وكما مرت من قبل .

<sup>(</sup>٢) في ب سيف الدين بكتمر والى الولاة .

<sup>(</sup>٣) خطط الشام (٥/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٤) في ط: « قطلجا » . الدرر الكامنة (٣/ ٢٥٥) .

<sup>(</sup>٥) محمد بن مسلم بن مالك ، سيأتي في وفيات سنة (٧٢٦هـ) .

<sup>(</sup>٦) ليست في ط .

المنادي، ويقال له: عبد العظيم بن الحافظ شرف الدين الدمياطي، ثم انتزعت من السُّبكي لفتح الدين بن سيد الناس اليَعْمُري، باشرها في ذي القعدة.

وفي يوم الخميس مستهل ذي الحجة خلع على قطب الدين ابن شيخ السلامية وأعيد إلى نظر الجيش مصاحباً لمعين الدين بن الحُشَيْش<sup>(١)</sup> ، ثم بعد مُدَيْدة (٢) استقلَّ قطبُ الدين بالنَّظر وحده وعزل ابن حُشَيْش.

## وممَّن توفى فيها من الأعيان :

الإمام المؤرخ كمال الدين الفُوَطي (٣) : أبو الفضل عبد الرزاق بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عمر بن أبي المعالي الشَّيباني البغدادي ، المعروف بابن الفُوَطي ، وهو جده لأمّه .

ولد سنة اثنتين وأربعين وستمئة ببغداد ، وأُسر في واقعة التّتار ، ثمّ تخلَّص من الأسر ، فكان مشارفاً على الكتب بالمستنصرية ، وقد صنّف تاريخاً في خمسة وخمسين مجلداً ، وآخر في نحو عشرين ، وله مصنفات كثيرة ، وشعر حسن ، وقد سمع الحديث ، من محيي الدين بن الجوزي .

توفي ثالث المحرم ودفن بالشُّونيزية .

قاضي القضاة نجم الدين بن صَصْرَى  $^{(\wedge)}$ : أبو العباس أحمد بن العدل عماد الدين بن محمد بن العدل أمين الدين سالم بن الحافظ المحدّث بهاء الدين أبي المواهب الحسن بن هبة الله بن محفوظ بن الحسن بن الحسن بن محمد بن صَصْرى التَّغْلبيّ الربَعي الشافعي قاضي القضاة بالشام .

ولد في ذي القعدة سنة خمس وخمسين وستمئة ، وسمع الحديث ، واشتغل وحصّل وكتب عن القاضي شمس الدين بن خلكان « وفيات الأَعيان » ، وسمعها عليه ، وتفقَّه بالشيخ تاج الدين الفزاري ، وعلى أخيه شرف الدين في النّحو ، وكان له يد في الإنشاء وحسن العبارة ، ودرَّس بالعادليَّة الصغيرة سنة

<sup>(</sup>١) في ط: الحشيشي.

<sup>(</sup>٢) في ط: مدة مديدة ، وهو توهم ، ومُدّيدة كذلك في الذيل (ص١٢٧) .

 <sup>(</sup>٣) ترجمته في الذيل (ص١٢٨) وفوات الوفيات (٢/ ٣١٩) والدرر الكامنة (٢/ ٣٦٤) والنجوم الزاهرة (٩/ ٢٦٠)
 والشذرات (٦/ ٦٠) .

<sup>(</sup>٤) ليست في ط .

<sup>(</sup>٥) هو المعروف بجمع الآداب في معجم الأسماء على معجم الألقاب ، كما نص عليه الذهبي في كتبه .

<sup>(</sup>٦) هو المعروف بدرر الأصداف في غرر الأوصاف .

<sup>(</sup>٧) في أوط: الحسن . وهو توهم .

<sup>(</sup>۸) ترجمته في الذيل (ص١٢٨) وفوات الوفيات (١/ ١٢٥) والدرر الكامنة (١/ ٢٦٣) وقضاة دمشق (ص٨٤) والنجوم الزاهرة (٩/ ٢٥٨) وشذرات الذهب (٦/ ٥٩) .

ثنتين وثمانين ، وبالأمينية سنة تسعين ، وبالغزالية سنة أربع وتسعين ، وتولى قضاء العساكر في دولة العادل كَتْبُغًا، ثم تولى قضاء الشام سنة ثنتين وسبعمئة بعد ابن جماعة حين طُلب لقضاء مصر ، بعد ابن دقيق العيد . ثم أُضيف إليه مشيخة الشيوخ مع تدريس العادلية والغزالية والأتابكية ، [ وكلها مناصب دنيوية انسلخ منها وانسلخت منه ، ومضى عنها وتركها لغيره ، وأكبر أُمنيته بعد وفاته أنه لم يكن تولّاها وهي متاع قليل من حبيب مفارق (٢٪) ، وقد كان رئيساً محتشماً وقوراً كريماً جميل الأخلاق ، معظّماً عند السلطان والدولة .

توفي فجأة ببستانه بالسَّهُم لله الخميس سادس عشر ربيع الأول وصلِّي عليه بالجامع المظفَّري، وحضر جنازته نائب السلطنة والقضاة والأمراء والأعيان، وكانت جنازته حافلةً ودفن بتربتهم الرُّكنيَّة.

علاء الدين علي  $^{(a)}$  بن محمد  $^{(7)}$ : بن عثمان بن أحمد بن أبي المنى بن محمد بن نحلة الدمشقي الشافعي ، ولد سنة ثمان وخمسين وستمئة وقرأ « المحرَّر » ، ولازم الشيخ زين الدين الفارقي ودرَّس بالدّولعية والرّكنية ، وكال  $^{(7)}$  ناظر بيت المال ، وابتنى داراً حسنةً إلى جانب الرّكنية ، ومات وتركها في ربيع الأول ، ودرّس بعده بالدّولعية القاضي جمال الدين بن جمله  $^{(8)}$  ، وبالركنية القاضي ركن الدين الخراساني  $^{(8)}$  .

# وفي ربيع الأوّل قُتل:

الشَّيخُ ضياء الدين (١٠٠ : عبد الله الدَّرَبنْدي (١١٠ النَّحوي ، كان قد اضطرب عقله ، فسافر من دمشقَ إلى القاهرة ، فأشار شيخ الشيوخ القونوي أنْ يُودغ (١٢٠ بالمارستان فلم يوافق ، ثم دخل إلى

<sup>(</sup>۱) الدارس (۱/ ۱۳۲).

<sup>(</sup>٢) ليست في **ب** .

 <sup>(</sup>٣) هو بستان بين نهري يزيد وتورا في الصالحية ، شرقي الجسر الأبيض . الدارس (١/ ١٣٢) حاشية المحقق .

<sup>(</sup>٤) التربة الصَّصْرية . في سفح قاسيون . الدارس (٢/ ٢٥٤) ومنادمة الأطلال (ص ٣٤١) .

<sup>(</sup>٥) ترجمته في الدرر الكامنة (٣/ ١٣٧) والدارس (١/ ٢٤٥) .

<sup>(</sup>٦) في ب والدرر : يحييٰ .

<sup>(</sup>٧) ليست في ط .

 <sup>(</sup>٨) هو محمود بن محمد بن إبراهيم بن جملة المحجي توفي سنة (٧٦٤هـ) . الدارس (١/ ٣٤٦) .

<sup>(</sup>٩) في الدارس: زكى الدين الحرستاني.

<sup>(</sup>١٠) ترجمته في الدرر الكامنة (٢/ ٣١١) .

<sup>(</sup>١١) في أ : الزّرنيدي . وفي ط : الزرنبدي . وأثبتنا ما في ب والدرر . وهي نسبة إلى دَرَبَنْد مدينة عظيمة على بحر الخزر ، وتسمّى باب الأبواب . ياقوت .

<sup>(</sup>١٢) في ط : فأودع .

القلعة وبيده سيفٌ مسلول فقتل نصرانياً ، فحمل إلى السلطان ، وظنُّوه جاسوساً فأمر بشنقه فشنق .

وكنتُ ممَّن اشتغل عليه في النَّحو .

الشَّيخ الصالح المقرىء الفاضل (۱): شهاب الدين أحمد بن الطبيب بن عبد (۱) الله الحلبي العزيزي الفوارسي ، المعروف بابن الحلبيَّة ، سمع من خطيب مَرْدَأُ (۱) وابن عبد الدائم (۵) ، واشتغل وحصَّل وأقرأ النَّاسَ .

وكانت وفاته في ربيع الأول عن ثمانٍ وسبعينَ سنة ، ودُفن بالسَّفح .

شهاب الدين أحمد بن محمد : ابن قُطَينَه فَا الزرعي التّاجر المشهور بكثرة الأموال والبضائع والمتاجر ، قيل : بلغت زكاة ماله في سنة قازان خمسة وعشرين ألف دينار .

وتوفي في ربيع الآخر من هذه السنة ، ودفن بتربته (^) التي بباب بستانه المسمى بالموقع (٩) عند تُورا ، في طريق القابون ، وهي تربة هائلة ، وكانت له أملاك .

القاضي الإمام جمال الدين (١٠٠): أبو بكر بن عيّاش بن عبد الله الخابوري ، قاضي بعلبك ، وأكبر أصحاب الشيخ تاج الدين الفزاري (١٢٠) ، قدم من بعلبك ليلتقي بالقاضي الزرعي فمات بالمدرسة البادرائية (١٤٠٠) ليلة السبت سابع جُمادى الأولى ودفن بقاسيون ، وله من العمر سبعون سنة . أَضْغاثُ حُلم (١٤٠)

<sup>(</sup>١) لم أقع على ترجمة له .

<sup>(</sup>٢) في ط: عبيد .

<sup>(</sup>٣) في ط: الحلِّي ، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) هو: محمد بن إسماعيل بن أحمد المقدسي النابلسي . مات سنة (٢٥٦هـ) .

<sup>(</sup>٥) هو : أحمد بن عبد الدائم بن نعمة زين الدين أبو العباس مات سنة (٦٦٨هـ) .

<sup>(</sup>٦) ترجمته في الذيل (ص١٢٩) والدرر الكامنة (١/ ٢٩٤) الدارس (٢/ ٢٧٢) والشذرات (٦/ ٥٩ ـ ٦٠) .

<sup>(</sup>٧) في ط: قطنيه . بتقديم النون وهو تحريف .

<sup>(</sup>٨) التربة القطينية . الدارس (٢/ ٢٧٣) منادمة الأطلال (ص٤٧٣) .

<sup>(</sup>٩) في أوط: المرفع. وهو تحريف.

<sup>(</sup>١٠) ترجمته في الدرر الكامنة (١/ ٤٤٤ و٤٥٤) . حيث ذكره مرة ابن عبّاس ومرة ابن عياش . ويظهر لنا أنه توهم .

<sup>(</sup>١١) في ط: عباس . وأثبتنا ما في الدرر والدارس (١/ ٢٧٣) فقد ورد ذكره مع ابنه صدر الدين محمد بن أبي بكر بن عياش بن عسكر الخابوري .

<sup>(</sup>۱۲) في ب : الفركاح . مدرّس البادرائية منذ (۲۷٦هـ) . الدارس (١/ ٢٠٨) .

<sup>(</sup>١٣) في ط: البادرانية . داخل باب الفراديس والسلامة وشمالي جيرون وشرقي الناصرية الجوانية وكانت قديماً تعرف بدار أسامة . المصدر السابق نفسه .

<sup>(</sup>١٤) ليست في ب . وفيها : رحمه الله .

الشَّيخ المعمَّر المسن جمال الدين (١) : عمر بن إلياس بن الرّشيد البعلبكي التاجر ، ولد سنة ثنين (٢) وستمئة وتوفي في ثاني عشرَ جُمادى الأولى عن مئة وعشرين (٣) سنة ، ودُفن بمسطحا الله .

الشيخ الإمام المحدّث اللغوي المفيد: صفيّ الدين أبو الثَّناء محمود بن أبي بكر محمد ابن حامد بن يحيى بن الحسين الأُرْمَوي الصُّوفي الصُّوفي الدين أبو الثَّناء محمود بن أبي بكر محمد ابن حامد بن يحيى بن الحسين الأُرْمَوي الصُّوفي الصَّوفي اللغة ورحل ، وطلب ، وكتب الكثير ، وذيّل على « النّهاية » لابن الأثير ، وكان قد قرأ التنبيه واشتغل في اللغة فحصّل منها طرفاً جيداً ، ثم اضطرب عقله في سنة سبع وسبعين وغلبت عليه السَّوداء ، وكان يفيق منها في بعض الأحيان فيذاكر صحيحاً ثم يعترضه المرضُ المذكور ، ولم يزل كذلك حتى توفي في جُمادى الآخرة من هذه السنة في المارستان النُّوري ، ودفن بباب الصغير .

الخاتون المصونة : خَاتُونْ (^ ) بنت الملك الصّالح إسماعيل بن العادل بن أبي بكر بن أيوب بن شاذي بدارها . وتُعرف بدار كافور .

وكانت رئيسةً محترمةً ، ولم تتزوّج قطُ ، وليس في طبقتها من بني أيوب غيرها في هذا الحين . توفيت يوم الخميس الحادي والعشرين من شعبانَ ، ودفنت بتربة أم الصالح رحمها الله .

شيخنا الجليل المسند<sup>(٩)</sup> المعمر الرُّحلة: بهاء الدّين (١٠) أبو القاسم (١١) بنُ الشيخ بدر الدين أبي غالب المظفر بن نجم الدين أبي الثناء محمود ابن الإمام تاج الأمناء أبي الفضل أحمد بن محمد بن الحسن ابن هبة الله بن عبد الله بن الحسين بن عساكر الدمشقي الطبيب المعمَّر، ولد سنة تسع وعشرين وستمئة،

<sup>(</sup>١) ترجمته في الذيل (ص١٢٩) . وفيه : وله مئة سنة وسنة .

<sup>(</sup>٢) في ب: سنة ثنتين وعشرين وستمئة . وهذا هو الصّواب .

 <sup>(</sup>٣) في ب : عن مئة سنة وسنة . وهذا موافق لما جاء في الذيل .

<sup>(</sup>٤) في ط: بمطحا. ومسطحا. موضع قرب بعلبك.

<sup>(</sup>٥) في ط: «بن محمد» خطأ ، وما أثبتناه هو الموافق لما في مصادر ترجمته ، وينظر معجم شيوخ الذهبي ٢/ ٣٣٥، ومن ذيول العبر ١٣٠ وغيرهما (بشار).

<sup>(</sup>۷) ترجمته في الدرر الكامنة (٤/ ٣٣٤ ـ ٣٣٥) والشذرات (٦/ ٦٢) . والأُرْموي نسبة إلى أُرْمَية وهي مدينة عظيمة في أذربيجان ، وهي فيما يزعمون مدينة زرادشت نبي المجوس . ياقوت . ويقال : الأرمني .

<sup>(</sup>٨) ترجمتها في الدارس (١/ ٣١٨) .

<sup>(</sup>٩) ليست في ط .

<sup>(</sup>۱۰) في ط : ابن .

<sup>(</sup>١١) ترجمته في الذيل (ص١٣٠) والدرر الكامنة (٣/ ٢٣٩ ـ ٢٤٠) والشذرات (٦/ ٦٦) .

سمع حضوراً وسماعاً على الكثير من المشايخ ، وقد خرَّج له الحافظ علَم الدين البِرزالي مشيخة سمعناها عليه في سنة وفاته ، وكذلك خرَّج له الحافظ صلاح الدين العَلاَئي() عوالي من حديثه ، وكتب له المحدِّث المفيد ناصر الدين بن طغريل مشيخة في سبعة مجلدات تشتمل على خمسمئة وسبعين شيخاً ، سماعاً وإجازة ، وقرئت عليه فسمعها الحفَّاظ وغيرهم . قال البرزالي : وقد قرأت عليه ثلاثة وعشرين مجلدا بحذف المكررات . ومن الأجزاء خمسمئة وخمسين جزء بالمكررات . قال : وكان قد اشتغل بالطب ، وكان يعالج النَّاسَ بغير أجرة ، وكان يحفظ كثيراً من الأحاديث والحكايات والأشعار ، وله نظم ، وخدم من عدة جهات الكتابة ، ثم ترك ذلك ، ولزم بيته وإسماع الحديث ، وتفرَّد في آخر عمره في أشياء كثيرة ، وكان سهلاً في التسميع ؛ ووقف آخر عمره داره دار حديث ) وخصَّ الحافظ البِرزالي والمِزِّي بشيء من وكان سهلاً في التسميع ؛ ووقف آخر عمره داره دار حديث ) وخصَّ الحافظ البِرزالي والمِزِّي بشيء من وكانت وفاتُه يوم الإثنين وقت الظهر خامس وعشرين شعبان ، ودفن بقاسيون رحمه الله .

الوزير ثم الأمير نجم الدين : محمد بن الشيخ فخر الدين عثمان بن أبي القاسم البُصروي الحنفى .

درَّس ببُصرىٰ بعد عمه القاضي صدر الدين الحنفي أن م ولّي الحِسبة بدمشقَ ونظر الخزانة ، ثم ولّي الحِسبة بدمشقَ ونظر الخزانة ، ثم ولّي الوزارة ، ثم سأل الإقالة منها فعُوِّض بإمرة عشرة عنها بإقطاع هائل ، وعومل في ذلك معاملة الوزراء في حرمته ولبسته ، حتى كانت وفاته ببُصرى يوم الخميس ثاني عشرين شعبان ، ودفن هناك ، وكان كريما ممدَّحاً وهَّاباً نهَّاباً كثير الصدقة والإحسان إلى الناس ، ترك أموالًا وأولاداً ثم تفانوا كلُّهم بعده وتفرقت أمواله ، [ ونكحت نساؤه وسكنت منازله ] أن .

الأمير صارم الدين إبراهيم بن قراسنقر الجوكندار (^) : مشد الخاص ، ثم ولّي دمشق ولاية ، ثم عُزل عنها قبل موته بستة أشهر ، توفي تاسع رمضان ودفن بتربته (٩) المشرفة المبيضة شرقي مسجد النارنج (١٠) كان قد أعدها لنفسه .

<sup>(</sup>١) الكيكلدي ، وسيأتي في وفيات سنة (٧٦١هـ) .

<sup>(</sup>٢) دار الحديث البهائية داخل باب توما الدارس (١/ ٥٥) ومنادمة الأطلال (ص٣٤) .

<sup>(</sup>٣) ترجمته في الذيل (ص١٣١) والدرر الكامنة (٤٦/٤) والشذرات (٦/٦٢) وفي ط: حمد .

<sup>(</sup>٤) هو : علي بن محمد أبي القاسم بن عثمان البصروي ، سيأتي في وفيات سنة(٧٢٧هـ) .

<sup>(</sup>٥) في ط: ثامن عشرين .

<sup>(</sup>٦) ليست في ب .

<sup>(</sup>٧) ليست في ط.

<sup>(</sup>٨) ترجمته في الدارس (١/ ٢٤٢) ومنادمة الأطلال (ص٣٣١) .

<sup>(</sup>٩) في التربة الجوكندارية ، الدارس ومنادمة الأطلال .

<sup>(</sup>١٠) في ط : التاريخ .

الشيخ أحمد الأُعْقَف الحريري(١) : شهاب الدين أحمد بن حامد بن سعيد التنوخي الحريري .

ولد سنة أربع وأربعين وستمئة ، واشتغل في صباه على الشَّيخ تاج الدين الفزاري في « التنبيه » ، ثم صحب الحريرية وخدمهم . ولزم مصاحبة الشيخ نجم الدين بن إسرائيل<sup>(٢)</sup> ، وسمع الحديث ، وحجَّ غير مرة ، وكان مليح الشكل كثير التودُّد إلى الناس ، حسن الأخلاق ، توفي يوم الأحد ثالث عِشْري رمضان بزاويته بالمزة ، ودفن بمقبرة المزة ، وكانت جنازته حافلة .

وفي يوم الجمعة ثامن عشري رمضان صُلّي بدمشقَ على غائب وهو الشَّيخ هارون المقدسي<sup>(٣)</sup> توفي ببعلَبَكّ في العشر الأُخر من رمضان ، وكان صالحاً مشهوراً عند الفقراء .

وفي يوم الخميس ثالث ذي القعدة توفي :

الشيخ المقرىء أبو عبد الله أن : محمد بن إبراهيم بن يوسف بن غصن الأنصاري القصري ثم السّبتي بالقدس (١) ، ودفن بما ملي ، وكانت له جنازة حافلة حضرها كريم الدّين والنّاسُ مشاة ، ولد سنة ثلاث وخمسين وستمئة ، وكان شيخاً مهيباً ، أحمر اللحية من الحناء ، اجتمعت به وبحثت معه في هذه السنة حين زرت القدس الشريف ، وهي أول زيارة زرته ، وكان مالكيّ المذهب ، وقد قرأ الموطاً ، في ثمانية أشهر ، وأخذ النّحو عن الأستاد (١) أبي الربيع شارح (الجمل (١) للزجّاجي من طريق شُرَيْح .

شيخنا الأصيل [ المعمَّر الرُّحلة [<sup>٩)</sup> : شمس الدين أبو النصر محمد الله المعمَّر الرُّحلة أبي الفضل محمد بن شمس الدين أبي نصر محمد بن هبة الله بن محمد بن يحيى بن بندار بن مميل الشيرازي .

مولده في شوال سنة تسع وعشرين وستمئة ، وسمع الكثير ، وأسمع وأفاد في علَّته شيخَنا المزِّي تغمده الله برحمته ، قرأ عليه عدة أجزاء بنفسه أثابه الله ، وكان شيخاً حسناً خيّراً مباركاً متواضعاً ، يذهِّب الربعات والمصاحف ، له في ذلك يد طولى ، ولم يتدنَّس بشيء من الولايات ، ولا تدنَّس بشيء من

 <sup>(</sup>١) ترجمته في الدارس (٢/ ١٩٩) ومنادمة الأطلال (ص٣٠١) نقلاً عن ابن كثير .

<sup>(</sup>٢) هو : محمد بن سوار بن إسرائيل بن الخضر . مات سنة (١٧٧هـ) .

<sup>(</sup>٣) لم أقع على ترجمة له .

<sup>(</sup>٤) هذه الترجمة ليست في ب.

<sup>(</sup>٥) في ط: عصر.

<sup>(</sup>٦) ترجمته في طبقات القراء لابن الجزري ٢/ ٤٧ ـ ٨٨ (بشار).

<sup>(</sup>۷) ليست في **ط** .

<sup>(</sup>A) في ط: المجمل وهو تحريف.

<sup>(</sup>٩) ليست في ط .

<sup>(</sup>١٠) ترجمته في الذيل (ص١٣١) والدرر الكامنة (٤/ ٢٣٣) والشذرات (٦/ ٦٢) .

وظائف المدارس ولا الشَّهادات ، إلى أن توفي في يوم عَرَفة ببستانه من المِزَّهُ ، وصُلَّي عليه بجامعها ودفن بتربتها رحمه الله .

الشيخ الصالح [ العابد الناسك [<sup>٢</sup> : أبو بكر بن أيُّوب بن سعد الزُّرَعي<sup>(٣)</sup> الحنبلي<sup>(٤)</sup> ، قيِّم الجَوْزيّة (٥٠ ، كان رجلاً صالحاً متعبِّداً قليل التكلف ، وكان فاضلاً ، وقد سمع شيئاً من « دلائل النبوة » عن الرَّشيد العامري .

توفي فجأة ليلة الأحد تاسعَ عَشَرَ ذي الحجَّة بالمدرسة الجَوْزيَّة ، وصُلِّي عليه بعد الظهر بالجامع ، ودفن بباب الصغير ، وكانت جنازته حافلة ، وأثنى عليه الناسُ خيراً رحمه الله ، وهو والد العلامة شمس الدين محمَّد بن قيم الجوزية صاحب المصنَّفات الكثيرة [ النافعة الكافية [٢٠] .

الأمير علاء الدين [علي ] بن شرف الدين : محمود أن بن إسماعيل بن سعد البعلبكي أحد أمراء الطبلخانات ، كان والده تاجراً ببعُلَبَك ، فنشأ ولده هذا واتَّصل بالدولة ، وعلت منزلته ، حتى أُعطي طبلخانة وباشر ولاية البر المنتقل مع شد الأوقاف ، ثم صُرف إلى ولاية بحَوْران ، فاعتراه المن مرض ، وكان سَبْط البدنِ عَبْلَهُ إلا من عليه هناك ، ودُفن بمقبرة المِزَّة ، وكان من خيار الأمراء وأحسنهم ، مع ديانة وخير سامحه الله .

وفي هذا اليوم توفي :

<sup>(</sup>١) كانت قرية قريبة من دمشق في الغوطة . ياقوت وأيضاً في غوطة دمشق لمحمد كردعلي . أقول : وهي متصلة اليوم بدمشق وتشكل حيّاً من أحيائها الجديدة العامرة .

<sup>(</sup>٢) ليست في ط.

<sup>(</sup>٣) قيده الحافظ ابن ناصر الدين فقال: « بضم أوله وفتح الراء وكسر العين المهملة ، نسبة إلى بلد زُرع من أعمال دمشق ( توضيح المشتبه ٤/ ٢٨٧ ) .

<sup>(</sup>٤) ترجمته في الدرر الكامنة (١/ ٤٤٢) ومنادمة الأطلال (ص٢٤٠) في معرض ذكر ولده محمد .

<sup>(</sup>٥) مدرسة للحنابلة ، في سوق القمح بالقرب من الجامع . الدارس (٢/ ٢٩) .

<sup>(</sup>٦) ليست في ب . وولده محمد سيأتي في وفيات سنة (٧٥١هـ) .

<sup>(</sup>٧) ليست في أوط، وهي زيادة من ب . والدرر الكامنة (٣/ ١٢٥) .

<sup>(</sup>۸) ترجمته في الدرر الكامنة (۳/ ۱۲۵) .

<sup>(</sup>٩) في ط: معبد وقد سبق الكلام فيه ، والتصويب من الدرر .

<sup>(</sup>١٠) في ط: البريد وهو تحريف.

<sup>(</sup>۱۱) في ط: فاعترضه وهو تحريف.

<sup>(</sup>١٢) ليست في ب . وسَبْطُ البدن عَبْلُه : أي مستو ضخم .

الفقيه العابد (١) الناسك شرف الدين: أبو عبد الله محمد (٢) بن سعد الله بن عبد الأحد بن سعد الله الناسك الله عبد الله عبد الله عبد الفاهر بن عبد الواحد (١) بن عمر الحرّاني ، المعروف بابن النُّجَيْع .

توفي في وادي بني سالم ، فحُمِل إلى المدينة فغُسِّل وصُلّي عليه في الرَّوضة ، ودفن بالبقيع شرقي قبر عقيل ، فغبطه النَّاس بهذه الموتة وهذا القبر ، رحمه الله .

وكان ممَّن غبطه الشيخ شمس الدين بن مسلم قاضي الحنابلة ، فمات بعده ودفن عنده وذلك بعده بثلاث سنين رحمهما الله .

وقل<sup>(٥)</sup> حضر جنازة الشيخ شرف الدين محمد المذكور شمس<sup>(٢)</sup> الدين بن أبي العز الحنفي قبل ذلك بجمعة ، مرجعة من الحج بعد انفصاله عن مكّة بمرحلتين فغبط الميت المذكور بتلك الموتة فرُزق مثلها بالمدينة ، وقد كان شرف الدين بن نُجَيح هذا قد صحب شيخنا العلاَّمة تقي الدين بن تيمية ، وكان معه في مواطن كبار صعبة [ لا يستطيع الإقدام عليها إلا الأبطال الخُلَّص الخواص أ<sup>(٢)</sup> ، وسُجن معه ، وكان من أكابر خدَّامه وخواص أصحابه ، [ ينال فيه الأذى وأُوذي بسببه مرات ، وهو في ازدياد محبة فيه وصبراً على أذى أعدائه أ<sup>(٨)</sup> ، وقد كان هذا الرجل في نفسه وعند الناس جيداً مشكور السيرة جيد العقل والفهم ، عظيم الديانة والزهد ، [ ولهذا كانت عاقبته هذه الموتة عقيب الحج ، وصلّي عليه بروضة مسجد رسول الله ﷺ ، ودفن بالبقيع بقيع الغرقد بالمدينة النبوية ، فختم له بصالح عمله ، وقد كان كثير من السلف يتمنى أن يموت عقيب عمل صالح يعمله ، وكانت له جنازة حافلة رحمه الله تعالى ، والله سبحانه أعلم أ<sup>(٩)</sup> .

## ثم كخلت سنة أربع وعشرين وسبعمئة

استهلّت والحكام هم المذكورون في التي قبلها: الخليفة المُستكفي بالله أبو الربيع سليمان ابن الحاكم بأمر الله العباسي ، وسلطان البلاد الملك الناصر ، ونائبُه بمصرَ سيف الدين أَرْغُون ووزيره أمين المُلك ، وقضاته بمصرَ هم المذكورون في التي قبلها .

<sup>(</sup>١) ليست في ط .

 <sup>(</sup>۲) ترجمته في الدرر الكامنة (٣/ ٤٤٣ ـ ٤٤٤) والدارس (٢/ ٣٩) والشذرات (٦/ ٦١) .

<sup>(</sup>٣) في الدرر: الواحد.

 <sup>(</sup>٤) في الدرر : الأحد .

 <sup>(</sup>٥) في ط : وجاء يوم وهو توهم .

<sup>(</sup>٦) في ط: شرف الدين . وهو: محمد بن محمد أبي العز الأذرعي . سبق في وفيات سنة (٧٢٢هـ) .

<sup>(</sup>۷) ليست **نی** ب .

<sup>(</sup>۸) لیست فی ب .

<sup>(</sup>٩) ليست في ب .

ونائبه بالشّام تَنْكِز ، وقضاة الشام الشَّافعي جمال الدين الزُّرَعيْ<sup>(۱)</sup> ، والحنفي الصَّدر علي البُصراوي، والمالكي شرف الدين الهمداني<sup>(۲)</sup> ، والحَنْبلي شمس الدين بن مسلم ، وخطيب الجامع الأموي جلال الدين القزويني ، ووكيل بيت المال جمال الدين بن القلانسي ، ومحتسب البلد فخر الدين بن شيخ السلامية ، وناظر الدواوين شمس الدين غبريال ، ومشد الدواوين علم الدين طرقشي ، وناظر الجيش قطب الدين ابن شيخ السلامية ، ومعين الدين بن حُشَيْش ، وكاتب السرِّ شهاب الدين محمود ، ونقيب الأشراف شرف الدين عدنان ، وناظر الجامع بدر الدين بن الحداد ، وناظر الخزانة عز الدين بن القلانسي ، ووالي البر علاء الدين بن المرواني ، ووالي دمشق شهاب الدين بن "برق .

وفي خامسَ عشرَ ربيع الأول باشر عز الدين بن القلانسي الحسبة عوضاً عن ابن شيخ السلامية مع نظر الخزانة .

وفي هذا الشهر حُمِلَ كريمُ الدين وكيل السلطان من القدس إلى الديار المصرية ، فاعتُقل ثم أُخذت منه أموالٌ وذخائر كثيرة ، ثم نُفي إلى الصعيد وأجري عليه نفقات سلطانية له ولمن معه من عياله ، وطُلب كريم الدين الصغير وصُودر بأموال جمة ، وحبس ثم أطلق أنه .

وفي يوم الجمعة الحادي عشرَ من ربيع الآخر قرىء كتاب السلطان بالمقصورة من الجامع الأموي بحضرة نائب السلطنة والقضاة ، يتضمّن إطلاق مَكْس الغلّة بالشّام المحروس جميعه ، فكثرت الأدعية للسلطان أن .

وقدم البريد إلى نائب الشام يوم الجمعة خامس عِشْري ربيع الآخر بعزل قاضي الشافعية الزُّرعي، فبلغه ذلك فامتنع بنفسه من الحكم، وأقام بالعادلية بعد العزل خمسةَ عشرَ يوماً ثم انتقل منها إلى الأتابكية أن واستمرّت بيده مشيخةُ الشيوخ وتدريس الأتابكية .

واستدعى نائبُ السّلطان شيخَنا الإمام الزاهد برهان الدين الفزاري ، فعرض عليه القضاء فامتنع ، فألحَّ عليه بكل ممكن فأبى وخرج من عنده فأرسل في أثره الأعيان إلى مدرسته فدخلوا عليه بكل حيلة فامتنع من قبول الولاية ، وصمَّم أشد التصميم ، جزاه الله خيراً عن مروءته ، فلمَّا كان يوم الجمعة جاء

<sup>(</sup>١) هو : سليمان بن عمر بن سالم سيأتي في وفيات سنة (٧٣٧هـ) .

<sup>(</sup>٢) هو : أبو عبد الله محمد . سيأتي في وفيات سنة (٧٤٨هـ) .

<sup>(</sup>٣) ليست في ط.

<sup>(</sup>٤) ليست في ط .

<sup>(</sup>٥) الذيل (ص١٣٢).

<sup>(</sup>٦) الدارس (١/ ١٣٣).

البريد [ من الديار المصرية يطلب الخطيب جلال الدين القزويني إلى الديار المصرية (١٠) فأخبر بتوليته قضاء الشام .

وفي هذا اليوم خلع على تقي الدين سليمان بن مراجل بنظر الجامع عوضاً عن بدر الدين بن الحداد الذي توفي ، وأخذ من ابن مراجل نظر المارستان الصغير لبدر الدين بن العطار .

وخُسف القمر ليلة الخميس للنصف من جُمادى الآخرة بعد العشاء ، فصلى الخطيب صلاة الكسوف بأربع سور : ق ، واقتربت ، والواقعة ، والقيامة ، [ ثمّ صلّى العشاء ثم خطب بعدها  $()^{1}$  ثم أصبع بالنَّاس الصُّبح ثم ركب على البريد إلى مصرَ فرزق من السلطان قَبُولاً ولا ولا بعد أيام القضاء ثم كرَّ راجعاً إلى الشام ، فدخل دمشق في خامس رجب على القضاء مع الخطابة وتدريس العادلية والغزالية ، فباشر ذلك كلَّه ، وأُخذت منه الأمينية فدرَّس فيها جمال الدين بن القلانسي ، مع وكالة بيت المال ، وأضيف إليه قضاء العساكر وخوطب بقاضي القضاة جلال الدين القزويني () . [ ودرس بالمسرورية الشيخ كمال الدين بن الزملكاني عوضاً عن الخطيب قاضي القضاة جلال الدين () .

وفيها قدم ملك التَّكْرور<sup>(7)</sup> إلى القاهرة بسبب الحج في خامس عِشْري رجب ، فنزل بالقَرَافة ومعه من المغاربة والخدم نحو من عشرين ألفاً ، ومعهم ذهب كثير بحيث إنه نزل سعر الذهب درهمين ، ويقال له: الملك الأشرف موسى بن أبي بكر ، وهو شاب جميل الصورة ، له مملكة متسعة مسيرة ثلاث سنين ، ويذكر أن تحت يده أربعة وعشرين ملكاً ، [كل ملك تحت يده خلق وعساكر  $^{(4)}$  ، ولمّا دخل قلعة الجبل ليسلّمَ على السلطان أُمر بتقبيل الأرض فامتنع من ذلك ، [فأكرمه السلطان  $^{(9)}$  ، ولم يمكّن من الجلوس ألمن على ألسلطان أو أربع السلطان وأحضر له حصان أشهب بزُنّارَيْ أطلس أصفرَ ، وهيّئت له هجن وآلات كثيرة تليق بمثله ، وأرسل هو إلى السلطان أيضاً بهدايا كثيرة من جملتها أربعون ألف دينار ، وإلى النائب بنحو عشرة آلاف دينار ، وتحف كثيرة .

<sup>(</sup>١) مابين الحاصرتين زيادة من ب .

<sup>(</sup>۲) ليست في ب .

<sup>(</sup>٣) في ط: فتولاه. وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) الدارس (١/ ١٩٦ و ٣٦٥).

<sup>(</sup>٥) ليست في أوط وهو زيادة من ب . والدارس (١/ ٤٥٧) .

<sup>(</sup>٦) هو: موسى بن أبي بكر الأسود . الذيل (ص١٣٣) والدرر الكامنة (٤/ ٣٨٣) وفيه : موسى بن أبي بكر سالم التكروري.

<sup>(</sup>V) في ب والدرر: نزل سعر الدينار درهمين في كل مثقال.

<sup>(</sup>۸) لیست فی ب .

<sup>(</sup>٩) ليست في ب .

<sup>(</sup>١٠) الذي في الذيل : ولم يجلس وهو أنسب ، لما فيه من الاختيار لاالقسر .

وفي شعبانَ ورمضانَ زاد النّيل بمصرَ زيادة عظيمة ، لم يُر مثلها من نحو مئة سنة أو أزيد منها ومكث على الأراضي نحو ثلاثة أشهر ونصف ، وغرّق أقصاباً كثيرة ، ولكن كان نفعه أعظم من ضره (١٠) .

وفي يوم الخميس ثامنَ عشرَ شعبانَ استناب القاضي جلال الدين القزويني نائبين في الحكم ، وهما : يوسف بن إبراهيم بن جملة المحجّي الصّالحي ، وقد ولّي القضاء فيما بعد ذلك كما سيأتي ، ومحمد بن علي بن إبراهيم المصري ، وحكما يومئذ بالعادلية ٢٠٠٠ .

ومن الغد جاء البريد ومعه تقليد قضاء حلب للشيخ كمال الدين بن الزَّمْلكاني ، فاستدعاه نائب السلطنة وفاوضه في ذلك فامتنع ، فراجعه النائب ثم راجع السلطان فجاء البريد في ثاني عشرَ رمضان بإمضاء الولاية فشرع للتأهُّب لبلاد حلب ، وتمادى في ذلك حتى كان خروجه إليها في بكرة يوم الخميس رابع عشرَ شوال<sup>(٦)</sup> ، ودخل حلب يوم الثلاثاء سادس عِشْري شوال فأكرم إكراماً زائداً ، ودرَّس بها وألقى علوماً أكبر من تلك البلاد ، وحصل لهم الشرف بفنونه وفوائده ، وحصل لأهل الشام الأسف على دروسه الأنيقة الفائقة ، وما أحسن ما قال الشاعر ، وهو شمس الدين محمد الخياط في قصيدة له مطوَّلة ، أولها قوله :

# أَسِفَتْ لِفَقْدِكَ جِلَّقُ الفيحاءُ وتباشَرَتْ لِقُدُومِكَ(٥) الشهباءُ

وفي ثانيْ عشرَ رمضانَ عزل أمين الملك عن وزارة مصر وأضيفت الوزارة إلى الأمير علاء الدين مغلطاي الجمالي ، أستاذ دار السلطان<sup>(١)</sup> .

وفي أواخر رمضان طلب الصاحب شمس الدين غبريال إلى القاهرة فولّي بها نظر الدواوين عوضاً عن كريم الدين الصّغير (٧) ، وقدم كريم الدين المذكور إلى دمشق في شوال ، فنزل بدار العدل من القصّاعين . وولّي سيف الدين قديدار (٨) ولاية مصرَ ، وهو شهم سفاك للدماء ، فأراق الخمور وأحرق الحشيشة وأمسك

النجوم الزاهرة (٩/ ٢٦١) .

<sup>(</sup>٢) ليست في ط. وفي ب زيادة : وحضر الناس عندهما في مجلس الحكم وهنؤوهما بذلك .

<sup>(</sup>٣) في ب : فودّعه الناس وتأسّفُوا عليه .

<sup>(</sup>٤) في ط: الحناط. وهو تحريف، وهو محمد بن يوسف بن عبد الله الدمشقي الحنفي، شمس الدين الخياط الشاعر المشهور. مات سنة (٧٥٦هـ). مترجم في الذيل للحسيني (ص٣٠٦).

<sup>(</sup>٥) في ط: بقدومك.

<sup>(</sup>٦) الدرر الكامنة (٤/ ٣٥٤).

 <sup>(</sup>٧) هو أكرم بن خطيرة القبطي كريم الدين الصغير ، وتسمى لما أسلم عبد الكريم ، وهو ابن أخت عبد الكريم الكبير ،
 كان ظالماً متعسفاً ، أُغرق في البحر سنة (٧٢٦هـ) الدرر (١/ ٤٠٠) .

<sup>(</sup>A) في أ : فديدار وفي النجوم (٩/ ٢٨٣) : قدارار .

الشُطَّار ، واستقامت به أحوال القاهرة ومصرَ ، [ وكان هذا الرجل ملازماً لابن تيمية مدَّة مقامه بمصر أ`

وفي رمضانَ قدم إلى دمشق الشيخ نجم الدين عبد الرحيم بن الشحَّام الموصلي من بلاد السلطان أُزْبَك أَنْ مَن علم الطب وغيره ، ومعه كتابٌ بالوصية به فأُعطي تدريس الظاهرية البرَّانية نزل له عنها جمال الدين بن القلانسي ، فباشرها في مستهل ذي الحجة ، ثمَّ درَّس بالجاروخية .

 $^{(7)}$  نم خرج الركب في تاسع شوال وأميره كوكنجيار المحمدي ، وقاضيه شهاب الدين الظاهري  $^{(7)}$  .

وممَّن خرج إلى الحج برهان الدين الفزاري ، وشهاب الدين قَرَاطَاي الناصري نائب طرابُلُس ، وصَارُوجًا ﴾ وشِهْري وغيرهم .

وفي نصف شوال زاد السلطان في عدة الفقهاء بمدرسته الناصرية ، كان فيها من كل مذهب ثلاثون ثلاثون ، فزادهم إلى أربعة وخمسين من كل مذهب ، وزادهم في الجوامك أيضاً .

وفي الثالث والعشرين منه وجد كريم الدين الكبير وكيل السلطان قد شَنَق نفسه داخل خِزانة له قد أغلقها عليه من داخل : ربط حلقه في حبل وكان تحت رجليه قفص فدفع القفص برجليه فمات في مدينة أسوان ، وستأتى ترجمته .

وفي سابعَ عشرَ ذي القعدة زُيِّنت دمشق بسبب عافية السلطان من مرض كان قد أشرف منه على الموت .

وفي ذي القعدة درَّس جمال الدين بن القلانسي بالظاهرية الجوانية عوضاً عن ابن الزملكاني ، سافر على قضاء حلب ، وحضر عنده القاضي القزويني .

وجاء كتاب صادق من بغداد إلى المولى شمس الدين (٨) بن حسّان يذكر فيه أن الأمير جوبان أعطى

<sup>(</sup>۱) ليست في ب .

<sup>(</sup>٢) في ط: مصروهو توهم.

<sup>(</sup>٣) بسيأتي في وفيات سنة (٧٣٠هـ) .

<sup>(</sup>٤) أُزْبَكَ بن طُقُطاي القان ، صاحب بلاد المشرق وملك التتار ، كان صحيح الإسلام مات سنة (٧٤٢هـ) الدليل الشافي (١/ ١١٣) .

<sup>(</sup>٥) في النجوم الزاهرة (٩/ ٧٨) كَوْكَاي ، وفي الدرر الكامنة (٣/ ٢٧٠) كُوكي ، وفي الحاشية : كوكاني . ولعلّ مافي النجوم هو الصواب . فليحرر .

<sup>(</sup>٦) هو : أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله الدمشقي . مات سنة (٧٥٥هـ) الدرر الكامنة (١٦٧/١) والدارس (١٧٣/١) .

<sup>(</sup>٧) والعامة تلفظه بالسّين ، وهو المظفري صارم الدين . مشهور بدمشق ، ومات في القدس سنة (٧٤٣هـ) . كما سيأتي .

<sup>(</sup>۸) ليست في ط .

الأمير محمد حسيناه قدحاً فيه خمر ليشربه ، فامتنع من ذلك أشد الامتناع ، فألح عليه وأقسم فأبى أشد الإباء ، فقال له إن لم تشربها كلفتك أن تحمل ثلاثين توماناً ، فقال نعم أحملُ ولا أشربها ، فكتب عليه حجّة بذلك ، وخرج من عنده إلى أمير آخر يقال له بكتي ، فاستقرض منه ذلك المال ثلاثين توماناً فأبى أن يقرضه إلا بربح عشرة توامين ، فاتفقا على ذلك ، فبعث بكتي إلى جوبان يقول له : المال الذي طلبته من حسيناه عندي فإن رسمت حملته إلى الخزانة الشَّريفة ، وإن رسمت تفرقه على الجيش . فأرسل جوبان إلى محمد حسيناه فأحضره عنده فقال له : تزن أربعين توماناً ولا تشرب قدحاً من خمر؟ قال نعم ، فأعجبه ذلك منه ومزَّق الحجَّة المكتوبة عليه ، وحظي عنده وحكَّمه في أموره كلها ، وولَّه ولايات كبار(١) ، ذلك منه ومزَّق الحجَّة المكتوبة عليه ، وحظي عنده وحكَّمه في أموره كلها ، وولَّه ولايات كبار(١) ،

وفي هذه السنة كانت فتنة بأُصْبَهان قتل بسببها ألوف من أهلها ، واستمرت الحرب بينهم شهوراً .

وفيها كان غلاء مفرط بدمشق ، بلغت الغرارة مئتين وعشرين ، وقلَّت الأقوات . ولولا أن الله أقام للناس من يحمل لهم الغلة من مصر لاشتد الغلاء وزاد أضعاف ذلك ، فكان مات أكثر الناس ، واستمر ذلك مدة شهور من هذه السنة ، وإلى أثناء سنة خمس وعشرين ، حتى قدمت الغلات ورخصت الأسعار ولله الحمد والمنة (٣)

## وممّن توفي فيها من الأعيان ؛ توفي في مستهل المحرم :

بدر الدين محمد بن ممدود في بن أحمد الحنفي قلعة الروم بالحجاز الشريف ، وقد كان عبداً صالحاً ، حج مرات عديدة ، وربما أحرم من قلعة الروم أو أحرم من بيت المقدس ، وصُلّي عليه بدمشق صلاة الغائب .

وعلى شرف الدين بن العز ، وعلى شرف الدين بن نجيح صاحب الشيخ تقي الدين بن تيمية بتلك الموتة كما تقدم ، فرزقوها فماتوا عَقِيب عملهم الصالح بعد الحج

<sup>(</sup>١) في ط: كتابة.

<sup>(</sup>٢) ليست في ب .

<sup>(</sup>٣) الذيل (ص ١٣٢).

<sup>(</sup>٤) ليست في ط .

<sup>(</sup>٥) في ط: ممدوح.

<sup>(</sup>٦) لم أقع على ترجمة له.

<sup>(</sup>٧) في ط: أو حرم بيت المقدس.

<sup>(</sup>٨) انظر خبر وفاة ابن النُجَيْح في سنة (٧٢٣هـ) .

الحجة الكبيرة خَوَنْدَا بنت مَكِّيَّةُ () : زَوْج السلطان (٢) الملك النَّاصر ، وقد كانت زوجة أخيه الملك الأشرف ثم هجرها الناصر وأخرجها من القلعة ، وكانت جنازتها حافلة ، ودفنت بتربتها التي أنشأتها .

الشيخ محمد بن جعفر بن فرعوش (٣) : ويقال له اللَّباد ويعرف بالمُولَّه ، كان يقرىء الناس بالجامع نحواً من أربعين سنة ، وقد قرأت عليه شيئاً من القرآن ، وكان يعلم الصّغار عقد الرّاء والحروف المشقة كالرّاء ونحوها ، وكان متقلّلاً من الدنيا لا يقتني شيئاً ، وليس له بيت ولا خزانة ، إنما كان يأكل في السُّوق ، وينام في الجامع .

توفي في مستهلّ صفر وقد جاوز السبعين ، ودفن في باب الفراديس رحمه الله .

وفي هذا اليوم توفي بمصر :

الشّيخ أَيّوبُ السّعوديُ (°): وقد قارب المئة ، أدرك الشّيخ أبا السعودُ (۲) وكانت جنازته مشهودة . ودفن بتربة شيخه (۷) بالقَرَافة وكتب عنه قاضي القضاة تقي الدين السُّبكي في حياته ، وذكر الشيخ أبو بكر الرحبي أنّه لم ير مثل جنازته بالقاهرة منذ سكنها رحمه الله .

الشيخ الإمام الزاهد نور الدين: أبو الحسن علي أبن يعقوب بن جبريل البكري المصري الشافعي ، له تصانيف ، وقرأ « مسند الشافعي » على وَزيرة بنت المُنجَّى ، ثم إنه أقام بمصر ، وقد كان في جملة من ينكر على شيخ الإسلام ابن تيمية [ فأراد بعض رجال الدولة قتله فهرب واختفى كما تقدم لما كان ابن تيمية مقيماً بمصر ، وما مثاله إلا مثال ساقية ضعيفة كدرة لاطمت بحراً عظيماً صافياً ، أو رملة أرادت زوال جبل ، وقد أضحك العقلاء عليه ، وقد أراد السلطان قتله فشفع فيه بعض الأمراء  $(1)^{(4)}$  ، ثم أنكر مرة شيئاً على الدولة فنفي من القاهرة إلى بلدة يقال لها دَهْرُوطُ أن ، فكان بها حتى توفي يوم الإثنين

<sup>(</sup>١) لم أقع على ترجمة لها .

<sup>(</sup>٢) ليست في ط .

<sup>(</sup>٣) لم أقع على ترجمة له .

<sup>(</sup>٤) في ط: القراءات.

<sup>(</sup>٥) ترجمته في الدرر الكامنة (١/ ٤٣٥) والنجوم الزاهرة (٩/ ٢٦١) .

<sup>(</sup>٦) هو : عمر بن أبي العشائر . مات سنة (٦٤٢هـ) . طبقات الأولياء (ص٥٤٩) .

<sup>(</sup>٧) زاوية الشيخ عمر السعودي .

<sup>(</sup>٨) ترجمته في الذيل (ص١٣٣) وطبقات الشافعية للسبكي (٦/ ٢٤٢) والدرر الكامنة (٣/ ١٣٩) والشذرات (٦/ ٦٤) .

<sup>(</sup>۹) ليست في ب .

<sup>(</sup>۱۰) في ط : ديروط . ودَهْروط : بليدعلى شاطىء غربي النيل من ناحية الصعيد فوق البَهْنَسا . ياقوت . أقول : وقد ذكر ابن حجر في الدرر الكامنة (٣/ ١٤٠) سبب نفيه ، أورده باختصار ، لقد أنكر تواطؤ كريم الدين الكبير وكريم الدين الصغير مع النصارى على استعارة قناديل من جامع عمرو بن العاص وتعليقها في كنيستهم ، ثم=

سابع ربيع الآخر ، ودفن بالقَرَافة ، وكانت جنازته مشهورة [غير مشهودة ، وكان شيخه ينكر عليه إنكارهُ على الكارهُ عليه إنكارهُ على الله على الل

الشيخ محمد البَاجُرْبَقيْ '' : الذي تنسب إليه الفرقة الضالة البَاجُرْبقيّة ، والمشهور عنهم إنكار الصانع جلّ جلاله ، وتقدست أسماؤه ، وقد كان والده جمال الدين بن عبد الرحيم بن عمر الموصلي رجلاً صالحاً من علماء الشافعية ، ودرَّس في أماكن بدمشق ، ونشأ ولده هذا بين الفقهاء واشتغل بعض شيء ثم أقبل على السلوك ولازم جماعة يعتقدونه ويزورونه ويرزقونه ممّن هو على طريقه ، وآخرون لا يفهمونه ، ثم حكم القاضي المالكي بإراقة دمه فهرَب إلى الشّرق ، ثم إنَّه أثبتَ عداوة بينه وبين الشهود فحكم الحنبليُّ بحقن دمه فأقام بالقابون مدَّة سنين حتى كانت وفاته ليلة الأربعاء سادسَ عشرَ ربيع الآخر ، ودفن بالقرب من مغارة الدم بسفح قاسيون [ في قبة في أعلى ذيل الجبل تحت المغارة ]" ، وله من العمر ستون سنة .

شيخنا القاضي المعمَّر الفقيه (٤): محيي الدين أبو زكريا يحيى (٥) بن الفاضل جمال الدين إسحاق بن خليل بن فارس الشَّيباني الشَّافعي اشتغل على النَّواوي ولازم ابن المقدسي ، ووَلِيَ الحكم بزرع وغيرها ، ثم أقام بدمشق يشتغل في الجامع ، ودرَّس في الصَّارميّة (١) ، وأعاد في مدارس عدّة إلى أن توفي في سلخ ربيع الآخر ودفن بقاسيون ، وقد قارب الثمانين رحمه الله .

وسمع كثيراً وخرج له الذهبي شيئاً .

وسمعنا عليه « الدَّارَقُطْني » وغيره .

الفقيه الكبير الصدر الإمام العالم الخطيب بالجامع: بدر الدين أبو عبد الله محمد بن عثمان بن يوسف بن محمد بن الحداد الآمدي الحنبلي ، سمع الحديث واشتغل وحفظ « المحرر » في مذهب

استدعاه السلطان فذكر له الحديث: « أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر » وهو يعرض بالسلطان الناصر ،
 فأمر بقطع لسانه ، ثم خفف ذلك إلى النفي إلى دهروط .

<sup>(</sup>۱) ليست في ب.

 <sup>(</sup>۲) ترجمته في الذيل (ص١٣٤) وفوات الوفيات (٣/٣٩) والدرر الكامنة (١٢/٤) والنجوم الزاهرة (٢٦٢/٩)
 والدارس (٢/ ١٣ و ٢٩٧) والشذرات (٦/ ٦٤) .

<sup>(</sup>٣) ليست في ب.

<sup>(</sup>٤) في ط: شيخنا القاضي أبو زكريا.

 <sup>(</sup>٥) ترجمته في الدرر الكامنة (٤/٤) والدارس (١/ ٣٢٧).

<sup>(</sup>٦) هي مدرسة داخل باب النصر والجابية ، قبلي العذراوية بشرق ، بانيها صارم الدين أزْبك الدارس (١/ ٣٢٧) .

 <sup>(</sup>٧) ترجمته في الدرر الكامنة (٤٦/٤) والشذرات (٦٥/٦) . وفي أ أبو محمد عبد الله . وأثبتنا مافي ط و ب والمصادر المذكورة .

أحمد، وبرع على ابن حمدان وشرحه عليه في مدة سنين، وقد كان ابن حمدان يثني عليه كثيراً [ وعلى ذهنه وذكائه أ\') ، ثم اشتغل بالكتابة ولزم خدمة الأمير قَرَاسُنْقُر بحلبَ ، فولاه نظر الأوقاف وخطابة [ حلب بجامعها الأعظم ]\'\) ، ثم لما صار إلى دمشق ولاه [ خطابة الأموي ]\'\) فاستمر خطيباً فيها اثنين وأربعين يوماً ، ثم أعيد إليه جلال الدين القزويني ، ثم ولّي نظر المارستان والحِسبة ونظرَ الجامع الأموي ، وعين لقضاء الحنابلة في وقت ، ثم توفي ليلة الأربعاء سابع جمادى الآخرة ، ودفن بباب الصغير رحمه الله .

الكاتب المفيد قطب الدين: أحمد أن بن مفضل بن فضل الله المصري، أخو محيي الدين كاتب تَنْكِز، والد الصاحب علم الدين كان خبيراً بالكتابة وقد ولّي استيفاء الأوقاف بعد أخيه، وكان أسنَّ من أخيه، وهو الذي علَّمه صناعة الكتابة وغيرها.

توفي ليلة الإثنين ثاني رجب وعُمل عزاؤه بالسُّمَيْسَاطية (٢٠)، وكان مباشر أوقافها .

الأمير الكبير ملك العرب: محمد نصل بن عيسى بن مُهنّا أخو مهنا ، توفي بسَلَمْيَهُ على السبت سابع رجب ، وقد جاوز الستين كان مليح الشّكل ، حسنَ السّيرة ، عاملاً عارفاً . رحمه الله .

وفي هذا الشهر وصل الخبر إلى دمشقَ بموت:

الوزير الكبير تاج الدين علي شاه بن أبي بكر التبريزي وزير أبي سعيد بعد قتل سعد الدين الساوي ، وكان شيخاً جليلاً فيه دين وخير ، وحمل إلى تِبْريز فدفن بها في الشهر الماضي رحمه الله .

الأَمير سيف الدين بَكْتَمُر (٨): والي الولاة صاحبُ الأوقاف في بلدان شتّى: من ذلك مدرسةٌ بالصَّلْت (٩) ، وله درس بمدرسة أبي عُمَر (١٠) وغير ذلك ، توفي بالإسكندريّة ، وهو نائبها خامسَ رمضانَ . رحمه الله .

<sup>(</sup>۱) لیست فی ب .

<sup>(</sup>۲) ترجمته في الدرر الكامنة (۱/ ۳۱۸) .

<sup>(</sup>٣) في أ : الشُّميساطية . الدارس (١/١٥١) .

<sup>(</sup>٤) ترجمته في الذيل (ص١٣٤) والدرر الكامنة (٤/ ١٣١) والنجوم الزاهرة (٩/ ٢٦١) وفيه : شمس الدين ، والشذرات (٢٦/٦) .

<sup>(</sup>٥) « سَلَمْيَةُ » : بليدة في ناحية البرية من أعمال حماة ، وكانت تعدُّ من أعمال حمص . ياقوت ، وأهل الشام يقولون سَلَميّة .

<sup>(</sup>٦) ليست في ط .

 <sup>(</sup>٧) ترجمته في الدرر الكامنة (٣/ ٣٤) والشذرات (٦/ ٦٣) .

 <sup>(</sup>٨) ترجمته في الدرر الكامنة (١/ ٤٨٧) والدارس (٢/ ١٠٤).

<sup>(</sup>٩) في ط: الصلب. وهو تحريف، والصلت: من أعمال الأردن معروف.

<sup>· · · · ،</sup> مدرسة أبي عمر : هي المدرسة العمرية الشيخية بالجبل ، الدارس (٢/ ١٠٠) .

شرف الدين أبو عبد الله : محمد الشيخ الإمام العلاّمة زين الدين بن المُنجَّى بن عثمان بن أسعد بن المُنجَّا التَّنوخيّ الحنبلي ، أخو قاضي القضاة علاء الدين ، سمع الحديث ودرَّس وأفتى ، وصحب الشيخ تقي الدين بن تيمية ، وكان فيه دين ومودة وكرم وقضاء حقوق كثيرة .

توفي ليلة الإثنين رابع شوال، وكان مولده في سنة خمس وسبعين وستمئة ، ودفن بتربتهم بالصالحية.

الشيخ حُسَين أن الكردي المُولَة أن كان يخالطُ النَّجاسات والقاذورات ، ويمشي حافياً ، وربما تكلم بشيء من الهُذَيانات التي تشبه علم المُغَيَّبَات ، وللناس فيه اعتقاد [كما هو المعروف من أهل العمى والضلالات [1] ، مات في شوال .

كريم الدين الذي كان وكيل السلطان: عبد الكريم بن العلَم هبة الله المسلماني ، حَصَل له من الأموال والتقدُّم [ والمكانة الخطيرة عند السلطان [^ ما لم يحصل لغيره في دولة الأتراك ، وقد وقف الجامعين بدمشق أحدهما جامع القُبَيْبات [ والحوض الكبير الذي تجاه باب الجامع ، واشترى له نهرَ ماء بخمسين ألفاً ، فانتفع به الناس انتفاعاً كثيراً ، ووجدوا رفقاً [٩ . والثاني الجامع الذي بالقابون .

وله صدقات كثيرة تقبّل الله منه وعفا عنه ، وقد مُسك في آخر عمره ثم صُودر ونفي إلى الشَّوْبك ، ثم إلى القَّوْبك ، ثم الصَّعيد فخنق نفسه كما قيل بعمامته بمدينة أسوان ، وذلك في الثالث والعشرين من شوال ، وقد كان حسن الشَّكل ، تامَّ القامة ، ووُجد له بعد موته ذخائر كثيرهُ ١٠٠ سامحه الله .

الشيخ الإمام العالم علاء الدين : علي (١١١) بن إبراهيم بن داود بن سليمان بن العطار ، شيخ دار

ر۱) ترجمته في ذيل طبقات الحنابلة (۲/ ۳۷۷) والدرر الكامنة (٤/ ٢٦٦) والدارس (۲/ ۷۳ و ۱۹۹) والشذرات (۲/ ۵۰) .

<sup>(</sup>٢) هو علي بن المنجّا بن عثمان سيأتي في وفيات سنة (٧٥٠هـ) .

<sup>(</sup>۳) درّس بالمسمارية . الدارس (۲/ ۱۱٤) .

<sup>(</sup>٤) في أوط : حسن . وأثبتنا مافي ب والدرر .

<sup>(</sup>٥) ترجمته في الدرر الكامنة (٢/ ٧٣).

<sup>(</sup>٦) ليست في ب .

<sup>(</sup>۷) ترجمته في الفوات (۲/ ۳۷۸ وما بعدها) والدرر الكامنة (۲/ ٤٠١) والنجوم الزاهرة (۹/ ۷۵) وبدائع الزهور (۱/ ٤٥٣) والشذرات (٦/ ٦٣) .

<sup>(</sup>۸) لیست فی ب

<sup>(</sup>٩) ليست في ب .

<sup>(</sup>۱۰) تفصيل ذلك في « الفوات » .

<sup>(</sup>١١) ترجمته في الذيل (ص١٣٦) وطبقات الشافعية للسبكي (٦/ ١٤٣) والدرر الكامنة (٣/ ٥ \_ ٧) والنجوم الزاهرة (٩/ ٢٦١) والشذرات (٦/ ٦٣) .

الحديث النُّورية ، ومدرِّسُ القوصيّة () بالجامع ، ولد يوم عيد الفطر سنة أربع وخمسين وستمئة ، وسمع الحديث واشتغل على الشيخ محيي الدين النواوي ولازمه حتى كان يقال له : مختصر النواوي ، وله مصنَّفات وفوائدُ ومجاميعُ وتخاريجُ ، وباشر مشيخة النُّورية من سنة أربع وتسعين إلى هذه السنة ، مدَّة ثلاثين سنة .

توفي يوم الإثنين منها مستهل ذي الحجة فولي بعده النُّورية علم الدين البِرْزالي ، وتولى القوصيّة شهاب الدين ابن حرز الله . وصُلِّي عليه بالجامع ودفن بقاسيون رحمه الله ، والله سبحانه أعلم .

#### ثم دخلت سنة خمس وعشرين وسبعمئة

استهلَّت [ وحكام البلاد هم المذكورون في التي قبلها ، وأولها يوم الأربعاء ٢١] .

وفي خامس صفر منها قدم إلى دمشق الشَّيخ شمس الدين محمود الأَصْبَهاني بعد مرجعه من الحج وزيارة القدس الشريف وهو رجل فاضل له مصنَّفات منها « شرح مختصر ابن الحاجب » ، و « شرح التجريد » وغير ذلك وغير ذلك من أنه « شرح الحاجبية » أيضاً وجمع له تفسيراً بعد صيرورته إلى مصر ، ولما قدم إلى دمشق أكرم واشتغل عليه الطلبة ، وكان حظياً عند القاضي جلال الدين القَزْويني ، [ ثمّ إنّه ترك الكل أن وصار يتردّد إلى الشيخ تقي الدين بن تيمية ، وسمع عليه من مصنفاته وردّه على أهل الكلام ، ولازمه مدة فلمًا ماتَ الشيخ تقي الدين تحول إلى مصر ، وجمع التَّفْسير أن .

وفي ربيع الأول جرّد السُّلطان تجريدة نحو خمسة الاف (^) إلى اليمن لخروج ابن عمه عليه ، وصحبتهم خلق كثيرٌ من الحُجّاج ، منهم الشيخ فخر الدين النويري .

<sup>(</sup>١) في ط: الغوصية بالغين ، وهو تحريف . وهي زاوية بالجامع . الدارس (١/ ٤٣٨) .

<sup>(</sup>٢) ليست في ب ، والذي فيه : والخليفة والسلطان والنواب والمباشرون هم المذكورون غير أنّ وزير الديار المصرية الأمير الكبير علاء الدين مُغلطاي الجمالي ، والقاضي الشافعي بدمشق هو خطيبها جلال الدين القزويني ، ووكيل بيت المال وقاضي العسكر جمال الدين بن القلانسي والمحتسب عز الدين بن القلانسي ، وهو ناظر الخزانة أيضاً ، وناظر الجامع تقى الدين بن مراجل .

 <sup>(</sup>٣) هو : محمود بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن أبي بكر بن علي ، شمس الدين . مات سنة (٧٤٩هـ) الدرر
 الكامنة (٤/ ٣٢٧) والشذرات (٦/ ١٦٥) .

<sup>(</sup>٤) في ط : الجويد . وهو تحريف . والتجريد كتاب لنصير الطوسي .

<sup>(</sup>٥) تفصيل مصنفاته في الدرر.

<sup>(</sup>٦) ليست في ب .

<sup>(</sup>۷) ليست في ب .

<sup>(</sup>A) في الذيل (ص١٣٧) وسار من مصر نحو ألفي فارس نجدة لصاحب اليمن .

وفيها مُنع شهابُ الدين بن مرّي البعلبكي من الكلام على الناس بمصرَ ، على طريقة الشيخ تقي الله الدين بن تيمية ، وعزَّرَهُ القاضي المالكي بسبب مسألهٔ الستغاثة ، وحضر المذكور بين يدي السلطان وأثنى عليه جماعة من الأمراء ، ثم سُفِّر إلى الشام بأهله فنزل ببلاد الخليل ، ثم انتزح إلى بلاد الشَّرق وأقام بسنجار ومارِدِين ومعاملتهما [ يتكلَّم ويعظُ النَّاس آ الله أنْ مات رحمه الله كما سنذكره .

وفي ربيع الآخر عاد نائب الشَّام من مصرَ وقد أكرمه السُّلطان والأمراء " .

وفي جُمادى الأولى وقع بمصرَ مطرٌ لم يُسمع بمثله بحيث زاد النيلُ بسببه أربع أصابعَ ، وتغيَّر أياماً .

وفيه زادت دجلة ببغداد حتى غرقت ما حول بغداد وانحصر الناس بها ستّة أيام لم تفتح أبوابها ، وبقيت مثل السفينة في وسط البحر ، وغرق خلقٌ من الفلاحين وغيرهم ، وتلف للنّاس مالا يعلمه إلاالله ، وودَّع أهلُ البلد بعضُهم بعضاً ، ولجؤوا إلى الله تعالى ، وحملوا المصاحف على رؤوسهم في سُدّة السُّوقُ ، بأنفسهم حتَّى القضاة والأعيان ، وكان وقتاً عجيباً ، ثم لطف الله بهم فغيض الماء وتناقص ، وتراجع النّاسُ إلى ما كانوا عليه من أمورهم الجائزة وغير الجائزة ، وذكر بعضهم أنَّه غرق بالجانب الغربي نحو من ستة آلاف وستمئة بيت ، وإلى عشر سنين لا يرجع ما غرق (٢)

وفي أوائل جُمادى الآخرة فتح السلطان خانقاه سِرْ يَاقُوس التي أنشأها وساق إليها خليجاً وبنى عندها محلَّة ، وحضر السُّلطان بها ومعه القضاة والأعيان والأمراء وغيرهم ، ووليها مجد الدين الأقصرائي وعمل السلطان بها وليمة كبيرة ، وسمع على قاضي القضاة ابن جماعة عشرين حديثاً بقراءة ولده عز الدين بحضرة الدولة ، منهم أَرْغُون النائب ، وشيخ الشُّيوخ القونوي وغيرهم ، وخلع على القارىء عز الدين وأَثْنَوْا عليه ثناء زائداً ، وأُجلس مكرّماً ، وخلع أيضاً على والده ابن جماعة وعلى المالكي وشيخ الشيوخ ، وعلى مجد الدين الأَقْصَرائي شيخ الخانقاه المذكورة وغيرهم .

<sup>(</sup>١) ليست في ط.

<sup>(</sup>٢) ليست في ب . مرآة الجنان (٤/ ٢٧٣) . فالخبر بتمامه فيه .

<sup>(</sup>٣) في ب: إكراماً زائداً وحصلت له تقادم وتحف كبيرة ..

<sup>(</sup>٤) في ط: أربعة ، وهو غلط.

<sup>(</sup>٥) في ط: شدة الشوق.

<sup>(</sup>٦) الخبر في الذيل (ص١٣٦ ـ ١٣٧) . يقول الذهبي : ومن الآيات أن مقبرة أحمد بن حنبل غرقت سوى البيت الذي فيه ضريحه فإن الماء دخل في الدهليز ، علو ذراع ووقف بإذن الله ، وبقيت البواري عليها غبار حول القبر . صحّ هذا عندنا . أ .هـ . ونقله عنه ابن العماد في الشذرات (٦٦/٦) .

<sup>(</sup>۷) هو : الشيخ أبو حامد موسى بن أحمد بن محمود الأَقْصُرائي أو الأَقْصُري . مات سنة (٧٤٠هـ) . النجوم (٨٤/٩) .

وفي يوم الأربعاء رابع عشر رجب درَّس بقبة المنصورية الله في الحديث الشيخ زين الدين بن الكتاني الدمشقي ، بإشارة نائب الكرَك وأَرْغُون ، وحضر عنده الناس ، وكان فقيها جيداً ، وأما الحديث فليس من فنّه ولا من شغله .

وفي أُواخر رجب قدم الشيخ زين الدين محمد الله بن عبد الله بن المرحّل من مصرَ على تدريس الشَّامية البرَّانية ، وكانت بيد ابن الزملكاني فانتقل إلى قضاء حلبَ ، فدرَّس بها في خامس شعبان وحضر القاضي الشافعي وجماعة .

وفي سلخ رجب قدم القاضي عز الدين بن بدر الدين بن جماعة من مصرَ ومعه ولده ، وفي صحبته الشيخ جمال الدين الدّمياطي وجماعةٌ من الطلبة بسبب سماع الحديث ، فقرأ بنفسه وقراً الناسُ له واعتنوا بأمره ، وسمعنا معهم وبقراءته شيئاً كثيراً ، نفعهم الله بما قرأوا وبما سمعوا ، ونفع بهم .

وفي يوم الأربعاء ثاني عشرَ شعبان درَّس الشيخ شمس الدين بن الأصبهاني " ، بالرّواحية بعد ذهاب ابن الزَّمْلكاني إلى حلب ، وحضر عنده القضاة والأعيان ، وكان فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية ، وجرى يومئذ بحث في العامِّ إذا خصَّ ، وفي الاستثناء بعد النفي ، ووقع انتشار ، وطال الكلام [ في ذلك المجلس ، وتكلم الشيخ تقي الدين كلاماً أبهت الحاضرين أناً .

وتأخر ثبوت عيد الفطر إلى قريب الظُّهر يوم العيد ، فلمَّا ثبت دقت البشائر وصلى الخطيب العيد من الغد بالجامع ، ولم يخرج النَّاس إلى المُصلَّىٰ ، وتغضَّب الناس على المؤذِّنين وسُجن بعضهم .

وخرج الركب في عاشره وأميره صلاح الدين ابن أَيْبَك الطويل، وفي الركب صلاح الدين بن الأوحد، والمنكورسي، وقاضيه شهاب الدين الظاهر.

وفي سابع عشره درَّس بالرباط الناصري بقاسيون حسام الدين القزويني الذي كان قاضي طرابُلُس ، قايضه بها جمال الدين بن الشريشي  $^{(\circ)}$  إلى تدريس المسرورية ، وكان قد جاء توقيعه بالعذراوية والظاهرية فوقف في طريقه قاضي القضاة جلال الدين ونائباه ابن جملة والفخر المصري ، وعقد له ولكمال الدين بن الشيرازي مجلساً ، ومعه توقيع بالشَّامية البرانية ، فعُطِّل الأمرُ عليهما لأنّهما لم يُظهرا

<sup>(</sup>١) هي حلقة حديث في جامع بني أمية . الدارس (١/ ١٣٥) .

<sup>(</sup>٢) ليست في ط .

<sup>(</sup>٣) الشيخ محمود المذكور في أولها .

<sup>(</sup>٤) ليست في ب .

<sup>(</sup>٥) في ط: الشريشني . وهو تحريف .

<sup>(</sup>٦) في ط: جمال الدين وهو تحريف. والمراد: جلال الدين القزويني.

استحقاقهما في ذلك المجلس ، فصارت المدرستان العذراوية والشامية لابن المرحِّل كما ذكرناً ، وعُوِّض (٢) القزويني بالمسرورية فقايض منها لابن الشريشي إلى الرباط الناصري ، فدرس به في هذا اليوم وحضر عنده القاضي جلال الدين ، ودرس بعده ابن الشريشي بالمسرورية (٣) وحضر عنده الناس أيضاً .

وفيه عادت التجريدة اليمنية وقد فُقد منهم خلق كثير من الغلمان وغيرهم ، فحبس مقدَّمُهم الكبير ركن الدين بِيْبَرس لسوء سيرته فيهم (٤) .

## وممّن توفي فيها من الأعيان :

الشيخ إبراهيم الصباح<sup>(٥)</sup>: وهو إبراهيم بن منير البعلبكي ، كان مشهوراً بالصلاح مقيماً بالمئذنة الشرقية ، توفي ليلة الأربعاء مستهل المحرم ودفن بالباب الصغير ، وكانت جنازته حافلة ، حمله الناس على رؤوس الأصابع ، [ وكان ملازماً لمجلس الشيخ تقي الدين بن تيمية [١)

إبراهيم المُولَة (١٠) : الذي يقال له : القُمَيْني لإقامته بالقمّامين خارج باب شرقي ، وربما كاشف بعض العوام، ومع هذا لم يكن من أهل الصلاة، وقد استتابه الشيخ تقي الدين بن تيمية وضربه على ترك الصلوات ومخالطة القاذورات، وجمع النّساء والرجال حوله في الأماكن النجسة . توفي كهلاً من هذا الشهر .

الشيخ شهاب (^) الدين : [ أحمد بن العفيف ] ( ) محمد بن عمر بن عثمان بن عمر الصِّقلِّي ثم الدمشقي ، إمام مسجد الرأس (١١) ، آخر من حدَّث عن ابن الصَّلاح (١١) ببعض « سنن البيهقي » . سمعنا عليه شيئاً منها ، توفّي في صَفَر .

<sup>(</sup>١) الدارس (١/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>٢) في ط: وعظم وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) في ب : بأربعة أيام .

<sup>(</sup>٤) النجوم الزاهرة (٩/ ٨٧).

<sup>(</sup>٥) ترجمته في الدرر الكامنة (١/ ٧٣). وفيها: الصيّاح بياء، وصححت في الحاشية.

<sup>(</sup>٦) ليست في ب .

<sup>(</sup>٧) لعله مما انفرد ابن كثير بترجمته .

<sup>(</sup>٨) في ط: عفيف وهو تحريف.

<sup>(</sup>٩) ما بين حاصرتين زيادة من ب وكذلك هو في الذيل (ص١٣٩) . ترجمته في الذيل (ص١٣٩) . والدارس (١/ ٢٢) والشارات (٦/ ٦٧) .

<sup>(</sup>١٠) عند باب المسجد الجامع ، فيه قناة الدارس (٢/ ٣٣٠) . أقول : وهو مضاف اليوم إلى الجامع الأموي .

<sup>(</sup>١١) هو : عثمان بن عبد الرّحمن بن عثمان المعروف بابن الصلاح ، كان أحد فضلاء عصره في التّفسير والحديث والفقه وأسماء الرجال . مات بدمشق سنة (٦٤٣هــ) الوفيات (٣/ ٢٤٤) .

الشيخ الصّالح العابد الزّاهد النّاسك : عبد الله () بن موسى بن أحمد الجَزَري ، الذي كان مقيماً بمشهد البي بكر من جامع دمشق ، كان من الصَّالحين الكبار مباركاً خيّراً ، عليه سكينة ووقار ، وكانت له مطالعة كثيرة ، وله فهم [جيد وعقل جيد (٣) ، وكان من الملازمين لمجالس الشيخ تقي الدين بن تيمية ، [ وكان ينقل من كلامه أشياء كثيرة ويفهمها ، يعجز عنها كبار الفقهاء ] (٣) .

توفي يوم الإثنين سادس عشري صفر ، وصُلّي عليه بالجامع ودفن بباب الصغير وكانت جنازته حافلة محمودة .

الشيخ الصالح الكبير المعمَّر: الرجل الصالح تقي الدين ابن الصائغ المقرىء المصري، الشافعي، آخر من بقي من مشايخ القراء وهو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الخالق بن علي بن سالم بن مكي.

توفي في صفر ودفن بالقَرَافة وكانت جنازته حافلة ، قارب التَّسعين ولم يبقَ له منها سوى سنة واحدة ، وقد قرأ عليه غير واحد وهو ممّن طال عمُره وحَسُنَ عَمَلُه .

الشَّيخ الإمام [صدر الدين أ<sup>٥</sup> : أبو زكريا يحيى (٢) بن علي بن تمّام بن موسى الأنصاري السُّبكي الشافعي ، سمع الحديث وبرع في الأصول والفقه ، ودرَّس بالسَّيفيَّه (٢) وباشرها بعده ابن أخيه تقي الدين السُّبكي الذي تولَّى قضاء الشَّام فيما بعدُ .

الشّهاب محمود (^ ): هو الصدر الكبير الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ صناعة الإنشاء الذي لم يكن بعد القاضي الفاضل من كثرة النظم والقصائد المطوّلة الحسنة البليغة .

<sup>(</sup>١) ترجمته في الدرر الكامنة (٢/ ٣٠٧) والدارس (٢/ ٣٩٩).

<sup>(</sup>٢) ليست في ط .

<sup>(</sup>٣) ليست في ب .

<sup>(</sup>٤) ترجمته في الذيل (ص١٣٩) وغاية النهاية لابن الجزري (٢/ ٦٥) والدرر الكامنة (٣/ ٣٢٠) والنجوم الزاهرة (٩/ ٢٦٦) والشذرات (٦/ ٦٩) .

<sup>(</sup>٥) زيادة من طوب.

<sup>(</sup>٦) ترجمته في الدرر الكامنة (٤/ ٤٢٢) والدارس (١/ ٢٣) .

<sup>(</sup>٧) هي مدرسة في القاهرة .

<sup>(</sup>٨) ترجمته في الذيل (ص١٤٠) وفوات الوفيات (٤/ ٨٢) والدرر الكامنة (٤/ ٣٢٤) والنجوم الزاهرة (٩/ ٢٦٤) والدارس (٢/ ٢٣٦) والشذرات (٦/ ٦٩) .

 <sup>(</sup>٩) هو أبو علي عبد الرحيم بن القاضي الأشرف بهاء الدين عسقلاني المولد ، مصري الدار ، وزر للسطان صلاح الدين
 الأيوبي رحمهما الله . برز في صناعة الإنشاء وفاق المتقدمين . مات سنة (٥٩٦هـ) . الوفيات (٣/ ١٥٨) .

فهو شهاب الدين أبو الثنا: محمود بن سلمان بن فهد الحلبي ثم الدمشقي ، ولد سنة أربع وأربعين وستمئة بحلب ، و وسمع الحديث وعُني باللغة والأدب والشعر ، و كان كثير الفضائل بارعاً في علم الإنشاء نظماً ونثراً ، وله في ذلك كتب ومصنفات حسنة فائقة ، وقد مكث في ديوان الإنشاء نحواً من خمسين سنة ، ثم ولّي كتابة السرّ بدمشق نحواً من ثمان سنين إلى أن توفي ليلة السبت ثاني عشري شعبان في منزله قرب باب الناطفيين وهي دار القاضي الفاضل وصلّي عليه بالجامع ودفن بتربة اله أنشأها بالقرب من اليغمورية وقد جاوز الثمانين رحمه الله .

شيخنا المسند المعمَّر الرِّحلة أن عفيف الدين الآمدي : عفيف الدين إسحاق بن يحيى بن إسحاق بن يحيى بن إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل الآمدي ثم الدمشقي الحنفي شيخ دار الحديث الظاهرية ، ولد في حدود الأربعين وستمئة ، وسمع الحديث على جماعة كثيرين ، منهم يوسُف بن خليل ومجد الدين بن تيمية ، وكان شيخاً حسناً بهي المنظر سهل الإسماع يحب الرواية ولديه فضيلة ، توفّي ليلة الإثنين ثاني عشري رمضان ، ودُفن بقاسيون ، وهو والد فخر الدين ناظر الجيوش والجامع .

وقبله بيوم:

الصدر: معين الدين يوسف بن زُغيب الرّحبي (٦) أحد كبار التجار الأمناء.

وفي رمضان توفّي البدرُ العوَّام: وهو محمد بن علي البابا الحلبي ، وكان فرداً في العوم ، وطيب الأخلاق ، انتفع به جماعة من التجار في بحر اليمن ، كان معهم فغرق بهم المركب ، فلجأوا إلى صخرة في البحر فكانوا عليها ، فخلصهم الله على يديه واحداً واحداً إلى الساحل ب وكانوا ثلاثة عشر ، ثمَّ إنه غَطَس فاستخرج لهم أموالاً من قرار البحر بعد أن أفلسوا وكادوا أن يهلكوا ، وكان فيه ديانة وصيانة ، وقد قرأ القرآن وحجَّ عشر مرات ، وعاش ثمانياً وثمانين سنة رحمه الله ، [وكان يسمع الشيخ تقي الدين بن تيمية كثيراً ] .

<sup>(</sup>١) في الفوات: ولد بدمشق.

<sup>(</sup>٢) له كتاب : حسن التوسُّل في صناعة الترسُّل .

<sup>(</sup>٣) التربة البهائية . الدارس (٢/ ٢٣٥) .

<sup>(</sup>٤) ليست في ط .

<sup>(</sup>٥) ترجمته في الذيل (ص١٤١) والدرر الكامنة (١/ ٣٥٨) والدارس (١/ ٥٤٨) والشذرات (٦/ ٦٦) .

<sup>(</sup>٦) لعله مما انفرد به ابن كثير.

<sup>(</sup>٧) لم أقع له على ترجمة .

<sup>(</sup>A) ليست في ط

<sup>(</sup>٩) ليست في ب .

وفيه توفي :

الشّهابُ أحمد بن عثمان الأمشاطي (١) : الأديب في الأزجال والموشحات والمواليا والدُّوبيت والبّلاليق ، [ وكان أستاذ أهل هذه الصناعة ] ٢) مات في عشر الستين .

القاضي الإمام العالم الزاهد: صَدْر الدّين سُليمان "بن هلال بن شبل بن فلاح بن خصيب الجعفريُّ الشافعي المعروف بخطيب داريا ، ولد سنة ثنتين وأربعين وستمئة ، بقرية بصرى أن من عمل السّواذ أن ، وقدم مع والده فقرأ بالصّالحية القرآن على الشيخ نصر بن عبيد ، وسمع الحديث وتفقه على الشيخ محيي الدين النّووي ، والشيخ تاج الدين الفزاري ، وتولّى خطابة داريًا وأعاد بالناصرية ، وتولى نيابة القضاء لابن صَصْرَىٰ مدة ، وكان متزهّداً لا يتنعّمُ بحمّام ولا كَتّان ولا غيره ، ولم يغير ما اعتاده في البَرّ ، وكان متواضعاً ، وهو الذي استسقى بالناس في سنة تسعَ عَشْرَة فسُقوا كما ذكرنا ، وكان يذكر له نسباً إلى جعفر الطيار ، بينه وبينه ثلاثة عشر أبال أن ثم ولّي خطابة العُقيّبة فترك نيابة الحكم ، وقال : هذه تكفي إلى أن توفي ليلة الخميس ثامن ذي القعدة ، ودفن بباب الصغير ، وكانت جنازته مشهودة رحمه الله ، وتولّى بعده الخطابة ولده شهاب الدين أحمد .

ابن صبيح المؤذَّن : الرئيس بالعروس بجامع دمشق مع البرهان وهو بدر الدين أبو عبد الله محمد بن صبيح بن عبد الله التفليسي مولاهم المقرىء المؤذن ، كان من أحسن الناس صوتاً في زمانه ، وأطيبهم نغمة ، ولد سنة اثنتين وخمسين وستمئة تقريباً وسمع الحديث في سنة سبع وخمسين ، وممن سمع عليه ابن عبد الدائم وغيره من المشايخ ، وحدّث ، وكان رجلاً حسناً ، أبوه مولى لامرأة اسمها شامة بنت كامل الدين التفليسي ، امرأة فخر الدين الكَرْخي ، وباشر مشارفة الجامع وقراءة المصحف ، وأذَّن

<sup>(</sup>۱) ترجمته في الدرر الكامنة (۱/ ۲۰۱) والشذرات (٦/ ٦٦) .

<sup>(</sup>٢) ليست في ب .

<sup>(</sup>٣) ترجمته في الذيل (ص١٤٢) وطبقات الشافعية للسبكي : (٦/ ١٠٦) والفوات (٢/ ٨٢) والدرر الكامنة (١/ ٢٠١) والدارس (١/ ٤٦٥) والشذرات (٦/ ٦٦) .

<sup>(</sup>٤) في ط: بسرا وفي ب: بشرا. وأثبتنا مافي الفوات. وفي معجم ياقوت: بُشرى بوزن حبلى قرية، ولم يحدد موضعها، ومما يؤكد بصرى قول الذهبي في الذيل: الجعفري الحوراني.

<sup>(</sup>٥) « السُّواد » : موضع من نواحي البلقاء سميت بذلك لسواد حجارتها . ياقوت .

 <sup>(</sup>٦) في أوط: عشرة آباء . وأثبتنا ما في ب والدارس والدرر . وهو: سليمان بن هلال بن شبل بن فلاح بن خصيب بن
 حسن بن محمد بن أحمد بن داوود بن علي بن حسن بن عبد الله بن إسماعيل بن عبد الله بن جعفر .

<sup>(</sup>۷) ترجمته في الدرر الكامنة (۳/ ٤٥٨) .

<sup>(</sup>٨) يعني المئذنة .

<sup>(</sup>٩) ليست في ط .

عند نائب السلطنة مدة ، وتوفي في ذي الحجة بالطواويس ، وصُلّي عليه بجامع العقيبة ، ودفن بمقابر باب الفراديس .

خَطَّاب، باني « خان خطاب » ، الذي بين الكسوة وغباغب . الأمير الكبير عز الدين خطّاب بن محمود بن رنقش (٢) العراقي ، كان شيخاً كبيراً له ثروة من المال كبيرة ، وأملاك وأموال ، وله حمّام بحكر السمّاق (٣) ، وقد عمَّر الخان المشهور به بعد موته إلى ناحية الكتف المصري ، مما يلي غباغب ، وهو بمرج الصُّفَّر ، وقد حصل لكثير من المسافرين به رفق ، توفي ليلة تاسع (٤) عَشَر ربيع الآخر ودفن بتربته بسفح قاسيون ، رحمه الله تعالى .

وفي ذي القعدة منها توفي رجل آخر اسمه:

ركن الدين خطَّاب في الصاحب كمال الدين : أحمد بن أحمد بن خطاب الرُّومي السّيواسي ، له خانقاه ببلده سيواس ، عليها أوقاف كثيرة وبر وصدقة ، توفي وهو ذاهب إلى الحجاز الشريف بالكَرَك ، ودفن بالقرب من جعفر وأصحابه بمؤتة رحمه الله .

وفي العشر الأخير من ذي القعدة توفي :

بدر الدين أبو عبد الله: محمد أبن كمال الدين أحمد بن أبي الفتح بن أبي الوحش أسد بن سلامة بن سليمان بن فتيان الشيباني المعروف بابن العطار ، ولد سنة سبعين ، وسمع الحديث الكثير ، وكتب الخط المنسوب واشتغل «بالتنبيه» ونظم الشعر ، وولّي كتابة الدرج ، ثم نظر الجيش ونظر الأشراف ، وكانت له حظوة في أيام الأَفْره (٩) ، ثم حصل له خمول قليل ، وكان مُترفاً مُنعَّماً له ثروة ورياسة وتواضُع وحسن سيرة ، ودفن بسفح قاسيون بتربتهم رحمه الله .

القاضي محيي الدين : أبو محمد الحسن (١٠٠ بن محمد بن عمار بن فتوح الحارثي ، قاضي الزبداني

 <sup>(</sup>١) ترجمته في الذيل (ص٠٤١) والدرر الكامنة (٢/ ٨٥) والدارس (٢/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٢) في ط: تقش. وفي الدرر: رتعس. وفي الدارس: مرتعش.

<sup>(</sup>٣) مقابل جامع تنكز .

<sup>(</sup>٤) في ط: سبع عشرة.

<sup>(0)</sup>  $rac{1}{2} (7 + 1) = 1$ 

<sup>(</sup>٦) في ط: ابن أخت وهو تحريف . وأثبتنا ما في الدرر وفي ب: رجب .

<sup>(</sup>٧) هي : مدينة في بلاد الروم بين قيصرية وتوقات . أطلس تاريخ الإسلام (ص٢١٦) الخريطة رقم (١٠٩) .

<sup>(</sup>۸) ترجمته في الدرر الكامنة ( $\pi$ /  $\pi$ 17) .

<sup>(</sup>٩) هو جمال الدين آقوش . سبق الكلام فيه .

<sup>(</sup>١٠) ترجمته في الدرر الكامنة (٢/ ٣٨) والدارس (٢/ ٢٤٦) .

مدة طويلة ، ثم ولي قضاء الكرك وبها مات في العشرين من ذي الحجة ، وكان مولده سنة خمس وأربعين وستمئة ، وقد سمع الحديث واشتغل ، وكان حسنَ الأخلاق متواضعاً ، وهو والد الشيخ جمال الدين ابن قاضي الزبداني (١) مدرِّس الظاهرية رحمه الله .

#### ثم دخلت سنة ست وعشرين وسبعمئة

استهلَّت [ والحكام أ<sup>٢</sup>) هم المذكورون في التي قبلها ، سوى كاتب سر دمشق شهاب الدين محمود فإنه توفّي ، وولّي المنصبَ من بعده ولدُه الصَّدر شمس الدين (٣) .

وفيها تحوّل التُّجّار في قماش النّساء المخيط من الدَّهْشة التي للجامع إلى دهشة سوق علي (١) .

وفي يوم الأَحَد<sup>(٥)</sup> ثامن المحرم باشر مشيخة الحديث بالظّاهرية الشيخ شهاب الدين بن جهبل بعد وفاة العفيف إسحاق<sup>(٦)</sup> وترك تدريس الصلاحية بالقدس الشريف ، واختار دمشق ، وحضر عنده القضاة والأعيان .

وفي أولها فتح الحمَّام الذي بناه الأَمير سيف الدين جُوْبان بجوار داره بالقرب من دار الجالق ، وله بابان أحدهما إلى جهة مسجد الوزير ، وحصل به نفع .

وفي يوم الإثنين ثاني صفر قدم الصاحب غِبْريال من مصرَ على البريد متولياً نظر الدواوين بدمشقَ على على عادته (٧) ، وانفصل عنها الكريم الصغير ، وفرح الناس به .

وفي يوم الثلاثاء حادي عشري ربيع الأول بكرةً ضُربت عُنق ناصر بن الشَّرف أبي الفضل بن إسماعيل بن الهيتي (^) بسوق الخيل على كفره واستهانته واستهتاره بآيات الله ، وصحبته الزنادقة كالنجم بن خلكان، والشمس محمد الباجربقي ، وابن المعمار البغدادي ، وكل منهم فيه انحلال وزندقة مشهورٌ بها بين الناس (٩) .

<sup>(</sup>۱) هو : أبو عبد الله محمد بن الحسن بن محمد بن عمار . مات سنة (۷۷۱هـ) . الدارس (۱/ ۳۱۱) والشذرات (۲) ۲۶۷) .

<sup>(</sup>٢) ليست في ب . وفيه : والخليفة والسلطان والنواب والقضاة والمباشرون .

<sup>(</sup>٣) محمد بن محمود ، سيأتي في وفيات سنة (٧٢٧هـ) .

<sup>(</sup>٤) الذيل (ص١٤٤) .

<sup>(</sup>٥) في ب: الإثنين . و ط: الأربعاء .

<sup>(</sup>٦) إسحاق بن يحيى . مضى في وفيات السنة الماضية .

<sup>(</sup>٧) وكان قد عزل عنها سنة (٢٤٧هـ) أياماً قلائل ، الدرر (٢/ ٢٦٢) .

<sup>(</sup> $^{(\Lambda)}$  الدرر الكامنة ( $^{(\Lambda)}$  ( $^{(\Lambda)}$  ) و دول الإسلام ( $^{(\Lambda)}$  ( $^{(\Lambda)}$  ) و الشذرات ( $^{(\Lambda)}$  ( $^{(\Lambda)}$  ) .

 <sup>(</sup>٩) تفصيل الخبر في المصادر السابقة .

قال الشيخ علم الدين البِرْزالي : وربّما زاد هذا المذكور المضروب العنق عليهم بالكفر والتّلاعب بدين الإسلام ، والاستهانة بالنبوَّة والقرآن . قال : وحضر قتله العلماء والأكابر وأعيان الدولة .

قال: وكان هذا الرجل في أوّل أمره قد حفظ « التنبيه » ، وكان يقرأُ في الختم بصوت حسن . وعنده نباهة وفَهْم ، وكان مرتَّباً ( ) في المدارس والترب ، ثم إنّه انسلخ من ذلك جميعه ، وكان قتله عزاً للاسلام وذلًا للزَّنادقة وأهل البدع .

قلت : وقد شهدتُ قتلَه ، وكان شيخنا أبو العباس ابن تيمية حاضراً يومئذ ، وقد أتاه وقرَّعه على ما كان يصدر منه قبل قتله ، ثم ضُربت عنقه وأنا شاهد ذلك .

وفي شهر ربيع الأول رسم في إخراج الكلاب من مدينة دمشق فجُعلوا في الخندق ظاهر باب الصغير من ناحية باب شرقي ، الذكور على حدة والإناث على حدة ، وألزم أصحاب الدكاكين بذلك ، وشدَّدُوا في أمرهم أياماً .

وفي ربيع الأول ولي الشيخ علاء الدين المقدسي معيد البادرائية مشيخة الصلاحية بالقدس الشريف ، وسافر إليها .

وفي جُمادى الآخرة عزل قَرَطَاي عن نيابة " طرابُلُس ووليها طَيْنال ' وأُقرَّ قَرَطَاي على خبز القَرَماني بدمشق بحكم سجن القَرَماني بقلعة دمشق .

قال البرزالي: وفي يوم الإثنين عند العصر سادس عشر شعبان اعتُقِل الشّيخ الإمام العالم العلاَّمة تقي الدين بن تيمية بقلعة دمشق ، حضر إليه من جهة نائب السلطنة تَنْكِز مشد الأوقاف وابن الخطيري أحدُ الحجاب بدمشق ، وأخبراه أن مرسوم السلطان ورد بذلك ، وأحضرا معهما مركوباً ليركبه ، وأظهر السرور والفرح بذلك ، وقال : أنا كنت منتظراً لذلك ، وهذا فيه خير كثيرٌ ومصلحة كبيرة ، وركبوا جميعاً من داره إلى باب القلعة ، وأخليت له قاعة وأُجري إليها الماء ورُسم له بالإقامة فيها ، وأقام معه أخوه زين الدين تنخدمه بإذن السلطان ، ورُسم له مايقوم بكفايته .

قال البرزالي: وفي يوم الجمعة عاشر الشهر المذكور قرىء بجامع دمشق الكتاب السلطاني الوارد

<sup>(</sup>١) في أوط: منزلًا . وأثبتنا مافي ب .

<sup>(</sup>٢) البادرائية في ط . الدارس (١/ ٢٠٥) .

<sup>(</sup>٣) في ط : ولاية .

<sup>(</sup>٤) طَيْنال الأشرفي الحاجب. الدرر الكامنة (٢/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٥) في ب: السادس من شعبان.

<sup>(</sup>٦) هو: عبد الرحمن.

باعتقاله ومنعه من الفُتيا ، وهذه الواقعة سببُها فُتيا وجدت بخطه في المنع من (١) السفر وإعمال المطيّ إلى زيارة قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، وقبور الصّالحين .

قال : وفي يوم الأربعاء منتصف شعبان أمر قاضي القضاة الشافعي بحبس جماعة من أصحاب الشيخ تقي الدين في سجن الحكم ، وذلك بمرسوم نائب السلطنة وإذنه له فيه ، فيما تقتضيه الشّريعة في أمرهم ، وعُزّر جماعة منهم على دواب ونُودي عليهم ثُمّ أُطلقوا ، سوى شمس الدين محمد بن قيّم الجَوْزية فإنه حُبس بالقلعة ، وسكتت القضية .

قال: وفي أول رمضان وصلت الأخبار إلى دمشق أنه أُجريت عين ماء إلى مكة شرّفها الله وانتفع الناس بها انتفاعاً عظيماً ، وهذه العين تُعرف قديماً بعين باذان ، أجراها جُوْبان من بلاد بعيدة حتى دخلت إلى نفس مكة ، ووصلت إلى عند الصَّفا وباب إبراهيم ، واستقى النّاسُ منها فقيرُهم وغنيُّهم وضعيفهم وشريفهم ، كلهم فيها سواء ، وارتفق أهلُ مكة بذلك رفقاً كثيراً ولله الحمد والمنة . وكانوا قد شرعوا في حفرها وتجديدها في أوائل هذه السنة إلى العشر الأخير من جُمادى الأولى ، واتفق أن في هذه السنة كانت الآبار التي بمكة قد يبست وقلَّ ماؤها ، وقلَّ ماء زمزم أيضاً ، فلولا أن الله تعالى لطف بالناس بإجراء هذه القناة لنزح عن مكَّة أهلُها ، أو هَلَك كثيرٌ ممّن يُقيم فيها آل . وأما الحجيج في أيام الموسم فحصل لهم بها رفق عظيم زائد عن الوصف ، كما شاهدنا ذلك في سنة إحدى وثلاثين عام حَجَجْناً ") .

وجاء كتاب السلطان إلى نائبه بمكة بإخراج الزَّيديين من المسجد الحرام ، وأن لا يكون لهم فيه إمام ولا مجتمع ، ففعل ذلك .

وفي يوم الثلاثاء رابع شعبانَ درَّس بالشَّامية الجوّانية شهابُ الدين أحمد بن جهبل ، وحضر عنده القاضي القرويني الشافعي وجماعة ، عوضاً عن الشيخ أمين الدين سالم بن أبي الدُّر إمام مسجد ابن هشام (٤) ، توفي .

ثم بعد أيام جاء توقيع بولاية القاضي الشافعي فباشرها في عشرين رمضانً .

وفي عاشر شوال خرج الركب الشامي وأميره سيف الدين جوبال<sup>ه)</sup>.

وحجَّ عامئذِ القاضي شمس الدين بن مسلم قاضي قضاة الحنابلة ، وبدر الدين ابن قاضي القضاة جلال

<sup>(</sup>۱) ليست في ط .

<sup>(</sup>٢) في ط: مما يقيم بها.

 <sup>(</sup>٣) الدرر الكامنة (١/ ٥٤١) فالخبر مذكور في ترجمة جوبان النوين الكبير نائب المملكة القانية . الذي جرّ هذا الماء .

<sup>(</sup>٤) في سوق الفسقار بناه القاضي بدر الدين بن مزهر . الدارس (١/ ٣٠٦) .

<sup>(</sup>٥) هو : جوبان المنصوري من مماليك الأشرف . مات سنة (٧٢٨هـ) .

الدين القزويني ، ومعه تحفٌ وهدايا وأمورٌ تتعلق بالأمير سيف الدين أَرْغون نائبِ مصرَ ، فإنَّه حجَّ في هذه السنة ومعه أولاده وزوج (١) ابنه بنت السلطان .

وحج (٢) فخر الدين ابن شيخ السلامية ، وصدر الدين المالكي ، وفخر الدين البعلبكي وغيرهم .

وفي يوم الأربعاء عاشر ذي القعدة درّس بالحنبلية "برهان الدين أحمد بن هلال الزُّرعي الحنبلي ، بدلًا عن شيخ الإسلام ابن تيمية ، وحضر عنده القاضي الشافعي وجماعة من الفقهاء وشقَّ ذلك على كثير من أصحاب الشيخ تقي الدين ، وكان ابن الخطيري الحاجب قد دخل على الشيخ تقي الدين قبل هذا اليوم فاجتمع به وسأله عن أشياء بأمر نائب السلطنة .

ثم يوم الخميس دخل القاضي جمال الدين بن جملة وناصر الدين مشد الأوقاف ، وسألاه عن مضمون قوله في مسألة الزيارة ، فكتب ذلك في درج (٢٠٠٠ [ وكتب تحته قاضي الشافعية بدمشق : قابلت الجواب عن هذا السؤال المكتوب على خط ابن تيمية فصح (١٠٠٠ إلى أن قال : وإنما المحز جَعله زيارة قبر النبي رقبي وقبور الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصية بالإجماع مقطوعاً [ بها ] ، فانظر الآن هذا التحريف على شيخ الإسلام ، فإن جوابه على هذه المسألة ليس فيه منع زيارة قبور الأنبياء والصالحين ، وإنما فيه ذكر قولين في شد الرّحل والسّفر إلى مجرد زيارة القبور ، وزيارة القبور من غير شدِّ رحل إليها مسألة ، وشد الرحل لمجرد الزيارة مسألة أخرى ، والشيخ لم يمنع الزيارة الخالية عن شدِّ رحل ، بل يستحبها ويندب الرحل لمجرد الزيارة مسألة أخرى ، والشيخ لم يمنع الزيارة الخالية عن شدِّ رحل ، بل يستحبها ويندب إليها ، وكتبه ومناسكه تشهد بذلك ، ولم يتعرض إلى هذا الزيارة في هذه الوجه في الفتيا ، ولا قال إنها معصية ، ولا حكى الإجماع على المنع منها ، ولا هو جاهل قول الرسول و (١٠ و وَسَيَعْلَمُ النَّيِينَ طَلَمُونَا أَنَّ معصية ، ولا حكى الإجماع على المنع منها ، ولا هو جاهل قول الرسول و (وسَيَعْلَمُ النَّيِنَ طَلَمُونَا أَنَّ من عَلَمَ النعرة (١٠٠٠ والله سبحانه لا يخفي عليه شيء ، ولا يخفي عليه خافية ، (وسَيَعْلَمُ النَّينَ طَلَمُونَا أَنَّ من النعرة (١٠٠٠ على ١٠٠٠) .

وفي يوم الأحد رابع عشر (٨) ذي القعدة فُتحت المدرسة الحمصيّة (٩) تجاه الشامية الجوانية ، ودرّس

<sup>(</sup>١) في ط: وزوجته وهو توهم ، لأن زوج بنت السلطان هو أبو بكر بن أَرْغُون . النجوم الزاهرة (٩/ ٨٨) .

<sup>(</sup>٢) في ب: وممّن حجّ من الشاميين .

<sup>(</sup>٣) المدرسة الحنبلية الشريفة عند القباقبية العتيقة . الدارس (٢/ ٦٤) .

<sup>(</sup>٤) في ب : ونفذت مع البريد إلى الديار المصرية إلى السلطان في جواب سؤاله . وقد سقطت من أ وط .

<sup>(</sup>٥) ليست في ب .

<sup>(</sup>٦) رواه مسلّم رقم (٩٧٧) في الجنائز : وأحمد في المسند ( ٥/ ٣٥٧) وأبو داود رقم ( ٢٢٣٥) من حديث بريدة رضعي الله عنه .

<sup>(</sup>٧) ما بين قوله : وكتب تحته حتى . . . أي منقلب ينقلبون . ليست في ب .

<sup>(</sup>٨) ليست في ط .

<sup>(</sup>٩) الدارس (١/ ٢٣٢).

بها محيي الدين الطرابلسي قاضي حصن عكار وتلقب<sup>(١)</sup> بأبي رباح ، وحضر عنده القاضي الشافعي .

وفي ذي القعدة سافر القاضي جمال الدين الزُّرَعي من الأتابكية إلى مصر ، ونزل عن تدريسها لمحيي الدين بن جهبل .

وفي ثاني عشر ذي الحجة درَّس بالنَّجيبية ابن قاضي الزبداني عوضاً عن الدمشقي (٢) نائب الحكم ، مات بالمدرسة المذكورة .

## وممَّن توفي فيها من الأعيان :

ابن المُطَهَّر الشيعي جمال الدين (٢) : أبو منصور حُسَيْن (١) بن يوسف بن مطهر الحِلِّي (١) العراقي الشِّيعي ، شيخ الروافض بتلك النواحي ، وله التصانيف الكثيرة ، يقال : تزيد على مئة وعشرين مجلداً ، وعدتها خمسة وخمسون مصنفاً ، في الفقه والأصول والنّحو (٢) والفلسفة والرَّفض (٧) وغير ذلك من كبار وصغار ، وأشهرها بين الطلبة «شرح ابن الحاجب» في أصول الفقه ، وليس بذاك الفائق ، ورأيت له مجلدين في أصول الفقه على طريقة المحصول والأحكام ، فلا بأس بها فإنها مشتملة على نقل كثير وتوجيه جيد ، وله كتاب « منهاج الاستقامة في إثبات الامامة » ، خبَّط فيه في المعقول والمنقول ، ولم يدر كيف يتوجه ، إذ خرج عن الاستقامة . وقد انتدب في الردّ عليه الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس ابن تيمية في مجلَّدات أتى فيها بما يبهر العقول من الأشياء المليحة الحسنة ، وهو كتاب حافل (١) .

ولد ابن المطهَّر [الذي لم تطهُر خلائقه ولم يتطهَّر من دنس الرفض أ<sup>٩</sup> ليلة الجمعة سابع عشري رمضان سنة ثمان وأربعين وستمئة ، وتوفّي ليلة الجمعة عشرين محرم من هذه السنة ، وكان اشتغاله ببغداد وغيرها من البلاد ، واشتغل على نصير الطُّوسي ، وعلى غيره ، ولما تَرفَّض الملكُ خَرْبَنْدا حظي عنده ابن المطهّر وسادَ جداً وأقطعه بلاداً كثيرة .

الشمس الكاتب (١٠٠) : محمد بن أسد الحرّاني المعروف بالنَّجَّار ، [كان يجلس ليكتب الناس

<sup>(</sup>١) في ط: هكار وتقلُّب.

<sup>(</sup>٢) هو: نجم الدين .

<sup>(</sup>٣) ترجمته في الذيل (ص١٤٧) الدرر الكامنة (٢/ ٧١) والنجوم الزاهرة (٢/ ٢٦٧) والدليل الشافي (١/ ٢٧٧) .

<sup>(</sup>٤) في أوط والدرر الكامنة : حسن . وأثبتنا مافي ب والنجوم والدليل .

<sup>(</sup>٥) في ط: الحلبي.

<sup>(</sup>٦) في أوط: في اللغة والنحو والأصول والفلسفة. وأثبتنا مافي ب.

<sup>(</sup>٧) ﴿ الرفض ﴾ : ليست في ب .

 <sup>(</sup>A) هو المعروف بمنهاج السنة مطبوع منتشر مشهور .

<sup>(</sup>٩) ليست **نی** ب

<sup>(</sup>١٠) ترجمته في الدرر الكامنة (٢/ ٣٨٢) والدارس (١/ ٤٣٦) .

عليه إنا بالمدرسة القَلِيجية ٢٠٠٠ ، توفي في ربيع الأخر ودفن بباب الصغير .

العزّ حسن بن أحمد بن زُفَر (٣) : الأربلي ثم الدمشقي ، كان يعرف طرفاً صالحاً من [النَّحو والحديث أن والتاريخ ، وكان مقيماً بدويرة حمد (٥) صوفيًا بها ، وكان حسن المجالسة أثنى عليه البِرزالي في نقله وحُسن معرفته .

مات بالمارستان الصغير في جُمادي الآخرة ودفن بباب الصغير عن ثلاث وستين (٦) سنة .

الشّيخ الإمام أمين الدِّين سالم بن أبي الدر: عبد الرحمن بن عبد الله الدمشقي الشافعيّ مدرّس الشّيخ الإمام أمين الدِّين سالم بن أبي الدر: عبد الرحمن بن عبد الله الدمشقي الشافعيّ به ، كان الشاميّة الجوَّانية ، أخذها من ابن الوكيل قهراً وهو إمام مسجد ابن هشام ، ومحدّث الكرسيّ به ، كان مولده في سنة خمس وأربعين وستمئة ، اشتغل وحصل وأثنى عليه النّوري وغيره ، وأعاد وأفتى ودرَّس ، وكان خبيراً بالمحاكمات ، وكان فيه مروءة وعصبية لمن يقصده ، توفي في شعبان ، ودفن بباب الصغير .

الشيخ حمَّاد (^) : وهو الشيخ الصّالح العابد الزاهد حمَّاد الحلبي (9) القَطَّان ، كان كثير التلاوة والصلوات ، مواظباً على الإقامة بجامع التّوبة بالعُقَيْبة بالزَّواية الغربية الشمالية ، يقرىء القرآن ويكثر الصّيام ويتردّد الناس إلى زيارته ، مات [ وقد جاوزَ التسعين (١٠) سنة على هذا القدم ، توفي ليلة الإثنين عشرين شعبان (١١) ودفن بباب الصغير ، وكانت جنازته حافلة . رحمه الله .

الشيخ قطب الدين اليُونيني : وهو الشيخ الإمام العالم بقية السلف ، قطب الدين أبو الفتح

<sup>(</sup>١) ليست في ب

<sup>(</sup>٢) المدرسة القليجية الحنفية داخل البابين الشرقي وباب توما ، شرقي المسمارية ، بناها مجد الدين ابن قليج . الدارس (١/ ٤٣٤) .

 <sup>(</sup>٣) ترجمته في الدرر الكامنة (٢/ ١١) والدارس (٢/ ١٥٠) والشذرات (٦/ ٧٢) .

<sup>(</sup>٤) ليست في ب . وفيه : الطب .

<sup>(</sup>٥) الخانقاه الدويرية المعروفة بدويرة حمد ، بدرب السلسلة بباب البريد . الدارس (٢/ ١٤٦) .

<sup>(</sup>٦) في ب : وسبعين .

<sup>(</sup>٧) ترجمته في الدرر الكامنة (٢/ ١٢٣ ــ ١٣٤) وفيه القلانسي ، والدارس : (١/ ٣٠٦) ومواضع أخرى .

<sup>(^)</sup> ترجمته في الذيل (ص١٤٧) والدرر الكامنة (٢/ ٧٤) والنجوم الزاهرة (٩/ ٢٦٧) والشذرات (٦/ ٧٧) .

 <sup>(</sup>٩) في ب : التلعفراني .
 قلت : وهو نسبة لـ تل أغفر وهو اسم قلعة بين الموصل وسنجار وهي على جبل منفرد حصينة محكمة وفي ماء نهرها عذوبة . وهو أيضاً : بليدة قرب حصن مسلمة بن عبد الملك ، بينه وبين الرّقة من نواحي الجزيرة . ياقوت .

<sup>(</sup>١٠) في ط: السبعين . وما أثبتناه من المصادر السابقة .

<sup>(</sup>١١) زيادة من ط.

موسى (١) ابن الشيخ الفقيه الحافظ الكبير شيخ الإسلام أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله بن عيسى بن أحمد بن محمد البعلبكي اليونيني الحَنْبلي .

ولد سنة أربعين وستمئة بدار الفاضل بدمشق ، وسمع الكثير وأحضرَه والده المشايخ واستجاز له وبحث واختصر « مرآة الزمان » للسبط أن ، وذيّل عليها ذيلاً حسنا أن مرتباً أفاد فيه وأجاد بعبارة حسنة سهلة ، بإنصاف وستر ، وأتى فيه بأشياء حسنة وأشياءَ فائقة رائقة ، وكان كثير التلاوة حسن الهيئة متقلّلاً في ملبسه ومأكله .

توفي ليلة الخميس ثالثَ عشرَ شوال ودُفن بباب سطحاً ٦٠ عند أخيه الشيخ شرف الدين رحمهما الله .

قاضي القضاة ابن مُسَلَّم: شمسُ الدِّين أبو عبد الله محمد (٧) بن مُسَلَّم بن مالك بن مزروع بن جعفر الصّالحي الحنبلي ، ولد سنة ثنتين (٨) وستين وستمئة ، ومات أبوه \_ وكان من الصّالحين \_ سنة ثمان وستين ، فنشأ يتيماً فقيراً لا مال له ، ثم اشتغل وحصّل وسمع الكثير وانتصب للإفادة والاشتغال ، فطار ذكره ، فلمًا مات التقيُّ سُليمان (٩) سنة خمس عشرة ولّي قضاء الحنابلة ، فباشره أتم مباشرة .

وخرجت له تخاريج كثيرة .

فلمّا كانت هذه السنة خرج للحجّ فمرض في الطريق فورد المدينة النبوية على ساكنها رسول الله أفضل الصلاة والسلام ، يوم الإثنين الثالث والعشرين من ذي القعدة فزار قبر رسول الله على وصلى في مسجده وكان بالأشواق إلى ذلك ، [ وكان قد تمنى ذلك لما مات ابن نُجَيح أ ١٠٠ ، فمات في عشية ذلك اليوم يوم الثلاثاء وصُلّى عليه في مسجد رسول الله على بالرَّوضة ، ودفن بالبقيع إلى جانب قبر شرف الدين بن

 <sup>(</sup>١) ترجمته في الذيل (ص٥٥١) والدرر الكامنة (٤/ ٣٨٢) والشذرات (٦/ ٧٣).

<sup>(</sup>٢) في ط: الفضل.

<sup>(</sup>٣) في الشذرات: وأجاز له ابن رواج والشيرازي.

<sup>(</sup>٤) هو : شمس الدين أبو المُظفر قُزُغلي بن عبد الله وخزعلي بالتركية معناه السبط . مات سنة (٢٥٤هـ) الفوات (٢٥٦/٤) .

<sup>(</sup>٥) سمّاه: ذيل مرآة الزمان.

<sup>(</sup>٦) في بعلبك .

<sup>(</sup>۷) ترجمته في الذيل (ص١٤٩) وذيل طبقات الحنابلة (۲/ ٣٨٠) والدرر الكامنة (٤/ ٢٥٨) والدارس (٣٨/٣) وفيها : الزيني ، والشذرات (٦/ ٧٣) .

<sup>(</sup>٨) ليست في ط .

<sup>(</sup>٩) هو سليمان بن حمزة بن أحمد . مرّ ذكره في وفيات (٩٥هـ) .

<sup>(</sup>۱۰) لیست في ب. ح

نُجَيح ، [الذي كان قد غبطه بموته هناك سنة حج هو وهو قبل هذه الحجة ] (١) شرقي قبر عقيل رحمهم الله ، وولّي بعده القضاء عز الدين بن التقي سليمان [الدمشقي ] (١) .

القاضي نجم الدين : أحمد (٢) بن عبد المحسن بن حسن بن معالي الدمشقي الشّافعي .

ولد سنة تسع وأربعين واشتغل على تاج الدين الفزاري ، وحصّل وبرع وولّي الإعادة ثم الحكم بالقدس ، ثم عاد إلى دمشق فدرّس بالنّجيبيّة ، وناب في الحكم عن ابن صَصْرَى مدة .

توفّي بالنَّجيبيَّة المذكورة يوم الأحد ثامن عشري ذي القعدة ، وصُلِّي عليه العصر بالجامع ، ودُفن بباب الصغير .

ابن قاضي شهبة: الشيخ الإمام شيخ الطّلبة ومفيدهم كمال الدين أبو محمد عبد الوهاب (٣) [بن] محمد أن بن ذؤيب الأسدي الشُهْبي الشافعيّ، ولد بحَوْران في سنة ثلاث وخمسين وستمئة، وقدم دمشق واشتغل على الشيخ تاج الدين الفزاري، ولازمه وانتفع به، وأعاد بحلقته، وتخرّج به، وكذلك لازم أخاه الشيخ شرف الدين، وأخذ عنه النَّحو واللُّغة، وكان بارعاً في الفقه والنَّحو، له حلقة يشتغل فيها تجاه محراب الحنابلة، وكان يعتكف جميع شهر رمضان، ولم يتزوج قط ، وكان حسن الهيئة والشيبة، حسن العيش والملبس متقلِّلاً من الدنيا، له معلومٌ يقوم بكفايته من إعادات وفقاهات وتصدير بالجامع، ولم يدرِّس قط ولا أفتى، مع أنّه كان ممّن يصلح أن يأذن في الإفتاء، ولكنه كان يتورع عن ذلك، وقد سمع الكثير: سمع « المسند » للإمام أحمد وغير ذلك.

توفي بالمدرسة المُجَاهديّة (٥) وبها كانت إقامته ـ ليلة الثلاثاء حادي عشرين ذي الحجة ، وصُلّي عليه بعد صلاة الظهر ، ودفن بمقابر باب الصغير .

وفيها كانت وفاة :

الشَّرف يعقوب بن فارس الجَعْبَريُّ : التَّاجر بفرجة ابن عمود ، وكان يحفظُ القرآن ويَوُّمُّ بمسجد القَصَبُ ، ويصحب الشيخ تقي الدين بن تيمية والقاضي نجم الدين الدمشقي ، وقد حصَّل أموالًا

<sup>(</sup>۱) زیادة فی ب

<sup>(</sup>٢) ترجمته في الدرر الكامنة (١/ ١٩٠) والدارس (١/ ٤٧١) .

<sup>(</sup>٣) ترجمته في الدرر الكامنة (٢/ ٤٣١) والدليل الشافي (١/ ٤٣٥) وفيه : عبد الوهاب بن محمد بن عبد الوهاب .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ب .

<sup>(</sup>٥) بالقرب من باب الخوّاصين . الدارس (١/ ٤٥١) .

 <sup>(</sup>٦) لم أقع على ترجمة له .

<sup>(</sup>٧) ويقال له : الأقصاب ، وهو المعروف الآن بجامع السادات . الدارس (٢/ ٤٢٩) .

وأملاكاً وثروة ، وهو والد صاحبنا الشيخ الفقيه المشتغل<sup>(١)</sup> المحصّل الذكي بدر الدين محمد ، خال الولد عُمَر إن شاء الله .

وفيها توفي :

الحاج أبو بكر<sup>(۲)</sup> بن تيمراز الصَّيرفي : كانت له أموالٌ كثيرةٌ ودائرةٌ ومكارم وبرٌ وصدقات ، ولكن انكسر في آخر عمره ، وكاد أن ينكشف ، فجبرَهُ الله بالوفاة رحمه الله .

### ثم دخلت سنة سبع وعشرين وسبعمئة

استهلَّت بيوم الجمعة والحكام والخليفة والسلطان والنواب والقضاة والمباشرون هم المذكورون في التي قبلها [سوى الحنبلي كما تقدم (٣)

وفي العاشر من المحرّم دخل مصر أَرْغُون نائب مصر فمُسك في حاديْ عشره وحبس ، ثم أطلق أياماً وبعثه السُّلطان إلى حلب نائباً عليها<sup>١٤)</sup> ، فاجتاز بدمشق بُكرة الجمعة ثاني عشري المحرّم ، فأنزله نائبُ السَّلطنة بداره المجاورة لجامعه ، فبات بها ليلةُ<sup>٥)</sup> ثم سافر إلى حلبَ .

وقد كان قبله بيوم قد سافر من دمشق آلجاي الدَّوادار إلى مصرَ ، وفي صحبته نائبُ حلب علاء الدين ألْطَنْبُغَا معزولًا عنها إلى حجُوبية الحُجَّاب بمصر<sup>(٦)</sup> .

وفي يوم الجمعة تاسعَ عشرَ ربيع الأول قُرىء تقليد قاضي الحنابلة عز الدين محمّد بن التقي سُليمان بن حمزة المقدسي ، عوضاً عن ابن مُسلَّم بمقصورة الخطابة بحضرة القضاة والأعيان ، وحكَم ، وقُرىء قبلَ ذلك بالصَّالحية .

وفي أواخر هذا الشهر وصلَ البريدُ بتولية ابن النَّقيب (٧) الحاكم بحمصَ قضاء القضاة بطرابُلُس،

<sup>(</sup>١) في ط: المفضل وهو توهم .

<sup>(</sup>٢) لم أقع على ترجمة له غير هذه .

<sup>(</sup>٣) ليست في ب . وفيه : غير أن القاضي الحنبلي ابن مسلَّم توفي في المدينة المنورة أواخر ذي القعدة وهو بالحجاز الشريف . وكان الأمير أَرْغون نائب السلطان للديار المصرية في هذه السنة قد حج ، فأُرسل إليه أن يسرع العودة إلى السلطان .

<sup>(</sup>٤) في ط : وإلى نائب حلب .

<sup>(</sup>٥) ليست في ط .

<sup>(7)</sup> النجوم الزاهرة (۹/ ۸۸).

<sup>(</sup> $^{(V)}$  في  $^{-}$  : القاضي شمس الدين . وهو محمد بن أبي بكر بن إبراهيم .

ونُقُل الذي بها إلى حمصَ نائباً عن قاضي دمشقَ ، وهو ناصر [ الدين [٢٠ بن محمود الزُّرعي .

وفي سادس عشري<sup>(٢)</sup> ربيع الآخر عاد تَنْكِزُ من مصرَ إلى الشَّام ، وقد حصل له تكريمٌ من السلطان . وفي ربيع الأول حصلت زلزلةٌ بالشام وقى الله شرّها .

وفي يوم الخميس مستهل جمادى الأولى باشر نيابةَ الحنبلي القاضي برهان الدين الزُّرَعي ، وحضر عنده جماعة من القضاة .

وفي يوم الجمعة منتصف جُمادى الآخرة جاء البريد بطلب القاضي القزويني الشافعي الخطيب (٢) إلى مصر ، فدخلها في مستهل رجب ، فخُلع عليه بقضاء قضاة مصر مع تدريس النَّاصرية والصّالحية ودار الحديث الكاملية ، عوضاً عن بدر الدين بن جماعة لأجل كِبَر سنَّه ، وضَعْف نفسه ، وضرر عينيه ، فجبروا خاطره ، فرُتِّبَ له ألفُ درهم وعشرةُ أرادب قمح في الشَّهر ، مع تدريس زاوية الشافعي ، وأرسل ولاه بدر الدين إلى دمشق خطيباً بالأموي ، وعلى تدريس الشامية البرّانية ، على قاعدة والده جلال الدين القزويني في ذلك ، فخُلع عليه في أواخر رحب ثامن عشرينه وحضر عنده الأعيان .

وفي رجب كان عرس الأمير سيف الدين قَوْصُون السّاقي الناصري ، على بنت السلطان ، وكان وقتاً مشهوداً ، خلع عليه (٢٠ الأمراء والأكابر .

وفي صبيحة هذه اللّيلة عُقد عَقْدُ الأمير شهاب الدين أحمد بن الأمير سيف الدين '' بَكْتَمُر السّاقي ، على بنت تَنْكِز نائب الشام ، وكان السلطان وكيل أبيها تَنْكِز والعاقد ابنُ الحريري (^) . وخُلع عليه وأُدخلت في ذي الحجة من هذه السنة في كلفة كثيرة (٩) .

وفي رجب جرتْ فتنةٌ كبيرةٌ بالإسكندرية في سابع رجب ، وذلك أنَّ رجلاً من المسلمين قد تخاصم مع (١٠٠ رجل من الفِرَنج ، على باب البحر ، فضرب أحدُهما الآخر بنعل ، فرُفع الأمر إلى الوالي فأمر بغلق

<sup>(</sup>١) زيادة في ب

<sup>(</sup>۲) في ط : سادس عشر .

<sup>(</sup>٣) ليست في ط.

<sup>(</sup>٥) في ب : القزويني .

<sup>(</sup>٦) في أو ط : وخلع على . وأثبتنا ما في ب . النجوم الزاهرة (٩/ ٨٩) .

<sup>(</sup>٧) ليست في ط .

<sup>(</sup>A) هو: قاضي القضاة شمس الدين محمد بن الحريري الحنفي.

<sup>(</sup>٩) الدرر الكامنة (١/ ١١٤ \_ ١١٥).

<sup>(</sup>١٠) في أوط: هو ورجل.

باب البلد بعد العصر ( ) ، فقال له الناس : إن لنا أموالًا وعبيداً ظاهر البلد وقد أَغْلقت الباب قبل وقته . ففتحه ، فخرج الناس في زحمة عظيمة ، فقُتل منهم نحو عَشَرة ، ونُهبت عمائم وثياب وغير ذلك ، وكان ذلك ليلة الجمعة ، فلمّا أصبح الناس ذهبوا إلى دار الوالي فأحرقوها وثلاث دور لبعض الظّلمة ، وجرت أحوالٌ صعبة ، ونهبت أماكن ( ) ، وكسرت العامة باب سجن الوالي فخرج منه من فيه ، فبلغ نائب السّلطانة أن فاعتقد النائب أنَّه السّجنُ الذي فيه الأمراء ، فأمر بوضع السيف في البلد وتخريبه ، ثم إنَّ الخبر بلغ السّلطان فأرسل الوزير مُغْلَطَاي ( ) الجمالي سريعاً فضرب وصادر ، وضرب القاضي ونائبه وعزلَهُم ، وأمان خلقاً من الأكابر وصادرهم بأموال كثيرة جداً ، وعزل المتولِّي ثم أُعيد ، ثم تولّى القضاء بها ( ) علم الدين الأخنائي ( ) الشافعي الذي تولَّى دمشقَ فيما بعدُ ، وعزل قضاة الإسكندرية المالكي ونائباه ، ووضعت السَّلاسل في أعناقهم وأُهينوا ، وضرب ابن التّنيسي ( ) غير مرة ( ) .

وفي يوم السبت عشري شعبان وصل إلى دمشقَ قاضي قضاة حلبَ كمال الدين بنُ الزَّمْلَكاني على البريد فأقام بدمشقَ أربعةَ أيام ثم سار إلى مصرَ ليتولى قضاء قضاة الشام بحضرة السُّلطان ، فاتَّفق موتُه قبل وصوله إلى القاهرة ن فَرِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كُمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكِ مُّرِسِم بِ السَّادِ اللهُ ا

وفي يوم الجمعة سادس عشري شعبان باشر صدر الدين المالكي المي مشيخة الشيوخ مضافاً إلى قضاء قضاء المالكية ، وحضَر الناس عنده ، وقُرىء تقليده بذلك بعد انفصال الزُّرعي عنها إلى مصر .

<sup>(</sup>١) في ب : قبل وقته .

<sup>(</sup>٢) فِي ط: أموال .

<sup>(</sup>٣) أزغون .

<sup>(</sup>٤) في أً: طبنغا وفي ط: طيبغا. وهو توهم ، والصواب ماأثبتنا من ب وهو كذلك في الدرر الكامنة (٤/ ٣٥٤) والدليل الشافي (٢/ ٧٣٨) وهو مغلطاي بن عبد الله الجمالي المعروف بخزر ، مات عائداً من الحجاز سنة (٧٣٨هـ) .

 <sup>(</sup>٥) في ط: بهاء الدين ، وهو توهم .

<sup>(</sup>٦) وهو: محمد بن أبي بكر بن عيسى بن بدران بن رحمة الأخنائي السعدي الشافعي علم الدين ، مات سنة (٦) (٣٣٧هـ) .

 <sup>(</sup>٧) في ط : السني ، والتنيسي هو نائب القاضي .

<sup>(</sup>۸) الذيل (ص۱۵۰ ـ ۱۵۱) .

<sup>(</sup>٩) ليست في **ط**.

<sup>(</sup>١٠) مات ببلبيس كما في الذيل (ص١٥١) والدرر الكامنة (٤/ ٧٥).

<sup>(</sup>۱۱) هو: سليمان بن عبد الحليم الغُمَاري . وقيل ابن عبد الحكيم . الدرر الكامنة (٢٤٨/٢) الوفيات لابن رافع (١١) . مات سنة (٧٤٩هـ) .

وفي نصف رمضانَ وصل [ تقليدُ أ<sup>()</sup> قاضي الحنفية بدمشق لقاضي<sup>(۲)</sup> القضاة عماد الدين أبي الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد الطَّرسوسي ، الذي كان نائباً لقاضي القضاة صدر الدين علي البُصروي ، فخلفه بعده بالمنصب ، وقُرىء تقليده بالجامع ، وخلع عليه وباشر الحكم ، واستناب القاضي عماد الدين بن العز<sup>(۳)</sup> ، ودرس بالنورية مع القضاء ، وشكرت سيرته .

وفي رمضانَ قدم جماعةٌ من الأسارى مع تجَّار الفرنج فأُنزلوا بالمدرسة العادلية الكبيرة واستفكوا من ديوان الأسرى بنحو من ستين ألفاً ، وكثرت الأدعية لمن كان السبب في ذلك .

وفي ثامن شوّال خرج الرَّكبُ الشامي إلى الحجاز وأميره سيف الدين بَلَبَانُ (١٠) المحمدي ، وقاضيه بدر الدين محمد بن محمد ابن (٥٠) قاضي حرّان .

وفي شوال وصل تقليدُ قضاء الشافعية بدمشق لبدر الدين ابن قاضي القضاة ابن عز الدين بن الصائغ<sup>(۱)</sup> والخلعة معه ، فامتنع من ذلك أشد الامتناع ، وصمّم وألحّ عليه الدَّولة فلم يقبل وكَثُر بكاؤه وتغير مزاجه واغتاظ ، فلما أصرَّ على ذلك راجع تَنْكِزُ نائب السُّلطان في ذلك (۱)

فلما كان شهر ذي القعدة اشتهر تولية علاء الدين على بن إسماعيل القونوي قضاء الشام ، فسار إليها من مصرَ وزار القُدسَ ، ودخل دمشقَ يوم الإثنين سابعَ عشرَ ذي القعدة ، فاجتمع بنائب السلطنة ولبس الخِلعة وركب مع الحُجَّاب والدَّولة إلى العادلية ، فقُرىء تقليدُه بها وحكم بها على العادة ، وفرح النَّاس به وبحُسْن سمته وطيب لفظه وملاحة شمائله وتودُّده ، ووليّ بعده مشيخة الشيوخ بمصرَ مجد الدين الأَقْصرائي (^) الصُّوفي شيخ سِرْيَاقُوس (٩) .

وفي يوم السبت ثالث عشري ذي القعدة لبس القاضي محيي الدين بن فضل الله الخلعة بكتابة السر عوضاً عن شمس الدين أبن الشهاب محمود ، واستمرّ ولده شرف الدين في كتابة الدست (١١٠) .

<sup>(</sup>١) زيادة من ب

<sup>(</sup>٢) في ط: لقضاء.

 <sup>(</sup>٣) هو : إسماعيل بن محمد بن أبي العز مات سنة (٧٨٣هـ) . وقد جاوز التسعين . الدرر الكامنة (١/ ٣٧٩) .

<sup>(</sup>٤) في ط: بالبان وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) ليست في ط .

<sup>(</sup>٦) هو : أبو اليسر محمد بن محمد بن عبد القادر . مات سنة (٧٢٩هـ) . الدارس (١/ ٢٣٨) .

<sup>(</sup>٧) الذيل (ص١٥١) وفيه: فأعفى مكرماً.

<sup>(</sup>٨) هو مُجد الدين أبو حامد موسى بن أحمد بن محمود الأَقْصَرائي . مات سنة (٧٤٠هـ) وفي الدرر (٤/٣٧٣) الأقصري ، نسبة إلى أقصرا ببلاد الروم .

<sup>(</sup>٩) الخانقاه الناصرية ، بناها الملك الناصر سنة (٧٢٥هـ) . النجوم الزاهرة (٩/ ٨٤) .

<sup>(</sup>۱۰) ليست في ط .

<sup>(</sup>١١) كتابة المجلس .

وفي هذه السنة تولَّى قضاء حلب عوضاً عن ابن الزَّمْلكاني القاضي فخر الدين البارزي.

وفي العشر الأول من ذي الحجة كَمُل ترخيمُ الجامع الأموي أعني حائطَهُ الشّمالي وجاء تَنْكِز حتى نظر إليه فأعجبه ذلك ، وشكر ناظره تقي الدين بن مراجل(١٠) .

وفي يوم الأضحى جاء سيل عظيم إلى مدينة بلبيس فهرب أهلها منها وتعطلت الصَّلاة والأضاحي فيها ، ولم يُر مثلُه من مدة سنين متطاولة ، وخرَّب شيئاً كثيراً من حواضرها وبساتينها ، فإنا لله وإنا إليه راجعون .

# وممّن توفي فيها من الأعيان :

الأمير أبو يحيى : زكري<sup>(۱)</sup> بن أحمد بن محمد بن عبد الواحد بن أبي حفص الهنتاني [اللِّحياني الله المغربي ، أمير بلاد المغرب .

ولد بتونس قبل سنة خمسين وستمئة ، وقرأ الفقه والعربية ، وكان ملوك تونس تعظّمه وتكرمه ، لأنّه من بيت المُلْك والإمرة والوزارة ، ثم بايعه أهلُ تونس على الملك في سنة إحدى عشرة وسبعمئة ، وكان شجاعاً مقداماً ، وهو أوّلُ من أبطل ذكر ابن التُّومرت من الخُطبة ، مع أن جدَّه أبا حفص الهنتاتي كان من أخص أصحاب ابن التُّومرَت .

توفي في المحرم من هذه السنة بمدينة الإسكندرية ، رحمه الله .

الشيخ الصالح الناسك [: ضياء الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر  $^{(4)}$  رضي الدين أبي الفضل المسلم بن الحسن بن نصر الدمشقي، المعروف بابن الحموي، كان هو وأبوه وجده من الكتاب المشهورين المشكورين ، وكان هو كثيرَ التّلاوة والصّلاة والصّيام والبر والصّدقة والإحسان إلى الفقراء والأغنياء .

<sup>(</sup>۱) الدارس (۲/ ۳۹٤).

<sup>(</sup>٢) الذيل (ص١٥١).

<sup>(</sup>٣) ترجمته في الذيل (ص١٥٢) والدرر الكامنة (١١٣/٢) والنجوم الزاهرة (٢٦٨/٩) . وفيه : اللّحياني نسبة إلى لحيان بن مدركة بن إلياس بن مضر . وشذرات الذهب (٢/ ٧٦) .

<sup>(</sup>٤) ليست في ط .

 <sup>(</sup>٥) في ط : الجياني . وأثبتنا مافي المصادر السابقة . وهو زيادة في ط .

<sup>(</sup>٦) هو : أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن تومرت . المنعوت بالمهدي الهَرْغي . وكذلك المعصوم . ترجمته في الوفيات (٥/ ٤٥) والذيل (ص١٥٢) .

<sup>(</sup>V) جاء إليها بعد أخذ تونس منه سنة (٧٢١هـ) .

<sup>(</sup>A) ليست **في ط**.

ولد سنة خمس وثلاثين وستمئة ، وسمع الحديث الكثير ، وخرَّج له البِرْزالي مشيخةً سمعناها عليه ، وكان من صدور أهل دمشق .

توفي يوم الجمعة رابعَ عشرَ صفر ، وصَلّي عليه ضحوة يوم السبت ، ودفن بباب الصغير ، وحجً وجاور وأقامَ بالقدس مدَّة . [مات وله ثنتان وتسعون [١] سنة رحمه الله ، وقد ذكر والده أنّه حين وُلد له فتح المصحفَ يتفاءَلُ فإذا قوله :

﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَنَى ﴾ [ إبراهيم : ٣٩] فسمّاه إسماعيل .

ثم ولد له آخر فسمّاه إسحاق ، وهذا من الاتّفاق الحسن . رحمهم الله تعالى  $1^{7}$  .

الشّيخ عليُّ المجارفيّ: علي<sup>(٣)</sup> بن أحمد بن هوس الهلالي، أصل جده من قرية آبل السُّوق<sup>(١)</sup> ، وأقام والده بالقدس، وحجَّ هو مرّة وجاورَ بمكة سنةً ثم حجّ ، وكان رجلاً صالحاً مشهوراً، ويُعرف بالمجارفيّ، لأنه كان يَجْرِف الأزقَّة ويُصلح الرُّصفان لله تعالى، وكان يكثر التهليل والذِّكر جهرةً، وكان عليه هيبةٌ ووقارٌ، ويتكلَّم كلاماً فيه تخويف وتحذير من النار ، وعواقب الرَّدى ، [وكان ملازماً لمجالس ابن تيمية آ<sup>٥)</sup>.

وكانت وفاته يوم الثلاثاء ثالث عشري ربيع الأول ، ودفن بتربة الشّيخ موفق الدّين بالسفح ، وكانت جنازته حافلة جداً رحمه الله .

الملك الكامل ناصر الدين: أبو المعالي محمد الملك السعيد فتح الدين عبد الملك بن الملك الملك الكامل ناصر الدين: أبو المعالي محمد الملك العادل أبي بكر بن أيوب أحد أكابر الأمراء وأبناء الملك الصالح إسماعيل أبي الخيش أبن الملك العادل أبي بكر بن أيوب أحد أكابر الأمراء وأبناء الملوك ، كان من محاسن البلد ذكاءً وفِطنة وحُسنَ عشرة ولطافة كلام ، بحيث يَسردُ كثيراً من الكلام بمنزلة الأمثال من قوَّة ذهنه وحذاقة فهمه ، وكان رئيساً من أجود الناس .

توفي عشيّة الأربعاء عشرين جُمادى الأولى وصُلّي عليه ظهر الخميس بصحن الجامع تحت النَّسر (^)، مثم أرادوا دفنه عند جدّه لأمّه الملك الكامل فلم يتيّسر ذلك ، فدُفن بتربة أمّ الصَّالح سامحه الله .

<sup>(</sup>١) في ط: وسبعون.

<sup>(</sup>٢) ليست في ب.

<sup>(</sup>٣) لم أقع له على ترجمة .

<sup>(</sup>٤) في طُ : إيل البسوق . وهو تصحيف ، وآبل السوق قرية كبيرة في غوطة دمشق . سبق ذكرها . ياقوت (آبل) .

<sup>(</sup>ه) ليست **ني** ب .

<sup>(</sup>٦) ترجمته في الذيل (ص١٥٣) والدرر الكامنة (٤/ ٣١\_ ٣٢) والنجوم الزاهرة (٩/ ٢٦٩) والدارس (٢/ ٢٨٦) .

<sup>(</sup>٧) ينظر تاريخ الإسلام للذهبي ١٤/ ٩٣ ٥ ( تحقيق الدكتور بشار ) .

<sup>(</sup>A) يريد: قبة النّسر في جامع بني أمية .

وكان له سماع كثير سمعنا عليه منه ، وكان يحفظ تاريخاً جيداً ، وقام ولده الأمير صلاح الدّين مكانه ني إمرة الطَّبْلخانه ، وجُعِل أَخُوه في عَشْرَته ولبسا الخلع السلطانية بذلك .

الشيخ الإمام نجم الدين: أحمل أن بن محمد بن أبي الحزم القرشي المخزومي [ القَمُّولي 1'' ، كان من أعيان الشافعية ، وشرح « الوسيط 1'' وشرح « الحاجبية » في مجلدين ، ودرَّس وحكم بمصر ، وكان محتسباً بها أيضاً ، وكان مشكورَ السِّيرة فيها ، وقد ولّي بعده الحكم نجم الدين بن عقيل ، والحِسبة ناصر الدين بن فار السّقوف 1'' .

توفي في رجب وقد جاوز الثَّمانين ، ودُفن بالقَرَافة رحمه الله .

الشّيخ الصّالح أبو القاسم: عبد الرحمن بن موسى بن خلف الحزامي ، أحد مشاهير الصَّالحين بمصر ، توفي بالرَّوضة في منتصف رجب وحُمل إلى شاطىء النيل ، وصُلِّي عليه وحُمل على الرؤوس والأصابع ، ودفن عند ابن أبي حمزة ، وقد قارب الثمانين ، وكان ممّن يُقصد للزيارة رحمه الله .

القاضي عز الدين : عبد العزيز (٧) بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن عثمان (١٠) بن عيسى بن عمر بن الخضر الهكاري الشافعي ، قاضي المحلَّة .

كان من خيار القُضاة، وله تصنيف على حديث المُجَامع في رمضان، يقال: إنه استنبط فيه ألف حُكم. توفي في رمضان ، وقد كان حصَّل كتباً جيدة منها « التَّهذيب » لشيخنا المِزِّي .

الشيخ كمال الدين بن الزملكاني (٩): شيخنا الإمام العلاّمة كمال الدين أبو المعالي بن الشيخ علاء الدين علي بن عبد الواحد بن خطيب زملكا عبد الكريم بن خلف بن نبهان الأنصاري الشافعي ابن الزملكاني (١٠٠)، شيخ الشّافعية بالشام وغيرها، انتهت إليه رياسةُ المذهب تدريساً وإفتاءً ومناظرةً،

ترجمته في الدرر الكامنة (١/ ٣٠٤) والشذرات (٦/ ٧٥).

 <sup>(</sup>٢) زيادة من ب وهي في المصادر السابقة ، والقَمُّولي نسبة إلى قمولة بلد في الصّعيد .

<sup>(</sup>٣) لزين الدين الغزالي ، وسماه : البحر المحيط في شرح الوسيط .

<sup>(</sup>٤) في ط: قار السبقوق. وهو تصحيف. وهو لقب.

<sup>(</sup>٥) لم أقع له على ترجمة .

<sup>(</sup>٦) ليست في ط .

<sup>(</sup>۷) ترجمته في الدرر الكامنة (7/70) وفيه : الكردي . والشذرات (7/70) .

<sup>(</sup>٨) ليست في ط .

<sup>(</sup>٩) ترجمته في الذيل (ص١٥٤) وطبقات الشافعية (٥/ ٢٥١) وفوات الوفيات (٤/ ٧ ـ ١١) والدرر الكامنة (٤/ ٧٤ ـ ٧٢) والنجوم الزاهرة (٩/ ٢٧٠) والدارس (١/ ٣١ ـ ٣٢) والشذرات (٦/ ٧٨) .

<sup>(</sup>١٠) ليست في ط . وهي في أو ب .

ويُقال في نسبه : السِّماكيّ ، نسبةً إلى أبي دُجانة سِمَاك بن خَرَشهُ ١١ والله أعلم .

ولد ليلة الإثنين ثامن شوال سنة ست وستين وستمئة ، وسمع الكثير واشتغل على الشيخ تاج الدين الفزاري [ في الفقه آ<sup>۲)</sup> ، وفي الأصول على القاضي بهاء الدين بن الزكي ، وفي النحو على بدر الدين بن مالك<sup>(٣)</sup> وغيرهم ، وبرَع وحصّل وساد أقرانه من أهل مذهبه ، وحاز قصّب السّبق عليهم بذهنه الوقّاد في تحصيل العلم الذي أسهره ومنعه الرُقاد وعبارته التي هي أشهى من كل شيء معتاد ، وخطه الذي هو أنضر من أزاهير الوهاد ، وقد درَّس بعدَّةِ مدارس بدمشق ، وباشر عدة جهات كبار ، كنظر الخِزانة ، ونظر المارستان النُّوري ، وديوان الملك السعيد ، ووكالة بيت المال .

وله تعاليق مفيدة واختيارات حميدة سديدة ، ومناظرات سعيدة .

ومما علَّقه قطعةٌ كبيرةٌ من « شرح المنهاج » للنووي ، ومجلد في الرد على الشيخ تقي الدين بن تيمية في مسألة الطلاق وغير ذلك ، وأما دروسه في المحافل فلم أسمع أحداً من الناس درَّس أحسنَ منها ولا أحلى من عبارته ، وحسن تقريره ، وجودة احترازاته ، وصحة ذهنه وقوة قريحته وحسن نظمه ، وقد درَّس بالشَّامية البرَّانية والعذراوية والظَّاهرية الجوانية والرَّواحيَّة والمسروريّة ، فكان يعطي كل واحدة منهنَّ حقَّها بحيث كان يكاد ينسخ بكل واحد من تلك الدروس ما قبله من حسنه وفصاحته ، ولا يُهيلُهُ ، تعدادُ الدروس وكثرة الفقهاء والفضلاء ، بل كلَّما كان الجمع أكثر والفضلاء أكبر كان الدَّرس أنضر وأبهر وأحلى وأنصح وأفصح .

ثم لما انتقل إلى قضاء حلب وما معه من المدارس العديدة عامله معاملة مثلها ، وأوسعَ بالفضيلة جميع أهلها ، وسمعُوا من العلوم مالم يسمعوا هم ولا آباؤهم .

ثم طلب إلى الدّيار المصرية ليولّى البلاذ الشامية دار السنة النبوية فعاجلته المنية قبل وصوله إليها ، فمرض وهو سائر على البريد تسعة أيام ، ثم عقب المرض بحرّاق الحمام ( $^{(v)}$  ، فتوفي في سحر يوم الأربعاء

<sup>(</sup>۱) سِمَاكُ بن خَرَشة الخزرجي البياضي الأنصاري المعروف بأبي دجانة ، صحابي ، كان بطلاً شجاعاً ، شهد بدراً ، وثبت يوم أحد وأصيب بجراحات كثيرة ، استشهد باليمامة سنة (۱۱هــ) . الأعلام (٣/ ١٣٩) وثمة مصادر ترجمته .

<sup>(</sup>٢) زيادة من ب .

<sup>(</sup>٣) في ط: ملك.

<sup>(</sup>٤) الدارس (١/ ٣٢).

<sup>(</sup>٥) ﴿يهيلُهُ ﴾: يفزعه .

<sup>(</sup>٦) ليست في ط.

<sup>(</sup>٧) وقيل: مات مسموماً. الفوات والدرر ؛ ويأتي بعد هذا في ب: « فقبضه هاذ اللَّذات ، وحال بينه وبين سائر الشهوات والإرادات ، والأعمال بالنيات . ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوّجها فهجرتُه إلى ما هاجر إليه ، وكان من نيته الخبيثة إذا رجع إلى الشام متوليًا أن يؤذي شيخ الإسلام ابن تيمية فدعا عليه فلم يبلغ أمله ومراده السلام ولا أظن أن ابن كثير كتب هذا لأنه يتناقض مع الثناء العاطر الحسن الذي أثنى عليه المؤلف (بشار) .

سادسَ عشرَ شهر رمضانَ بمدينة بِلْبيس<sup>(۱)</sup> ، وحمل إلى القاهرة ودفن بالقُرَافة ليلة الخميس جوار قبة الشّافعي تغمدهما الله برحمته .

الحاج على المؤذن المشهور بالجامع الأموي : الحاجُّ عليُّ بن (٢) فرج (٣) بن أبي الفضل الكَتَّاني ، كان أَبوه من خيار المؤذنين ، فيه صلاح ودين وله قبول عند الناس ، وكان حسنَ الصّوت جَهْوَرَه ، وفيه تودُّد وخدمة (٤) وكرم ، وحجَّ غير مرة وسمع من أبي عمر وغيره .

توفي ليلة الأربعاء ثالث ذي القعدة وصُلّي عليه غَدُوة ، ودفن بباب الصغير .

وفي ذي القعدة:

الشيخ فضل أن الشيخ الرّجيحي اليُونُسي (٦) : وأُجلس أخوه يوسف مكانه بالزاوية (٧) .

### ثم دخلت سنة ثماق وعشرين وسبعمئة

[ في ذي القعدة منها كانت وفاة شيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن تيمية قدس الله روحه كما ستأتي ترجمة وفاته في الوفيات إن شاء الله تعالى أ^/ .

استهلت هذه السنة [ وحكام البلاد هم المذكورون في التي قبلها سوى نائب مصر وقاضي حلب أ٩٠٠.

<sup>(</sup>۱) « بِلْبيس » : مدينة بينها وبين الفسطاط عشرة فراسخ على طريق الشام . فتحها عمرو بن العاص ـ رضي الله عنه ـ سنة (۱۸ أو ۱۹هـ) . ياقوت .

<sup>(</sup>۲) ترجمته في الدرر الكامنة (۳/ ۱۳٦) .

<sup>(</sup>٣) في الدرر (نوح) .

<sup>(</sup>٤) في ط : خدم .

<sup>(</sup>٥) ترجمته في الدارس (٢/ ٢١٦) .

<sup>(</sup>٦) في ط: التونسي ، وهو تحريف ، نسبة إلى يونس بن يوسف بن مساعد الشيباني المخارقي القِنّي ، نسبة إلى القنية من نواحي ماردين . وهو شيخ الطائفة اليونسية . منادمة الأطلال (ص٣١٣) .

<sup>(</sup>٧) الزاوية اليونسية . سبق الحديث عنها . الدارس (٢/ ٢١٣) .

 <sup>(</sup>۸) لیست في ب

والخليفة المستكفي بالله ، وسلطان البلاد الملك الناصر محمد بن قلاوون ولا نائب له بالديار المصرية . وقاضي الشافعية بها جلال الدين القزويني ، وقاضي الحنفية شمس الدين الحريري ، وقاضي المالكية تقي الدين الأخنائي ، وقاضي الحنابلة [ بياض في الأصل ] . ووزير مصر علاء الدين مغلطاي الجمالي وهو الأستاذ ، ونائب دمشق الأمير سيف الدين تنكز ، وقضاته هم في التي قبلها سوى الشافعي فإنه علاء الدين القونوي ، والحنبلي فإنه عز=

وفي يوم الأربعاء ثاني المحرّم درّس بحلقة صاحب حمص الشّيخ الحافظ صلاح الدين العلائي<sup>(١)</sup> ، نزل له عنها شيخنا الحافظ المِزِّي ، وحضر عنده الفقهاء والأعيان ، وذكر درساً حسناً مفيداً .

وفي يوم الجمعة رابع المحرم حضر قاضي القضاة علاء الدين القونوي (٢٠) مشيخة الشيوخ بالسُّمَيْسَاطية عوضاً عن القاضي المالكي شرف الدين (٣) ، وحضر عنده الفقهاء والصّوفية على العادة .

وفي يوم الأحد ثامنَ عشرَ صفر درَّس بالمَسْرُوريّة تقي الدين عبد الرحمن بن الشيخ كمال الدين بن الزَّمْلَكاني عوضاً عن جمال الدين بن الشَّرِيشي بحكم انتقاله إلى قضاء حمص ، وحضر الناس عنده وترحَّموا على والده والله والده والله والده والله وال

وفي يوم الأحد خامس عشري صفر وصل إلى دمشق الأمير الكبير صاحب بلاد الروم تَمْرُتَاش بن جُوبان ، قاصداً إلى مصر ، فخرج نائبُ السّلطنة والجيش لتلقيه ، وهو شابٌ حسنُ الصُّورة تامُّ الشكل مليحُ الوجه ، ولمّا انتهى إلى السلطان بمصر أكرمه وأعطاه تقدمة ألف ، وفُرِّق أصحابُه على الأمراء وأُكرموا إكراماً زائداً ، وكان سبب قدومه إلى مصر (٥) أن صاحب العراق الملك أبا سعيد كان قد قتل أخاه خَواجَا دِمَشْق (١) في شوّال من السنة الماضية ، فهم والده جوبان بمحاربة السُّلطان أبي سعيد فلم يتمكَّن من ذلك ، وكان جُوبان إذ ذلك مدبر الممالك ، فخاف تَمُرْتَاش هذا عند ذلك من السلطان ففر هارباً بدمه إلى السطان الناصر بمصر .

وفي ربيع الأول توجه نائب الشام سيف الدين تَنْكِز إلى الدّيار المصرية لزيارة السلطان فأكرمه واحترمه واحترمه واشترى في هذه السَّفرة دار الفلوس التي بالقرب من (٢٠) البزوريين والجَوْزية ، وهي شرقيها ، وقد كان سوق البزورية اليوم يسمّى سوق القمح ، فاشترى هذه الدار وعمرها داراً هائلة ليس بدمشق دارٌ أحسنُ منها ، وسمّاها دار الذهب ، وهدم حمّام سُوَيْد تلقاءها وجعله دار قرآن وحديث وجاءت (٨) في غاية

الدين بن التقي سليمان المقدسي ، والمباشرون هم هم سوى كاتب السر فإنه القاضي محيي الدين بن فضل الله ،
 عوضاً عن شمس الدين بن الشهاب محمود توفي بالسنة الماضية ، وليس بدمشق شاد الدواوين ، ثم ولي في المحرّم شد الدواوين الأمير سيف الدين . اهـ .

<sup>(</sup>۱) هو : خليل بن كَيْكُلْدي العلائي ، سيأتي في وفيات سنة (٧٦١هـ) .

<sup>(</sup>٢) في ب : الحريري . وهو غلط ، والقونوي : هو علي بن محمود بن حميد بن موسى سيأتي في وفيات سنة (٧٤٩هـ) . الدارس (٢/ ١٥٥) .

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن أبي بكر بن طاهر الهمداني النويري . مات سنة (٨٤٧هـ) الدارس (٢/ ١٥٨) .

 <sup>(</sup>٤) الدارس (١/ ٤٥٧) والمسرورية : مدرسة كانت بباب البريد .

<sup>(</sup>٥) في ب: إلى السلطان الناصر.

<sup>(</sup>٦) في ط: جواجا رمشتق ، وهو تحريف ، وفي الدرر الكامنة (١/ ٥١٨) : ( دشتى ) ولعلَّه توهم ، وفي النجوم الزاهرة (٩/ ٢٧٣) : ( دِمَشْق حَجَا ) .

<sup>(</sup>٧) في ب: بالقرب من حمام نور الدين بسوق القمح .

<sup>(</sup>٨) ليست في ط .

الحسن أيضاً ، ووقف عليها أماكنَ ورتّب فيها المشايخ والطلبة كما سيأتي تفصيله في موضعه ('` ، واجتاز برجوعه من مصرَ بالقدس الشريف وزاره وأمر ببناء حمَّام ومدرسة ودار ('' حديث أيضاً به ، وخانقاه كما يأتى بيانه .

وفي آخر ربيع الأول وصلت القناة إلى القدس التي أمر بعمارتها وتجديدها سيف الدين تَنْكِز قُطْلُبَك ، فقام بعمارتها مع ولاة تلك النواحي ، وفرح المسلمون بها ودخلت حتى إلى وسط<sup>(٦)</sup> المسجد الأقصى ، وعمل به بركة هائلة ، وهي مرخَّمة ما بين الصخرة والأقصى ، وكان ابتداء عملها من شوال من السنة الماضية . وفي هذه المدة عمر سقوف ورواقات (١) المسجد الحرام وأبوابه (٥) ، وعمرت بمكَّة طَهارة ممّا يلي باب بني شَيْبة .

قال البرزالي : وفي هذا الشهر كَمُلَت عِمارة الحَمَّام الذي بسوق باب توما ، وله بابان .

وفي ربيع الآخر نقض الترخيمُ الذي بحائط جامع دمشق القبلي من جهة الغرب مما يلي باب الزيادة ، فوجدوا الحائط متجافياً فخيف من أمره ، وحضر تَنْكِز بنفسه ومعه القضاة وأرباب الخبرة ، فاتفق رأيهم على نقضه وإصلاحه ، وذلك يوم الجمعة بعد الصلاة سابع عشري ربيع الآخر ، وكتب نائب السلطنة إلى السلطان يعلمه بذلك ويستأذنه في عمارته ، فجاء المرسوم بالإذن بذلك ، فشُرع في نقضه يوم الجمعة خامس عشري جُمادى الأولى ، وشرعوا في عمارته يوم الأحد تاسع جمادى الآخرة ، وعمل محرابٌ فيما بين باب الزيادة ومقصورة الخطابة يضاهي محراب الصّحابة ، ثم جدُّوا ولازموا في عمارته ، وتبرّع كثيرٌ من الناس بالعمل فيه من سائر الناس ، فكان يعمل فيه كل يوم أزيد من مئة رجل ، حتى كَمُلت عمارة الجدار وأُعيدت طاقاته وسقوفه في العشرين من رجب ، وذلك بهمّة تقي الدين بن مراجل ، وهذا من العجب فإنه نُقِضَ الجدار وما يسامتُه من السّقف ، وأُعيد في مدة لا يتخيّل إلى أحد أن عمله يفرغ في (^) هذه المدة جزماً ، وساعدهم على سرعة الإعادة حجارةٌ وجدوها في الساس الصّومعة الغربية التي عند الغزالية ، وقد كان في كل زاوية من هذا المعبد صومعة كما في الغربية والشرقية والقبليّتين (٩) منه فأبيدت

<sup>(</sup>۱) الدارس (۱/۱۲۳).

<sup>(</sup>٢) في ط : به وبناء . وأثبتنا مافي ب .

<sup>(</sup>٣) في ط: حتى إلى شط وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) في ط: شرافات.

<sup>(</sup>٥) في ط : وإيوانه .

<sup>(</sup>٦) في الذيل (ص٥٥٥): (منحدباً).

<sup>(</sup>٧) ليست في **ط** .

<sup>(</sup>٨) في ط : فيما يقارب .

<sup>(</sup>٩) في ط: القبلتين . وهو تحريف .

الشماليتين قديماً ولم يبق منهما من مدة ألوف من السنين سوى أس هذه المئذنة الغربية الشمالية ، فكانت من أكبر العون على إعادة هذا الجدار سريعاً . ومن العجب أن ناظر الجامع ابن مراجل لم ينقص أحداً من أرباب المرتبات على الجامع شيئاً مع هذه العمارة (١٠) .

وفي ليلة السبت خامس جمادى الأولى وقع حريق عظيم بالفرَّائينُ<sup>(٢)</sup> واتصل بالرمَّاحين ، واحترقت القيسارية والمسجد الذي هناك ، وهلك للنّاس شيء كثير من الفِراء والجوخ والأقمشة ، فإنا لله وإنا إليه راجعون (<sup>٣)</sup> .

وفي يوم الجمعة عاشره بعد الصّلاة صُلِّي على القاضي شمس الدين بن الحريري قاضي قضاة الحنفية بمصرَ ، وصُلِّي عليه صَلاةُ الغائب بدمشقَ .

وفي هذا اليوم قدم البريدُ يطلب برهان الدين بن عبد الحق الحنفي<sup>(1)</sup> إلى مصر ليلي القضاء بها بعد ابن الحريري ، فخرج مسافراً إليها ، ودخل مصر في خامس عشري جُمادى الأولى ، واجتمع بالسلطان فولاه القضاء وأكرمه وخَلَع عليه وأعطاه بغلة<sup>(1)</sup> بِزناري ، وحكم بالمدرسة الصَّلاحية بحضرة القضاة والحجاب ، ورسم له بجميع جهات ابن الحريري .

وفي يوم الإثنين تاسع جمادى الآخرة أُخرج ما كان عند الشيخ تقي الدين بن تيمية من الكتب والأوراق والدّواة والقلم ، ومُنع من الكتب والمطالعة ، وحُملت كتُبه في مستهل رجب إلى خزانة الكتب بالعادلية الكبيرة .

[ قال البرزالي : وكانت نحو ستين مجلداً ، وأربعَ عَشْرةَ ربطة كراريس ، فنظر القضاة والفقهاء فيها وتفرَّقوها بينهم ] (٢) ، وكان سبب ذلك أنه أجاب لما كان رد عليه التقي بن الأخنائي المالكي في مسألة الزيارة [ فرد عليه الشيخ تقي الدين واستجهله وأعلمه أنه قليل البضاعة في العلم ] (٢) ، فطلع الأخنائي إلى السُّلطان وشكاه ، [ فرسم السطان عند ذلك بإخراج ما عنده من ذلك وكان ما كان ، كما ذكرنا ] (٢) .

وفي أواخره رسم لعلاء الدين بن القلانسي(٧) في الدست ، مكان أخيه جمال الدين(٨) توقيراً

 <sup>(</sup>۱) الدارس (۲/ ۳۹۶ ـ ۳۹۰) الشذرات (٦/ ۸۰) .

<sup>(</sup>٢) في ط: القرايين . وجاء محرفاً في كثير من المصادر . وهو نسبة لصنع الفراء .

<sup>(</sup>٣) الذيل (ص١٥٦).

<sup>(</sup>٤) هو : إبراهيم بن علي بن محمد . وسيأتي في وفيات سنة (٧٤٤هـ) .

<sup>(</sup>٥) في ط: بلغة.

<sup>(</sup>٦) جميعها ليست في ب.

<sup>(</sup>٧) هو : علي بن محمد بن محمد بن نصر الله . . . سيأتي في وفيات سنة (٧٣٦هـ) .

<sup>(</sup>٨) هو : أحمد بن محمد . . . . سيأتي في وفيات سنة (٧٣١هـ) .

لخاطره عن المباشرة ، وأن يكون معلومه على قضاء العساكر والوكالة ، وخلع عليهما بذلك .

وفي يوم الثلاثاء ثالث عشري رجب رُسم للأئمة الثلاثة الحنفي والمالكي والحنبلي بالصّلاة في الحائط القبلي من الأموي ، فعُيّن المحراب الجديد الذي بين باب<sup>(۱)</sup> الزيادة والمقصورة للإمام الحنفي ، وعُيّن محراب الصحابة للمالكي ، وعين محراب مقصورة الخَضِر الذي كان يصلِّي فيه المالكي للحنبلي ، وعوض إمام محراب الصّحابة بالكلاَّسة ، وكان قبل ذلك في حال العمارة قد بلغ محراب الحنفية من المقصورة المعروفة بهم ، ومحراب الحنابلة من خلفهم في الرواق الثالث الغربي وكانا بين الأعمدة ، وقلِّعت تلك المحاريب ، وعوضوا بالمحاريب المستقرة بالحائط القبلي واستقر الأمر كذلك .

وفي يوم الإثنين ثاني شوال خرج الركب الشامي وأميره فخر الدين عثمان بن الأمير<sup>(٥)</sup> شمس الدين لؤلؤ الحلبي أحد أمراء دمشق ، وقاضيه قاضي قضاة الحنابلة عز الدين بن التقي سُلَيمان .

وممّن حج فيها الأمير حسام الدين الشُّبْمقدار ، والأمير قَبْجَق والأمير حسام الدين بن النجيبي وتقي الدين بن السَّائغُوس وبدر الدين بن الصَّائغ وابنا جهبل والفخر المصري ، والشيخ علم الدين البِرْزالي ، وشهاب الدين الطَّاهري .

وقبل ذلك بيوم حكم القاضي جمال الدين<sup>(٦)</sup> المنفلوطي الذي كان حاكماً ببعلَبَكَّ بدمشقَ نيابة عن شيخه قاضي القضاة علاء الدين القُونوي ، وكان مشكورَ السيرة ، تألَّم أهلُ بعلَبَكَّ لفقده ، فحكم بدمشقَ عوضاً عن القونوي بسبب عزمه على الحجّ ، ثم لما رجع الفخر من الحج عاد إلى الحكم واستمر المَنْفلوطيّ يحكم أيضاً ، فصاروا ثلاثة نوّاب : ابن جملة والفخر المصري وجمال الدين<sup>(٧)</sup> المنفلوطي .

وسافر القاضي معين الدين (٧) بن الحشيشي في ثاني عشري شوال إلى القاهرة لينوب عن القاضي فخر الدين كاتب المماليك إلى حين رجوعه من الحجاز ، فلما وَصَل وُلّيَ حجابة ديوان الجيش ،

<sup>(</sup>۱) ليست في ط .

<sup>(</sup>٢) في ط: نقلت .

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> لیست فی ب .

<sup>(</sup>٤) في ب القاهرة .

<sup>(</sup>٥) ليست في ط . الدرر الكامنة (٢/ ٤٥٠) .

<sup>(</sup>٦) ليست في ط .

<sup>(&</sup>lt;sup>(۷)</sup> ليست في ط .

واستمرّ هناك ، واستقل قطبُ الدين ابن شيخ السلامية بنظر الجيش بدمشق على عادته .

وفي شوّال خُلع على أمين الملك بالديار المصرية، ووُلّيَ نظر الدَّواوين فباشره شهراً ويومين وعُزل عنه.

# ذكر وفاة الشيخ تقي الدين بن تيمية رضي الله عنه

قال الشيخ علم الدين البِرْزالي في تاريخه : وفي ليلة الإثنين العشرين من ذي القعدة توفي الشيخ الإمام العلامة الفقيه الحافظ الزاهد القدوة شيخ الإسلام تقى الدين أبو العباس أحمد بن شيخنا الإمام العلامة المفتى شهاب الدين أبى المحاسن عبد الحليم بن الشيخ الإمام شيخ الإسلام أبى البركات عبد السلام بن عبد الله بن أبى القاسم محمد بن تيمية الحرّاني ثم الدمشقي ، بقلعة دمشق بالقاعة التي كان محبوساً فيها ، وحضر جمع كثير إلى القلعة ، فأذن لهم في الدّخول عليه ، وجلس جماعة عنده قبل الغُسْل وقرؤوا القرآن وتبرّكوا برؤيته وتقبيله ، ثم انصرفوا ، ثم حضر جماعةٌ من النِّساء ففعلن مثل ذلك ثم انصرفن واقتُصِرَ على من يُغَسِّله ، فلما فرغ من غسله أُخرج وقد(١) اجتمع الخلق بالقلعة والطريق إلى الجامع وامتلأ الجامع أيضاً وصحنه والكلاَّسة وبابُ البريد وبابُ السّاعات إلى باب اللبَّادين والفَوَّارة ، وحضرت الجنازة في الساعة الرابعة من النهار أو نحو ذلك ووضعت في الجامع ، والجند [ قد احتاطوا بها ٢٠١ ) يحفظونها من الناس من شدة الزحام ، وصُلَّى عليه أولًا بالقلعة ، تقدَّم في الصلاة عليه أولًا الشيخ محمد بن تمَّام " ، ثم صُلّى عليه بالجامع الأموي عقيب صلاة الظهر ، وقد تضاعف اجتماع الناس على ما تقدم ذكره ، ثم تزايد الجمع إلى أن ضاقت الرِّحاب والأزقَّة والأسواق بأهلها ومن فيها ، ثم حمل بعد أن صُلَّي عليه على الرؤوس ، والأصابع ، وخرج النَّعش به من باب البريد واشتدَّ الزحام وعلتِ الأصوات بالبكاء والنحيب والتَّرحُم عليه والثناء والدعاء له ، وألقى الناس على نعشه مناديلهم وعمائمهم وثيابهم ، وذهبت النعال من أرجل الناس وقباقيبهم ومناديل وعمائم لا يلتفتون إليها لشغلهم بالنظر إلى الجنازة ، وصار النعش على الرؤوس تارة يتقدم وتارة يتأخر ، وتارة يقف حتى تمر الناس ، وخرج الناس من الجامع من أبوابه كلها وهي شديدة الزحام ، كل باب أشد زحمة من الآخر ، ثم خرج الناس من أبواب البلد جميعها من شدة الزحام فيها ، لكن كان معظم الزحام من الأبواب الأربعة : باب الفرج الذي أخرجت منه الجنازة ، وباب الفراديس ، وباب النصر، وباب الجابية . وعظم الأمر بسوق الخيل وتضاعف الخلق وكثر الناس، ووضعت الجنازة هناك وتقدم للصّلاة عليه هناك أخوه زين الدين عبد الرحمن ، فلمّا قُضيت الصّلاة حُمل

<sup>(</sup>١) في ط: ثمَّ.

<sup>(</sup>۲) ليست في أوب .

٣) في ط: محد.

إلى مقبرة الصُّوفية فدفن إلى جانب أخيه شرف الدين عبد الله رحمهما الله ، وكان دفنه قبل العصر بيسير ، وذلك من كثرة من يأتي ويصلي عليه من أهل البساتين وأهل الغوطة وأهل القرى وغيرهم ، وأغلق النَّاسُ حوانيتهم ولم يتخلّف عن الحضور إلا من هو عاجز عن الحضور ، مع الترجُّم والدعاء له ، وأنَّه لو قَدَرَ ما تخلَّف ، وحضر نساء كثيرات بحيث حُزِرْنَ بخمسة عشر ألف امرأة ، غير اللاتي كنَّ على الأسطحة وغيرهن ، الجميع يترجَّمن ويبكين عليه فيما قيل . وأما الرجال فحُزِروا بستين ألفاً إلى مئة ألف إلى أكثر من ذلك إلى مئتي ألف ، وشرب جماعة الماء الذي فضل من غسله ، واقتسم جماعة بقية السيدر الذي غُسلل به ، ودفع في الخيط الذي كان فيه الزئبق الذي كان في عنقه بسبب القمل مئة وخمسون درهما ، وقيل : إن الطّاقيّة التي كانت على رأسه دفع فيها خمسمئة درهم . وحصل في الجنازة ضجيج وبكاءٌ كثير ، وتضرُّع وخُتمت له ختمات كثيرة بالصَّالحية وبالبلد ، وتردَّد الناس إلى قبره أياماً كثيرة ليلاً ونهاراً يبيتون عنده ويُصبحون ، ورُؤيت له مناماتٌ صالحةٌ كثيرة ، ورثاه جماعة بقصائد جمة .

وكان مولده يوم الإثنين عاشر ربيع الأول بحرًّان سنة إحدى وستين وستمئة ، وقدم مع والده وأهله إلى دمشق وهو صغير ، فسمع الحديث من ابن عبد الدائم وابن أبي اليسر وابن عبدان والشيخ شمس الدين الحنبلي ، والشيخ شمس الدين بن عطاء الحنفي ، والشيخ جمال الدين بن الصيرفي ، ومجد الدين ابن عساكر ، والشيخ جمال الدين البغدادي ، والنجيب بن المقداد ، وابن أبي الخير ، وابن علان ، وابن أبي بكر الهروي<sup>(۱)</sup> ، والكمال عبد الرحيم ، والفخر علي ، وابن شيبان ، والشرف بن القواس ، وزينب بنت مكي ، وخلق كثير سمع منهم الحديث ، وقرأ بنفسه الكثير وطلب الحديث وكتب الطباق والأثبات ولازم السماع بنفسه مدة سنين ، وقل أن سمع شيئاً إلا حفظه ، ثم اشتغل بالعلوم ، وكان ذكياً كثير المحفوظ ، فضار إماماً في التفسير وما يتعلق به عارفاً بالفقه ، [فيقال إنه كان أعرف بفقه المذاهب من أهلها الذين كانوا في زمانه وغيره أ<sup>۲۲</sup> ، وكان عالماً باختلاف العلماء ، عالماً في الأصول والفروع والنحو واللغة ، وغير ذلك من العلوم النقلية والعقلية ، وما قطع في مجلس ولا تكلم معه فاضل في فن من الفنون إلا ظن أن ذلك الفنَّ فنه ، ورآه عارفاً برجاله متفلًا من ذلك ، وله تصانيف كثيرة وتعاليقُ مفيدة في الأصول والفروع ، كمُل منها جملةٌ وبيُّقفت وكُتبت عنه وقُرئت عليه أو بعضها ، وجملة كبيرة لم يُكملها ، وجملة والفروع ، كمُل منها جملةٌ وبيُّقفت وكُتبت عنه وقُرئت عليه أو بعضها ، وجملة كبيرة لم يُكملها ، وجملة والفروع ، كمُل منها إلى الآن .

<sup>(</sup>۱) في ط: اليهودي وهو تحريف. وهو أبو بكر بن محمد بن أبي بكر الهروي مات سنة (۷۳۰هـ) الدرر الكامنة (۱/ ٤٥٧).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> ليست في ب .

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> ليست في ط .

وأثنى عليه وعلى علومه وفضائله جماعة من علماء عصره ، مثل القاضي الخُويي<sup>(۱)</sup> ، وابن دقيق العيد ، وابن النحاس ، والقاضي الحنفي قاضي مصر ابن الحريري، وابن الزملكاني، وغيرهم ، ووجدت بخط ابن الزملكاني أنه قال : اجتمعت فيه شروط الاجتهاد على وجهها ، وأنَّ له اليد الطولى في حسن التصنيف وجودة العبارة والترتيب والتقسيم والتَّبين<sup>(۱)</sup> ، وكتب على تصنيف له هذه الأبيات :

ماذا يقولُ الواصفونَ لهُ وصفاتهُ جلَّتْ عن الحصرِ هـو جيننا أُعجُوبةُ الدّهرِ هو بيننا أُعجُوبةُ الدّهرِ هو آيةٌ في الخَلْقِ ظاهرةٌ أنوارُها أربَتْ على الفَجْرِ (٣)

وهذا الثناء عليه ، وكان عمره يومئذ نحو الثلاثين سنة ، وكان بيني وبينه مودة وصحبة من الصغر ، وسماع الحديث والطلب من نحو خمسين " سنة ، وله فضائل كثيرة ، وأسماء مصنفاته وسيرته وما جرى بينه وبين الفقهاء والدولة وحبسه مرات وأحواله لا يحتمل ذكر جميعها في " هذا الموضع .

ولما مات كنت غائباً عن دمشقَ بطريق الحجاز ، ثم بلغنا خبرُ موته بعد وفاته بأكثر من خمسين يوماً لمّا وصَلْنا إلى تبوكَ ، وحصل التأسُّف لفقده رحمه الله تعالى . هذا لفظه في هذا الموضع من « تاريخه » .

ثم ذكر الشيخ علّم الدِّين بعد إيراد هذه الترجمة جنازة أبي بكر بن أبي داود وعظمها ، وجنازة الإمام أحمد ببغداد وشهرتَها ، وقال الإمام أبو عثمان الصابوني : سمعت أبا عبد الرحمن السيوفي يقول : حضرت جنازة أبي الفتح القوَّاس الزاهد مع الشيخ أبي الحسن الدَّارَقُطني فلمّا بلَغ إلى ذلك الجمع العظيم أقبل عليناً وقال : سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل يقول : سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل يقول : سمعت أبي يقول : قولوا لأهل البدع بينناً وبينكم الجنائز .

قال: ولا شك أن جنازة أحمد بن حنبل كانت هائلة عظيمة ، بسبب كثرة أهل بلده واجتماعهم لذلك ، وتعظيمهم له ، وأن الدولة كانت تحبُّه ، والشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله توفي ببلدة دمشق ، وأهلها لا يعشرون أهل بغداد حينئذ كثرة ، ولكنهم اجتمعوا لجنازته اجتماعاً لو جمعهم سلطان قاهر ، وديوان حاصر ، لما بلغوا هذه الكثرة التي اجتمعوها في جنازته ، وانتهوا إليها .

<sup>(</sup>١) هو القاضي شهاب الدين محمد بن أحمد بن الخليل الخويي الشافعي المتوفي سنة ٦٩٣ .

<sup>(</sup>٢) في ط : التديُّن وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) « أربت » : فاقت .

ليست في ط .

<sup>(</sup>٥) ليست في ط.

<sup>(</sup>٦) أي : أبو الحسن الدارقطني .

<sup>(</sup>٧) أي: لا يبلغون عشرهم .

هذا مع أن الرجل مات بالقلعة محبوساً من جهة السلطان ، وكثير من الفقهاء والفقراء يذكرون عنه للناس أشياء كثيرة ، ممّا ينفّر منها طباعَ أهل الأديان ، فضلاً عن أهل الإسلام . وهذه كانت جنازته .

قال: وقد اتفق موتُه في سحر ليلة الإثنين المذكور، فذكر ذلك مؤذن القلعة على المنارة بها وتكلم به الحرَّاس على الأبرجة، فما أصبح الناس إلا وقد تسامعوا بهذا الخَطْب العظيم والأمر الجسيم، فبادر الناس على الفور إلى الاجتماع حول القلعة من كل مكان أمكنهم المجيء منه، حتى من الغوطة والمرج، ولم يطبخ أهلُ الأسواق شيئاً، ولا فتحوا كثيراً من الدكاكين التي من شأنها أن تفتح أوائل النَّهار على العادة، وكان نائب السَّلطنة تَنْكز قد ذهب يتصيَّدُ في بعض الأمكنة، فحارت الدولة ماذا يصنعون، وجاء الصاحب شمس الدين غبريال نائبُ القلعة فعزَّاه فيه، وجلس عنده، وفتح باب القلعة لمن يدخل من الخواص والأصحاب والأحباب، فاجتمع عند الشيخ في قاعته خلق من أخِصًاء أصحابه ومن رجال الدولة وغيرهم من أهل البلد والصّالحية، فجلسوا عنده يبكون ويئنُون.

[ عَلَىٰ مِثْلِ لَيْلَىٰ يَقْتُلُ المَرْءُ نَفْسَهُ ١٠]١ .

وكنت فيمن حضر هناك مع شيخنا الحافظ أبي الحجاج المِزّي رحمه الله ، وكشفتُ عن وجه الشيخ ونظرت إليه وقبَّلته ، وعلى رأسه عمامةٌ بعَذَبَةٍ مغروزة وقد علاه الشَّيب أكثر مما فارقناه . وأخبر الحاضرين أخوه زين الدين عبد الرحمن أنه قرأ هو والشيخ منذ دخل القلعة ثمانين خَتْمة ، وشرعا في الحادية والثَّمانين ، فانتهينا فيها إلى آخر اقتربت الساعة :

﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِ جَنَّتِ وَنَهُرٍ ۞ فِي مَفْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْنَدِرٍ ﴾ [الفمر: ٥٠-٥٥].

فشرع عند ذلك الشّيخان الصّالحان الخيّران عبد الله بن المحب وعبد الله الزُّرعي الضرير \_ وكان الشيخ رحمه الله يحب قراءتهما \_فابتدا من أول سورة الرحمن حتى ختموا القرآن وأنا حاضرٌ أسمعُ وأَرَىٰ .

ثم شرعوا في غسل الشيخ وخرجتُ إلى مسجد هناكَ ولم يمكث عنده إلا من ساعد في غسله، منهم شيخنا الحافظ المزي وجماعة من كبار الصّالحين [الأخيار، أهل العلم والإيمان ٢٣)، فما فُرغ منه حتى المتلأت القلعة وضعجَّ الناس بالبكاء والثناء والدعاء والترخُم، ثم ساروا به إلى الجامع فسلكوا طريق

<sup>(</sup>١) زيادة في ط

وهو صدر بيت لقيس بن الملوّح المعروف بمجنون ليلي ، والبيت بتمامه :

على مثل ليلى يقتل المرء نفسه وإن بات من ليلى على اليأس طاويا

ديوانه (ص٢٩٦) .

<sup>(</sup>٢) في ط: يدعوا.

<sup>(</sup>٣) ليست في أوب .

العماديّة على العادلية الكبيرة، ثم عطفوا على ثلث الناطفانيين، وذلك أن سُويقة باب البريد كانت قلا هدمت لتُصْلح ، ودخلوا بالجنازة إلى الجامع الأموي ، والخلائق فيه بين يدي الجنازة وخلفها وعن يمينها وسمالها ما لا يُحصي عدَّتهم إلا الله تعالى ، فصرخ صارخٌ وصاح صائح : هكذا تكون جنائز أئمة السنّة فتباكى الناس وضجُوا عند سماع هذا الصارخ، ووضع الشيخ في موضع الجنائز مما يلي المقصورة، وجلس الناس من كثرتهم وزحمتهم على غير صفوف ، بل مرصوصين رصاً لا يتمكن أحد من السجود إلا بكلفة [ جو الجامع وبرّي الأزقة والأسواق، وذلك قبل أذان الظهر بقليل ، وجاء الناس من كل مكان إ١٠ ، ينوي خلق الصيام لأنهم لا يتفرّغون في هذا اليوم لأكل ولا لشرب ، وكثر الناس كثرة لا تُحدُّ ولا تُوصف، فلما فرغ من أذان الظهر أُقيمت الصّلاة عقبه على السدّة خلاف العادة ، فلما فرغوا من الصلاة خرج نائب الخطيب بمصر فصلى عليه إماماً ، وهو الشيخ علاء الدين الخراط ، ثم خرج الناس من كل مكان من سائر (٢) أبواب الجامع والبلد كما ذكرنا ، واجتمعوا بسوق الخيل ، ومن الناس من تعجّل بعد أن صلى في الجامع إلى مقابر الصوفية ، والناس في بكاء وتهليل في مخافتة ، كل واحد بنفسه ، وفي ثناء وتأسّف ، والنساء فوق الأسطحة من هناك إلى المقبرة يبكين ويدعين ويقلن : هذا العالم .

وبالجملة كان يوماً مشهوداً لم يعهد مثله بدمشق ، اللّهم (٣) إلا أن يكون في زمن بني أمية حين كان الناس كثيرين ، وكانت دار الخلافة ، ثم دفن عند أخيه قريباً من أذان العصر على التحديد ، ولا يمكن أحد حصر من حضر الجنازة ، وتقريب ذلك أنه عبارة عمّن أمكنه الحضور من أهل البلد وحواضره ولم يتخلف من الناس إلا القليل من الصغار والمخدَّرات ، وما علمتُ أحداً من أهل العلم إلا النفر اليسير تخلَّف عن الحضور في جنازته ، [ وهم ثلاثة أنفس : وهم ابن جملة ، والصدر ، والقحفازي ، وهؤلاء كانوا قد اشتهروا بمعاداته فاختفوا من الناس خوفاً على أنفسهم ، بحيث إنهم علموا متى خرجوا قتلوا وأهلكهم الناس [٤) ، وتردَّد شيخُنا الإمام العلامة برهان الدين الفزاري إلى قبره في الأيًام الثلاثة ، وكذلك جماعةٌ من علماء الشَّافعية ، وكان برهان الدين الفزاري يأتي راكباً على حماره وعليه الجلالة والوقار رحمه الله .

وعُملت له ختمات كثيرة، ورؤيت له منامات باهرة في صالحة عجيبة ، ورثي بأشعار كثيرة [ وقصائد مطوَّلة أن جداً . وقد أُفردت له تراجم كثيرة ، وصنَّف في ذلك جماعةٌ من الفضلاء وغيرهم ، وسأُلخُص

<sup>(</sup>١) ليست في أوب.

<sup>(</sup>٢) ليست في ط.

<sup>(</sup>٣) ليست في ط

<sup>(</sup>٤) زيادة من ط .

<sup>(</sup>٥) ليست في **ط**.

ليست في أوب .

من مجموع ذلك ترجمة وجيزة في ذكر مناقبه وفضائله وشجاعته وكرمه ونصحه وزهادته وعبادته وعلومه المتنوعة الكثيرة المحرّرة (١٠ ومُصَنَّفاته (٢٠ الكبار والصغار ، في العلوم كلِّه (٣) ، ومفرداته في الاختيارات التي نصرها بالكتاب والسُّنَّة ، وأفتى بها .

وبالجملة كان رحمه الله من كبار العلماء، وممن يُخطىء ويُصيب، ولكن خطؤه بالنسبة إلى صوابه كنقطة في بحر لُجِّي ، وخطؤه أيضاً مغفور له كما في « صحيح البخاري » : « إذا اجتهدَ الحاكمُ فأَصَابَ فله أجران ، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر (٤٠) فهو مأجور .

وقال الإمام مالك بن أُنس: « كل أحد يؤخذ من قوله ويُتْرك إلا صاحب هذا القبر »° .

وفي ثاني عشري ذي القعدة جاء إلى مدينة عجلون سيل عظيم من أول النهار إلى وقت العصر ، فهدم من جامعها وأسواقها ورباعها ودورها شيئاً كثيراً ، وغرقَ سبعةُ نفر ، وهلَكَ للنَّاس شيء كثير من الأموال والغلاّت والأمتعة والمواشي ما يقارب قيمته ألف ألف درهم والله أعلم ، وإنا لله وإنا إليه راجعون .

وفي يوم الأحد ثامن عشر ذي الحجة ألزم القاضي الشافعي الشّيخُ علاءُ الدين القونوي جماعةَ الشُّهود بسائر المراكز أن يُرسلوا في عمائمهم العَذَبات (١) ليتميّزوا بذلك عن عوامِّ الناس ، ففعلوا ذلك أياماً ثم تضرَّرُوا من ذلك ، فأرخص لهم في تركها ، ومنهم من استمر بها .

وفي يوم الثلاثاء عشرين ذي الحجة أُفرج عن الشيخ الإمام العالم العلامة أبي عبد الله شمس الدين

<sup>(</sup>١) في ط: المجودة.

<sup>(</sup>٢) في ط : وصفاته وهو تحريف .

<sup>.</sup> (7)  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2$ 

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري رقم (٦٩١٩) في الاعتصام بالكتاب والسنّة ، باب : أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ وهو من حديث عمرو بن العاص ـ رضي الله عنه ـ ولفظه فيه : ( إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد ثمَّ أخطأ فله أجر واحد ) ومسلم أيضاً رقم (١٧١٦) في الأقضية ، باب : بيان أجر الحاكم إذا اجتهد ، فأصاب أو أخطأ .

<sup>(</sup>٥) هذا أثر ، ذكر السُّيوطي في الدُّرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة (ص١٠٨) تحقيق الأستاذ محمود الأرناؤوط : أن عبد الله بن الإمام أحمد ذكره في زوائد الزهد من طريق عكرمة عن ابن عبّاس قال : « مامن أحدٍ من الناس إلّا يؤخذ من قوله ويُدَعُ غير النبي ﷺ » .

<sup>(</sup>٦) ليست في ط .

<sup>(</sup>V) ( العَذَبة ): هو ما يسدل من العمامة بين الكتفين .

محمل<sup>(۱)</sup> ابن قيّم الجوزية ، وكان معتقلاً بالقلعة أيضاً ، من بعد اعتقال الشيخ تقي الدين بأيام من شعبان سنة ستِّ وعشرين إلى هذا الحين ، وجاء الخبر بأن السلطان أفرج عن الجاولي<sup>(۲)</sup> والأمير فرج بن قراسنقر<sup>(۳)</sup> ، ولاجين المنصوري<sup>(٤)</sup> ، وأُحضروا بعد العيد بين يديه ، وخلع عليهم .

وفيه وصل الخبر بموت الأمير الكبير جُوْبان في نائب السلطان أبي سعيد على تلك البلاد.

ووفاة قراسنقر المنصوري(٦) أيضاً كلاهما في ذي القعدة من هذه السنة .

وجوبان هذا هو الذي ساق القناة الواصلة إلى المسجد الحرام ( ) وقد غرم عليها أموالاً جزيلة كثيرة أ ) وله تربة بالمدينة النبوية ، ومدرسة مشهورة ، وله آثار حسنة ، وكان جيد الإسلام ، له همّة عالية وقد دبَّر الممالك في أيام أبي سعيد مدَّة طويلة على السداد ، ثم أراد أبو سعيد مسكّه فتخلَّص من ذلك كما ذكرنا ، ثم إن أبا سعيد قتل ابنه خَواجَا دِمَشْق في السَّنة الماضية ففر ابنه الآخر تَمُرْتَاش هارباً إلى سلطان مصر ، فآواه شهراً ثم تردَّدت الرسل بين الملكين في قتله ، فقتله صاحبُ مصر فيما قيل وأرسل برأسه إليه ، ثم توفي أبوه بعده بقليل ، والله أعلم بالسرائر ( ) .

وأما قَرَاسُنْقُر المنصوري فهو من جملة كبار أمراء مصر والشام ، وكان من جملة من [ شارك في الاله وأما قتل الأشرف خليل بن المنصور كما تقدم ، ثم ولي نيابة مصر مدة ، ثم صار إلى نيابة دمشق ثم إلى نيابة حلب ، ثم فر إلى التتر هو والأَفْرم والزَّرْدَكاشي فآواهم ملك التتار خَرْبَنْدا وأكرمهم وأقطعهم بلاداً كثيرة ، وتزوَّج قَرَاسُنْقُر بنت هولاكو ثم كانت وفاته بَمَراغَة (١) بلدِهِ التي كان حاكماً بها في هذه السنة ، وله نحو تسعين سنة والله أعلم .

<sup>(</sup>١) ليست في ط.

<sup>(</sup>٢) هو علم الدين سنجر الجاولي بعد اعتقال ثماني سنين وثلاثة أشهر . النجوم الزاهرة (٩٠/٩) .

<sup>(</sup>٣) توفي سنة (٣٤هـ) الدرر الكامنة (٣/ ٢٣٠) .

 <sup>(</sup>٤) حبسه الناصر بعد عودته من الكرك ، فأقام سبعة عشر عاماً ، ثم أفرج عنه ليلة عرفة . مات سنة (٧٣١هـ) . الدرر الكامنة (٣/ ٢٧٠) .

<sup>(</sup>٥) الدرر الكامنة (١/ ٥٤٢) النجوم الزاهرة (٩/ ٢٧٢).

 <sup>(</sup>٦) وهو الذي مرَّ خبر فراره في سنة (١٦٧هـ) إلى التتار . الدرر الكامنة (٣/ ٢٤٧) والنجوم الزاهرة (٩/ ٢٧٣) وفيه :
 وفاته كانت في شوال . والدارس (١/ ٣٠٤) .

<sup>(</sup>٧) سنة (٧٢٦هـ) .

<sup>(</sup>A) ليست في ب .

<sup>(</sup>٩) النجوم الزاهرة (٩/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>۱۰) زيادة من ب .

<sup>(</sup>١١) بلدة عظيمة ومشهورة ، وهي أعظم بلاد أذْرَبيجان . ياقوت .

### وممَّن توفي فيها من الأعيان :

شيخ الإسلام العلامة تقي الدين بن تيمية (١) : كما تقدم ذكر ذلك في الحوادث وسنفرد له ترجمة على حدة إن شاء الله تعالى .

الشريف العالم الزاهد المحدث تعز الدين أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن عبد المحسن العلوي الحسيني الغَرَّافي الإسكندري الشافعي ، سمع الكثير وحفظ «الوجيز في الفقه (0) ، و « الإيضاح (0) في النحو ، وكان زاهداً متقللاً من الدُّنيا وبلغ تسعين سنة ، وعقله وعلمه وذهنه ثابت متيقظ ، ولد سنة ثمان وثلاثين وستمئة ، وتوفّي يوم الجمعة خامس المحرم ، ودُفن بالإسكندريّة بين المادين رحمه الله .

الشمس محمد بن عيسى البكري أن البكري أن الشيخ تقي الشمس محمد أن يكون بين يدي الشيخ تقي الدين بن تيمية كالمُنَفِّذ لما يأمر به وينهى عنه ، ويرسله الأمراء وغيرهم في الأمور المهمة ، وله معرفة ومروءة [ يبلِّغ رسالته على أتم الوجوه  ${}^{(4)}$ .

توفي في الخامس من صفر بالقُبَيْبَات ودُفن عند الجامع الكريمي. رحمه الله تعالى.

الشيخ الصّالح (١٠) : أبو بكر (١١) بن شرف بن محسن بن معن بن عمّار (١٢) الصّالحي .

ولد سنة ثلاث وخمسين وستمئة ، وسمع الكثير صحبة الشيخ تقي الدين بن تيمية والمِزِّي (١٣) ، وكان

<sup>(</sup>١) ترجمته في الذيل (ص١٥٨) وذيل طبقات الحنابلة (٢/ ٣٨٧) وفوات الوفيات (١/ ٣٥) والدرر الكامنة (١/ ١٤٤) والنجوم الزاهرة (٩/ ٢٧١) والدارس (١/ ٧٥) والشذرات (٦/ ٨٠) .

<sup>(</sup>۲) ليست في ط .

<sup>(</sup>٣) ترجمته في الذيل (ص١٥٦) ودول الإسلام (٢/ ١٨٠) والدرر الكامنة (١/ ١٠) والشذرات (٦/ ٨٠).

<sup>(</sup>٤) في ط والشّذرات : العراقي بالعين المهملة . وأثبتنا ما في الذيل . قال بشار : وهو منسوب إلى الغَرَّاف البلد والنهر المشهور في جنوب العراق .

<sup>(</sup>٥) للإمام الغزالي .

<sup>(</sup>٦) لأبي علي الفارسي .

<sup>(</sup>٧) ترجّمته في الدارس (٢/ ٤١٩) .

<sup>&</sup>lt;sup>(۸)</sup> في ب : التدمري وفي ط : التكريدي .

<sup>(</sup>٩) بعد هذا في بعضّ النسّخ: ﴿وكان ممن يحب الشيخ تقي الدينِ وليست في ب، والظاهر أنها من زيادات بعض القراء.

<sup>(</sup>١٠) في ط: الشيخ أبو بكر الصالحالي.

<sup>(</sup>١١) ترجمته في الدرر الكامنة (١/ ٤٤٣).

<sup>(</sup>١٢) في أ : عثمان ، وفي ط : عمان وأثبتنا مافي الدرر .

<sup>(</sup>۱۳) ليست في ب .

معهما كالخادم لهما ، وكان فقيراً ذا عيال يتناول من الزّكاة والصَّدقات ما يقوم بأُوده ، وأقام في آخر عمره بحمص ، وكان فصيحاً مفوّها ، له تعاليق وتصانيف في الأصول وغيرها ، وكان له عبادة وفيه خير وصلاح ، وكان يتكلّم على الناس بعد صلاة الجُمُعة إلى العصر من حفظه ، وقد اجتمعتُ به مرة صحبة شيخنا المِزِّي حين قدم من حمص ، فكان قويَّ العبارة فصيحها متوسطاً بالعلم ، له ميل إلى التصوُّف والكلام في الأحوال [ والأعمال والقلوب وغير ذلك ، وكان يكثر ذكر الشيخ تقي الدين بن تيمية ] .

توفي بحمصَ في الثاني والعشرين من صفر من هذه السنة ، [وقد كان الشيخُ يحضُّ النّاسَ على الإحسان إليه ، وكان يعطيه ويرفده].

ابن الدّواليبي البغدادي: الشيخ الصالح العالم العابد الرّحلة المُسْند المعمَّر عفيف الدين أبو عبد الله محمد محمد الله عبد المحسن بن أبي الحسين بن عبد الغفار البغدادي الأزجي الحَنْبلي المعروف بابن الدواليبي ، شيخ دار الحديث المُسْتَنْصرية أن ، ولد في ربيع الأول سنة ثمان والله وستمئة ، وسمع الكثير ، وله إجازات عالية ، واشتغل بحفظ « الخِرَقيّ أن ، وكان فاضلاً في النحو وغيره ، وله شعر حسن ، وكان رجلاً صالحاً جاوز التسعين وصار رُحْلة العراق .

وتوفي يوم الخميس رابع عشري<sup>(٥)</sup> جمادى الأولى ودفن بمقبرة الإمام أحمد في<sup>(٦)</sup> مقابر الشهداء رحمه الله .

وقد أجازني فيمن أجاز من مشايخ بغداد ولله الحمد .

قاضي القضاة شمس الدين ابن الحريري : أبو عبد الله محمد الله عبد الله عمرو عثمان بن أبي عمرو عثمان بن أبي الحسن عبد الوهاب الأنصاري الحنفي .

ولد سنة ثلاث وخمسين ، وسمع الحديث واشتغل وقرأ « الهداية ﴿^^ ، وكان فقيهاً جيداً ،

<sup>(</sup>۱) ترجمته في الذيل (ص١٥٦) وذيل طبقات الحنابلة (٢/ ٣٨٤) والدرر الكامنة (٤/ ٢٧) والنجوم الزاهرة (٩/ ٢٧٤) وفيه : المعروف بابن الخراط الدواليبي البغدادي . والشذرات (٦/ ٨٨) وكذلك فيه .

<sup>(</sup>٢) مدرسة في بغداد عمرها المستنصر بالله في (٦٢٥هـ) وانتهت سنة (٦٣١هـ) على دجلة .

 <sup>(</sup>٣) في ب : ثلاث وثلاثين . وفي الدرر : سبع وثلاثين ـ أو ثمان وثلاثين ـ أو تسع وثلاثين .

<sup>(</sup>٤) مختصر الخرقي في فقه الحنابلة لأبي القاسم عمر بن الحسين الخِرَقي الفقيه الحنبلي . مات سنة (٣٣٤هـ) الوفيات (٤٤١/٣) .

<sup>(</sup>٥) ليست في ط .

<sup>(</sup>٦) ليست في ط .

 <sup>(</sup>٧) ترجمته في الذيل (ص١٥٧) والدرر الكامنة (٤/ ٣٩) والدارس (١/ ٥٦٣) ومنادمة الأطلال (ص١٨٢) وفيه :
 الجوبري نقلاً عن الوافي بالوفيات للصفدي (٤/ ٩٠) .

 <sup>(</sup>٨) الهداية كتاب في الفقه الشافعي ، والذي في ط : الهدايا وهو تحريف .

ودرَّس أَماكن كثيرة بدمشق ، ثم ولّي القضاء بها ، ثم خُطِب (٢) إلى قضاء الديار المصرية فاستمرّ بها مدَّة طويلة محفوظ العرض ، لا يقبل من أحد هدية ، ولا تأخذه في الحكم لومة لائم ، [ وكان يقول : إن لم يكن ابن تيمية شيخ الإسلام فمن وقال لبعض أصحابه : أتحبُّ الشيخ تقي الدين وقال : نعم ، قال : والله لقد أحببتَ شيئاً مليحاً (٣) .

توفي رحمه الله يوم السبت رابع جمادى الآخرة ودفن بالقَرَافة ، وكان قد عَيَّن لمنصبه القاضي برهان الدين بن عبد الحق (٤) فنُفِّذت وصيتُه بذلك ، وأُرسل إليه إلى دمشقَ فأُحضر فباشر الحكم بعده وجميعَ جهاته .

الشيخ الإمام العالم المقرىء: شهاب الدين أبو العباس أحمد أن بن الشيخ الإمام تقي الدين محمد بن جبارة بن عبد الولي بن جبارة المقدسي المَرداوي الحنبلي ، شارح « الشاطبية  $^{(7)}$  .

ولد سنة تسع وأربعين وستمئة ، وسمع الكثير وعُنيَ بفن القراءات فبرز فيه ، وانتفع النَّاسُ به ، وقد أقام بمصر مدَّة واشتغل بها على القَرَافي (٧) في أصول الفقه .

وتوفي بالقدس رابع رجب رحمه الله ، كان يعد من الصُّلحاء الأخيار ، سمع من خطيب مردا وغيره .

ابن العاقولي البغدادي: الشيخ الإمام العلامة جمال الدين أبو محمد عبد الله أن محمد بن على محمد بن على بن حماد بن ثابت (٩) الواسطي العاقولي ثم البغدادي الشافعي ، مدرًس المُسْتَنصريّة مدّة طويلة نحواً من أربعين سنة ، وباشر نظر الأوقاف وعين لقضاء القضاة في وقت .

ولد ليلة الأحد عاشر رجب سنة ثمان وثلاثين وستمئة ، وسمع الحديث وبرع واشتغل وأفتى من سنة سبع وخمسين إلى أن مات ، وذلك مدة إحدى وسبعين سنة ، وهذا شيء غريب جداً ، وكان قويَّ النفس له وَجاهة في الدولة ، فكم كشف كُرْبة عن الناس بسعيه وقَصْده .

<sup>(</sup>۱) الدارس (۱/ ۵۲۳).

<sup>(</sup>٢) في الدرر: طلب.

 <sup>(</sup>٣) ليست في ب

<sup>(</sup>٤) هو إبراهيم بن علي بن أحمد بن عبد الحق برهان الدين ، سيأتي في وفيات (٤٤ هـ) .

 $<sup>^{(6)}</sup>$  ترجمته في الدرر الكامنة (۱/ ۲۵۹) والشذرات (٦/ ۸۷) .

<sup>(</sup>٢) قصيدة في القراءات مشهورة ، للشيخ أبي محمد القاسم بن فِيُّرة بن أبي القاسم خلف بن أحمد الرُّعيني الشاطبي الضرير المقرىء ، واسم القصيدة : حرز الأماني ووجه التهاني . وعدّة أبياتها (١١٧٣) بيتاً . غاية النهاية (٢٠/٢) الوفيات (٤/ ٧١) .

 <sup>(</sup>٧) في ط: الفزاري وهو تحريف.

 $<sup>^{(\</sup>Lambda)}$  ترجمته في الدرر الكامنة (۲/ ۲۹۹) والشذرات (۱/ ۸۷) .

 <sup>(</sup>٩) في ط: تائب وهو تحريف.

توفي ليلة الأربعاء رابع عشري شوال ، وقد جاوز التسعين سنة ، ودُفن بداره ، وكان قد وقفها على شيخ وعشرة صبيان يسمعون القرآن ويحفظونه ، ووقف عليها أملاكه كلُّها ، تقبَّل الله منه ورحمه .

ودرَّس بعده بالمستنصرية قاضي القضاة قُطْب الدِّين .

الشَّيخ الصالح العالم التاجر البار: شمس الدين محمد () بن داود بن محمد بن يَسَاب () ، السلامي البغدادي، أحد ذوي اليسار، وله برُّ تام بأهل العلم، [ ولاسيما أصحاب الشيخ تقي الدين  ${}^{(7)}$  ، وقد وقف كتباً كثيرة ، وحجَّ مرات ، وتوفي ليلة الجمعة  ${}^{(3)}$  رابع عشري ذي القعدة بعد وفاة الشيخ تقي الدين بأربعة أيام ، وصلّي عليه بعد صلاة الجمعة ودفن بباب الصغير رحمه الله وأكرم مثواه .

وفي هذه الليلة توفيت الوالدة مَرْيم بنت فرج بن مفرج علي من قرية كان الوالد خطيبَها ، وهي مُجَيْدل القرية سنة ثلاث وسبعين وستمئة ، وصُلّي عليها بعد الجمعة ودُفنت بالصُّوفية شرقي قبر الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمهما الله تعالى .

# ثم دخلت سنة تسع وعشرين وسبعمئة

استهلت والخليفة والحكام هم المباشرون في التي قبلها ، غير أن قطب الدين ابن شيخ السلامية استقلل المباشر الجيش (١) .

وفي المحرم طلب القاضي محيي الدين بن فضل الله كاتب السر بدمشق وولده الصدر (^) شهاب الدين، وشرف الدين بن شمس الدين بن الشَّهاب محمود إلى مصرَ على البريد، فباشر القاضي الصدر الكبير محيى الدين المذكور كتابة السرِّ بها عوضاً عن علاء الدين بن الأثير لمرض اعتراه، وأقام عنده ولده شهاب الدين، وأقبل شرف الدين بن (٩) الشهاب محمود إلى دمشق على كتابة السرِّ عوضاً عن ابن فضل الله (١٠)

<sup>(</sup>١) ترجمته في الدرر الكامنة (٣/ ٤٣٧) .

<sup>(</sup>٢) في ط : ساب وفي الدرر : منتاب فليحرر .

<sup>(</sup>۳) ليست في ب .

<sup>(</sup>٤) في أوط : الأحد وهو توهم . إذ كيف يموت ليلة الأحد ويُصلَّى عليه بعد صلاة الجمعة .

<sup>(</sup>٥) لم أقع لها على ترجمة .

<sup>(</sup>٦) في ط: اشتغل.

<sup>(</sup>٨) ليست في ط .

<sup>(</sup>٩) ليست في ط

<sup>(</sup>١٠) في ب: وكانت غيبته عنها سبعة وعشرين يوماً .

وفيه ذهب ناصر الدّين مشد الأوقاف ناظراً على القدس والخليل ، فعمر هنالك عمارات كثيرة لملك الأمراء تَنْكِز ، وفتح في الأقصى شُبَّاكين عن يمين المحراب وشماله .

وجاء الأمير نجم الدين داود بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن يوسف بن الزيبق من شد الدواوين بحمصَ إلى شدِّها بدمشقَ .

وفي يوم الخميس السادس والعشرين من صفر كمل ترخيم الحائط القبلي من جامع دمشق وبُسط الجامع جميعه ، وصَلّى النَّاسُ الجُمُعةَ به من الغد ، وفتح باب الزِّيادة ، وكان له أياماً مغلقاً أن وذلك في مباشرة تقي الدين بن مراجل " .

وفي ربيع الآخر قدم من مصرَ أولادُ الأمير شمس الدين قَرَاسُنْقُر إلى دمشقَ فسكنوا في دار أبيهم داخل باب الفراديس ، في دهليز المقدَّميَّة ، وأُعيدت عليهم أملاكهم المخلَّفة عن أبيهم ، وكانت تحت الحوطة ، فلما مات في تلك البلاد أفرج عنها أو أكثرها .

وفي يوم الجمعة آخر شهر ربيع الآخر أُنزل الأمير جُوبان وولدُه من قلعة المدينة النبويّة وهما ميّتان مصبَّران في توابيتهما ، فصُلِّي عليهما بالمسجد النبوي ، ثم دُفنا بالبقيع عن مرسومِ السُّلطان ، كان مُرَاد جُوْبان أن يُدفن في مدرسته ، فلم يمكَّنْ من ذلك ،

وفي هذا اليوم صُلّي بالمدينة النبويّة على الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله ، وعلى القاضي نجم الدين البالسي المصري ، صلاةَ الغائب .

وفي يوم الاثنين منتصف جمادى الآخرة درّس القاضي شهاب الدين أحمد بن جهبل بالمدرسة البادرائية عوضاً عن شيخنا برهان الدين الفزاري توفي إلى رحمة الله تعالى ، وأخذ مشيخة دار الحديث منه الحافظ شمس الدين الذهبي ، وحضرها في يوم الأربعاء سابع عشره ، ونزل عن خطابة كفر(٧) بطنا للشيخ جمال الدين المسلاتي المالكي(٨) فخطب بها يوم الجمعة تاسع عشره .

وفي أواخر هذا الشهر قدم نائبُ حلب الأمير سيف الدين أَرْغُون إلى دمشقَ قاصداً باب السلطان ،

<sup>(</sup>١) من ب ، وفي ط : « وفي الحادي والعشرين » ولا يصح بموجب الحساب الفلكي .

<sup>(</sup>٢) في ب: بسبب الترخيم ، وجاء الترخيم في غاية الحسن والبهجة وصرف عليه أموال كثيرة .

<sup>(</sup>٣) الدارس (٢/ ٣٩٥\_٣٩٦).

<sup>(</sup>٤) ذُكر من قبل : إنه قتل في بلاده . والظاهر أنه نقل إلى تربة له بالمدينة النبوية .

<sup>(</sup>٥) في النجوم الزاهرة (٩/ ٣٧٣) بعد أن طيف بهما في الحرم المكي مع الركب العراقي .

<sup>(</sup>٦) منعه السلطان بمرسوم .

<sup>(</sup>V) ليست في  ${f d}$  . وهي قرية مشهورة من قرى غوطة دمشق .

<sup>(</sup>٨) هو : محمد بن عبد الرحيم بن علي السلمي المسلاتي . مات سنة (٧٧١هـ) الدارس (١/ ٣٥٨) .

فتلقَّاه نائبُ دمشقَ وأنزله بداره التي عند جامعه ، ثمّ سار نحو مصرَ فغاب نحواً من أربعين يوماً ، ثم عاد راجعاً إلى نيابة حلب .

وفي عاشر رجب طلب الصاحب تقي الدين عمر الله بن الوزير شمس الدين بن السّلعُوس إلى مصر فولي نظر الدواوين بها حتى مات عن قريب ألى .

وخرج الركب يوم السبت تاسع شوال وأميره سيف الدين بلطي ، وقاضيه شهاب الدين القيمري، وفي الحجّاج زوجة ملك الأمراء تَنْكِز ، وفي خدمتها الطَّواشي شبل الدولة كافور<sup>(١)</sup> وصدر الدّين المالكي ، وصلاح الدّين ابن أخي الصاحب تقي الدّين توبة<sup>(٥)</sup> ، وأخوه شرف الدّين ، والشيخ علي المغربي ، والشيخ عبد الله الضرير وجماعة .

وفي بُكْرَة الأربعاء ثالث عشر أن شوال ، جلس القاضي ضياء الدين علي بن سليم بن ربيعة أن للحكم بالعادليّة الكبيرة نيابة عن قاضي القضاة القُونوي ، وعوضاً عن الفخر المصري بحكم نزوله عن ذلك وإعراضه عنه تاسع عشر رمضان من هذه السنة .

وفي يوم الجمعة سادس ذي القعدة بعد أذان الجمعة صعد إلى منبر جامع الحاكم بمصرَ شخصٌ من مماليك الجَاوْلي يقال له أَرْصَىٰ ، فادّعى أنه المَهديُّ وسجَع سَجَعاتٍ يسيرة على رأي الكهّان ، فأُنزل في شرِّ خَيْبةٍ ، وذلك قبل حضور الخطيب بالجامع المذكور .

وفي ذي القعدة وما قبله وما بعده من أواخر هذه السنة وأوائل الأخرى وُسِّعت الطُّرقات والأسواق داخل دمشقَ وخارجها ، مثل سوق السّلاح والرصيف والسوق الكبير وباب البريد ومسجد القصب إلى الزنجبيلية ، وخارج باب الجابية إلى مسجد الذُّبالُ ( ، وغير ذلك من الأماكن التي كانت تضيق عن سلوك الناس ( ، وذلك بأمر تَنْكز ، وأمر بإصلاح القنوات ، واستراح الناس من ترشيش ( ، ) الماء عليهم بالنجاسات .

<sup>(</sup>١) في ط: بن عمر ولعله تطبيع.

<sup>(</sup>٢) وهو: عمر بن محمد بن عثمان بن أبي رجاء بن أبي الزهراء الصاحب شمس الدين بن السلعوس.

<sup>(</sup>٣) سيأتي في وفيات سنة (٧٣١هـ) .

<sup>(</sup>٤) ليست في ط.

<sup>(</sup>٥) ٤ توبة ٤ : هو توبة بن على بن مهاجر بن شجاع التكريتي . مات سنة (٦٩٨هـ) الدارس (٢/ ٢٣٧) .

<sup>(</sup>٦) ليست في أوط. وأثبتناها من ب.

<sup>(</sup>٧) مات في الرملة سنة (٧٣١هـ) ترجمته في الدرر الكامنة (٣/ ٥٣).

<sup>(</sup>٨) مسجد خارج باب الجابية وهو شرقي التربة الركنية المنجكية . الدارس (٢/ ٢٣٢) .

<sup>(</sup>٩) في ب: في المدارس والمساجد والأملاك العامة .

<sup>(</sup>۱۰) في ط: ترتش وهو تحريف.

ثم في العشر الأخير من ذي الحجة رُسم بقتل الكلاب فقُتل منها شيء كثير جداً ، ثم جمعوا خارج باب الصغير مما يلي باب كَيْسانُ في الخندق ، وفُرِّق بين الذكور منهم والإناث ليموتوا سريعاً ، ولا يتوالدوا ، وكانت الجيف والميتات تنقل إليهم ، فاستراح النّاس من النّجاسة من الماء والكلاب ، وتوسعت لهم الطرقات (٢) .

وفي يوم الجمعة ثانيٌ عشرَ ذي الحجة حضر مشيخة الشيوخ بالشَّمَيْساطية قاضي القضاة شرف الدين المالكي بعد وفاة قاضي القضاة القونوي الشافعي ، وقُرىء تقليده بالمشيخة بها ، وحضره الأعيان وأعيد إلى ما كان عليه .

# وممّن توفي فيها من الأعيان :

الشيخ الإمام العالم الزاهد مفتي المسلمين (٢) : نجم الدين أبو عبد الله محمد الله عقيل بن أبي الحسن بن عقيل البالسي الشافعي ، شارح « التنبيه » .

ولد سنة ستين وستمئة ، وسمع الحديث واشتغل بالفقه وغيره من فنون العلم ، فبرع فيها ، ولازم ابنَ دقيق العيد ونابَ عنه في الحكم ، ودرَّس بالمَغْربيّة والطَّيبرسية وجامع مصر ، وكان مشهوراً بالفضيلة والديانة وملازمة الاشتغال .

توفي ليلة الخميس رابعَ عشرَ المحرم ودفن بالقَرَافة ، وكانت جنازته حافلة ، رحمه الله .

الأمير سيف الدين قُطْلُوبَك الشَّشْنكير<sup>(٥)</sup> الرُّومي<sup>(٢)</sup> : كان من أكابر الأمراء وولي الحُجُوبيّة في وقت ، وهو الذي عمر القناة بالقدس ، توفي يوم الإثنين سابع ربيع الأول ودفن بتربته شمال باب الفراديس<sup>(٧)</sup> ، وهي مشهورةٌ حسنة ، وحضر جنازته بسوق الخيل النائبُ والأمراءُ .

محدِّثُ اليَمن: شرف الدين أحمد (٨) بن فقيه زبيد أبي الخير (٩) بن منصور الشَّماخيّ المَذْحِجيّ.

<sup>(</sup>۱) باب من أبواب دمشق من الجنوب وقد فتح عام (٧٦٥هـ) بعد غلقه مايزيد عن مثني سنة ، كما سيأتي ومن ثمّ هُدم وبُنيَ مكانه كنيسة القديس بولص . . الدارس (٢/ ٣١٨) دمشق القديمة للمنجد .

<sup>(</sup>٢) الذيل (ص١٥٩).

 <sup>(</sup>۳) ليست في ط .

<sup>(</sup>٤) ترجمته في الذيل (ص١٥٩ ـ ١٦٠) وطبقات الشافعية للسُّبكي (٦/ ٢٣) والدرر الكامنة (٤/ ٥٠) والنجوم الزاهرة (٩/ ٢٨٠) والشذرات (٦/ ٩١) .

<sup>(</sup>٥) في ط: التشنكير وهو تصحيف.

<sup>(7)</sup> ترجمته في الدرر الكامنة (7/307) والدارس (1/707) .

<sup>(</sup>V) التُّربة القُطُّلُوبَكيّة ، شمالي باب الفراديس . الدارس (٢/ ٢٧٢) ومنادمة الأطلال (ص٣٤٧) .

<sup>(</sup>٨) ترجمته في طبقات صلحاء اليمن للسكسلي: (ص٢٧).

<sup>.</sup> في أوط ( أبي الحسين ) والتصويب من (ب) وطبقات صلحاء اليمن .

روى عن المكِّيين وغيرهم ، وبلغت شيوخه خمسمئة أو أزيد ، وكان رحلة تلك البلاد ومفيدها الخير ، وكان فاضلاً في صناعة الحديث والفقه وغير ذلك .

توفي في ربيع الأوَّل من هذه السنة .

نجم الدين أبو الحسن : علي محمد بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الواحد أبو محمد بن المسلم .

أحد رؤساء دمشق المشهورين ، له بيتٌ كبيرٌ ونسبٌ عريق ، ورياسةٌ باذخة وكرم زائد ، باشر نظر الأيتام مدَّة ، وسَمع الكثير وحدَّث ، وكانت له فضائل وفوائد ، وله الثروة الكثيرة .

ولد سنة تسع وأربعين وستمئة ، ومات يوم الإثنين ضَحْوة خامس ربيع الآخر ، وصُلّي عليه بعد الظهر بالأموي ، ودُفن بسفح قاسيون بتربة أعدها لنفسه ، وقبران عنده ، وكتب على قبره ﴿ ﴿ قُلْ يَكِعِبَادِىَ الَّذِينَ الَّذِينَ اللّهِ الزمر : ٥٣ ] .

وسمعنا عليه « الموطّأ » وغيره .

الأمير بَكْتَمُر الحاجب (٢) : صاحب الحمَّام المشهور خارج باب النَّصر في طريق مقابر الصُّوفية من ناحية الميدان ، كانت وفاته بالقاهرة في عشرين ربيع الآخر ، ودُفن بمدرسته التي أنشأها إلى جانب داره هناك .

الشَّيخ شرف الدين عيسى بن محمد بن قراجا بن سليمان : السُّهْرَوَرْدي (١٤) الصُّوفي الواعظ ، له شعر ومعرفة بالألحان والأنغام ، ومن شعره قوله :

فخلِّها تَسْتَطيلُ الأَيْكَ والبَانَا حَتَّى شَرِبْنَا كؤوسَ الموت أَلوانا (٥) وافئ نسيمُ اللقا والقُربِ أَحْيانا (٢)

بُشْراكَ يا سَعْدُ لهٰذَا الحيُّ قَدْ بَانَا منازِلٌ ما ورَدْنَا طِيْبَ مَوْرِدِهَا مِتنا غراماً وشوقاً في المسير فمذْ

 <sup>(</sup>١) ترجمته في الدرر الكامنة (٣/ ١١٤) وفيه : علي بن محمد بن عمر بن عبد الرحمن بن هلال نجم الدين الأزدي .
 والشذا (٦/ ٩١) والدارس (١/ ١٦٨) .

<sup>(</sup>٢) ترجمته في الدرر الكامنة (١/ ٤٨٣) ووفاته فيه سنة (٧٢٨هـ) النجوم الزاهرة (٩/ ٢٧٧) .

<sup>(</sup>٣) في ب : ابن محمد مرة ثانية ، وكذلك في الدرر الكامنة (٣/ ٢٠٩) .

<sup>(</sup>٤) ترجمته في الدرر الكامنة (٣/ ٢٠٩ ـ ٢١٠) . والسُّهْرَوردي : نسبة إلى أبي حفص عمر بن محمد بن عبدالله بن محمد بن عَمُّويه ، ولد في سُهْرَورد سنة (٥٣٩هـ) وتوفي في بغداد سنة (٦٣٢هـ) .

قال في الدرر: (وكان سُهْرَوَرديّ الخِرقة).

<sup>(</sup>٥) في ب : شهدنا كؤوس .

<sup>(</sup>٦) وقع في الأبيات تصحيفات وتحريفات أفسدت المعنى .

توفّي في ربيع الآخر .

شيخُنَا العلَّمة برهان الدين الفزاري: هو الشيخ الإمام العالم شيخ المذهب وعلَمه ومفيد أهله ، شيخ الإسلام مفتي الفِرَق بقية السَّلف برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم (() ابن الشيخ العلامة تاج الدين أبي محمد عبد الرحمن بن الشيخ الإمام المقرىء المفتي برهان الدين أبي إسحاق إبراهيم بن سباع بن ضياء الفزاري المصري الشافعي ، ولد في ربيع الأول سنة ستين وستمئة ، وسمع الحديث واشتغل على أبيه ، وأعاد في حلقته وبرع وساد أقرانه ، وسائر أهل زمانه من أهل مذهبه في دراية المذهب ونقله وتحريره ، ثم كان في منصب أبيه في التدريس بالبادرائية ، وأشغل الطلبة بالجامع الأموي فانتفع به المسلمون ، وقد عرض عليه المناصب الكبار فأباها ، فمن ذلك أنه باشر الخطابة بعد عمه العلامة شرف الدين مدة ثم تركها وعاد إلى البادرائية ، وعرض عليه قضاء قضاء الشام بعد ابن صَصْرَى وألح نائبُ الشام عليه بنفسه وأعوانه من الدَّولة فلم يقبل ، وصحَم وامتنع أشد الامتناع ، وكان مقبلاً على شأنه عارفاً بزمانه مستغرقاً أوقاته في الاشتخال والعبادة ليلاً ونهازاً ، كثير المطالعة وإسماع الحديث ، وقد سمعنا عليه و صحيح أوقاته في الاشتخال والعبادة ليلاً ونهازاً ، كثير المطالعة وإسماع الحديث ، وقد سمعنا عليه و صحيح يوجد في غيره ، وله تعليق على « مختصر ابن الحاجب » في أصول الفقه ، وله مصنفات في غير ذلك كبار . وبالجملة فلم أرّ شافعياً من مشايخنا مثله ، وكان حسن الشكل عليه البهاء والجلالة والوقار ، حسن كبار . وبالجملة فلم أرّ شافعياً من مشايخنا مثله ، وكان حسن الشكل عليه البهاء والجلالة والوقار ، حسن يصرف مرتبه وجامكية مدرسته في مصالحه ، وقد درّس بالبادرائية من سنة تسعين " وكان لا يقتني شيئاً بل المعربة موجامكية مدرسته في مصالحه ، وقد درّس بالبادرائية من سنة تسعين " وكان لا يقتني شيئاً بل المعربة موته مرتبه وجامكية مدرسته في مصالحه ، وقد درّس بالبادرائية من سنة تسعين " وكان لا يقتني شيئاً بل عامه هذا .

توفي بُكرة يوم الجمعة سابع جمادى الأُولى بالمدرسة المذكورة ، وصُلّي عليه عقب الجمعة بالجامع وحُملت جنازته على الرؤوس وأطراف الأَنامل ، وكانت حافلة ، ودفن عند أبيه وعمّه وذويه بباب الصّغير رحمه الله تعالى .

الشَّيخ الإمام العالم الزّاهد الوَرع: مجد الدين إسماعيل الحرَّاني الحنبلي، ولد سنة ثمان وأربعين وستمئة، وقرأ القرآن وسمع الحديث في دمشق، حين انتقل [مع أهله إليها سنة إحدى

<sup>(</sup>۱) ترجمته في الذيل (ص١٦٠) وطبقات الشافعية (٦/ ٤٥) والفوات (١/ ٣٢) والدرر الكامنة (١/ ٣٤) والشذرات (٦/ ٨٨) والدارس (١/ ٢٠٨) ووفاته فيه بسنة (٧٢٨هـ) .

<sup>(</sup>۲) في ط : و .

 <sup>(</sup>٣) في ط: سبعين وهو توهم ، لأن ولادته سنة (٦٦٠هـ) .

<sup>(</sup>٤) ترجمته في الذيل (ص١٦١) وذيل طبقات الحنابلة (٢/ ٤٠٨) والدرر الكامنة (١/ ٣٧٧) والشذرات (٦/ ٨٩) .

<sup>(</sup>٥) في ب : إُسماعيل بن محمد بن إسماعيل ، وكذلك في الدليل ، وزاد في الذيل والدرر والشذرات الفرّاء الحراني .

<sup>&</sup>lt;sup>(٦)</sup> في ط: القراءات.

وسبعين أ<sup>١١</sup> ، واشتغل على الشيخ شمس الدين بن أبي عمر ، ولازمه وانتفع به ، وبَرَع في الفقه وصحَّة النقل وكَثرة الصَّمت عمَّا لا يعنيه ، ولم يزل مواظباً على جهاته ووظائفه لا ينقطع عنها إلا من عذر شرعي ، إلى أن توفي ليلة الأحد تاسع جُمادى الأولى ودفن بباب الصغير رحمه الله تعالى .

وفي هذا الحين توفّي الصّاحب شرف الدّين يعقوب بن عبد الكريم : الذي كان ناظر الدواوين بحلب ، ثم انتقل إلى نظرها بطرابُلُس . توفي بحماة ، وكان محباً للعلماء وأهل الخير ، وفيه كرم وإحسان ، وهو والد القاضي ناصر الدّين كاتب السرّ بدمشق ، وقاضي العساكر الحلبية ومشيخة الشيوخ بالسُّمَيْساطية ، ومدرّس الأسدية بحلب ، والناصرية والشَّامية الجوانية بدمشق .

القاضي معين الدين: هبة الله بن علم الدين مسعود أبي المعالي عبد الله بن أبي الفضل ابن العكشيش الكاتب وناظر الجيش بمصر في بعض الأحيان، ثم بدمشق مدَّة طويلة مستقلاً ومشاركاً لقطب الدين ابن شيخ السلامية، وكان خبيراً بذلك يحفظه على ذهنه، وكانت له يدٌ جيدة في العربية والأدب والحساب وله نظم جيد، وفيه تودُّد وتواضع.

توفّي بمصرَ في نصف جمادي الآخرة ، ودفن بتربة الفخر كاتب المماليك(^)

قاضي القضاة وشيخ الشيوخ<sup>(٩)</sup> علاء الدين القُونَوي : أبو الحسن علي<sup>(١)</sup> بن إسماعيل بن يوسف القُونَوي التبريزي الشّافعي ، ولد بمدينة قونية (١) في سنة ثمان وستين وستمئة تقريباً واشتغل هناك، وقدمَ دمشقَ سنة ثلاث وتسعين، وهو معدود [ من ] الفُضَلاء فازداد بها اشتغالاً، وسمع الحديث وتصدَّر للإشغال بجامعها ودرَّس بالإقبالية ، ثم سافرَ إلى مصرَ فدرَّس بها في عدَّة مدارس كبار ، وولي مشيخة الشيوخ بها وبدمشق ، ولم يزل يشغل بها وينفع الطلبة إلى أن قدم دمشق قاضياً عليها في سنة سبع وعشرين ، وله

<sup>(</sup>١) ليست في أوب .

<sup>(</sup>٢) ترجمته في الدرر الكامنة (٤/ ٤٣٤) والنجوم الزاهرة (٩/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٣) في ط: عبدالله.

 <sup>(</sup>٤) هو : محمد بن يعقوب وسيأتي في وفيات سنة (٧٦٣هـ) .

<sup>(</sup>ه) الدارس **(۲/ ۹۵۱)**.

<sup>(</sup>٦) ترجمته في الذيل (ص١٦٢) والدرر الكامنة (٤٠٣/٤) . والنجوم الزاهرة (٩/ ٢٨٠) والشذرات (٦/ ٩٢) .

<sup>(</sup>٧) في ط: ابن الخشيشي وهو تحريف.

<sup>(</sup>A) هو : فخر الدين المصري .

<sup>(</sup>٩) ليست في ط.

<sup>(</sup>١٠) ترجمته في الذيل (ص١٦٢) وطبقات الشافعية (٦/ ١٤٤) والدرر الكامنة (٣/ ٢٤) والنجوم الزاهرة (٩/ ٢٧٩) والدارس (١/ ١٦٢) وبغية الوعَاة (٢/ ١٤٩) والشذرات (٦/ ٩٠) .

<sup>(</sup>١١) هي أعظم مدن الإسلام في بلاد الروم . ياقوت .

تصانيف في الفقه وغيره، وكان يحرز علوماً كثيرة منها النَّحو والتَّصريف والأَصلان والفقه، وله معرفة جيدة به كشَّاف » الزمخشري، وفهم في (١) الحديث ، وفيه إنصاف كثير وأوصاف حسنة ، وتعظيم لأهل العلم. وخرِّجتْ له مشيخة سمعناها عليه ، وكان يتواضع لشيخنا المزي كثيراً .

توفي ببستانه بالسَّهم (٢) يوم السبت بعد العصر رابعَ عشرَ ذي القعدة ، وصُلِّي عليه من الغد ، ودُفن بسفح قاسيون سامحه الله .

الأمير حسام الدين لاجين المنصور الحُسَامي : ويُعرف بلاجين الصَّغير ولي البريد بدمشقَ مدَّة ، ثم نيابة غزّة ثم نيابة البِيْرَة ، وبها مات في ذي القعدة ، ودفن هناك أن .

وكان ابتنى تربة لزوجته ظاهر باب شرقي فلم يتفق دفنه بها . ﴿ وَمَا تَدْرِى نَفْشُ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ ﴾ [لقمان :

الصاحب عز الدين أبو يعلى : حمزة في الدين أبي المعالي أسعد بن عز الدين أبي غالب المظفّر ابن الوزير مؤيّد الدين أبي المعالي بن أسعد بن العميد أبي يعلى ألى حمزة بن أسد بن على بن محمد التميمي الدمشقي بن القلانسي ، أحد رؤساء دمشق الكبار .

ولد سنة تسع وأربعين وستمئة ، وسمع الحديث من جماعة ، ورواه ، وسمعْنا عليه ، وله رياسة باذخة وأصالة كثيرة وأملاك هائلة كافية لما يحتاج إليه من أمور الدنيا ولم يزل مُعْرضاً عن الوظائف إلى أن أُلزم بوكالة بيت السُّلطان ثم الوزارة في سنة عَشْرٍ كما تقدَّم ثم عزل ، وقد صودر في بعض الأحيان ، وكانت له مكارم على الخواص والكبار ، وله إحسان إلى الفقراء والمحتاجين .

ولم يزل معظَّماً وجيهاً عند رجال الدولة من النواب والملوك والأمراء وغيرهم إلى أن توفي ببستانه ليلةً السبت سادس ذي الحجة ، وصُلِّي عليه من الغد ودُفن بتربته بسفح قاسيون ، وله في الصَّالحية رِباطٌ حسنٌ ^ ) وفيه دار حديث وبِرُّ وصدقة . رحمه الله .

<sup>(</sup>۱) ليست في ط .

<sup>(</sup>٢) بستان خارج دمشق مقابل جسر تورا . الدارس (١/ ١٣٢) .

 <sup>(</sup>٣) ترجمته في الدرر الكامنة (٣/ ٢٧٠) والنجوم الزاهرة (٩/ ٢٨٠).

<sup>.</sup> ثم نقل سنة (۷۳۲هـ) إلى دمشق . الدرر الكامنة ( $^{(2)}$ ) .

<sup>(</sup>٥) ترجمتُه في الذيل (ص١٦٣) والدرر الكامنة (٢/ ٧٥) والنجوم (٩/ ٢٨٠) والدارس (١/ ٩٦) والشذرات (٦/ ٨٩).

<sup>(</sup>٦) في ط: أبو يعلى بن حمزة وهو غلط.

<sup>(</sup>٧) في ط : معه صناعة وهو تحريف .

 <sup>(</sup>٨) في ط : رباط حسن بمئذنة .

## ثم دخلت سنة ثلاثين وسبعمئة

استهلَّت بالأربعاء والحكام بالبلاد هم المذكورون بالتي قبلها سوى الشَّافعي فإنه توفي ووُلِّي مكانه في رابع المحرم منها علَم الدين محمد بن أبي بكر بن عيسى بن بدرال الأخنائي الشافعي وقدم دمشق في الرابع والعشرين منه صُحبَة نائب السَّلطنة تَنْكِز ، وقد زار القُدس وحضر معه تدريس التَّنْكِزية التي أنشأها بها ، ولما قدم دمشق نزل بالعادليّة الكبيرة على العادة ، ودرَّس بها وبالغزالية ، واستمرَّ بنيابة المنفلوطي ، ثم استناب زين الدين بن المرحِّل .

وفي صفر باشر شرف الدين محمود بن الخطير<sup>(٣)</sup> شد الأوقاف وانفصل عنها نجم الدين بن الزيبق إلى ولاية نابلُس .

وفي ربيع الآخر شرع بترخيم الجانب الشرقي من الأموي نسبة الجانب الغربي ، وشاور ابن مراجل النائب والقاضي على جمع الفُصوص من سائر الجامع في الحائط القبلي ، فرسما له بذلك .

وفي يوم الجمعة أقيمت الجمعة في إيوان الشّافعية بالمدرسة الصّالحية بمصرَ ، وكان الذي أنشأ ذلك الأمير جمال الدين نائب الكرك<sup>(١)</sup> ، بعد أن استفتى العلماء في ذلك .

وفي ربيع الآخر تولى القضاء بحلب شمس الدين بن النقيب عوضاً عن فخر الدين بن البارزي ، توفي . ووُلِّي شمس الدين بن مجد البعلبكي قضاء طرابُلُس عوضاً عن ابن النقيب .

وفي آخر جمادى الأولى باشر [ القاضي محيي الدين بن جهبل الان الحكم عن الأخنائي عوضاً عن المنفلوطي ، توفي .

وفي هذا الشهر وَقَفَ الأمير علاءُ الدّين مُغْلَطَاي الناصري مدرسة على الحنفيّة وفيها صوفية أيضاً ، ودرَّس بها القاضي علاء الدين بن التركماني ، وسكنها الفقهاء (^ ) .

 <sup>(</sup>١) في أوط : السُّبكي الأخنائي . وليست السبكي في ب أو الذيل والمصادر الأخرى .

<sup>(</sup>٢) الذيل (ص١٦٣).

<sup>(</sup>٣) في ط: الخطيري. وهو: محمود بن أوحد بن الخطير شرف الدين مات سنة (٧٤٨هـ) مطعوناً.

<sup>(</sup>٤) هو: جمال الدين آقش البرناق ، عمر جامعاً بالحسينية .

<sup>(</sup>٥) هو: محمد بن أبي بكر بن إبراهيم.

<sup>(</sup>٦) هو : عثمان بن محمد بن عبد الرحيم مات فجأة في حلب سنة (٧٣٠هـ) .

<sup>(</sup>٧) العبارة فيها اضطراب ، واستدركناها بالزيادة من ب .

 <sup>(</sup>٨) النجوم الزاهرة (٩/ ٩٦) وفيه: الجمالي بدلًا من الناصري وهو نفسه.

وفي جمادى الآخرة زُيّنت البلاد المصرية والشّامية ودُقّت البشائر بسبب عافية السلطان من وقعة (') انصدعت منها يده ، وخلع على الأمراء والأطباء بمصرَ ، وأُطلقت الحبوس ('') .

وفي جُمادى الآخرة قدم على السُّلطان رسلٌ من الفرنج يطلبون منه بعض البلاد الساحلية فقال لهم : لو لا أنَّ الرُّسل لا تُقتل لقتلتكم ، ثم سيَّرهم إلى بلادهم خاسئين .

وفي يوم الأحد سادس رجب حضر الدَّرس الذي أنشأَه القاضي فخر الدين كاتب المماليك على الحنفيَّة بمحرابهم بجامع دمشق ، ودرَّس به الشيخ شهاب الدين ابن قاضي الحِصْنُ ، أخو قاضي القضاة برهان الدين بن عبد الحق بالديار المصرية ، وحضر عنده القضاة والأعيان ، وانصرفوا من عنده إلى عند ابن أخيه صلاح الدين بالجَوْهريَّة ، درَّس بها عوضاً عن حَميه شمس الدين بن الزكي نزل له عنها .

وفي آخر رجب خُطب بالجامع الذي أنشأه الأمير سيف الدّين أُلْمَاسُ الحاجب ظاهر القاهرة  $^{(\Lambda)}$  الحاجب ظاهر القاهرة بالشارع .

وخُطب بالجامع الذي أنشأَه قَوْصُون بين جامع طولون والصالحية ، يوم الجمعة حاديْ عشرَ رمضانَ وحضر الشُلطان وأعيانُ الأمراء الخُطبة . خَطبَ به يومئذ قاضي القضاة جلال الدين القزويني الشافعي [ عوضاً عن أمين الدين بن العَسَّال ، ورجع ابن العَسَّال إلى حجابة الديوان الكبير [ ' ' ) وخُلع عليه خِلعة سنيّة ، واستقلَّ في خطابته بدر الدين بن شكر (١١)

وخرج الرَّكبُ الشَّامي يوم السبت حاديْ عشرَ شوَّال وأميرُه سيف الدين المُوْسَاويُّ(١٢) صهر بَلَبَان

<sup>(</sup>١) في ب والنجوم : ( سقطة ) .

<sup>(</sup>٢<sup>)</sup> النجوم الزاهرة (٩/ ٦٣) .

<sup>(</sup>٣) في ط: الحُصين.

<sup>(</sup>٤) فيّ ب: قاضي الحنفية . وقد ذكر من قبلُ .

<sup>&</sup>lt;sup>(ه)</sup> الدارس (۱/ ٤٩٨) .

 <sup>(</sup>٦) في أوط: حموه وهو غلط.

في ط: الماشي . وهو تحريف .
 « وأُلْمَاسُ » : هو ابن عبد الله الناصري محمد بن قلاوون ، ولي الحجوبية الكبرئ . مات سنة (٧٣٢هـ) كما في الدرر الكامنة (١/ ٤١٠) أما في الدليل الشافي (١/ ٤٠٤) فقد توفي قتيلاً في ثاني صفر سنة أربع وثلاثين وسبعمئة .

<sup>(</sup>۸) في خدرة البقر.

<sup>(</sup>٩) في دار اشتراها تعرف بدار الأمير آقوش المَوْصلي الحاجب من أربابها ، وسماه جامع التوبة . النجوم (٩٤ /٩) .

<sup>&</sup>lt;sup>(۱۰)</sup> زیادة من ب .

<sup>(</sup>۱۱) في ط : شكري .

<sup>(</sup>١٢) في ط: المرساوي بالراء.

إِلْبيري (١<sup>)</sup> ، وقاضيه شهاب الدين ابن المجد عبد الله مدرس الإقباليه <sup>(١)</sup> ، ثم تولى قضاء القضاة كما سيأتي.

وممَّن حج في هذه السنة رضي الدّين بن المنطيقي ، والشمس الأردبيلي شيخ الجَّاروخيّة ، وصفي الدين بن الحريري ، وشمس الدين ابن خطيب يَبْرُود ، والشيخ محمد النَّيرباني وغيرهم ، فلمَّا قَضَوْا مناسكهم رجعوا إلى مكَّة لطواف الوداع ، فبينما هم في سماع الخُطبة إذ سمعوا جلبة الخيل من بني حَسَن وعبيدهم ، قد حَطَمُوا على النَّاس في المسجد الحرام ، فثار إلى قتالهم الأَتراك فاقتتلوا ، فقتل أمير من الطبلخانات بمصر ، يقال له : سيف الدين أَيْدَمُر أمير جمدار وابنه خليل ومملوكه في وأمير عَشَرة يقال له ابن التاجي ، وجماعة من الرِّجال والنِّساء ونُهبت أموالٌ كثيرة ، ووقعت خبطة عظيمة في المسجد ، وتهاربَ النَّاسُ إلى منازلهم بأَبْيَار الزَّاهر ، وما كادوا يصِلُون إليها وما أُكملت الجمعة إلا بعد جهد ، فإنا له وإنّا إليه راجعون .

واجتمعت الأمراء كلَّهم على الرَّجعة إلى مكَّة للأخذ بالثَّأر منهم ، ثم كرُّوا راجعين وتبعهم العبيد حتى وصلوا إلى مخيَّم الحجيج ، وكادوا ينهبون الناس عامة جَهْرة ، وصار أهل البيت في آخر الزمان يصدُّون النَّاس عن المسجد الحرام ، وبنو الأتراك هم الذين ينصرون الإسلام وأهلَه ويكفُّون الأذيَّة عنهم بأنفسهم وأموالهم ، كما قال تعالى : ﴿ إِنْ أَوْلِيَا وَهُمُ إِلَّا ٱلمُنَّقُونَ ﴾ [الأنفال : ٣٤] .

### وممَّن توفى فيها من الأعيان :

علاء الدين بن الأثير : كاتب السرّ بمصرَ ، علي بن أحمد بن سعيد بن محمد بن الأثير الحلبي الأصل ، ثمَّ المصري ، كانت له حرمة ووجاهة وأموال وثروة ومكانة عند السُّلطان ، حتى ضربه الفالج في آخر عمره فانعزل عن الوظيفة وباشرها ابنُ فضل الله في حياته .

الوزير العالم أبو القاسم: محمد أبن محمد بن سهل بن محمد أبن سهل الأزدي الغرناطي الأندلسي، من بيت الرياسة والحشمة ببلاد المغرب، قدم علينا إلى دمشق في جمادى الأولى سنة أربع

<sup>(</sup>١) في الدرر الكامنة (١/ ٤٩٢) : ( بَلْبَان البدري ) .

<sup>(</sup>۲) الدارس (۱/ ۱۹۲) .

<sup>(</sup>٣) في ط : بيروذ وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٤) في ط: سيف الدين خجدار . وهو تحريف .

<sup>(°)</sup> في ط: الباجي. وهو أحد أولاد الأمير ركن الدين بيبرس التاجي والي القاهرة سابقاً.

 <sup>(</sup>٦) سورة الأنفال (٣٤) . والآية : ﴿ وَمَالَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُواْ أَوْلِيَآ هُوَ إِنْ أَوْلِيَآ أَهُ اللَّهِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُواْ أَوْلِيَآ هُوَ إِنْ أَوْلِيَآ أَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ أَوْلِيَآ أَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ ﴾ .

<sup>(</sup>٧) ترجمته في الذيل (ص١٦٤) والدرر الكامنة (٣/ ١٤) والنجوم الزاهرة (٩/ ٢٨٣) .

<sup>(</sup>٨) ترجمته في الدرر الكامنة (٤/ ١٧٨) والنجوم الزاهرة (٩/ ٢٨٤) والأعلام (٧/ ٣٤) وثمة مصادر ترجمته .

<sup>(</sup>٩) في النجوم (ابن أحمد).

وعشرين ، وهو بعزم الحج ، فسمعت بقراءته « صحيح مسلم » في تسعة مجالس على الشيخ نجم الدين بن العسقلاني . قراءة صحيحة .

ثم كانت وفاته في القاهرة في ثاني عشري المحرم ، وكانت له فضائل كثيرة في الفقه والنَّحو والتاريخ والأصول ، وكان عاليَ الهمّة شريف النفس محترماً ببلاده جداً ، بحيث إنَّه يولِّي الملوك ويعزلهم ، ولم يل هو مباشرةَ شيء ولا أهلُ بيته ، وإنما كان يلقب بالوزير مجازاً .

شيخُنا الصَّالح العابد النَّاسك الخاشع: شمس الدين أبو عبد الله محمد السَّلاَلين السيخ الصالح العابد شرف الدين أبي الحسن بن حُسَين بن غيلان البعلَبَكيِّ الحنبلي ، إمام مسجد السَّلاَلين بدار البطيخ العتيقة ، سمع الحديث وأسمعه ، وكان يُقرىء القرآن طرفي النهار ، وعليه ختمتُ القرآن في سنة إحدى عشرة وسبعمئة ، وكان من الصَّالحين الكبار ، والعبَّاد الأخيار .

توفّي يوم السبت سادس صفر وصُليَ عليه بالجامع ودُفن بباب الصغير ، وكانت جنازته حافلة .

وفي هذا الشُّهر \_ أعني صفر \_ كانت وفاة والي القاهرة القَدَادَا( أن وله آثار غريبة ومشهورة أن .

بَهَادُرآص<sup>(٦)</sup> الأمير الكبير: رأسُ ميمنة الشّام، سيف الدين بَهَادُرآص المنصوري أكبر أمراء دمشق، وممّن طال عمره في الحشمة والثّروة، وهو ممَّن اجتمعت فيه الآية الكريمة ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَتِ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ الآية [آل عمران: ١٤].

وقد كان محبَّباً إلى العامة ، وله برٌّ وصدقة وإحسان .

توفي ليلة الثلاثاء تاسع عشر صفر بداره داخل باب توما المشهورة وحضر نائب السلطنة والأمراء جنازته ودُفن بتربته خارج باب الجابية ، وهي مشهورة أيضاً .

<sup>(</sup>۱) **في** الدرر : (عشرين) .

<sup>(</sup>۲) ترجمته في حاشية الدارس (۲/ ۳۱۵) .

<sup>(</sup>٣) عند رأس درب التبان . الدارس (٢/ ٣١٥) .

<sup>(</sup>٤) في ط: القديدار . وترجمته في النجوم الزاهرة (٩/ ٢٨٣) . وفيه : قَدَادار بن عبد الله ، والي القاهرة .

<sup>(</sup>٥) صاحب القنطرة على خليج الناصري .

<sup>(</sup>٦) ترجمته في الذيل (ص١٦٤) والدرر الكامنة (١/٤٩٧) والنجوم (٩/ ٢٨١) والدارس (٢٢٨/٢) والشذرات (٦/ ٩٣/٢).

<sup>(</sup>٧) وتمامها : ﴿ وَٱلْبَيْنِ وَٱلْقَنَطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَكَةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَفْكِمِ وَٱلْحَرَّثِ ذَالِكَ مَسَكُ ٱلْحَبَوْةِ ٱلدُّنيَّ وَٱلدَّنِيَّ وَٱللَّهُ عِندَهُ مُسُنُ ٱلْمَعَابِ ﴾ .

<sup>(</sup>۸) ليست في ط .

<sup>(</sup>٩) التربة البَهادُرُآصية غرب مقبرة باب الصغير . الدارس (٢/ ٢٢٧) .

الحَجَّارُ ابن الشُّحنة : الشيخ الكبير المُسنِد المُعمَّر الرُّحلة شهاب الدين أبو العباس أحمد (١) بن أبي طالب بن نعمة بن حسن بن علي بن بيان الدَّيْرمقرني ثم الصّالحي الحجَّار المعروف بابن الشُّحْنة ، سمع « البخاري » على الزبيدي سنة ثلاثين وستمئة بقاسيون ، وإنما ظهر سماعه سنة ست وسبعمئة ، ففرح بذلك المحدَّثون وأكثروا السماع عليه ، فقُرىء « البخاري » عليه نحواً من ستين مرَّة وغيره .

وسمعنا عليه بدار الحديث الأشرفية في أيّام الشتويات نحواً من خمسمئة جزء بالإجازات والسماع ، وسماعه من الزبيدي وابن اللتيّ ، وله إجازة من بغداد فيها مئة وثمانية وثلاثون شيخاً من العوالي المُسنِدين، وقد مكث مدة مقدَّم الحجَّارين نحواً من خمس وعشرين سنة ، ثم كان يخبط في آخر عمره ، واستقرت عليه جامكيته لما اشتغل بإسماع الحديث ، وقد سمع عليه السلطان الملك الناصر ، وخلع عليه وألبسه الخلعة بيده ، وسمع عليه من أهل الديار المصرية والشامية أمم لا يحصون كثرة ، وانتفع الناس بذلك ، وكان شيخاً حسناً بهي المنظر سليم الصدر ممتعاً بحواسه وقواه ، فإنه عاش مئة سنة محققاً ، وزاد عليها ، لأنه سمع البخاري من الزبيدي في سنة ثلاثين وستمئة ، وأسمعه هو في سنة ثلاثين وسبعمئة في تاسع صفر بجامع دمشق ، وسمعنا عليه يومئذ ولله الحمد ، ويقال إنّه أدرك موت المعظّم عيسى بن العادل لمّا توفي ، والنّاس يسمعهم يقولون: مات المعظّم ، وقد كانت وفاة المعظّم في سنة أربع وعشرين وستمئة .

وتوفي الحجَّار يوم الإثنين خامس عشري صفر من هذه السنة ، وصُلِّي عليه بالمُظَفَّري يوم الثلاثاء ودفن بتربة له عند زاوية الرُّومي<sup>(٢)</sup> ، بجوار جامع الأفرم<sup>(٣)</sup> . وكانت جنازته حافلةً رحمه الله .

<sup>(</sup>۱) ترجمته في الذيل (ص١٦٤) والدرر الكامنة (١/١٤٢) والنجوم (٩/ ٢٨١) وبدائع الزهور (١/ ٤٦٦) وفيه وفاته (٧٣٣هـ) والشذرات (٦/ ٩٣) .

 <sup>(</sup>۲) في ط: الدومي . وهو محمد بن عثمان بن علي شرف الدين الرومي مات سنة (٦٨٤هـ) منادمة الأطلال
 (ص٣٠٥) .

<sup>(</sup>٣) غربي الصالحية . الدارس (٢/ ٤٣٥) .

<sup>(</sup>٤) في ط: بن عبد الرحيم . وهو توهم .

<sup>(</sup>٥) ترجمته في الدرر الكامنة (٢/ ٣٥٦) والدارس (١/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٦) في ط : أبي .

<sup>(</sup>V) في ط: المحصل.

<sup>(</sup>٨) في ط: سراي.

<sup>(</sup>٩) في ط: إربل.

<sup>(</sup>۱۰) الدارس (۱/۲۲۹).

عن ذلك لزوج ابنته نور الدين الأردبيلي ، توفي في ربيع الأول وكان يَعرفُ طرفاً من الفقه والطّب .

الشَّيخ إبراهيم (١) الهدمة: أصله كرديّ من بلاد المشرق، فقدم الشَّام، وأَقام بين القُدس والخيل ، في أرض كانت مواتاً (٢) فأحياها وغرسَها وزَرَع فيها أنواعاً ، وكان يُقصَدُ للزّيارة ، ويَحكي النَّاسُ عنه كرامات صالحة ، وقد بلغ مئة سنة ، وتزوَّج في آخر عمره ورزق أولاداً صالحين ، توفّي في جُمادى الآخرة رحمه الله .

الستّ صاحبة التربة بباب الخَوَّاصين : الخَوَنْدَةُ المعظّمة المحجّبة المحترمة :

ستيتة "بنت الأمير سيف الدين: كوكباي المنصوري، زوجة نائب الشام تَنْكِز، توفيت بدار الذهب وصلّي عليها بالجامع ثالث رجب، ودفنت بالتُّربة التي أمرت بانشائها بباب الخَوَّاصين ، وفيها مسجد وإلى جانبها رباط للنساء ومكتب للأيتام، وفيها صدقات وبرِّ وصلات، [ وقرأ عليها، كل ذلك أمرت به آن ، وكانت قد حَجَّت في العام الماضي رحمها الله .

قاضي قضاة طَرَابُلُس: شمس الدين [ أبو عبد الله [<sup>٧</sup>) محمد بن عيسى بن محمود البعلبكيّ المعروف بابن المجد الشافعي ، اشتغل ببلده وبرعَ في فنون كثيرة ، وأقام بدمشق مدة يدرِّسُ بالقُوصيّة وبالجامع ، ويَؤُمُّ بمدرسة أم الصّالح ، ثم انتقل إلى قضاء طرابُلُس فأقام بها أربعة أشهر .

ثم توفي في سادس رمضان ، وتولّاها بعده ولده تقي الدين وهو أحد الفُضَلاء المشهورين ، ولم تَطُل مدَّته حتى عُزل عنها وأُخرج منها .

الشيخ الصالح: عبد الله (٩) بن أبي القاسم بن يوسف بن أبي القاسم الحَوْراني ، شيخُ طائفتهم وإليه مرجع زاويتهم بحوران ، كان عنده تفقه بعض شيء ، وزهادة ويُزار ، وله أصحاب يخدمونه ، وبلغ

<sup>(</sup>١) ترجمته في الدرر الكامنة (١/ ٣٢).

<sup>(</sup>٢) ليست في ب .

<sup>(</sup>٣) ترجمتها في الدارس (٢/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٤) في أوط: كركاي وفي الدرر الكامنة (٤/ ١٢٥): كوكاي وفي الحاشية كوكاني . أما في الدارس (٢/ ٢٧٤): كوكباي ، وكذلك في منادمة الأطلال (ص٣٥٠) وهو ماأثبتناه .

<sup>(</sup>٥) التربة الكوكبائية . الدارس . منادمة الأطلال (ص٣٥٠) وفيه : ( والناس يسمونها زاوية النحلاوي وهو خطأ ) .

<sup>(</sup>٦) ليست في ب .

<sup>(</sup>٧) زيادة في ب .

<sup>(</sup>٨) ترجمته في الدرر الكامنة (٤/ ١٣١) والدارس (١/ ٤٣٩) .

<sup>(</sup>٩) لم أقع له على ترجمة غير هذه .

السّبعين (١) سنة ، وخرج لتوديع بعض أهله إلى ناحية الكَرَك من ناحية الحجاز فأدركه الموت هناك ، فَمَانَ في أوَّل ذي القعدة .

الشيخ حسن " بن على : بن أحمد الأنصاري الضرير كان [ بفرد عين أولاً آ" ، ثمَّ عَمي جُمْلةً ، وكان يقرأُ القرآنَ ويُكثر التّلاوة، ثم انقطع إلى المنارة الشرقية، وكان يحضر السّماعات ويستمعُ ويتواجَدُ، ولكثير من الناس فيه اعتقاد على ذلك ، ولمجاورته في الجامع وكثرة تلاوته وصلاته والله يُسامحه . توفي يوم السبت في العشر الأول من ذي الحجة بالمئذنة وصُلِّي عليه بالجامع ، ودفن بباب الصغير .

محيي الدين أبو الثَّناء محمو (3): ابن الصدر شرف الدين بن القلانسي ، توفي في ذي الحجة ببستانه ، ودُفن بتربتهم بسفح قاسيون ، وهو أخو(7) الصّدر جمال الدين بن القلانسي ، وأخيه علا(7) ، وهم ثلاثتهم رؤساء (8) .

الشّاب الرئيس: صلاح الدّين يوسُفُ ١٠٠٠ بن القاضي قطب الدين موسى ابن شيخ السلامية ، ناظر الجيش أبوه ، [ وكان قد ١١٠٢ نشأ هذا الشاب ٢١٠١ في نعمة وحشمة وترفُّه وعِشْرة واجتماع بالأصحاب.

توفي يوم السبت تاسع عشري ذي الحجة فاستراح من حشمته وعشرته إن لم تكن وبالاً عليه ، ودُفن بتربتهم (١٣) تجاه الناصرية بالسَّفح ، وتأسَّف عليه أبواه ومعارفه وأصحابُه سامحه الله .

<sup>(</sup>١) في ب: التسعين .

<sup>(</sup>٢) لم أقع له على ترجمة غير هذه.

<sup>(</sup>٣) ليست في ب . وفيه : « محلّى » .

<sup>(</sup>٤) ترجمته في الدرر الكامنة (٤/ ٣٣٨) .

<sup>(</sup>٥) ليست في ط.

<sup>(</sup>٦) في ط: جد. وهو توهم.

 <sup>(</sup>٧) في ط: جلال ، وأثبتنا مافي الدارس والدرر ، وهو جمال الدين أحمد بن محمد بن محمد بن نصر الله ابن المظفر مات سنة (٧٣١هـ) . الدرر (١/ ٣٠٧) .

<sup>(</sup>٨) وهو : علي بن محمد بن محمد بن نصر الله بن المظفر . مات سنة (٧٣٦هـ) الدرر (٣/ ١١٨) .

<sup>(</sup>٩) فقد باشر محمود هذا نظر البيوت ، وأوقاف الحرمين .

<sup>(</sup>١٠) ترجمته في الدرر الكامنة (٤٧٨/٤) .

<sup>(</sup>۱۱) زیادة من ب .

<sup>(</sup>۱۲) ليست في ب.

<sup>(</sup>١٣) التربة السّلامية ، وهي تربة والده ناظر الجيش قطب الدين . الدارس (٢/ ٢٥٠) .

### ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين وسبعمئة

استهلّت [ والحكام هم المذكورون في التي قبلها أ\' وقد ذكرنا ما كان من عبيد مكة إلى الحجّاج (٢) ، وأنه قُتل من المصريين أميران ، فلمّا بلغ الخبرُ السلطانَ عَظُم عليه ذلك ، وامتنع من الأكل على السّماط فيما يقال أيّاماً ، ثم جرَّد ستمئة فارس وقيل ألفاً ، والأول أصح ، وأرسل إلى الشَّام أن يجرد مقدماً آخر ، فجُرِّد الأمير سيف الدين أُلْجِيْبُغا العادلي (٣) . وخرجَ من دمشقَ يوم دخلها الرّكب في سادس عشري المحرّم ، وأُمرَ أن يسير إلى أَيْلَةَ ليجتمع مع المصريين ، وأن يسيروا جميعاً إلى الحجاز .

وفي يوم الأربعاء تاسع صفر وصل نهرُ السَّاجُور إلى مدينة حلبَ ، وخرج نائبُ حلب أَرْغُون ومعه الأُمراء مشاةً إليه في تهليل وتكبير وتحميد ، يتلقَّوْن هذا النَّهر ، ولم يكن أحد من المعالي ولا غيرهم أن يتكلَّم بغير ذكر الله تعالى ، [ وفرح النَّاس بوصوله إليهم فرحاً شديداً ، وكانوا قد سَعَوْا في تخليصه أن من أماكن بعيدة احتاجوا فيها إلى نقب الجبال ، وفيها صخورٌ ضِخَام ، وعقدوا له قناطر على الأودية ، وما وصل إلا بعد جهد جهيد ، وأمر شديد ، فلله الحمد وحده لا شريك له أن . وحين رجع نائب حلب أرغُون مرض مرضاً شديداً ومات رحمه الله .

وفي سابع [ عشر أ<sup>١٦)</sup> صفر وسَّع تَنْكِز الطرقات بالشّام ظاهرَ باب الجابية ، وخرَّب كلَّ ما يضيِّقُ الطرقات .

<sup>(</sup>١) ليست في ب . والذي فيه :

<sup>[</sup> والخليفة المستكفي بالله ، والسلطان الملك الناصر ولا نائب له بمصر ، ونائب الشام سيف الدين تنكز ، وقاضي الشافعية علم الدين الأخنائي ، والحنفية عماد الدين الطرسوسي ، والمالكية شرف الدين الهمذاني ، والحنابلة عز الدين بن التقى سليمان .

وخطيب البلد بدر الدين بن القاضي جلال الدين ، ووكيل بيت المال جمال الدين بن القلانسي ، وهو قاضي العساكر أيضاً ، ومحتسب البلد عز الدين بن القلانسي ، وهو ناظر الخزانة أيضاً ، وناظر الجيش قطب الدين بن شيخ السلامية ، وناظر الأوقاف شمس الدين الحراني ، وناظر الجامع تقي الدين بن مراجل ، ونقيب الأشراف شمس الدين عدنان الحسيني ، ووالي البلد شهاب الدين بن برق ، ووالي البر علاء الدين بن المرواني ، ومشد الأوقاف شرف الدين محمود بن الخطير ومشد الدواوين سيف الدين أرغون ] .

<sup>(</sup>۲) في المسجد الحرام .

<sup>(</sup>٣) توفي سنة (٧٥٤هـ) . كما سيأتي .

 <sup>(</sup>٤) في ط: وَسَّعُوا في تحصيله . وهو تحريف .

<sup>(</sup>٥) ليست **في** ب .

<sup>&</sup>lt;sup>(٦)</sup> زيادة من ب .

وفي ثاني ربيع الأول لبس علاء الدين بن (١) القلانسي خلعة سنّية لمباشرة نظر الدواوين (٢) ديوان ملك الأُمر<sub>اء،</sub> وديوان نظر المارستان ، عوضاً عن أمين الدين بن العسّال ٣) ، ورجع ابن العسال إلى حجابة الديوان الكبير .

وفي يوم الخميس<sup>(۱)</sup> ثاني ربيع الأُول لبس عماد الدين بن الشيرازي خلعة نظر الأموي عوضاً عن <sub>ابن</sub> مراجل عُزل عنه لا إلى بدل عنه ، وباشر جمال الدين بن الفُوَيْرة (<sup>٥)</sup> نظر الأسرى بدلاً عن ابن الشيرازي .

وفي يوم الخميس آخر ربيع الأول لبس القاضي شرف الدين أن عبد الله بن شرف الدين حسن ابن الحافظ أبي موسى عبد الله ابن الحافظ عبد الغني المقدسي خلعة قضاء الحنابلة عوضاً عن عز الدين بن التقي سليمان ، توفي رحمه الله ، وركب من دار السعادة إلى الجامع ، فقرىء تقليده تحت النَّسر بحضرة القضاة والأعيان ، ثم ذهب إلى الجَوْزية فحكم بها ، ثم إلى الصَّالحية وهو لابس الخلعة ، واستناب يومئذ ابن أخيه عبد الله بن شهاب الدين أحمد (٧) .

وفي سلخ ربيع الآخر اجتاز الأمير علاء الدين ألْطَنْبُغَا <sup>( )</sup> بدمشق وهو ذاهب إلى بلاد حلب نائباً عليها ، عوضاً عن أزغون توفي إلى رحمة الله ، وقد تلقّاه النَّائبُ والجَيْشُ .

وفي مستهل جُمادى الأولى حضر الأمير الشَّريف رميثة بن أبي نُمي إلى مكّة ، فقُرىء تقليدهُ بإمرة مكّة من جهة السلطان ، صُحبة التَّجريدة ، وخُلع عليه ، وبايعه الأمراء المجرَّدون من مِصرَ والشَّام داخل الكعبة ، وقد كان وصول التجاريد إلى مكَّة في سابع ربيع الأول ، فأقاموا بباب المُعَلَّىٰ ، وحصل لهم خير كثير من الصَّلاةِ والطَّوافِ ، وكانت الأسعار رخيصة معهم .

وفي يوم السبت سابع ربيع الآخر<sup>(٩)</sup> خُلع على القاضي عزّ الدين بن بدر الدّين بن جماعة بوكالة السُّلطان ونظر جامع ابن طولون ونظر الناصرية ، وهنأه النَّاس عوضاً عن التاج<sup>(١١)</sup> إسحاق عبد الوهاب ، توفّى ودُفن بالقَرَافة .

<sup>(</sup>١) ليست في ط.

<sup>(</sup>٢) ليست في ب.

<sup>(</sup>٣) ليست في ط . والذي في ط : ابن العادل . وهو تحريف .

<sup>(</sup>٤) ليست في ط.

<sup>(</sup>٥) في ط: القويره . والذيل (ص١٦٦) .

 <sup>(</sup>٦) في ط: شرف الدين بن عبدالله .

<sup>(</sup>٧) الدارس (٢/ ٤٠).

<sup>(</sup>٨) ألطنبغا الصالحي ، الحاجب الناصري . مات سنة (٧٤٢هـ) كما سيأتي .

<sup>(</sup>٩) في ب : جمادي الآخرة .

<sup>(</sup>١٠) في ط: ابن . وفي أ و ب : أبي . وأسقطناها لأنه كان قبطياً اسمه إسحاق وتسمّى بعبد الوهاب بن عبد الكريم · الدرر الكامنة (١/ ٣٥٧) و (٢/ ٤٣٢) . النجوم الزاهرة (٩/ ٢٨٩) .

وفي هذا الشهر تولَّى عماد الدين ابن قاضي القضاة الأخنائي تدريس الصَّارميَّة وهو صغير بعد وفاة النجم هاشم بن عبد الله البَعْلَبَكي الشافعي ، وحضرها في رجب وحضر عنده النَّاس خدمة لأبيه (١) .

وفي حادي عشري جُمادى الآخرة رجعت التَّجريدة من الحجاز صحبة الأمير سيف الدين أُلْجِي بُغَا ، وكانت غيبتهم خمسة أشهرٍ وأياماً وأقاموا بمكَّة شهراً واحداً ويوماً واحداً ، وحصَل للعرب منهم رعبٌ شديدٌ ، وخوفٌ أكيدٌ ، وعزلوا عن مكَّة عطيفة ، ووَلَّوْا أخاه رُمَيْثَةَ وصَلّوا وطَافُوا واعتمروا ، ومنهم من أقام هناك ليَحُجَّ .

وفي ثاني رجب خلع على ابن أبي الطيب بنظر ديوان بيت المال عوضاً عن ابن الصاين توفي .

وفي أوائل شعبانَ حصلَ بدمشقَ هواءٌ شديدٌ مزعج كسَّر كثيراً من الأشجار والأغصان ، وألقى بعضَ الحيطان والجدران ، وسكن بعد ساعة بإذن الله ، فلما كان يومُ تاسعه سقط بردٌ كِبَار مقدار بيض الحمام ، وكسَّر بعض جامات الحمَّام (٢)

وفي شهر شعبان هذا خُطب بالمدرسة المعزيَّة على شاطىء النيل، أنشأها الأمير سيف الدين طُقُزْدَمُرُ<sup>(٢)</sup>، أمير مجلس الناصري، وكان الخطيب عز الدين عبد الرحيم بن الفرات الحنفي<sup>(١)</sup>.

وفي نصف رمضانَ قدم الشّيخ تاج الدين عمر بن علي بن سالم اللَّخمي ابن الفاكهاني المالكي<sup>(٥)</sup>، نزل عند القاضي الشافعي ، وسمع عليه شيئاً من مصنَّفاته ، وخرج إلى الحج عامئذِ مع الشَّاميين ، وزار القُدْسَ قبل وصوله إلى دمشق .

وفي هذا الشهر وُطِّىء سوق الخيل ورُكِّبت فيه حَصَبات كثيرة ، وعمل فيه نحو من أربعمئة نفس في أربعة أيام حتى ساوَوْه وأصلحوه ، وقد كان قبل ذلك يكون فيه مياه كثيرة ، ومَلَقاتُ<sup>(٢)</sup> .

وفيه أُصلح سوقُ الدّقيق ظاهر<sup>(٧)</sup> باب الجابية إلى الثابتيّة وسقف عليه السقوف.

وخرج الرّكب الشَّامي يوم الإثنين ثامن شوّال وأميره عز الدين أَيْبَك ، أمير علم ، وقاضيه شهاب

<sup>(1)</sup> الدارس  $(1/ \pi \gamma \gamma)$  .

<sup>(</sup>٢) الفتحات الزجاجية التي تنير الحمّام في القباب.

<sup>(</sup>٣) في ط: طغزدمر. مات سنة (٧٤٧هـ). الدليل الشافي (١/ ٣٦٦).

<sup>(</sup>٤) هو : عبد الرحيم بن علي بن حسن بن محمد بن عبد العزيز بن محمد بن الفرات . مات سنة (٧٤١هـ) . الدرر الكامنة (٢/ ٣٥٨) النجوم الزاهرة (٩/ ٣٢٦) .

<sup>(</sup>٥) في ط : الملخي . وهو تصحيف ، وفي أ : البلخي . وأثبتنا ما في ب وبغية الوعاة (٢/ ٢٢١) .

<sup>(</sup>٦) « المَلْقَات » : ج مَلْقة وهي الصخرة الملساء .

<sup>(&</sup>lt;sup>۷)</sup> في ط : داخل .

الدين الظاهري ( ) ، وممّن حج فيه : شهاب الدين بن جهبل ، وأبو اليسر ، وابن جملة ، والفخر المصري ، والصّدر المالكي ، وشرف الدين الكفري الحنفي ، والبهاء ابن إمام المشهد ، وجلال الدين الأعيالي ناظر الأيتام ، وشمس الدين الكردي ، وفخر الدين البعلبكي ، ومجد الدين بن أبي المجد ، وشمس الدين ابن قيم الجوزية ، وشمس الدين ابن خطيب يبرو (7) ، وشرف الدين قاسم العجلوني ، وتاج الدين ابن الفاكهاني ، والشيخ عمر السلامي ( ) ، وكاتبه إسماعيل بن كثير ، وآخرون من سائر المذاهب ، حتى كان الشيخ بدر الدين يقول : اجتمع في ركبنا هذا أربعمئة فقيه وأربع مدارس وخانقاه ، ودار حديث ، وقد كان معنا من المفتين ثلاثة عشر نفساً .

وكان من المصريين جماعة من الفقهاء منهم قاضي المالكية تقي الدين الأخنائي ، وفخر الدين النويري ، وشمس الدين بن الحارثي ، ومجد الدين الأقصرائي ، وشيخ الشيوخ الشيخ محمد المرشدي .

وفي ركب العراق الشيخ أحمد المَراوحي (٤) وكان من المشاهير.

وفي الشاميين الشيخ على الواسطي صحبة ابن المَرْجاني ، وأمير المصريين مُغَلْطَاي الجَمَالي الذي كان وزيراً في وقت ، وكان إذ ذاك مريضاً ، ومررنا بعين تبوك وقد أُصلحت في هذه السنة ، وصِيْنت من دَوْس الجمال والجمّالين ، وصار ماؤها في غاية الحُسْن والصَّفاء والطِّيب ، وكانت وقفة الجمعة ومُطرنا بالطَّواف ، وكانت سنة مرخصة آمنة .

وفي نصف ذي الحجة رجع تَنْكِز من ناحية قلعة جَعْبَر ، وكان في خدمته أكثر الجيش الشامي ، وأظهَر أُبَّهةً عظيمة في تلك النواحي .

وفي سادس عشري<sup>(٥)</sup> ذي الحجة وصل توقيع القاضي علاء الدين ابن القلانسي بجميع جهات أخيه جمال الدين بحكم وفاته مضافاً إلى جهاته ، فاجتمع له من المناصب الكبار مالم يجتمع لغيره من الرُّؤساء في هذه الأُعْصار ، فمن ذلك : وكالة بيت المال ، وقضاء العسكر ، وكتابة الدست ، ووكالة ملك الأمراء ، ونظر البيمارستان ، ونظر الحرمين ، ونظر ديوان السعيد ، وتدريس الأمينيّة والظاهريّة والعصرونيّة وغير ذلك انتهى .

 <sup>(</sup>۱) هو : أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله شهاب الدين بن فارس الغراء الظاهري ، ولي قضاء الركب الشامي مراراً ومات سنة (٧٥٥هـ) . الدرر الكامنة (١/ ١٦٧) .

<sup>(</sup>٢) في ط: بيره.

<sup>(</sup>٣) في ط : السلاوي .

<sup>(</sup>٤) في ط: أحمد السروجي .

<sup>(</sup>٥) في ط : عشر .

# وممَّن توفّي فيها من الأعيان :

قاضي القضاة عزّ الدين المقدسي : عز الدين أبو عبد الله محمد ابن قاضي القضاة تقي الدين سليمان بن حمزة بن أحمد بن عمر بن الشيخ أبي عمر المقدسي الحنبلي ، ولد سنة خمس وستين وستمئة ، وسمع الحديث واشتغل على والده واستنابه في أيام ولايته ، فلمّا وُلِّيَ ابن مُسَلَّم لزم بيته يحضُر درْس الجَوْزيّة ودار الحديث الأشرفية بالجبل ويأوي إلى بيته ، فلما توفي ابن مُسَلَّم وُلِّي قضاء الحنابلة بعده نحواً من أربع سنين ، وكان فيه تواضُعٌ وتودُّدٌ وقضاءٌ لحوائج الناس .

وكانت وفاته يوم الأربعاء تاسع صفر ، وكان يوماً مطيراً ، ومع هذا شهد النَّاسُ جنازته ، ودفن بتربتهم (٢) رحمهم الله ، وولِّيَ بعد نائبه شرف الدين ابن الحافظ (٣) ، وقد قارب الثمانين .

وفي نصف صفر توفي: الأمير سيف الدين قَجْلِيس<sup>(١)</sup>. سيف النَّقْمة (٥)، وقد كان سمع على الحجَّار ووزيرة بالقُدْس الشَّريف.

الأمير<sup>(1)</sup> الكبير سيف الدين أَرْغُون<sup>(۷)</sup> : بن عبد الله الدّويدار الناصري ، وقد عمل [ على 1 أنيابة مصرّ مدَّة طويلة ، ثم غضب عليه السلطان فأرسله إلى نيابة حلب ، فمكث بها مدّة ثم توفي بها في سابع عشرَ ربيع الأول ، ودفن بتربة اشتراها بحلب ، وقد كان عنده فهم وفقه ، وفيه ديانة واتّباع للشريعة ، وقد سمع « البخاري » بالحجاز وكتبه جميعَه بخطّه ، وأذن له بعضُ العلماء في الإفتاء ، [ وكان يميل إلى الشيخ تقي الدين بن تيمية وهو بمصرَ 1 ) ، توفّي ولم يُكمل الخمسين سنة ، [ وكان يكره اللَّهو رحمه الله . ولمّا خرج يلتقي نهرَ السَّاجور خرج في ذلَّ ومسكنة ، وخرج معه الأمراء كذلك مشاة في تكبير وتهليل وتحميد ، ومنع المغاني واللّهو واللعبَ في ذلك رحمه الله ] (٩) .

<sup>(</sup>۱) ترجمته في الذيل (ص١٦٦) وذيل طبقات الحنابلة (٢/ ٤١٥) والدرر الكامنة (٣/ ٤٤٨) والنجوم الزاهرة (٩/ ٢٨٦) والدارس (٢/ ٣٩) الشذرات (٦/ ٩٦) .

<sup>(</sup>٢) تربة جدّه أبي عمر .

<sup>(</sup>٣) هو : عبد الله بن شرف الدين حسين وسيأتي في وفيات سنة (٧٣٢هـ) .

<sup>(</sup>٤) ترجمته في الدرر الكامنة (٣/ ٢٤٣) والنجوّم الّزاهرة (٩/ ٢٨٧) والدليل الشافي (٢/ ٥٣٥) وفيه : قجليس بن عبد الله أمير سلاح .

<sup>(</sup>٥) في ط: النعمة وليس كذلك ، لأنه كان معدّاً للأمور العظيمة يُقذف بها ، ويعتمد عليه السلطان فيما يرومه . كما جاء في الدُّرر .

<sup>(</sup>٦) في ط: وفي منتصف صفر توفي . وليست بشيء .

<sup>(</sup>۷) ترَجمته في الذيل (ص١٦٧) والدرر الكامنة (١ُ / ٣٥١) والنجوم الزاهرة (٩/ ٢٨٨) والشذرات (٦/ ٩٥) إعلام النبلاء (٢/ ٣٨٣) .

<sup>(&</sup>lt;sup>(۸)</sup> ليست في أ ، ب .

<sup>(&</sup>lt;sup>۹)</sup> ليست في ب .

القاضي ضياء الدين : أبو الحسن علي (١) بن سليم بن ربيعة ٢) بن سُليمان الأذرعي الشافعي ، تنقَّل في ولاية الأقضية بمدارس كثيرة ، مدة ستِّين سنة ، وحكم بطرابُلُس وعَجْلُون وحمص و (٣) زرع وغيرها ، وحكم بدمشق نيابة عن القُونوي نحواً من شهر ، وكان عنده فضيلة وله نظم كثير ، نظم « التنبيه » في نحو ستة عشر ألف بيت ، وتصحيحها في ألف وثلثمئة بيت ، وله مدائح ومواليا وأزْجال وغير ذلك .

ثم كانت وفاته بالرَّملة يوم الجمعة ثالث عشري ربيع الأول عن خمس وثمانين سنة رحمه الله ، وله عدة أولاد منهم عبد الرزاق أحد الفضلاء ، وهو ممَّن جمع بين علمي الشريعة والطبيعة .

أبو رويس عثمان بن معيد المغربي<sup>(٤)</sup> : تملَّك في وقت بلادَ قابس ، ثمَّ تغلَّب عليه جماعةٌ فانتزعوها منه فقصدَ مصرَ فأقام بها وأُقطع إقطاعاً ، وكان يركب مع الجُند في زيّ المغاربة متقلِّداً سيفاً ، وكان حسنَ الهيئة ، يواظبُ على الخدمة إلى أن توفي في جُمادى الأولىٰ .

الإمام العلامة ضياء الدّين أبو العباس: أحمد أن نقطب الدين محمد بن عبد الصمد بن عبد القادر السنباطي الشافعي ، مدرِّسُ الحُسَامية ونائبُ الحكم بمصرَ ، وأعاد في أماكنَ كثيرة ، وتفقَّه على والده .

توفي في جُمادي الآخرة ، وتولَّى الحسَاميّة بعده ناصرُ الدِّين البريديّ(١) .

[ الصدر الكبير ]<sup>(۱)</sup> تاج الدّين الكارمي<sup>(۱)</sup> : المعروف بابن الدّماميني<sup>(۱)</sup> ، كان أكبر تجار دمشق الكارميّة (۱<sup>۱)</sup> وبمصرَ . توفي في جُمادى الآخرة ، يُقال : إنّه خلف مئة ألف دينار غير [ البضائع والأثاث والأملاك ال<sup>(۱)</sup> .

 <sup>(</sup>١) ترجمته في الدرر الكامنة (٣/ ٥٣) والشذرات (٦/ ٩٦) والأعلام (٤/ ٢٩١) .

<sup>(</sup>٢) في ط: ربيع.

<sup>(</sup>٣) ليست في ط .

 <sup>(</sup>٤) في ط: دبوس عثمان بن سعيد . وهو تحريف . ولم يرد له مع ضياء الدين الذي قبله ذكر في ب . ولم أقع على
 ترجمة له .

<sup>(</sup>٥) لم أقع على ترجمة له .

<sup>(</sup>٦) في ط: التبريزي.

<sup>(</sup>٧) زيادة من ب و ط .

<sup>(</sup>٨) ترجمته في النجوم الزاهرة (٩/ ٢٨٩) .

<sup>(</sup>٩) في ط : الرهايلي . وأثبتنا مافي ب والنجوم .

<sup>(</sup>١٠) هم فرقة من السّودان كانوا مقيمين بمصر يتجرون في البهارات بأنواعها .

<sup>(</sup>۱۱) ليست في ب.

الإمام العلامة فخر الدين : عثمان أن إبراهيم بن مصطفى بن سليمان بن المارديني التركماني التركماني التركماني الحنفي ، شرح فخر الدين هذا « الجامع الكبير أن وألقاه دروساً في مئة كراس ، توفي في رجب وله إحدى وسبعون سنة ، كان شجاعاً عالماً فاضلاً ، وقوراً فصيحاً حسنَ المفاكهة ، وله نظم حسن . وولِّيَ بعده المنصورية ولده تاج الدين (٢٠) .

تقي الدين عمر<sup>(3)</sup> ابن الوزير شمس الدين : محمد بن عثمان بن السلعوس ، كان [ صغيراً ] لما ماتَ أبوه أن تحت العقوبة ، ثمَّ نشأ في الخدم ، ثم طلبه السلطان في آخر وقت فولاه نظر الدّواوين بمصر ، فباشر يوماً واحداً . وحضر بين يدي السُّلطان يوم الخميس ، ثم خرج من عنده وقد اضطرب حاله فما وَصَل إلى منزله إلاّ في محفّة ، ومات بُكرة يوم السبت سادس عشري ذي القعدة ، وصُلّيَ عليه بجامع عمرو بن العاص ، ودُفن عند والده بالقرّافة . وكانت جنازته حافلة .

جمال الدين أبو العباس: أحمد أن بن شرف الدين بن جمال الدين محمد بن أبي الفتح نصر الله ابن أسد بن حمزة بن أسد بن علي بن محمد التّميمي الدمشقي ابن القلانسي، قاضي العساكر ووكيل بيت المال ومدرّس الأمينية (٢) وغيرها حفظ (التنبيه) ثم (المحرر) للرّافعي، وكان يستحضره، واشتغل على الشيخ تاج الدين الفزاري، وتقدَّم لطلب العلم والرئاسة، وباشر جهات كباراً، ودرَّس بأماكنَ وتفرَّد في وقته بالرياسة والبيت والمناصب الدينية والدنيوية، وكان فيه تواضعٌ وحسنُ سَمْت وتودُّد وإحسان وبر بأهل العلم والفقراء والصّالحين، وهو ممَّن أذن له في الإفتاء وكتب إنشاء ذلك وأنا حاضر على البديهة، فأفاد وأجاد، وأحسنَ التعبير وعَظُم في عيني.

توفي يوم الإثنين ثامن عشري ذي القعدة ، ودفن بتربتهم بالسفح ، وقد سمع الحديث على جماعة من المشايخ وخرَّج له فخر الدين البعلبكي مشيخة سمعناها عليه رحمه الله .

<sup>(</sup>١) ترجمته في الدرر الكامنة (٢/ ٤٣٥) والنجوم الزاهرة (٩/ ٢٩٠) والأعلام (٤/ ٢٠٢) .

<sup>(</sup>٢) كتاب في الفقه الحنفي للإمام محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة .

<sup>.</sup> مات سنة (٧٤٤هـ) الدرر (١/ ١٩٨) . مات سنة (٧٤٤هـ) الدرر (١٩٨/١) .

 $<sup>^{(2)}</sup>$  ترجمته في الدرر الكامنة ( $^{(2)}$  ١٨٨) .

<sup>(</sup>٥) هو محمد بن عثمان ، الوزير الصاحب التاجر . قتل تحت العقوبة سنة (٦٩٣هـ) النجوم (٨/ ٥٤) .

<sup>(</sup>٦) ترجمته في الَّذيل (ص١٦٨ ـ ١٦٩) والدرر الكامنة (١/ ٣٠٠) والدارس (١/ ١٩٧) والشذرات (٦/ ٩٥) .

<sup>(&</sup>lt;sup>۷)</sup> الظاهرية والعصرونية . الدارس (۱/ ۱۷۷) و (۱/ ۳٤٠) .

## ثم دخلت سنة اثنتين وثلاثين وسبعمئة

استهلَّت [ وحكام البلاد هم هم آ' وفي أولها فتحت القيسارية التي كانت مَسْبَكَ الفُولاذ جُوَّاباب الصّغير حوّلَها تَنْكِز قيساريهٔ ' ببركة .

وفي يوم الأربعاء ذكر الدَّرس بالأمينية والطَّاهرية علاء الدين بن القلانسي عوضاً عن أخيه جمال الدين ، وذكر ابن أخيه أمين الدين محمد بن جمال الدين الدرس في العصرونية ، تركها له عمه ، وحضر عندهما جماعة من الأعيان .

وفي تاسع المحرّم جاء إلى حمصَ سيلٌ عظيم غرق بسببه خلقٌ كثير وجمٌّ غفير، وهلك للنَّاس أشياءُ كثيرة. وممَّن مات فيه نحو مئتي امرأة بحمام النَّائبُ<sup>(٥)</sup>، كن مجتمعات على عروس أو عروسين فهلكن جميع<sup>(٢)</sup>.

وفي صفر أمر تَنْكِز ببياض الجدران المقابلة لسوق الخيل إلى باب الفراديس ، وأمر بتجديد خان الظَّاهر ، فغرم عليه نحواً من سبعين ألفاً .

وفي هذا الشهر وصل تابوت لاجين الصَّغير من البيرة فدُفن بتربته خارج باب شرقي () . وفي تاسع ربيع الآخر حضر الدرس بالقيمازية () عماد الدين الطَّرَسُوسي الحنفي عوضاً عن الشيخ رضي الدين المنطيقي ، توفي ، وحضر عنده القضاة والأعيان .

وفي أول ربيع الآخر خُلع على الملك الأفضل علي بن الملك المؤيد صاحب حماة وولّاه السلطان الملك الناصر مكانَ أبيه بحكم وفاته ، وركب بمصر بالعصائب والنشابة والغَاشية أمامه' ' .

<sup>(</sup>۱) ليست في ب . وفيه : والخليفة المستكفي والسلطان الملك الناصر ولا نائب له بديار مصر . وأما في الشام فنائبه بها الأمير سيف الدين تنكز الناصري . وقضاة الشام . والمباشرون هم المذكورون في التي قبلها سوى الحنبلي ، فإنه شرف الدين بن الحافظ ، وسوى وكيل بيت المال ، وقاضي العسكر علاء الدين أخو جمال الدين بن القلانسي وناظر الجامع عماد الدين بن الشيرازي .

<sup>(</sup>٢) في ب: للعُبي والصُّوف.

<sup>(</sup>٣) سادس المحرّم.

<sup>(</sup>٤) الدارس (١/ ١٩٨).

<sup>(</sup>٥) حمام النائب سيف الدين تنكز الذي بحمص . الفوات (١/ ٢٥٧) .

<sup>(</sup>٦) الشذرات (٦/ ٩٧).

<sup>(</sup>۷) الدرر الكامنة (۳/ ۲۷۰).

<sup>(</sup>A) داخل باب النصر والفرج . الدارس (١/ ٥٧٢) .

<sup>(</sup>٩) علي بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد المنعم . مات سنة (٧٤٨هـ) . الدرر الكامنة (٣/ ١٨) .

١٠) النجوم الزاهرة (٩/ ١٠٠) .

وفي نصف هذا الشهر سافر الشيخ شمس الدين الأصفهاني شارح « المختصر » ومدرِّس الرّواحية إلى الديار المصرية على خيل البريد ، وفارق دمشقَ وأهلَها واستوطن القاهرة .

وفيه أرسل السلطان جماعة من الأمراء إلى الصّعيد فأحاطوا على نحو من خمسمته ( أ ) رجل ممن كان يقطع الطريق فأتلف بعضهم .

وفي جمادي الآخرة تولَّى شدَّ الدواوين بدمشقَ نور الدين بن الخشاب عوضاً عن الطّرقشي.

وفي يوم الأربعاء حاديٌ عشرَ رجب خُلع على قاضي القضاة علاء الدين بن الشيخ زين الدين بن المُنجَّا بقضاء الحنابلة عوضاً عن شرف الدين بن الحافظ ، وقُرىء تقليده بالجامع ، وحضر القضاة والأعيان وفي اليوم الثاني استناب برهان الدين الزُّرعيُ .

وفي رجب باشر شمسُ الدين موسى بن التاج إسحاق نظرَ الجيوش بمصرَ عوضاً عن فخر الدين كاتب المماليك توفي ، وباشر النَّشُو مكانَه في نظر الخاص ، وخُلع عليه بطرحة ، فلما كان في شعبان عُزل هو وأخوه العلم ناظر الدواوين ، وصُودرا وضُربا ضرباً عظيماً ، وتَولَّى نظر الجيش المكين بن قُرُوينة ، ونظر الدواوين أخوه شمس الدين بن قُرُوينة .

وفي شعبان كان عرس أَنُوك ، ويقال : كان اسمه محمد ابن السلطان الملك الناصر ، على بنت الأمير سيف الدين بَكْتَمُر السَّاقي ، وكان جهازها بألف ألف دينار ، وذُبح في هذا العرس من الأغنام والدَّجاج والإوز والخيل والبقر نحو من عشرين ألفاً ، وعملت حلوى بنحو ثمانية عشر ألف قنطار ، وحمل له من الشمع ثلاثة آلاف قنطار ، قاله الشيخ أبو بكر الرّحبي ، وكان هذا العرس ليلة الجمعة حادي عشر شعبان .

الآخرة .

<sup>(</sup>٢) ماّت مقتولًا بالإسكندرية سنة (٧٤٧هـ) أيام الملك الكامل شعبان ونقل إلى القاهرة ميتاً . الدرر (١/ ٤١١) النجوم (١٠/ ١٧٥) .

<sup>(</sup>٣) مات سنة (٧٤٧هـ) . الدرر (٣/ ٥٩) .

<sup>(</sup>٤) في ط: ستمئة .

<sup>(</sup>۵) الدارس (۲/ ٤١).

<sup>(</sup>٦) موسى بن إسحاق ويدعى عبد الوهاب . مات سنة (٧٧١هـ) .

<sup>(</sup>V) هو : شرف الدين عبد الوهاب بن التاج فضل الله المعروف بالنَّشُو .

<sup>(&</sup>lt;sup>(</sup> في ط : حملت .

<sup>(&</sup>lt;sup>٩)</sup> ليست في ط .

وفي شعبان هذا حُوِّلَ القاضي محيي الدين بن فضل الله من كتابة السرِّ بمصرَ إلى كتابة السرِّ بالشام ، ونقل شرف بن شمس الدين بن الشهاب محمود إلى كتابة السر بمصر .

وأُقيمت الجمعة بالشّامية البرَّانية في خامس عشرين شعبان ، وحضرها القُضاة والأمراء ، وخطب بها الشيخ زين الدّين عبد النُّور المغربي (٢) وذلك بإشارة الأمير حسام الدين اليُشْمَقْدَار الحاجب بالشّام ، ثمَّ خَطب عنه كمال الدين بن الزكي (٣) .

[ وفيه أمر نائب السلطنة بتبييض البيوت من سوق الخيل إلى ميدان الحصا ، ففعل ذلك أنه .

وفيه زادت الفراتُ زيادةً عظيمةً لم يُسمع بمثلها ، واستمرّت نحواً من اثني عشرَ يوماً فأتلفت بالرَّحبة أموالًا كثيرة ، وكسرت الجسر الذي عند دير بسر ، وغلت الأسْعار هناك فشرعوا في إصلاح الجسر ، ثم انكسر مرة ثانية .

وفي يوم السَّبت تاسع شوال خرج الرَّكبُ الشَّامي وأميره سيف الدين أُورَانُ ، وقاضيه جمال الدين بن الشريشي (٦) ، وهو قاضي حمصَ الآن .

وحج السُّلطان في هذه السنة وفي صحبته قاضي القضاة القزويني ، وعز الدين بن جماعة ، وموفق الدين الحنبلي ، وسبعون أميراً .

وفي ليلة الخميس حادي عشري شوال رُسم على الصَّاحب عز الدين غبريال بالمدرسة النَّجيبية الحوّانية ، وصُودر وأُخذت منه أموالٌ كثيرة ، وأُفرج عنه في المحرم من السنة الآتية .

### وممّن توفي فيها من الأعيان :

الشيخ عبد الرحمن  $^{(\gamma)}$  بن أبي محمد بن محمد : ابن سلطان القرامزي  $^{(\Lambda)}$  ، أحدُ المشاهير بالعبادة

<sup>(</sup>١) في ط: عشر.

<sup>(</sup>٢) عبد النور بن علي المغربي المكناسي ، زين الدين وقطب الدين . مات سنة (٦٣٧هـ) . الدارس (١/ ٢٩٨) .

<sup>(</sup>٣) هو : محمد بن يحيي بن محمد القرشي . مات سنة (٧٤٤هــ) الدرر (٤/ ٢٨٠) والدارس (١/ ٢٩٨) .

<sup>(</sup>٤) ليست في ب .

<sup>(</sup>٥) في ط : أوزان وهو تطبيع . وهو أُورَان بن عبد الله الحاجب بدمشق . مات سنة (٧٣٣هــ) الدرر الكامنة (١/ ٤١٩) والدليل الشافي (١/ ١٥٧) .

<sup>(</sup>٦) جمال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن سحمان أبو بكر بن الشريشي الأصل نزيل دمشق مات سنة (٧٦٩هـ) . الدرر الكامنة (٣/ ٣٥١) .

<sup>(</sup>٧) ترجمته في الذيل (ص١٧٠) وذيل طبقات الحنابلة (٢/ ٤١٦) والدرر الكامنة (٢/ ٣٤٦) والشذرات (٦/ ١٠٠) .

<sup>(</sup>٨) في ط: القرامذي .

والزهادة وملازمة الجامع الأموي ، وكثرة التّلاوة والذّكر ، وله أصحاب يجلسون إليه ، وله مع هذا ثروة وأملاك .

توفي في مستهل المحرم عن خمس أو ست وثمانين سنة الله ودفن بباب الصغير ، وكان قد سمع الحديث واشتغل بالعلم ثم ترك ذلك واشتغل بالعبادة إلى أن مات .

الملك الموَّيد صاحبُ حماةً: عماد الدين إسماعيل (٢) بن الملك الأفضل نور الدين علي بن الملك المظفر تقي الدين محمود ابن الملك المنصور ناصر الدين محمد بن الملك المظفّر تقي الدين عمر بن شَاهِ نشاه بن أيُّوب ، كانت له فضائل كثيرة في علوم متعددة في الفقه والهيئة والطبّ وغير ذلك ، وله مصنفات عديدة ، منها «تاريخ » حافل حسن مختصر (٣) في مجلدين كبيرين « وله العُروض والأطوال والكلام على البلدان » في مجلد كبير (٤) ، وله « نظم الحاوي » وغير ذلك ، وكان يحبُّ العلماءَ ، ويشاركهم في فنون كثيرة ، وكان من فُضَلاء بني أيوب ، وَلِيَ مُلكَ حماة من سنة إحدى وعشرين إلى هذا الحين ، وكان الملك النَّاصر يكرمُه ويعظّمه ، ووَلِيَ بعده ولده الأفضل علي (٥) .

توفي في سَحَر يوم الخميس ثامن عشرين المحرم ، ودُفن ضَحْوةً عند والديه بظاهر حماة .

القاضي الإمام العالم المحدث تاج الدين السَّعْدي : تاج الدين أبو القاسم عبد الغفّار بن محمد بن عبد الكافي بن عوض بن سِنَان بن عبد الله السَّعْدي الفقيه الشافعي ، سمع الكثير وخرَّج لنفسه معجَماً في ثلاثة مجلدات ، وقرأ بنفسه الكثير ، وكتب الخطَّ الجيد ، وكان متقناً عارفاً بهذا الفن ، يقال : إنَّه كتب بخطه نحواً من خمسمئة مجلد ، وقد كان شافعياً مُفْتياً ، ومع هذا ناب في وقت عن القاضي الحنبلي ، وولي مشيخة الحديث بالمدرسة الصاحبية ، وتوفي بمصر في مستهل ربيع الأول عن ثنتين وثمانين سنة ، رحمه الله .

الشيخ رضي الدين إبراهيم (٨) بن سليمان : المنطيقي الحنفي ، أصله من أَبْ كَرْم ، من بلاد

<sup>(</sup>١) في الذيل (بَجُوبَر) .

<sup>(</sup>۲) ترجمته في الذيل (ص۱۷۰) وطبقات الشافعية (٦/ ٨٤) وفوات الوفيات (١/ ١٨٣) والدرر الكامنة (١/ ٣٧١) والنجوم الزاهرة (٩/ ٢٩٢) والبدائع (١/ ٤٦٦) وفيه وفاته سنة (٧٣٣هـ) .

<sup>(</sup>٣) ليست في ط ، وهو مطبوع مشهور .

<sup>(</sup>٤) ليست في ط . وهو المطبوع تحت اسم تقويم البلدان . مطبوع في باريس عام ١٨٤٠م .

<sup>(</sup>٥) وهم ممدوحو ابن نباتة الشاعر المعروف.

<sup>(</sup>٦) ليست في ط .

<sup>(</sup>٧) ترجمته في الذيل (ص١٧١) وطبقات الشافعية (٦/ ١٢٥) والدرر الكامنة (٢/ ٣٨٦) والشذرات (٦/ ١٠٢) والدارس (٢/ ٨٥).

 <sup>(</sup>A) ليست في ط . وترجمته في الذيل (ص١٧٢) والجواهر المضيَّة (١/ ١٣٩) والدرر الكامنة (٢٧/١) وفيه :
 الأبكرمي ، والشذرات (٦/ ٩٧) والدارس (١/ ٥٧٥) .

قوبِيَة ، وأقام بحماة ثم بدمشق . ودرّس بالقيْمازيَّة (١) ، وكان فاضلاً في المنطق والجدل ، واشتغل عليه جماعةٌ في ذلك ، وبلغ من العمر ستاً وثمانين سنة ، وحجَّ سبعَ مرات .

توفي ليلة الجمعة سادس عشري ربيع الأول ، وصُلِّيَ عليه بعد الصَّلاة ودُفن بالصوفية .

وفي ربيع الأول توفي: الأمير علاءُ الدّين طَيْبُغَا ٢) : ودفن بتربته بالصّالحية.

وكذلك الأَمير سَيْفُ الدّين زُولاق (٢) : ودُفن بتربته أيضاً .

قاضي القضاة شرف الدين أبو محمد : عبد الله (٤) بن الحسن بن عبد الله بن الحافظ عبد الغني المقدسي الحنبلي ، ولد سنة ست وأربعين وستمئة ، وباشر نيابة ابن مسلَّم مدة ، ثم ولّي القضاء في السنة الماضية ، ثم كانت وفاته فجأة (٥) في مستهل جُمادى الأولىٰ ليلةَ الخميس، ودُفن من الغد بتربة الشيخ أبي عمر .

الشَّيخ ياقُوت (٦٠) الحَبَشيّ : الشَّاذلي الإسكندرانيّ بلغ الثَّمانين ، وكان له أتباع ، وأصحاب منهم شمس الدين بن اللَّبَان الفقيه الشافعي، وكان يعظِّمُه ويُطْريه ويُنْسبُ إليه مبالغات [ الله أعلم بصحتها وكذبها [٧٠] .

توفي في جُمادي وكانت جنازته حافلة جداً .

النَّقيب ناصح الدين : محمد أن بن عبد الرحيم بن قاسم بن إسماعيل الدِّمشقي ، نقيب المُتَعَمِّمين ، تتلمذ أولاً للشِّهاب المقرىء ، ثم كان بعده من المحافل للعَزَاء والهَنَاء ، وكان يعرِف هذا الفن جيداً ، وكان كثير الطَّلب من الناس ، ويطلُبه النَّاس لذلك ، ومع هذا مات وعليه ديونٌ كثيرة ، توفي في أواخر رحب .

القاضي فَخْر الدّين كاتبُ المماليك : وهو محمد(٩) بن فضل الله ناظر الجيوش بمصرَ ، أَصْله

<sup>(</sup>١) من مدارس الحنفية بدمشق . الدارس (١/ ٥٧٥) .

<sup>(</sup>۲) الدرر الكامنة (۲/ ۲۳۱) ..

<sup>(</sup>٣) لم أقع على ترجمة له.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في الذيل (ص١٧٢) والدرر الكامنة (٢/ ٢٥٥) وفيه : الحسين . والدارس (٢/ ٤٠) والشذرات (٦/ ١٠٠) .

<sup>(</sup>٥) وهو يتوضأ لصلاة المغرب.

<sup>(</sup>٦) ترجمته في الذيل (ص١٧٢) والدرر الكامنة (٤٠٨/٤) وفيه : ياقوت بن عبد الله الحبشي ، والنجوم (٩/ ٢٩٥) والدارس (١/ ٣٢٥) وفيه : ياقوت الملثم والشذرات (٦/ ٢٠٣) .

<sup>(</sup>۷) ليست في ب .

<sup>(</sup>٨) لم أقع على ترجمة له .

<sup>(</sup>٩) ترجمته في الذيل (ص١٧٣) والدرر الكامنة (٤/ ١٣٨) والنجوم الزاهرة (٩/ ٢٩٥) والدارس (١/ ٤٣١) .

قبطيٌّ ، فأسلمَ وحَسُن إسلامه ، وكانت له أوقاف كثيرة (١) ، وبر وإحسان إلى أهل العلم ، وكان صدراً معظَّماً ، حصل له من السلطان حظ وافر ، وقد جاوز السبعين وإليه تُنسب الفخريّة بالقُدس الشريف .

تونّي في نصف رجب واحتيط على أمواله وأملاكه بعد وفاته رحمه الله .

الأَمير سيف الدين أُلْجَايُ (٢) الدّويدار الملكي الناصري : كان فقيها حنفياً فاضلاً ، كتب بخطه ربعة ، وحصَّل كتباً كثيرة معتبرة ، وكان كثيرَ الإحسان إلى أهل العلم ، توفّي في سلخ رجب رحمه الله .

الطّبيب الماهر الحاذق الفاضل: أمين الدين سليمان "بن داود بن سليمان ، كان رئيسَ الأطبّاء بدمشقَ ومدرِّسَهم مدَّة أن ، ثم عزل بجمال الدين بن الشهاب الكحال مدة قبل موته لأمرِ تعصَّب عليه فيه نائبُ السَّلطنة .

توفي يوم السبت سادس عشرين شوّال ودفن بالقُبَيْبَات.

الشّيخ الإمام العالم المقرى، شيخ القراء: برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم (٢) بن عمر بن إبراهيم بن خليل الجَعْبريّ، ثم الخليلي الشافعي ، صاحب المصنَّفات الكثيرة في القراءات وغيرها (٧) ، ولد سنة أربعين وستمئة بقلعة جَعْبر ، واشتغل ببغداد ، ثم قدم دمشق ، وأقام ببلد الخليل نحو أربعينَ سنة يقرِىءُ النَّاس ، وشَرح الشَّاطبية وسمع الحديث ، وكانت له إجازة من يوسف بن خليل الحافظ ، وصنّف بالعربيّة والعَرُوض والقراءات نظماً ونثراً ، وكان من المشايخ المشهورين بالفضائل والرّياسة والخير والدّيانة والعَنَّة والصّيانة .

توفّي يوم الأحد خامس شهر رمضان ، ودفن ببلد الخليل تحت الزيتونة ، وله ثنتان وتسعون سنة رحمه الله .

قاضي القضاة علم الدين: أبو عبد الله بن محمد (١٠) بن القاضي شمس الدين أبي بكر بن عيسى بن

<sup>(</sup>١) بنىٰ مساجد كثيرة في القاهرة ، وعمر أحواضاً كثيرة في الطرقات ، وبنى بنابلُس مدرسة وبالرملة بيمارستاناً . النجوم الزاهرة (٩/ ٢٩٦) .

<sup>(</sup>٢) ترجمته في الذيل (ص١٧٤) وفيه : أُلْجَيْه . والدرر الكامنة (١/ ٤٠٥) والنجوم الزاهرة (٩/ ٢٩٧) .

<sup>(</sup>٣) ترجمته في الذيل (ص١٧٤) . والدرر الكامنة (٢/ ١٥١) والدارس (٢/ ١٣٢) والشذرات (٦/ ١٠٠) .

<sup>(</sup>٤) درّس بالدُّخوارية . وهي مدرسة طبيّة بالصاغة العتيقة قبلي الجامع . الدارس (٢/ ١٢٧) .

 <sup>(</sup>٥) هو : محمد بن أحمد الكحال رأس المدرسة الدّخوارية سنة (١٧٧هـ) عوضاً عن أمين الدين .

<sup>(</sup>٦) ترجمته في الذيل (ص١٧٤ ـ ١٧٥) وغاية النهاية (١/ ٢١) والدرر الكامنة (١/ ٥٠) والفوات (١/ ٣٨) والنجوم الزاهرة (٩/ ٢٩٦) والشذرات (٦/ ٩٧) .

 <sup>(</sup>٧) ألف شرحاً للشاطبية كبيراً ، وشرحاً للرائية ، ونظم في الرسم روضة الطرائف . واختصر مختصر ابن الحاجب
ومقدمة ابن الحاجب في النحو ، وكمّل شرح التعجيز .

<sup>(</sup>٨) ترجمته في الذيل (ص٥٧٠) وطبقات الشافعية (٦/ ٤٥) والدرر الكامنة (٣/ ٤٠٧) والدارس (٢/ ٢٦٩) والشذرات (١٠٣/١).

بدران بن رحمة الإِخْنَائي السَّعْدي المصري الشافعي الحاكم بدمشقَ وأعمالها ، كان عفيفاً نزهاً ذكياً سادً العبارة محبّاً للفضائل ، معظّماً لأهلها ، كثيراً لإسماع الحديث في العادلية الكبيرة ، توفي يوم الجمعة ثالثَ عشرَ ذي القعدة ودُفن بسفح قاسيون عند زوجته تجاه تربة العادل كَتْبُغَا ١١ من ناحية الجبل .

قُطب الدّين موسى (٢) : ابن أحمد بن الحسين ابن شيخ السلامية ناظر الجيوش الشامية ، كانت له ثروة وأموال كثيرة ، وله فضائل وإفضال وكرم وإحسان إلى أهل الخير ، وكان مَقْصَداً في المُهمَّات .

توفّي يوم الثلاثاء ثاني الحجة وقد جاوزَ السَّبعين ، ودُفن بتربته تجاه النَّاصرية بقاسيون ، وهو والد الشيخ الإمام العلامة عزّ الدين حمزه ، مدرِّس الحنبلية ،

### ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين وسبعمئة

استهلّت يوم الأربعاء [ والحكام هم المذكورون في التي قبلها  $^{(1)}$  وليس للشافعية قاض ، وقاضي الحنفية عماد الدين الطرَسوسي ، وقاضي المالكية شرف الدين الهمداني ، وقاضي الحنابلة علاء الدين بن المُنجّاً  $^{(2)}$  ، وكاتبُ السرّ محيي الدين بن فضل الله  $^{(3)}$  ، وناظرُ الجَامع عمادُ الدِّين بنُ الشَّيرازي  $^{(9)}$  .

<sup>(</sup>١) غربي دار الحديث الناصرية البرانية بسفح قاسيون . الدارس (٢/ ٢٦٠) .

 <sup>(</sup>۲) ترجمته في الذيل (ص١٧٦) والدرر الكامنة (٤/ ٣٧٢) والنجوم الزاهرة (٩/ ٢٩٨) وذكره في وفيات سنة (٣٣٣هـ)
 والشذرات (٦/ ١٠٣) .

<sup>(</sup>٣) التربة السلامية . الدارس (٢/ ٢٥٠) .

<sup>(</sup>٤) حمزة بن موسى مات سنة (٧٦٩هـ) ترجمته في الوفيات لابن رافع (٢/ ٣٣٨) .

<sup>(</sup>٥) المدرسة الحنبلية الشريفة عند القباقبية . مرّ ذكرها .

 <sup>(</sup>٦) ليست في ب ، والذي فيه :
 والخليفة المستكفى بالله والسلطان الملك الناصر بن قلاوون .

 <sup>(</sup>٧) زيادة من ب :
 ولا ناظر للديوان السلطاني ، والصاحب شمس الدين غبريال تحت الحوطة ، وقد توفي ناظر الجيش قطب الدين بن شيخ السلامية ، والخطيبُ بدر الدين بن جلال الدين ، والمحتسب عز الدين بن القلانسي ، وهو ناظر الخزانة .

٨) زيادة من ب :
 وشاد الدواوين بدر الدين بن الخشاب ، ووكيل بيت المال علاء الدين بن القلانسي ، وهو قاضي العساكر ، ومتولي
 البر والبلد هما المذكوران في التي مضت .

 <sup>(</sup>٩) زيادة من ب :
 وناظر الأوقاف شمس الدين بن الحريري ، ونقيب الأشراف عدنان الحسيني .

وفي ثاني المحرَّم قدم البشير بسلامة السُّلطان من الحجاز وباقتراب وصوله إلى البلاد ، فدُقت البشائر وزُيّنت البلد . وأخبر البشير بوفاة الأمير سيف الدين بَكْتَمُر الساقي وولدُه شهاب الدين أحمد وهما راجعان في الطريق ، بعد أن حجًا قريباً من مصرَ : الولدُ أوَّلا ، ثمَّ من بعده أبوه بثلاثة أيام بعيون القَصَب تم نقلاً إلى تربتهما بالقرَافة ، ووُجدَ لبَكْتَمُر من الأموال والجواهر واللآليء والقماش والأمتعة والحواصل شيءٌ كثيرٌ ، لا يكاد ينحصر ولا ينضبط .

وأفرج عن الصاحب شمس الدين غبريال في المحرَّم ، وطُلب في صفر إلى مصرَ فتوجّه على خيل البريد ، واحتيط على أهله بعد مسيره وأخذت منهم أموال كثيرة لبيت المال<sup>(ه)</sup> .

وفي أواخر صفر قدم الصّاحب أمين المُلك على نظر الدّواوين بدمشقَ عوضاً عن غبريال.

وبعده بأربعة أيام قدم القاضي فخر الدين بن الحلي (١٦) على نظر الجيش بعد وفاة قطب الدين ابن شيخ السلامية .

وفي نصف ربيع الأول لبس ابنُ جملة خِلعة القضاء للشَّافعية بدمشقَ بدار السعادة ، ثم جاء إلى الجامع وهي عليه ، وذهب إلى العادليّة وقُرىء تقليدُه بها بحضرة الأعيان ، ودرَّس بالعادلية والغزالية يوم الأربعاء ثاني عشري الشَّهر المذكور (٧) .

وفي يوم الإثنين رابع عشريه حضر ابن أخيه جمال الدين محمود إلى إعادة القيمرية نزَل له عنها ، ثم استنابه بعد ذلك في المجلس ، وخرج إلى العادلية فحكم بها ، ثم لم يستمر بعد ذلك ، عُزل عن النيّابة بيومه ، واستناب بعده جمال الدين إبراهيم بن شمس الدين محمد بن يوسُف الحسباني  $^{(a)}$  ، وله همّة وعنده نزاهةٌ وخبرةٌ بالأحكام .

<sup>(</sup>١) في ب والنجوم الزاهرة (٩/ ١٠٧) .

<sup>(</sup>٢) ترجمته في الذيل (ص١٧٦) والدرر الكامنة (١/ ٤٨٦) والنجوم الزاهرة (٩/ ٣٠٠) وجاء في النجوم : البشير هو تُلَك المظفّري الجمدار .

<sup>(</sup>٣) هي منزلة في طريق الحج المصري ببلاد الحجاز ، وهي عين ماء ينبت حولها القصب الفارسي ، فعرفت به .

<sup>(</sup>٤) الدرر (١/ ٤٨٦) والشذرات (٦/ ١٠٥) .

<sup>(</sup>٥) الدارس (٢/٩).

<sup>(</sup>٦) الذيل (ص١٧٧) .

<sup>(</sup>٧) في أ: ثاني الشهر . وفي ط: ثاني عشر . وأثبتنا مافي الدارس (١/ ٤٢٤) : وهو الصواب .

<sup>(</sup>٨) هو : محمود بن محمد بن إبراهيم بن جملة المحجّي . مات سنة (٧٦٤هـ) كما سيأتي .

<sup>(</sup>٩) مات سنة (٧٥٥هـ) الدرر الكامنة (١/ ٧٠) والدارس (١/ ٣٦٦) . والحسباني : نسبة إلى حسبان البلدة التي كان قاضياً فيها .

وفي ربيع الأول ولّيَ شهاب الدين ( ) قَراطَاي نيابةَ طرابُلُس ، وعُزل عنها طِيْنَال ( ) إلى نيابة غزّة وتولَّى نائب غزَّة ومولًى نائب غزَّة حمص ، وحصل للذي جاء بتقاليدهم مئة ألف درهم منهم .

وفي ربيع الآخرة أعيد القاضي محيي الدين بن فضل الله وولده إلى كتابة سرّ مصرَ ، ورجع شرف الدين ابن الشّهاب محمود إلى كتابة سرّ الشام كما كان .

وفي منتصف هذا الشهر وُلِّيَ نِقابة الأشراف عماد الدين موسى الحُسَيْني عوضاً عن أخيه شرف الدين عدنان توفي في الشهر الماضي ودُفن بتربتهم عند مسجد الدُّبَّالْ<sup>٣)</sup> .

وفيه درَّس الفخر المصري بالدّولعية عوضاً عن ابن جملة بحكم ولايته القضاء ٤٠٠

وفي خامس عشري رجب درَّس بالبادرائية القاضي علاء الدين علي بن شريف ويُعرف بابن الوحيد (٥) ، عوضاً عن ابن جهبل توفي في الشَّهر الماضي ، وحضر عنده القضاة والأَعيان ، وكنتُ إذ ذاك بالقدس أنا والشيخ شمس الدين بن عبد الهادي وآخرون .

وفيه رسم السلطان الملك الناصر بالمنع من رمي البندق ، وأن لاتُباعَ قِسيُّها ولا تُعمل ، وذلك لإفساد رماة البندق أولادَ النّاس ، [وأن الغالب على من تعاناه اللواط والفسق وقلة الدين ، ونُودي بذلك في البلاد المصرية والشامية آ<sup>٧</sup> .

قال البِرْزالي : وفي نصف شعبان أمر السُّلطان بتسليم المنجِّمين إلى والي القاهرة فضُربوا وحُبِسُوا لإفسادهم حالَ النِّساء ، فمات منهم أربعةٌ تحت العقوبة ، ثلاثةٌ من المسلمين ونصراني ، وكتب إليَّ بذلك الشيخ أبو بكر الرحبي .

وفي أوّل رمضانَ وصل البريد بتولية الأمير فخر الدين [ عثمان بن محمد [ الشمس لؤلؤ ولاية البر بدمشق بعد وفاة شهاب الدين بن المرواني .

ووصل كتاب من مكَّةَ إلى دمشق في رمضانَ يُذكر فيه أنّها وقعت صواعقُ ببلاد الحجاز فقتلت جماعة متفرِّقين في أماكن شتَّى ، وأمطار كثيرة جداً .

<sup>(</sup>١) ليست في ط . وقَرَطاي في أو ط .

 <sup>(</sup>٢) في ط: طبلان وهو تحريف. مات سنة (٧٤٣هـ). الدرر الكامنة (٢/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٣) الذيل (ص١٧٨).

<sup>(</sup>٤) الدارس (١/ ٢١١).

 <sup>(</sup>٥) سيأتي في وفيات سنة (١٤٤هـ) .

<sup>(</sup>٦) ليست في ب.

<sup>(</sup>٧) زيادة من ب . وسيأتي في وفيات سنة (٧٣٦هـ) .

وجاء البريدُ في رابع رمضانَ بتولية القاضي محيي الدين بن جهبل (١) قضاء طرابُلُس فذهب إليها . ودرَّس ابن المجد عبد الله ٢) بالرّواحية عوضاً عن الأَصْبَهاني بحكم إقامته بمصر .

وفي آخر رمضان أفرج عن الصّاحب علاء الدين وأخيه شمس الدين موسى بن التاج إسحاق بعد سَجْنهما سنةً ونصفاً" .

وخرج الرَّكبُ الشَّامي يوم الخميس عاشر شوّال وأميره بدر الدين بن مَعْبد وقاضيه علاء الدين بن منصور مدرِّس الحنفية بالقدس بمدرسة تَنْكِز ، وفي الحُجَّاج صدر الدين المالكي ، وشهاب الدين الظهيري ، ومحيي الدين ابن الأعقف وآخرون .

وفي يوم الأحد ثالث عشره درَّس بالأَتابكيَّة ابن جملة عوضاً عن ابن جهبل الذي تولَّى قضاء طرابُلُسُ (؛).

وفي يوم الأحد عشرينه حكم القاضي شمس الدين محمد بن كامل التَّدمري (٥) ، الذي كان في خطابة الخليل بدمشقَ نيابةً عن ابن جملة ، وفرح الناس بدينه وفضيلته .

وفي ذي القعدة مَسَك تَنْكِزُ دواداره ناصرَ الدِّين محمّد ، وكان عندَه بمكانةِ عظيمة جداً ، وضربه بين يديه ضَرْباً مُبْرحاً ، واستخلص منه أموالاً كثيرة ، ثم حبسه بالقلعة ثم نفاه إلى القدس ، وضُرب جماعةٌ من أصحابه منهم علاء الدين بن مقلّد حاجب العرب ، وقطع لسانه مرتين ، ومات ، وتغيرت الدولة وجاءت دولة أخرى مقدَّمُها عنده حمزةُ الذي كان سميره وعشيرَه في هذه المدة الأخيرة ، وانزاحت النَّعمة عن الدوادار ناصر الدين وذويه ومن يليه .

وفي يوم الثلاثاء ثامن عشري ذي القعدة ركِّب على الكعبة بابُ جديد أرسله السلطان مرصَّعاً من السِّنطَ<sup>11</sup> الأحمر كأنه آبنوس ، مركَّب عليه صفائح من فضة زنتها خمسةٌ وثلاثون ألفاً وثلثمئة وكسر ، وقلع الباب العتيق ، وهو من خشب السّاج ، وعليه صفائح تسلَّمها بنو شَيْبَةَ ، وكان زِنتها ستين رطلاً فباعوها كل درهم بدرهمين ، لأجل التَّبرُك . وهذا خطأ وهو رِباً ـ وكان ينبغي أن يبيعوها بالذهب لئلا يحصل رِباً كل درهم بدرهمين ، لأجل التَّبرُك . وهذا خطأ وهو رِباً ـ وكان ينبغي أن يبيعوها بالذهب لئلا يحصل رِباً بذلك ـ وتُرك خشبُ الباب العتيق داخل الكعبة ، وعليه اسم صاحب اليمن في الفَرْدَتَيْن ، سَطْرٌ واحدُّ ، نَ

<sup>(</sup>١) في ط : جميل . وهو : إسماعيل بن يحيئ ، مات سنة (٧٤٠هـ) . الدرر (١/ ٣٨٤) .

<sup>(</sup>٢) هو : أحمد بن عبد الله ، الشافعي . الدارس (١/ ٢٧٢) .

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> الدرر (٤/ ٣٧٤).

<sup>(</sup>٤) الدارس (١/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٥) خطيب تدمر ، ثم القدس ، مات سنة (٧٤١هـ) الدرر الكامنة (٤/ ١٥٠) .

<sup>(</sup>٦) في ط: مرضعاً من السبط وهو تحريف.

اللَّهم يا وليُّ يا عليّ اغفر ليوسُفَ بن عمرَ بن عَلِيٌّ ' ` .

# وممّن توفي فيها من الأعيان :

الشيخ العالم تقي الدين محمود بن (٢) علي : ابن محمود بن مقبل الدَّقوقي أبو الثناء البغدادي محدّث بغداد منذ خمسينَ سنةً ، يقرأ لهم الحديث وقد وُلّي مشيخة الحديث بالمُسْتَنصريّة أن وكان ضابطاً محصِّلاً بارعاً ، وكان يعظُ ويتكلَّمُ في الأَعْزيَة والأَهْنيَة ، وكان فرداً في زمانه وبلاده رحمه الله .

توفي في المحرَّم وله قريب السبعين سنة ، وشهد جنازته خلق كثير ، ودفن بتربة الإمام أحمد ، ولم يخلَّف درهماً واحداً ، وله قصيدتان رَثَىٰ بهما الشيخ تقي الدين بن تيمية ، كتب بهما إلى الشيخ الحافظ البرزالي رحمه الله تعالى .

الشَّيخُ الإمام العالم عزُّ القضاة : فخر الدين أبو محمد عبد الواحدُ نَّ بن منصور بن محمد بن المُنيَّر المُنيَّر المالكيّ الإسكندري ، أحد الفضلاء المشهورين ، له تفسير في ستَّة مجلدات ، وقصائد في رسول الله ﷺ حسنة ، [ وله [ نظم أ ° ) في كان وكان ، وقد سمعَ الكثيرَ ورَوى أ أ )

توفي في جُمادى الأولى عن ثنتين وثمانين سنة ، ودفن بالإسكندرية . رحمه الله .

ابن جماعة قاضي القضاة: العالم شيخ الإسلام بدر الدين أبو عبد الله محمد ابن الشيخ الإمام الزاهد أبي إسحاق إبراهيم بن سعد الله بن جماعة بن حازم بن صخر الكناني الحموي الأصل [الشافعي أ^) ، ولد ليلة السبت رابع ربيع الآخر سنة تسع وثلاثين وستمئة بحماة ، وسمع الحديث واشتغل بالعلم ، وحصّل علوماً متعددة ، وتقدَّم وسادَ أقرانه ، وباشر تدريس القيمرية ، ثم وُلِي الحكم والخطابة بالقدس الشريف ، ثم نُقل منه إلى قضاء مصرَ في الأيام الأشرفية ، ثم باشر تداريس كبارٍ

<sup>(</sup>١) وهو : يوسف بن عمر بن علي بن رسول ، الملك المظفر أبو منصور . توفي في اليمن في شهر رجب النجوم الزاهرة (٨/ ٧١) والشذرات (٥/ ٤٢٧) .

<sup>(</sup>٢) ليست في ط . وترجمته في الذيل (ص١٧٧) وذيل طبقات الحنابلة (٢/ ٤٢١) والدرر الكامنة (٤/ ٣٣٠) والشذرات (١٠٦/٦) .

<sup>(</sup>٣) مدرسة في بغداد مرّ ذكرها .

<sup>(</sup>٤) ترجمته في الدرر الكامنة (٢/ ٤٢٢) والأعلام (٤/ ١٧٧) وثمة مصادر ترجمة له .

 <sup>(</sup>٥) زيادة من ب والأعلام .

<sup>(</sup>٦) ليست في ب .

 <sup>(</sup>۷) ترجمته في الذيل (ص۱۷۸) وطبقات الشافعية (٥/ ١٨١) وفوات الوفيات (٣/ ٢٩٧) والدرر الكامنة (٣/ ٢٨٠) والنجوم الزاهرة (٩/ ٢٩٨) والشذرات (٦/ ١٠٥) .

<sup>(</sup>٨) زيادة من ب

بها() في ذلك الوقت ، ثم وُلِّي قضاء الشّام وجُمع له معه الخطابة ومشيخة الشيوخ وتدريس العادلية وغيرها مدة طويلة ، كل هذا مع الريّاسة والديانة والصيانة والورع ، وكف الأذى ، وله التّصانيف الفائقة النافعة ، وجمع له خطباً كان يخطب بها في طيب صوت فيها وفي قراءته في المحراب وغيره ، ثم نُقل إلى قضاء الديار المصريّة بعد وفاة الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد ، فلم يزل حاكماً بها إلى أن أَضَرَّ وكَبِرَ وضعُفَت أحواله ، فاستقال فأقيل وتولَّى مكانه القزويني ، وبقيت معه بعض الجهات ورُتّبت له الرواتب الكثيرة الدارَّة إلى أن توفي ليلة الإثنين بعد عشاء الآخرة حادي عشري جُمادى الأولى ، وقد أكمل أربعاً وتسعين سنة وشهراً وأياماً ، وصُلِّي عليه من الغد قبل الظهر بالجامع الناصري بمصر ، ودفن بالقرَافة ، وكانت جنازته حافلة هائلة رحمه الله .

الشَّيخ الإمام الفاضل مفتي المسلمين: شهاب الدين أبو العباس أحمد النه بن محيي الدين يحيى بن تاج الدين إسماعيل بن طاهر بن نصر الله بن جَهْبَل الحلبيّ الأصل ثمّ الدمشقي الشافعي، كان من أعيان الفقهاء.

ولد سنة سبعين وستمئة ، واشتغل بالعلم ، ولزم المشايخ ، ولازم الشَّيخ الصَّدر بن الوكيل<sup>(٣)</sup> ، ودرِّس بالصلاحية بالقدس ، ثم تركها وتحوَّل إلى دمشق فباشر مشيخة دار الحديث الظاهرية مده<sup>(١)</sup> ، ثم ولي مشيخة البادرائية فترك الظَّاهرية وأقام بتدريس البادرائية إلى أن مات<sup>(٥)</sup> ، ولم يأخذ معلوماً من واحدة منهما .

توفي يوم الخميس بعد العصر تاسع جُمادى الآخرة وصُلِّيَ عليه بعد الصّلاة ودفن بالصُّوفية وكانت جنازته حافلة .

تاج الدين عبد الرحمن (٦) بن أيوب : مُغَسّلُ الموتى في سنة ستين وستمئة ، يقال : إنّه غَسّل ستين ألف ميّت .

وتوفّي في رجب وقد جاوز الثَّمانين .

<sup>(</sup>١) في ط: كباريها وهو تحريف.

<sup>(</sup>۲) ترجمته في الذيل (ص۱۷۸) وطبقات الشافعية (٥/ ١٨١) والدرر الكامنة (١/ ٣٢٩) والدارس (١/ ٢١٠) والشذرات (٦/ ٤٠٤) .

<sup>(</sup>٣) محمد بن عمر بن مكي العثماني . مات سنة (٧١٦هـ) . كما ذكر .

<sup>(</sup>٤) الدارس (١/ ٢١٠) .

<sup>(</sup>٥) الدارس (١/ ٣٥٨).

<sup>(</sup>٦) لعلَّه ممّن انفرد به ابن كثير .

الشيخ فخر الدين أبو محمد: عبد الله الله محمد بن عبد العظيم ابن السَّقَطي الشَّافعي ، كان مباشراً شهادة الخِزَانة ، وناب في الحكم عند باب النصر (٢) ودُفن بالقَرَافة .

الإمام الفاضل مجموع الفضائل: شهاب الدين أبو العباس أحمد "
بن عبد الوهاب البكري، نسبة إلى أبي بكر الصدِّيق \_ رضي الله عنه \_ كان لطيف المعاني ناسخاً مُطيقاً يكتب في اليوم ثلاثة كراريس، وكتب « البخاري » ثماني مرات ويقابله ويجلِّده ويبيع النسخة من ذلك بألف ونحوه، وقد جمع « تاريخاً » في ثلاثين مجلداً ، وكان ينسخه ويبيعه أيضاً بأزيد من ألف ، وذكر أن له كتاباً سمّاه « منتهى الأرب في علم الأدب » في ثلاثين مجلداً أيضاً ، وبالجملة كان نادراً في وقته .

توفي يوم الجمعة عشرين رمضان رحمه الله .

الشيخ الصالح الزاهد الناسك : الكثيرُ الحَجّ عليُّ ( ) بن الحسن بن أحمد الواسطي ، المشهور بالخير والصّلاح ، وكَثرة العبادة والتلاوة والحج ، يقال : إنّه حج أزيد من أربعين حَجَّة ، وكانت عليه مهابة ولديه فضيلة .

توفّي وهو محرم يوم الثلاثاء ثامن عشري ذي القَعدة وقد قارب الثمانين رحمه الله.

الأمير عز الدين إبراهيم أن عبد الرحمن : بن محمد بن أحمد بن القوّاس ، كان مباشراً الشد في بعض الجهات السلطانية ، وله دار حسنة بالعُقَيْبة الصّغيرة ، فلمّا حضرته أن الوفاة أوصى أن تُجعل مدرسة أن أن وقف عليها أوقافاً ، وجعل تدريسها للشيخ عماد الدين الكردي الشافعي (١٠) .

توفي يوم الأربعاء عشرين ذي الحجة .

 <sup>(</sup>١) ترجمته في الدرر الكامنة (٢/ ٢٩٥) .

<sup>(</sup>٢) في ب زيادة هي : بمصرَ ، وجمع مسكاً كبيراً ، ويقال : إنه شرح التنبيه أيضاً ، وكانت وفاته في رمضان .

<sup>(</sup>٣) ترجمته في الدرر الكامنة (١/ ١٩٧) وفيه : النويري . النجوم الزّاهرة (٩/ ٢٩٩) وبدائع الزهور (١/ ٤٦٦) والأعلام (١٦٣/١) .

والنُّويري ؛ : نسبة إلى النُّويرة إحدى قرى بني سويف بمديرية بني سويف بمصر .

 <sup>(</sup>٤) الكتاب مطبوع مشهور ويعرف بنهاية الأرب في فنون الأدب . طبع دار الكتب المصرية .

<sup>(</sup>٥) ترجمته في الذيل (ص١٧٩) وفيه : ومات ببدر محرماً ، والدرر الكامنة (٣/ ٣٧) والشذرات (٦/ ١٠٥) .

<sup>(</sup>٦) ترجمته في الدارس (١/ ٤٣٦).

<sup>(</sup>٧) ليست في **ط** .

<sup>(</sup>۸) في ط : جاءته .

 <sup>(</sup>٩) هي المدرسة القواسية بالعقيبة الصغرى بالقرب من مسجد الزيتونة ، الدارس (١/ ٤٣٦) وجاء في منادمة الأطلال
 (ص١٣٩) . ولقد تأملت هناك فلم أجد لها أثراً ، فقد صارت دوراً .

<sup>(</sup>١٠) هو: إسماعيل بن إبراهيم الكردي .

#### ثم حخلت سنة أربع وثلاثين وسبعمئة

استهلّت بيوم الأحد [ وحكام البلاد هم المذكورون في التي قبلها الله . وفي يوم الجمعة ثاني ربيع الأول أُقيمت الجمعة بالخاتونية البرانية ، وخطب بها شمسُ الدين النَّجَّار المؤذن المؤقت بالأموي ، وترك خطابة جامع القابون .

وفي مستهل هذا الشهر سافر الأمير شمس الدين محمد التَّذْمري إلى القدس حاكماً به ، وعُزلَ عن نيابة الحكم بدمشق .

وفي ثالثه قدم من مصر زين الدين عبد الرحيم ابن قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة بخطابة القدم ، فخُلع عليه من دمشقَ [ فلبسها النفط الن

وفي آخر ربيع الأوَّل باشر الأمير ناصر الدين بن بكتاش الحسامي شد الأوقاف عوضاً عن شرف الدين محمود بن الخطيري (٥٠) ، سافر بأهله إلى مصر أميراً نيابة بها عن أخيه بدر الدِّين مسعود (٦٠) .

وعُزل القاضي علاء الدين بن القلانسي ، وسائر الدّواوين والمباشرين الذين في باب ملك الأمراء تَنْكِز وصُودروا بمئتي ألف درهم ، واستدعي من غزة ناظرها جمال الدين يوسف صهر السني المستوفي ، فباشر نظر ديوان النائب ونظر المارستان النوري أيضاً على العادة .

وفي شهر ربيع الأول أمر تَنْكِز بإصلاح باب تُوما فشُرع فيه فرُفع بابُه عشرةَ أذرع ، وجُدّدت حجارتُه وحديدُه في أسرع وقت .

وفي هذا الوقت حصل بدمشقَ سيلٌ خرَّب بعض الجُدران ثمّ تناقص.

<sup>(</sup>١) ليست في ب . والذي فيه :

والخليفة المستكفي بالله ، وسلطان البلاد الملك الناصر بن الملك المنصور سيف الدين قلاوون ونائبه بالشام الأمير سيف الدين تنكز الناصري ، والقضاة والمباشرون فخر الدين بن الحلبي وكاتب السر شرف الدين بن الشهاب محمود ، ووالي البر فخر الدين بن الشمس لؤلؤ ، ونقيب الأشراف عماد الدين موسى أخو عدنان المتوفّى في السنة الماضية .

<sup>.</sup> الدارس (١/ ٥٠٦) . في مسجد خاتون على الشرف القبلي . الدارس (١/ ٥٠٦) .

<sup>(</sup>۲) الدارس (۱/ ۲۰۵).

<sup>(</sup>٤) زيادة من ب .

<sup>(</sup>٥) هو محمود بن أوحد بن خطير شرف الدين . مات سنة (٧٤٩هـ) .

<sup>(</sup>٦) هو مسعود بن أوحد مات سنة (٧٥٤هـ) . الدرر الكامنة ( $^{(7)}$ 

وفي أوائل ربيع الآخر قدم من مصرَ جمال الدين آقوش نائبُ الكَرَك مجتازاً إلى طرابُلُس نائباً بها عوضاً عن قَرَاطاي ' ' توفي .

وفي جُمادى الأُولى طُلب القاضي شهاب الدين ابن المجد عبد الله إلى دار السّعادة فوُلّي وكالة بيت المال عوضاً عن ابن القلانسي ، ووصل تقليده من مصر بذلك ، وهنّاَهُ النّاسُ(٢).

وفيه طُلب الأمير نجم الدين ابن الزَّيبق من ولاية نابلس فوُلّي شدَّ الدواوين بدمشق ، [ وقد شغر منصبُه شهوراً بعد ابن الخشاب أ<sup>٣</sup>)

وفي رمضان خطب الشيخ بدر الدين أبو اليسر ابن الصائغ (١) بالقدس عوضاً عن زين الدين بن جماعة الإعراضه عنها واختياره العَوْدَ إلى بلده .

# قضيّةُ القاضي ابن جملة<sup>(٥)</sup>

لمًا كان في العَشْر الأخير من رمضان وقع بين القاضي ابن جملة وبين الشيخ الظَّهير شيخ ملك الأُمراء وكان هو السفير في تولية ابن جملة القضاء ـ فوقع بينهما منافسةٌ ومخانقة ومخانقة في أمورٍ كانت بينه وبين اللَّوادار المتقدِّم ذِكرُه ناصر الدين ، فحلف كل واحد منهما على خلاف ماحلف به الآخر عليه ، وتفاصلا من دار السَّعادة في المسجد ، فلما رجع القاضي إلى منزله بالعادليّة أُرسل إليه الشيخ الظَّهير ليحكم فيه بما فيه المصلحة ، وذلك عن مرسوم النَّائب ، وكأنه كان خديعة في الباطن وإظهاراً لنصرة القاضي عليه في الظَّاهر ، فبدر به القاضي بادي الرَّأي فعزَّره بين يديه ، ثم خرج من عنده فتسلمه أعوانُ ابن جملة فطافوا به الله على حمارٍ يوم الأربعاء سابع عشري رمضان ، وضربوه ضرباً عنيفاً ، ونادَوْا عليه : هذا جزاء من يكذب ويفتات على الشرع ، فتألَّم الناس له لكونه في الصيام . وفي العَشْر الأخير من رمضان ، ويوم سبع وعشرين ، وهو شيخ كبيرٌ صائم ، فيقال : إنه ضُرب يومئذ ألفين ومئة وإحدى وسبعين دِرَّة والله أعلم ، فما أمسى حتى استفتى على القاضي المذكور وداروا على المشايخ بسبب ذلك عن مرسوم النائب ، فلمًا فما ناسع عشري رمضان عَقَد نائبُ السَّطنة بين يديه بدار السعادة مجلساً حافلاً بالقضاة وأعيان المفتين كان يوم تاسع عشري رمضان عَقَد نائبُ السَّطنة بين يديه بدار السعادة مجلساً حافلاً بالقضاة وأعيان المفتين

<sup>(</sup>١) في ط: قرطاً . وفي ب: الأمير سيف الدين قراطاي . النجوم (٩/ ١٠٨) .

<sup>(</sup>٢) الدارس (١/ ٢٧٢) .

<sup>(</sup>٣) في ب : وقد كان المنصب شاغراً بعد عزل ابن الخشاب .

 <sup>(</sup>٤) هو محمد بن محمد بن عبد القادر الأنصاري ابن الصايغ الدمشقي ، ولي خطابة القدس ثم تركها . مات سنة
 (٧٣٩هـ) . الدارس (٦/ ١٢١) .

<sup>(</sup>٥) الذيل (ص١٨٣) والدرر الكامنة (٤/ ٤٤٣) وقضاة دمشق (ص٩٨) والدارس (١/ ٢٤٦) والشذرات (٦/ ١١٩) .

<sup>(</sup>٦) في ط : محاققه .

من سائر المذاهب ، وأحضر ابنُ جملة قاضي الشّافعية والمجلس قد احتفل بأهله ، [ ولم يَأذنوا لابن جملة في الجلوس ، بل قامَ قائماً أ\' ثم أُجلس بعد ساعة جيدة في طرف الحَلْقة ، إلى جانب المحقّة التي فيها الشيخ الظّهير ، وادَّعى عليه عند بقية القضاة أنَّه حكم فيه لنفسه ، واعتدىٰ عليه في العقوبة ، وأفاض الحاضرون في ذلك ، وانتشر الكلام وفهموا من نفس النّائب الحطّ على ابن جملة ، والميل عنه أن بعد أن كان إليه ، فما انفصل المجلسُ حتى حَكَم القاضي شرف الدين المالكي بفسقه وعزله وسَجنه ، فانفض المجلس على ذلك ، ورُسم على ابن جملة بالعَذْراويّة ثم نُقل إلى القلعة [ جزاءً وفاقاً والحمدُ شه وحده ] ، وكان له في القضاء سنة ونصف إلا أياماً ، وكان يباشرُ الأحكام جيداً ، وكذا الأوقاف المتعلقة به ، وفيه نزاهة وتمييز الأوقاف بين الفقهاء والفقراء ، وفيه صَرامة وشَهامة وإقدام ، لكنَّه أخطأ في هذه الواقعة ، وتعدى فيها ، فآل أمره إلى هذا .

وخرجَ الرَّكبُ يوم الإثنين عاشرِ شوّال وأميره أُلْجِي بُغَا ، وقاضيه مجد الدين بن حيَّان المصري .

وفي هذا الشهر أُثبت محضرٌ في حقّ الصاحب شمس الدين غبريال المتوفّى في هذه السنة أنه كان يشتري أملاكاً من بيت المال ويوقفها ويتصرّف فيها تصرُّف الملاَّك لنفسه ، وشهد بذلك كمال الدين بن الشيرازي وابن أخيه عماد الدين وعلاء الدين القلانسي وابن خاله عماد الدين القلانسي ، وعز الدين بن المُنجًا ، وتقي الدين بن مراجل ، وكمال الدين بن الفويرة ، وأُثبت على القاضي برهان الدين الزُّرعي الحنبلي ونفذه بقيَّةُ القضاة ، وامتنع المحتسب عز الدين بن القلانسي من الشَّهادة فرُسم

<sup>(</sup>۱) ليست في ب .

<sup>(</sup>۲) في ب : عليه .

<sup>(</sup>۳) ليست في ب .

<sup>(</sup>٤) الدرر الكَّامنة (٤/ ٤٣). وفيه: كان موسوساً في الطَّهارة.

<sup>(</sup>٥) هو إبراهيم بن علي بن أحمد بن عبد الواحد الحنفي ، ولد سنة (٧٢١هـ) ومات سنة (٧٥٨هـ) الدرر الكامنة (١/ ٥٣) .

<sup>(</sup>٦) ليست في ط .

عليه بالعذراوية قريباً من شهر ، ثم أُفرج عنه وعُزل عن الحِسبة ، واستمرَّ على نظر الخزانة ( · ) .

وفي يوم الأحد ثامن عشري ذي القعدة حُملت خلعة القضاء إلى الشيخ شهاب الدين ابن المجد وكيل بيت المال يومئذ ، فلبسها وركب إلى دار السعادة وقُرىء تقليده بحضرة نائب السلطنة والقضاة ثم رجع إلى مدرسته الإقبالية فقُرىء بها أيضاً وحَكَم بين خَصْمين ، وكتب على أوراق السّائلين (٢) ، ودرَّس بالعادلية والغَزَاليَّة والأتابكيَّة (٣) مع تدريس الإقبالية عوضاً عن ابن جملة .

وفي يوم الجمعة حضر الأمير حسام الدين مُهنّا بن عيسى وفي صحبته صاحبُ حماة الأَفْضَل ، فتلقاهما تَنْكِز وأكرمهما ، وصَلَّيَا الجُمُعَة عند النائب ثم توجَّها إلى مصرَ ، فتلقَاهما أعيانُ الأمراء وأكرمَ السُّلطان مُهنّا بن عيسى وأطلق له أموالا جزيلة كثيرة ، من الذَّهب والفِضَّة والقماش ، وأقطعه عدَّةَ قرى ورَسم له بالعَوْد إلى أهله ، ففرح النَّاسُ بذلك .

قالوا: وكان جميعُ ماأنعم به عليه السلطان قيمة مئة ألف درهم (١) ، وخلع عليه وعلى أصحابه مئة وسبعين خلعة .

وفي يوم الأحد سادس ذي الحجة حضر درس الرّواحية الفخرُ المصري عوضاً عن قاضي القضاة ابن المجد وحضر عنده القضاة الأربعة وأعيان الفضلاء (٥) .

وفي يوم عرفة خُلع على نجم الدين بن أبي الطيِّب بوكالة بيت المال ، عوضاً عن ابن المنجد ، وعلى عماد الدِّين بن الشير ازي بالحسبة عوضاً عن عز الدين بن القلانسي وخرج الثَّلاثةُ من دار السعادة بالطَّرْحات.

## وممَّن توفي فيها من الأعيان :

الشيخ الأجل التاجر الصَّدوق (٦) بدر الدين : لُؤلُؤ (٧) بن عبد الله عتيق النَّقيب شُجاع الدِّين إدريس ، وكان رجلاً حسناً يتَّجرُ في الجُوخ .

مات فجأةً عصر يوم الخميس خامس محرم وخلَّف أولاداً وثروة ، ودفن بباب الصغير ، وله بر وصدقة ومعروف ، وسُبُعٌ بمسجد ابن هشام (^) .

<sup>(</sup>۱) الدرر الكامنة (۲/ ٦٣).

<sup>(</sup>٢) في ب: وجاء الناس للتهنئة .

<sup>(</sup>٣) في أوط: الأتابكيتين. وأثبتنا ما في ب والدارس.

<sup>(</sup>٤) في ط: دينار . وفي ب: سبعون ألف درهم .

<sup>(</sup>٥) في ب: أعيان الفقهاء الفضلاء.

<sup>(</sup>٦) ليست في ط.

<sup>(</sup>٧) لم أقع له على ترجمة .

<sup>(</sup>۸) الدارس (۲/ ۳۰۵) .

الصدر أمين الدين : محمد (١) بن فخر الدين أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن محمد بن يوسف ابن أبي العيش الأنصاري الدمشقي باني المسجد المشهور بالربوة ، على حافة بردى والطَّهارة والحجارة إلى جانبه ، والسُّوق الذي هناك ، وله بجامع النَّيرب ميعاد .

ولد سنة ثمان وخمسين وستمئة ، وسمع « البخاري » وحدَّث به ، وكان من أكابر التجّار ذوي اليسار ، توفي بُكْرة الجمعة سادس المحرم ودفن بتربته (٢) بقاسيون رحمه الله .

الخطيب الإمام العالم: عماد الدين أبو حفص  $^{(7)}$  عمر بن الخطيب ظهير الدين عبد الرحيم بن يحيى بن إبراهيم بن علي بن جعفر  $^{(1)}$  بن عبد الله بن الحسن القرشي الزُّهري النابلسي ، خطيب القدس ، وقاضي نابلس مدة طويلة ، ثم جمع له بين خطابة القدس وقضائها ، وله اشتغال وفيه فضيلة ، وشرح « صحيح مسلم » في مجلدات ، وكان سريع الحفظ سريع الكتابة .

توفي ليلة الثلاثاء عاشر المحرم ودفن بماملا رحمه الله .

الصدر شمس الدين : محمد أن إسماعيل بن حمَّاد التاجر بقيساريّة الشرب ، كتب المنسوب وانتفع به الناس ، وولِي سمسرة أن التجّار لأمانته وديانته ، وكانت له معرفة ومطالعة في الكتب .

توفي تاسع صفر عن نحو ستين سنة . ودفن بقاسيون رحمه الله .

جمال الدين قاضي القضاة الزُّرَعيّ: هو أبو الربيع سُليمان ابن الخطيب مجد الدين عمر بن سليمان من عمرو بن عثمان الأَذْرَعي الشّافعي ولد سنة خمس وأربعين وستمئة بأذرعات ، واشتغل بدمشق فحصًل ، وناب في الحكم بزُرَع مدة فعرف بالزُّرَعي لذلك ، وإنما هو من أذرعات وأصله من بلاد المغرب ، ثم نابَ بدمشق ثم انتقل إلى مصر فناب في الحكم بها ، ثم استقلَّ بولاية القضاء بها نحواً من سنة ، ولِّي قضاء الشام مدة مع مشيخة الشيوخ نحواً من سنة ، ثم عُزل وبقي على مشيخة الشيوخ نحواً من

<sup>(</sup>١) ترجمته في الدرر الكامنة (٣/ ٣٠٧) والدارس (٢/ ٢٩٨ و ٤٣٨) .

<sup>(</sup>٢) التربة المحمّدية الأمينية العيسيَّة الأنصارية شمالي الجامع المظفري بسفح قاسيون الدارس (٢/ ٢٩٨).

<sup>(</sup>٣) ترجمته في الدرر الكامنة (٣/ ١٦٩) والشذرات (٦/ ١٠٨) .

<sup>(</sup>٤) زيادة في ط. وهي في الدرر والشذرات عدا قوله: (ابن الخطيب ظهير الدين).

<sup>(</sup>٥) لم أقع على ترجمة له .

<sup>(</sup>٦) ليست في ط .

<sup>(</sup>۷) ترجمته في الذيل (ص١٨١) والدرر الكامنة (٢/ ١٥٩) وطبقات الشافعية (٦/ ١٠٥) والنجوم الزاهرة (٩/ ٣٠٤) ورفع الإصر لابن حجر (٢/ ٢٥٠) وشذرات الذهب (٦/ ١٠٧) .

 <sup>(</sup>٨) في ط: سالم بن عمر

سنة من تدريس الأتَابكية ، ثم تحوَّل إلى مصرَ فوُلِّي بها التَّدريس وقضاءَ العسكر ، ثمَّ تُوفِّي بها يوم الأحد سادس صفر وقد قاربَ التسعين (١٠ رحمه الله .

وقد خرَّج له البِرْزاليُّ مشيخةً سمعناها عليه وهو بدمشقَ عن اثنين وعشرينَ شيخاً .

الشيخ الإمام العالم الزاهد: زين الدين أبو محمد عبد الرحمن (٢) بن محمود بن عبيدان البعلبكي الحنبلي، أحد فضلاء الحنابلة، وممَّن صنَّف في الحديث والفقه والتصوّف وأعمال القلوب وغير ذلك ، كان فاضلاً له أعمال كثيرة، وقد وقعت له كائنة في أيام الظَّاهر أنه أُصيب في عقله أو زوال فكره، أو قد عمل على الرياضة فاحترق باطنه من الجوع، فرأى خيالات لا حقيقة لها فاعتقد أنَّها أمرٌ خارجي، وإنما هو خيال فكري فاسد.

وكانت وفاته في نصف صفر ببعلبك ، ودفن بباب سطحا ولم يكمل الستين ، وصلّي عليه بدمشق صلاة الغائب ، وعلى القاضي الزُّرَعي معاً .

الأمير شهاب الدين قَرَطاي (٣): نائبُ طرابُلُس له أوقاف وصدقات ، [ وبرٌ وصلات ، توفي بطرابُلُس يوم الجمعة ثامنَ عشرَ صفر أنهُ ودفن هناك رحمه الله .

الشيخ عبد الله أن بن يوسف بن أبي بكر الأَسْعرديّ المؤقِّت : كان فاضلاً في صناعة المِيْقات وعلم الاصطرْلاب وما جرى مجراه ، بارعاً في ذلك ، غير أنه لا يُنتَفَع أن به لسوءِ أَخلاقه وشراستها ، ثم إنَّه ضَعُفَ بصرُه فسقط من قيساريَّة بحسى فمات أن عشية السبت عاشر ربيع الأول ، ودُفن بباب الصغير .

الأمير سيف الدين بَلَبَانُ (^) : طُرْنَا بن (<sup>()</sup> عبد الله الناصري ، كان من المقدمين بدمشق ، وجرت له فصول يطول ذكرها ، ثمَّ توفي بداره عند مئذنة فيروز ليلة الأربعاء حادي عشري ربيع الأول ، ودفن بتربة اتخذها إلى جانب داره ، ووقف عليها مقرئين ، ورتّب (١) عندها مسجداً بإمام ومؤذن .

<sup>(</sup>١) في أوب السبعين . وأثبتنا ما في ب ، وهو الأشبه ، لأن ولادتهُ سنة (٦٤٥هـ) وفي الذيل والشذرات : توفي في صفر عن تسع وثمانين سنة .

<sup>(</sup>٢) ترجمته في الدرر الكامنة (٢/ ٣٤٧) والشذرات (٦/ ١٠٧) وقد جاء في ب : أنَّه أبو الفرج ، وكذلك في الشذرات .

<sup>(</sup>٣) ترجمته في الذيل (ص١٨١) والدرر الكامنة (٣/ ٢٤٨) والنجوم الزاهرة (٩/ ٣٠٤) .

<sup>(</sup>٤) ليست في ب .

<sup>(</sup>٥) ترجمته في الدرر الكامنة (٢/ ٣٠٨) .

<sup>(</sup>٦) في ط: لاينفع.

<sup>(</sup>۷) ليست في ط .

<sup>(</sup>٨) ترجمته في الدرر الكامنة (١/ ٤٩٤) والنجوم الزاهرة (٩/ ٣٠٤) والدارس (٢/ ٣٢٥) وفيه : (طرناه) وفي الدليل الشافي (١/ ١٩٨) توفي في نيابة صفد .

<sup>(</sup>٩) في أ : طوفان ، وفي ط : طوفا .

<sup>(</sup>۱۰) في ط : وبني .

شمس الدين محمّد (١) بن يحيى بن محمد بن قاضي حرَّان : ناظرُ الأَوقاف بدمشقَ ، مات الليلة التي مات فيها الذي قبله ، ودُفن بقاسيون ، وتولَّى مكانه عماد الدين بن (٢) الشيرازي .

الشيخ الإمام ذو الفنون: تاج الدين أبو حفص an(7) بن علي بن سالم بن عبد الله اللّخمي الإسكندراني ، المعروف بابن الفاكهاني ، ولد سنة أربع وخمسين وستمئة ، وسمع الحديث واشتغل بالفقه على مذهب مالك ، وبرع وتقدَّم بمعرفة النحو وغيره ، وله مصنَّفات في أشياءَ متفرقة ، قدم دمشقَ في سنة إحدى وثلاثين وسبعمئة في أيام الأخنائي ، فأنزله في العادليّة ، وسمعنا عليه ومعه ، وحجَّ من دمشقَ عامئذِ ، وسُمع عليه في الطريق ، ورجع إلى بلاده .

توفي ليلة الجمعة سابع جمادي الأولى ، وصُلّيَ عليه بدمشقَ حين بلغهم خبرُ موته .

الشيخ الصَّالح العابد الناسك: أمين الدين أيمن أبن محمد، وكان يذكر أنَّ اسمَه محمدُ بن محمد إلى سبعةَ عشرَ نفساً كلهم اسمه محمد ألى عليه بالمدينة مدَّة سنينَ إلى أن توفّي ليلةَ الخميس ثامن ربيع الأول بالمدينة (^^)، ودفن بالبقيع وصُلّيَ عليه بدمشقَ صلاةَ الغائب.

الشَّيخ نجم الدِّين القِبَابِيِّ الحموي: عبد الرحمن بن الحسن بن يحيى اللخمي القِبَابِيُّ ، فرية من قرى أَشْمون الرُّمَّالُ أَنَّ ، أَقَامَ بحماة في زاوية يُزَار ويُلتمس دعاؤه ، وكان عابداً ورعاً زاهداً آمراً بالمعروف وناهياً عن المنكر ، حسنَ الطريقة إلى أن توفّي بها آخر نهار الإثنين رابعَ عشرَ رجب ، عن ست وستين سنة ، وكانت جنازته حافلة هائلة جداً ، ودفن شماليّ حماة ، وكان عنده فضيلة ، واشتغل على مذهب الإمام أحمد بن حنبل وله كلام حسنٌ يؤثر عنه رحمه الله .

الشيخ فتح الدين بن سيد الناس: الحافظ العلامة البارع، فتح الدين أبو الفتح

الم أقع على ترجمة له .

<sup>(</sup>٢) ليست في ط .

<sup>(</sup>٣) ترجمته في الدرر الكامنة (٣/ ١٧٨) وبدائع الزهور (١/ ٤٦٩) والشذرات (٦/ ٩٦) وفيه وفاته سنة (٧٣١هـ) .

 <sup>(</sup>٤) مرّ ذكرهُ في سنة (٧٣٢هـ) .

<sup>(</sup>٥) في ط: دار السعادة وهو توهم .

<sup>(</sup>٦) ترجمته في الدرر الكامنة (١/ ٤٣١) .

<sup>(</sup>V) ذكر سلسلة هذه الأسماء المباركة ابن حجر في الدرر في معرض ترجمته .

 <sup>(</sup>۸) لیست فی ط .

<sup>(</sup>٩) ترجمته في الذيل (ص١٨٢) وذيل طبقات الحنابلة (٢/ ٤٢٥) والدرر الكامنة (٢/ ٣٢٧) والشذرات (٦/ ١٠٧) .

١٠) في ط: القباني وهو تحريف. التحفة السنيّة لابن الجيعان.

<sup>(</sup>۱۱) من قرى الصّعيد . ياقوت . الشذرات .

محمد الإمام أبي عمرو محمد بن الإمام الحافظ الخطيب أبي بكر محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن يحيى بن سيد الناس الربعي اليَعْمريّ الأندلسي الإشبيلي ثم المصري .

ولد في العشر الأول من ذي الحجة سنة إحدى وسبعين وستمئة ، وسمع الكثير وأجاز له الرّواية عنهم جماعاتٌ من المشايخ ، ودخل دمشق سنة تسعين فسمع من الكندي وغيره ، واشتغل بالعلم فبرع وساد أقرانه في علوم شتَّى من الحديث والفقه والنحو والعربية ، وعلم السّير والتّواريخ وغير ذلك من الفنون ، وقد جمع سيرة حسنة في مجلدين ، وشرح قطعة حسنة من أول « جامع الترمذي » ، رأيت منها مجلدا بخطّه الحسن ، وقد حرّر وحبّر وأفاد وأجاد ، ولم يسلم من بعض الانتقاد ، وله الشّعر الرائقُ الفائقُ ، والنّثر الموافق ، والبلاغة التامة ، وحسنُ التَّرصيف والتَّصنيف ، وجودة البديهة ، وحسن الطويّة ، وله العقيدة السّلفية الموضوعة على الآي والأخبار والآثار والاقتفاء بالآثار النبوية ، ويذكر عنه شؤون أُخرُ العقيدة السّلفية الموضوعة على الآي والأخبار والآثار والاقتفاء بالآثار النبوية ، ويذكر عنه شؤون أُخرُ يتولان أن الله فيها ، وله مدائح في رسول الله على حصل في مجموعه مثله في حفظ الأسانيد والمتون والعلل والفقه وللمُلّح والأشعار والحكايات .

توفي فجأة يوم السبت حاديٌ عشرَ شعبان ، وصُلِّيَ عليه من الغد ، وكانت جنازته حافلة ، ودفن عند ابن أبي جمرة أن رحمه الله .

القاضي مجد الدين أن حرمي أن ابن قاسم بن يوسف العامري الفَاقُوسي الشّافعي ، وكيل بيت المال ، ومدرِّس الشّافعي أفيره ، كان له همة ونهضة ، وعلت سنَّه وهو مع ذلك يحفظ ويشغل ويشغل ويشتغل ، ويلقي الدُّروس من حفظه إلى أن توفي ثاني ذي الحجة ، وولّيَ تدريس الشافعي بعده شمس

<sup>(</sup>۱) ترجمته في الذيل (ص۱۸۲) وفوات الوفيات (۳/ ۲۸۷) والدرر الكامنة (۲۰۸/۶) والنجوم الزاهرة (۹/ ۳۰۳) وبدائع الزهور (۱/ ٤٦٩) والشذرات (۱۰۸/٦) . قال بشار : ولصديقنا الدكتور محمد الرواندي الغربي دراسة نفيسة عنه طبعت في مجلدين .

<sup>(</sup>٢) هي المعروفة بعيون الأثر ، مطبوعة مشهورة .

<sup>(</sup>٣) في ط: ويذكر عنه سوء أدب في شؤون أخر سامحه الله وهو تحريف.

 <sup>(</sup>٤) ذكر الكتبي شيئاً منها في الفوات.

<sup>(</sup>٥) في أ : حمزة . وابن أبي جمرة هو : عبد الله بن أبي جمرة . مات سنة (٧١٠هـ) . الشذرات (٦/ ٢١) .

<sup>(</sup>٦) في أوط: ابن حرمي وهو تحريف.

<sup>(</sup>٧) ترجمته في الذيل (ص١٨٣) والدرر الكامنة (٨/٢) وفيه : حرمي بن هاشم . والنجوم الزاهرة (٩/ ٣٠٥) وفيه : حرمي بن قاسم . والفَاقُوسي : نسبة إلى مدينة فاقوس في مديرية الشرقية . ياقوت . التحفة السنيّة .

<sup>(</sup>٨) أي : قبة الشافعي .

### ثم دخلت سنة خمس وثلاثين وسبعمئة

استهلَّت [ وحكام البلاد هم المذكورون في التي قبلها أ<sup>٢٢)</sup> وناظر الجامع عز الدين بن المُنَجَّا ، والمحتسب عماد الدين بن<sup>٣)</sup> الشيرازي وغيرهم .

وفي مُستهل المحرَّم يوم الخميس درَّس بأم الصالح الشيخ [ شمس الدين ابن أُنَّ خطيب يبرودُهُ عوضاً عن قاضي القضاة شهاب الدين بن المجد ، وحضر عنده القضاة والأعيان .

وفي سادس المحرم رجع مُهَنّا بن عيسى من عند السُّلطان فتلقّاه النّائبُ والجيش ، وعاد إلى أهله في عزّ وعافية .

وفيه أمر السلطان بعمارة جامع القلعة وتوسيعه ، وعمارة جامع مصر العتيق .

وقدم إلى دمشق القاضي جمال الدين [ عبد الله بن كمال الدين أ<sup>٦٦)</sup> محمد بن عماد الدين ابن الأثير كاتب سرِّ بها عوضاً عن ابن الشهاب محمود .

ووقع في هذا الشهر والذي بعده موت كثير من الناس بالخانوق .

وفي ربيع الأول مُسك الأمير نجم الدين بن الزّيبق مشدّ الدواوين ، وصُودر وبيعت خيوله وحواصله وتولّاه بعده سيف الدين تَمُر مملوك بَكْتَمُر الحاجب ، وهو مشد الزكاة .

وفيه كملت عمارة حمَّام الأمير شمس الدين حمزة الذي تمكَّن عند تَنْكِز بعد ناصر الدين الدَّوادار ، ثم وقعت الشَّناعة عليه بسبب ظلمه في عمارة هذا الحمام فقابله النائب على ذلك وانتصف للنَّاس منه ، وضربه بين يديه ورماه بالبندق بيده في وجهه ، وسائر جسده ، ثم أودعه القلعة ثم نقله إلى بحيرة طبرية فغرَّقه فيها (٧) .

المعظمية (١)
 المعظمية (١)

<sup>(</sup>٢) ليست في ب . والذي فيه : والخليفة والسلطان والمباشرون هم المذكورون سوى وكيل بيت المال فإنه نجم الدين بن أبي الطيب .

<sup>(</sup>۳) ليست في ط .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ب . وهو : محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن سليمان . مات سنة (٧٧٧هـ) . الدارس (١/ ٢٤٠) .

<sup>&</sup>lt;sup>(٥)</sup> في ط : تبرور . وهو تحريف .

 $<sup>^{(7)}</sup>$  زيادة من ب ، وكذلك هو في الذيل (ص $^{(7)}$  . مات سنة ( $^{(7)}$  . الشذرات ( $^{(7)}$   $^{(7)}$  .

۷ الذيل (ص۱۸۶).

وعُزل الأمير جمالُ الدين (١) نائبُ الكَرَك عن نيابة طَرَابُلُس حسبَ سؤاله في ذلك ، وراح إليها طِيْفَال وقدم نائبُ الكَرَك إلى دمشقَ وقد رُسم له بالإقامة في صَرْخد (٢) ، فلمَّا تلقاه نائب السّلطنة والجيش نزل في دار السعادة وأخذ سيفه بها ونقل إلى القلعة ، ثم نقل إلى صفت (٣) ثم إلى الإسْكندريّة ، ثم كانَ آخرُ العهد به .

وفي جمادى الأولى احتيط على دار الأمير بَكْتَمُر الحاجب الحسامي (٤) بالقاهرة ، ونُبشت وأُخذ منها شيء كثير جداً ، وكان جدَّ أولادِه نائبُ الكَرَك المذكور .

وفي يوم السبت تاسع جمادى الآخرة باشر حسام الدين أبو بكر ابن الأمير عز الدين أيبك التجيبي شد الأوقاف عوضاً عن ابن بكتاش ، اعتقل ، وخلع على المتولي وهنّاهُ النّاس .

وفي منتصف هذا الشهر عُلِّق السِّتر الجديد على خزانة المصحف العثماني ، وهو من خزِّ طوله ثمانية أذرع وعرضه أدرع ونصف ، [ غرم عليه أربعة آلاف وخمسمئة ، وعمل في مدة سنة ونصف أ<sup>٥</sup>) .

وخرج الركب الشّامي يوم الخميس تاسع شوال وأميره علاء الدين المُرْسي ، وقاضيه شهاب الدين الظّاهري<sup>(٦)</sup>

وفيه رجع جيشُ حلب إليها وكانوا عشرة آلاف سوى من تبعهم من التُّركمان ، وكانوا في بلاد أذنة وطرَسوس وإياس ، وقد خربوا وقتلوا وسبوا وأسروا خلقاً كثيراً ، ولم يعدم منهم سوى رجل واحد غرق بنهر جاهان ، ولكن كان قتل الكفار من كان عندهم من المسلمين نحواً من ألف رجل ، يوم عيد الفطر من التجار وغيرهم (^) فإنا لله وإنا إليه راجعون (٩) .

وفيه وقع حريق عظيم بحماة فاحترق منه أسواق كثيرة ، وأملاك وأوقاف ، وهلكت أموال لا تُحصر ، وكذلك احترق أكثر مدينة أنْطاكية ، فتألَّم المسلمون لذلك .

 <sup>(</sup>١) جمال الدين أقوش الأشرفي المعروف بنائب الكرك .

<sup>(</sup>٢) في ط : سلخد . وهو تحريف .

 <sup>(</sup>٣) في الدرر الكامنة (١/ ٣٩٦) : صفد والنجوم الزاهرة (٩/ ١١٢) : صرفد ، والصواب : صفت . وقد سبق ذكرها ،
 وأنها في مصر قرب بلبيس .

<sup>(</sup>٤) مات سنة (٧٢٤هـ) كما سلف .

<sup>(</sup>٥) زيادة من ط

<sup>(</sup>٦) هو أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله الدمشقي . مات سنة (٧٥٥هــ) الدرر الكامنة (١٦٧/١) .

<sup>(</sup>٧) ليست في ط .

<sup>(</sup>٨) ليست في ط .

<sup>(</sup>٩) الذيل (ص١٨٤) وفيه : فوثب الملاعينُ على التجار والعربان فقتلوا ألفي مسلم .

وفي ذي الحجة خرب المسجد الذي كان في وسط ( ) الطريق بين باب النصر وباب الجابية ، عن حكم القضاة بأمر نائب السلطنة ، وبُني غربيَّه مسجدٌ حسنٌ ؛ أحسنُ وأنفعُ من الأوَّل .

## وتونّي فيها من الأعيان :

الشّيخ الصّالح المعمَّر رئيسُ المؤذِّنين بجامع دمشق: برهان الدين إبراهيم (٢) بن محمد بن أحمد بن محمد الواني .

ولد سنة ثلاث وأربعين وستمئة ، وسمع الحديث ، وروَىٰ ، وكان حسنَ الصَّوت والشكل ، محبَّباً إلى العوام .

توفي يوم الخميس سادس صفر ودفن بباب الصغير.

وقام من بعده في الرِّياسة ولده أمين الدين محمد الواني<sup>(٣)</sup> المحدث المفيد ، وتوفَّي بعده ببضعةٍ وأربعين يوماً رحمهما الله .

الكاتب المطبّق المجوّد المحرّر: بهاء الدين محمود (١٠) ابن خطيب بعلبك محيي الدين محمد بن عبد الوهاب السّلمي.

ولد سنة ثمان وثمانين وستمئة ، واعتنى بهذه الصناعة فبرع فيها ، وتقدَّم على أهل زمانه قاطبةً في النَّسخ وبقية الأقلام ، وكان حسنَ الشكل طيبَ الأخلاق ، طيبَ الصّوت حسنَ التودُّد ، توفي في سلخ ربيع الأول ودفن بتربة الشيخ أبي عمر رحمه الله .

علاء الدين السنجاري: واقف دار القرآن عند باب الناطفانيين شمالي الأموي بدمشق، علي (٥٠) بن إسماعيل بن محمود كان أحد التجار الصدق الأخيار، ذوي اليسار المسارعين إلى الخيرات.

توفي بالقاهرة ليلة الخميس ثالثَ عشرَ جُمادي الآخرة، ودفن عند قبر القاضي شمس الدين بن الحريري (٢٠).

 <sup>(</sup>١) ليست في ط

<sup>(</sup>٢) ترجمته في الذيل (ص١٨٥) والدرر الكامنة (١/ ٥٦) والشذرات (٦/ ١٠٩) .

 <sup>(</sup>٣) الذيل (ص ١٨٥) والدرر الكامنة (٣/ ٢٩٣) .

<sup>(</sup>٤) ترجمته في الذيل (ص١٨٦) والدرر الكامنة (٤/ ٣٣٥) والنجوم (٩/ ٣٠٨) والشذرات (٦/ ١١٢) وفيه : المسلمي . وهو غلط .

<sup>(</sup>٥) ترجمته في الدارس (١٢/١ ـ ١٣) ووقف دار القرآن السنجارية تجاه باب الجامع الشمالي المسمى بالناطفانيين . الدارس .

<sup>(</sup>٦) محمد بن عثمان . مات سنة (٧٢٨هـ) ودفن بالقرافة كما سلف .

العدل نجم الدين التاجر: عبد الرحيم (١) بن أبي القاسم عبد الرحمن الرحبي باني التربة المشهور (٢) بالمِزّة ، وقد جعل فيها مسجداً وأوقف عليها أوقافاً دارَّة ، وصدقات هناك ، وكان من خيار أبناء جنسه ، عدلٌ مرضيٌ عند جميع الحكام ، وترك أولاداً وأموالًا جمة ، وداراً هائلة ، وبساتين بالمزة . وكانت وفاته يوم الأربعاء سابع عشرين جمادى الآخرة ودفن بتربته المذكورة بالمزة رحمه الله .

الشيخ الإمام الحافظ قطب الدين: أبو محمد عبد الكريم (٣) بن عبد النور بن منير بن عبد الكريم بن على على على على على المتعدثين الأصل ثمَّ المصري، أحد مشاهير المحدثين بها، والقائمين بحفظ الحديث وروايته وتدوينه وشرحه والكلام عليه.

ولد سنة أربع وستين وستمئة بحلب ، وقرأ القرآن بالرّوايات ، وسمع الحديث وقرأ « الشاطبية » و « الألفية » ، وبرع في فن الحديث ، وكان حنفي المذهب وكتب كثيراً وصنف شرحاً لأكثر « البخاري » ، وجمع تاريخاً لمصر ولم يكملهما ، وتكلَّم على السيرة التي جمعها الحافظ عبد الغني وخرَّج لنفسه أربعين حديثاً متباينة الإسناد ، وكان حسن الأخلاق مطَّرحاً للكلفة طاهرَ اللسان كثيرَ المطالعة والاشتغال ، إلى أن توفي يوم الأحد سلخ رجب ، ودفن من الغد مستهل شعبان عند خاله نصر الممنبجي (٤) ، وخلَّف تسعة أولاد رحمه الله .

القاضي الإمام زين الدين أبو محمد : عبد الكافي في بن على بن تمّام بن يوسف السُّبكي ، قاضي المحلف في . سمع من ابن الأنماطي وابن خطيب المحلف ، ووالد العلامة قاضي القضاة تقي الدين السبكي الشافعي . سمع من ابن الأنماطي وابن خطيب المزة ، وحدَّث وتوفى تاسع شعبان .

وتبعته زوجته ناصرية () بنت القاضي جمال الدين إبراهيم بن الحسين السبكي ، ودفنت بالقَرَافة ، وقد سمعَتْ من ابن الصابوني شيئاً من « سنن النسائي » .

وكذلك ابنتها محمَّدية ، وقد توفِّيت قبلها .

<sup>(</sup>۱) ترجمته في الدارس (۲/۲۶).

<sup>(</sup>٢) هي التربة الرحبية . الدارس .

<sup>(</sup>٣) ترجمته في الذيل (ص١٨٦) ، وغاية النهاية (١/ ٤٠٢) والدرر الكامنة (٢/ ٣٩٨) والنجوم الزاهرة (٩/ ٣٠٦) والدارس (١/ ٩٤) والشذرات (٦/ ١١٠) وإعلام النبلاء (٤/ ٥٦٤) .

<sup>(</sup>٤) المتوفي سنة (٧١٩هـ) كما سلف .

<sup>(</sup>٥) ترجمته في الدرر الكامنة (٢/ ٣٩٦) والنجوم الزاهرة (٩/ ٣٠٧) والشذرات (٦/ ١١٠) .

<sup>(</sup>٦) هي: المحلة الكبرى. مدينة مشهورة في مصر.

<sup>(</sup>٧) ترجمتها في الدرر الكامنة (٤/ ٣٨٨) .

تَاجُ الدّين علي (١) بن إبراهيم: بن عبد الكريم المصري، ويعرف بكاتب قُطْلُبَك، وهو والد العلامة فخر الدين (٢) شيخ الشَّافعية ومدرّسهم في عدَّة مدارس، ووالده هذا لم يزل في الخدمة والكتابة إلى أن توفي عنده بالعادليّة الصغيرة ليلة الثلاثاء ثالثَ عشرين (٣) شعبان، وصُلِّيَ عليه من الغد بالجامع، ودُفن بباب الصغير.

الشّيخ الصالح عبد الكافي : ويُعرف بعُبَيْد ابن أبي الرجال بن حسين بن سلطان بن خليفة المَنِيْنيّ ، ويعرف بابن أبي الأزرق ، مولده في سنة أربع وأربعين وستمئة بقريته من بلاد بَعْلبك ، ثم أقام بقرية مَنِيْنْ (°) ، وكان مشهوراً بالصلاح وقرىء عليه شيء من الحديث وجاوز التسعين .

الشيخ محمد بن عبد الحق (٦) : ابن شعبان بن علي الأنصاري ، المعروف بالشيّاح ، له زاوية بسفح قاسيون بالوادي الشمالي مشهورة به (٥) ، وكان قد بلغ التسعين ، وسمع الحديث وأسمعه ، وكانت له معرفة بالأمور وعنده بعض مكاشفة ، وهو رجل حسن ، توفي أواخر شَوَّال من هذه السنة .

الأمير سلطان العرب: حسام الدين مهنا<sup>٩)</sup> بن عيسى بن مهنا ، أمير العرب بالشام ، وهم يزعمون أنهم من سلالة جعفر بن يحيى بن خالد البرمكي ، من ذرية الولل<sup>(١٠)</sup> الذي جاء من العباسة أخت الرشيد فالله أعلم .

وقد كان كبير القدر محترماً عند الملوك كلِّهم ، بالشَّام ومصرَ والعراق ، وكان ديّناً خيِّراً متحيِّزاً للحق ، وخلَّف أولاداً وذريةُ الله وأموالاً كثيرة ، وقد بلغ سناً عالية ، [ وكان يحب الشيخ تقي الدين بن

<sup>(</sup>۱) ترجمته في الدرر الكامنة ((7/7)) والدارس ((1/777)) .

<sup>(</sup>٢) هو : محمد بن علي . مات سنة (٧٥١) . الدرر الكامنة (٤/ ٥١) والنجوم (١٠/ ٢٥٠) .

<sup>(</sup>٣) في ط : ثالث عشر .

<sup>(</sup>٤) لم أقع على ترجمة له .

<sup>(</sup>٥) هي قرية من أعمال دمشق . ياقوت . أقول : وهي بلدة عامرة مشهورة بجمال طبيعتها ولطف هوائها ونشاط أهلها وتبعد عن دمشق حوالي (١٨ كم) .

<sup>(</sup>٦) ترجمته في الدرر الكامنة (٣/ ٤٩١) .

<sup>(</sup>A) في المهاجرين من دمشق ، وتعرف المنطقة به إلى الآن .

<sup>(</sup>٩) ترَجمته في الذيل (ص١٨٧) والدرر الكامنة (٤/ ٣٦٨) وابن خلدون (٥/ ٤٣٩) والنجوم (٩/ ٣٠٢) وفيهما : وفاته سنة (٧٣٤هــ) . والشذرات (٦/ ١١٢) .

<sup>(</sup>١٠) قال ابن خلدون : هو سميع الذي ولدته العبّاسة . ثم قال : وحاشا لله من هذه المقالة في الرشيد وأخته وفي انتساب كبراء العرب من طيء إلى موالي العجم من بني برمك وأنسابهم (٤٣٦/٥) . قال بشار : وقول ابن خلدون هو الصواب فآل عيسى من آل فضل وهم من طيء ، وهم إلى اليوم أهل نخوة مساكنهم في بلاد الشام والعراق .

<sup>(</sup>۱۱) في ط : وورثة .

تيمية حباً زائداً ، هو وذريته وعربه ، وله عندهم منزلة وحرمة وإكرام ، يسمعون قوله ويمتثلونه ، وهو الذي نهاهم أن يُغير بعضُهم على بعض ، وعرَّفهم أن ذلك حرام ، وله في ذلك مصنَّف جليل ، وكانت وفاة مهنا هذا ببلاد سَلَمْيَة في ثامنَ عشرَ ذي القعدة ، ودفن هناك رحمه الله أ\'

الشَّيخ الزَّاهد: فضلٌ<sup>٢١</sup> بن عيسى بن قنديل العجلونيّ الحنبليّ المقيم بالمِسْماريّة أمله من بلاد حبرا، كان متقللاً من الدنيا يلبَسُ ثياباً طوالاً وعمامة هائلة ، وهي بأرخص الأثمان ، وكان يعرف تعبيرَ الرُّؤيا ويُقصد لذلك ، وكان لا يقبل من أحد شيئاً ، وقد عُرضت عليه وظائف بجوامك كثيرة فلم يقبلها ، بل رضي بالرَّغيد الهنيّ من العيش الخشن إلى أن توفي في ذي الحجة ، وله نحو تسعين سنة ، ودفن بالقرب من قبر الشيخ تقي الدين بن تيمية [رحمهما الله ، وكانت جنازته حافلة جداً أُنُ .

### ثم دخلت سنةُ ست وثلاثين وسبعمئة

[ استهلّت بيوم الجمعة والحكام هم المذكورون في التي قبلها أ° .

وفي أوَّل يوم منها ركب تَنْكِز إلى قلعة جَعْبَر ومعه الجيش والمجانيق فغابوا شهراً وخمسة أيام وعادوا سالمين<sup>(١)</sup> .

وفي ثامن صفر فُتحت الخانقاه التي أنشأها سيف الدين قَوْصُون الناصري خارج باب القَرَافةُ<sup>٧٧)</sup> ، وتولّى مشيختها الشيخ شمس الدين الأَصْبَهاني<sup>(٨)</sup> المتكلّم .

وفي عاشر صفر خرج ابن جُمْلة من السِّجن بالقلعة <sup>(٩)</sup> . وجاءت الأخبار بموت ملك التتار أبي سعيد بن خَرْبَنْدا بن أَرْغون بن أبغا بن هولاكو [ بن الله عنه تُولي بن جنكزخان ، في يوم الخميس ثانيْ عشرَ

<sup>(</sup>١) ليست في ب . قال بشار : وغالب أحفادهم إلى اليوم من محبي شيخ الإسلام ، ومن أتباعه .

<sup>(</sup>۲) ترجمته في الدرر الكامنة (۳/ ۲۳۱) .

<sup>(</sup>٣) المسمارية مدرسة قبلي القيمرية الكبرى داخل دمشق . الدارس (٢/ ١١٤) .

<sup>(</sup>٤) ليست في ب .

<sup>(</sup>٥) ليست في ب . والذي فيه : استهلّت بيوم الإثنين والخليفة المستكفي ونائبه بالشام والقضاة والمباشرون هم المذكورون ، سوى شدّ الأوقاف فإنه سيف الدين تمَرُ مشد الزكاة وكاتب السر جمال الدين بن الأثير ، ومشد الأوقاف فإنه الأمير حسام الدين .

<sup>(</sup>٦) بدائع الزهور (١/ ٤٧٣) .

<sup>(</sup>٧) وهي خانقاه سرياقوس .

<sup>(</sup>٨) هو محمود بن عبد الرحمن . مات سنة (٧٤٩هـ) بالطاعون . الدرر الكامنة (٤/ ٣٢٧) .

<sup>(</sup>٩) الدرر (٤/٤٤).

<sup>(</sup>۱۰) زيادة في ط .

ربيع الآخر بدار السَّلطنة بقَرَاباغ ، وهي منزلهم في الشتاء ، ثم نُقل إلى تربته بمدينته التي أنشأها قريباً من السُّلطانية مدينة أبيه ، وقد كان من خيار ملوك التتار وأحسنهم طريقة وأثبتهم على السنة وأقومهم بها ، وقد عز أهلُ السُّنَّة بزمانه وذلت الرّافضة ، بخلاف دولة أبيه ، ثم من بعده لم يقم للتتار قائمة ، بل اختلفوا فتفرّ قوا شذَر مذَر إلى زماننا هذا ، وكان القائم من بعده بالأمر أَرْبَكاوُونُ من ذرية أبغا ، ولم يستمرّ له الأمر إلا قليلاً .

وفي يوم الأربعاء عاشر جُمادى الأولى درَّس بالناصرية الجوانية نور (٢) الدين الأردبيلي عوضاً عن كمال الدين بن الشّيرازي توفي ، وحضر عنده القضاة .

وفيه درَّس بالظاهرية البرانية الشيخ الإمام المقرئ سيف الدين أبو بكر الحريري عوضاً عن نور الدين الأردبيلي ، تركها لما حصلت له الناصرية الجوانية .

وبعده بيوم درَّس بالنَّجيبية كاتبُه إسماعيل بن كثير عوضاً عن الشيخ جمال الدين ابن قاضي الزبداني تركها حين تعيَّن له تدريس الظاهرية الجوانية ، وحضر عنده القضاة والأعيان . وكان درساً حافلاً أثنى عليه الحاضرون وتعجبوا من جمعه وترتيبه ، وكان ذلك في تفسير قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا يَغْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَ وَلَمُ اللهَ مَنْ عَبَادِهِ الْعُلَمَ وَلَمْ اللهَ عَلَى اللهَ مَنْ عَبَادِهِ الْعُلَمَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ مَنْ عَبَادِهِ الْعُلَمَ عَلَى اللهَ الْعَلَى اللهَ مَنْ عَبَادِهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَ

وفي يوم الأحد رابع عشرهِ ذَكَر الدَّرس بالظَّاهرية المذكورة ابن قاضي الزبداني عوضاً عن علاء الدين بن القلانسي توفي ، وحضر عنده القضاة والأعيان ، وكان يوماً مطيراً "

وفي أوّل جُمادى الآخرة وقع غلاءٌ شديدٌ بديار مصرَ ، واشتدَّ ذلك إلى شهر رمضانَ ، وتوجه خلق كثيرٌ في رجب إلى مكَّة نحواً من ألفين وخمسمئة ، منهم عز الدين بن جماعة ، وفخر الدين النُّويري وحسن السلامي ، وأبو الفتح السلامي ، وخلق .

وفي رجب كَمُلَت عمارة جسر باب الفرج وعمل عليه باسورة ورُسم باستمرار فتحه إلى بعد العشاء الآخرة كبقية الأبواب ، وكان قبل ذلك يغلق من المغرب .

وفي سلخ رجب أقيمت الجمعة بالجامع الذي أنشأه نجم الدين بن خُلَيْخَال تجاه باب كَيْسان من القبلة ، وخطب فيه الشيخ الإمام العلامة شمس الدين ابن قيم الجوزية .

<sup>(</sup>۱) في ط: أرتكاوون. وهو تحريف. وفي الدليل الشافي (۱/۲/۱): أَرْبكون المغلي صاحب العراق وأذربيجان والروم وهو من ذرية جَنْكِزخان، توفي مقتولًا سنة (۷۳٦) وقيل: كان نصرانيًا. اهـ.

<sup>(</sup>٢) في أوط: بدر الدين . وأثبتنا مافي الدرر (٣/ ٢٣٠) والدارس (١/ ٢٣٠) .

<sup>(</sup>۳) الدارس (۱/ ۳۵۳).

<sup>(</sup>٤) في ط : خيلخان .

وفي ثاني شعبانَ باشر كتابة السر بدمشق القاضي علَم الدين محمد بن قطب الدين أحمد بن مفضل الدين أحمد بن مفضل (١) ، عوضاً عن كمال الدين بن الأثير ، عزل وراح إلى مصر .

وفي يوم الأربعاء رابع رمضان ذكر الدَّرس بالأمينية الشيخ بهاء الدين ابن إمام المشهد (٢) عوضاً عن علاء الدين بن القلانسي .

وفي العشرين منه خُلع على الصدر نجم الدين (٣) بن أبي الطيب بنظر الخزانة مضافاً إلى ما بيده من وكالة بيت المال ، بعد وفاة ابن القلانسي بشهور .

وخَرَجَ الرَّكبُ الشَّامي يوم الإثنين ثامن شوال وأميره قُطْلُوتَمُر (١) الخليلي .

وممَّن حجَّ فيه قاضي طرابُلُس محيي الدين بن جهبل ، والفخر المصري ، وابن قاضي الزبداني ، وابن الربوةُ<sup>ه )</sup> الحنفي . وابن العز الحنفي ، وابن فيّم الجوزيّة ، وناصر الدين بن الربوةُ<sup>ه )</sup> الحنفي .

وجاءت الأخبار بوقعة جرت بين التتار قُتل فيها خلقٌ كثير منهم ، وانتصر علي باشا وسلطانه الذي كان قد أقامه ، وهو موسى كاوون على أزبًا كاؤون وأصحابه ، فقتل هو ووزيره ابن رشيد الدولة ، وجرت خطوبٌ كثيرة طويلة ، وضُربت البشائرُ بدمشق (٦٠٠ .

وفي ذي القعدة خُلع على ناظر الجامع الشيخ عز الدين بن المُنَجَّا ﴿ بسبب إكماله البطائن في الرّواق الشمالي والغربي والشرقي ، ولم يكن قبل ذلك له بطائن .

وفي يوم الأربعاء سابع ذي الحجة ذَكر الدَّرس بالشَّبلية القاضي نجم الدين ابن قاضي القضاة عماد الدين الطَّرَسُوسي الحنفي ، وهو ابن سبعَ عَشْرَةَ سنةً ، وحضر عند القضاة والأعيان ، وشكروا من فضله ونباهته ، وفرحوا لأبيه فيه . وفيها عُزل ابنُ النقيب(^) عن قضاء حلب ووليها ابن خطيب جسرين .

وولي الحسبة بالقاهرة ضياء الدين يوسف بن أبي بكر بن محمد خطيب بيت الآبار (٩) ، خلع عليه السلطان .

<sup>(</sup>۱) مات سنة (۷٦٠هـ) الدرر (۳/ ۳٦۸).

<sup>(</sup>٢) محمد بن علي بن سعيد . مات سنة (٧٥٢هـ) . الدرر (٤/ ٦٥) .

<sup>(</sup>٣) هو : محمد بن عمر مات سنة (٧٤٢هـ) الدارس (١/٤٤٦) .

<sup>(</sup>٤) في ط: قطلودمر . الدرر (٣/ ٢٥٤) .

<sup>(</sup>٥) في ط: البربوة ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٦) ابن خلدون (٥/ ٤٤٠).

<sup>(</sup>٧) هو: محمد بن أحمد بن المنجّا التنوخي الحنبلي مات سنة (٧٤٦هـ) . الدارس (٢/٧٤) .

<sup>(</sup>٨) وهو : محمد بن أبي بكر بن إبراهيم سيأتي في وفيات سنة (٧٤٥هـ) .

<sup>(</sup>٩) مات سنة (٧٦١هـ) . الدرر (٤/ ٤٨٢) .

وني ذي القعدة رَسَم السلطان باعتقال الخليفة المستكفي وأهلِهِ ، وأن يُمنعوا من الاجتماع ، فآل أمرهم كما كان أيام الظَّاهر(١) والمَنْصُور(٢) .

## وممَّن توفّي فيها من الأعيان :

السُّلطان أبو سعيد " بن خَرْبَنْدا : وكان آخرَ من اجتمع شَمْلُ التَّتار عليه ، ثم تفرَّقُوا من بعده .

الشيخ المعمّر الرّحلة أن شمس الدّين علي في بن محمد بن ممدود أن بن عيسى البَنْدَنِيْجي الصُّوفي ، قدم علينا من بغداد شيخاً كبيراً راوياً لأشياء كثيرة ، فيها « صحيح مسلم » « والترمذي » وغير ذلك ، وعنده فوائد .

ولد سنة أربع وأربعين وستمئة ، وكان والده محدّثاً فأسمعه أشياء كثيرة على مشايخ عدة ، وكان موته بدمشقَ رابعَ المحرم .

قاضي قضاة بغداد: قطب الدين أبو الفضائل محمد بن عمر بن الفضل التبريزي الشافعي المعروف بالأَخَوَيْن (^) ، سمع شيئاً من الحديث واشتغل بالفقه والأُصول والمنطق والعربيّة والمعاني والبيّان ، وكان بارعاً في فنون كثيرة ودرَّس بالمُسْتَنْصريَّة بعد العَاقُولي . وفي مدارس كبار ، وكان حسن الخلق كثير الحُنوُّ على الفقراء والضعفاء ، متواضعاً يكتب حسناً أيضاً .

توفى في آخر المحرم ودُفن بتربة له عند داره ببغداد رحمه الله .

الأُمير صارم الدين : إبراهيم (١٠٠ بن محمّد بن أبي القاسم بن أبي الزهر ، المعروف بالغزال ١١٠ ، كانت له مطالعة وعنده شيء من التاريخ ، ويحاضرُ جيداً .

<sup>(</sup>١) هو: بيبرس بن عبد الله . مات سنة (٦٧٦هـ) . الفوات (١/ ٢٤٠) .

<sup>(</sup>۲) هو : قلاوون والد السلطان الناصر . مات سنة (۱۸۹هـ) .

 <sup>(</sup>٣) ترجمته في الذيل (ص١٩١) والدرر الكامنة (١/ ٥٠١) و (١٣٧/٢) وابن خلدون (٥/ ٤٤٠) والنجوم الزاهرة
 (٩/ ٣٠٩) وبدائع الزهور (١/ ٤٧٣) . وقد اختلفت المصادر السابقة في الاسم ، فمنهم من جعله : أبو سعيد وأعربه ومنهم من ركّبه على هيئة واحدة : بوسعيد بغير همزة .

<sup>(</sup>٤) ليست في ط .

<sup>(</sup>٥) ترجمته في الذيل (ص١٨٩) والدرر الكامنة (٣/ ١١٩) والشذرات (٦/ ١١٤) .

<sup>&</sup>lt;sup>(٦)</sup> في أ : محمود .

<sup>(</sup>۷) ترجمته في تلخيص مجمع الآداب ٤ / الترجمة ٢٨٩٧ من الملقبين بقطب الدين ، وفي الذيل (ص١٨٩) والوافي (٤/ ٢٨٧) والدرر الكامنة (٤/ ١١٠) والشذرات (٦/ ١١٤) .

 <sup>(</sup>٨) في أ: الأخرس، وط: الأحوص وهو تحريف.

الم أقع على ترجمة له .

<sup>(</sup>۱۱) في ط: المغزال.

ولما توفي يوم الجمعة وقت الصلاة السادس والعشرين من المحرم دفن بتربة له عند حمَّام العديم .

الأمير علاء الدين مُغْلَطَايُ (١) الخازن: نائب القلعة وصاحب التربة تجاه الجامع المظفري من الغرب، كان رجلاً جيداً، له أوقاف وبر وصدقات، توفي يوم الجمعة بكرة عاشر صفر، ودفن بتربته المذكورة.

القاضي كمال الدين : أحمد (٢) بن محمّد بن محمّد بن عبد الله بن هبة الله بن الشّيرازي الدمشقي .

ولد سنة سبعين ، وسمع الحديث وتفقه على الشيخ تاج الدين الفزاري ، والشيخ زين الدين الفارقي ، وحفظ « مختصر المزني  $^{(7)}$  ودرَّس في وقت بالبادرائية ، وفي وقت بالشَّامية البرَّانية ، ثم ولِّي تدريس الناصرية الجوانية مدَّة سنين إلى حين وفاته ، وكان صدراً كبيراً ، ذُكر لقضاء قضاة دمشق غيرَ مرَّة ، وكان حسنَ المباشرة والشكل .

توفي في ثالث صفر ودُفن بتربتهم بسفح قاسيون رحمه الله .

الأمير ناصر الدين : محمد ابن الملك المسعود جلال الدين عبد الله بن الملك الصَّالح السَّالح السَّالح السَّالح السَّالح السَاعيل بن العادل .

كان شيخاً مسناً ، قد اعتنى بـ « صحيح البخاري » يختصره ، وله فهم جيِّدٌ ولديه فضيلة ، وكان يسكن المِزَّةَ وبها توفي ليلة السبت خامس عشرين صفر ، وله أربعٌ وسبعون سنة ، ودفن بتربتهم بالمزة رحمه الله .

علاء الدين : علي<sup>(ه)</sup> بن شرف الدين محمد بن القلانسي قاضي العسكر ووكيل بيت المال ، وموقع الدست ، ومدرس الأمينية والظاهرية وغير ذلك من المناصب ، ثمّ سُلبَها كلَّها سوى التَّدريسين ، ومقى معزولًا إلى حين أن توفي بكرة السبت خامس وعشرين صفر ، ودُفن بتربتهم .

عز الدين أحمد العقيلي، ويعرف بابن عجمد بن أحمد بن محمود العقيلي، ويعرف بابن

<sup>(</sup>١) ترجمته في الدرر الكامنة (٤/ ٣٥٥) والدليل الشافي (٢/ ٧٣٨) مع اختلاف في تاريخ الوفاة بين هذه المصادر ومابين أيدينا .

<sup>(</sup>٢) ترجمته في الذيل (ص١٩٠) والدرر الكامنة (١/ ٣٠١) والدارس (١/ ٢٠٩) والشذرات (٦/ ١١٢) .

 <sup>(</sup>٣) مختصر المزني في الفقه الشافعي ، لأبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني صاحب الإمام الشافعي \_ رحمهما الله مات في مصر سنة (٢٦٤هـ) . الوفيات (١/ ٢١٧) .

<sup>(</sup>٤) لم أقع على ترجمة له .

 <sup>(</sup>٥) ترجمته في الذيل (ص١٩٠) والدرر الكامنة (٣/ ١١٨) وفيه : علي بن محمد بن محمد بن نصر الله بن المظفر ٠٠٠ والدارس (١/ ١٩٨) .

<sup>(</sup>٦) ترجمته في الذيل (ص١٩١) والدرر الكامنة (٣/ ٣٦٤) والشذرات (٦/ ١١٢) .

القلانسي ، مُحتَسبُ دمشقَ وناظرُ الخِزَانة ، وكان محمودَ المباشرة ، ثم عُزل عن الحسبة واستمر بالخزانة إلى أن توفي يوم الإثنين تاسعَ عشرَ جُمادى الأولى ودفن بقاسيون .

الشّيخ علي (١) بن أبي المجد بن شرف بن أحمد بن أحمد المحمصي ثمَّ الدِّمشقيّ مؤذِّن الرَّبوة خمساً وأربعين سنة ، وله ديوان شعر وتعاليق وأشياء كثيرة ممَّا يُنْكَرُ أمرها ، وكان محلولًا في دينه ، توفّي في جُمادى الأولى أيضاً .

الأمير شهاب الدين بن برق (٢) : متولِّي دمشقَ ، شهد جنازَتهُ خلقٌ كثير ، توفي ثاني شعبان ودفن بالصالحية وأَثْنَى عليه الناس .

الأمير فخر الدين أن الشمس لؤلؤ ، متولي البر . كان مشكوراً أيضاً ، توفّي رابع شعبان ، وكان شيخاً كبيراً ، توفي ببُسْتانه ببيت لَهْيَا ( و و فن بتربته هناك وترك ذرّيةً كثيرة رحمه الله .

عمادُ الدين إسماعيل (٦) : ابن شرف الدين محمد بن الوزير فتح الدين عبد الله بن محمد بن أحمد بن خالد بن صَغير بن القَيْسَراني ، أحد كتاب الدّست ، وكان من خيار النّاس ، محبّا (١ لفقراء والصّالحين ، وفيه مروءة كثيرة ، وكتب بمصرَ ثم صار إلى حلبَ كاتبَ سرّها ، ثم انتقل إلى دمشق فأقام بها إلى أن مات ليلةَ الأحد ثالثَ عَشَرَ ذي القعدة ، وصُلِّي عليه من الغد بجامع دمشق ، ودُفن بالصّوفية عن خمس وستين سنة ، وقد سمع شيئاً من الحديث على الأَبْرَقُوهي وغيره .

وفي ذي القعدة توفّي شهاب الدين (^) ابن العُدَيْسة (٩) المحدِّث بطريق الحجاز الشريف (١٠)

<sup>(</sup>١) لم أقع على ترجمة له .

<sup>(</sup>٢) ليست في ط .

<sup>(</sup>٣) ترجمته في الذيل (ص١٩٢) والدرر الكامنة (١/٩٠١) والشذرات (١١٣/٦) وهو : أحمد بن سيف الدين أبي بكر بن برق الدمشقيّ .

٤) ترجمته في الذيل (ص ١٩٢) والدرر الكامنة (٢/ ٤٥٠) والشذرات (٦/ ١١٣) وهو : فخر الدين عثمان بن محمد بن
 ملك الأمراء شمس الدين لؤلؤ .

هي قرية مشهورة بغوطة دمشق ، وكانت بيتاً للآلهة . ياقوت .

<sup>(</sup>٦) ترجمته في الذيل (ص٦٦٣) والدرر الكامنة (١/ ٣٧٨) والنجوم الزاهرة (٩/ ٣١١) والشذرات (٦/ ١١٣) .

<sup>(</sup>٧) في ط: محبباً إلى الفقراء.

<sup>(</sup>٨) ترجمته في معجم شيوخ الذهبي ٢ /٢٥٠ الدرر الكامنة (٢/ ٤) والدارس (٢/ ١٧٠). وهو : شهاب الدين محمد بن تاج الدين علي بن أبي بكر الرّقي ، وكان شيخ الخانقاه المجاهدية . بدمشقَ .

<sup>(</sup>٩) في ط: القديسة ، وفي الدرر : العدسية ، وفي الدارس : القدسية .وكله تحريف ، والصواب ما أثبتناه ، وهو الموافق لما في معجم شيوخ الذهبي

<sup>(</sup>١٠) في مكان يقالُ له : وأدي الأخضر . وهو منزل قرب تبوك . ياقوت .

وفي ذي الحجة توفي الشَّمس محمَّد المؤذِّن المعروف بالنجار ويعرف بالبتي ، وكان يتكلَّم ويُنشد في المحافل ويُنشد في المحافل والله سبحانه أعلم .

#### ثم دخلت سنة سبع وثلاثين وسبعمئة

استهلَّت بيوم الجمعة والخليفة المستكفي بالله قد اعتقله السلطانُ الملك النَّاصر ، ومنعه من الاجتماع بالنَّاس ، ونائبُ الشام تَنْكِز بن عبد الله النَّاصري ، والقضاة والمباشرون هم المذكورون في التي قبلها ، سوى كتاب السرّ فإنَّه علم الدين بن القُطْب ، ووالي البر الأمير بدر الدين بن قُطْلُوبَك بن شَشْنَكير ، ووالي المدينة حسام الدين طُرُنْطَايُ (٢) الجُوكَنْدار .

وفي أوّل يوم منها يوم الجمعة وصلت الأخبار بأنَّ علي باشا كُسر جيشه ، وقيل إنه قُتل<sup>(٣)</sup> ، ووصلت كتبُ الحُجَّاج في الثاني والعشرين من المحرَّم تصف مشقةً كثيرة حصلت للحُجَّاج من موت الجمال وإلقاء الأحمال ومشي كثير من النساء والرجال ، فإنّا لله وإنا إليه راجعون ، والحمد لله على كل حال .

وفي آخر المحرَّم قدم إلى دمشقَ القاضي حسام الدين حسن بن محمد الغوري قاضي بغداد ، وكان والوزير نجم الدين محمود بن علي بن شروال الكردي ، وشرف الدين عثمان بن حسن البلدي فأقاموا ثلاثة أيام ثم توجهوا إلى مصر فحصل لهم قبول تام من السلطان ، فاستقضى الأول على الحنفيَّة كما سيأتي ، واستوزَرَ الثاني ، وأمَّر الثالث .

وفي يوم عاشوراء أُحضر شمس الدين محمد بن الشيخ شهاب الدين أحمد بن اللبّان الفقيه الشافعي ألى مجلس الحكم الجلالي أن ، وحضر معه شهاب الدين بن فضل الله مجد الدين الأقصرائي شيخ الشيوخ ، وشمس الدين الأصبّهاني ، فادَّعى عليه بأشياء منكرة من الحلول والاتحاد والغُلُو في القَرْمطة وغير ذلك ، فأقرّ ببعضها فحُكم عليه بحقن دمه ، ثم توسّط في أمره وأبقيت عليه جهاته ، ومُنع من الكلام على الناس ، وقام في صفّه جماعة من الأمراء والأعيان أن .

<sup>(</sup>١) لم أقع على ترجمة له.

<sup>(</sup>٢) في ط: طرقطاي.

<sup>(</sup>٣) الذيل ص(١٩٤) ابن خلدون (٥/ ٥٤٩).

<sup>(</sup>٤) في الدرر الكامنة (٢/ ٤٤) و(٤/ ٣٣١) . شروين .

<sup>(</sup>٥) ليست في ط.

<sup>(</sup>٦) يريد: مجلس القاضي جلال الدين القزويني .

<sup>(</sup>٧) في أوط: شهاب الدين . وهو تحريف .

 $<sup>(\</sup>Lambda)$  تفصيل الواقعة في الدرر الكامنة ( $\Pi$ /  $\Pi$ ) .

وفي صفر احترق بقصر حَجَّاج حريق عظيم أتلف دوراً ودكاكين عديدة .

وفي ربيع الأوَّل وُلد للسُّلطان ولدُّ فدُقَّت البشائر بدمشق (١) وزُينت البلد أياماً .

وفي منتصف ربيع الآخر أُمِّر الأميرُ صارم الدين إبراهيم الحاجب الساكن تجاه جامع كريم الدين طبلخاناه ، وهو من كبار أصحاب الشيخ تقي الدين بن تيمية (حمه الله ، وله مقاصد حسنة صالحة ، وهو في نفسه رجل جيد (٣) .

وفيه أُفرج عن الخليفة المستكفي وأُطلق من البرج في حادي عِشْري ربيع الآخر ولزم بيته ''

وفي يوم الجمعة عشرين جُمادى الآخرة أُقيمت الجمعة في جامعين بمصر ، أحدهما أنشأه الأمير عز الدين أيْدَمُر بن عبد الله الخطيري ، ومات بعد ذلك باثني عشر يوماً رحمه الله ، والثاني أنشأته امرأة يقال لها : الست حدق داية الله السلطان الناصر عن قَنْطَرة السّباع (٧) .

وفي شعبان سافر القاضي شهاب الدين أحمد بن شرف بن منصور النّائب في الحكم بدمشقَ إلى قضاء طرابُلُس ، وناب بعده الشيخ شهاب الدين أحمد بن النقيب البعلبكي .

وفيه خلع على عز الدين بن جماعة بوكالة بيت المال بمصر ، وعلى ضياء الدين بن خطيب بيت الآبار (^) بالحسبة بالقاهرة ، مع ما بيده من نظر الأوقاف وغيره .

وفيه أُمِّر الأمير ناظر القدس بطبلخاناه ثم عاد إلى القدس.

وفي عاشر رمضان قدمت من مصرَ مقدِّمتان ألفان إلى دمشق سائرةً إلى بلاد سيس ، وفيهم علاء الدين [ الفارسي ( أ أ ) فاجتمع به أهلُ العلم وهو من أفاضل الحنفيَّة ، وله مصنفاتٌ في الحديث وغيره .

وخرجَ الرَّكب الشامي يوم الإثنين عاشر شوال وأميره بهادرُ قَبْجَق ، وقاضيه محيى الدين الطَّرابلسي مدرِّس الحمصيّة ، وفي الركب تقي الدين شيخ الشيوخ وعماد الدين بن الشيرازي ، ونجم الدين الطَّرسوسي ، وجمال الدين المرداوي ، وصاحبه شمس الدين بن مفلح ، والصدر المالكي والشرف بن

<sup>(</sup>۱) ليست في ط .

<sup>(</sup>۲) ليست في ط .

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> الدارس (۲/ ٤١٨) .

 <sup>(</sup>٤) الدرر الكامنة (٢/ ١٤٢) .

<sup>(</sup>٥) النجوم الزاهرة (٩/ ٣١٢) .

 $<sup>^{(7)}</sup>$  في d : دادة .

 $<sup>^{(</sup>V)}$ يقال له : جامع ست مسكة . الدرر الكامنة  $^{(V)}$  .

<sup>(</sup>٨) هو : يوسف بَن أبي بكر بن خطيب بيت الآبار ، ذكر في أحداث سنة (٧٣٦)هـ . الدرر (٤/ ٤٨٢) .

<sup>(&</sup>lt;sup>٩)</sup> زيادة من ب .

القيسراني ، والشيخ خالد المقيم عند دار الطُّعم ، وجمال الدين بن الشهاب محمود .

وفي ذي القعدة وصلت الأخبار بأنَّ الجيش تسلموا من بلاد سيس سبعَ قلاعٍ ، وحصل لهم خير كثير ولله الحمد ، وفرح المسلمون بذلك(١) .

وفيه كانت وقعة هائلة بين التتار انتصر فيها الشيخ [ حسن ٢١ُ وذووه .

وفيها نَفَى السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون الخليفة وأهله وذويه ، وكانوا قريباً من مئة نفس إلى بلاد قوص (٣) ، ورتَّب لهم هناك ما يقوم بمصالحهم ، فإنا لله وإنا إليه راجعون .

#### وممّن توفي فيها من الأعيان :

الشيخ علاء الدين بن غانم: أبو الحسن علي (٤) بن محمد بن سلمان (٥) بن حمائل بن علي المُنْشي (٢) أحد الكبار المشهورين بالفضائل وحسن الترسُّل ، وكثرة الأدب والأشعار والمروءة التامة ، مولده سنة إحدى وخمسين وستمئة ، وسمع الحديث الكثير ، وحفظ القرآن « والتنبيه » ، وباشر الجهات ، وقصده الناس في الأمور المهمّات وكان كثير الإحسان إلى الخاص والعام .

توفي مرجعه من الحج في منزلة تَبُوك يوم الخميس ثالثَ عشرَ المحرم ، ودُفن هناك رحمه الله .

ثم تبعه أخوه شهاب الدين أحمد ألله : في شهر رمضان ، وكان أصغر منه سناً بسنة ، وكان فاضلاً أيضاً بارعاً كثير الدعابة .

الشّرف محمود (^ الحريري: المؤذّن بالجامع الأموي ، بنى حمَّاماً بالنّيرب ، ومات في آخر المحرم .

<sup>(</sup>١) الذيل ص(١٩٤\_١٩٥) والقلاع هي : آياس ، وكواره ، ونجيمة ، وسِوْكَنْدار والهارونيّة ، وقلعة البحر ، وميناء آياس .

 <sup>(</sup>۲) زيادة من ب . وهو حسن بن حسين بن بيبغا بن أملكان ، وهو ابن عمة السلطان أبي سعيد ترجمته في ابن خلدون
 (٥/ ٥٤٤-٥١٥) والشذرات (٦/ ١١٦) .

<sup>(</sup>٣) مدينة كبيرة في صعيد مصر ياقوت .

<sup>(</sup>٤) ترجمته في الذيل ص(١٩٥) ومعجم شيوخ الذهبي (٢/ ٤١)، ووفوات الوفيات (٣/ ٧٨) والوفيات لابن رافع (١/ ١٢٨) والدرر الكامنة (٣/ ١٠٣) والشذرات (٦/ ١١٤) .

<sup>(</sup>٥) في أوط: سليمان.

 <sup>(</sup>٦) في أوط: المقدسي وهو تحريف ، وفي الدرر: الدمشقي. وأثبتنا ما في الذيل والمنشىء نسبة إلى الإنشاء الذي باشره ستين سنة. وفي الوفيات لابن رافع: المقدسي ثم الدمشقى.

<sup>(</sup>٧) ترجمته في الوفيات لابن رافع (١/ ١٧١\_١٧٠) والذيل ص(١٩٦)، والدرر الكامنة (٣/ ١٠٣) والشذرات (٦/ ١١٤).

<sup>(</sup>٨) لعله ممّن انفرد ابن كثير بذكره.

الشّيخ الصّالح العابد: ناصر الدين محمد بن الشيخ إبراهيم بن مِعْضَاد بن شدّاد بن ماجد بن مالك الجَعْبَري ثم المصري. ولد سنة خمسين وستمئة بقلعة جَعْبَر، وسمع «صحيح مسلم» وغيره، وكان يتكلَّم على الناس ويعظهم ويستحضر أشياء كثيرة من التفسير وغيره، وكان فيه صلاح وعبادة.

توفي في الرابع والعشرين من المحرَّم ، ودفن بزاويتهم (٢) عند والده خارج باب النصر .

الشيخ شهاب الدين بن<sup>(1)</sup> عبد الحق الحنفي: أحمد<sup>(۵)</sup> بن علي بن أحمد بن علي بن يوسف بن قاضي الحنفيين<sup>(1)</sup> ويعرف بابن عبد الحق الحنفي ، شيخ المذهب ومدرس الحنفية وغيرها ، وكان بارعاً فاضلاً ديناً ، توفي في ربيع الأول .

الشيخ عماد الدين: إبراهيم بن علي بن عبد الرحمن بن عبد المنعم بن نعمة المقدسي النابلسي الحنبلي الإمام العالم العابد شيخ الحنابلة بها ومُفتيهم من مدة طويلة، توفّي في ربيع الأول.

الشيخ الإمام العابد الناسك: محب الدين عبد الله بن أحمد بن المحب عبد الله بن أحمد بن أمد بن أبي بكر محمد بن إبراهيم بن أحمد بن عبد الرحمن بن إسماعيل بن منصور المقدسي الحنبلي.

سمع الكثير وقرأ بنفسه ، وكتب الطّباق وانتفع الناس به ، وكانت له مجالس وعظ من الكتاب والسُّنَة في الجامع الأموي وغيره ، وله صوت طيب بالقراءة جداً ، وعليه روح وسكينة ووقار ، وكانت مواعيده مفيدة ينتفع بها الناس ، وكان شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية يحبُّه ويحبُّ قراءته .

توفي يوم الإثنين سابع ربيع الأول ، وكانت جنازته حافلة ، ودفن بقاسيون وشهد الناس له بخير ، رحمه الله تعالى ، وبلغ خمساً وخمسين سنة .

<sup>(</sup>۱) ليست في ط وترجمته في : الوفيات لابن رافع (١/ ١٣١ ـ ١٣٣) والدرر الكامنة (٣/ ٢٩٧) والنجوم الزاهرة (٩/ ٣١٣) وطبقات الأولياء ص(٥٦٧) .

<sup>(</sup>٢) نسبة إلى جعبر ، قلعة على الفرات بين بالس والرّقة قرب صفين . ياقوت .

<sup>(</sup>٣) بزاوية والده الجعبري خارج باب النصر من القاهرة .

<sup>(</sup>٤) ليست في ط .

<sup>(</sup>٥) ترجمته في : الوفيات لابن رافع (١/ ١٩٧ ـ ١٩٨) والدرر الكامنة (١/ ٢٠٤) ووفاته فيهما في ربيع الأول سنة (٧٣٨)هـ ، والدارس (١/ ٢٠٦) ووفاته فيه سنة (٧٣٧)هـ .

<sup>(</sup>٦) ويعرف أيضاً بابن قاضي الحصن .

<sup>(</sup>٧) ترجّمته في الوفيات لابن رافع (٢/ ١٩٧) ، والذيل على طبقات الحنابلة (٢/ ٤٢٨) ، والشذرات (٦/ ١١٥) .

<sup>(</sup>۸) في d: وفقيههم وفي ب : رئيسهم .

<sup>(</sup>٩) ترجمته في : الذيل ص(١٩٦) والوفيات لابن رافع (١/ ١٣٩) والقلائد الجوهرية ص(٢/ ٢٧٩) والدرر الكامنة (٢/ ٢٤٤) والشذرات (٦/ ١١٤) .

المحدَّث البارع المحصّل المفيد المُخرج المجيد: ناصر الدين محمد الله بن طُغْريل معدد الله عبد الله ، الصَّيْرَفي أبوه ، الخُوارِزْميّ الأصل .

سمع الكثير وقرأ بنفسه ، وكان سريعَ القراءة ، وقرأ الكتب الكبار والصغار ، وجمع وخرَّج شيئاً كثيراً ، وكان بارعاً في هذا الشأن .

رحل فأدركته منيَّتُه بحماةَ يوم السبت ثاني عشر<sup>٣)</sup> ربيع الأول ، ودُفن من الغد بمقابر طيبة رحمه الله .

شيخنا الإمام العالم العابد: شمس الدين أبو محمد عبد الله أن العفيف محمد بن الشيخ تقي الدين يوسف بن عبد المنعم بن نعمة المقدسي النابلسي الحنبلي ، إمام مسجد الحنابلة بها . ولد سنة تسع وأربعين وستمئة ، وسمع الكثير وكان كثير العبادة حسن الصوت ، عليه البهاء والوقار وحسن الشكل والسمت ، قرأت عليه عام ثلاثة وثلاثين وسبعمئة مرجعنا من القدس كثيراً من الأجزاء والفوائد ، وهـو والد صاحبنا الشيخ جمال الدين يوسف أحد مفتية الحنابلة وغيرهم ، والمشهورين بالخير والصلاح .

توفي يوم الخميس ثاني عِشْري ربيع الآخر ودُفن (٦) هناك رحمه الله .

الشيخ محمد بن عبد الله بن المجد إبراهيم المُرْشدي (١) المقيم بمُنْية مُرْشِد (١) ، يقصده النَّاس للزِّيارة ، ويضيِّفُ النَّاسَ على حسب مراتبهم وينفق نفقات كثيرة جداً ، ولم يكن يأخذ من أحد شيئاً فيما يبدو للناس ، والله أعلم بحاله ، وأصله من قرية دَهْرُوط (١) ، وأقام بالقاهرة مدَّة واشتغل بها ، ويقال إنه قرأ « التنبيه » في الفقه ، ثم انقطع بمنية مُرْشد واشتهر أمره في الناس وحجَّ مرات ، وكان إذا دخل القاهرة

<sup>(</sup>١) ترجمته في الذيل ص(١٩٦) والوفيات لابن رافع (١/ ١٤٢) والدرر الكامنة (٣/ ٤٦٠) والشذرات (٦/ ١١٦) .

<sup>(</sup>٢) في ط: طغربل وفي الشذرات: (طغربك).

<sup>(</sup>٣) ليست في ط ، وهي في أوب .

<sup>(</sup>٤) ترجمته في الذيل ص(١٩٧) والوفيات لابن رافع (١/ ١٤٤) وذيل طبقات الحنابلة : (٢/ ٤٢٨) والدرر الكامنة (٢/ ٣٠٤) والنجوم الزاهرة (٩/ ٣١١) والشذرات (٦/ ١١٥)

<sup>(</sup>٥) في ط: سبع وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦) بمقبرة الزّاهريّة . الوفيات (١/ ١٤٤) .

 <sup>(</sup>۷) ترجمته في الذيل ص(۱۹۸) والوفيات لابن رافع (۱/۱۷۳ ـ ۱۷۳). وطبقات الشافعية (۵/۲۳۷) والدرر الكامنة
 (۳/ ۲۹۲) ووفاته فيه : (۷۳۸)هـ وهو غلط ، والنجوم الزاهرة (۹/۳۱۳) وطبقات الأولياء ص(۵۲۸).

<sup>(</sup>٨) منيه مرشد إحدى قرى مركز فوّه بمديرية الغربية بمصر . التحفة السنية والذيل ص(١٩٨) الهامش (٤) .

<sup>(</sup>٩) ﴿ دَهْرُوط ﴾ : بليد على شاطىء غربي النيل من ناحية الصعيد قرب البَهْنَسا . ياقوت .

يزدحم عليه الناس ، ثم كانت وفاته يوم الخميس ثامن رمضان ودُفن بزاويته ، وصُلّيَ عليه بالقاهرة ودمشقَ وغيرها .

الأميـر أسد الدين : عبد القـادر (١) بن المغيث عبد العزيز بن الملك المعظم عيسى بن العادل ، ولحد سنة اثنتين وأربعين وستمئة ، وسمع الكثير وأسمع ، وكان يـأتي كلَّ سنة من مصرَ إلى دمشقَ ، ويُكرمُ أهل الحديث ، ولم يبق من بعده من بني أيُّوب أعلى سناً منه ، توفِّي بالرَّملة في سلخ رمضانَ رحمه الله .

الشيخ الصالح الفاضل: حسن أبراهيم بن حسن الجَاكي ألَّ الحَكَري أمام مسجد هناك، ومذكِّر الناس في كل جمعة، ولديه فضائل، وفي كلامه نفع كثير إلى أن توفي في العشرين من شوَّال، ولم يرَ الناس مثلَ جنازته بديار مصر رحمه الله تعالى.

#### ثم دخلت سنة ثمال وثلاثين وسبعمئة

استهلَّت بيوم الأربعاء والخليفة المستكفي منفيٌّ ببلاد قُوص ، ومعه أهله وذووه ، ومن يلوذ به ، وسلطان البلاد الملك الناصر محمد بن الملك المنصور ، ولا نائب بديار مصر ولا وزير ، ونائبه بدمشق تَنْكِز ، وقضاةُ البلاد ونوابُها ومباشروها هم المذكورون في التي قبلها .

وفي ثالث ربيع الأول رسم السلطان بتسفير علي ومحمد ابني داود بن سليمان بن داود بن العاضد آخر خلفاء الفاطميين إلى الفيُّوم يقيمون به ، وفي ليلة الأحد ثالث عشرين ربيع الأول بعد المغرب هبَّت ريحٌ شديدة بمصر وأعقبها رعد وبرق وبرد بقدر الجَوْز ، وهذا شيءٌ لم يشاهدوا مثلَه من أعصار متطاولة بتلك اللهد .

وفي يوم الجمعة ثاني عشر ربيع الآخر عزل القاضي علم الدين بن القطب عن كتابة السرِّ وضرب ، وصودر ، ونُكب بسببه القاضي فخر الدين المصري ، وعزل عن مدرسته الرواحية ، وأخذها ابن جملة ، والعادليَّة الصغيرة باشرها ابن النقيب ، ورُسِمَ عليه بالعذراوية مئةً يوم ، وأخذ شيء من ماله .

وفي عاشر جُمادي الأولى استهل الغيثُ بمكة من أول الليل ، فلما انتصف اللَّيل جاء سيلٌ عظيم هائل

<sup>(</sup>۱) ترجمته في الذيل ص(۱۹۹) والوفيات لابن رافع (۱/ ۱۷۹\_۱۷۸) والدرر الكامنة (۲/ ۳۹۰) والشذرات (٦/ ١١٥) .

<sup>(</sup>٢) ترجمته في الوفيات لابن رافع (١/ ١٨١) . وطبقات الشافعية (٢/ ٢) .

<sup>(</sup>٣) في ط: الحاكي .

<sup>(</sup>٤) « الحكري » : نسبه إلى الحَكَر وهو المكان المعروف بظاهر القاهرة . الوفيات الهامش (٥) .

<sup>(</sup>٥) في ط: الدولعية وأثبتنا ما في الدارس(١/ ٢٤٦) .

لم يرَ مثله من دهر طويل ، فخرَّب دوراً كثيرة نحواً من ذراع أو أكثر ، وغرَّق جماعة وكسر أبواب المسجد ، ودخل الكعبة وارتفع فيها نحواً من ذراع أو أكثر ، وجرى أمرٌ عظيم حكاه الشيخ عفيف الدين الطبري .

وفي سابع عِشْرين من جُمادى الأولى عُزل القاضي جلال الدين عن قضاء مصر ، واتّفق وصولُ خبر موت قاضي الشام ابن المجد بعد أن عزل بيسير ، فولاه السلطان قضاء الشام فسار إليها راجعاً عَوداً على بدء ، ثم عزل السُّلطان برهان الدين بن عبد الحق قاضي الحنفية ، وعزل قاضي الحنابلة تقي الدين ، ورُسم على ولده صدر الدين بأداء ديون النَّاس إليهم ، وكانت قريباً من ثلثمئة ألف ، فلمّا كان يوم الإثنين تاسعَ عشرَ جُمادى الآخرة بعد سفر جلال الدين بخمسة أيام ، طلب السُّلطانُ أعيانَ الفقهاء إلى بين يديه فسألهم عمَّن يصلح للقضاء بمصرَ ، فوقع الاختيار على القاضي عز الدين بن جماعة ، فولاه في الساعة الراهنة ، وولَّى قضاء الحنفية لحسام الدين حسن بن محمد الغوري قاضي بغداد ، وخرجا من بين يديه إلى المدرسة الصَّالحيَّة ، وعليهما الخِلعُ ، ونزل عز الدين بن جماعة عن دار الحديث الكاملية لصاحبه الشيخ كمال الدين تن الدين عنه وتكلَّم عليه .

وعزل أكثر نواب الحكم (١٤) واستمرّ بعضهم واستمر بالمُنَاوي (٥) الذي أشار بتوليته .

ولما كان يوم خامس عشرين منه ولي قضاء الحنابلة الإمام العالم موفق الدين أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الملك المقدسي عوضاً عن المعزول ، ولم يبقَ من القضاة سوى الأخْنائي المالكي .

وفي رمضان فتحت الصَّبابيَّة التي أنشأهَا شمس الدين بن تقي الدين بن الصباب التاجر دار قرآن ودار حديث ، وقد كانت خربةً شنيعةً قبل ذلك<sup>(٦)</sup> .

الدرر الكامنة (۲/ ۳۸۰) .

<sup>(</sup>٢) في ط: عماد الدين.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري رقم (١) في بدء الوحي ، باب : كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ ورقم (٥٠٧٠) ومسلم أيضاً رقم (١٩٠٧) في الطلاق ، وأبو داود رقم (٢٢٠١) في الطلاق ، و« الترمذي » (١٦٤٧) في فضائل الجهاد « والنَّسائي » (١/ ٥٠-٦٠) في الطَّهارة و« ابن ماجه » رقم (٤٢٢٧) في الزهد من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه .

والحديث بتمامه : « إنما الأعمال بالنّيّات وإنما لكل امرىء ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ، فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأةٍ ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه » .

<sup>(</sup>٤) لأنهم كانوا يتولون بالمال ، خصوصاً في البلاد . الدرر الكامنة (٢/ ٣٨٠) .

 <sup>(</sup>٥) في أوط: المنادي وهو تصحيف. وهو: ضياء الدين محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن المناوي الشافعي مات سنة
 (٧٤٦)هـ. الدرر (٣/ ٢٨٥) والشذرات (٦/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٦) الدارس (١/ ١٢٨) وهي: قبلي العادلية الكبرئ.

وفي رمضان باشر علاء الدين علي بن القاضي محيي الدين بن فضل الله كتابة السر بمصر بعد وفاة أبيه كما ستأتي ترجمته ، وخلع عليه وعلى أخيه بدر الدين ، ورُسم لهما أن يحضُرا مجلس السلطان ، وذهب أخوه شهاب الدّين إلى الحج .

وفي هذا الشهر سقط بالجانب الغربي من مصرَ برَد كالبيض وكالرمَّان ، فأتلف شيئاً كثيراً ، ذكر ذلك البرزالي ، ونقله من كتاب الشِّهاب الدِّمياطي .

وفي ثالث عشري رمضان درس بالقبة المنصورية بمشيخة الحديث شهاب الدين العسجدي عوضاً عن زين الدين الكتاني توفي ، فأورد حديثاً من « مسند الشافعي » بروايته عن الجاولي بسنده ، ثم صرف عنها في الحجَّة بالشيخ أثير الدين أبي حيان ، فساق حديثاً عن شيخه ابن الزبير ودعا للسلطان وحضر عنده القضاة والأعيان ، وكان مجلساً حافلاً .

وفي ذي القعدة حضر تدريس الشَّامية البرانية قاضي القضاة شمس الدين بن النقيب عوضاً عن القاضي جمال الدين بن جملة توفي ، وحضر خلق كثير من الفقهاء والأعيان (١٠) ، وكان مجلساً حافلاً .

وفي ثاني ذي الحجة درَّس بالعادلية الصغيرة تاج الدين عبد الرحيم ابن قاضي القضاة جلال الدين القزويني عوضاً عن الشيخ شمس الدين بن النقيب بحكم ولايته الشامية البرّانية ، وحضر عنده القضاة والأعيان (٢٠٠٠) .

وفي هذا الشهر درّس القاضي صدر الدين بن القاضي جلال الدين بالأتّابكية ، وأخوهما الخطيب بدر الدين بالغزالية والعادلية نيابة عن أبيه . انتهى والله أعلم .

#### وممّن توفي فيها من الأعيان :

الأمير الكبير بدر الدين محمد أن نخر الدين عيسى بن التركماني: باني جامع المِقْياس (٥) بديار مصر في أيام وزارته بها ، ثم عزل عنه أن أميراً إلى الشام ، ثم رجع إلى مصر إلى أن توفي بها في خامس ربيع الآخر ، وتوفي بالحُسَيْنيّة ، وكان مشكوراً .

<sup>(</sup>١) الدارس (١/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٢) الدارس (١/ ٣٧٠).

<sup>(</sup>٣) في ط: أخوه.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في الدرر الكامنة (٤/ ١٣٢) وفيه وفاته سنة (٧٢٦)هـ وهذا وهم ، إذ خلط بينه وبين ابنه . والنجوم الزاهرة (٩/ ٢٦٩) .

<sup>(</sup>٥) ويعرف بجامع التركماني . قال المقريزي في خططه : إنه من الجوامع المليحة أنشأه الأمير بدر الدين محمد التركماني في المقس ومات عن سعادة طائلة بالمقس في ربيع الأول سنة (٧٣٨)هـ النجوم الهامش ٣ .

<sup>(</sup>٦) ليست في ط .

الشيخ الإمام العالم شهاب الدين أحمد أن بن البرهان شيخ الحنفية بحلب شرح « الجامع الكبير » وكان رجلاً صالحاً منقطعاً عن الناس ، وانتفع به الناس وكانت وفاته ليلة الجمعة ثامن عشري رجب وكانت له معرفة بالقرآن والقراءات والعربية ومشاركاً في علوم أخر رحمه الله .

قاضي القضاة شهاب الدين محمد بن المجد: عبد الله بن الحسين بن علي الزِّرْزاري الإربليِّ الإربليِّ الإربليِّ الأصل، ثم الدمشقي الشافعي، قاضي الشافعية بدمشق، ولد سنة اثنتين وستين وستيئة، واشتغل وبرع وحصَّل وأفتى سنة ثلاث وتسعين، ودرَّس بالإقبالية ثم الرّواحية وتربة أم الصالح، وولِّي وكالة بيت المال، ثم صار قاضي قضاة الشَّام إلى أن توفي بمستهل جمادى الأولى بالمدرسة العادلية، ودُفن بمقابر باب الصغير رحمه الله.

الشيخ الإمام العالم ابن المُرَحِّل : زين الدين محمد أنه بن عبد الله بن الشيخ زين الدين عمر بن مكي بن عبد الصمد بن المُرَحِّل مدرِّسُ الشامية البرانية والعَذْراويّة بدمشق ، وكان قبل ذلك بمشهد الحسين ، ولد بدمشق ، وكان فاضلاً بارعاً فقيهاً أصولياً مناظراً ، حسنَ الشكل طيّبَ الأخلاق حسن التدريس تن ديّناً صيّناً ، ونابَ في وقت بدمشق عن علم الدين الأخنائي فحمدت سيرته ، وكانت وفاتُه ليلة الأربعاء تاسعَ عشرَ رجب ، ودُفن من الغد عند مسجد الذُبّان في تربة لهم هناك ، وحضر جنازته القاضي جلال الدين ، وكان قد قدم من الديار المصرية له يومان فقط ، وقدم بعده القاضي برهان الدين بن عبد الحق بخمسة أيام ، هو وأهله وأولاده أيضاً ، وباشر بعده تدريس الشامية البرانية قاضي القضاة عبد الحق بخمسة أيام ، هو وأهله وأولاده أيضاً ، وباشر بعده تدريس رابعَ عشرَ ذي القعدة . وهذه جمال الدين بن جملة ، ثم كانت وفاته بعده بشهور ، وذلك يوم الخميس رابعَ عشرَ ذي القعدة . وهذه ترجمته في تاريخ الشيخ علم الدين البرزالي .

قاضي القضاة جمال الدّين الصّالحي: جمال الدين أبو المحاسن يوسف (٨) بن إبراهيم بن جملة بن

<sup>(</sup>١) هذه الترجمة في ط جاءت بعد ابن البارزي وترجمته في الجواهر المضية (١/ ٦١ ـ ٦٢) .

<sup>(</sup>٢) ترجمته في : الذيل ص(٢٠١) والوفيات لابن رافع (١/ ٢٠٦) والدرر الكامنة (٣/ ٤٦٧) والنجوم الزاهرة (٩/ ٣١٤) والدارس (١/ ١٦٢) والشذرات (٦/ ١١٨) .

 <sup>(</sup>٣) في ط: الرازي،، وما هنا يعضده ما في الوفيات والدرر الكامنة والنجوم الزاهرة وغيرها . وفاته في مستهل جمادى الأولى في جميع المصادر السابقة عدا الوفيات ففيه مستهل جمادى الآخرة وفي الذيل والشذرات: آخر جمادى الأولى.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في الذيل ص (٢٠٣) والوفيات لابن رافع (٢٠٩/١-٢١٠) وطبقات الشافعية (٥/ ٢٣٨) والدرر الكامنة (٣/ ٤٧٩) والدارس (١/ ٢٨٣) والشذرات (٦/ ١١٨) .

<sup>(</sup>٥) ليست في ط.

<sup>(</sup>٦) ليست في ط .

<sup>(</sup>٧) ليست في ط .

 <sup>(</sup>٨) ترجمته في: الذيل ص(٢٠٢) والوفيات لابن رافع (١/ ٢٢٥) وطبقات الشافعية (٢/ ٢٤٨) والدرر الكامنة
 (٤/ ٤٤٣) والنجوم الزاهرة (٩/ ٣١٧) والدارس (١/ ٢٨٤) والشذرات (٦/ ١١٩).

مسلم بن تمام '' بن حسين بن يوسف الصالحي الشافعي المحجِّي والده ، بالمدرسة المسروريَّة '' وصلِّي عليه عُقَيب الظُّهر يوم الخميس رابعَ عشرَ ذي الحجة ، ودُفن بسفح قاسيون ، ومولده في أوائل سنة اثنتين وثمانين وستمئة ، وسمع من ابن البخاري '' وغيره ، وحدث وكان رجلاً فاضلاً في فنون ، اشتغل وحصَّل وأفتى وأعاد ودرَّس ، وله فضائل جمة ومباحث وفوائد وهمة عالية وحُرمة وافرة ، وفيه تودُّد وإحسان وقضاء للحقوق ، وولِّي القضاء بدمشقَ نيابةً واستقلالاً ، ودرَّس بمدارسَ كبار ، ومات وهو مدرس الشامية البرانية ، وحضر جنازته خلقٌ كثير من الأعيان رحمه الله .

شيخ الإسلام قاضي القضاة ابن البارِزِيّ : شرف الدين أبو القاسم هبة الله أن ابن قاضي نجم الدين عبد الرحيم بن القاضي شمس الدين أبي الطاهر إبراهيم بن هبة الله بن مسلم بن هبة الله الجُهنيّ الحمويّ ، المعروف بابن البارِزِيّ قاضي القضاة بحماة .

صاحب التَّصانيف الكثيرة المفيدة في الفنون العديدة ، ولد في خامس رمضان سنة خمس وأربعين وستمئة ، وسمع الكثير وحصَّل فنوناً كثيرة ، وصنَّف كتباً جمّة كثيرة ، وكان حسنَ الأخلاق ، كثيرَ المحاضرة ، حسنَ الاعتقاد في الصّالحين ، وكان معظَّماً عند الناس ، وأذن لجماعة من البلد في الإفتاء ، وعَمِيَ في آخر عمره وهو يحكم مع ذلك مدة ، ثم نزل عن المنصب لحفيده نجم الدين عبد الرحيم بن إبراهيم أن ، وهو في ذلك لا يقطع نظرَه عن المنصب ، وكانت وفاته ليلة الأربعاء العشرين من ذي القعدة بعد أن صلَّى العشاء والوِتْر ، فلم تفته فريضة ولا نافلة ، وصُلِّي عليه من الغد ودُفن بعقبة نقيرين ، وله من العمر ثلاثٌ وتسعون سنة .

القاضي محيي الدين بن فضل الله كاتب السر: هو أبو المعالي يحيى بن فضل الله بن مُجلِّي بن دُعُجان بن دُعُجان بن خَلَف العَدَويّ العُمَريّ .

<sup>(</sup>١) في ط: همام . وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) في ط: السرورية.

<sup>(</sup>٣) علَي بن أحمد بن عبد الواحد فخر الدين الشهير بابن البخاري . مات سنة (٦٩٠)هـ . الدليل الشافي (١/ ٤٤٩ ـ ٥٠) والشذرات (٥/ ٤١٤) .

<sup>(</sup>٤) ترجمته في الذيل ص(٢٠٢) والوفيات لابن رافع (٢/ ٢٢٦) وطبقات الشافعية (٦/ ٢٤٨) والدرر الكامنة (٤/ ٢٠١) والنجوم الزاهرة (٩/ ٣١٥) والشذرات (٦/ ١١٩) .

 <sup>(</sup>٥) في ط : الجهيني وهو تحريف .

 <sup>(</sup>٦) توفى في سنة (٤٦٤)هـ الدرر الكامنة (٢/ ٣٥٢) .

 <sup>(</sup>۷) ترجمته في الذيل ص(۲۰۱) والوفيات لابن رافع (۱/۲۱٦) والدرر الكامنة (٤/٤٢٤) والنجوم الزاهرة (٩/٣١٦)
 والدارس (۱/٤٤٦) وبدائع الزهور (١/ ٤٧٥) .

 $<sup>(\</sup>Lambda)$  في d: المحلي وهو تحريف  $(\Lambda)$ 

ولد في حادي عَشَرشوّال سنة خمس وأربعين وستمئة بالكَرَك ، وسمع الحديث وأسمعه ، وكان صدراً كبيراً معظَّماً في الدولة في حياة أخيه شرف الدين وبعده ، وكتب السرَّ بالشَّام وبالديار المصرية ، وكانت وفاته ليلة الأربعاء تاسع رمضان بديار مصرَ ، ودُفن من الغد بالقرَافة وتولَّى المنصب بعده ولده القاضي (١) علاء الدين ، وهو أصغر أولاده الثلاثة المعينين لهذا المنصب .

الشَّيخ الإمام العلامة ابن الكتَّاني: زين الدين ابن الكَتَّاني، شيخ الشَّافعية بديار مصر، وهو أبو حفص عمر (٢) بن أبي الحَرَم (٣) بن عبد الرحمن بن يونس الدّمشقي الأصل.

ولد بالقاهرة في حدود سنة ثلاث وخمسين وستمئة ، واشتغل بدمشقَ ثمَّ رحل إلى مصرَ واستوطنها وتولَّى بها بعض الأقضية بالحَكر ، ثم ناب عن الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد فحُمدت سيرتُه ، ودرَّس بمدارس كبار ، وُلِّي مشيخة دار الحديث بالقُبّة المنصوريّة ، وكان بارعاً فاضلاً ، عنده فوائد كثيرة جداً ، غير أنَّه كان سيءَ الأخلاق منقبضاً عن الناس ، لم يتزوَّج قط ، وكان حسن الشكل بهيَّ المنظر ، يأكل الطيبات ويلبس اللَّين من الثياب ، وله فوائد وفرائد وزوائد على « الروضة » وغيرها ، وكان فيه استهتار لبعض العلماء فالله يسامحُه ، وكانت وفاته يوم الثلاثاء المنتصف من رمضان ، ودُفن بالقَرَافة رحمه الله . انتهى .

الشيخ الإمام العلامة ابن القَوْبَع: ركن الدين بن القَوْبَع، أبو عبد الله محملً<sup>(۱)</sup> بن محمد بن<sup>(۱)</sup> عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الجليل القرشي<sup>(۲)</sup> الجَعْفري<sup>(۷)</sup> التُونسي المالكيّ، المعروف بابن القَوْبَع<sup>(۸)</sup> ، كان من أعيان الفُضَلاء وسادة الأذكياء ، ممَّن جمع الفنون الكثيرة والعلوم الغزيرة <sup>(۱)</sup> الدِّينية الشَّرعية الطَّيِّبة ، وكان مدرساً بالمَنْكُوتَمُريَّة <sup>(۱)</sup> ، وله وظيفة في المارستان المنصوري ،

١) ليست في ط . وهو علي بن يحيى بن فضل الله ، مات سنة (٧٦٩)هـ . الدرر الكامنة (٣/ ١٣٩) .

<sup>(</sup>۲) ترجمته في الذيل ص(۲۰۳) والوفيات لابن رافع (۱/۲۱۹ ـ ۲۲۱) وطبقات الشافعية (٦/ ٢٤٥) والدرر الكامنة (٣/ ١٦١ ـ ١٦١) والشذرات (٦/ ١١٧) .

 <sup>(</sup>٣) في ط : «الحزم » بالزاي ، مصحف ، وما هنا يعضده ما في الوفيات لابن رافع وطبقات ابن الجزري ، وفوات الوفيات لابن شاكر ، والوافي للصفدي وغيرهم . وهو الأصل في صبط الاسم حيث لم تذكره كتب المشتبه بالزاي .

 <sup>(</sup>٤) ترجمته في الوفيات لابن رافع (١/ ٢٣٤) والديباج المذهب (ص٣٢٩) والدرر الكامنة (٤/ ١٨١) والنجوم الزاهرة
 (٩/ ٣١٥) وبدائع الزهور (١/ ٤٧٦) .

<sup>(</sup>٥) ليست في ط .

<sup>(</sup>٦) في ط: الوسى وهو تحريف.

 <sup>(</sup>٧) نسبة إلى جعفر الطيار ، ابن أبى طالب رضى الله عنه . اللباب (١/ ٢٣٠) .

<sup>(</sup>٨) نسبة إلى طير معروف عند المغاربة .

<sup>(</sup>٩) في ط: الأخروية .

<sup>(</sup>١٠) في ط: المنكودمرية ، وهو تحريف وقد سبق ذكرها .

وبها توفي في بكرة السابعَ عشرَ من ذي الحجة ، وترك مالًا وأثاثاً ورثه بيتُ المال والله سبحانه وتعالى أعلم . والحمد لله وأستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل(١) .

قلت: وهذا آخر ما أرّخ شيخُنا الحافظ علَم الدين البِرْزالي في كتابه الذي ذيل به على تاريخ الشيخ شهاب الدين أبي شامة المقدسي<sup>(۲)</sup> وقد كانت وفاة البرزالي في العام القابل وهو محرم بمنزلة خليص<sup>(۳)</sup> وقد ذيّلت على تاريخه إلى زماننا هذا ، وكان فراغي من الانتقاء من تاريخه في يوم الأربعاء العشرين من جُمادى الآخرة من سنة إحدى وخمسين وسبعمئة ، أحسن الله خاتمتها آمين<sup>(٤)</sup>

وإلى هنا انتهى ما كتبتُه من لَدُنْ خلق آدم إلى زماننا هذا .

والحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه وتابعيهم بإحسانٍ إلى يوم الدين (٥).

# ثم دخلت سنة تسع وثلاثين وسبعمئة

استهلَّت وسلطان الإسلام والمسلمين بالدِّيار المصرية وما والاها والديار الشَّامية وما والاها والحرمين الشريفين الملك الناصر محمد بن الملك المنصور قلاوون ، ولا نائب له ، ولا وزير أيضاً بمصر .

وقضاةُ مصر: أمّا الشافعي فقاضي القضاة عز الدين ابن قاضي القضاة بدر(٧) الدين محمد بن

<sup>(</sup>۱) ليست في ط

 <sup>(</sup>٢) هو: عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي ، مات سنة (٦٦٥)هـ. وكتابه هو الذيل على كتاب الروضتين
 في أخبار الدولتين النورية والصلاحية . وأما تاريخ البرزالي ، فهو « المقتفي لتاريخ أبي شامة » وصل إلينا مخطوطاً ،
 وعندي نسخة مصورة منه إلى سنة ٧٢٠ ( بشار ) .

<sup>(</sup>٣) ليست في ط .

<sup>(</sup>٤) من المعلّوم أن المادة التي ساقها الحافظ ابن كثير في « البداية والنهاية » اعتباراً من سنة ٦٦٥هـ ، مختصرة من كتاب « المقتفي لتاريخ أبي شامة » للبرزالي ، كما نص عليه هنا ، وكما ثبت من المقابلات بين التاريخين ثم أضاف له بعد هذه السنة ، أعني سنة ٧٥١هـ تتمة الكتاب إلى قبيل وفاته ( بشار ) .

 <sup>(</sup>٥) في ب : ولله الحمد والمنة ، كتبه إسماعيل بن كثير بن ضوء القرشي الشافعي عفا الله تعالى عنه آمين ، وكتبه لنفسه أفقر عباد الله وأحوجهم إلى رحمة ربّه محبُّ أهل السنة وخادمهم محمد بن سلطان بن سعيد البعلي الحنبلي عفا الله عنه بمنّه وكرمه .

وفي ط: زيادة: وما أحسن مقال الحريري:

وإنْ تجد عيباً فسد الخللا فجل مَنْ لا عيب فيه وعلا

<sup>(</sup>٦) إلى هنا انتهى المخطوطان ( أ وب ) ، واعتمدنا في تحقيق القسم المتبقي على المصادر التي نقل عنها ابن كثير أو نقلت عنه ، وكذلك مصادر الترجمة وكتب الوفيات .

<sup>&</sup>lt;sup>(۷)</sup> في ط: صدر الدين.

إبراهيم بن جماعة ، وأمّا الحنفي فقاضي القضاة حسام الدين الغوري ، حسن بن محمد ، وأمّا المالكي فتقي الدين الأخْنائي ، وأمّا الحنبلي فموفق الدين بن محمد (`` المقدسي .

ونائب الشام الأمير سيف الدين تَنْكز ، وقضاته جلال الدين القزويني الشافعي المعزول عن الديار المصرية ، والحنفي عماد الدين الطَّرسوسي ، والمالكي شرف الدين الهمداني ، والحنبلي علاء الدين بن المُنَجَّا التَّنوخي .

وممًّا حدث في هذه السنة إكمالُ دار الحديث السُّكَريَّة (باشر مشيخة الحديث بها الشيخ الإمام الحافظ مؤرِّخُ الإسلام شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (على الشيخ ثلاثون ورطل خبز ، وقُرِّر فيها ثلاثون نفراً وجامكية كل شهر سبعة دراهم ونصف رطل خبز ، وقُرِّر للشيخ ثلاثون ورطل خبز ، وقُرِّر فيها ثلاثون نفراً يقرؤون القرآن لكل عشرة شيخ ، ولكل واحد من القراء نظير ما للمحدّثين ، ورُبِّب لها إمامٌ وقارى عديث ونوّاب ، ولقارىء الحديث عشرون درهما وثمان أواقي خبز ، وجاءت في غاية الحسن في شكلها (عبنائها ، وهي تجاه دار الذَّهب التي أنشأها الواقف الأمير تَنْكِز ، ووقف عليها عدة أماكن : منها سوق القشَّاشيين بباب الفرج ، طوله عشرون ذراعاً شرقاً وغرباً ، سمّاه في كتاب الوقف ، وبيدر زبدين ، وحمام القديم ، ووقف عليها حصصاً في قرايا أُخر ، ولكنه تغلَّب على ما عدا القشَّاشيين وبيدر زبدين ، وحمام حمص .

وفيها قدم القاضي تقي الدّين على بن عبد الكافي السُّبكي الشافعي من الديار المصرية حاكماً على دمشق وأعمالها ، وفرح النّاس به ، ودَخَل النَّاسُ يسلّمون عليه لعلمه وديانته وأمانته ، ونزل بالعادليَّة الكبيرة على عادة من تقدَّمه ، ودرَّس بالغزالية والأتّابكية ، واستناب ابنَ عمِّه القاضي بهاء الدين أبا البقاء ) ، ثم استناب ابن عمه أبا الفتح ، وكانت ولايتُه الشَّام بعد وفاة قاضي القضاة جلال الدين محمد بن عبد الرحيم القزويني الشافعي ، على ما سيأتي بيانه في الوفيات من هذه السنة .

<sup>(</sup>١) في ط : نجا ولا وجه له ، وهو أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الملك بن عبد الباقي الحجاوي الحنبلي . مات سنة (٧٦٩)هـ الدرر الكامنة (٢/ ٢٩٧) والشذرات (٦/ ٢١٥) .

<sup>(</sup>٢) بالقصّاعين داخل باب الجابية . الدارس (١/ ٧٧) .

<sup>(</sup>٣) في ط: محمد بن شمس الدين محمد بن أحمد وهو توهم . وسيأتي في وفيات سنة (٧٤٨)هـ .

<sup>(</sup>٤) في ط : شكالاتها .

<sup>(</sup>٥) في ط: بندر زيدين وهو تحريف. الدارس (١/ ١٢٧) والفوات (١/ ٢٥٧). قلت: وزبدين قرية عامرة في غوطة دمشق.

<sup>(</sup>٦) الذيل ص(٢٠٤).

<sup>(</sup>۷) هو : محمد بن عبد البر بن يحيى بن علي . مات سنة (۷۷۷)هـ . الدرر الكامنة ( $^{7}$ / ٤٩٠) .

<sup>(</sup>٨) هو : محمد بن عبد اللطيف بن يحيى بن على مات سنة (٧٤٤)هـ الدرر الكامنة (٢٦/٤) .

### وممَّن توفي فيها من الأعيان :

في المحرم العلامَّة قاضي القضاة فخر الدين: عثمان أن بن الزَّين علي بن عثمان الحلبي، ابن خطيب جَبْرين أن الشافعي، ولي قضاء حلب وكان إماماً صنَّف « شرح مختصر ابن الحاجب » في الفقه، وشرح « البديع » لابن الساعاتي، وله فوائد غزيرة ومصنَّفات جليلة، تولَّى حلبَ بعد عزل الشيخ ابن النقيب، ثم طلبه السلطان فمات هو وولده الكمال وله بضع وسبعون سنة " .

وممن توفي فيها قاضي القضاة جلال الدّين محمل<sup>(۱)</sup> بن عبد الرحمن : القَرويني<sup>(۱)</sup> الشافعي ، قدم هو وأخوه أيّام التتر من بلادهم إلى دمشق ، وهما فاضلان ، بعد التسعين وستمئة فدرَّس إمام الدين أم الصَّالح ، وأعاد جلال الدين بالبادرائية عند الشيخ برهان الدين ابن الشيخ تاج الدين شيخ الشّافعية ، ثم تقلبت بهم الأحوال إلى أن وُلِّي إمام الدين قضاء الشافعية بدمشق ، انتزع له من يد القاضي بدر الدين بن جماعة ، ثم هرب سنة قازان إلى الديار المصريّة مع الناس فمات هنالك ، وأعيد ابن جماعة إلى القضاء ، وخلت خطابة البلد سنة ثلاث وسبعمئة ، فوليها جلال الدين المذكور ، ثم وُلِي جماعة إلى القضاء بدمشق سنة خمس وعشرين مع الخطابة ، ثم انتقل إلى الديار المصرية سنة سبع وعشرين بعد أن عجز قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة بسبب الضَّرر في عينيه ، فلما كان في سنة ثمان وثلاثين تعصَّب عليه السُّلطان الملك الناصر بسبب أمور يطول شرحها ، ونفاه إلى الشام ، واتفق موت قاضي القضاة شهاب الدين بن المجد عبد الله كما تقدم ، فولاه السلطان قضاء الشام عَوداً على بدء ، فاستناب ولده بدر الدين على نيابة القضاء الذي هو خطيب دمشق ، كانت وفاته في أواخر هذه السنة (۱) ، ودُفن بالصُّوفية . الدين على نيابة القضاء الذي هو خطيب دمشق ، كانت وفاته في أواخر هذه السنة (۱) ، ودُفن بالصُّوفية .

وكانت له يد طولى في المعاني والبيان ، ويفتي كثيراً ، وله مصنفات في المعاني ، مصنَّف مشهور

 <sup>(</sup>١) ترجمته في الذيل ص(٢٠٥) والوفيات لابن رافع (١/ ٢٤٢) وطبقات الشافعية (٦/ ١٤٢) والدرر الكامنة (٦/ ٤٤٣)
 والنجوم الزاهرة (٩/ ٣٢٠) والشذرات (٦/ ١٢٢) .

<sup>(</sup>٢) في ط: جسرين . وهو تحريف . جَبْرين : وهي من قرى حلب ناحية عَزَاز ، وهي كذلك حصن بين بيت المقدس وعسقلان .

<sup>(7)</sup> في المدرسة المنصورية بالقاهرة . الوفيات (7)

<sup>(</sup>٤) ترجمته في الذيل ص(٢٠٥) والوفيات لابن رافع ( ٢/ ٢٥٨ ـ ٢٦٠ ) وطبقات الشافعية (٣/ ٢٣٨) والدرر الكامنة (٤/ ٣) والنجوم الزاهرة (٩/ ٣١٨) والدارس (١/ ١٩٦) وبُغية الوعاة (١/ ١٥٦) والشذرات (٦/ ١٢٣) .

<sup>(</sup>٥) نسبة إلى قزوين إحدى المدن المعروفة بأصبهان . اللباب (٢/ ٢٦١) . وفي بقية المصادر ورد في نسبه العِجْليّ : نسبة إلى أبي دلف العجلي ، وهذا منسوب إلى عجل بن لجيم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل . اللباب (٢/ ١٢٤) .

<sup>. (</sup>۱۹ مات سنة (۲۹۹)هـ . الدارس ( $^{(7)}$ 

 $<sup>^{(\</sup>vee)}$  في جميع المصادر السابقة وفاته في جمادي الأولى .

اسمه (التلخيص في علوم البلاغة ) ( اختصر فيه « المفتاح » للسَّكَّاكيِّ ( ) ، وكان مجموع الفضائل ، مات وكان عمره قريباً من السَّبعين أو جاوزها " .

وممن توفي فيها رابع الحجة يوم الأحد:

الشيخ الإمام الحافظ ابن البرزالي: علم الدين أبو محمد القاسِم النصام المحمد بن البرزالي مؤرِّخ الشَّام الشافعي .

ولد سنة وفاة الشيخ أبي شامة سنة خمس وستين وستمئة ، وقد كتب تاريخاً ذيّل به على الشيخ شهاب الدين ، من حين وفاته ومولد البرْزالي إلى أن توفي في هذه السنة ، وهو مُحْرِمْ ، فغُسِّل ، وكُفِّن ولم يستر رأسه ، وحمله النَّاس على نعشه وهم يبكون حولَه ، وكان يوماً مشهوداً ، وسمع الكثير أزيد من ألف شيخ ، وخرَّج له المحدّث شمس الدين بن سعد مشيخة لم يُكْملها ، وقرأ شيئاً كثيراً ، وأسمع شيئا كثيراً ، وخلقٌ حسن ، وخلقٌ حسنٌ ، وهو مشكور عند القضاة ومشايخه أهل العلم .

سمعت العلامة ابن تيمية يقول: نقلُ البِرْزالي نقرٌ في حَجَر.

وكان أصحابه من كل الطوائف يحبُّونه ويكرمونه، وكان له أولاد ماتوا قبله، وكتبت ابنته فاطمة «البخاري» في ثلاثة عشر مجلداً فقابله لها ، وكان يقرأ فيه على الحافظ المزي تحت القُبَّة ، حتى صارت نسختها أصلاً معتمداً يكتب منها النَّاس ، وكان شيخ حديث بالنُّورية وفيها وقف كتبه بدار الحديث السَّيْفيَّة ( وبدار الحديث القُوصيّة وفي الجامع وغيره وعلى كراسي الحديث ، وكان متواضعاً محبَّباً إلى الناس ، متودّداً إليهم .

توفي عن أربع وسبعين سنةً رحمه الله .

<sup>(</sup>١) كتاب في البلاغة قيم مشهور ، شرحه الأستاذ عبد الرحمن البرقوقي رحمه الله .

 <sup>(</sup>٢) هو : مفتاح العلوم ليوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي الحنفي أبي يعقوب مات سنة
 (٦٢٦)هـ . بغية الوعاة (٢/ ٣٦٤) .

<sup>(</sup>٣) في الذيل : وله ثلاث وسبعون سنة .

<sup>(</sup>٤) ترجمته في الذيل ص(٢٠٩) وطبقات الشافعية (٦/ ٢٤٦) والوفيات لابن رافع : (١/ ٢٨٩) وفوات الوفيات (٦/ ١٩٢) والدر (١/ ١٩٢) والدر (١/ ١٩٢) والنجوم الزاهرة (٩/ ٣١٩) والدارس (١/ ١١٢) والشذرات (٦/ ١٢٢) . « والبرزاليُّ » : نسبةً إلى برزالة قبيلة قليلة العدد جداً .

<sup>(</sup>٥) بمنزلة خَليْص وهي حصن بين مكة والمدينة ياقوت .

 <sup>(</sup>٦) في ط: السُّنيَّة وهو تحريف. الدارس (١/ ٢٧٥) الهامش (١).

المؤرِّخ شمس الدين: محمد اله بن إبراهيم الجَزريُ ، جمع تاريخاً حافلاً ، كتب فيه أشياءَ [حسنةً ] ، استفادُ منها الحافظ المزيّ والنَّهبي والبرْزالي يكتبون عنه ويعتمدون على نقله أ ، وكان شيخاً قد جاوز الثمانين ، وثقُل سمعه وضعُف خطُه ، وهو والد الشيخ نصير الدِّين محمَّد وأخوه مجد الدين .

### ثم حخلت سنة أربعين وسبعمئة

استهلَّت هذه السنة وسلطان المسلمين الملك النَّاصر ، وولاتُه وقضاته المذكورون في التي قبلها إلا الشافعي بالشام فتوفي القزويني وتولى العلاَّمة السُّبكي .

وممّا وقع من الحوادث العظيمة الهائلة أنَّ جماعة من رؤوس النَّصارى اجتمعوا في كنيستهم وجمعوا من بينهم مالاً جزيلاً فدفعوه إلى راهبين قدما عليها من بلاد الروم ، يحسنان صنْعة النَّفْط ، اسم أحدهما ملاني والآخر عازَر ، فعملا كحطا من نفط ، وتلطفا حتى عملاه لا يظهر تأثيره إلا بعد أربع ساعات وأكثر من ذلك ، فوضعا في شقوق دكاكين التُّجَّار في سوق الرجال عند الدَّهشة في عدة دكاكين من آخر النهار ، بحيث لا يشعر أحدٌ بهما ، وهما في زيِّ المسلمين ، فلمَّا كان في أثناء اللَّيل لم يشعر النَّاسُ إلا والنار قد عملت في تلك الدكاكين حتى تعلقت في درابزينات المئذنة الشرقية المتَّجهة للسوق المذكور ، وأحرقت الدَّرابزينات ، وجاء نائب السَّلطنة تَنْكز والأمراء أمراء الألوف ، وصعدوا المنارة وهي تشتعل ناراً ، واحترسوا عن الجامع فلم ينله شيءٌ من الحريق ولله الحمد والمنة ، وأما المئذنة فإنها تفجرت أحجارها واحترقت السَّقالات التي تدل السلالم فهُدمت وأعيد بناؤها بحجارة جدد ، وهي المنارة الشرقية التي جاء في الحديث (^^ أنَّه ينزلُ عليها عليه السلام والبلدُ محاصرٌ بالدَّجال .

<sup>(</sup>١) ترجمته في الذيل ص(٢٠٨) والوفيات لابن رافع (١/ ٢٥١) والدرر الكامنة (٣/ ٣٠١) وشذرات الذهب (٦/ ١٢٤) .

<sup>(</sup>٢) في ط: الجوزي وفي بعض المصادر الحريري. وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) هو التاريخ الكبير والمسمّى حوادث الزمان وأنبائه ووفيات الأكابر والأعيان من أبنائه ، ويقال له : تاريخ ابن الجزري . الأعلام (٢٩٨/٥) . قال بشار : اختصر الإمام الذهبي قطعة منه . وتوجد قطعة مخطوطة منه في باريس فيها من ٦٨٩ \_ ٦٩٨ رقمها ٦٧٣٩ ، وفي استانبول قطعة نفيسة بخطه فيها من سنة ٧٢٤ إلى سنة ٧٣٦ ، منها صورة في مكتبة المجمع العلمي العراقي .

<sup>(</sup>٤) زيادة من الشذرات.

<sup>(</sup>٥) في ط: يستفيد.

<sup>(</sup>٦) قال بشار: في هذا القول شيء من التساهل، فكثيراً ما أشار الذهبي إلى أن في تاريخه مجازفات.

 $<sup>^{(\</sup>vee)}$  في d : ناصر الدين وهو تحريف . مات سنة (۷۷۸)هـ . الدرر (٤/ ١٥٧) والشذرات (٦/ ٢٥٨) .

<sup>(</sup>٨) انظر «صحيح مسلم» رقم ( ٢٩٣٧) ( ٢٢٥٣/٤) في الفتن وأشراط الساعة . من حديث النَّواس بن سمعان رضي

والمقصود أن النصارى بعد ليال عَمَدوا إلى ناحية الجامع من المغرب إلى القيسارية بكمالها ، وبما فيها من الأقواس والعُدَد ، فإنا لله وإنا إليه راجعون ، وتطاير شرر النار إلى ما حول القيسارية من الدُّور والمساكن والمدارس ، واحترق جانب من المدرسة الأمينية إلى جانب المدرسة المذكورة ، وما كان مقصودهم إلا وصول النار إلى معبد المسلمين ، فحال الله بينهم وبين ما يرومون ، وجاء نائب السلطنة والأمراء وحالوا بين الحريق والمسجد . جزاهم الله خيراً . ولما تحقق نائب السلطنة أنَّ هذا من فعلهم أمر بمسك رؤوس النصارى ، فأمسك منهم نحواً من ستين رجلاً ، فأخذوا بالمصادرات والضرب والعقوبات وأنواع المُثلات ، ثم بعد ذلك صُلب منهم أزيدُ من عشرة على الجمال ، وطيف بهم في أرجاء البلاد وجعلوا يتماوتون واحداً بعد واحد ، ثم أُحرقوا بالنار حتى صاروا رماداً لعنهم الله ، انتهى (۱) . والله أعلم .

سبب مسك تَنْكِرْ<sup>(۲)</sup>: لما كان يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من ذي الحجَّة جاء الأمير طَشْتَمُ<sup>(۳)</sup> من صفد مسرعاً وركب جيش دمشق ملبساً ، و دخل نائبُ السَّلطنة من قصره مسرعاً إلى دار السعادة ، وجاء الجيش فوقفوا على باب النصر ، وكان أراد أن يلبس ويقاتل فعذلوه في ذلك ، وقالوا : المصلحة الخروج إلى السُّلطان سامعاً مطيعاً ، فخرج بلا سلاح ، فلمّا برز إلى ظاهر البلد التفَّ عليه الفَخْريُّ وغيره ، وأخذوه و ذهبوا به إلى ناحية الكسوة ، فلمّا كان عند قبة يَلبُغا نزلوا وقيَّدوه وخصاياه من قصره ، ثم ركب البريد وهو مقيّد وساروا به إلى السُّلطان ، فلمّا وصل أن أمر بمسيره إلى الإسكندرية ، وسألوا عن ودائعه فأقرَّ ببعض ، ثم غُوقب حتى أقرَّ بالباقي ، ثم قتلوه و دفنوه بالإسكندرية ، ثم نقلوه إلى تربته بدمشق ( محمه الله ، وقد جاوز الستين ، وكان عادلًا مهيباً ، عفيف الفرج واليد ، والنَّاسُ في أيامه في غاية الرخص والأمن والصيانة ، فرحمه الله ، وبلّ بالرحمة ثراه .

وله أوقاف كثيرة من ذلك مرستان بصفدٍ ، وجامع بنابلس وعجلون ، وجامع بدمشق ، ودار حديث بالقدس ودمشق ، ومدرسة وخانقاه بالقدس ، ورباط وسوق موقوف على المسجد الأقصى ، وفتح شباكاً في المسجد انتهى والله تعالى أعلم .

 <sup>(</sup>۱) الذيل ص(۲۱۳ ـ ۲۱۶) الدارس (۲/ ٤٠٠) الشذرات (٦/ ١٢٦) .

 <sup>(</sup>۲) الذيل للحسيني ص(۲۱۹) . فوات الوفيات (۲/ ۲۵۳) الدرر الكامنة (۱/ ۵۲۰) النجوم الزاهرة (۹/ ۳۲۷) الدارس
 (۱/ ۱۲۳) ابن خلدون (٥/ ٤٤٢) بدائع الزهور (۱/ ٤٧٧) .

<sup>(</sup>٣) هو طَشْتَمُر السّاقي المعروف بحمِّص أُخضر ، وسَّطَهُ الملك الناصر أحمد سنة (٧٤٣)هـ النجوم (١٠١/١٠) .

<sup>(</sup>٤) في ط : ويقابل .

<sup>(</sup>٥) الأمير قُطْلُو بِغا الفخرى .

<sup>(</sup>٦) كان وصوله الثلاثاء ثامن المحرّم سنة (٧٤١هـ) .

<sup>(</sup>V) في يوم الثلاثاء منتصف المحرم . المصادر السابقة .

<sup>(</sup>٨) نقل في أوائل رجب سنة (٧٤٤)هـ إلى تربته جوار جامعه . الفوات (١/ ٢٥٨) .

# وممَّن توفي فيها من الأعيان :

أمير المؤمنين المستكفي بالله: أبو الربيع سليمان أن بن الحاكم بأمر الله أبي العباس أحمد بن أبي علي الحسن بن أبي بكر بن علي ابن أمير المؤمنين المسترشد بالله الهاشمي العبّاسي ، البغدادي الأصل المصري المولد ، مولده سنة ثلاث وثمانين وستمئة أو في التي قبلها ، وقرأ واشتغل قليلاً ، وعهد إليه أبوه بالأمر ونحطب له عند وفاة والده سنة إحدى وسبعمئة ، وفوَّض جميع ما يتعلق به من الحل والعقد إلى السلطان الملك الناصر ، وسار إلى غزو التتر فشهد مصافَّ شَقْحَب أن ، ودخل دمشق في شعبان سنة اثنتين وسبعمئة وهو راكب مع السلطان ، وجميع كبراء الجيش مشاة ، ولما أعرض السلطان عن الأمر وانعزل بالكَرَك ، التمس الأمراء من المستكفي أن يُسلطن من ينهض بالملك ، فقلد الملك المظفر ركن الدين بيبرس الجاشنكير وعقد له اللّواء وألبسه خلعة السلطنة ، ثم عاد الناصر إلى مصر وعذر الخليفة في فعله ، ثم غضب عليه وسيّره إلى قوص فتُوفّى في هذه السنة في قُوص في مستهلّ شعبانَ .

### ثم دخلت سنة إحدى وأربعين وسبعمئة

استهلّت يوم الأربعاء وسلطان المسلمين الملك الناصر محمّد بن الملك المنصور قلاوون ، وقضاته بمصرَ هم المذكورون في التي قبلها ، وليس في دمشق نائب سلطنة ، وإنما الذي يسدُّ الأمور الأمير سيف الدين طَشْتَمُر الملقب بالحمّص الأخضر ، الذي جاء بالقبض على الأمير سيف الدين تَنْكز ، ثم جاء المرسوم بالرجوع إلى صفد فركب من آخر النهار وتوجَّه إلى بلده ، وحواصل الأمير تَنْكز تحت الحُوطة كما هي .

وفي صبيحة يوم السبت رابع المحرم من السنة المذكورة قدم من الدّيار المصرية خمسة أمراء ، الأمير سيف الدين بَشْتَاكُ<sup>(۱)</sup> الناصري ومعه بَرْسبُغَا<sup>(۱)</sup> الحاجب ، وطاجار<sup>(۱)</sup> الدويدار وبَيْغر<sup>(1)</sup> وبَطَا<sup>(۱)</sup> ، فنزل بَشْتاك بالقصر الأبلق والميادين ، وليس معه من مماليكه إلا القليل ، وإنما جاء لتجديد البيعة إلى السلطان

<sup>(</sup>۱) ترجمته في الذيل ص(٢١٤) والدرر الكامنة (٢/ ١٤١) وابن خلدون (٥/ ٤٤١) والنجوم الزاهرة (٩/ ٣٢٢) والشذرات (٦/ ٢٢٦) .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> مرت في أحداث سنة (۷۰۲هـ) .

<sup>(</sup>٣) مات سنة (٧٤٢)هـ كما سيأتي في هذا الكتاب ، ويكتب « بَشْتَك » من غير ألف بعد التاء ثالث الحروف .

 <sup>(</sup>٤) في ط : برصبغا وهو تحريف . مات سنة (٧٤٢)هـ الدرر (١/ ٤٧٤) .

<sup>(</sup>٥) في d: طاشار وهو تحريف . مات سنة (٧٤٧هــ) الدرر (٢/٣١٣) .

<sup>(</sup>٦) في ط: بيعرا وأثبتنا ما في النجوم (١٠/٥).

 $<sup>^{(\</sup>vee)}$  بطا الدويدار مات بدمشق سنة (٧٦٤هـ) الدرر ( $^{(\vee)}$ ) .

لما توهموا من ممالأة بعض الأمراء لنائب الشام المنفصل ، وللحوطة على حواصل الأمير سيف الدين تَنْكِرَ المنفصل عن نيابة الشام وتجهيزها للديار المصرية .

وفي صبيحة يوم الإثنين سادسه دخل الأمير علاء الدين ألْطَنْبُغَا إلى دمشقَ نائباً ، وتلقاه الناس وبُشْتاك والأمراء المصريون ، ونزلوا إلى عتبته فقبلوا العتبة الشريفة ، ورجعوا معه إلى دار السعادة ، وقُرىء تقليده .

وفي يوم الإثنين ثالث عشره مُسك من الأمراء المقدَّمين أميران كبيران ألْجيبُغَا العادليُ<sup>()</sup> ، وطَيْبُغَا حاجي<sup>(۲)</sup> ، ورفعا إلى القلعة المنصورة واحتيط على حواصلهما .

وفي يوم الثلاثاء تحمَّلوا بيت ملك الأُمراء سيف الدين تَنْكِز وأهله وأولاده إلى الديار المصرية .

وفي يوم الأربعاء خامس عشره ركب نائب السلطنة الأمير علاء الدين أَلْطَنْبُغَا ومعه الأمير سيف الدين بَشْتاك الناصري ، والحاجة رقطية ، وسيف الدين قُطْلُوبُغَا الفخري وجماعة من الأمراء المقدمين واجتمعوا بسوق الخيل واستدعوا بمملوكي الأمير سيف الدين تنكز وهما جُنْغَاي<sup>٣)</sup> وطُغَاي . فأُمِرَ بتوسيطهما ، فوسّطا وعُلّقا على الخشب ونُودي عليهما : هذا جزاء من تجاسرعلى السلطان الناصر .

وفاة تَنْكِزُ<sup>(٤)</sup> : وفي يوم الثلاثاء الحادي والعشرين من هذا الشهر كانت وفاة الأمير سيف الدين لَنْكز نائب الشام بقلعة إسكندرية، قيل: مخنوقاً، وقيل: مسموماً وهو الأصح، وقيل غير ذلك. وتأسَّف الناس عليه كثيراً ، وطال حزنهم عليه ، وفي كل وقت يتذكّرون ما كان منه من الهيبة والصيانة والغيرة على حريم المسلمين ومحارم الإسلام ، ومن إقامته على ذوي الحاجات وغيرهم ، ويشتدُّ تأسُّفهم عليه رحمه الله .

وقد أخبرنا القاضي أمين الدين بن القلانسي أن الأمير في سيف الدين تنكز مسك يوم الثلاثاء ودخل مصر يوم الثلاثاء ودخل مصر يوم الثلاثاء ودخل الإسكندرية ودفن بمقبرتها في الثالث والعشرين من المحرم بالقرب من قبر القباري ، وكانت له جنازة جيدة .

وفي (٦) يوم الخميس سابع شهر صفر قدم الأمير سيف الدين طَشْتَمُر الذي مسك تَنْكز إلى دمشق فنزل

<sup>(</sup>١) أمسك بعد تنكز ، ثم أفرج عنه بعد موت السلطان . الدرر (١/٦/١) .

<sup>(</sup>٢) في ط: طنبغا الحجي وهو تحريف. اعتقل بعد إمساك تنكز ثم أفرج عنه سنة (٧٤٣هـ).

<sup>(</sup>٣) في ط : جغاي . وأثبتنا ما في الدرر (١/ ٥٣٩) .

<sup>(</sup>٤) ذكرنا مصادر ترجمته وخبره لدى ذكر مسكه .

 <sup>(</sup>٥) في ط: « وقد أخبر القاضي أمين الدين بن القلانسي رحمه الله شيخنا الحافظ العلامة عماد الدين بن كثير رحمه الله أن
 الأمير » . ولا يشك عاقل أن هذا من إضافة أحد تلامذة المصنف ، ولعل ما أثبتناه أقرب إلى الصواب ( بشار ) .

 <sup>(</sup>٦) قبل هذا في ط : «طشتمر نائب حلب» ، ولا معنى لهذه العبارة ، لأن الموجود هنا هو خبر وليس ترجمة له ، فإنه توفي سنة ٧٤٣هـ كما في الدرر وغيره .

بوطأة بَرْزَة بجيشه ومن معه ثم توجُّه إلى حلب المحروسة نائباً بها عوضاً عن ألْطَنْبُغَا المنفصل عنها ١٠٠٠.

وفاة محمد (٢) بن تمّام: وفي صبيحة يوم الخميس ثالث عشر ربيع الأول نودي في البلد بجنازة الشيخ الصالح العابد الناسك القدوة الشيخ محمد [ بن أحمد بن تمام بن حسان التّلّي الصالحي ٢٦) توفي بالصّالحية ، فذهب الناس إلى جنازته إلى الجامع المظفري ، واجتمع الناس على صلاة الظهر فضاق الجامع المذكور عن أن يسعهم ، وصلّى النّاسُ في الطرقات وأرجاء الصالحية ، وكان الجمع كثيراً لم يشهد الناس جنازة بعد جنازة الشيخ تقي الدين بن تيمية مثلها ، لكثرة من حضرها من الناس رجالاً ونساء ، وفيهم القضاة والأعيان والأمراء وجمهور الناس يقاربون عشرين ألفاً ، وانتظر النّاس نائب السلطنة فاشتغل بكتابٍ ورد عليه من الديار المصرية ، فصلّى عليه الشيخ بعد صلاة الظهر بالجامع المظفّري ، ودفن عند أخيه في تربة بين تربة الموفّق وبين تربة الشيخ أبي عمر (٤) رحمهم الله وإيانا .

وفاة عائشة (٥) زَوْج (٢) الشيخ المِزِّي (٧) : وفي أول شهر جمادى الأولى توفيت الشيخة العابدة الصالحة العالمة قارئة القرآن أم فاطمة عائشة بنت إبراهيم بن صديق زوج شيخنا الحافظ جمال الدين المزِّي عشية يوم الثلاثاء مستهل هذا الشهر، وصُلِّي عليها بالجامع صبيحة يوم الأربعاء ودفنت بمقابر الصوفية غربي قبر الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمهم الله . كانت عديمة النظير في نساء زمانها لكثرة عبادتها وتلاوتها وإقرائها القرآن العظيم بفصاحة وبلاغة وأداء صحيح ، يعجز كثير من الرجال عن تجويده ، وختَّمت نساءً كثيراً ، وقرأ عليها من النساء خلقٌ وانتفعنَ بها وبصلاحها ودينها وزهدها في الدنيا ، وتقللها منها، مع طول العمر بلغت ثمانين سنة أنفقتها في طاعة الله صلاة وتلاوة ، وكان الشيخ محسناً إليها مطيعاً، لا يكاد يخالفها لحبّه لها طبعاً وشرعاً ، فرحمها الله وقدّس روحها ، ونوّر مضجعها بالرحمة آمين .

وفي يوم الأربعاء الحادي والعشرين منه درَّس بمدرسة الشيخ أبي عمر بسفح قاسيون الشيخ الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي الحنبلي ، في التدريس البَكْتَمُري عوضاً عن القاضي

الدرر الكامنة (۲/ ۲۱۹).

 <sup>(</sup>۲) ترجمته في : ذيل العبر للحسيني ص(۲۲۰) والفوات (۳/ ۳۱٤) والوفيات لابن رافع (۱/ ۳۵۳) والدرر الكامنة
 (۳) ۳۱۱) والشذرات (٦/ ۱۳۱) .

<sup>(</sup>٣) زيادة من مصادر ترجمته . والتَّلَي نسبة إلى تل منين .

قلت : وهي الآن مدينة عامرة شمال غرب دمشق على بعد ١٦كم منها .

<sup>(</sup>٤) في الوفيات لابن رافع: ودفن بتربة المرداويين بسفح قاسيون.

<sup>(</sup>٥) ترجمتها في : الوفيات لابن رافع (١/ ٣٥٩) والدرر الكامنة (٢/ ٢٣٥) وأعلام النساء (٣/ ٤) . وهي أم زوج ابن كثير رحمهم الله أجمعين .

<sup>(</sup>٦) في ط : زوجة .

<sup>(</sup>٧) أبو الحجاج يوسف المزِّي . سيأتي في وفيات سنة (٧٤٧هـ) .

برهان الدين الزُّرعي ، وحضر عنده المقادسة وكبار الحنابلة ، ولم يتمكن أهل المدينة من الحضور لكثرة المطر والوحل يومئذ .

وتكاملت عمارة المنارة الشرقية في الجامع الأموي في العشر الأخير من رمضان ، واستَحْسَنَ النّاسُ بناءها وإتقانها ، وذكر بعضهم أنه لم يبن في الإسلام منارة مثلها ولله الحمد .

ووقع لكثير من الناس في غالب ظنونهم أنهاالمنارة البيضاء الشَّرقية التي ذكرت في حديث النَّواس بن سَمْعان في نزول عيسى ابن مريم عليه السلام على المنارة البيضاء في شرقي دمشق (١) ، فلعل لفظ الحديث انقلب على بعض الرُّواة ، وإنَّما كان على المنارة الشرقية بدمشق ، وهذه المنارة مشهورة بالشرقية لمقابلتها أختها الغربية ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

إعدام الدَّكَّالِي (٢): وفي يوم الثلاثاء سلخ شهر شوال عقد مجلس في دار العدل بدار السعادة وحضرتُه يومئذ، واجتمع القضاة والأعيان على العادة وأحضر يومئذ عثمان الدَّكَّالِي قبّحه الله تعالى، واذُعي عليه بعظائم من القول لم يؤثر مثلها عن الحلاج (٣) ولا عن ابن أبي العزاقر الشَّلْمَغَاني (٤) ، وقامت عليه البينة بدعوى الإلهية لعنه الله ، وأشياء أخرمن التنقيص بالأنبياء ومخالطته أرباب الرِّيب من البَاجَرْبَقيَة (٥) وغيرهم من الاتحادية عليهم لعائن الله ، ووقع منه في المجلس من إساءة الأدب على القاضي الحنبلي، وتضمَّن ذلك تكفيره من المالكية أيضاً ، وادَّعي أن له دوافع وقوادح في بعض الشهود ، فرُدَّ إلى السجن مقيداً مغلولاً مقبوحاً ، أمكن الله منه بقوته وتأييده ، ثم لما كان يوم الثلاثاء الحادي والعشرين من القعدة أُحضر عثمان الدَّكَالي المذكور إلى دار السعادة وأقيم إلى بين يدي الأمراء والقضاة وسئل عن القوادح في الشهود فعجز فلم يقدر ، وعجز عن ذلك، فتوجه عليه الحكم ، فسئل القاضي المالكي الحكم عليه فحمد الله وأثنى عليه وصلى على رسوله ثم حكم بإراقة دمه وإن تاب ، فأُخذ المذكور فضربت رقبته بدمشق بسوق الخيل ، ونودي عليه : هذا جزاء من يكون على مذهب الاتحادية ، وكان يوماً مشهوداً بدار السعادة ، حضر خلق من الأعيان والمشايخ ، وحضر شيخنا جمال الدين المزِّي الحافظ ، وشيخنا الحافظ السعادة ، حضر خلق من الأعيان والمشايخ ، وحضر شيخنا جمال الدين المزِّي الحافظ ، وشيخنا الحافظ شمس الدين الذَّهبي ، وتكلَّما وحرَّضا في القضية جداً ، وشهدا بزندقة المذكور بالاستفاضة ، وكذا الشيخ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم رقم (٢٩٣٧) في الفتن وأشراط الساعة ، باب : ذكر الدجال وصفته وما معه . من حديث طويل عن النواس بن سمعان رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) في ط : الدكاكي . وفي الدرر ٢/ ٤٤١ : «الدوكاكي » وكله تحريف ، والصواب ما أثبتنا وهو منسوب إلى دكالة ، بلديالمغرب .

<sup>(</sup>٣) هو : الحسين بن منصور الحلاج قتل سنة (٣٠٩)هـ . وفيات الأعيان (٢/ ١٤٥) .

<sup>(</sup>٤) في ط: أبو الغدافر السلقماني . وأثبتنا ما في الوفيات الأعيان (٢/ ١٥٥) وهو : محمد بن علي الشَّلْمَغاني أبو جعفر ، المعروف بابن أبي العزاقر ، قتل حرقاً لادّعائه الألوهية سنة (٣٢٢)هـ .

<sup>(</sup>٥) نسبة إلى محمد الباجربقي المتوفى سنة (٧٢٤)هـ .

رين الدين أخو الشيخ تقي الدين بن تيمية ، وخرج القضاة الثلاثة المالكي والحنفي والحنبلي ، وهم نقَّذوا حكمه في المجلس فحضروا قتل المذكور وكنتُ مباشراً لجميع ذلك من أوله إلى آخره (١)

وفي يوم الجمعة الثامن والعشرين من ذي القعدة أُفرج عن الأميرين المعتقلين بالقلعة وهما طَيْبُغا حاجي وأَلْجِيْبُغَا أَ<sup>٢</sup> ، وكذلك أُفرج عن خزاندارية تَنْكز الذين تأخروا بالقلعة ، وفرح الناس بذلك .

ذكر وفاة الملك الناصر محمل<sup>(7)</sup> بن قلاوون: في صبيحة يوم الأربعاء السابع والعشرين من ذي الحجة قدم إلى دمشق الأمير سيف الدين قطلوبغا الفخري فخرج نائب السلطنة وعامة الأمراء كتلقيه ، وكان قدومه على خيل البريد ، فأخبر بوفاة السلطان الملك الناصر ، كانت وفاته يوم الأربعاء آخره . وأنه صلي عليه ليلة الجمعة بعد العشاء ودفن مع أبيه الملك المنصور على ولده آنوك ، وكان قبل موته أخذ العهد لابنه سيف الدين أبي بكر ولقّبه بالملك المنصور ، فلمّا دفن السلطان ليلة الجمعة حضره من الأمراء قليل ، وكان قد ولّى عليه الأمير علم الدين الجاولي<sup>(0)</sup> ، ورجل آخر منسوب إلى الصلاح يقال له الشيخ عمر بن محمد بن إبراهيم الجعبري ، وشخص آخر من الجبابرية ، ودفن كما ذكرنا ، ولم يحضر ولده ولي عهده دفئه ، ولم يخرج من القلعة ليلتئذ عن مشورة الأمراء لئلا يتخبّط الناس ، وصلى عليه القاضي عز الدين بن جماعة إماماً ، والجاولي وأيْدُغُمُش وأمير آخور<sup>(1)</sup> والقاضي بهاء الدين بن حامد ابن قاضي دمشق الشنكى .

وجلس الملك المنصور سيفُ الدُّنيا والدِّين أبو المعالي أبو بكر على سرير المملكة.

وفي صبيحة يوم الخميس الحادي والعشرين من ذي الحجَّة سنة إحدى وأربعين وسبعمئة ، بايعه الجيش المصري  $(^{(v)})$  ، وقدم الفَخْر  $(^{(v)})$  لأخذ البيعة من الشّاميين ، ونزل بالقصر الأبلق وبايع الناس للملك المنصور بن الناصر بن المنصور ، ودُقَّت البشائر بالقلعة المنصورة بدمشق صبيحة يوم الخميس الثامن والعشرين منه ، وفرح الناس بالملك الجديد ، وترحّموا على الملك ودَعَوْا له وتأسَّفوا عليه رحمه الله .

الدرر الكامنة (٢/ ٤٤١) .

<sup>(</sup>٢) في ط: طنبغا حجي وألجي بغا ، ومضى الكلام فيهما .

<sup>(</sup>٣) ترجمته في : ذيل العبر للحسيني ص(٢٢٣ـ٢٢) وفوات الوفيات (٤/ ٣٤) والدرر الكامنة (٤/ ١٤٤) والنجوم الزاهرة (٨/ ٤١ و١٦٥) و(١٣١ـ١٣٠) .

<sup>(</sup>٤) في أخبار الأول : سابع عشر . وفي الذيل : عشرينه .

<sup>(</sup>٥) هو علم الدين سنجر بن عبد الله الجاولي ، يتولى دفنه .

<sup>(</sup>٦) في ط: أخر.

 <sup>(</sup>٧) بدائع الزهور (١/ ٤٨٧) .

 <sup>(</sup>٨) هو : قطلوبغا الفخري .

#### ثم دخلت سنة اثنتين وأربعين وسبعمئة

استهلَّت بيوم الأحد وسلطان الإسلام بالديار المصرية والبلاد الشامية وما والاها الملك المنصور سيف الدين أبو بكر بن الملك السلطان الناصر ناصر الدين محمد بن السلطان الملك السلطان الناصر قلاوون الصالحي .

ونائب الشام الأمير علاء الدين ألْطَنْبُغَا ( ) وقضاة الشام ومصرهم المذكورون في التي قبلها ، وكذا المباشرون سوى الولاة .

وفي هذا اليوم بويع بالخلافة أمير المؤمنين أبو القاسم أحمد بن المستكفي بالله أبي الربيع سليمان العباسي، ولبس السواد وجلس مع الملك المنصور على سرير المملكة، وألبسه خلعة سوداء أيضا، فجلسا وعليهما السَّواد، وخطب الخليفة يومئذ خُطبة بليغة فصيحة مشتملة على أشياء من المواعظ والأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر، وخُلِع يومئذ على جماعة من الأمراء والأعيان، وكان يوماً مشهوداً، وكان أبو القاسم هذا قد عَهِدَ إليه أبوه بالخلافة، ولكن لم يمكِّنهُ النَّاصر من ذلك، وولى أبا إسحاق إبراهيم ابن أخي أبي الربيع، ولقبه الواثق بالله، وخُطِبَ له بالقاهرة جمعة واحدة، فعزله المنصور وقرَّر أبا القاسم هذا، وأمضى العهدَ ولقبه المستنصر بالله كما ذكرناً ".

وفي يوم الأحد ثامن المحرَّم مُسك الأمير سيف الدين بَشْتَك النّاصري آخر النهار "، وكان قد كُتب تقليدُه بنيابة الشَّام وخُلع عليه بذلك وبرز ثِقْلُه ثم دخل على الملك المنصور ليودعه فرحب به وأجلسه وأحضر طعاماً وأكلا، وتأسَّف الملك على فراقه ، وقال : تذهب وتتركني وحدي ، ثم قام لتوديعه وذهب بَشْتَك من بين يديه ثماني خطوات أو نحوها ، ثم تقدَّم إليه ثلاثة نفر (١٤) فقطع أحدهما سيفه من وسطه بسكين ، ووضع الآخر يده على فمه ، وكتَّفه الآخر ، وقيَّدُوه ، وذلك كله بحضرة السلطان ، ثم غُيِّبَ ولم يدر أحدٌ إلى أين صار ، ثم قالوا لمماليكه : اذهبوا أنتم فائتوا بمركوب الأمير غداً ، فهو بائت عند السلطان . وأصبح السلطان وجلس على سرير المملكة وأمر بمسك جماعة من الأمراء وتسعة من الكبار "، واحتاطوا على حواصله وأمواله وأملاكه ، فيقال إنه وجد عنده من الذهب ألف ألف دينار ، وسبعمئة ألف دينار .

<sup>(</sup>۱) في ط: طنبغا ، وأثبتنا ما في النجوم (۱۰/۸) .

<sup>(</sup>٢) ذيل العبر للحسيني ص(٢٢٦) والدرر الكامنة (١/ ١٣٧) وابن خلدون (٥/ ٤٤٢) والنجوم الزاهرة (١٠/ ٤) وبدائع الزهور (١/ ٤٨٧) .

<sup>(</sup>٣) ديل العبر للحسيني ص(٢٢٦) الدرر الكامنة (١/ ٤٧٧) النجوم (١٠/ ٧٤) .

<sup>(</sup>٤) منهم : الأمير قطلوبغا الفخري والأمير طُقُزدَمُر النجوم (١٠/٨) .

 <sup>(</sup>٥) وقيدوا جميعاً وسُفروا إلى الإسكندرية في الليل . المصدر السابق نفسه .

وفاة شيخنا الحافظ أبي الحجَّاج المزِّي(١): تمرَّض أياماً يسيرة مرضاً لا يشغَلُه عن شهود الجماعة ، وحضور الدروس ، وإسماع الحديث ، فلما كان يوم الجمعة حادي عشَرَ صفر أسمع الحديث إلى قريب وقت الصّلاة ، ثم دخل منزله ليتوضّأ ويذهبَ للصَّلاة، فاعترضه في باطنه مغص عظيم ، ظن أنَّه قُولنج ، وما كان إلا طاعون ، فلم يقدر على حضور الصَّلاة ، فلما فرغنا من الصلاة أُخبرتُ بأنَّه منقطع ، فذهبت إليه فدخلت عليه فإذا هو يرتعدُ رعدةً شديدة من قوة الألم الذي هو فيه ، فسألته عن حاله فجعل يكرر الحمد لله ، ثم أخبرني بما حصل له من المرض الشديد ، وصلى الظهر بنفسه ، ودخل إلى الطهارة وتوضأ على البركة ، وهو في قوة الوجع، ثم اتصل به هذا الحال إلى الغد من يوم السبت ، فلما كان وقت الظهر لم أكن حاضره إذ ذاك ، لكن أخبرتنا بنته زينب زوجتي أنه لما أذن الظهر تغير ذهنه قليلاً ، فقالت : يا أبة أذن الظهر ، فذكر الله وقال : أريد أن أصلي فتيمم وصلى ثم اضطجع فجعل يقرأ آية الكرسي حتى جعل لا يفيض بها لسانه ثم قُبضَتْ روحُه بين الصَّلاتين ، رحمه الله يوم السبت ثاني عَشَرَ صفرٍ ، فلم يمكنْ تجهيزه تلك الليلة ، فلمّا كان من الغديوم الأحد ثالثَ عشرَ صفر صبيحة ذلك اليوم ، غُسّل وكُفّن وصُلّى عليه بالجامع الأموي ، وحضر القضاة والأعيان وخلائق لا يحصون كثرة ، وخُرج بجنازته من باب النصر ، وخرج نائبُ السَّلطنة الأمير علاء الدين ألْطَنْبُغَا ومعه ديوان السلطان ، والصاحب وكاتب السر وغيرهم من الأمراء ، فصلوا عليه خارج باب النصر ، أمّهم عليه القاضي تقي الدين السُّبكي الشافعي ، وهو الذي صلَّى عليه بالجامع الأموي ، ثم ذُهب به إلى مقابر الصوفية فدُفن هناك إلى جانب زوجته المرأة الصالحة الحافظة لكتاب الله ، عائشة بنت إبراهيم بن صُدِّيق ، غربي قبر الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمهم الله أجمعين.

## كائنة غريبة جدأ

قدم يوم الأربعاء الثلاثين من صفر أمير من الديار المصرية ومعه البيعة للملك الأشرف علاء الدين كُجُك<sup>(٢)</sup> بن الملك الناصر ، وذلك بعد أخيه المنصور ، لما صدرَ عنه من الأفعال التي ذُكر أنَّه تعاطاها من شرب المسكر وغشيان المنكرات ، وتعاطي ما لا يليق به ، ومعاشرة الخاصكية من المردان وغيرهم ،

ا هو جمال الدين يوسف بن الزكي عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك بن يوسف القضاعي ثم الكلبي الحلبي ثم
 الدمشقى المزّي .

ترجمته في الذيل ص(٢٢٩) والوفيات لابن رافع (١/ ٣٩٥\_٣٩٨) وطبقات الشافعية (٦/ ٢٥١) والفوات (٤/ ٣٥٣) والدرر الكامنة (٤/ ٤٥٧) والنجوم (١٠/ ٧٦) والدارس (١/ ٣٥) والشذرات (٦/ ١٣٦) ، ومقدمة الدكتور بشار عواد معروف لكتاب \* تهذيب الكمال \* .

<sup>(</sup>٢) في ط : كحك بالحاء المهملة ولعلَّه تطبيع ، وأثبتنا ما في الذيل ص(٢٢٦) والنجوم (١٠/ ٢١) وهي كلمة أعجمية معناها الصغيّر ، وكان له من العمر خمس سنوات ، وقيل : دون السّبع .

فتمالاً على خلعه كبارُ الأمراء لمَّا رأوا الأمر تفاقم إلى الفساد العريض ، فأحضروا الخليفة الحاكم بأمر الله ابن أبي الربيع سليمان فأثبت بين يديه ما نُسب إلى الملك المنصور من الأمور فحينئذ خلعه الأمراءالكبار وغيرهم ، واستبدلوا مكانه أخاه هذا المذكور ، وسيَّرُوه إذ ذاك إلى قُوص مضيَّقاً عليه ومعه إخوة له ثلاثة ، وقيل أكثر ، وأجلسوا الملك الأشرف هذا على السرير وناب له الأمير سيف الدين قُوصُون النَّاصري ، واستمرت الأمور على السداد وجاءت إلى الشام فبايعه الأمراء يوم الأربعاء ، وضُربت البشائر عشيَّة الخميس مستهل ربيع الأول وخُطب له بدمشقَ يوم الجمعة بحضرة نائب السَّلطنة والقضاة والأمراء .

وفي يوم الأربعاء سابع عشر ربيع الأول حضر بدار الحديث الأشرفية قاضي القضاة تقي الدين السُّبكي عوضاً عن ابنه رحمه الله (١) . عوضاً عن ابنه رحمه الله (١) .

وفي شهر جمادى الأولى اشتهر أنّ نائب حلبَ الأمير سيف الدين طَشْتَمُر الملقّب بالحمّص الأخضر قائم في نُصرة ابن السلطان الأمير أحمد الذي بالكَرَك ، وأنّه يستخدم لذلك ويجمع الجموع فالله أعلم (٢) .

وفي العشر الثاني منه وصلت الجيوش صحبة الأمير سيف الدين قطلوبغا الفخري إلى الكرّك في طلب ابن السلطان الأمير أحمد . وفي هذا الشهر كثر الكلام في أمر الأمير أحمد بن الناصر الذي بالكرّك ، بسبب محاصرة الجيش الذي صحبه الفخري له ، واشتهر أن نائب حلب الأمير سيف الدين طَشْتُمُر الملقب بالحمّص الأخضر قائم بجنب أولاد السلطان الذين أُخرجوا من الديار المصرية إلى الصّعيد ، وفي القيام بالمدافعة عن الأمير أحمد ، ليصرف عنه الجيش ، وترك حصاره وعزم بالذهاب إلى الكرّك لنصرة أحمد ابن أستاذه ، وتهيّأ له نائب الشّام بدمشق ، ونادى في الجيش لملتقاه ومدافعته عمّا يريد من إقامة الفتنة وشقّ العصا ، واهتم الجند لذلك ، وتأهّبُوا واستعدّوا ، ولحقهم في ذلك كلفة كثيرة ، وانزعج الناس بسبب ذلك وتخوّفوا أن تكون فتنة ، وحَسِبُوا إن وقع قتال بينهم أن تقوم العَشِيرات في الرسلية إلى نائب دمشنَ بسبب ذلك وتخوّفوا أن تكون فتنة ، وحَسِبُوا إن وقع قتال بينهم أن تقوم العَشِيرات في الرسلية إلى نائب دمشنَ الأمير علاء الدين ألْطَنْبُغا ومعه مشافهة ، فاستمع لها فبعث معه صاحب الميسرة أيان السّاقي (٣) ، فذهبا إلى حلب ، ثم رجعا في أواخر جُمادى الآخرة ، وتوجّها إلى الديار المصرية ، واشتهر أن الأمر على ما هو عليه حتى توافق على ما ذكر من رجوع أولاد الملك الناصر إلى مصر ، ما عدا المنصور ، وأن يخلّي عام محاصرة الكركف) .

الدارس (۱/۳۳).

<sup>(</sup>۲) النجوم الزاهرة (۱۰/ ۳۱).

 <sup>(</sup>٣) في ط: أمان وهو تصحيف . وأثبتنا ما في الدليل الشافي (١/ ١٦٠) .
 وهو : أيّان بن عبد الله الساقى الناصري . مات سنة (٧٤٦)هـ .

<sup>(</sup>٤) النجوم (١٠/ ٣٤).

وفي العشر الأخير من جُمادى الأولى توفّي مظفَّر الدين مُوسى (١) بن مُهَنّا ملك العرب ودفن بتَدْمُر .

وفي صبيحة يوم الثلاثاء ثاني جُمادى الآخرة عند طلوع الشمس توفي الخطيب بدر الدين محمد (٢) بن القاضي جلال الدين القَرْويني بدار الخطابة بعد رجوعه من الديار المصرية كما قدَّمنا ، فخطب جمعة واحدة ، وصلَّى بالناس إلى ليلة الجمعة الأخرى ، ثمَّ مرضَ فخطب عنه أخوه تاج الدين عبدُ الرحيم على العادة ثلاث جمع ، وهو مريض إلى أن توفي يومئذ ، وتأسَّف الناس عليه لحُسن شكله وصَبَاحة وجهه ، وحسن ملتقاه وتواضعه ، واجتمع النَّاسُ للصَّلاة عليه للظُهر فتأخر تجهيزه إلى العصر فصلَّىٰ عليه بالجامع قاضي القضاة تقي الدين السُّبكي ، وخَرَج به النَّاس إلى الصُّوفية ، وكانت جنازته حافلة جداً ، فدفن عند أبيه بالتربة التي أنشأها الخطيب بدر الدِّين هناك رحمه الله .

وفي يوم الجمعة خامس الشهر بعد الصلاة خرج نائب السلطنة الأمير علاء الدين ألْطَنْبُغَا وجميع الجيش قاصدين للبلاد الحلبية للقَبْض على نائب حلب الأمير سيف الدين طَشْتَمُر ، لأجل ما أظهر من القيام مع ابن السلطان الأمير أحمد الذي في الكَرَك ، وخرج الناس في يوم شديد المطر كثير الوَحْل ، وكان يوماً مشهوداً عصيباً ، أحسن الله العاقبة .

وأمر القاضي تقي الدين السُّبكي الخطيب المؤذنين بزيادة أذْكار على الذي كان سنَّه فيهم الخطيب بدر الدين من التَّسبيح والتَّحميد والتَّهليل الكثير ثلاثة وثلاثين ، فزادهم السُّبكي قبل ذلك «أستغفرُ الله العظيمَ ثلاثاً ، اللَّهمَّ أنت السَّلامَ ومنك السَّلامُ تباركتَ يا ذا الجلال والإكرام (٢٠٠ . ثم أثبت ما في «صحيح مسلم» بعد صلاتي الصبح والمغرب : «اللهم أجرْنا من النَّار سبعاً (١٠٠ ، أعوذ بكلمات الله التَّامَّات من شرِّ ما خَلَقَ ثلاثاً (٥٠ .

<sup>(</sup>۱) ترجمته في الذيل ص(٢٣٠) والدرر الكامنة (٤/ ٣٨٢) والنجوم (١٠/ ٧٦) .

<sup>(</sup>٢) ترجمته في الذيل ص(٢٢٨) والوفيات لابن رافع (١/ ٤٠٣) والدرر الكامنة (٤/ ١٨٥) والنجوم الزاهرة (١٠/ ٧٧).

 <sup>(</sup>٣) رواه مسلم رقم (٥٩١) في المساجد ومواضع الصلاة ، باب : استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته .
 ولفظه فيه : عن ثوبان ، قال : كان رسول الله ﷺ إذا انصرف من صلاته ، استغفر الله ثلاثاً وقال : « اللهم أنت السلام ومنك السلام ، تباركت ذا الجلال والإكرام » . وفي رواية « يا ذا الجلال والإكرام » .

<sup>(</sup>٤) هذا الدعاء بعد صلاتي الصبح والمغرب، ليس في صحيح مسلم، بل هو في سنن أبي داود، رقم (٥٠٧٩) و (٥٠٨٠) من حديث مسلم بن الحارث التميمي عن رسول الله ﷺ أنه قال : (إذا انصرفت من صلاة المغرب، فقل : اللهم أجرني من النار، سبع مرات، فإنك إذا قلت ذلك، ثم مت في ليلتك، كُتِبَ لك جِوَارٌ منها، وإذا صليت الصبح فقل كذلك، فإنك إن مِتَّ في ليلتك، كتب لك جِوار منها) وهو حديث ضعيف.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم رقم (٢٧٠٩) في الذكر والدعاء ، باب : في التعوّذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره . ولفظه فيه : عن أبي هريرة ، أنه قال : جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال : يا رسول الله ! ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة ! قال : « أما لو قلت حين أمسيت : أعوذ بكلمات الله التّامّات من شرّ ما خلق ، لم تضُرّكَ » .

وكانوا قبل تلك السنوات قد زادوا بعد التَّأذين الآية ( ) ليلة الجُمْعة والتَّسليم على رسول الله على محن يبتدىء الرئيس منفرداً ثم يُعيد عليه الجماعة بطريقة حسنة ( ) وصار ذلك سبباً لاجتماع الناس في صحن الجامع لاستماع ذلك ، وكلَّما كان المبتدىء حسنَ الصَّوت كانت الجماعة أكثر اجتماعاً ، ولكن طال بسبب ذلك الفصل ، وتأخَّرت الصَّلاة عن أول وقتها . انتهى .

### كائنة غريبة جداً

وفي ليلة الأحد عشيَّة السبت نزل الأمير سيف الدين قُطْلُوبُغَا الفخري بظاهر دمشقَ بين الجسورة وميدان الحصى بالأطلاب الذين جاؤوا معه من البلاد المصرية لمحاصرة الكَرَك للقبض على ابن السلطان الأمير أحمد بن الناصر ، فمكثوا على الثنيَّة محاصرين مضيِّقين عليه إلى أن توجه نائبُ الشَّام إلى حلب ، ومضت هذه الأيام المذكورة ، فما درى النَّاسُ إلا وقد جاء الفخري وجموعه ، وقد بايعوا الأمير أحمد وسمُّوهُ النَّاصرَ بن النَّاصر ، وخلعوا بيعة أخيه الملك الأشرف علاء الدين كُجُك واعتلُّوا بصغره ، وذكروا أنَّ أتابكه الأمير سيف الدين قَوْصُون الناصري قد عدى على ابني السلطان فقتلهما خنقاً ببلاد الصَّعيد ، جهز إليهما من تولَّى ذلك ، وهما الملك المنصور أبو بكر ورمضان ، فتنكُّر الأمير بسبب ذلك ، وقالوا : هذا يريد أن يجتاح هذا البيت ليتمكن هو من أخذ المملكة ، فحموا لذلك وبايعوا ابن أستاذهم وجاؤوا في الذهاب خلف الجيش ليكونوا عوناً للأمير سيف الدين طَشْتَمُر نائب حلب ومن معه ، وقد كتبوا إلى الأمراء يستميلونهم إلى هذا، ولمّا نزلوا بظاهر دمشق خرج إليهم مَن بدمشق من الأكابر والقضاة والمباشرين ، مثل والى البر ووالى المدينة وابن سَمِنْدار وغيرهم ، فلمَّا كان الصباح خرج أهالى دمشق عن بكرة أبيهم ، على عادتهم في قدوم السلاطين، ودخول الحُجّاج، بل أكثر من ذلك من بعض الوجوه، وخرج القضاة والصاحب والأعيان والولاة وغيرهم ، ودخل الأمير سيف الدين قُطْلُوبَغا في دست نيابة السَّلطنة التي فوَّضها إليه الملك الناصر الجديد وعن يمينه الشافعي ، وعن شماله الحنفي على العادة ، والجيش كلُّه محدقٌ به في الحديد ، والعقارات والبوقات والنشابة السلطانية والسناجق الخليفية والسلطانية تخفق ، والناس في الدُّعاء والنُّناء للفخري ، وهم في غاية الاستبشار والفرح ، وربما نال بعض جهلة الناس من النائب الآخر الذي ذهبَ إلى حلبَ ، ودخلت الأطلاب بعده على ترتيبهم ، وكان يوماً مشهوداً ، فنزل شرقى دمشق قريباً من خان لاجين ، وبعث في هذا اليوم ، فرسم على القضاة والصاحب ، وأخذ من أموال الأيتام وغيرها خمسمئة ألف ، وعوضهم عن ذلك بقرية من بيت المال ، وكتب بذلك سجلات ، واستخدم جيداً ، وانضاف إليه من الأمراء

<sup>(</sup>١) يريد قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيُّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِيكَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٥١].

<sup>(</sup>٢) وهذا ما يسمى بأذان الجوق ، وهو مخالف للسنة ، ولم يكن من هدي السلف الصالح .

الذين كانوا قد تخلَّفوا بدمشقَ جماعةٌ ، منهم تَمُر الساقي مقدم ، وابن قَرَاسُنْقُر وابن الكامل وابن المعظم وابن البلدي وغيرهم ، وبايع هؤلاء كلهم مع مباشري دمشق للملك الناصر بن الناصر ، وأقام الفخري على خان لاجين ، وخرج المتعيَّشُون بالبضائع إلى عندهم وضُربت البشائر بالقلعة صبيحة يوم الثلاثاء سادس عشر الشهر ، ونُودي بالبلد : إنَّ سلطانكم الملك الناصر أحمدُ بن الناصر محمد بن قلاوون ، ونائبكم سيفُ الدين قُطْلُوبُغَا الفخري ، وفرح كثير من الناس بذلك ، وانضاف إليه نائب صفد (۱) وبايعه نائب بَعْلَبَك ، واستخدموا له رجالاً وجنداً ، ورجع إليه الأمير سيف الدين سِنْجَر الجَمَقْدَار رأس الميمنة بدمشق ، وكان قد تأخر في السفر عن نائب دمشق علاء الدين ألْطَنْبُغَا ، بسبب مرض عرض له ، فلما قدم الفخري رجع إليه وبايع الناصر بن الناصر ، ثم كاتب نائب حماة تَغْرُدَمُر الذي ناب بمصرَ للملك المنصور ، فأجابه إلى ذلك وقدم على العسكر يوم السبت السابع والعشرين من الشهر المذكور ، في تجمُّل عظيم وخزائن كثيرة ، وثقل هائل (۲) .

وفي صبيحة يوم الأحد الثامن والعشرين من الشهر المذكور كسفت الشمس قبل الظهر.

وفي صبيحة يوم الإثنين التاسع والعشرين من جمادى الآخرة ، قدم نائب غزة الأمير آقْ سُنْقُر (٣) في جيش غزَّة ، وهو قريب من ألفين ، فدخلوا دمشق وقت الفجر وغدوا إلى معسكر الفخري ، فانضافوا إليهم ففرحوا بهم كثيراً ، وصار في قريب من خمسة آلاف مقاتل أو يزيدون .

استهلّ شهرُ رجب الفرد، والجماعة من أكابر التجّار مطلوبون بسبب أموال طلبها منهم الفخري، يقوّي بها جيشه الذي معه، ومبلغ ذلك الذي أراده منهم ألفُ ألفِ درهم، ومعه مرسوم الناصر بن الناصر التي ببيع أملاك الأمير سيف الدين قَوْصُون، أتابك الملك الأشرف علاء الدين كُجُك، ابن الناصر التي بالشّام، بسبب إبائه عن مبايعة أحمد بن النّاصر، فأشار على الفخري مَن أشار بأن يباع للتُجّار من أملاك الخاص، ويجعل مال قَوْصُون من الخاص، فرسم بذلك، وأن يباع للتجار قرية دُوْمَة أن قوّمت بألف الخاص، ويجعل مال قَوْصُون من الخاص، فرسم بذلك، وأن يباع للتجار قرية دُوْمَة أن وقومت بألف أف وخمسمئة ألف، ثم لطف الله وأفرج عنهم بعد ليلتين أو ثلاث، وتعوضوا عن ذلك بحواصل قوصُون، واستمرّ الفخري بمن معه ومن أضيف إليه من الأمراء والأجناد مقيمين بثنيّة العُقاب، واستخدم من رجال البقاع جماعة كثيرة أكثر من ألف رام، وأميرهم يحفظ أفواه الطرق، وأزف قدوم الأمير علاء الدين ألْطَنْبُغَا بمن معه من عساكر دمشق، وجمهور الحلبيين وطائفة الطرابُلُسيين، وتأهّب هؤلاء لهم، الدين ألْطَنْبُغَا بمن معه من عساكر دمشق، وجمهور الحلبيين وطائفة الطرابُلُسيين، وتأهّب هؤلاء لهم،

<sup>(</sup>١) في ط: صفد.

 <sup>(</sup>٢) الذيل (٢٢٦ ـ ٢٢٦) النجوم الزاهرة (١٠/ ٣٣ ـ ٤٠) البدائع (١/ ٤٩٤) .

<sup>(</sup>٣) آق سنقر بن عبد الله الناصر محمد بن قلاوون الأمير شكار ، نائب غزة ، ثم طرابُلُس قتل في وقعة كانت بالقاهرة سنة (٧٤٨)هـ الدليل الشافي (١/ ١٤٢) .

<sup>(</sup>٤) في ط : دوية . ودُوْمَةُ : مدينة عامرة قرب دمشق . ياقوت .

فلما كان الحادي من الشهر اشتهر أن ألْطَنْبُغا وصل إلى القَسْطل (١) وبعث طلائعه فالتقت بطلائع الفخري ، ولم يكن بينهم قتال ولله الحمد والمنّة ، وأرسل الفخري إلى القضاة ونوابهم وجماعة من الفقهاء فخرجوا ورجع الشَّافعي من أثناء الطريق ، فلمَّا وصلوا أمرهم بالسعي بينه وبين ألْطَنْبُغَا في الصُّلح ، وأن يوافقَ الفخريَّ في أمره ، وأن يبايعَ الناصرَ بن الناصر ، فأبئ فردَّهم إليه غير مرَّة ، وكل ذلك يمتنع عليهم .

فلما كان يوم الإثنين رابع عشره عند العصر جاء بريد إلى متولي البلد عند العصر من جهة الفخري يأمره بغلق أبواب البلد، فغلّقت الأبواب، وذلك لأنّ العساكر توجهوا وتوافقوا للقتال، فإنّا لله وإنّا إليه راجعون.

وذلك أن ألْطَنْبُغَا لمّا علم أن جماعة قُطْلُوبُغا على ثنيَّة العُقَاب دار الذُرْوَةَ من ناحية المُعَيْصرة ، وجاء بالجيوش من هناك ، فاستدارَ له الأمير سيف الدين قُطْلُوبُغَا الفخري بجماعته إلى ناحيته ، ووقف له في طريقه ، وحال بينه وبين الوصول إلى البلد ، وانزعج النَّاس انزعاجاً عظيماً ، وغلَّقت القيَاسر والأسواق ، وخاف الناس بعضهم من بعض أن يكون نهب ، فركب متولِّي البلد الأمير ناصر الدين بن بكباشي ومعه أولاده ونوابه والرجَّالة ، فسار في البلد وسكن الناس ودعوا له ، فلمّا كان قريب المغرب فتح لهم باب الجابية ليدخل من هو من أهل البلد ، فجرت في الباب على ما قيل زحمة عظيمة ، وتسخَّط الجند على الناس في هذه الليلة ، واتَّفق أنها ليلة الميلاد ، وبات المسلمون مهمومين بسبب العسكر واختلافهم فأصبحت أبواب البلد مغلقة في يوم الثلاثاء سوى باب الجابية ، والأمر على ما هو عليه ، فلمّا كان عشيَّة هذا اليوم تقارب الجيشان واجتمع الطنبي أن ألم المواب الجيشان واجتمع الفخري وأصحابه سيفاً ، وكان قضاة الشام قد ذهبوا إليه مراراً للصُّلح ، فيأبي عليهم إلا الاستمرار على ما هو عليه ، وقويت نفسه عليه انتهى . والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب .

#### عجيبة من عجائب الدهر

فباتَ النَّاسُ متقابلين في هذه الليلة وليس بين الجيشين إلا مقدار ميلين أو ثلاثة ، وكانت ليلة مطيرة ، فما أصبح الصُّبح إلا وقد ذهب من جماعة ألْطَنْبُغَا إلى الفخري خلقٌ كثير من أجناد الحلفاء ومن الأمراء والأعيان ، وطلعت الشمس وارتفعت قليلاً فنفذ ألْطَنْبُغَا القضاة وبعض الأمراء إلى الفخري يتهدَّده ويتوعَّدُه ويقوِّي نفسه عليه . فما ساروا عنه قليلاً إلا ساقت العساكر من الميمنة والميسرة ومن القلب ، ومن كل جانب مقفرين إلى الفخري ، وذلك لما هم فيه من ضيق العيش وقلَّة ما بأيديهم من الأطعمة وعلف الدواب ، وكثرة ما معهم من الكُلف ، فرأوا أن هذا حال يطول عليهم ، ومقتوا أمرهم غاية المَقْت ، وتطايبت قلوبُهم وقلوبُ أولئك مع أهل البلد على كراهته لقوة نفسه فيما لا يجدي عليه ولا عليهم شيئاً ،

<sup>(</sup>١) ﴿ الْقَسْطُلِ ﴾ : قرية بين حمص ودمشق . ياقوت .

<sup>(</sup>۲) في ط: مهمومون .

فبايعوا على المخامرة عليه ، فلم يبقَ معه سوى حاشيته في أقل من ساعة واحدة ، فلما رأى الحال على هذه الصفة كرَّ راجعاً هارباً من حيث جاء وصحبتُه الأمير سيف الدين أَرُقْطَايُ ١١٪ نائب طرابُلُس ، وأميران آخرالْ٬۲) ، والتقت العساكر والأمراء ، وجاءت البشارة إلى دمشقَ قبل الظهر ففرح الناس فرحاً شديداً جداً ، الرجال والنَّساء والولَّدان ، حتى من لا نوبة له ، ودقت البشائر بالقلعة المنصورة ، فأرسلوا في طلب من هرب ، وجلس الفخري هنالك بقية اليوم يحلِّفُ الأمراء على أمره الذي جاء له ، فحلفوا له ، ودخل دمشقَ عشية يوم الخميس في أُبّهة عظيمة ، وحرمة وافرة ، فنزل القصر الأبلق ونزل الأمير تَغْرُدَمُر بالميدان الكبير ، ونزل عمَّاري بدار السعادة وأخرجوا المَوْسَويْ " الذي كان معتقلاً بالقلعة ، وجعلوه مشدّاً على حوطات حواصل ألْطَنْبُغَا ، وكان قد تغضَّب الفخري على جماعة من الأمراء منهم الأمير حسام الدين الجُمَقْدَار ، أمير حاجب بسبب أنه صاحب لعلاء الدين ألْطَنْبُغَا ، فلما وقع ما وقع هرب فيمن هرب ، ولكن لم يأت الفخري ، بل دخل البلد فتوسَّط في الأمر ، لم يذهب في ذاك ولا جاء مع هذا ، ثم إنَّه استدرك ما فاته فرجع من البار إلى الفخري ، وقيل بل رسم عليه حين جاء وهو مهموم جداً ، ثمَّ إنه أعطى منديل الأمان ، وكان معهم كاتب السر القاضي شهاب الدين بن فضل الله (١٤) ، ثم أفرج عنهم ، ومنهم الأمير سيف الدين حفطية وكان شديدَ الحنق عليه ، فأطلقه من يومه وأعاده إلى الحجوبية ، وأظهر مكارم أخلاق عظيمة ، ورياسة كبيرة ، وكان للقاضي علاء الدين بن المُنَجِّى (٥) قاضي قضاة الحنابلة في هذه الكائنة سعى مشكور ، ومراجعة كبيرة للأمير علاء الدين أَلْطَنْبُغا ، حتى خيف عليه منه ، وخاطر بنفسه معه ، فأنجح الله مقصده وسلَّمه منه ، وكبت عدوَّه ولله الحمد والمنَّة .

وفي يوم السبت السادس والعشرين منه قُلِّد قضاء العساكر المنصورة الشيخ فخر الدين بن الصائغ عوضاً عن القاضي الحنفي<sup>(٢)</sup> ، الذي كان مع النَّائب المنفصل ، وذلك أنهم نقموا عليه إفتاءه ألْطَنْبُغَا بقتال الفخري ، وفرح بولايته أصحابُ الشَّيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله ، وذلك لأنه من أخص من صحبه قديماً ، وأخذ عنه فوائد كثيرة وعلوماً .

وفي يوم الأربعاء سلخ رجب آخر النَّهار قدم الأمير قُمَاري(٧) من عند الملك الناصر بن الناصر من

ا في ط : رقطبة .

<sup>(</sup>٢) هَما : أَسَنْبُغَا بن بكتمر البوبكري ، وأَيْدَمُر المَرْقَبِيّ . النجوم (١٠/٣٦) .

<sup>(</sup>٣) في ط: الموساوي . وهو: تمر الموسوي . الدرر الكامنة (١/ ٥١٩) .

<sup>(</sup>٤) هو أحمد بن يحيى بن فضل الله العمري . مات سنة (٧٤٩)هـ كما سيأتي .

<sup>(</sup>٥) علي بن مُنَجًّا بن عثمان بن أسعد بن الْمُنَجًّا التنوخي . مات سنة (٧٥٠)هـ الوفيات لابن رافع (٢/ ١٢٥) .

<sup>(</sup>٦) هو : حسام الدين الغوري البغدادي ، الحسن بن محمد ، قاضي القضاة بمصر ، النجوم (٧/ ١٢٩) و(١٠ / ٦٠) .

<sup>(</sup>٧) هو: قماري الحسني أمير شكار مات سنة (٧٤٦)هـ الدرر الكامنة (٣/ ٢٥٦) .

الكرك وأخبره بما جرى من أمرهم وأمر ألْطَنْبُغا ، ففرح بذلك وأخبر قُمَاري بقدوم السلطان ففرح الناس بذلك واستعدُّوا له بآلات المملكة وكثرت مطالبتُه أربابَ الأموال والذِّمَّة بالجزية .

وفي مستهلّ رجب من هذه السنة ركب الفخري في دست النيابة بالموكب المنصور ، وهو أول ركوبه فيه ، وإلى جانبه قُمَاري وعلى قُماري خلعةٌ هائلة ، وكثر دعاء الناس للفخري يومئذ ، وكان يوماً مشهوداً .

وفي هذا اليوم خرج جماعة من المقدّمين الألوف إلى الكَرَك بإخبار ابن السلطان بما جرى : منهم تَغْرُدَمُر وآقْبُغَا عبد الواحد وهو السَّاقي(١) ، ومَنكُلي بُغَا٢) وغيرهم .

وفي يوم السبت ثالثه استدعى الفخري القاضي الشافعيَّ وألحَّ عليه في إحضار الكتب في سدّهٔ الحكم التي كانت أُخذت من عند الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله من القلعة المنصورة في أيام جلال الدين القَرْويني ، فأحضرها القاضي بعد جهد ومُدافعة ، وخاف على نفسه منه ، فقبضها منه الفخري بالقصر وأذن له في الانصراف من عنده ، وهو متغضّب عليه ، وربما همَّ بعزله لممانعته إياها ، وربما قال قائل : هذه فيها كلام يتعلَّق بمسألة الزيارة ، فقال الفخري : كان الشيخ أعلم بالله وبرسوله منكم . واستبشر الفخري بإحضارها إليه واستدعى بأخي الشيخ زين الدين عبد الرحمن ، وبالشيخ شمس الدين عبد الرحمن بن قيّم الجوزيّة وكان له سعي مشكور فيها ، فهنَّاهُما بإحضاره الكتب ، وبيَّت الكتب تلك الليلة في خزانته للتَبرُّك ، وصلَّى به الشَّيخ زين الدين أخو الشيخ صلاة المغرب بالقصر ، وأكرمه الفخري إكراماً زائداً لمحبَّته الشيخ رحمه الله .

وفي يوم الأحد رابعه دقّت البشائر بالقلعة وفي باب الميدان لقدوم بشير بالقبض على قَوْصُون بالدّيار المصريّة ، واجتمع النَّاسُ لذلك واستبشر كثير منهم بذلك ، وأقبل جماعة من الأمراء إلى الكَرك لطاعة النَّاصر بن النَّاصر ، واجتمعوا مع الأمراء الشاميين عند الكَرَك ، وطلبوا منه أن ينزل إليهم فأبى ، وتوهَّم أن هذه الأمور كلها مكيدة ليقبضوه ويسلموه إلى قوصون ، وطلب منهم أن ينظر في أمره وردهم إلى دمشق .

وفي هذه الأيام وما قبلها وما بعدها أخذ الفخري من جماعة التجار بالأسواق وغيرها زكاة أموالهم سنة ، فتحصل من ذلك زيادة على مئة ألف وسبعة آلاف ، وصُودر أهلُ الذّمة بقريب من ذلك زيادة على الجزية التي أُخذت منهم عن ثلاث سنين سلفاً وتعجيلاً ، ثمَّ نُودي في البلد يوم الإثنين الحادي والعشرين من الشهر مناداةً صادرة من الفخري برفع الظّلامات والطلبات وإسقاط ما تبقى من الزكاة والمصادرة ، غير

<sup>(</sup>١) الدرر الكامنة (١/ ٣٩١).

<sup>(</sup>٢) في ط: ميكلي.

<sup>(</sup>٣) في ط: سلة.

أنهم احتاطوا على جماعة من المشاة المكثرين ليشتروا منهم بعض أملاك الخاص(١) ، والبرهان بن بشارة الحنفي تحت المُصَادرة والعقوبة على طلب المال الذي وجده في طَميرة وجدها فيما ذكر عنه والله أعلم .

وفي يوم الجمعة الرابع والعشرين منه بعد الصَّلاة دخل الأمراء الستَّة الذين توجهوا نحو الكَرَك لطلب السلطان أن يقدَمَ إلى دمشقَ فأبى عليهم في هذا الشهر ، ووعدهم وقتاً آخر فرجعوا ، وخرج الفخريُّ لتلقيهم ، فاجتمعوا قبلي جامع القُبَيْبات الكريمي ، ودخلوا كلُّهم إلى دمشقَ في جمع كثير من الأتراك الأمراء والجند ، وعليهم خَمْدةٌ لعدم قدوم السلطان أيده الله . وفي يوم الأحد قدم البريد خلف قُماري وغيره من الأمراء يطلبهم إلى الكرك ، واشتهر أنَّ السُّلطان رأى النبي ﷺ في المنام وهو يأمره بالنُّزول من الكرك وقبول المملكة ، فانشرح الناس لذلك .

وتوفي الشيخ عمر (٢) بن أبي بكر بن المِيْهني (٣) البسطي يوم الأربعاء التاسع والعشرين ، وكان رجلاً صالحاً كثير التلاوة والصَّلاة والصَّدقة ، وحضور مجالس الذّكر والحديث ، له همَّة وصَوْلة على الفقراء المتشبّهين بالصَّالحين وليسوا منهم ، سمع الحديث من الشيخ فخر الدين بن البخاري وغيره . وقرأت عليه عن ابن البخاري مُختصر المشيخة ، ولازم مجالسَ الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله ، وانتفع به ، ودُفن بمقابر باب الصغير .

وفي شهر رمضانَ المعظَّم أوله يوم الجمعة ، كان قد نودي في الجيش : أنَّ الرَّحيل لملتقى السُّلطان في سابع الشهر ، ثم تأخّر ذلك إلى بعد العشر ، ثم جاء كتاب من السلطان بتأخُّر ذلك إلى بعد العيد .

وقدم في عاشر الشهر علاء الدين بن تقي الدين الحنفي ، ومعه ولاية من السلطان الناصر بنظر البيمارستان النوري ، ومشيخة الرَّبوة ومرتَّب على الجهات السُّلطانية ، وكان قد قدم قبله القاضي شهاب الدين بن البارزيّ بقضاء حمص من السلطان أيده الله تعالى ، ففرح الناس بذلك حيث تكلم السُّلطان في المملكة وباشر وأمر وولَّى ، ووقَّع ، ولله الحمد .

وفي يوم الأربعاء ثالث عشره دخل الأمير سيف الدين طَشْتَمُر الملقّب بالحمّص الأخضر من البلاد الحلبية إلى دمشقَ المحروسة ، وتلقّاه الفخري والأمراء والجيشُ بكماله ، ودخل في أُبّهة حسنة ، ودعا له الناس وفرحوا بقدومه بعد شتاته في البلاد وهربه من بين يدي ألْطَنْبُغَا حين قصده إلى حلبَ كما تقدَّم ذكرهُ ، .

وفي يوم الخميس رابع عشره خرجت الجيوش من دمشق قاصدين إلى غزَّة لنظرة السلطان حين يخرج

<sup>(</sup>۱) النجوم الزاهرة (۱۰/ ۹۹).

 <sup>(</sup>۲) ترجمته في الدرر الكامنة (۲/ ۱۵۷) .

<sup>(</sup>٣) في ط : الثيمي ، وأثبتنا ما في الدرر .

 <sup>(</sup>٤) الدرر الكامنة (٢/ ٢١٩) .

من الكرك السعيد ، فخرج يومئذ مقدمان : تَغْرُدَمُر وآقْبُغا عبد الواحد ، فبرزا إلى الكُسْوَةِ ، فلما كان يوم السبت خرج الفخريُّ ومعه طَشْتَمُر وجمهورُ الأمراء ، ولم يقم بعدَهُ بدمشقَ إلا من احتيج لمقامهم لمهمات المملكة ، وخرج معه القضاةُ الأربعة ، وقاضي العساكر والموقّعون (۱۱ والصّاحبُ (۱۲ وكاتب الجيش وخلق كثير .

وتوفي الشيخ الصالح العابد الناسك أحمد ألله الملقب بالعصيدة ليلة الأحد الرابع والعشرين من رمضان ، وصُلِّيَ عليه بجامع تَنْكِزُ<sup>(٤)</sup> ، ودُفن بالصُّوفية قريباً من قبر الشيخ جمال الدين المِزِّي ، تغمدَّهما الله برحمته .

وكان فيه صلاح كثير ، ومواظبة على الصَّلاة في جماعة ، وأمر بمعروف ونهي عن منكر ، مشكوراً عند الناس بالخير ، وكان يكثر من خدمة المرضى بالمارستان وغيره ، وفيه إيثار وقناعة وتزهُّد كثير ، وله أحوال مشهورة رحمه الله وإيانا .

واشتهر في أواخر الشهر المذكور أنَّ السلطان الملك الناصر شهاب الدين أحمد خرج من الكرَك المحروس صحبة جماعة من العرب والأتراك قاصداً إلى الديار المصرية ، ثم تحرَّر خروجه منها في يوم الإثنين ثامنَ عشرَ الشهر المذكور ، فدخل الديار المصرية بعد أيام (ف) ، هذا والجيش صامدون إليه ، فلمَّا تحقق دخوله مصر حَثُوا في السَّير إلى الديار المصرية ، وبعث يستحثهم أيضاً ، واشتُهر أنَّه لم يجلس على سرير الملك حتى يقدَمَ الأمراء الشَّاميون صحبة نائبة الأمير سيف الدين قُطْلُوبُغَا الفخري ، ولهذا لم تُدقَّ البشائر بالقلاع الشامية ولا غيرها فيما بلغنا .

وجاءتِ الكتبُ والأخبارُ من الديار المصرية بأن يوم الإثنين عاشر شوال كان إجلاس السلطان الملك الناصر شهاب الدين أحمد على سرير المملكة ، صَعِدَ هو والخليفة الحاكم بأمر الله أبو العباس أحمد بن المستكفي فوق المنبر ، وهما لابسان السواد ، والقضاةُ تحتهما على درج المنبر بحسب منازلهم ، فخطب الخليفةُ ، وخلع الأشرف كُجُكَ ، وولَّىٰ هذا الناصر ، وكان يوماً مشهوداً ، وأظهر ولايته لطَشْتَمُر نيابة مصر ، والفخري دمشق ، وأَيْدُغْمُش حلب فالله أعلم (٢) .

ودقَّت البشائر بدمشق ليلة الجمعة الحادي والعشرين من الشهر المذكور، واستمرَّت إلى

<sup>(</sup>١) في ط : « الموقعين » وهو غلط .

<sup>(</sup>٢) في ط: « المصاحب » وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) ترجمته في الدرر الكامنة (١/ ٣٤٤) وفيه : (أحمد العصيدة والد الشيخة زينب).

<sup>(</sup>٤) في ط شكر وهو تحريف .

<sup>(</sup>٥) النجوم الزاهرة (١٠/ ٥٨).

<sup>(</sup>٦) النجوم (١٠/١٠) والبدائع (١/ ٤٩٥) .

يُوم الإثنين مستهلّ ذي القعدة ، وزُيِّنت البلديوم الأحد ثالث عشرين منه ، واحتفل النَّاس بالزينة .

وفي يوم الخميس المذكور دخل الأمير سيف الدين آل مَلَك أَ أحد الرّؤوس المشهورة بمصر إلى دمشقَ في طلب نيابة حماة حرسها الله تعالى .

فلما كان يوم الجمعة بعد الصَّلاة ورد البريد من الديار المصرية فأخبر أن طَشْتَمُر الحمّص الأخضر مسك ، فتعجَّب النَّاسُ من هذه الكائنة كثيراً ( فخرج مَنْ بدمشقَ من أعيان الأمراء أمير الحجِّ وغيره وخَيَّم بوطأَة بَرْزَة ، وخرج إلى الحجِّ أميرٌ فأخبره بذلك وأمَّروه عن مرسوم السلطان أن ينوبَ بدمشقَ حتى يأتي المرسوم بما يعتمد أمير الحجِّ فأجاب إلى ذلك وركب في الموكب يوم السبت السادس منه .

وأمّا الفخري فإنه لما تَنسَّم هذا الخبر وتحقَّقَهُ وهو بالزَّعْقهٰ " فرَّ في طائفةِ من مماليكه قريبٍ من ستين أو أكثر ، فاخترق ن ، وساق سوقاً حثيثاً ، وجاءه الطلب من ورائه من الدّيار المصرية في نحوٍ من ألف فارس ، صحبة الأميرين : ألطَّنبُغا المارِدَاني ، ويَلْبُغا اليَحْيَاوي أن ، ففاتَهما وسَبَق ، واعترض له نائب غزَّة في جُنْده فلم يقدر عليه ، فسلَّطوا عليه العشيرات ينهبوه ، فلم يقدروا عليه إلا في شيء يسير ، وقَتَل منهم خلقاً ، وقصد نحو صاحبه فيما يزعم الأمير سيف الدين أَيْدُغْمُش نائب حلب راجياً منه أن ينصره ، وأن يوافقه على ما قام بنفسه ، فلمَّا وصل أكرمه وأنزلَهُ ، وبات عنده ، فلمَّا أصبح قبض عليه وقيَّده وردَّه على البريد إلى الديار المصرية ، ومعه التَّراسيم من الأمراء وغيرهم .

ولمَّا كان يوم الإثنين أصلح ذي القعدة خرج السُّلطان الملك الناصر شهاب الدين أحمد بن الناصر محمد بن المنصور من الديار المصرية في طائفة من الجيش قاصداً إلى الكَرَك المحروس ، ومعه أموال جزيلة ، وحواصل وأشياء كثيرة ، فدخلها يوم الثلاثاء من ذي الحِجَّة وصحبتُه طَشْتَمُر في محفة ممرّضاً ، والفَخْريُّ مقيّداً ، فاعتُقِلا بالكَرَك المحروس ، وطلب السلطان آلات من أخشاب ونحوها وحدادين وصُنَّاع ونحوها لإصلاح مهمات بالكرك ، وطلب أشياء كثيرة من دمشق ، فحُملت إليه (٩) .

<sup>(</sup>١) في ط: الملك وهو تحريف. النجوم الزاهرة (١٠/ ٦٢).

<sup>(</sup>۲) الذيل ص(۲۲۷) .

<sup>(7)</sup> « الزَّعقة » : مركز من مراكز البريد ما بين العريش ورفح . صبح الأعشى (11/70) .

<sup>(</sup>٤) في ط : احترق وهو تطبيع ، والمراد : اخترق صفوف آ ق سنقر الذي كان ينتظره هناك النجوم (١٠/ ٦٥) .

<sup>(</sup>٥) من خواص الناصر وزوج ُ ابنته ، ناب في حلب بعد طُقُزُدَمُر ومات فيها سنة (٧٤٤) هـ . الدليل الشافي (١/ ١٥١) .

<sup>(</sup>٦) في ط: يبلغا التحناوي وهو تصحيف.

وَهُو : يَلْبُغَا بن عبد الله اليَحْيَاوي نائب حماة ثم حلب ثم الشام ، قتل سنة (٧٤٨هـ) الدليل الشافي (٢/ ٧٩٣) .

<sup>(</sup>V) الدرر الكامنة (1/ ٤٢٦).

<sup>(</sup>٨) في النجوم الزاهرة ( الأربعاء ) .

<sup>(</sup>٩) النجوم (١٠/ ٢٦٥).

ولمّا كان يوم الأحد السابع والعشرين من ذي الحجّة ورد الخبر بأن الأمير ركن الدين بِيْبَرُس الأحمدي(١) النائب بصفد ركب في مماليكه وخدمه ومن أطاعه ، وخرج منها فارَّاً بنفسه من القبض عليه .

وذُكر أنَّ نائب غزة قَصدَهُ ليقبِضَ عليه بمرسوم السلطان ورَدَ عليه من الكرَكَ ، فهرب الأحمديُّ بسبب ذلك ، ولما وصل الخبرُ إلى دمشقَ وليس بها نائب انزعجَ الأمراء لذلك ، واجتمعوا بدار السَّعادة ، وضربوا في ذلك مشورة ثم جرَّدوا إلى ناحية بعْلبَكَ أميراً ليصدوه عن الذهاب إلى البرية .

فلمّا أصبح الصباح من يوم الإثنين جاء الخبر بأنه في نواحي الكُسُوة ، ولا مانع من خلاصه ، فركبوا كلهم ونادى المنادي : من تأخّر من الجند عن هذا النَّفير شُنِقَ ، واستوثقوا في الخروج وقصدوا ناحية الكُسُوة وبعثوا الرسل إليه ، فذكر اعتذاراً في خروجه وتخلَّص منهم ، وذهب يوم ذلك ، وَرَجعُوا وقد كانوا ملبسين في يوم حار ، وليس معهم من الأزواد ما يكفيهم سوى يومهم ذلك .

فلما كانت ليلة الثلاثاء ركب الأمراء في طلبه من ناحية ثنيَّة العُقاب ، فرجعوا في اليوم الثاني وهو في صحبتهم ، ونزل في القصور التي بناها تَنْكِز رحمه الله ، في طريق داريّا ، فأقام بها ، وأَجْرَوْا عليه مرتباً كاملاً من الشعير والغنم وما يحتاج إليه مثله ، ومعه مماليكه وخدمه (٢) .

فلما كان يوم الثلاثاء سادس المحرم ورد كتاب من جهة السلطان فقرىء على الأمراء بدار السعادة يتضمن إكرامه واحترامه والصَّفح عنه لتقدُّم خَدَمِهِ على السلطان الملك الناصر وابنه الملك المنصور .

ولما كان يوم الأربعاء سابع المحرم [ جاء كتاب ]<sup>(7)</sup> إلى الأمير ركن الدين بِيبرس نائبِ الغيبة ابنِ الحاجب أُلْمَاس أن بالقبض على الأحمدي ، فركب الجيش ملبسين يوم الخميس وأوكبوا بسوق الخيل وراسلوه - وقد ركب في مماليكه بالعدد وأظهر الامتناع - فكان جوابه أن لا أسمع ولا أطبع إلا لمن هو ملك الديار المصرية ، فأما من هو مقيم بالكرك ويصدُرُ عنه ما يقال عنه من الأفاعيل التي قد سارت بها الركبان ، فلا ، فلما بلغ الأمراء هذا توقّفوا في أمره ، وسكنوا ، ورجعوا إلى منازلهم ، ورجع هو إلى قصره أن .

<sup>(</sup>١) مات سنة (٧٤٦هـ) الدليل الشافي (١/ ٥٠٥).

<sup>(</sup>٢) الدرر الكامنة (١/ ٥٠٢).

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٤) في ط: أَلْمَش. وهو تصحيف . وهو أُلْماس بن عبد الله الناصري محمد . ولي الحجوبية الكبرى . مات قتيلاً سنة (٧٣٤)هـ الدرر (١/ ٤١٠) الدليل الشافي (١/ ١٥٤) .

<sup>(</sup>٥) الدرر (١/ ٢٠٥).

## ثم دخلت سنة ثلاث وأربعين وسبعمئة

استهلّت هذه السنة المباركة وسلطان المسلمين الملك [ أحمد بن أ<sup>١١</sup> ناصر الدين محمد بن الملك المنصور قلاوون ، وهو مقيم بالكَرَك ، قد حاز الحواصل السلطانية من قلعة الجبل إلى قلعة الكَرَك .

ونائبُه في الديار المصرية الأمير سيف الدين آقْسُنْقُر السَّلاَّري (٢) ، الذي كان نائباً بغزّة .

وقضاة الديار المصرية هم المذكورون في السنة الماضية ، سوى القاضي الحنفي " .

وأما دمشق فليس لها نائب إلى حينئذ ، غير أن الأمير ركن الدين بيبرس الحاجب كان استنابه الفخري بدمشق نائب غيبته ، فهو الذي يسدُّ الأمور مع الحاجب أللَّمش (١٤) ، وتَمُر المهمندار ، والأمير سيف الدين الملقب بحلاوة ، والي البر ، والأمير ناصر الدين ابن ركباس متولي البلد ، هؤلاء الذين يسدون الأشغال والأمور السلطانية ، والقضاة هم الذين ذكرناهم في السنة الخالية .

وخطيب البلد تاج الدين عبد الرحيم بن القاضي جلال الدين القزويني ، وكاتب السر القاضي شهاب الدين بن فضل الله .

واستهلت هذه السنة والأمير ركن الدين بيبرس الأحمدي نازلٌ بقصر تَنْكِز بطريق داريًا ، وكتبُ السُّلطان واردة في كل وقت بالاحتياط عليه والقبض ، وأن يُمْسَك ويُرسل إلى الكَرَك ، هذا والأمراء يتوانَوْن في أمره ويسوِّفون المراسيم ، وقتاً بعد وقت ، وحيناً بعد حين ، ويحملهم على ذلك أن الأحمدي لا ذنب له ، ومتى مسَكَه تطرَّف إلى غيره ، مع أنّ السلطان يبلُغُهم عنه أحوال لا تُرضيهم من اللَّعب والاجتماع مع الأراذل والأطراف ببلد الكرَك ، مع قتله الفخري وطَشْتَمُر قتلاً فظيعاً ، وسلبه أهلهما لما على الحريم من الثياب والحلي ، وإخراجهم في أسوأ حال من الكرّك ، وتقريبه النَّصارى وحضورهم عنده . فحمل الأمراء هذه الصفات على أن بعثوا أحدهم يكشف أمره ، فلم يصل إليه ، ورجع هارباً خائفاً ، فلمًا رجع وأخبر الأمراء انزعجوا وتشوشوا كثيراً ، واجتمعوابسوق الخيل مراراً وضربوا مشورة بينهم ، فاتفقوا على أن يخلعوه ، فكتبوا إلى المصريين بذلك ، وأعلموا نائب حلب أَيْدغْمُش ونواب

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السّياق . الذيل ص (٢٣١) .

 <sup>(</sup>۲) قتل سنة (۷٤٤)هـ الدليل الشافي (۱/ ۱٤۲) .

<sup>(</sup>٣) هو قاضي القضاة زين الدين عمر بن كمال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر البسطامي . مات سنة (٧٧١) هـ . الوفيات لابن رافع (٢/ ٣٥٥) .

<sup>(</sup>٤) في ط: ألمش بلام واحدة . وأثبتنا ما في الدرر الكامنة (١/ ٤١٠) فقد قيده الحافظ ابن حجر بالحروف فقال : بلامين الأولى مشددة والميم ساكنة ثم معجمة ، والدليل الشافي (١/ ١٥٣) مات سنة (٧٤٦)هـ .

البلاد ، وبقوا متوهمين من هذه الحال كثيراً ومتردِّدين ، ومنهم من يصانع في الظَّاهر وليس معهم في الباطن ، وقالوا لا سمع ولا طاعة حتى يرجع إلى الديار المصرية ، ويجلس على سرير المملكة ، وجاء كتابه إليهم يعيبهم ويعنفهم في ذلك ، فلم يُفد ، وركب الأحمدي في الموكب وركبوا عن يمينه وشماله وراحوا إليه إلى القصر ، فسلَّمُوا عليه وخدموه ، وتفاقم الأمر وعَظُم الخطب ، وحملوا هموماً عظيمة خوفاً من أن يذهب إلى الديار المصرية فيلف عليه المصريون فيتلف الشاميين ، فحمل الناس همهم ، فالله هو المسؤول أن يحسن العاقبة .

فلما كان يوم الأحد السادس والعشرين من المحرم ورد مقدَّمُ البريدية ومعه كتب المصريين بأنه لما بلغهم خبر الشاميين كان عندهم من أمر السلطان أضعاف ما حصل عند الشاميين ، فبادروا إلى ما كانوا عزموا عليه ، ولكن تردَّدُوا خوفاً من الشّاميين أن يخالفوهم فيه ويتقدَّموا في صحبة السلطان لقتالهم ، فلما اطمأنُّوا من جهة الشَّاميين صمَّموا على عزمهم فخلعوا الناصر أحمد وملكوا عليهم أخاه الملك الصالح إسماعيل بن الناصر محمد بن المنصور ، جعله الله مباركاً على المسلمين ، وأجلسوه على السرير يوم الثلاثاء العشرين من المحرم المذكور ، وجاء كتابه مسلماً على أمراء الشام ومقدَّميه ، وجاءت كتبُ الأمراء على الأمراء بالسَّلام والأخبار بذلك ، ففرح المسلمون وأمراء الشام والخاصة والعامة بذلك فرحاً شديداً ، ودُقَّت البشائر بالقلعة المنصورة يومئذ ، ورُسم بتزيين البلد ، فزيَّنَ النَّاسُ صبيحة الثلاثاء السابع والعشرين منه .

ولما كان يوم الجمعة سلخ المحرم خُطب بدمشقَ للملك الصالح عماد الدنيا والدين إسماعيل بن الناصر بن المنصور(١) .

وفي يوم الخميس سادس صفر درَّس بالصَّدريَّة (٢) صاحبنا الإمام العلامة شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أبوب الزُّرعي إمام الجَوْزية ، وحضر عنده الشيخ عز الدين بن المُنَجَّى (٣) الذي نزل له عنها ، وجماعة من الفضلاء .

وفي يوم الإثنين سادس عشر صفر دخل الأمير سيف الدين طَقْز دَمُر<sup>(1)</sup> من الديار المصرية ، إلى دمشق ذاهباً إلى نيابة حلب المحروسة ، فنزل بالقابون .

وفي يوم الثلاثاء ثامنَ عشرَ صفر توفي الشيخ الإِمام العالم العامل الزاهد عبد الله(٥) بن أبي الوليد

<sup>(</sup>١) الدرر الكامنة (١/ ٣٨٠) والنجوم الزاهرة (١٠/ ٧٤ \_ ٧٨) وبدائع الزهور (١/ ٤٩٨) .

<sup>(</sup>٢) « الحنبلية » : الدارس (٢/ ٨٦) وهي جنوبي قصر العظم .

<sup>(</sup>٣) هو : محرر بن أحمد بن المُنجَّا . مات سنة (٤٤٧هـ) الدارس (٢٤٧٧) .

<sup>(</sup>٤) في ط: تغردمر وفي الدرر الكامنة ( طقزتمر ) وأثبتنا ما في النجوم الزاهرة (١٠/ ٨٠) .

<sup>(°)</sup> ترجمته في : الذيل ص(٢٣٤) والوفيات لابن رافع (١ /٤٢٢) والدرر الكامنة (٢/ ٢٨٦) والدارس (٢/ ٦) والزيادة منها .

[محمد بن أحمد] المقرىء المالكي ، إمام المالكية () ، هو وأخوه أبو عمرو () . بالجامع الأموي بمحراب الصحابة . توفي ببستان بقُبَّة السحف () ، وصُلِّي عليه بالمصلَّى ، ودُفن عند أبيه رحمهما الله بمقابر باب الصغير، وحضر جنازته الأعيان والفقهاء والقضاة، وكان رجلاً صالحاً مُجمَعاً على ديانته وجلالته رحمه الله .

وفي يوم الخميس العشرين من صفر دخل الأمير أَيْدَغْمُش نائبُ السَّلطنة بدمشقَ ودخل إليها من ناحية القابون قادماً من حلبَ ، وتلقاه الجيش بكماله ، وعليه خلعة النيابة ، واحتفل الناس له وأشعلوا الشموع ، وخرج أهل الذمة من اليهود والنَّصارى يدعون له ومعهم الشموع ، وكان يوماً مشهوداً ، وصلَّى يوم الجمعة بالمقصورة ، من الجامع الأموي ، ومعه الأمراء والقضاة ، وقُرىء تقليده هناك على السُّدَّة وعليه خلعته ، ومعه الأمير سيف الدين مَلَكْتَمُر السَّرْجَوانيُ وعليه خلعة أيضاً .

وفي يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من صفر دخل الأمير علم الدين الجاولي<sup>(٥)</sup> دمشقَ المحروسة ذاهباً إلى نيابة حماة المحروسة ، وتلقَّاه نائبُ السلطنة والأمراء إلى مسجد القدم ، وراح فنزل بالقابون ، وخرج القضاة والأعيان إليه ، وسمع عليه من « مسند الشافعي » فإنَّه يرويه ، وله فيه عملٌ ، ورتَّبه ترتيباً حسناً ورأَيْتُهُ ، وشرحه أيضاً ، وله أوقاف على الشافعية وغيرهم .

وفي يوم الجمعة الثامن والعشرين منه عقد مجلس بعد الصَّلاة بالشُّبَّاك الكمالي من مشهد عثمان بسبب القاضي فخر الدين المصري ، وصدر الدين عبد الكريم بن القاضي جلال الدين القزويني ، بسبب العادليَّة الصغيرة، فاتّفق الحال على أن نزل صدر الدين عن تدريسها، ونزل فخرالدين عن مئة وخمسين على الجامع.

وفي يوم الأحد سلخ الشهر المذكور حضر القاضي فخر الدين المصري ودرَّس بالعادلية الصغيرة وحضر النَّاسُ عنده على العادة ، وأخذ في قوله تعالى : ﴿ هَاذِهِ ـ بِضَاعَنُنَارُدَّتُ إِلَيْنَا ۚ ﴾ [ يوسف : ٦٥ ] .

وفي آخر شهر ربيع الأول جاء المرسوم من الدّيار المصرية بأن تخرج تجريدة من دمشق بصحبة الأمير حسام الدين البَشْمَقْدَار (٢) لحصار الكرك الذي تحصن فيه السلطان (٢) أحمد ، واستحوذ على ما عنده من الأموال التي أخذها من الخزائن من ديار مصر ، وبرز المنجنيق من القلعة إلى قبل جامع

<sup>(</sup>١) هو المعروف بابن الحاج.

<sup>(</sup>٢) يعني في إمامة المالكية لا في الوفاة . فقد توفي أبو عمرو ـ أحمد بن محمد بن أحمد ـ سنة (٧٤٥)هـ الدرر الكامنة (١/ ٢٤٧) . وسيأتي في الوفيات منها .

<sup>(</sup>٣) بظاهر دمشق ، وفي الوفيات لابن رافع : بالمزة ، فلعلها من المزة .

<sup>(</sup>٤) في ط: ملكتم الرحولي . وأثبتنا ما في النجوم الزاهرة (١٠/ ٨٨) مات سنة (٧٤٧)هـ .

<sup>(</sup>٥) هو: سنجر بن عبد الله . الدرر الكامنة (٢/ ١٧١) .

<sup>(</sup>٦) في ط : السمقدار وهو تحريف . وأثبتنا ما في الدرر الكامنة (٣١٧/٢) وهو : طُرُنْطاي البَشْمَقْدار مات سنة (٧٤٨هـ) وقد جاوز السبعين . وفي الدليل الشافي (١/ ٣٦١) : البَجْمَقْدَار .

<sup>(</sup>V) في ط: ابن السلطان.

الْقُبَيْ بَات ، فنُصب هناك وخرج الناس للتفرج عليه ورُمي به ومن نيتهم أن يستصحبوه معهم للحصار .

وفي يوم الأربعاء ثاني ربيع الآخر قدم الأمير علاء الدين ألطَنْبُغا المارداني من الديار المصرية على قاعدته وعادته (١)

وفي يوم الخميس عاشره دخل إلى دمشق الأميران الكبيران ركن الدين بيبرس الأحمدي من طرابُلُس ، وعلم الدين الجاولي من حماة سَحَراً ، وحضرا الموكب ووقفا مكتفين لنائب السلطنة : الأحمديُّ عن يمينه والجاولي عن يساره ، ونزلا ظاهر البلد ، ثم بعد أيام يسيرة توجَّه الأحمديُّ إلى الديار المصرية على عادته وقاعدته رأس مشورة ، وتوجَّه الجاولي إلى غَزَّة المحروسة نائباً عليها ، وكان الأمير بدر الدين مسعود بن خَطِير على إمرة الطبلخانات بدمشق .

وفي يوم الخميس رابع عشره خرجت التجريدة من دمشقَ سحراً إلى مدينة الكَرَك ، والأمير شهاب الدين بن صُبْح والي الولاة بحوران مشد المجانيق ، وخرج الأمير سيف الدين بهادر الأوجاقي (٢) الملقب بحلاوة والي البر بدمشق إلى ولاية الولاة بحوران .

وفي يوم الجمعة ثامن عشره وقع بين النائب والقاضي الشافعي بسبب كتاب ورد من الديار المصرية فيه الوَصَاةُ بالقاضي السُّبكي المذكور ومعه التوقيع بالخطابة له مضافاً إلى القضاء وخلعة من الديار المصرية ، فتغيَّظُ<sup>٣)</sup> عليه النائب لأجل أولاد الجلال ، لأنهم عندهم عائلة كثيرة وهم فقراء ، وقد نهاه عن السَّعي في ذلك ، فتقدَّم إليه يومئذ أن لا يُصلِّي عنده في الشُّبَاك الكَمَالي ، فنهض من هناك وصلَّى في الغزالية .

وفي يوم الأحد العشرين منه دخل دمشق الأمير سيف الدين أَرُنْبُغا الله وجنائه السلطان الملك الناصر مجتازاً ذاهباً إلى طرابُلُس نائباً بها ، في تجمُّل وأُبَّهة ونجائب وجنائب ، وعدة ، وسرك كامل .

وفي يوم الخميس الرابع والعشرين منه دخل الأمير بدر الدين بن الخطيري معزولًا عن نيابة غزة المحروسة فأصبح يوم الخميس فركب في الموكب وسيِّر مع نائب السلطنة ، ونزل في داره وراح الناس للسّلام عليه .

وفي يوم الثلاثاء ثالثَ عشرَ صفر زُيّنت البلد لعافية السلطان الملك الصالح لمرض أصابه ، ثم شفي منه أمنه أمنه عشر منه قبل العصر ورد البريد من الديار المصرية بطلب قاضي القضاة

<sup>(</sup>۱) النجوم (۱۰/ ۸۲).

<sup>(</sup>٢) في ط: بهادر الشمس. وأثبتنا ما في الدرر الكامنة (١/ ٤٩٧) وهو غير بهادر الشمسي. المتوفى سنة (٧١٨) هـ.

<sup>(</sup>٣) في ط: فتغبط.

 <sup>(</sup>٤) في ط: أربغا . وأثبتنا ما في النجوم (٩٩/١٩) وغيره .
 وهو: أُزُنْبُغَا بن عبد الله الناصري . مات سنة (٧٤٣) هـ .

<sup>(</sup>٥) النجوم (١٠/ ٨١).

تقي الدين السُّبكي إليها حاكماً بها () ، فذهب النَّاسُ للسلام عليه ولتوديعه ، وذلك بعدما أرجف الناس به كثيراً ، واشتُهر أنَّه سينعقد له مجلس للدعوى عليه بما دفعه من مال الأيتام إلى أَلْطَنْبُغا وإلى الفخري ، وكُتبت فتوى عليه بذلك في تغريمه ، وداروا بها على المفتين فلم يكتب لهم أحدٌ فيها غير القاضي جلال الدين بن حسام الدين الحنفي ، رأيت خطه عليها وحده بعد الصَّلاة ، وسئلتُ في الإفتاء عليها فامتنعتُ ، لما فيها من التَّشويش على الحكام ، وفي أول مرسوم نائب السلطان أن يتأمل المُفْتون هذا السؤال ويفتوا بما يقتضيه حكم الشرع الشريف ، وكانوا له في نيَّة عجيبة ، ففرَّج الله عنه بطلبه إلى الديار المصرية ، فسار إليها صحبة البريد ليلة الأحد ، وخرج الكُبَراء والأعيان لتوديعه ، وفي خدمته () .

استهلّ جُمادي الآخرة والتَّجريدة عمالة إلى الكَرَك والجيش المجرَّدون من الحلقة قريب من ألف ويزيدون.

ولمّا كان يوم الثلاثاء رابعه بعد الظهر مات الأمير علاء الدين أَيْدَغْمُش (٣) نائب السلطنة بالشّام المحروس في دار وحده في دار السعادة ، فدخلوا عليه وكشفوا أمره وأُحصروا ، وَخَشَوْا أن يكونَ اعتراه سكتةٌ ، ويقال إنه شفي فالله أعلم ، فانتظروا به إلى الغد احتياطاً ، فلما أصبح الناس اجتمعوا للصّلاة عليه فصُلّيَ عليه خارجَ باب النصر حيث يصلى على الجنائز ، وذهبوا به إلى نحو القبلة ، ورام بعض أهله أن يدفن في تربة غِبْريال إلى جانب جامع القُبَيْبَات ، فلم يمكن ذلك ، فدفن قبلي الجامع على حافة الطريق ، ولم يتهيأ دفنه إلا إلى بعد الظهر من يومئذ ، وعملوا عنده ختمة ليلة الجُمعة رحمه الله وسامحه .

واشتُهر في أوائل هذا الشهر أن الحصار عمَّال على الكَرَك ، وأنَّ أهل الكَرَك خرجت طائفة منهم فقتُل منهم خلقٌ كثير ، وقُتل من الجيش واحد في الحصار ، فنزل القاضي وجماعةٌ ومعهم شيء من الجَوْهر ، وتراضَوْا على أن يسلِّموا البلد ، فلمَّا أصبح أهلُ الحِصْن تحصَّنوا ونصَبُوا المجانيق ، واستعدُّوا ، فلما كان بعد أيَّام رَمَوْا منجنيق الجيش فكسروا السَّهم الذي له ، وعجزوا عن نقله فحرَّقوه برأي أمراء المقدمين ، وجرت أمورٌ فظيعة ، فالله يحسن العاقبة .

ثم وقعت في أواخر هذا الشهر بين الجيش وأهل الكَرَك وقعة أخرى ، وذلك أن جماعة من رجال الكَرَك خرجوا إلى الجيش ورَمَوْهم بالنُّشَاب فخرج الجيش لهم من الخيام ورجعوا مشاة ملبسين بالسلاح فقتلوا من أهل الكرك جماعةً من النصارى وغيرهم ، وجُرح من العسكر خلق ، وقتل واحدٌ أو اثنان ، وأُسر الأمير سيف الدين أبو بكر بن بَهَادُرآص(٤) ، وقُتل أميرُ العرب(٥) ، وأُسر آخرون فاعتقلوا

<sup>(</sup>١) في ط: حاكمها وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) الدرر الكامنة (٣/ ٦٨).

<sup>(</sup>٣) الذيل ص (٢٣١) الدرر الكامنة (١/ ٤٢٦) النجوم الزاهرة (١٠/ ٩٩) .

<sup>(</sup>٤) أمير طبلخاناه ، تقي الدين ، أحد أبناء بهادر آص الذكور الخمسة الذين خلِّفهم . الدارس (٢/ ٢٢٩) .

هو سليمان بن مُهنّا بن عيسى بن مُهنّا . النجوم الزاهرة (١٠٣/١٠) .

بالكَرَك ، وجرت أمور منكرة ، ثم بعدها تعرَّض العسكر راجعين إلى بلادهم لم ينالوا مرادهم منها ، وذلك أنهم رقهم البرد الشديد وقلة الزاد ، وحاصروا أولئك شديداً بلا فائدة ، فإن البلد يُريد () وذلك أنهم رقهم البرد الشديد ويشقُّ على الجيش الإقامة هناك في كوانين ، والمنجنيق الذي حملوه معهم كُسر ، فرجعوا ليتأهَّبوا لذلك .

ولما كان في يوم الأربعاء الخامس والعشرين منه قدم من الديار المصرية على البريد القاضي بدر الدين بن فضل الله كاتباً على السر عوضاً عن أخيه القاضي شهاب الدين ، ومعه كتاب الاحتياط على حواصل أخيه شهاب الدين أ، وعلى حواصل القاضي عماد الدين بن الشيرازي المحتسب ، فاحتيط على أموالهما ، وأُخرج من في ديارهما من الحُرَم ، وضُربت الأخشاب على الأبواب ، ورسم على المحتسب بالعَذْراوية ، فسأل أن يحول إلى دار الحديث الأشرفية فحُوِّل إليها . وأما القاضي شهاب الدين ، فكان قد خرج ليلتقي الأمير سيف الدين طَقْرْدَمُرْ (٤) الحموي ، الذي جاء تقليده بنيابة الشام بدمشق وكان بحلب ، وجاء هذا الأمر وهو في أثناء الطريق ، فرسم برجعته ليصادر هو والمحتسب ، ولم يدر الناس ما ذنبهما .

وفي يوم الأحد ثامن شهر رجب آخر النَّهار رجع قاضي القضاة تقي الدين السُّبكي إلى دمشق على القضاء ، ومعه تقليد بالخطابة أيضاً ، وذهب الناس إليه للسلام عليه (°) .

ودخل نائب السلطنة الأمير سيف الدين طقُزْدمُر الحموي بعد العصر الخامس عشر منه حلب ، فتلقاه الأمراء إلى طريق القابون ، ودعا له الناس دعاءً كثيراً ، وأحبُّوه لبغضهم النائب الذي كان قبله ، وهو علاء الدين أَيْدغُمُش سامحه الله تعالى ، فنزل بدار السعادة وحضر الموكب صبيحة يوم الإثنين ، واجتمع طائفة من العامة ، وسألوه أن لا يغيِّر عليهم خطيبهم تاج الدين عبد الرحيم بن جلال الدين ، فلم يلتفت إليهم ، بل عمل على تقليد القاضي تقي الدين السبّكي الخطابة ولبس الخلعة ، وأكثر العوام لما سمعوا بذلك الغوغاء ، وصاروا يجتمعون حلقاً حلقاً بعد الصلوات ويكثرون الفرحة في ذلك ، لما منع ابن الجلال ، ولكن بقي هذا لم يباشر السبّكي في المحراب ، واشتهر عن العوام كلام كثير ، وتوعّدوا السبّبكي بالسّفاهة عليه إنْ خطب ، وضاق بذلك ذرّعاً ، ونُهُوا عن ذلك فلم ينتهوا ، وقيل لهم ولكثير منهم : الواجب عليكم السمع والطاعة لأولي الأمر ، ولو أُمِّر عليكم عبدٌ حبشي . فلم يرعَوُوا ، فلما كان يوم الجمعة العشرين منه السمع والطاعة لأولي الأمر ، ولو أُمِّر عليكم عبدٌ حبشي . فلم يرعَوُوا ، فلما كان يوم الجمعة العشرين منه الشتهر بين العامة بأن القاضي نزل عن الخطابة لابن الجلال ، ففرح العوام بذلك وحشدوا في الجامع ،

<sup>(</sup>١) في ط: بريد وهو غلط.

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٣) الدرر الكامنة (١/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>٤) في ط: تغردمر وهو تحريف وأثبتنا ما في النجوم (١٠/ ٨٢) .

<sup>(</sup>٥) الدرر (٣/ ٩٤).

وجاء نائب السلطنة إلى المقصورة والأمراء معه ، وخطب ابن الجلال على العادة ، وفرح الناس بذلك ، وأكثروا من الكلام والهرج ، ولمَّا سلَّم عليهم الخطيب حين صعد ردُّوا عليه رداً بليغاً ، وتكلّفوا في ذلك وأظهروا بُغضة القاضي السُّبكي ، وتجاهروا بذلك ، وأسمعوه كلاماً كثيراً ، ولما قُضيت الصَّلاة قرىء تقليد النيابة على السدة ، وخرج الناس فرحين بخطيبهم ، لكونه استمرَّ عليهم ، واجتمعوا عليه يسلمون ويدعون لهُ (۱) .

وفي يوم الأربعاء ثالث شعبان درَّس القاضي برهان الدين بن عبد الحق<sup>(٢)</sup> بالمدرسة العذراوية بمرسوم سلطاني بتوليته وعزل القَحْفَازي<sup>(٣)</sup> ، وعقد لهما مجلس يوم الثلاثاء بدار العدل ، فرجح جانب القاضى برهان الدين لحاجته وكونه لا وظيفة له .

وفي يوم الجمعة خامسه توفي الشَّيخ الصالح شهاب الدين أحمد أن أن [علي بن الحسن بن داود] الجَزَري أحد المُسْنِدين المكثرين الصَّالحين ، مات عن خمس وتسعين سنة رحمه الله ، وصُلِّي عليه يوم الجمعة بالجامع المظفَّري ودُفن بالرّواحية .

وفي يوم الأربعاء السابع عشر منه توفي الشيخ الإمام العالم العابد الناسك الصالح الشيخ شمس الدين محمد<sup>(٥)</sup> بن [ عبد الأحد بن يوسف الآمدي المعروف بابن ] الوزير<sup>(٦)</sup> خطيب الجامع الكريمي بالقُبيبات ، وصُلِّيَ عليه بعد الظهر يومئذ بالجامع المذكور ، ودُفن قبلي الجامع المذكور ، إلى جانب الطريق من الشرق رحمه الله .

واشتهر في أوائل رمضان أن مولوداً ولد له رأسان وأربع أيد ، وأُحضر إلى بين يدي نائب السلطنة ، وذهب الناس للنَّظر إليه في محلَّة ظاهرَ باب الفراديس ، يقال لها : حكر الوزير (٧) ، وكنت فيمن ذهب إليه في جماعة من الفقهاء يوم الخميس ثالث الشهر المذكور بعد العصر ، فأحضره أبوه واسم أبيه سعادة \_ وهو رجل من أهل الجبل ، فنظرت إليه فإذا هما ولدان مستقلان قد اشتبكت أفخاذُهما بعضهما ببعض ، وركب كل واحد منهما ودخل في الآخر والتحمت فصارت جثة واحدة وهما

<sup>(</sup>١) الدرر الكامنة (٢/ ٣٦١) والدارس (١/ ١٣٥) .

<sup>(</sup>٢) هو : إبراهيم بن علي بن أحمد ، الآتية ترجمته في وفيات السنة الآتية .

<sup>(</sup>٣) في ط: القفجاري ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٤) ترجمته في : الذيل ص (٢٣٢) والوفيات لابن رافع (١/ ٤٣٣) والدرر الكامنة (١/ ٢٠٧) والدارس (١/ ٤٠) وفيها : أبو العباس ، والزيادة منها .

<sup>(</sup>٥) ترجمته في الذيل ص (٣٣٤) والدرر الكامنة (٣/ ٤٨٩) والدارس (٢/ ٤١٨) . والزّيادة من الدرر .

<sup>(</sup>٦) في ط: الزرير وهو تحريف.

 <sup>(</sup>٧) في ط: حكي الوزير وهو تحريف.

ميتان (١) ، فقالوا : أحدهما ذكر والآخر أنثى ، وهما ميتان حال رؤيتي إليهما . وقالوا : إنه تأخر موت أ أحدهما عن الآخر بيومين أو نحوهما ، وكتب بذلك محضر جماعة من الشهود .

وفي هذا اليوم احتيط على أربعة من الأمراء وهم أبناء الكامل ولا الدين محمد ، أمير طبلخاناة ، وغياث الدين محمد أمير عشرة ، وعلاء الدين علي ، وابن أَيْبَك الطويل طبلخاناة أيضاً ، وصلاح الدين خليل بن بَلبان طرنا طبلخاناة أيضاً . وذلك بسبب أنهم اتَّهموا على ممالأة الملك أحمد بن الناصر الذي في الكَرَك ، ومكاتبته ، والله أعلم بحالهم ، فقيدوا وحملوا إلى القلعة المنصورة من باب السر السرا مقابل باب دار السعادة الثلاث الطبلخانات والغياث من بابها الكبير وفرق بينهم في الأماكن .

وخرج المحمل يوم الخميس خامس عشره ولبس الخطيب ابن الجلال خلعة استقرار الخطابة في هذا اليوم ، وركب بها مع القضاة على عادة الخطباء .

وفي هذا الشهر نُصب المنجنيق الكبير على باب الميدان الأخضر وطول أكتافه ثمانية عشر ذراعاً ، وطول سهمه سبعة وعشرون ذراعاً ، وخرج النَّاس للفُرجة عليه ، ورمى به في يوم السبت حجراً زنته ستين رطلاً ، فبلغ إلى مقابلة القصر من الميدان الكبير ، وذكر معلِّم المجانيق أنه ليس في حصون الإسلام مثله ، وأنه عمله الحاج محمد الصالحي ليكون بالكَرَك ، فقدَّر الله أنه خرج ليحاصر به الكرك ، فالله يحسن العاقمة .

وفي أواخره أيضاً مُسك أربعة أمراء ، وهم آفْبُغَا عبد الواحد الذي كان مباشراً الاستدارية للملك الناصر الكبير ، فصُودر في أيَّام ابنه المنصور ، وأُخرج إلى الشام فناب بحمص فسار سيرةً غيرَ مرضية . وذمَّه الناس وعُزل عنها وأُعطي تقدمة ألف بدمشق ، وجُعل رأس الميمنة ، فلما كان في هذه الأيام اتهم بممالأة السلطان أحمد بن الناصر الذي بالكَرك ، فمسك وحمل إلى القلعة ومعه الأمير سيف الدين بلك بلك ، والأمير سيف الدين سَلاَمُشْ ، وكلهم بطبلخانات فرُفعوا إلى القلعة المنصورة ، فالله يحسن العاقبة .

وفي هذا الشهر خرج قضاء حمص عن نيابة دمشق بمرسوم سلطاني مجدد للقاضي شهاب الدين البرزي ، وذلك بعد مناقشة كثيرة وقعت بينه وبين قاضي القضاة تقي الدين السُّبكي ، وانتصر له بعض الدولة ، واستخرج له المرسوم المذكور .

<sup>(</sup>١) الذيل صِ (٢٣٢) للحسيني وفيه : فحكيٰ لي شيخنا عماد الدين بن كثير .

<sup>(</sup>٢) هو سُنْقُر الأشقر الصالحي النجمي نائب دمشق . تلقب بالملك الكامل وأخذ البيعة للسلطنة في قلعة دمشق سنة (٢٧٨)هـ . الدليل الشافي (١/ ٣٢٧) .

<sup>(</sup>٣) في ط: اليسر.

<sup>(</sup>٤) في ط: بلو. وأثبتنا ما في النجوم الزاهرة (٩/ ٨٦) والدليل الشافي (١/ ١٩٩).

وفيه أيضاً أفرد قضاء القدس الشريف أيضاً باسم القاضي شمس الدين بن سالم الذي كان مباشرها مدة طويلة قبل ذلك نيابة ، ثم عزل عنها وبقي مقيماً ببلده غزة ، ثم أُعيد إليها مستقلاً بها في هذا الوقت .

وفي هذا الشهر رجع القاضي شهاب الدين بن فضل الله من الديار المصرية ومعه توقيع بالمرتَّب الذي كان له أول كل شهر ألف درهم (١) ، وأقام بعمارته التي أنشأها بسفح قاسيون شرقيَّ الصّالحية بقرب حمَّام النحاس .

وفي صبيحة مستهل ذي القعدة خرج المنجنيق قاصداً إلى الكَرَك على الجمال والعَجَل (٢) ، وصحبته الأمير صارم الدين إبراهيم اليوسفي (٦) ، أمير حاجب ، كان في الدولة التنكِزية (١٤) ، وهو المقدَّم عليه بحوطه ويحفظه ويتولَّى تسييره بطلبه وأصحابه .

وتجهز الجيش للذهاب إلى الكَرَك ، وتأهبوا أتمَّ الجهاز ، وبرزت أثقالهم إلى ظاهر البلد وضُربت الخيام فالله يحسن العاقبة .

وفي يوم الإثنين رابعه توفي الطواشيُّ شِبْل الدولة كافور (٥) التَّنْكِزي (٦) ، ودفن صبيحة يوم الثلاثاء خامسه في تربته التي أنشأها قديماً ظاهر باب الجابية تجاه تربة الطَّواشي ظهير الدِّين الخازن (٧) بالقلعة ، كان قبيل مسجد الذُّبَّان رحمه الله .

وكان قديماً للصَّاحب تقي الدين تَوْبة التكريتي (^) ، ثم اشتراه تَنْكِز بعد مدة طويلة من ابني أخيه صلاح الدين وشرف الدين بمبلغ جيد وعوَّضهما إقطاعاً بزيادة على ما كان بأيديهما ، وذلك رغبة في أمواله التي حصَّلها من أبواب السلطنة ، وقد تعصَّب عليه أستاذه تَنْكز رحمه الله في وقت وصُودر وجرت عليه فصول ، ثم سَلِم بعد ذلك ، ولما مات ترك أموالاً جزيلة وأوقافاً رحمه الله .

وخرجت التجريدة يوم الأربعاء سادسه والمقدم عليها الأمير بدر الدين بن الخطير<sup>(٩)</sup> ومعه مقدم آخر وهو الأمير علاء الدين قَرَاسُنْقُرُ<sup>(١)</sup>

<sup>(</sup>۱) ترجمته في الدرر الكامنة (۱/ ٣٣٣) .

<sup>(</sup>٢) النجوم الزاهرة (١٠/ ٨٤).

<sup>(</sup>٣) في ط: المسبقي وأثبتنا ما في الدارس (٢/ ٤٤٤). وهو: صارم الدين إبراهيم بن سيف الدين منجك اليوسفي الناصري.

 <sup>(</sup>٤) في ط: «السُّكّرية» ولا معنى لها (بشار).

<sup>(</sup>٥) لعلَّه ممّن انفرد ابن كثير بذكره .

<sup>(</sup>٦) في ط : «السُّكّري»، ولا معنى لها، والصواب ما أثبتناه، يدل عليه ما في الترجمة من قوله : «ثم اشتراه تنكز».

<sup>(</sup>۷) مضی ذکره فی وفیات سنة (۷۱٦)هـ .

<sup>(</sup>٨) تُوبة بن علي بن مهاجر بن شجاع التكريتي . مات سنة (٦٩٨)هـ الدارس (٢/ ٢٣٧) .

<sup>(</sup>٩) هو : مسعود بن أوحد بن الخطير . تقدُّم ذكره .

<sup>(</sup>١٠) أُخرج من القاهرة بعد وفاة أبيه في بلاد التتر إلى دمشق أمير طبلخاناة . مات سنة (٧٤٨)هــ الدرر الكامنة (٣/ ٩٥) .

وفي يوم السبت سلخ هذا الشهر توفي الشَّاب الحسن شهاب الدين أَحملً<sup>()</sup> بن فَرَج المُؤذِّن بمئذنة العروس ، وكان شهيراً بحسن الصوت ذا حظوة عظيمة عند أهل البلد ، وكان رحمه الله كما في النفس وزيادة في حسن الصوت الرخيم المطرب ، وليس في القُرَّاء ولا في المؤذنين قريب منه ولا من يدانيه في وقته ، وكان في آخر وقته على طريقة حسنة ، وعمل صالح ، وانقطاع عن الناس ، وإقبال على شأن نفسه فرحمه الله ، وأكرم مثواه ، وصُلِّي عليه بعد الظهر يومئذ ودفن عند أخيه بمقبرة الصُّوفية .

وفي يوم الخميس خامس ذي الحجة توفي الشيخ بدر الدين أحمد بن بَصْخَان ( شيخ القرَّاء السَّبْعة في البلد ، الشهير بذلك ، وصُلِّي عليه بالجامع بعد الظهر يومئذ ، ودفن بباب الفراديس رحمه الله .

وفي يوم الأحد تاسعه وهو يوم عرفة حضر الإقراء بتربة أمّ الصَّالح عوضاً عن الشيخ بدر الدين بن بَصْخَان القاضي شهاب الدين أحمد بن النقيب البعلبكي " ، وحضر عنده جماعة من الفضلاء ، وبعض القضاة ، وكان حضوره بغتة ، وكان متمرِّضاً ، فألقى شيئاً من القراءات والإعراب عند قوله تعالى : ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَ الذِّينَ كَفُرُواْ أَنَمَا نُمُلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِإَنْفُسِهِمْ ﴾ [آل عمران : ١٧٨] .

وفي أواخر هذا الشهر غلا السعر جداً وقلَّ الخبز ، وازدحم الناس على الأفران زحمة عظيمة ، وبيع خبز الشعير المخلوط بالزيوان والنَّقَاوه (٤٠) ، وبلغت الغرارة بمئة وستة وثمانين درهماً ، وتقلّص السعر جداً حتى بيع الخبز كل رطل بدرهم ، وفوق ذلك بيسير ، ودونه بحسب طيبه ورداءته ، فإنا لله وإنا إليه راجعون ، وكثر السؤال وجاع العيال ، وضعف كثير من الأسباب والأحوال ، ولكنَّ لطف الله عظيم فإن الناس مترقِّبون مغلاً هائلاً لم يسمع بمثله من مدة سنين عديدة ، وقد اقترب أوانه ، وشرع كثير من البلاد في حصاد الشعير وبعض القمح مع كثرة الفول وبوادر التُّوت ، فلولا ذلك لكان غير ذلك ، ولكن لطف الله بعباده ، وهو الحاكم المتصرّف الفعّال لما يريد لا إله إلا هو .

## ثم حخلت سنة أربع وأربعين وسبعمئة

استهلَّت هذه السنة وسلطان المسلمين الملك الناصر عماد الدُّنيا والدَّين إسماعيل بن الملك الناصر ناصر الدين محمد بن الملك المنصور سيف الدين قلاوون الصالحي .

<sup>(</sup>١) لم أقع على ترجمة له .

 <sup>(</sup>۲) في ط: نصحان وهو تحريف. وأثبتنا ما في مصادر ترجمته.
 ترجمته في الذيل ص (۲۳۵) والوفيات لابن رافع (۱/ ٤٣٩ ـ ٤٤٠) والدرر الكامنة (۳/ ۳۰۹) وغاية النهاية (۲/ ٥٧) وفيه: بضحان، مصحف.

وهو : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن بَصْخَان .

<sup>(</sup>٣) مات سنة (٧٦٤)هـ . ترجمته في غاية النهاية (١/ ٤١ و٧٣) والدرر الكامنة (١/ ١١٥) والدارس (١/ ٣٢٤) .

<sup>(</sup>٤) في ط: النقارة بالراء وهو تحريف.

ونائبه بالديار المصرية الأمير سيف الدين آقْسُنْقر السَّلاَّريُ (١) . وقضاته هم المتقدِّم ذِكرهم في العام الماضي .

ونائبه بدمشق الأمير سيف الدين طُقُزدَمُر الحموي ، وقضاته هم المتقدم ذكرهم ، وكذلك الصاحب والخطيب وناظر الجامع والخزانة .

استهلَّت والجيوش المصرية والشّامية محيطةٌ بحصن الكَرَك محاصرون ويبالغون في أمره ، والمنجنيق منصوب وأنواع آلات الحصار كثيرة ، وقد رسم بتجريدة من مصر والشام أيضاً تخرج إليها .

وفي يوم الخميس عاشر صفر دخلت التجريدة من الكَرَك إلى دمشق واستمرت التجريدة الجديدة على الكَرَك ألفان من مصر وألفان من الشام ، والمنجنيق منقوض موضوع عند الجيش خارج الكرك ، والأمور متوقّفة ، وبرد<sup>(٢)</sup> الحصار بعد رجوع الأحمديّ إلى مصرَ .

وفي يوم السبت ثاني ربيع الأول توفي السيّد الشَّريف عماد الدين الخَشَّاب<sup>(٣)</sup> بالكوشك في درب الشَيْرَجي<sup>(٤)</sup> جوار المدرسة العزِّية ، وصُلِّيَ عليه ضحىّ بالجامع الأموي ، ودُفن بمقابر باب الصغير ، وكان رجلاً شهماً كثير العبادة والمحبّة للشُّنَة وأهلها ، ممَّن واظب [ على أ<sup>°)</sup> الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله وانتفع به ، وكان من جملة أنصاره وأعوانه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وهو الذي بعثه إلى صيدنايا مع بعض القسيسين ، فلوّث يده بالعُذْرة وضرب اللحمة التي يعظمونها هنالك ، وأهانها غاية الإهانة لقوة إيمانه وشجاعته رحمه الله وإيانا .

وفي يوم الخميس سابعه اجتمع الصاحب ومشد الدواوين ووكيل بيت المال، ومشد الأوقاف ومباشرو الجامع ومعهم العمَّال بالفؤوس<sup>(۷)</sup> والمعاول ، يحفرون إلى جانب السارية عند باب مشهد علي تحت تلك الصخرة التي كانت هناك ، وذلك عن قول رجل جاهل ، زعم أنّ هناك مالاً مدفوناً، فشاوروا نائب السَّلطنة فأمرهم بالحفر، واجتمع الناس والعامَّةُ، فأمرهم فأُخرجوا وأُغلقت أبواب الجامع كلها ليتمكَّنُوا من الحفر، ثم حفروا ثانياً وثالثاً فلم يجدوا شيئاً إلا التراب المحض ، واشتهر هذا الحفير في البلد وقصده

<sup>(</sup>١) النجوم (١٠/ ٨٦) وفيه : مسك في هذه السنة في العاشر من المحرّم .

<sup>(</sup>٢) « بَرَد » : فَتَر .

<sup>(</sup>٣) ترجمته في الوفيات لابن رافع (١/ ٤٥٠). وفيه: الشيخ الصالح العابد عماد الدين إسماعيل بن ناهض بن أبى الوحش بن حاتم الحسيني الدمشقى.

<sup>(</sup>٤) في ط: السيرجي بالسين وهو خطأ .

<sup>(</sup>٥) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٦) قرية مشهورة شمال غرب دمشق تبعد عنها حوالي (7)

الناس للنَّظر إليه والتعجُّب من أمره ، وانفصل الحال على أن حُبس هذا الزاعم لهذا المحال ، وطُمَّ الحفير كما كان .

وفي يوم الإثنين ثامنَ عشرَ ربيع الأول قدم قاضي حلب ناصر الدين بن الخشاب على البريد مجتازاً إلى دمشق فنزل بالعادلية الكبيرة .

وأخبر أنه صلَّى على المحدِّث البارع الفاضل الحافظ شمس الدين محمد بن علي بن أيبك السَّرُوجي المصْري يوم الجمعة ثامن هذا الشهر بحلب رحمه الله ومولده سنة خمس عشرة وسبعمائة ، وكان قد أتقن طرفاً جيداً في علم الحديث ، وحفظ أسماء الرجال ، وجمعَ وخرَّج .

وفي مستهل ربيع الآخر وقع حريق عظيم بسفح قاسيون احترق به سوق الصالحية الذي بالقرب من جامع المظفَّري ، وكانت جملة الدكاكين التي احترقت قريباً من مئة وعشرين دكاناً ، ولم يُرَ حريق من زمان أكبر منه ولا أعظم ، فإنا لله وإنا إليه راجعون (٣) .

وفي يوم الجمعة سادسه رسم بأن يذكر بالصلاة يوم الجمعة في سائر مآذن البلد كما يذكر في مآذن الجامع ففعل ذلك .

وفي يوم الثلاثاء عاشره طلب من القاضي تقي الدين السُّبكي قاضي قضاة الشافعية أن يقرض ديوان السلطان شيئاً من أموال الغُيَّاب التي تحت يده ، فامتنع من ذلك امتناعاً كثيراً ، فجاء شاد الدواوين وبعض حاشية نائب السلطنة ، ففتحوا مخزن الأيتام وأخذوا منه خمسين ألف درهم قهراً ، ودفعوها إلى بعض العرب عما كان تأخر له في الديوان السلطاني ، ووقع أمر كثير لم يُعهد مثله .

وفي يوم الأربعاء عاشر جُمادى الأولى توفي صاحبُنا الشيخ الإمام العالم العلامة الناقد البارع في فنون العلوم شمس الدين محمَّد<sup>(٤)</sup> بن الشيخ عماد الدين أحمد بن عبد الهادي المقدسي الحنبلي، تغمده الله برحمته، وأسكنه بحبوحة جنته، مرض قريباً من ثلاثة أشهر بقرحة وحُمَّى سل، ثم تفاقم أمره وأفرط به إسهال، وتزايد ضَعفه إلى أن توفي يومئذ قبل أذان العصر، فأخبرني والده أن آخر كلامه أن قال : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله، اللهمَّ اجعلني من التَّوابين واجعلني من المتَّابين واجعلني من المتَابِين واجعلني من المتَّابين واجعلني من المتَّابِين والمتَابِين والمتَّابِين والمتَّابِين والمتَابِين والمتَابِين والمتَابِين والمتَّابِين والمتَابِين والمَابِين والمتَابِين والمت

<sup>(</sup>١) الدارس (١/ ٥٥٢).

 <sup>(</sup>۲) ترجمته في : الذيل ص (۲۳۸) والوفيات لابن رافع (۱/ ٤٥١) والنجوم الزاهرة (۱۰۸/۱۰) وشذرات الذهب
 (۲/ ۱٤۱) ، وهو منسوب إلى سَرُوج مدينة بنواحي حران .

<sup>(</sup>۳) الذيل ص(۲۳٦) .

<sup>(</sup>٤) ترجمته في الذيل ص(٢٣٨) والوفيات لابن رافع (١/ ٤٥٧ ـ ٤٥٨) والدرر الكامنة (٣/ ٣٣١) وذيل طبقات الحنابلة (٢/ ٤٣٦) والشذرات (٦/ ١٤١) .

فصلًى عليه يوم الخميس بالجامع المظفريّ وحضر جنازته قضاة البلد وأعيان الناس من العلماء والأمراء والتجار والعامة ، وكانت جنازته حافلة مليحة ، عليها ضوء ونور ، ودفن بالروضة إلى جانب قبر السيف بن المجد رحمهما الله تعالى ، وكان مولده في رجب سنة خمس وسبعمئة أفلم يبلغ الأربعين ، وحصًل من العلوم ما لا يبلغه الشيوخ الكبار ، وتفنّن في الحديث والنّحو والتّصريف والفقه والتفسير والأصلين والتاريخ والقراءات وله مجاميع وتعاليق مفيدة كثيرة ، وكان حافظاً جيداً لأسماء الرجال ، وطرق الحديث ، عارفاً بالجرح والتعديل ، بصيراً بعلل الحديث ، حسن الفهم له ، جيد المذاكرة ، صحيح الذهن ، مستقيماً على طريقة السلف ، واتباع الكتاب والسنة ، مثابراً على فعل الخيرات .

وفي يوم الثلاثاء سلخه درَّس بمحراب الحنابلة صاحبُنا الشيخ الإمام العلامة شرف الدين بن القاضي شرف الدين بن الحافظ رحمه الله ، وحضر شرف الدين الحنبلي (٢) في حلقة الثلاثاء عوضاً عن القاضي تقي الدين بن الحافظ رحمه الله ، وحضر عنده القضاة والفضلاء ، وكان درساً حسناً ، أخذ في قوله تعالى: ﴿ ۞ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَانِ ﴾ النحل: ٩٠].

وخرج إلى مسألة تفضيل بعض الأولاد .

وفي يوم الخميس ثاني شهر جمادى الأولى خرجت التَّجريدة إلى الكَرَك [ وعليها آ<sup>٣</sup> مقدَّمان من الأمراء ، وهما الأمير شهاب الدين بن صُبْح ، والأمير سيف الدين قَلاوُون ، في أُبَّهة عظيمة وتجمُّل وجيوش وبقارات وإزعاج كثيرة .

وفي صبيحة يوم الإثنين الحادي والعشرين منه قتل بسوق الخيل حسن بن<sup>(1)</sup> الشيخ السَّكَاكيني على ما ظهر منه من الرَّفض الدال على الكفر المحض ، شُهد عليه عند القاضي شرف الدين المالكي بشهادات كثيرة تدل على كفره ، وأنَّه رافضي جَلْدٌ ، فمن ذلك تكفير الشيخين رضي الله عنهما ، وقذفه أمّي المؤمنين عائشة وحَفْصَة رضي الله عنهما ، وزعم أن جبريل غلط فأوحى إلى محمد ، وإنما كان مرسَلاً إلى علي ، وغير ذلك من الأقوال الباطلة القبيحة قبَّحه الله ، وقد فعل .

وكان والده الشيخ محمد السكاكيني (٥) يعرف مذهب الرافضة والشيعة جيداً ، وكانت له أسئلة على مذهب أهل الخير ، ونظم في ذلك قصيدة أجابه فيها شيخنا الإمام العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه

<sup>(</sup>۱) في ذيل طبقات الحنابلة والشذرات مولده سنة (۷۰٤)هـ .

<sup>(</sup>٢) هو : أحمد بن الحسن بن عبد الله بن أبي عمر المقدسي الحنبلي . مات سنة (٧٧١)هـ الدرر الكامنة (١٢١/١) والدارس (٢/ ١٠٢) .

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السّياق .

<sup>(</sup>٤) ترجمته في : الدرر الكامنة (٢/ ٣٤) والشذرات (٦/ ١٤٠) وفيهما : حسن بن الشيخ محمد أبي بكر السّكاكيني .

<sup>(</sup>٥) سبق ذكره في وفيات سنة (٧٢١)هـ .

الله ، وذكر غير واحد من أصحاب الشيخ أن السكاكيني ما مات حتى رجع عن مذهبه ، وصار إلى قول أهل السنة فالله أعلم الشبة عند أخبرت أنَّ ولده حسناً هذا القبيح كان قد أراد قتل أبيه لما أظهر السنة .

وفي ليلة الإثنين خامس شهر رجب وصلَ بَدَنُ الأمير سيف الدين تَنكِز نائب الشام كان إلى تربته التي إلى جانب جامعه الذي أنشأه ظاهر باب النَّصر بدمشق ، نُقل من الإسكندرية بعد ثلاث سنين ونصف أو أكثر ، بشفاعة ابنته زوجة الناصر عند ولده السُّلطان الملك الصالح ، فأذن في ذلك وأرادوا أن يُدفن بمدرسته بالقدس الشريف ، فلم يمكن ، فجيء به إلى تربته بدمشق وعُملت له الختم وحضر القضاة والأعيان ، رحمه الله ( ) .

وفي يوم الثلاثاء حادي عشر شعبان المبارك توفي صاحبنا الأمير صلاح الدين يوسف التكريتي ابن أخي الصاحب تقي الدين " توبة الوزير ، بمنزله بالقصاعين ، وكان شاباً من أبناء الأربعين ، ذا ذكاء وفطنة وكلام ، وبصيرة جيدة ، وكان كثير المحبة إلى الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله ، ولأصحابه خصوصاً ، ولكل من يراه من أهل العلم عموماً ، وكان فيه إيثار وإحسان ومحبة الفقراء والصالحين ، ودفن بتربتهم أن بسفح قاسيون رحمه الله .

وفي يوم السبت الخامس عشر منه جاءت زلزلة بدمشقَ لم يشعر بها كثير من الناس لخفَّتها ولله الحمد والمنة ، ثم تواترت الأخبار بأنها شعَّتْ في بلاد حلب شيئاً كثيراً من العمران حتى سقط بعض الأبراج بقلعة حلب ، وكثير من دورها ومساجدها ومشاهدها وجدرانها ، وأما في القلاع حولها فكثير جداً ، وذكروا أن مدينة مَنْبج لم يبق منها إلا القليل ، وأن عامة الساكنين بها هلكوا تحت الرَّدم رحمهم اللهُ ،

وفي أواخر شهر شوال خرجت التجاريد إلى الكَرَك وهما أميران مقدَّمان الأمير علاء الدين قَرَاسُنْقُر ، والأمير الحاج بَيْدَمُر ، واشتهر في هذه الأيام أنَّ أمرَ الكَرَك قد ضعف وتفاقم عليهم الأمر وضاقت الأرزاق عندهم جداً ، ونزل منها جماعات من رؤسائها وخاصكية الأمير أحمد بن الناصر مخامرين عليه ، فَسُيِّروا من الصَّبْح إلى قلاوون وصحبتهم مقدَّمون من الحلقة إلى الديار المصرية ، وأخبروا أنَّ الحواصل عند أحمدَ قد قلَّت جداً فالله المسؤول أن يُحسن العاقبة .

وفي ليلة الأربعاء الثامن والعشرين من شهر ذي الحجة توفي القاضي الإمام العلامة برهان الدين (٢) بن

<sup>(</sup>١) الذيل ص (٢٣٥) وفوات الوفيات (١/ ٢٥٨) وفيه شعر طريف للصلاح الصفدي بهذه المناسبة .

<sup>(</sup>٢) لعله ممّن انفرد ابن كثير بذكره.

<sup>(</sup>٣) في ط: ابن توبة ، وهو غلط . وهو : توبة بن علي بن مهاجر بن شجاع التكريتي . مرّ ذكره عما قريب .

 <sup>(</sup>٤) التربة التكريتية ، بسوق الصالحية بسفح قاسيون . الدارس (٢/ ٢٣٧) .

<sup>(</sup>٥) الذيل ص (٢٣٥) وإعلام النبلاء (٢/ ٤٠٧) .

 <sup>(</sup>٦) ترجمته في: الذيل ص (٢٣٧) والوفيات لابن رافع (١/٤٧٨) والدرر الكامنة (١/٤٦) والنجوم الزاهرة
 (١٠٤/١٠) . وهو: برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن أحمد بن يوسف الحنفي سبط ابن عبد الحق .

عبد الحق شيخ الحنفية وقاضي القضاة بالديار المصرية مدَّة طويلة ، بعد ابن الحريري ، ثم عُزل وأقام بدمشق ودرَّس في أيام طُقُزْدَمُر بالعذراوية لولده القاضي أمين الدين ، فذكر بها الدَّرس يوم الأحد قبل وفاة والده بثلاثة أيام ، وكان موت برهان الدين رحمه الله ببستانه من أراضي الأَرْزة بطريق الصالحية ، ودُفن من الغد بسفح قاسيون بمقبرة الشيخ أبي عمر رحمه الله ، وصُلِّي عليه بالجامع المظفري ، وحضر جنازته القضاة والأعيان والأكابر رحمه الله .

#### ثم كخلت سنة خمس وأربعين وسبعمئة

استهلَّت هذه السنة وسلطان الديار المصرية والديار الشامية وما يتعلق بذلك الملك الصالح إسماعيل (١) بن السلطان الملك الناصر محمد بن الملك المنصور قلاوون .

وقضاته بالديار المصرية والشامية هم المذكورون في السنة المتقدمة ، ونائبه بمصر الحاج سيف الدين ووزيره المتقدم ذكره ، وناظر الخاص القاضي مكين الدين ، وناظر الجيوش القاضي علم الدين بن القطب ، والمحتسب المتقدّم ، وشاد الدواوين علم الدين الناصري ، وشاد الأوقاف الأمير حسام الدين النَّجيبي ، ووكيل بيت المال القاضي علاءالدين شرنوخ ، وناظر الخزانة القاضي تقي الدين بن أبي الطيب ، وبقية المباشرين والنظَّار هم المتقدم ذكرهم ، وكاتب الدست القاضي بدر الدين بن فضل الله كاتب السر ، والقاضي أمين الدين بن القلانسي والقاضي شهاب الدين بن القيسراني ، والقاضي شرف الدين بن شمس الدين بن الشهاب محمود ، والقاضي علاء الدين شرنوخ .

شهر المحرم أوله السبت استهل والحصار واقع بقلعة الكَرَك ، وأما البلد فقد السنيب فيه الأمير سيف الدين قُبْلاي أن قدم إليها من الديار المصرية ، والتجاريد من الديار المصرية ومن دمشق محيطون بالقلعة ، والناصر أحمد بن الناصر ممتنع من التسليم ، ومن الإجابة إلى الإنابة . ومن الدخول في طاعة أخيه ، وقد تفاقمت الأمور وطالت الحروب ، وقُتل خلق كثير بسبب ذلك ، من الجيوش ومن أهل الكرك ، وقد توجَّهت القضية إلى خير إن شاء الله أن .

 <sup>(</sup>١) في ط: ابن إسماعيل وهو توهم.

<sup>(</sup>٢) سيف الدين آل مَلْك .

<sup>(</sup>٣) في ط : فأخذوا .

<sup>(</sup>٤) في ط : قبلية وأثبتنا ما في الدرر الكامنة (٣/ ٢٤٣) والذيل التام على تاريخ دول الإسلام للسخاوي (١٤٦/١) وفيه : قُبلاي الناصري ، ذكره في وفيات سنة (٧٥٦)هـ .

 <sup>(</sup>٥) النجوم الزاهرة (١٠/ ٩١) وفيه : وهي التجريدة الثامنة .

وقبل ذلك بأيام يسيرة هرب من قلعة الكَرَك الأمير سيف الدين أبو بكر بن بَهَادُر آص الذي كان أسر في أوائل حصار الكَرَك ، وجماعة من مماليك الناصر أحمد ، كان اتَّهمهم بقتل الشُّهَيْب أحمد ، الذي كان يعتني به ويحبُّه ، واستبشر الجيوش بنزول أبي بكر من عنده وسلامته من يده ، وجُهِّز إلى الديار المصرية معظَّماً ، هذا والمجانيق الثلاثة مُسلَّطة على القلعة من البلد تضرب عليها ليلاً ونهاراً ، وتدمِّر في بنائها من داخل ، فإنَّ سورها لا يؤثر فيه شيء بالكليّة ، ثم ذُكر أنّ الحصار فتر ولكن مع الاحتياط على أن لا يدخل إلى القلعة ميرةٌ ولا شيء مما يستعينون به على المقام فيها ، فالله المسؤول أن يحسن العاقبة .

وفي يوم الأربعاء الخامس والعشرين من صفر قدم البريد مسرعاً من الكَرَك، فأخبر بفتح القلعة، وأن بابها أُحرق ، وأن جماعة الأمير أحمد بن الناصر استغاثوا بالأمان ، وخرج أحمد مُقيّداً وسُيِّر على البريد إلى الديار المصرية ، وذلك يوم الإثنين بعد الظهر الثالث والعشرين من هذا الشهر(٢) ، ولله عاقبة الأمور .

وفي صبيحة يوم الجمعة رابع ربيع الأول دقت البشائر بالقلعة ، وزُيّنت البلد عن مرسوم السلطان الملك الصالح سُروراً بفتح البلد ، واجتماع الكلمة عليه ، واستمرَّت الزينة إلى يوم الإثنين سابعه ، فرُسم برفعها بعد الظهر ، فتشوش كثير من العوام ، وأرجف بعض الناس بأن أحمد قد ظهر أمره وبايعه الأمراء الذين هم عنده ، وليس لذلك حقيقة ، ودخلت الأطلاب من الكَرَك صبيحة يوم الأحد ثالثَ عشرَ ربيع الأول بالطبلخانات والجيوش .

واشتهر إعدام أحمد بن الناصر (٣) .

وفي يوم الجمعة حادي عشر ربيع الأول صُلِّي بالجامع الأموي على الشيخ أثير<sup>(١)</sup> الدين أبي حيّان النَّحوي ، شيخ البلاد المصرية من مدة طويلة ، وكانت وفاتُه بمصرَ عن تسعين سنة وخمسة أشهر<sup>(٥)</sup> .

ثم اشتهر في ربيع الآخر قَتْلُ السُّلطانِ أحمدَ ، وحَزُّ رأسه ، وقطعُ يديه ، ودَفْنُ جثتِهِ بالكَرَك ، وحَمْلُ رأسه إلى أخيه الملك الصالح إسماعيل ، وحضر بين يديه في الرابع والعشرين من هذا الشهر . ففرح النَّاسُ بذلك .

<sup>(</sup>۱) في الدارس (۲/ ۲۲۹): تقي الدين .

<sup>(</sup>٢) النجوم الزاهرة (١٠/ ٩٢) .

<sup>(</sup>٣) ترجمته في الذيل ص(٢٤٢) والدرر الكامنة (١/٢٩٤) والنجوم الزاهرة (٩٣/١٠) والذيل التام للسخاوي (٢/ ٦٥).

<sup>(</sup>٤) في ط: أمين الدين وهو تحريف. وهو: محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيّان النَّفزي. ترجمته في الذيل ص(٢٤٣) والوفيات لابن رافع (١/ ٤٨٢) والدرر الكامنة (٤/ ٣٠٢) وفوات الوفيات (٤/ ٧١) وبغية الوعاة (١/ ٢٨٠) والذيل التام للسخاوي (١/ ٦٨ ـ ٧٠).

<sup>(</sup>٥) في الثامن والعشرين من صفر

ودخل الشيخ أحمد الزُّرَعي<sup>(۱)</sup> على السلطان الملك الصالح فطلب منه أشياء كثيرة، من تبطيل المظالم ومكوسات وإطلاق طبلخانات للأمير ناصر الدين بن بكتاش ، وإطلاق أمراء محبوسين بقلعة دمشق وغير ذلك ، فأجابه إلى جميع ذلك ، وكان جملة المراسيم التي أجيب فيها بضعة وثلاثين مرسوماً .

فلما كان آخر شهر ربيع الآخر قدمت المراسيم التي سألها الشيخ أحمد من الملك الصالح ، فأُمضيت كلُها ، أو كثير منها ، وأُفرج عن صلاح الدين بن الملك الكامل ، والأمير سيف الدين بُلُك ٢٠ في يوم الخميس سلخ هذا الشهر ، ثم روجع في كثير منها وتوقف حالها .

وفي هذا الشهر عُملت منارة خارج باب الفرج ، وفُتحت مدرسة كانت داراً قديمة ، فجعلت مدرسة للحنفية ومسجداً ، وعملت طَهَارة عامة ، ومصلًى للناس ، وكل ذلك منسوب إلى الأمير سيف الدين طُقْتَمُر<sup>(٣)</sup> الخليلي أمير حاجب كان ، وهو الذي جدَّد الدَّار المعروفة به اليوم بالقصَّاعين .

وفي ليلة الإثنين عاشر جُمادى الآخرة توفي صاحبُنا المحدث تقي الدين محمد بن صدر الدين سليمان الجَعْبَري<sup>(۱)</sup> زوج بنت الشيخ جمال الدين المِزّي ، والد شرف الدين عبد الله ، وجمال الدين إبراهيم وغيرهم ، وكان فقيها بالمدارس ، وشاهداً تحت السَّاعات وغيرها ، وعنده فضيلة جيدة في قراءة الحديث وشيء من العربية ، وله نظمٌ مستحسن ، انقطع يومين وبعض الثالث وتوفي في الليلة المذكورة في وسط الليل ، وكنت عنده وقت العشاء الآخرة ليلتئذ ، وحدَّثني وضاحكني ، وكان خفيف الرُّوح رحمه الله ، ثم توفي في بقية ليلته رحمه الله ، وكان أشهدني عليه بالتوبة من جميع ما يُسْخط الله عز وجل ، وأنَّه عازم على ترك الشهود أيضاً رحمه الله ، صُلِّي عليه ظهر يوم الإثنين ، ودُفن بمقابر باب الصغير عند أبويه رحمهم الله .

وفي يوم الجمعة ثاني عشري شهر رجب خطب القاضي عماد الدين بن العز الحنفي بجامع تَنْكِز خارج باب النصر عن نزول الشيخ نجم الدين علي بن داود القَحْفَازي (٥) له عن ذلك ، وأيضاً نائب السلطنة الأمير سيف الدين طُقُزْدَمِر وحضوره عنده في الجامع المذكور يومئذ (١) .

وفي يوم الجمعة تاسع عشري رجب توفي القاضي الإمام العالم جلال الدين أبو العباس أحمد بن<sup>(٧)</sup>

<sup>(</sup>۱) هو : أحمد بن موسى الزُّرعي الشيخ الصالح مات سنة (٧٦١)هـ الدرر الكامنة (١/ ٣٢٤) .

<sup>(</sup>٢) في ط: بلو وهو تحريف. وهو بلك الجمدار الناصري. الدليل الشافي (١/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٣) في ط: تقطم وهو تحريف. وهو طَفْتَمُر الخليلي صاحب المدرسة الخليليّة بدمشق. الذيل ص (٢٥١). وسيأتي في وفيات سنة (٧٤٦)هـ.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في الوفيات لابن رافع (١/ ٤٩٠) وفيه وفاته : ليلة الإثنين سادس عشر جمادى ، والدرر الكامنة (٣/ ٤٤٩) وفيه : محمد بن سليمان بن عبد الله بن سليمان الجعفري وفي الهامش الجعبري .

 <sup>(</sup>٥) في ط : القفجاري وهو تحريف . وسيأتي عما قريب .

<sup>(</sup>٦) الدارس (١/ ٥٤٨) .

<sup>(</sup>٧) ترجمته في الذيل ص (٢٤٤) وفيه : أبو المفاخر ، والوفيات لابن رافع (١/ ٤٩٢) وفيه : أبو العباس ، والدرر =

قاضي القضاة حسام الدين الرومي الحنفي ، وصُلِّي عليه بعد صلاة الجمعة بمسجد دمشق ، وحضره القضاة والأعيان، ودفن بالمدرسة (التي أنشأها إلى جانب الزُّرَدْكَاش قريباً من الخاتونية الجوانية ، وكان قد وَلِيَ قضاء قضاة الحنفية في أيام ولاية أبيه الديار المصرية ، وكان مولده سنة إحدى وخمسين وستمئة ، وقدم الشام مع أبيه ، فأقاموا بها ، ثم لما وَلِيَ الملك المنصور لاجين ولَّى أباه قضاء الديار المصرية ، وولده هذا قضاء الشام ، ثم إنه عزل بعد ذلك واستمرَّ على ثلاث مدارس من خيار مدارس الحنفية ثم حصل له صَمَمٌ في آخر عمره ، وكان ممتعاً بحواسه سواه وقواه ، وكان يذاكر في العلم وغير ذلك .

وفي يوم الأربعاء الرابع والعشرين من شعبان توفّي الشيخ نجم الدين علي بن<sup>(۲)</sup> داود القَحْفازي<sup>(۳)</sup> خطيب جامع تَنْكِز ، ومدرِّس الظاهرية ، وقد نزل عنها قبل وفاته بقليل للقاضي عماد الدين بن العز الحنفي ، وصلِّيَ عليه بالجامع المذكور بعد صلاة الظهر يومئذ ، وعند باب النصر وعند جامع جراح ودفن بمقبرة ابن الشيرجي عند والده ، وحضره القضاة والأعيان ، وكان أستاذاً في النَّحو وله علوم أخر ، لكن كان نهايةً في النحو والتَّصريف .

وفي هذا اليوم توفي الشيخ الصالح العابد الناسك الشيخ عبد الله الضرير الزُّرَعي ، وصُلِّيَ عليه بعد الله الظهر بالجامع الأموي وبباب النصر وعند مقابر الصوفية ، ودفن بها قريباً من الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله ، وكان كثير التلاوة حسنها وصحيحها ، كثير العبادة ، يُقرىءُ الناس من دهر طويل ويقوم بهم العشر الأخير من رمضان ، في محراب الحنابلة بالجامع الأموي رحمه الله .

وفي يوم الجمعة ثاني شهر رمضان المعظَّم توفي الشيخ الإمام العالم العامل العابد الزّاهد الورع أبو عمر [أحمد]<sup>()</sup> بن أبي الوليد المالكي إمام محراب الصَّحابة الذي للمالكية، وصُلِّيَ عليه بعد الصلاة، وحضر جنازته خلق كثير ، وجم غفير ، وتأسَّف النَّاسُ عليه وعلى صلاحه وفتاويه النافعة الكثيرة، ودفن إلى جانب قبر أبي الحجاج الفَنْدلاوي<sup>(1)</sup> المالكي قريباً من مسجد

الكامنة (١/ ١١٧) والفوائد البهية ص(١٦ \_ ١٧) والذيل التام للسخاوي (١/ ٧٠) وفيه : أبو المفاخر .

<sup>(</sup>١) هي المدرسة الجلالية . الذيل التام (١/ ٧١) وهي مدرسة للحنفية ذكرها النعيمي في الدارس (١/ ٥١٧) .

 <sup>(</sup>۲) ترجمته في : الذيل ص (۲٤٥) والوفيات لابن رافع (۱/ ٤٩٣) وفيه وفاته في رَّابع عشري رجب وفوات الوفيات
 (۳/ ۳۳) وفيه وفاته سنة (٧٤٤)هـ والذيل التام للسخاوي (۱/ ۷۱) وبغية الوعاة (۱۲ ۱۲۱) وفيه وفاته في رجب .

 <sup>(</sup>٣) هذه النسبة وردت في الذيل بفتح القاف ، وفي الوفيات لابن رافع بكسر القاف وفي بغية الوعاة : بضم القاف .
 والقَحْفَزة : سُرعة نقل القدم . التاج ( قَحْفَزَ ) .

<sup>(</sup>٤) لم أقع على ترجمة له .

<sup>(°)</sup> ترجمته في الذيل ص(٢٤٦) والوفيات لابن رافع (١/ ٤٩٧) والدرر الكامنة (١/ ٢٤٧) والدارس (٢/ ٦) والذيل التام للسخاوي (١/ ٧١) .

والزيادة من مصادر ترجمته .

<sup>(</sup>٦) في ط: الغندلاوي بالغين . وأثبتنا ما في الدارس (٢/ ١١) وهو أبو الحجاج يوسف بن دوناس بن عيسى (تاريخ =

النارنج (۱) رحمه الله ، وولِّي مكانه في المحراب ولده ، وهو طفل صغير ، فاستنيب له إلى حين صلاحيته ، جبره الله ورحم أباه .

وفي صبيحة ليلة التُّلاثاء سادس رمضانَ وقع ثلجٌ عظيم لم يُرَ مثله بدمشق من مدة طويلة ، وكان الناس محتاجين إلى مطر ، فلله الحمد والمنة ، وتكاثف الثلج على الأسطحة ، وتراكم حتى أعيى النَّاس أمره ونقلوه عن الأسطحة إلى الأزقَّة بحمل (٢) ، ثم نُودي بالأمر بازالته من الطرقات فإنّه سَدَّها وتعطَّلت معايشُ كثير من النَّاس ، فعوَّض الله الضُّعفاء بعملهم في الثلج ، ولحق الناس كلفة كبيرة وغرامة كثيرة ، فإنا لله وإنا إليه راجعون (٢) .

وفي يوم الجمعة الثالث والعشرين من رمضان صُلِّيَ بالجامع الأموي على غائب (٤) وهو الأمير علم الدين (٥) الجاولي ، وقد تقدَّم شيء من ترجمته رحمه الله .

وفي أوّل شوّال يوم عيد الفطر وقع فيه ثلج عظيم بحيث لم يمكن الخطيب من الوصول إلى المصلَّى ، ولا خرج نائب السلطنة ، بل اجتمع الأمراء والقضاة بدار السعادة ، وحضر الخطيب فصلَّىٰ بهم العيد بها ، وكثير من الناس صَلَّوا العيد في البيوت .

وفي يوم الأحد الحادي والعشرين من ذي الحجة دَرَّس قاضي القضاة تقي الدين السُّبكي الشافعي بالشامية البرانية عن الشيخ شمس الدين بن النقيب<sup>(٢)</sup> رحمه الله ، وحضر عنده القضاة والأعيان والأمراء وخلق من الفضلاء ، وأخذ في قوله تعالى : ﴿ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلَكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بَعَدِيَّ إِنَّكَ أَتَ الْوَهَابُ ﴾ [ص: ٣٥] وما بعدها ٧٠٠ .

وفي ذي الحجة استفتي في قتل كلاب البلد فكتب، جماعة من أهل البلد في ذلك ، فرسم بإخراجهم

الإسلام ١١ / ٨٤١) ووفاته سنة (٥٤٣)هـ .

<sup>(</sup>١) في ط: التاريخ وهو تصحيف.

 <sup>(</sup>٢) في ط: يحمل بالياء ، وأثبتنا ما في الذيل التام (١/ ٦٩) .

<sup>(</sup>٣) الذيل للحسيني o(787) والذيل التام للسخاوي (١/ ٦٩) .

 <sup>(</sup>٤) في ط : نائب وهو تحريف .

<sup>(</sup>٥) في ط: علاء الدين وهو تحريف . وترجمته في الوفيات لابن رافع (١/ ٤٨٩) والدرر الكامنة (٢/ ١٧٠) والذيل التام (١/ ٧٢) وهو: أبو سعيد سَنْجَر الجاولي ، نسبة لجاول أمير في سلطنة الظاهر بيبرس .

<sup>(</sup>٦) هو : قَاضي القضاة شمس الدّين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن إبراهيم بن النقيب الشافعي . ترجمته في الذيل ص(٢٤٨) والدرر الكامنة (٣/ ٣٩٨) وطبقات الشافعية (٦/ ٤٤) والوفيات لابن رافع (١/ ٥٠٤) ووفاته في ليلة الجمعة الثاني عشر من ذي القعدة .

<sup>(</sup>V) الدارس (۱/ ۱۳۵) .

يوم الجمعة من البلد الخامس والعشرين منه ، لكن إلى الخندق ظاهر باب الصغير ، وكان الأولى قتلهم بالكلية وإحراقهم لئلا تنتن الناس بريحهم على ما أفتى به الإمام مالك بن أنس من جواز قتل الكلاب ببلدة معينة للمصلحة ، إذا رأى الإمام ذلك ، ولا يعارض ذلك النهي عن قتل (أمة) الكلاب ، ولهذا كان عثمان بن عفان يأمر في خطبته بقتل الكلاب وذبح الحمام (٢) .

### ثم دخلت سنة ست وأربعين وسبعمئة

استهلَّت هذه السنة وسلطان المسلمين بالديار المصرية والشامية والحرمين والبلاد الحلبية وأعمال ذلك الملك الصالح عماد الدين إسماعيل بن الناصر بن المنصور ، وقضاته بالديار المصرية والشامية هم المذكورون أيضاً .

وفي يوم الجمعة سادس عشر محرم كَمُلَت عمارة الجامع الذي بالمِزَّة الفوقانية الذي جدَّده وأنشأه الأمير بهاء الدين المرجاني<sup>(۱)</sup> ، الذي بنى والدُه مسجد الخيف بمنى ، وهو جامع حسن متسع ، فيه روح وانشراح تقبّل الله من بانيه ، وعقدت فيه الجمعة بجمع كثير وجم غفير من أهل المِزَّة ، ومن حضر من أهل البلد ، وكنتُ أنا الخطيب (۱) ولله الحمد والمنة .

ووقع كلام وبحث في اشتراط المحلِّل في المسابقة ، وكان سببه أنَّ الشيخ شمس الدين بن قيّم الجوزية (٢٦) صنَّف فيه مصنَّفاً من قبل ذلك ، ونصر فيه ما ذهب إليه الشيخ تقي الدين بن تيمية في ذلك ، ثم صار يفتي به جماعة من الترك ولا يعزوه إلى الشيخ تقي الدين بن تيمية ، فاعتقد من اعتقد أنَّه قوله وهو مخالف للأئمة الأربعة ، فحصل عليه إنكار في ذلك ، وطلبه القاضي الشافعي ، وحصل كلام في ذلك ، وانفصل الحال على أن أظهر الشيخ شمس الدين بن قيم الجوزية الموافقة للجمهور (٧)

<sup>(</sup>١) الوارد في حديث جابر بن عبد الله والذي رواه مسلم رقم (١٥٧٢) في المساقاة باب الأمر بقتل الكلاب . قال : أمرنا رسول الله ﷺ بقتل الكلاب ، حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله ، ثم نهى النبي ﷺ عن قتلها وقال : « عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان » .

 <sup>(</sup>۲) الحيوان للجاحظ (۲۹۳/۱) وفيه: عن الحسن قال: سمعت عثمان بن عفان \_ رضي الله عنه \_ يقول: اقتلوا
 الكلاب واذبحوا الحمام .

<sup>(</sup>٣) هو : محمد بن أحمد بن عمر بن المرجاني . مات سنة (٧٥٩)هـ الدرر (٣/ ٣٤٥) .

<sup>(</sup>٤) شهاب الدين بن المرجاني . مرَّ في أحداث سنة (٧٢٠)هـ .

<sup>(</sup>٥) كتب أحدهم بعد ذلك : «يعني الشيخ عماد الدين المصنف تغمده الله برحمته ، فهذا من النساخ أو أحد القراء .

<sup>(</sup>٦) محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزّرعي . مات سنة (٧٥١)هـ كما سيأتي .

<sup>(</sup>۷) الدرر الكامنة (۳/۳۰۶) .

## وفاة الملك الصالح إسماعيل(١)

في يوم الأربعاء ثالث شهر ربيع الآخر من هذه السنة أُظهر موت السلطان الملك الصالح عماد الدين إسماعيل بن الناصر بن المنصور آخر النهار ، وكان قد عهد بالأمر إلى أخيه لأبويه الملك الكامل سيف الدين أبي الفتوح شعبان ، فجلس على سرير المملكة يوم الخميس رابعه ألله ، وكان يوماً مشهوداً ، ثم قدم الخبر إلى دمشق عشية الخميس ليلة الجمعة الثاني عشر منه ، وكان البريد قد انقطع عن الشام نحو عشرين يوماً للشُغل بمرض السلطان ، فقدم الأمير سيف الدين بَيْغَر (١٣) للبَيْعة للملك الكامل ، فركب عِلْيةُ الجيش لتلقيه ، فلما كان صبيحة الجمعة أُخذت البيعة من النائب والمقدَّمين وبقية الأمراء والجند للسلطان الملك الكامل بدار السعادة ، ودُقت البشائر وزُيِّن البلد وخطب الخطباء يومئذ للملك الكامل ، جعله الله وجهاً ماركاً على المسلمين .

وفي صبيحة يوم الإثنين الثاني والعشرين من ربيع الآخر درَّس القاضي جمال الدين حسين بن قاضي القضاة تقي الدين السُّبكي الشافعي بالمدرسة الشّامية البرانية ، نزل له أبوه عنها ، واستخرج له مرسوماً سُلطانياً بذلك ، فحضر عنده القضاة والأعيان وجماعة من الأمراء والفقهاء وجلس بين أبيه والقاضي الحنفي ، وأخذ في الدَّرس في قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْءَ اللِّنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ عِلْما وَقَالَا ٱلْحَمَٰدُ لِللَّهِ ٱلَّذِى فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرِ النمل : ١٥ ] الآيات .

وتكلم الشَّريف مجد الدين المتكلِّم في الدرس بكلام فيه نكارة وبَشاعة ، فشنَّع عليه الحاضرون فاستُتيبَ الله القضاء الدَّرس وحُكم بإسلامه أن .

وقد طلب إلى الديار المصرية نائب دمشق الأمير سيف الدين طُقُزْدَمُر وهو متمرّض ، انقطع عن الجمعة بسبب المرض مرات .

والبريد يذهب إلى حلب لمجيء نائبها الأمير سيف الدين يَلبُغَا لنيابة دمشق ، وذكر أن الحاج أَرُقْطاي (٦) تعين لنيابة حلب .

<sup>(</sup>۱) ترجمته في الذيل ص(۲۸۶) والدرر الكامنة (۱/۳۸۰) والنجوم الزاهرة (۷۸/۱۰) والذيل التام للسخاوي (۱/۳۷) والشذرات (۲/۲۸) .

<sup>(</sup>٢) الذيل التام (١/ ٧٤).

<sup>(</sup>٣) في ط: معزا وأثبتنا ما في الدرر الكامنة (١/ ٥١٤) والنجوم (١١٦/١٠) .

<sup>(</sup>٤) في ط: فاستتبّ . وهو تحريف .

<sup>(</sup>٥) الدارس (١/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٦) في ط أرقطة ، وهو تحريف . وهو : أرقطاي القفجقي الشهير بالحاج النجوم (١١٨/١٠) .

وفي يوم الجمعة رابع جمادى الأولى خرجت أثقال الأمير سيف الدين طُقُزْدَمُر النائب وخيوله وهجنه ومواليه وحواصله وطبلخاناته وأولاده في تجمُّل عظيم ، وأُبَّهة هائلة جداً ، وخرجت المحافل والكحارات والمحفات لنسائه وبناته وأهله في هيبة عجيبة ، هذا كله وهو بدار السعادة ، فلمّا كان من وقت السحر في يوم السبت خامسه خرج الأمير سيف الدين طُقُزْدَمُر بنفسه إلى الكُسُوة في محفة لمرضه مصحوباً بالسلامة ، فلما طلعت الشمس من يومئذ قدم من حلب أستاذ دار الأمير سيف الدين يَلْبُغا اليَحْيَاوي (۱) فتسلّم دار السعادة ، وفرح الناس بهم ، وذهب الناس للتهنئة والتودُّد إليهم .

ولما كان يوم السبت الثاني عشر من جمادى الأولى خرج الجيش بكماله لتلقي نائب السلطنة الأمير سيف الدين يَلْبُغَا فدخل في تجمُّلِ عظيم ، ثم جاء فنزل عند باب السر ، وقبَّل العتبة على العادة ثم مشى إلى دار السعادة .

وفي عشية يوم الإثنين رابع عشره قطع نائب السلطنة ممَّن وجب قطعه في الحبس ثلاثةَ عشرَ رَجُلاً وأضاف إلى قطع اليد قطع الرجل من كل منهم ، لما بلغه أنه تكرر من جناياتهم ، وصَلَبَ ثلاثةً بالمسامير ممَّن وجب قتلُه ، ففرح الناس بذلك لقمعه المفسدين وأهل الشرور ، والعيث والفساد .

واشتهر في العشر الأوسط من جمادى الآخرة وفاة الأمير سيف الدين طُقُزْدَمُرُ<sup>(٢)</sup> بعد وصوله إلى الديار المصرية بأيام ، وكان ذلك ليلة الخميس مستهل هذا الشهر ، وذكر أنّه رُسم على ولده وأستاذ داره ، وطلب منهم مالٌ جزيل ، فالله أعلم .

وفي يوم الإثنين ثاني عشره توفي القاضي علاءُ الدين (٣) بن العز الحنفي ، نائب الحكم ، ببستانه بالصالحية ودُفن بها ، وذلك بعد عود المدرسة الظاهريّة إليه ، وأَخْذه إياها من عمه القاضي عماد الدين إسماعيل ، كما قدمنا ، ولم يدرِّس فيها إلا يوماً واحداً ، وهو متمرِّض ، ثم عاد إلى الصَّالحية فتمادى به مرضُه إلى أن مات رحمه الله .

وخرج الرَّكب إلى الحجاز الشَّريف يوم السبت حادي عشر شوال ، وخرج ناس كثير من البلد ، ووقع مطر عظيم جداً ، ففرح النَّاسُ به من جهة أن المطر كان قليلاً جداً في شهر رمضان ، وهو كانون الأصم ،

<sup>(</sup>١) في ط: البحناوي وهو تحريف.

<sup>(</sup>۲) ترجمته في الذيل ص(۲۵۱) وفيه : (طُقُزْتَمُر ) والدرر الكامنة (۲/ ۲۲۵) وكذلك فيه والنجوم الزاهرة (۱۹/ ۱۶۲) وفيه : (طقزدمر ) وكذلك هو في البدائع (۱/ ۵۰۷) .

 <sup>(</sup>٣) ترجمته في الذيل ص(٢٥١) ، والوفيات لابن رافع : (٢/ ١٢) وفيه : توفي في العشرين من جُمادى الآخرة .
 والدرر الكامنة (٣/ ١١٨) والذيل التام (١/ ٢٧) .

وهو : علي بن محمد بن محمد بن أبي العزّ الحنفي .

فلمًا وقع هذا استبشروا به وخافوا على الحُجَّاج ضرره ، ثم تداول المطر وتتابع ولله الحمد والمنة ، لكن ترحَّل الحجاج في أوحال كثيرة وزلق كثير ، والله المسلِّم والمعين والحامي . ولما استقل الحجيج ذاهبين وقع عليهم مطر شديد بين الصنمين [ وزُرَع أَنَّ فعوَّقهم أياماً بها ، ثم تحاملوا إلى زُرَع فلم يصلوها إلا بعد جهد جهيد وأمر شديد ، ورجع كثير منهم وأكثرهم ، وذكروا أشياء عظيمة حصلت لهم من الشدة وقوة الأمطار وكثرة الأوحال ، ومنهم من كان تقدَّم إلى أرض بُصرى ، فحصل لهم رفق بذلك والله المستعان .

وقيل: إن نساءً كثيرة من المخدَّرات مَشَيْنَ حفاةً فيما بين زُرَع والصَّنَمين وبعد ذلك ، وكان أمير الحاج سيف الدين مَلَك آص (٥) وقاضيه شهاب الدين بن الشجرة الحاكم بمدينة بعلَبَك يومئذ والله المستعان ، انتهى .

## ثم دخلت سنة سبع وأربعين وسبعمئة

استهلّت هذه السنة وسلطان البلاد بالديار المصرية والشامية والحرمين وغير ذلك الملك الكامل سيف الدين شعبان بن الملك الناصر محمد بن الملك المنصور قلاوون ، وليس له بمصر نائب .

وقضاة مصرَهم المذكورون في التي قبلها .

ونائب دمشق الأمير سيف الدين يَلْبُغَا اليحياوي .

وقضاة دمشق هم المذكورون في التي قبلها ، إلا أنّ قاضي القضاة عماد الدين إسماعيل الحنفي نزل عن القضاء لولده قاضي القضاة نجم الدين ، واستقلَّ بالولاية وتدريس النُّورية ، وبقي والدُه على تدريس الرَّيْحانيَّة (٢) .

وفي يوم الجمعة سادسَ عِشْرَي (٧) المحرَّم من هذه السنة توفي الشيخ الصالح تقي الدين محمد بن

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> تتابع وتعاقب .

<sup>(</sup>٢) في ط: الصمين . وهو تحريف . وهي بلدة من أعمال دمَشْقَ على طريق الحاج في أوائل حَوْران ياقوت . أقول : وهي اليوم تابعة لمحافظة حوران .

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٤) ربّات الحجاب من النساء .

<sup>(</sup>٥) مات سنة (٧٥٦)هـ . الذيل للحسيني ص (٣٠٧) الدرر الكامنة (٤/ ٣٥٧) .

<sup>(</sup>٦) جوار المدرسة النُّورية لغرب . الدارس (١/ ٥٢٢) .

<sup>(</sup>V) في ط: السادس عشر من المحرم، وهو غلط، لأن مستهلَّ الشهر كان يوم الإثنين.

<sup>(</sup>٨) ترجمته في : الوفيات لابن رافع (٢/ ٢٤) والدرر الكامنة (٤/ ٢٠٥) . وفي مصادر ترجمته : ( البالسي ) .

الشيخ محمد بن قوام بزاويتهم (١) بالسفح ، وصُلِّيَ عليه الجمعة بجامع الأَفْرم ، ثم دُفن بالزَّاوية وحضره القضاة والأعيان وخلق كثير ، وكان بينه وبين أخيه ستة أشهر وعشرون يوماً ، وهذا أشد من ذلك .

وفتحت في أول السنة القيسارية التي أنشأها الأمير سيف الدين يَلْبُغا نائب السلطنة ظاهر باب الفرج ، وضُمِّنت ضماناً باهراً بنحو من سبعة آلاف كل شهر ، وداخلها قيسارية تجارة في وسطها بركة ومسجد ، وظاهرها دكاكين وأعاليها بيوت للسَّكن .

وفي صبيحة يوم الإثنين ثاني عشر ربيع الأول عُقد مجلسٌ بمشهد عثمان للنور الخراساني ، وكان يقرأ القرآن في جامع تَنْكِز ، ويعلّم الناس أشياء من فرائض الوضوء والصلاة ، ادُّعي عليه فيه أنه تكلم في بعض الأئمة الأربعة وأنَّه تكلّم في شيء من العقائد ويطلق عبارات زائدة على ما ورد به الحديث ، وشهد عليه بعض أشياء متعددة ، فاقتضى الحال أن عُزِّر في هذا اليوم ، وطيف به في البلد ، ثم رُدَّ إلى السجن معتقلاً . فلما كان يوم الخميس الثاني والعشرون منه شفع فيه الأمير أحمد بن مُهَّناً ملك العرب عند نائب السلطنة فاستحضره بين يديه وأطلقه إلى أهله وعياله .

ولما كان تاريخ يوم الجمعة ثالث عشر جمادى الأولى صلّى نائب السلطنة الأمير سيف الدين يَلْبُغا اليَحْيَاوي الناصري بجامع تَنْكِز ظاهر دمشق براً " باب النصر ، وصلَّى عنده القاضي الشافعي والمالكي وكبار الأمراء ، ولممّا أُقيمت الصلاة صلّى ، وقعد بعض مماليكه عن الصلاة ومعهم السلاح حراسة له ، ثم لما انصرف من الصلاة اجتمع بالأمراء المذكورين وتشاوروا طويلاً ، ثم نهض النائب إلى دار السعادة ، فلما كان آخر النهار برز بخدمه ومماليكه وحشمه ووطاقه وسلاحه وحواصله ، ونزل قبلي مسجد القدم وخرج الجند والأمراء في آخرالنهار وانزعج الناس واتفق طلوع القمر خاسفاً ، ثم خرج الجيش ملبساً تحت الثياب وعليه التراكيس بالنشاب والخيول والجنابات ، ولا يدري النَّاسُ ما الخبر ، وكان سبب ذلك أن نائب صفد " قد ركب إليه ليقبض عليه ، فانزعج لذلك وقال : لا أموت إلا على ظهر أفراسي ، لا على فراشي ، وخرج الجند والأمراء خوفاً من أن يفوتهم بالفرار ، فنزلوا يمنة ويسرة ، فلم يذهب من تلك المنزلة بل استمر بها يعمل النيابة ويجتمع بالأمراء جماعة وفرادى ، ويستميلهم إلى فلم يذهب من تلك المنزلة بل الملك الكامل شعبان لأنه يكثر من مسك الأمراء بغير سبب ، ويفعل أفعالاً لا تليق بمثله ، وذكروا أموراً كثيرة ، وأن يولُوا أخاه أمير حاجي بن الناصر لحسن شكالته وجميل فعله ، لا تليق بمثله ، وذكروا أموراً كثيرة ، وأن يولُوا أخاه أمير حاجي بن الناصر لحسن شكالته وجميل فعله ،

<sup>(</sup>١) ﴿ هِي الزَّاوِيةِ القواميةِ البَّالسيَّةِ سبق ذكرها لدى ذكر وفاة أبيه أبي بكر سنة (٧١٨)هـ .

<sup>(</sup>٢) أحمد بن مهنا بن عيسى بن مهنا . مات سنة (٧٤٩)هـ الدرر الكامنة (١/ ٣٢٢) .

<sup>(</sup>٣) لفظة شبه عامية يراد بها «خارج».

<sup>(</sup>٤) في ط: صغد بالغين.

ولم يزل يفتلهم في الذّروة والغارب<sup>(۱)</sup> حتى أجابوه إلى ذلك ، ووافقوه عليه ، وسلّموا ما يدّعيه ، وتابعوا على ما أشار إليه وبايعوه ، ثم شرع في البعث إلى نواب البلاد يستميلهم إلى ما مالأ عليه الدمشقيون وكثير من المصريين ، وشرع أيضاً في التصرّف في الأمور العامة الكلية ، وأخرج بعض من كان الملك الكامل اعتقله بالقلعة المنصورة ، ورد إليه إقطاعه بعد ما بعث الملك الكامل إلى من أقطعه منشوره ، وعزل وولّى وأخذ وأعطى ، وطلب التُّجار يوم الأربعاء ثامن عشره ليباع عليهم غلال الحواصل السلطانية فيدفعوا أثمانها في الحال ، ثم يذهبوا فيتسلّمُوها من البلاد البرانية ، وحضر عنده القضاة على العادة والأمراء والسادة ، وهذا كله وهو مخيّم بالمكان المذكور ، لا يحصره بلد ولا يحويه سور<sup>(۲)</sup>

وفي يوم الخميس رابع جمادى الآخرة خرجت تجريدة نحو عشرة طليعة لتلقِّي من يقدم من الديار المصرية من الأمراء وغيرهم ، ببقاء الأمر على ما كان عليه ، فلم يصدقهم النائب ، وربما عاقب بعضهم ، ثم رفعهم إلى القلعة ، وأهل دمشق ما بين مصدّق باختلاف المصريين وما بين قائل السلطان الكامل قائم الصورة مستمر على ما كان عليه ، والتَّجاريد المصرية واصلة قريباً ، ولابد من وقوع خبطة عظيمة . وتشوشَتْ أذهان النَّاسِ وأحوالهم بسبب ذلك ، والله المسؤول أن يحسن العاقبة .

وحاصل القضية أن العامَّة ما بين تصديق وتكذيب ، ونائبُ السلطنة وخواصُّه من كبار الأمراء على ثقة من أنفسهم ، وأن الأمراء على خُلْف شديد في الديار المصرية بين السلطان الكامل شعبان وبين أخيه أمير حاجي ، ثم جاءت الأخبار إلى النائب بأن التجاريد المصرية خرجت تقصد الشام ومن فيه من الجند لتوطِّد الأمر ، ثم إنَّه تراجعت رؤوس الأمراء في الليل إلى مصر واجتمعوا إلى إخوانهم ممَّن هو ممالىء لهم على السلطان ، فاجتمعوا ودعوا إلى سلطنة أمير حاجي وضُربت الطبلخانات ، وصارت باقي النفوس متجاهرة على نيَّة تأييده ، ونابذوا السلطان الكامل ، وعَدُّوا عليه مساويه ، وقَتْل بعض الأمراء .

وفرَّ الكامل وأنصارُه فاحتيط عليه، وخرج أَرْغُون العلائي زوج أُمِّه واستظهر أيضاً أمير حاجي فأجلسوه على السرير ولقبوه بالملك المظفر ، وجاءت الأخبار إلى النائب بذلك ، فضربت البشائر عنده ، وبعث إلى نائب القلعة فامتنع من ضربها ، وكان قد طلب إلى الوطاق فامتنع من الحضور ، وأغلق باب القلعة ، فانزعج الناس واختبط البلد ، وتقلّص وجود الخير ، وحصنت القلعة ودعوا للكامل بكرة وعشية على العادة،

<sup>(</sup>١) أي : يدور من وراء خديعته حتى يغيِّر رأيهم . القاموس (فتل) .

<sup>(</sup>٢) النجوم الزاهرة (١٠/ ١٣٤) الذيل التام (١/ ٨١ \_ ٨٢) .

<sup>(</sup>٣) في ط: ابنة وهو توهم . النجوم الزاهرة (١٠/ ١٣٨) .

<sup>(</sup>٤) إلى خيمة النائب .

وأرجف (١) العامة بالجيش على عادتهم في كثرة فصولهم ، فحصل لبعضهم أذيَّةٌ . فلما كان يوم الإثنين ثامن الشهر قدم نائب حماة إلى دمشق مطيعاً لنائب السلطنة في تجمُّل وأُبَّهة ، ثم أجريت له عادة أمثاله .

وفي هذا اليوم وقعت بطاقة بقدوم الأمير سيف الدين بَيْغَرَا حاجب الحجّاب بالديار المصرية لأجل البيعة للسُّلطان الملك المظفر ، فدُقت البشائر بالوطاق ، وأُمر بتزيين البلد ، فزين الناس وليسوا منشرحين ، وأكثرهم يظن أن هذا مكر وخديعة ، وأن التجاريد المصرية واصلة قريباً . وامتنع نائب القلعة من دق البشائر وبالغ في تحصين القلعة ، وغلَّق بابها ، فلايفتح إلا الخوخة (٢) البرانية والجوانية ، وهذا الصنيع هو الذي يشوش خواطر العامة ، يقولون : لو كان تم شيء له صحة ، كان نائب القلعة يطَّلع على هذا قبل الوطاق . فلما كان يوم الثلاثاء بعد الزوال قدم الأمير سيف الدين بَيْغَرَا إلى الوطاق ، وقد تلقَّوه وعظَّمُوه ، ومعه تقليد النيابة من المظفَّر إلى الأمير سيف الدين يَلْبُغَا نائب السلطنة ، وكتاب إلى الأمراء بالسَّلام . ففرحوا بذلك وبايعوه وانضمت الكلمة ولله الحمد .

وركب بَيْغَرَا إلى القلعة فترجَّل وسلَّ سيفه ودخل إلى نائب القلعة فبايعه سريعاً ودُقَّت البشائر في القلعة بعد المغرب ، حين بلغه الخبر ، وطابت أنفس الناس ثم أصبحت القلعة في الزينة وزادت الزينة في البلد وفرح الناس .

فلمًّا كان يوم الخميس حاديْ عَشَر الشهر دخل نائب السلطنة من الوطاق إلى البلد والأطلاب بين يديه في تجمُّل وطبلخانات على عادة العَرْض ، وقد خرج أهل البلد إلى الفرجة ، وخرج أهل الذمة بالتَّوراة ، وأُشعلت الشموع ، وكان يوماً مشهود (٣٠٠) .

وقد صلَّى في شهر رمضان من هذه السنة بالشامية البرانية صبي عمره ست سنين ، وقد رأيته وامتحنته فإذا هو يجيد الحفظ والأداء ، وهذا من أغرب ما يكون .

وفي العشر الأوائل من هذا الشهر فرغ من بناء الحمّامين اللَّذَيْن بناهما نائب السلطنة بالقرب من الثابتية في خان السلطان العتيق ، وما حولها من الرباع والقرب وغير ذلك .

وفي يوم الأحد حادي عشره اجتمع نائب السلطنة والقضاة الأربعة ووكيل بيت المال والدولة عند تل المستقين أن ، من أجل أن نائب السلطنة قد عزم على بناء هذه البقعة جامعاً بقدر جامع تَنْكِز . فاشْتَوَرُوا هنالك ، ثم انفصل أن الحال على أن يُعمل ، والله ولي التوفيق .

<sup>(</sup>١) ﴿ أَرْجُفُ ﴾ : خاض في أخبار الفتن ونحوها ، والمُرْجِفُون : الذين يشيعون الأخبار السيئة .

<sup>(</sup>۲) (۱ الخوخة »: باب صغير وسط الكبير .

<sup>(</sup>٣) الذيل ص (٢٥٥) النجوم الزاهرة (١٤١/١٠) وما بعدها).

<sup>(</sup>٤) موضع جامع يلبغا على شاطىء بردى ، وفي الدارس (٣/ ٤٢٣) : (كان موضع جامع يلبغا تلاَّ يشنق عليه) .

<sup>(</sup>٥) تفرق المجلس.

وفي يوم الخميس ثالث ذي القعدة صُلِّي على الشيخ زين الدين عبد الرحمن بن '' تيمية ، أخو الشيخ تقى الدين رحمهما الله تعالى .

وفي يوم السبت ثاني عشره توفّي الشيخ علي القطنانيّ بقطناً ، وكان قد اشتهر أمره في هذه السنين ، واتّبعه جماعةٌ من الفلاحين والشباب المنتمين إلى طريقة أحمد بن الرفاعي ، وعظُم أمره وسار ذكره ، وقصده الأكابر للزيارة مرات ، وكان يقيم السماعات على عادة أمثاله ، وله أصحابٌ يُظهرون إشارةً باطلة ، وأحوالًا مفتعلة ، وهذا ممّا كان يُنقَمُ عليه بسببه ، فإنه إن لم يكن يعلم بحالهم فجاهل ، وإن كان يُقرُهم على ذلك فهو مثلهم ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

وفي أواخر هذا الشهر - أعني ذي الحجة من العيد وما بعده - اهتم ملك الأمراء في بناء الجامع الذي بناه تحت القلعة مَكان أن تل المُستقين ، وهدم ما كان هناك من أبنية ، وعملت العجل ، وأخذت أحجار كثيرة من أرجاء البلد ، وأكثر ما أُخذت الأحجار من الرحبة التي للمصريين ، من تحت المئذنة التي في رأس عقبة الكتّان أن ، وتيسّر منها أحجار كثيرة، والأحجار أيضاً من جبل قاسيون وحمل على الجمال وغيرها.

وكان سلخ هذه السنة ـ أعني سنة سبع وأربعين وسبعمئة ـ قد بلغت غرارة القمح إلى مئتين فما دونها ، وربما بيعت بأكثر من ذلك ، فإنا لله وإنا إليه راجعون .

### ثم دخلت سنة ثمان وأربعين وسبعمئة

استهلّت هذه السنة وسلطان البلاد المصرية والشامية والحرمين وغير ذلك الملك المظفر أمير حاجي ابن الملك الناصر محمد بن قلاوون .

ونائبه بالديار المصرية الأمير سيف الدين أَرُقْطَايُ وقضاة مصر هم الذين كانوا في الماضية بأعيانهم .

را) ترجمته في :الذيل ص (٢٥٩) والوفيات لابن رافع (٢/ ٣٧) والدرر الكامنة (٢/ ٣٢٩) . هو : عبد الرحمن بن شهاب الدين عبد الحليم بن عبد السلام .

<sup>(</sup>٢) ترجمته في : الذيل ص (٢٦٠) والوفيات لابن رافع (٣/ ٣٨) والدرر الكامنة (٣/ ٧٧) وفيه : علي بن عبد الله القطباني . فذكر اسم أبيه وغلط في نسبته .

<sup>(</sup>٣) هي من قرى دمشق العامرة تبعد عنها حوالي ٢٥كم . وقد ذكرها ياقوت في معجمه .

<sup>&</sup>lt;sup>(٤)</sup> في ط : وكان .

<sup>&</sup>lt;sup>(۵)</sup> في ط : «الكتاب» وهو تحريف ، وهو موضع معروف بدمشق ، ينظر تاريخ الإسلام ٧٩٥/٢ و٧٩٥ و١٥٦ و١٥/٥١٥ و٩٥٣ و٩٥٤ (بشار) .

<sup>&</sup>lt;sup>(٦)</sup> في ط: أرقطية.

ونائبه بالشام المحروسة سيف الدين يَلْبُغا الناصري (١) ، وقضاة الشام هم المذكورون في التي قبلها بأعيانهم ، غيرأن القاضي عماد الدين الحنفي نزل لولده قاضي القضاة نجم الدين ، فباشر في حياة أبيه ، وحاجب الحجاب فخر الدين إياس .

واستهلت هذه السنة ونائب السلطنة في همَّة عالية في عمارة الجامع الذي قد شرع في بنائه غربي سوق الخيل ، بالمكان الذي كان يعرف بتل (٢٠) المُستقين .

وفي ثالث المحرم توفي قاضي القضاة شرف الدين محمد بن<sup>(٣)</sup> أبي بكر الهَمْدَاني المالكي ، وصُلِّي عليه بالجامع ، ودفن بتربته بميدان الحصا ، وتأسَّف الناس عليه لرياسته وديانته وأخلاقه وإحسانه إلى كثير من الناس رحمه الله .

وفي يوم الأحد الرابع والعشرين من المحرم وصل تقليد قضاء للقاضي جمال الدين المسلاَّتي<sup>(١)</sup> الذي كان نائباً للقاضي شرف الدين قبله ، وخلع عليه من آخر النهار .

وفي شهر ربيع الأول أخذوا لبناء الجامع المجدَّد بسوق الخيل ، أعمدة كثيرة من البلد ، فظاهر البلد يعلِّقون ما فوقه من البناء ثم يأخذونه ويقيمون بدله دعامة ، وأخذوا من درب الصيقل ، وأخذوا العمود الذي كان بسوق العُلبيِّين الذي في تلك الدخلة على رأسه مثل الكرة فيها حديد ، وقد ذكر الحافظ ابن عساكر أنه كان فيه طِلَسْمٌ لعسر بَوْل الحيوان إذا دَارُوا بالدَّابة ينحلُّ أراقيهاً ٥)

فلمًا كان يوم الأحد السابع والعشرين من ربيع الأول من هذه السنة قلعوه من موضعه بعد ما كان له في هذا الموضع نحواً من أربعة آلاف سنة والله أعلم . وقد رأيته في هذا اليوم وهو ممدود في سوق العلبيين على الأخشاب ليجروه إلى الجامع المذكور من السوق الكبير ، ويخرجوا به من باب الجابية الكبير فلا إلّه إلا الله . وفي أواخر شهر ربيع الآخر ارتفع بناء الجامع الذي أنشأه النّائب ، وجفت العين التي كانت تحت جداره حين أسسوه ولله الحمد .

وفي سلخ ربيع الآخر وردت الأخبار من الديار المصرية بمَسْك جماعة من أعيان الأمراء كالحجازي وآقسُنْقُر الناصري<sup>(٢)</sup> ، ومن لفَّ لفهما ، فتحرّك الجند بالشام ووقعت خبطة .

<sup>(</sup>١) هو اليحياوي .

<sup>(</sup>٢) في ط: بالتل.

 <sup>(</sup>٣) ترجمته في : الذيل ص(٢٦٣) والوفيات لابن رافع (٢/١١) وفيه : الثاني من المحرّم . والدرر الكامنة (٣/٤٠٤) والنجوم الزاهرة (١٨٢/١) والدارس (١٦/٢) والذيل التام (١/٩٣) .

<sup>(</sup>٤) هو : محمد بن عبد الرحيم . مات سنة (٧٧١)هـ .

<sup>(</sup>٥) مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر لابن منظور (١/ ٢٧٢) ، ولا شك أن هذا من الخرافات .

<sup>(</sup>٦) النجوم الزاهرة (١٠/ ١٥٩) وفيه : كان مسكهما في يوم الأحد تاسع عشر ربيع الآخر وقطّعا بالسّيوف قطعاً .

ثم استهل شهر جمادى الأولى والجند في حركة شديدة ، ونائب السلطنة يستدعي الأمراء إلى دار السعادة بسبب ما وقع بالديارالمصرية ، وتعاهد هؤلاء على أن لا يُؤذىٰ أحدٌ ، وأن يكونوا يداً واحدة ، وفي هذا اليوم تحول ملك الأمراء من دار السعادة إلى القصر الأبلق واحترز لنفسه ، وكذلك حاشيته .

وفي يوم الأربعاء (۱) الرابع عشر منه قدم أمير (۲) من الديار المصرية على البريد ومعه كتاب من السلطان فيه التصريح بعزل ملك الأمراء يَلْبُغا نائب الشام ، فقرىء عليه بحضرة الأمراء بالقصر الأبلق ، فتغمّم لذلك وساءه ، وفيه طلبه إلى الديار المصرية على البريد ليولّى نيابة الديار المصرية ، والظاهر أن ذلك خديعة له فأظهر (۳) الامتناع ، وأنه لا يذهب إلى الديار المصرية أبداً ، وقال : إن كان السلطان قد استكثر عليّ ولاية دمشق فيوليّني أيّ البلاد شاء ، فأنا راض بها . وردّ الجواب بذلك ، ولما أصبح من الغد وهو يوم الخميس وهو خامس عشره ، ركب فخيّم قريباً من الجسورة في الموضع الذي خيم فيه عام أول ، وفي الشهر أيضاً كما تقدم ، فبات ليلة الجمعة وأمر الأمراء بنصب الخيام هنالك على عادتهم عام أول .

فلما كان يوم الجمعة سادس عشره بعد الصلاة ، ما شعر الناس إلا والأمراء قد اجتمعوا تحت القلعة وأحضروا من القلعة سنجقين سلطانيين أصفرين ، وضربوا الطبول حربياً ، فاجتمعوا كلهم تحت السنجق السلطاني ، ولم يتأخر منهم سوى النائب وذويه كابنيه وإخوته وحاشيته ، والأمير سيف الدين قَلاوُوْن أحد مقدَّمي الألوف، وخبره أكبر أخبار الأمراء بعد النيابة، فبعث إليه الأمراء أن هلم إلى السمع والطاعة للسلطان، فامتنع من ذلك وتكرَّرت الرسل بينهم وبينه فلم يقبل ، فساروا إليه في الطبلخانات والبوقات ملبسين لأُمّة الحرب ، فلما انتهوا إليه وجدوه قد ركب خيوله ملبساً واستعدَّ للهرب ، فلما واجههم هرب هو ومن معه وفروا فرار رجل واحد ، وساق الجند وراءه فلم يكتنفوا له غباراً ، وأقبل العامة وتركمان القبينات ، فانتهبوا ما بقي في معسكره من الشعير والأغنام والخيام ، حتى جعلوا يقطعون الخيام والأطناب قطعاً قطعاً ، فعدم له ولأصحابه من الأمتعة ما يساوي ألف ألف درهم ، وانتدب لطلبه والمسير وراءه الحاجب الكبير الذي قدم من الديار المصرية قريباً شهاب الدين بن صبح ، أحد مقدمي الألوف ، فسار على طريق الأشرفية ثم عدل إلى ناحية القَوْيَتين .

ولما كان يوم الأحد قدم الأمير فخر الدين إياس نائب صفد فيها ، فتلقَّاه الأمراء والمقدَّمون ، ثم جاء فنزل القصر وركب من آخر النهار في الجحافل ، ولم يترك أحداً من الجند بدمشق إلا ركب معه وساق وراء يَلُبُغا فانبرىٰ نحو البرية ، فجعلت الأعراب يعترضونه من كل جانب ، وما زالوا يكفُّونه حتى سار نحو

<sup>(</sup>١) الذيل للحسيني ص (٢٦٠ ـ ٢٦١) .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> هو : أراي أمير أخور .

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> في ط: أظهر.

حماة ، فخرج نائبُها وقد ضعف أمره جداً ، هو وكلُّ ، من معه من كثرة السوق ومصاولة الأعداء من كل جانب ، فألقىٰ بيده ، وأُخذ سيفُه وسيوف من معه واعتقلوا بحماة وبعث بالسيوف إلى الديار المصرية ، وجاء الخبر إلى دمشق صبيحة يوم الأربعاء رابع عشرَ هذا الشهر ، فضربت البشائر بالقلعة وعلى باب الميادين على العادة ، وأحدقت العساكر بحماة من كل جانب ينتظرون ما رسم به السلطان من شأنه ، وقام إياس بجيش دمشقَ على حمص ، وكذلك جيش طرائبُلُس ، ثم دخلت العساكر راجعة إلى دمشق يوم الخميس التاسع والعشرين من الشهر ، وقدم يَلْبُغَا وهو مقيد على كديش هو وأبوه وحوله الأمراء الموكِّلون به ومن معه من الجنود ، فدخلوا به بعد عشاء الآخرة فاجتازوا به فم السبعة بعدما غلِّقت الأسواق ، وأطفئت السرج ، وغلقت الطاقات ، ثم مروا على الشيخ رسلان والباب الشرقي على باب الصغير ، ثم من عند مسجد النُّبًان على المصلَّى ، واستمروا ذاهبين نحو الديار المصرية ، وتواترت البريدية من السلطان بما مسجد افي أمره وأصحابه الذين خرجو! معه من الاحتياط على حواصلهم وأموالهم وأملاكهم وغير ذلك .

وقدم البريد من الديار المصرية يوم الأربعاء ثالث جمادى الآخرة فأخبر بقتل يلبغا فيما بين قاقول وغزّة ما وأخذت رأسه الله السلطان ، وكذلك قتل بغزة الأمراء الثلاثة الذين خرجوا من مصر ، وهم : نجم الدين الوزير بن شروين البغدادي ، والدّوادار طُغَيْتُمُ ، وَبَيْدَمُر البدري ، احد المقدمين ، كان قد نقم عليه السلطان ممالأة يُلبُغا ، فأخرجهم من مصر مسلوبين جميع أموالهم ، وسيَّرهم إلى الشام ، فلما كانوا بغزة لحقهم البريد بقتلهم حيث وجدهم ، وكذلك رسم بقتل يلبغا حيث التقاه من الطريق ، فلما انفصل البريد من غزة التقى يَلبُغا في طريق وادي فحمة فخنقه ثم احتز رأسه وذهب به إلى السلطان ، وقدم أميران من الديار المصرية بالحوطة على حواصل يَلبُغا وطواشي من بيت المملكة ، فتسلم مصاغاً وجواهر نفيسة جداً ، ورسم ببيع أملاكه وما كان وقفه على الجامع الذي كان قد شرع بعمارته بسوق الخيل ، وكان قد اشتهر أنه وقف عليه القيسارية التي كان أنشأها ظاهر باب الفرج ، والحمامين المتجاورين ظاهر باب الجابية غربي خان السلطان العتيق ، وحِصَصاً من قرايا أخرى كان قد استشهد على نفسه بذلك قبل ذلك فالله أعلم . ثم طلب السلطان العتيق ، وحِصَصاً من قرايا أخرى كان قد استشهد على نفسه بذلك قبل ذلك فالله أعلم . ثم طلب

<sup>(</sup>١) في ط : وكل هو ومن معه .

<sup>(</sup>۲) \* قاقون » : حصن بفلسطين قرب الرّملة ، وقيل : هو من عمل قيسارية ياقوت .

<sup>(</sup>٣) في ط: غبرة وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) في d: رؤوسهما . الذيل ص(771) والدرر الكامنة (7/871) والذيل التام (1/801) .

<sup>(</sup>٥) في ط: وحاكم الوزير.

 <sup>(</sup>٦) في ط: سردا وهو تصحيف . وهو : محمود بن علي بن شروين البغدادي نجم الدين ذكر من قبل مع رفيقه القاضي
 حسام الدين الغوري الذيل التام (١/ ٨٩) .

<sup>(</sup>٧) الدرر الكامنة (٢/٤) والنجوم الزاهرة (١٦٣/١٠) .

<sup>(</sup>٨) في ط: خصصاً بالخاء.

بقية أصحابه من حماة فحملوا إلى الديار المصرية وعُدِمَ خبرهم ، فلا يدرى على أي صفةٍ هلكوا .

وفي صبيحة يوم الثلاثاء الثامنَ عشرَ من جمادى الآخرة من هذه السنة دخل الأمير سيف الدين أَرْغُون شاه دمشقَ المحروسة نائباً عليها ، وكان قدومه من حلبَ ، انفصل عنها وتوجه إليها الأمير فخر الدين إياس الحاجب ، فدخلها أَرْغُون شاه في أبهة وعليه خلعة وعمامة بطرفين ، وهو قريب الشكل من تَنْكِز رحمه الله فنزل دار السعادة وحكم بها ، وفيه صرامة وشهامهٔ ،

وفي يوم الخميس الثالث والعشرين منه صُلِّي على الأمير قَرَاسنْقُر (٢) بالجامع الأموي وظاهر باب النصر ، وحضر القضاة والأعيان والأمراء ، ودُفن بتربته بميدان الحصا بالقرب من جامع الكريمي .

وعملت ليلة النصف على العادة من إشعال القناديل ، ولم يشعلِ النّاس لما هم فيه من الغلاء وتأخّر المطر وقلّة الغلة ، كل رطل إلا أوقية بدرهم ، وهو متغير ، وسائر الأشياء غالية ، والزيت كل رطل بأربعة ونصف ، ومثله السّيرج والصابون والأرز ، والعنبريس كل رطل بثلاثة ، وسائر الأطعمات على هذا النحو ، وليس شيء قريب الحال سوى اللحم بدرهمين وربع ، ونحو ذلك ، وغالب أهل حَوْران يردون من الأماكن البعيدة ويجلبون القمح للمُؤْنة والبذار من دمشق ، وبيع عندهم القمح المغربل كل مد بأربعة دراهم ، وهم في جهد شديد ، والله هو المأمول المسؤول ، وإذا سافر أحد يشقُ عليه تحصيل الماء لنفسه ولفرسه ودابته ، لأن المياه التي في الدرب كلها نفدت ، وأما القدس فأشد حالاً وأبلغ في ذلك .

ولما كان العشر الأخير من شعبان من هذه السنة منَّ الله سبحانه وتعالى وله الحمد والمنَّة على عباده بإرسال الغيث المتدارك الذي أحيى العباد والبلاد ، وتراجع الناس إلى أوطانهم لوجود الماء في الأودية والغدران ، وامتلأت بركة زُرَع بعد أن لم يكن فيها قطرة ، وجاءت بذلك البشائر إلى نائب السلطنة ، وذُكر أنَّ الماء عم البلاد كلها ، وأنَّ الثلج على جبل بني هِلال كثير (١) ، وأما الجبال التي حول دمشق فعليها ثلوج كثيرة جداً ، واطمأنت القلوب وحصل فرج شديد ولله الحمد والمنَّة ، وذلك في آخر يوم بقي من تشرين الثاني .

وفي يوم الثُّلاثاء الحادي والعشرين من رمضان توفّي الشيخ عز الدين محمد السنال الحنبلي بالصَّالحية وهو خطيب الجامع المظفري ، وكان من الصالحين المشهورين رحمه الله ، وكان كثيراً ما يلقِّنُ الأموات بعد دفنهم ، فلقّنه الله حجّته وثبّته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة .

<sup>(</sup>۱) الدرر الكامنة (۱/ ۳۵۰) والنجوم الزاهرة (۱۰/ ۱۶۱) .

<sup>(</sup>٢) لم أقع له على ترجمة ، والذي قتل في هذه السنة آقسنقر قتل في القلعة الدرر (١/ ٣٩٤) .

<sup>(</sup>٣) في ط: الشيرج بالشين.

<sup>(</sup>٤) في حوران من أرض دمشق ، تحته قرى كثيرة ، منها قرية تعرف بالمالكية ياقوت .

<sup>(</sup>٥) ترجمته في الذيل ص(٢٦٦) والوفيات لابن رافع (٢/ ٥٢) والدرر الكامنة (٣/ ٢٨٧) والذيل التام (١/ ٩٣) وفيها : محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن أبي عمر الصالحي الحنبلي أبو عبد الله .

### مقتل المظفر وتولية الناصر حسن بن الناصر

وفي العشر الأخير من رمضانَ جاء البريد من نائب غزة إلى نائب دمشق بقتل السلطان الملك المظفَّر حاجي بن الناصر محمد ، وقع بينه وبين الأمراء فتحيَّزوا عنه إلى قبة النصر فخرج إليهم في طائفة قليلة فقتل في الحال وسُحب إلى مقبرة هناك ، ويقال قُطِّع قطعاً ، فإنا لله وإنا إليه راجعون (١)

ولما كان يوم الجمعة آخر النهار ورد من الدّيار المصرية أميرٌ للبيعة لأخيه السلطان الناصر حسن بن السلطان الناصر محمد بن قلاوون ، فدُقّت البشائر في القلعة المنصورة ، وزُيّن البلد بكماله ولله الحمد في الساعة الراهنة من أمكن من الناس ، وما أصبح صباح يوم السبت إلا زُيّن البلد بكماله ولله الحمد على انتظام الكلمة ، واجتماع الألفة .

وفي يوم الثلاثاء العشرين من شوال قدم الأمير فخر الدين إياس نائب حلب محتاطاً عليه ، فاجتمع بالنائب في دارالسعادة ، ثم أُدخل القلعة مضيَّقاً عليه ، ويقال إنه قد فوّض أمره إلى نائب دمشق ، فمهما فعل فيه فقد أمضى له ، فأقام بالقلعة المنصورة نحواً من جمعة ، ثم أركب على البريد ليسار به إلى الديار المصرية ، فلم يُدرَ ما فعل به (٢)

وفي ليلة الإثنين ثالثِ شهر ذي القعدة توفي الشيخ الحافظ الكبير مؤرِّخ الإسلام وشيخ المحدثين شمس الدين أبو عبد الله محمد بن [أحمد بن] عثمان الذهبي بتربة أم الصالح وصُلِّي عليه يوم الإثنين صلاة الظهر في جامع دمشق ودفن بباب الصغير ، وقد خُتم به شيوخُ الحديث وحفّاظُه . رحمه الله .

وفي يوم الأحد سادسَ عشرَ ذي القعدة حضرتُ تربة أمِّ الصالح (م الله واقفها عوضاً عن الشيخ شمس الدين الذهبي ، وحضر جماعة من أعيان الفقهاء وبعض القضاة ، وكان درساً مشهوداً ولله الحمد والمنة ، أوردت فيه حديثَ أحمد عن الشافعي عن مالك عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه أن رسول الله عليه قال : « إنَّما نسمةُ المؤمن طائرٌ يَعْلُقُ في شجر الجنّة حتَّى يُرجعَه إلى جسده يوم يَبْعَثُه [ الله ] (١٠٠٠) .

<sup>(</sup>۱) الدرر الكامنة (۲/ ۳ \_ ٥) الذيل التام (١/ ٨٩ \_ ٩٠).

<sup>(</sup>٢) حبس في الإسكندرية النجوم الزاهرة (١٠/ ١٨٩) .

 <sup>(</sup>٣) ترجمته في الذيل للحسيني ص(٢٦٧ ـ ٢٦٩) والوفيات لابن رافع (٢/ ٥٥) وطبقات الشافعية (٢١٦/٥) والدرر
 الكامنة (٣/ ٣٣٦) والذيل التام (١/ ٩١) ومصادر ترجمته من الكثرة بقدر يصعب حصرها .

<sup>(</sup>٤) زيادة من مصادر ترجمته .

<sup>(</sup>٥) يعني الدَّرس.

<sup>(</sup>٦) في الأصول: معلق ، والتصحيح من كتب السنة .

<sup>(</sup>۷) روّاه أحمد في المسند (۳/ ٤٥٥) وابن ماجه رقم (٤٢٧١) والنسائي (١٠٨/٤) من حديث كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه وهو حديث صحيح .

وفي يوم الأربعاء تاسع عشره أمر نائب السلطنة بجماعة انتهبوا شيئاً من الباعة فقطعوا أحدَ عشرَ منهم ، وسُمِّر عشرةٌ تسميراً تعزيراً وتأديباً انتهى . والله أعلم .

### ثم دخلت سنة تسع وأربعين وسبع مئة

استهلَّت وسلطان البلاد المصرية والشامية الملك الناصر ناصر الدين حسن بن الملك المنصور ونائبه بالديار المصرية الأمير سيف الدين بَيْبُغَا ، ووزيره مَنْجَك ،

وقضاته عز الدين بن جماعة الشافعي وتقي الدين الإِخنائي المالكي ، وعلاء الدين بن التركماني الحنفي ، وموفق الدين المقدسي الحنبلي . وكاتب سره القاضي علاء الدين بن محيي الدين بن فضل الله العمري . ونائب الشام المحروس بدمشق الأمير سيف الدين أَرْغُون شاه الناصري ، وحاجب الحجاب الأمير طَيْدَمُر (٣) الإسماعيلي .

والقضاة بدمشق ، قاضي القضاة تقي الدين السُّبكي الشافعي ، وقاضي القضاة نجم الدين الحنفي ، وقاضي القضاة جلال الدين المسلاَّتي المالكي ، وقاضي القضاة علاء الدين بن مُنَجَّى الحنبلي .

وكاتب سرّه القاضي ناصر الدين الحلبي الشافعي ، وهو قاضي العساكر بحلب ، ومدِّرس الأسدية بها أيضاً ، مع إقامته بدمشق المحروسة .

وتواترت الأخبار بوقوع البلاء في أطراف البلاد . فذكر عن بلاد القرم أمر هائل ، وموتان فيهم كثير ، ثم ذكر أنَّه انتقل إلى بلاد الفرنج حتى قيل : إنَّ أهل قبرص مات أكثرهم أو يقارب ذلك ، وكذلك وقع بغزة أمر عظيم ، وقد جاءت مطالعة نائب غزة إلى نائب دمشق أنه مات من يوم عاشوراء إلى مثله من شهر صفر نحو من بضعة عشر ألفا ، وقرى « البخاري » في يوم الجمعة بعد الصلاة سابع ربيع الأول في هذه السنة ، وحضر القضاة وجماعة من الناس ، وقرأ ربعة بعد ذلك المقرئون ، ودعا الناس برفع الوباء عن البلاد ، وذلك أن الناس لما بلغهم من حلول هذا المرض في السواحل وغيرها من أرجاء البلاد يتوهمون ويخافون وقوعه بمدينة دمشق ، حماها الله وسلمها مع أنه قد مات جماعة من أهلها بهذا الداء .

<sup>(</sup>۱) في ط: يلبغا وهو تحريف. والتصويب من النجوم (١٠/ ١٨٨) والذيل التام للسخاوي (١/ ٩٤) وسيأتي في أحداث سنة (٧٥٤)هـ.

<sup>(</sup>٢) الأمير منجك اليوسفي السلاح دار أخو بيبغا أروس.

<sup>(</sup>٣) في ط: طير دمر وهو تحريف . والتصويب من الدرر الكامنة (٢/ ٢٣٢) وفيه : طيدمر الحاجب الإسماعيلي اعتقل ومات بعد سنة (٧٥٩)هـ .

وفي صبيحة يوم تاسعه اجتمع الناس بمحراب الصحابة وقرؤوا متوزعين « سورة نوح » ثلاثة آلاف مرة وثلثمئة وثلاث وستين مرة ، عن رؤيا رجل أنه رأى رسول الله ﷺ وأرشده إلى قراءة ذلك كذلك(١) .

وفي هذا الشهر أيضاً كثر الموت في الناس بأمراض الطواعين ، وزاد الأموات كل يوم على المئة ، فإنا لله وإنا إليه راجعون ، وإذا وقع في أهل بيت لا يكاد يخرج منه حتى يموت أكثرهم ، ولكنه بالنظر إلى كثرة أهل البلد قليل ، وقد توفي في هذه الأيام من هذا الشهر خلق كثير وجم غفير ، ولاسيّما من النّساء ، فإن الموت فيهن أكثر من الرجال بكثير كثير ، وشرع الخطيب في القنوت بسائر الصلوات والدعاء برفع الوباء من المغرب ليلة الجمعة سادس شهر ربيع الآخر من هذه السنة ، وحصل للناس بذلك خضوع وخشوع وتشوع وتضرع وإنابة ، وكَثُرت الأموات في هذا الشهر جداً ، وزادوا على المئتين في كل يوم ، فإنا لله وإنا إليه راجعون ، وتضاعف عدد الموتى منهم ، وتعطلت مصالح الناس ، وتأخرت الموتى عن إخراجهم ، وزاد ضمان الموتى جداً فتضرّر النّاس ولا سيما الصّعاليك ، فإنه يؤخذ على الميت شيء كثير جداً ، فرسم نائب السلطنة بإبطال ضمان النّعوش والمغسّلين والحمّالين ، ونودي بإبطال ذلك في يوم الإثنين سادس عشرَ ربيع الآخر ، ووقف نعوش كثيرة في أرجاء البلد واتسع الناس بذلك ، ولكن كثرت الموتى فالله المستعان .

وفي يوم الإثنين الثالث والعشرين منه نودي في البلد أن يصوم الناس ثلاثة أيام ، وأن يخرجوا في اليوم الرابع وهو يوم الجمعة إلى عند مسجد القدم يتضرَّعون إلى الله ويسألونه في رفع الوباء عنهم ، فصام أكثرُ الناس ونامَ الناس في الجامع وأحيوا الليل كما يفعلون في شهر رمضان ، فلما أصبح الناس يوم الجمعة السابع والعشرين منه خرج الناس يوم الجمعة من كل فج عميق ، واليهود والنصارى والسَّامرة ، والشيوخ والعجائز والصبيان ، والفقراء والأمراء والكبراء والقضاة من بعد صلاة الصبح ، فما زالوا هنالك يدعون الله تعالى حتى تعالى النهار جداً ، وكان يوماً مشهوداً .

وفي يوم الخميس عاشر جمادى الأولى صَلَّى الخطيب بعد صلاة الظهر على ستة عشر ميتاً جملة واحدة ، فتهوَّل النَّاسُ من ذلك وانذعروا ، وكان الوباء يومئذ كثيراً ربما يقارب الثلثمئة بالبلد وحواضره فإنا لله وإنا إليه راجعون ، وصُلِّيَ بعد صلاة على خمسةَ عشرَ ميتاً بجامع دمشق ، وصُلِّيَ على أحدَ عشرَ نفساً رحمهم الله .

وفي يوم الإثنين الحادي والعشرين منه رسم نائب السلطنة بقتل الكلاب من البلد ، وقد كانت كثيرة

<sup>(</sup>١) لم يرد مثل هذا في السنة ، والمنامات لا تؤخذ منها الأحكام الشرعية .

<sup>(</sup>٢) النجوم الزاهرة (١٠/ ١٩٥) والذيل التام للسخاوي (١/ ٩٤ \_ ٩٥) .

بأرجاء البلد ، وربما ضَرَّت النَّاسَ وقطعت عليهم الطرقات في أثناء الليل ، أما تنجيسها الأماكن فكثير قد عمَّ الابتلاء به وشق الاحتراز منه ، وقد جمعتُ جُزْءاً في الأحاديث الواردة في قتلهم ، واختلاف الأئمة في نسخ ذلك ، وقد كان عثمالُ ( ) رضي الله عنه يأمر في خطبته بذبح الحمام وقتل الكلاب ، ونصَّ مالكٌ في رواية ابن وهب على جواز قتل كلاب بلدة بعينها ، إذا أذن الإمام في ذلك للمصلحة .

وفي يوم الإثنين الثامن والعشرين منه توفي زين الدين عبد الرحمن (٢٠) ابن شيخنا الحافظ المِزِّي ، بدار الحديث النُّوريَّة وهو شيخها ، ودفن بمقابر الصوفية على والده .

وفي منتصف شهر جمادى الآخرة قوي الموت وتزايد وبالله المستعان ، ومات خلائق من الخاصّة والعامّة ممّن نعرفهم وغيرهم رحمهم الله وأدخلهم جنته ، وبالله المستعان .

وكان يُصلَّى في أكثر الأيام في الجامع على أَزْيَدَ من مئة ميت فإنا لله وإنا إليه راجعون ، وبعض الموتى لا يُؤتىٰ بهم إلى الجامع ، وأما حول البلد وأرجائها فلا يعلم عددَ من يموت بها إلا الله عز وجل رحمهم الله آمين .

وفي يوم الإثنين السابع والعشرين منه توفي الصدر شمس الدين "بن الصَّبَّابُ التاجرُ السفَّارُ ، باني المدرسة الصبابية ، التي هي دار قرآن بالقرب من الظاهرية ، وهي قبلي العادلية الكبيرة ، وكانت هذه البقعة برهة من الزمان خربة شنيعة ، فعمرها هذا الرجل وجعلها دار قرآن ودار حديث للحنابلة ، ووقف هو وغيره عليها أوقافاً جيدة رحمه الله تعالى .

وفي يوم الجمعة ثامن شهر رجب صلي بعد الجمعة بالجامع الأموي على غائب : على القاضي علاء الدين بن قاضي شهبه (°) .

ثم صُلي على إحدى وأربعين نفساً جملة واحدة ، فلم يتسع داخل الجامع لصفِّهم بل خرجوا ببعض الموتى إلى ظاهر باب السر ، وخرج الخطيب والنَّقيب فصلَّىٰ عليهم كلهم هناك ، وكان وقتاً مشهوداً ، وعبرة عظيمة ، فإنا لله وإنا إليه راجعون .

 <sup>(</sup>۱) في ط: عمر وهو توهم. وقد مر الكلام فيه في سنة (٧٤٥)هـ مفصلاً.
 فقد روى الأشعث عن الحسن قال: ما خطب عثمان خطبة إلا أمر بقتل الكلاب وذبح الحمام. الحيوان (١/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٢) ترجمته في الذيل للحسيني ص(٢٧٥) والوفيات لابن رافع (٢/ ٧٧) والدرر الكامنة (٢/ ٣٥١).

<sup>(</sup>٣) ترجمته في الذيل للحسيني ص(٢٧٦) والدررالكامنة (٣/ ٣٧٥) وذيول تذكرة الحفاظ ص(١٢١) ومنادمة الأطلال ص(٦٩) وقد وهم الشيخ بدران فجعل وفاته سنة (٧٤٠) نقلاً عن الذيل .

<sup>(</sup>٤) في الدارس (١/ ١٢٨) ابن الصَّبَّان . وهو : محمد بن أحمد بن محمد بن أبي العزَّ ابن الصبّاب الحراني التاجر .

<sup>(</sup>٥) لعله ممن انفرد ابن كثير بذكره .

وفي هذا اليوم توفي التاجر المسمى بأَفْرِيْدُونْ \ الذي بنى المدرسة التي بظاهر باب الجابية \ تجاه تربة بهادرآص ، حائطها من حجارة ملونة ، وجعلها داراً للقرآن العظيم ووقف عليها أوقافاً جيدة ، وكان مشهوراً مشكوراً رحمه الله وأكرم مثواه .

وفي يوم السبت ثالث رجب صُلِّيَ على الشيخ علي (٢) الغَزِّي (٤) أحد اصحاب الشيخ تقي الدين بن تيمية بالجامع الأَفرمي بسفح قاسيون ، ودفن بالسفح رحمه الله .

وكانت له عبادة وزهادة وتقشف وورع ولم يتولَّ في هذه الدنيا وظيفة بالكلية، ولم يكن له مال، بل كان يأتي بشيء من الفتوح يستنفقه قليلاً قليلاً، وكان يعاني التصوُّف، وترك زوجة وثلاثة أولاد رحمه الله.

وفي صبيحة يوم الأربعاء سابع رجب صُلِّي على القاضي زين الدين () بن النُّجَيْح نائب القاضي الحنبلي ، بالجامع المظفَّري ، ودفن بسفح قاسيون ، وكان مشكوراً في القضاء ، لديه فضائل كثيرة ، وديانة وعبادة ، وكان من أصحاب الشيخ تقي الدين بن تيمية ، وكان قد وقع بينه وبين القاضي الشافعي مشاجرات بسبب أمور ، ثم اصطلحا فيما بعد ذلك .

وفي يوم الإثنين ثاني عشره بعد أذان الظهر حصل بدمشق وما حولها ريح شديدة أثارت غباراً شديداً اصفر الجو منه ثم اسود حتى أظلمت الدنيا ، وبقي الناس في ذلك نحواً من ربع ساعة يستجيرون الله ويستغفرون ويبكون ، مع ما هم فيه من شدة الموت الذريع ، ورجا الناس أن هذا الحال يكون ختام ما هم فيه من الله المستعان .

وبلغ المصلَّى عليهم في الجامع الأموي إلى نحو المئة وخمسين ، وأكثر من ذلك ، خارجاً عمَّن لا يؤتى بهم إليه من أرجاء البلد وممّن يموت من أهل الذمة ، وأما حواضر البلد وما حولها فأمر كثير ، يقال : إنه بلغ ألفاً في كثير من الأيام ، فإنا لله وإنا إليه راجعون .

وصلَّيَ بعد الظهر من هذا اليوم بالجامع المظفري على الشيخ إبراهيم (٦) بن المُحبِّ ، الذي كان

<sup>(</sup>١) ترجمته في الذيل للحسيني ص(٢٧٧) والدرر الكامنة (١/ ٣٩١) والدارس (٢/ ٣٥٣) والذيل التام (١/ ١٠٢) .

<sup>(</sup>٢) الدارس (٢/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٣) ترجمته في الدرر الكامنة (٣/ ١٤٥) وفيه : علي الغزي نزيل الصالحية في كلام طويل .

<sup>(</sup>٤) في ط: المغربي . وأثبتنا ما في الدرر .

<sup>(</sup>٥) ترجمته في الذيل للحسيني ص(٢٧٣) وفيه : زين الدين عمر بن سعدالله بن النُّجَيْج الحراني . وذيل طبقات الحنابلة (٢/ ٨٥ / ٨١) والدرر الكامنة (٣/ ١٦٦) . وفي الوفيات لابن رافع (٢/ ٨٥ / ٨٦) وفيه : عمر بن سعد الله بن عبد الأحد بن سعد الله بن بُخَيْخ . نقلاً عن المشتبه في الرجال (١/ ٥١) فليحرر .

<sup>(</sup>٢) ترجمته في الذيل للحسيني ص(٢٧٨) والوفيات لابن رافع (٢/ ٩١) والدرر الكامنة (٩/١) وفيه : إبراهيم بن أحمد . وذيول تذكرة الحفاظ ص(٥٧) .

يحدث في الجامع الأموي وجامع تَنْكز ، وكان مجلسه كثير الجمع لصلاحه وحسن ما كان يؤديه من المواعيد النافعة ، ودفن بسفح قاسيون ، وكانت جنازته حافلة رحمه الله .

وعملت المواعيد بالجامع الأموي ليلة سبع وعشرين من رجب يقولون ليلة المعراج ، ولم يجتمع الناس فيه على العادة لكثرة من مات منهم ، ولشغل كثير من الناس بمرضاهم وموتاهم ، واتفق في هذه الليلة أنه تأخر جماعة من الناس في الخيم ظاهر البلد ، فجاؤوا ليدخلوا من باب النصر على عادتهم في ذلك ، فكأنه اجتمع خلق منهم بين البابين فهلك كثير منهم كنحو ما يهلك الناس في هذا الحين على الجنائز ، فانزعج نائب السلطنة فخرج فوجدهم فأمر بجمعهم ، فلما أصبح الناس أمر بتسميرهم ثم عفا عنهم ، وضُرب متولِّي البلد ضرباً شديداً ، وسُمّر نائبه في الليل ، وسُمّر البواب بباب النصر ، وأمر أن لا يمشي أحد بعد عشاء الآخرة ، ثم تسمّح لهم في ذلك .

واستهلّ شهر شعبان والفناء في الناس كثير جداً ، وربما أنتنت البلد ، فإنا لله وإنا إليه راجعون .

وتوفي الشيخ شمس الدين الصَّلاح مدرِّسُ القَيْمريّة الكبيرة بالمطرزيين ، يوم الخميس ثالث عشر شعبان .

وفي يوم الجمعة رابع عشر شعبان صُلِّي بعد الصلاة على جماعة كثيرة ، منهم القاضي عماد الدين بن الشِّيرازي . محتسب البلد ، وكان من أكابر رؤساء دمشق ، وولي نظر الجامع مدة ، وفي بعض الأوقات نظر الأوقاف ، وجمع له في وقت بينهما ، ودفن بسفح قاسيون .

وفي العشر الأخير من شهر شوال توفي الأمير قَرَابُغَا<sup>٣)</sup> دوادار النائب<sup>(۱)</sup> ، بداره غربي حكر السماق ، وقد أنشأ له إلى جانبها تربة ومسجداً ، وهو الذي أنشأ السُّويَقة المجدَّدة عند داره ، وعمل لها بابين شرقياً وغربياً ، وضمِّنت بقيمة كثيرة بسبب جاهه ، ثم بارت وهجرت لقلة الحاجة إليها ، وحضر الأمراء والقضاة والأكابر جنازته ، ودفن بتربته هناك ، وترك أموالاً جزيلة وحواصل كثيرة جداً ، أخذه مخدومه نائبُ السَّلطنة .

<sup>(</sup>۱) ترجمته في الذيل للحسيني ص(۲۷۲) وفيه : محمد بن الصلاح . والوفيات لابن رافع : (۹۳/۲) وفيه : شمس الدين أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن محمود بن علي بن عاصم الشَّهْرُزُوري الدمشقي الشافعي . والدارس (۱/ ٤٤١) ، وقد نقل نصّ الحسيني .

<sup>(</sup>٢) ترجمته في : الذيل للحسيني ص(٢٧٤) وفيه : عماد الدين محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن هبة الله بن محمد بن يحيى ، أبو المعالي بن الشيرازي الدمشقي . والوفيات لابن رافع (٢/ ٩٤ \_ ٩٥) وفيه : بن جميل بدلًا من يحيى . والدرر الكامنة (٣/ ٣٦٥) والدارس (٢/ ٧٤) .

<sup>(</sup>٣) ترجمته في الدرر الكامنة (٣/ ٢٤٤) .

<sup>(</sup>٤) يعني : أرغون شاه . نائب دمشق .

وفي يوم الثلاثاء سابع شهر ذي القعدة توفّي خطيبُ الجامع ، الخطيب تاج الدين عبد الرحيم بن القاضي جلال الدين محمد بن عبد الرحمن (٢) القزويني ، بدار الخطابة ، مرض يومين وأصابه ما أصاب الناس من الطاعون ، وكذلك عامة أهل بيته من جواريه وأولاده .

وتبعه أخوه بعد يومين صدر الدين عبد الكريم " ، وصُلِّي على الخطيب تاج الدين بعد الظهر يومئذ عند باب الخطابة ودفن بتربتهم بالصوفية عند أبيه وأخويه بدر الدين محمد أ ، وجمال الدين عبد الله أ ، وحمهم الله .

وفي يوم الخميس تاسعه اجتمع القضاة وكثير من الفقهاء المفتين عند نائب السلطنة بسبب الخطابة ، فطلب إلى المجلس الشيخ جمال الدين محمود بن جملة . فولاً إياها نائب السلطنة ، وانتزعت من يده وظائف كان يباشرها ، ففرِّ قت على الناس ، فولي القاضي بهاء الدين أبو البقاء تدريس الظاهرية البرانية ، وتوزع الناس بقية جهاته ، ولم يبق بيده سوى الخطابة ، وصلّى بالناس يومئذ الظهر ، ثم خُلع عليه في بكرة نهار الجمعة ، وصلّى بالناس يومئذ وخطبهم على قاعدة الخطباء .

وفي يوم عرفة ، وكان يوم السبت ، توفي القاضي شهاب الدين بن فضل الله كاتب الأسرار الشريفة بالديار المصرية ، والبلاد الشامية ، ثم عزل عن ذلك ومات ، وليس يباشر شيئاً من ذلك من رياسة وسعادة وأموال جزيلة ، وأملاك ومرتبات كثيرة ، وعمر داراً هائلة بسفح قاسيون بالقرب من الركنية ( شرقيها ليس بالسفح مثلها .

وقد انتهت إليه رياسة الإنشاء ، وكان يشبَّه بالقاضي الفاضل (٩) في زمانه ، وله مصنَّفات عديدة

<sup>(</sup>١) ترجمته في : الذيل للحسيني ص(٢٧٢ ـ ٢٧٣) والدرر الكامنة (٢/ ٣٦١) والدارس (١/ ٣٤٧ ـ ٣٧٠) .

<sup>(</sup>٢) في ط: الرحيم.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في الدرر الكامنة (٢/ ٤٠١) وفيه ذكر لاسمه فقط ، وأشير في الهامش إلى أن في ترجمته بياض قدره ثلاثة أسطر .

 <sup>(</sup>٤) توفي سنة (٧٤٢) هـ كما سلف .

<sup>(</sup>٥) توفي سنة (٧٤٣)هـ الدرر الكامنة (٢/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٦) في ط: جمال الدين بن محمود وهو توهم . الذيل ص(٢٧٣) والدارس (١/ ٣٤٦) .

<sup>(</sup>۷) ترجمته في الذيل للحسيني ص(۲۷۰) والوفيات لابن رافع (۲/ ۱۱۲ ـ ۱۱۳) . والفوات (۱/ ۱۵۷) والنجوم الزاهرة (۲/ ۲۳۶) والذيل التام للسخاوي (۱/ ۲۰۲) .

وهو : أحمد بن يحيى بن فضل الله العُمَري .

<sup>(</sup>٨) الركنية البرّانية الحنفية بسفح قاسيون . الدارس (١/ ٥١٩) . (٩) أبو على عبد الرحيم بن على بن الحبين بن أحمد بن الفرح بن أحمد اللخم العسقلاني . و ذر لصلاح الدين رحي

<sup>٬)</sup> أبو علي عبد الرحيم بن علي بن الحسن بن أحمد بن الفرج بن أحمد اللخمي العسقلاني . وزر لصلاح الدين رحمه الله تعالى مات فجأة بالقاهرة سنة (٩٦٠)هـ . وفيات الأعيان (٣/ ١٥٨) .

بعبارات سعيدة '` ، وكان حسن المذاكرة سريع الاستحضار جيد الحفظ فصيح اللسان جميل الأخلاق ، يحب العلماء والفقراء ، ولم يجاوز الخمسين ، توفي بدارهم داخل باب الفراديس ، وصُلِّي عليه بالجامع الأموي ، ودُفن بالسَّفح مع أبيه وأخيه بالقرب من اليغمورية '` سامحه الله وغفر له .

وفي هذا اليوم توفي الشيخ عبد الله "بن رشيق المغربي ، كاتبُ مصنَّفات شيخنا العلامة ابن تيمية ، كان أبصرَ بخط الشيخ منه ، إذا عزب شيء منه على الشيخ استخرجه أبو عبد الله " هذا ، وكان سريع الكتابة لا بأس به ديناً عابداً كثير التلاوة حسن الصلاة ، له عيال وعليه ديون رحمه الله وغفر له آمين .

#### ثم دخلت سنة خمسين وسبعمئة

استهلَّت هذه السنة وسلطان البلاد المصرية والشامية والحرمين وغير ذلك من البلاد الملك الناصر حسن بن الناصر محمد بن قلاوون .

ونائب الديار المصرية ومُدَبِّر ممالكه والأتابك سيف الدين بَيْبُغُا ١٠٠٠ .

وقضاة الديار المصرية هم المذكورون في التي قبلها .

ونائب الشام الأمير سيف الدين أَرْغون شاه الناصري.

وقضاة دمشقَ هم المذكورون في التي قبلها ، وكذلك أرباب الوظائف سوى الخطيب وسوى المحتسب ﴿ ﴾ .

وفي هذه السنة ولله الحمد تقاصر أمرُ الطَّاعون جداً ، نزل ديوان المواريث إلى العشرين وما حولها بعد أن بلغ الخمسمئة في أثناء سنة تسع وأربعين ، ثم تقدَّم ولكن لم يرتفع بالكلية .

فإنَّه في (^) يوم الأربعاء رابع شهر المحرَّم توفي الفقيه شهاب الدين أحمدُ (٩) بن الثُّقة هو وابنه وأخوه في ساعة واحدة بهذا المرض ، وصُلِّيَ عليهم جميعاً ، ودُفنوا في قبر واحد رحمهم الله تعالى .

<sup>(</sup>١) منها كتابه المشهور: مسالك الأبصار في ممالك الأمصار.

<sup>(</sup>٢) مدرسة بالصالحية . الدارس (١/ ٦٤٩) .

<sup>(</sup>٣) لعلَّه ممن انفرد ابن كثير بذكره.

<sup>(</sup>٤) لعلّ أبو زيادة ، لأنه ذكره عبد الله .

<sup>(</sup>٥) في ط: مدير .

<sup>(</sup>٦) في ط: يلبغا وسبق الكلام فيه.

<sup>(</sup>١) فقد توفاهما الله في السنة الماضية .

<sup>(</sup>١) في ط: فإنَّ .

<sup>(</sup>٩) لعله ممن انفرد ابن كثير بذكره .

وفي يوم الأربعاء الخامس والعشرين من المحرم توفي صاحبنا الشيخ الإمام العالم العابد الزاهد الناسك الخاشع نور الدين محمد بن محمد بن محمد بن عبد القادر بن الصائع الشافعي ، مدرِّس العمادية ، كان رحمه الله لديه فضائل كثيرة على طريقة السلف الصالح ، وفيه عبادة كثيرة وتلاوة وقيام ليل وسكون حسن ، وخلق حسن ، جاوز الأربعين بنحو من ثلاث سنين ، رحمه الله وأكرم مثواه .

وفي يوم الأربعاء ثالث صفر باشر تقي الدين بن رافع المحدِّث مشيخة دار الحديث النورية ، وحضر عنده جماعة من الفضلاء والقضاة والأعيان ، انتهى والله تعالى أعلم .

# مسك نائب السلطنة أَرْغُون شاه

وفي ليلة الخميس الثالث والعشرين من ربيع الأول مُسك نائب السلطنة بدمشق الأمير سيف الدين أَرْغُون شاه ، وكان قد انتقل إلى القصر الأبلق بأهله ، فما شعر بوسط الليل إلا ونائب طرابُلُس الأمير سيف الدين أُنْجي بُغَا المظفَّري الناصري ، ركب إليه في طائفة من الأمراء الألوف وغيرهم ، فأحاطوا به ودخل عليه من دخل وهو مع جواريه نائم ، فخرج إليهم فقبضوا عليه وقيَّدوه ورسموا عليه ، وأصبح الناس أكثرُهم لا يشعر بشيء ممَّا وقع ، فتحدَّث الناس بذلك ، واجتمعت الأتراك إلى الأمير سيف الدين أُلجيبُغا المذكور ، ونزل بظاهر البلد ، واحتيط على حواصل أَرْغُون شاه ، فبات عزيزاً وأصبح ذليلاً ، وأمسى غنياً أن نائب السَّلطنة ، فأصبح وقد أحاط به الفقر والمسكنة ، فسبحان من بيده الأمر مالك الملك ، يؤتي الملك من يشاء وينزع المُلك ممن يشاء ، ويعزُّ من يشاء ويذلُّ من يشاء من يشاء وينزع المُلك ممن يشاء ، ويعزُّ من يشاء ويذلُّ من يشاء أن يَأتِيهُم بَأْسُنَا ضُحَى وَهُمْ يَلْعِمُونَ أَوْلَ أَنْ أَلْقُرَى آَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا ضُحَى وَهُمْ يَلْعِمُونَ أَوْلَ أَنْ اللهُ وَلَا الله تعالى : أَنْ اللهُ وَلَا الله تعالى الله عن المحكر الله فلا يَأمنُ مَصَلَ الله إلا الله تعالى الله تعالى الله عوالعشرين من ربيع الأول أصبح مذبوحاً فأثبت محضرٌ بأنه ذبح نفسه الله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>١) في ط: ناصر الدين وأثبتنا ما في الدرر الكامنة والدارس.

 <sup>(</sup>۲) ترجمته في الذيل للحسيني ص (۲۷۲) وذكره في وفيات سنة (۷٤۹)هـ وكذلك هو في الوفيات لابن رافع (۲/ ۱۰٦)
 ففيه وفاته في ليلة الأربعاء مستهل ذي القعدة . وكذلك في الدارس (۱/ ۲۳۹) . أما الدرر الكامنة (٤/ ٢٢٦) فوفاته
 فيها سنة (۷۵۰) غير أنه جعل ولادته سنة (٦٩٦) فيكون بذلك قد جاوز الرابعة والخمسين من العمر .

<sup>(</sup>٣) هو : أبو المعالي محمد بن رافع السَّلامي صاحب كتاب الوفيات . مات سنة ٧٧٤هـ .

<sup>(</sup>٤) في ط: علينا . والتصويب من الذيل التام للسخاوي (١/ ١٠٦) نقلاً عن ابن كثير .

<sup>(</sup>٥) هذا تمثُّل من ابن كثير رحمه الله بمعنى الآية .

<sup>(</sup>٦) الذيل ص(٢٧٩) الدرر الكامنة (١/ ٣٥٠) ابن خلدون (٥/ ٤٤٨) النجوم الزاهرة (١٠/ ٢٤٣) الذيل التام للسخاوي (١/ ١٠٥ \_ ١٠٦) .

### كائنة عجيبة غريبة جداً

ثمَّ لمَّا كان يوم الثلاثاء الثامن والعشرين من ربيع الأول سنة خمسين وسبعمئة وقع اختلاف بين جيش دمشق وبين الأمير سيف الدين أُلْجِيبُغًا ، نائب طرابُلُس ، الذي جاء فأمسك نائب دمشق الأمير سيف الدين أَرْغُون شاه الناصري ، ليلة الخميس وقتله ليلة الجمعة كما تقدَّم ، وأقام بالميدان الأخضر يستخلص أموالُه وحواصله ، ويجمعُها عنده ، فأنكر عليه الأمراء الكبار ، وأمروه أن يحمل الأموال إلى قلعة السلطان، فلم يقبل منهم ، فاتَّهموه في أمره ، وشكُّوا في الكتاب على يده من الأمر بمسكه وقتله ، وركبوا ملبسين تحت القلعة وأبواب الميادين ، وركب هو في أصحابه وهم في دون المئة ، وقائل يقول : هم ما بين السبعين إلى الثمانين والتسعين ، جعلوا يحملون على الجيش حمل المستقتلين ، إنما يدافعهم مدافعة المتبرِّئين ، وليس معهم مرسوم بقتلهم ولا قتالهم ، فلهذا ولَّى أكثرهم منهزمين ، فخرج جماعة من الجيش حتى بعض الأمراء المقدّمين ، وهو الأمير الكبير سيف الدين أُلْجِيبُغَا العادلي ، فقُطعت يدُه اليمني ، وقد قارب التِّسْعين ، وقتل آخرون من أجناد الحلقة والمستخدمين ، ثم انفصل الحال على أن أخذ أُلْجِيبُغَا المظفّري من خيول أَرْغُون شاه المرتبطة في إسطبله ما أراد ، ثم انصرف من ناحية المِزَّة صاغراً على عقبيه ، ومعه الأموال التي جمعها من حواصل أرْغون شاه ، واستمرَّ ذاهباً ، ولم يتبعه أحد من الجيش ، وصحبته الأمير فخر الدين إيّاس ، الذي كان حاجباً ، وناب في حلب في العام الماضي ، فذهبا بمن معهما إلى طرابُلُس ، وكتب أمراء الشام إلى السُّلطان يعلمونه بما وقع ، فجاء البريد بأنه ليس عند السلطان علم بما وقع بالكلية ، وأن الكتاب الذي جاء على يديه مفتعل ، وجاء الأمر لأربعة آلاف من الجيش الشامي أن يسيروا وراءه ليمسكوه ثم أضيف نائب صفد مقدَّماً على الجميع ، فخرجوا في العشر الأول من ربيع الآخر .

وفي يوم الأربعاء سادس ربيع الآخر خرجت العساكر في طلب سيف الدين أُلْجِيبُغَا العادلي في المعركة ، وهو أحد أمراء الألوف المقدمين ، ولما كانت ليلة الخميس سابعه نودي بالبلد على من يقربها من الأجناد أن لا يتأخر أحد عن الخروج بالغد ، فأصبحوا في سرعة عظيمة واستنيب في البلد نيابة عن النائب الراتب الأمير بدر الدين بن خطير(١) فحكم بدار السعادة على عادة النواب .

وفي ليلة السبت بين العشاءين ، سادس عشره دخل الجيش الذين خرجوا في طلب أُلْجِيبُغَا المظفري ، وهو معهم أسير ذليل حقير ، وكذلك الفخر إياس الحاجب مأسور معهم ، فأودعا في القلعة مهانين من جسر باب النصر الذي تجاه دار السعادة ، وذلك بحضور الأمير بدر الدين بن خطير نائب الغيبة ، ففرح الناس بذلك فرحاً شديداً ، ولله الحمد والمنة .

<sup>(</sup>١) في ط: بدر الدين الخطير . والتصويب من الذيل التام وفيه : بدر الدين مسعود بن خطير نائب الغيبة .

فلما كان يوم الإثنين الثامنَ عشرَ منه خرجا من القلعة إلى سوق الخيل فوسطا بحضرة الجيش ، وعلقت جُثَّتهما على الخشب ليراهما النَّاس ، فمكثا أياماً ثم أُنزلا فدفنا بمقابر(١) المسلمين .

وفي أوائل شهر جُمادى الآخرة جاء الخبر بموت نائب حلب سيف الدين قُطْلِيجاً ففرح كثير من الناس بموته وذلك لسوء أعماله في مدينة حماة في زمن الطاعون ، وذُكر أنَّه كان يحتاط على التَّرِكَةِ وإن كان فيها ولد ذكر أو غيره ، ويأخذ من أموال الناس جَهْرة ، حتَّى حصَل له منها شيء كثير ، ثم نقل إلى حلب بعد نائبها الأمير سيف الدين أَرُقُطاي الذي كان عُين لنيابة دمشقَ بعد موت أَرْغُون شاه ، وخرج النَّاس لتلقيه فما هو إلا أن برز منزلة واحدة من حلبَ فمات بتلك المنزلة أن

فلمّا صار قُطْلِيجا إلى حلب لم يقم بها إلا يسيراً حتى مات ، ولم ينتفع بتلك الأموال التي جمعها لا في دنياه ولا في أخراه .

ولما كان يوم الخميس الحادي عشر من جمادى الآخرة دخل الأمير سيف الدين أَيْتَمُش الناصري ولما كان يوم الخميس الحياصة من الديار المصرية إلى دمشق نائباً عليها ، وبين يديه الجيش على العادة ، فقبّل العتبة ولبس الحياصة والسيّف ، وأُعطي تقليد ومنشور هنالك ، ثم وقف في الموكب على عادة النواب ، ورجع إلى دار السعادة وحكم ، وفرح النّاس به ، وهو حسن الشكل تام الخلقة ، وكان الشام بلا نائب مستقل قريباً من شهرين ونصف . وفي يوم دخوله حبس أربعة أمراء من الطبلخانات ، وهم القاسمي وأولاد آل أبو بكر اعتقلهم في القلعة لممالأتهم أُلْجِيبُغا المظفري ، على أَرْغون شاه نائب الشام .

وفي يوم الإثنين خامسَ عشرَ جمادى الآخرة حكم القاضي نجم الدين (٢) بن القاضي عماد الدين الطرسوسي الحنفي ، وذلك بتوقيع سلطاني وخلعة من الديار المصرية .

وفي يوم الثلاثاء سادسَ عشرَ جُمادي الآخرة حصل الصُّلح بين قاضي القضاة تقي الدين السُّبكي وبين

<sup>(</sup>۱) الذيل للحسيني ص(٢٨٠) وفيه : فقتلا في حادي عشرين ربيع الآخر . والذيل التام للسخاوي (١/ ١٠٧) نقلاً عن ابن كثير .

 <sup>(</sup>۲) في ط: قطلبشاه وهو تحريف.
 ترجمته في الدرر الكامنة (۳/ ۲۵۵) والذيل التام للسخاوي (۱/ ۱۱۰).

<sup>(</sup>٣) في ط: أرقطية وأثبتنا ما في النجوم الزاهرة (١٠/ ٢٤٤) . وترجمته في النجوم الزاهرة (١٠/ ٢٤٤) والدليل الشافي (١/ ١٠٩) وفيه : أرقطاي بن عبد الله الأمير سيف الدين . (٤) معادة غالم ما منذ خاصر المعالمة المعادلة المعادلة .

<sup>(</sup>٤) مات بظاهر حلب في خامس جمادي الأولى . الدليل الشافي .

<sup>(</sup>٥) الذيل للحسيني ص(٢٨٠).

<sup>(</sup>٦) هو : إبراهيم بن علي بن أحمد بن عبد الواحد الحنفي مات سنة (٧٥٨)هـ الدرر الكامنة (٤٣/١) الدارس (١/٤٧٦) .

الشيخ شمس الدين بن قيم الجوزية ، على يدي الأمير سيف الدين بن فضل ملك العرب ، في بستان قاضي القضاة ، وكان قد نقم عليه إكثارَه من الفُتيا بمسألة الطَّلاق .

وفي يوم الجمعة السادس والعشرين منه نقلت جُثّة الأمير سيف الدين أَرْغُون شاه من مقابر الصَّوفية إلى تربته التي أنشأها تحت الطَّارمة ، وشرع في تكميل التربة والمسجد الذي قبلها ، وذلك أنه عاجلته المنية على يد أُلْجِيبُغا المظفري قبل إتمامهما ، وحين قتلوه ذبحاً ودفنوه ليلاً في مقابر الصوفية ، قريباً من قبر الشيخ تقي الدين بن الصَّلاح ، ثم حُوِّل إلى تربته في الليلة المذكورة .

وفي يوم السبت تاسع عشر رجب أذن المؤذنون للفجر قبل الوقت بقريب من ساعة ، فصلًى الناس في الجامع الأموي على عادتهم في ترتيب الأئمة ، ثم رأوا الوقت باقياً ، فأعاد الخطيب الفجر بعد صلاة الأئمة كلهم وأقيمت الصَّلاة ثانياً ، وهذا شيء لم يتفق مثله .

وفي يوم الخميس ثامن شهر شعبان توفي قاضي القضاة علاء الدين (١) بن مُنَجَّى الحَنْبلي بالمسمارية ، وصُلِّيَ عليه الظُّهر بالجامع الأموي ، ثم بظاهر باب النصر ، ودفن بسفح قاسيون رحمه الله .

وفي يوم الإثنين (ثالث)<sup>(۲)</sup> رمضان بكرة النهار استدعي الشيخ جمال الدين المَرْداوي<sup>(۲)</sup> من الصّالحية إلى دار السعادة ، وكان تقليد القضاء لمذهبه قد وصل إليه قبل ذلك بأيام ، فأحضرت الخلعة بين يدي النائب والقضاة الباقين ، أُريد على لبسها وقبول الولاية فامتنع ، فألخُّواعليه فصمَّم وبالغ في الامتناع ، وخرج وهو مغضب فراح إلى الصالحية فبالغ الناس في تعظيمه ، وبقي القضاة يوم ذلك في دار السعادة ، ثم بعثوا إليه بعد الظهر فحضر من الصَّالحية فلم يزالوا به حتى قبل ولبس الخلعة وخرج إلى الجامع ، فقرىء تقليده بعد العصر ، واجتمع معه القضاة وهنَّاه الناس ، وفرحوا به لديانته وصيانته وفضيلته وأمانته .

وبعد هذا اليوم بأيام حكم الفقيه شمس الدين محمد بن مفلح الحنبلي نيابة عن قاضي القضاة جمال الدين المرداوي المقدسي ، وابن مفلح زوج ابنته .

وفي العشر الأخير من ذي القعدة حضر الفقيه الإمام المحدث المفيد أمين الدين الإيجي المالكي

<sup>(</sup>۱) ترجمته في الذيل للحسيني ص(٢٨١) وذيل طبقات الحنابلة (٢/ ٤٤٧) والدرر الكامنة (٣/ ١٣٤) والدارس (٢/ ٤١) .

وهو : أبو الحسن علي بن المُنَجَّا بن عثمان بن أسعد بن المنجَّا التنوخي .

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين إضافة لابد منها ليستقيم بها النص .

<sup>(</sup>٣) هو : يوسف بن محمد بن التقي عبد الله بن محمد بن محمود المرداوي . مات سنة ٧٦٩هـ الدارس (٢/ ٤٢) .

د الدارس ( $\chi$ ) مات سنة ( $\chi$ ) هـ الدارس ( $\chi$ ) .

مشيخة دار الحديث بالمدرسة الناصرية الجوانية ، نزل له عنها الصدر أمين الدين بن القلانسي ، وكيل بيت المال ، وحضر عنده الأكابر والأعيال .

وفي أواخر هذه السنة تكامل بناء التربة التي تحت الطارمة المنسوبة إلى الأمير سيف الدين أَرْغُون شاه ، الذي كان نائب السلطنة بدمشق ، وكذلك القبلي منها ، وصلَّىٰ فيها الناس ، وكان قبل ذلك مسجداً صغيراً فعمره وكبَّره ، وجاء كأنه جامع ، تقبَّل الله منه انتهى .

### ثم دخلت سنة إحدى وخمسين وسبعمئة

استهلَّت وسلطان الشام ومصر الناصر حسن بن الناصر محمد بن قلاوون . ونائبه بمصر الأمير سيف الدين بَيْبُغُا أَنَّ وأخوه سيف الدين منجك الوزير ، والمشارون جماعة من المقدمين بديار مصر . وقضاة مصر وكاتب السر هم الذين كانوا في السنة الماضية . ونائب الشام الأمير سيف الدين أَيْتَمُشُ الناصري . والقضاة هم القضاة سوى الحنبلي فإنَّه الشيخ جمال الدين يوسف المَرْداوي ، وكاتب السر ، وشيخ الشيوخ تاج الدين ، وكاتب الدست هم المتقدِّمون ، وأضيف إليهم شرف الدين عبد الوهاب بن القاضي علاء الدين بن شَرْنُوخ أن ، والمحتسب القاضي عماد الدين بن العزفور ، وشاد الأوقاف الشَّريف ، وناظر الجامع فخر الدين بن العفيف ، وخطيب البلد جمال الدين محمود بن جملة رحمه الله .

وفي يوم السبت عاشر المحرم نودي بالبلد من جهة نائب السلطان عن كتاب جاءه من الديار المصرية أن لا تلبس النِّسَاءُ الأكمامَ الطّوالَ العِراضَ ، ولا البُرُد الحرير ، ولا شيئاً من اللباسات والثياب الثمينة ، ولا الأقمشة القصار ، وبلغنا أنهم بالديار المصرية شدَّدُوا في ذلك جداً ، حتى قيل إنهم غرَّقوا بعض النساء بسبب ذلك فالله أعلم (٥)

وجُدِّدت وأُكملت في أول هذه السّنة دار قرآن قبلي تربة امرأة تَنْكِز (٦) ، بمحلَّة باب الخَوّاصين حوَّلها وكانت قاعة صورة مدرسة الطَّواشي صفي الدين عَنْبر ، مولى ابن حمزة ، وهو أحد الكبار الأجواد ، تقبَّل الله منه .

<sup>(</sup>١) الدارس (١/ ٤٦٢).

<sup>(</sup>٢) في ط: يلبغا.

<sup>(</sup>٣) في ط: اريتمش وهو تحريف.

 <sup>(</sup>٤) هو : علي بن عثمان . مات سنة (٧٧٦)هـ . الدرر الكامنة (٣/ ٨١) .

<sup>(</sup>٥) بدائع الزهور (١/ ٣٦٥) .

 <sup>(</sup>٦) هي : الست ستيتة . ماتت سنة (٧٣٠)هـ والتربة هي التربة الكوكبائية شرقي الأكزية ، وغربي الطيبة ، وقبلي النورية الكبرى . الدارس (٢/ ٢٧٤) .

وفي يوم الأحد خامس شهر جمادى الأولى فتحت المدرسة الطيبانية التي كانت داراً للأمير سيف الدين طيبان بالقرب من الشامية الجوانية ، بينها وبين أم الصالح ، اشتريت من ثلثه الذي وصّى به ، وفتحت مدرسة وحُوِّل لها شباك إلى الطريق في ضفتها القبلية منها ، وحضر الدَّرس بها في هذا اليوم الشيخ عماد الدين بن شرف الدين ابن عم الشيخ كمال الدين بن الزملكاني بوصية الواقف له بذلك ، وحضر عنده قاضي القضاة السُّبكي والمالكي وجماعة من الأعيان ، وأخذ في قوله تعالى : ﴿ مَّا يَفْتَحِ اللهَ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةِ فَلا مُمْسِكَ لَهَا أَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ .

واتفق في ليلة الأحد السادس والعشرين من جمادى الأولى أنه لم يحضر أحد من المؤذنين على السُّدَّة في جامع دمشق وقت إقامة الصلاة للمغرب سوى مؤذن واحد ، فانتظر من يقيم معه الصلاة فلم يجيء أحد غيره مقدار درجة أو أزيد منها ، فأقام هو الصلاة وحده ، فلمَّا أحرمَ الإمام بالصَّلاة تلاحق المؤذنون في أثناء الصَّلاة حتى بلغوا دون العشرة ، وهذا أمر غريب من عدة ثلاثين مؤذناً أو أكثر ، لم يحضر سوى مؤذن واحد ، وقد أخبر خلق من المشايخ أنهم لم يَرَوْا نظير هذه الكائنة .

وفي يوم الإثنين سابع عشر جُمادى الآخرة اجتمع القضاة بمشهد عثمان ، وكان القاضي الصنبلي قد حكم في دار المعتمد الملاصقة لمدرسة الشيخ أبي عمر يلبغا ، وكانت وقفا ، لتُضاف إلى دار القرآن ، ووُقف عليها أوقاف للفقراء ، فمنعه الشافعي من ذلك ، من أجل أنّه يؤول أمرها أن تكون دار حديث ثم فتحوا بابا آخر وقالوا : هذه الدار لم يستهدم جميعها ، وما صادف الحكم محلاً لأن مذهب الإمام أحمد أنّ الوقف يباع إذا استهدم بالكلية ولم يبق ما ينتفع به ، فحكم القاضي الحنفي بإثباتها وقفاً كما كانت ، ونفّده الشافعي والمالكي ، وانفصل الحال على ذلك ، وجرت أمور طويلة ، وأشياء عجيبة .

وفي يوم الأربعاء السابع والعشرين من جمادى الآخرة أصبح بوَّاب المدرسة المستجدة التي يقال لها الطيبانية إلى جانب أم الصَّالح مقتولًا مذبوحاً ، وقد أُخذت من عنده أموال من المدرسة المذكورة ولم يطلع على فاعل ذلك ، وكان البواب رجلاً صالحاً مشكوراً رحمه الله "" .

### ترجمة الشيخ شمس الدين بن قيم الجوزية :

وفي ليلة الخميس ثالثَ عشرَ رجب وقت أذان العشاء توفي صاحبُنا الشّيخ الإمام العلامة شمس الدين محمد الله بن أبي بكر بن أَيُّوب الزُّرَعي ، إمام الجوزية ، وابن قيمها ، وصُلِّي عليه بعد صلاة الظهر

<sup>(</sup>۱) في الدارس (۱/ ٣٣٧) المدرسة الطيبة .

<sup>(</sup>۲) في ط: الفاضل.

<sup>(</sup>٣) الدارس (١/ ٣٣٧) وفيه : الطيبة .

<sup>(</sup>٤) ترجمته في الذيل ص(٢٨٢) وذيل طبقات الحنابلة (٢/ ٤٤٧) والدرر الكامنة (٣/ ٤٠٠) والنجوم الزاهرة (١٠/ ٢٤٩)=

من الغد بالجامع الأموي ، ودُفن عند والدته بمقابر الباب الصغير رحمه الله .

ولد في سنة إحدى وتسعين وستمئة وسمع الحديث واشتغل بالعلم . وبرع في علوم متعددة ، ولاسيما علم التفسير والحديث والأصلين ، ولما عاد الشيخ تقي الدين بن تيمية من الديار المصرية في سنة ثنتي عشرة وسبعمئة لازمه إلى أن مات الشيخ ، فأخذ عنه علماً جماً ، مع ما سلف له من الاشتغال ، فصار فريداً في بابه في فنون كثيرة ، مع كثرة الطلب ليلاً ونهاراً ، وكثرة الابتهال . وكان حسن القراءة والخلق ، كثير التودُّد ، لا يحسد أحداً ولا يؤذيه ، ولا يستعيبه ولا يحقد على أحد ، وكنت من أصحب الناس له وأحبً الناس إليه ، ولا أعرف في زماننا من أهل (۱) العلم أكثر عبادة منه ، وكانت له طريقة في الصلاة يطيلها جداً ، ويمدُّ ركوعها وسجودها ، ويلومه كثير من أصحابه في بعض الأحيان ، فلايرجع ولا ينزع عن ذلك رحمه الله ، وله من التَّصانيف الكِبَار والصِّغار شيء كثير ، وكتب بخطِّه الحسن شيئاً كثيراً ، واقتنى من الكتب ما لا يتهيأ لغيره تحصيل عُشْره من كتب السَّلف والخَلف ، وبالجملة كان قليل النظير في متصدياً للإفتاء بمسألة الطلاق التي اختارها الشيخ تقي الدين بن تيمية ، وجرت بسببها فصول يطولُ بسطها مع قاضي القضاة تقي الدين السُّبكي وغيره (۱) ، وقد كانت جنازته حافلة رحمه الله ، شهدها القضاة مع قاضي العقادون من الخاصة والعامة ، وتزاحم النَّاسُ على حمل نعشه ، وكمل له من العمر ستون سنة رحمه الله .

وفي يوم الإثنين ثاني عشر شعبان ذكر الدَّرس بالصَّدرية شرف الدين عبد الله بن الشيخ الإمام العلامة شمس الدين بن قيم الجوزية عوضاً عن أبيه رحمه الله فأفادَ وأجادَ ، وسرد طرفاً صالحاً في فضل العلم وأَهْلِهِ (٣) ، انتهى والله تعالى أعلم .

ومن العجائب والغرائب التي لم يتفق مثلها ولم يقع من نحو مئتي سنة وأكثر ، أنه بَطل الوقيدُ بجامع دمشق في ليلة النصف من شعبان ، فلم يُزَد في وقيده قنديلٌ واحد على عادة لياليه في سائر السنة ولله الحمد والمنة . وفرح أهل العلم بذلك ، وأهل الديانة ، وشكروا الله تعالى على تبطيل هذه البِدْعة الشَّنعاء ، التي كان يتولَّد بسببها شرور كثيرة بالبلد ، ولا سيَّما أن بالجامع الأموي ، وكان ذلك بمرسوم السلطان الملك الناصر حسن بن الملك الناصر محمد بن قلاوون خلَّد الله ملكه ، وشيَّد أركانه ، وكان الساعي لذلك

<sup>=</sup> والذيل التام (١/ ١١٣) وفيه نقل عن ابن كثير .

<sup>(</sup>١) في ط: ولا أعرف في هذا العالم في زماننا . وأثبتت العبارة من الذيل التام . وهو الأصوب .

<sup>(</sup>۲) ۱ الدرر الكامنة (۳/ ٤٠٢) .

<sup>(</sup>٣) الدارس (٢/ ٩٠) وقد مات رحمه الله تعالى سنة (٧٥٩)هـ .

<sup>(</sup>٤) في ط: والاستيجار وهوتحريف، والتصويب من الذيل التام (١/ ١١١).

بالديار المصرية الأمير حسام الدين أبو بكر بن النَّجِيْبِيّ بيّض الله وجهه ، وقد كان مقيماً في هذا الحين بالديار المصرية ، وقد كنت رأيت عنده فُتْيا عليها خطُّ الشيخ تقي الدين بن تيمية ، والشيخ كمال الدين بن الزَّمْلكاني ، وغيرهما في إبطال هذه البدعة ، فأنفذ الله ذلك ولله الحمد والمنة . وقد كانت هذه البدعة قد استقرت بين أَظْهر الناس من نحو سنة خمسين وأربعمئة وإلى زماننا هذا ، وكم سعىٰ فيها من فقيه وقاضٍ ومفتٍ وعالم وعابد وأمير وزاهد ونائب سلطنة وغيرهم ، ولم ييسر الله ذلك إلا في عامنا هذا ، والمسؤول من الله إطالة عمر هذا السلطان ، ليعلم الجَهَلةُ الذين استقرَّ في أذهانهم [ أنّه أن إذا أبطل هذا الوقيد في عام يموت سلطان الوقت ، وكان هذا لا حقيقة له ولا دليل عليه إلا مجرَّد الوهم والخيال .

وفي مستهل شهر رمضان اتّفق أمرٌ غريب لم يتفق مثله من مدة متطاولة ، فيما يتعلّق بالفقهاء والمدارس ، وهو أنه كان قد توفّي ابنُ النَّاصح (٢) الحنبلي بالصَّالحية ، وكان بيده نصف تدريس الصَّاحبة التي للحنابلة بالصالحية ، والنصف الآخر للشيخ شرف الدين أبن القاضي شرف الدين الحنبلي شيخ الحنابلة بدمشق ، فاستنجز مرسوماً بالنصف الآخر ، وكانت بيده ولاية متقدّمة من القاضي علاء الدين بن المُنجَّى الحنبلي ، فعارضه في ذلك قاضي القضاة جمال الدين المَرْدَاوي الحنبلي ، وولَّى فيها نائبه شمس الدين بن مفلح ، ودرَّس بها قاضي القضاة في صدر هذا اليوم ، فدخل القضاة الثلاثة الباقون ومعهم الشيخ شرف الدين المذكور إلى نائب السلطنة ، وأنهوا إليه صورة الحال ، فرسم له بالتدريس ، فركب القضاة المذكورون وبعضُ الحجَّاب في خدمته إلى المدرسة المذكورة ، واجتمع الفضلاء والأعيان ، ودرَّس الشيخ شرف الدين المذكور ، وبث فضائل كثيرة ، وفرح الناس .

وفي شوال كان في جملة من توجه إلى الحجّ في هذا العام نائب الديار المصرية ومدبِّر ممالكها الأمير سيف الدين بَيْبُغَا<sup>٥)</sup> الناصري ، ومعه جماعة من الأمراء ، فلمَّا استقلَّ النَّاسُ ذاهبين نهض جماعة من الأمراء على أخيه الأمير سيف الدين مَنْجك ، وهو وزير المملكة ، وأستاذ دار الأستادارية ، وهو باب الحوائج في دولتهم ، وإليه يرحل ذوو الحاجات بالذَّهب والهدايا ، فأمسكوه وجاءت البريدية إلى الشام في أواخر هذا الشهر بذلك<sup>(٢)</sup> .

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٢) هو : يوسف بن يحيى بن الناصح . ترجمته في الذيل (١/ ٢٨٣) والدرر الكامنة (٤/ ٤٨٠) .

<sup>(</sup>٣) في ط: الضَّاحية وهو تحريف. الدارس (٢/ ٧٩) ويقال لها: الصاحبية أيضاً.

<sup>(</sup>٤) هو : أحمد بن الحسن بن عبد الله بن أبي عمر المقدسي الحنبلي بن قاضي الجبل . مات سنة ٧٧١هـ الوفيات لابن رافع (٢/ ٣٥٤) .

<sup>(</sup>٥) في ط: يلبغا.

<sup>(</sup>٦) الدرر الكامنة (٤/ ٣٦١) النجوم الزاهرة (١٠/ ٢١٨) الذيل التام (١/ ٢١٢) .

وبعد أيام يسيرة وصل الأمير سيف الدين شَيْخُون (١٠) ، وهو من أكابر الدولة المصرية تحت التَّرسيم ، فأدخل إلى قلعة دمشق ، ثم أخذ منها بعد ليلة فذهب به إلى الإسكندرية فالله أعلم (٢١) . وجاء البريد بالاحتياط على ديوانه وديوان مَنْجك بالشام وأُيسَ من سلامتهما .

وكذلك وردت الأخبار بمسك بَيْبُغا في أثناء الطريق ، وأُرسل سيفُه إلى السلطان ، وقدم أمير من الديار المصرية فحلَف من بها من الأمراء ثم عاد راجعاً إلى الديار المصرية ، وحصل له من الأموال شيء كثير من النواب والأمراء .

وفي يوم الخميس العشرين من ذي القعدة مُسك الأميران الكبيران الشّاميان المقدَّمان شهاب الدين أحمد بن صُبْح ، وملك آص<sup>(٣)</sup> ، من دار السعادة بحضرة نائب السلطنة والأمراء ورُفعا إلى القلعة المنصورة ، سِيْر بهما ماشيين من دار السعادة إلى باب القلعة من ناحية دار الحديث ، وقُيّدا وسُجنا بها .

وجاء الخبر بأن السلطان استوزر بالدِّيار المصرية القاضي علم الدين بن زَنْبُورْ ، وخلع عليه خلعة سنية ، لم يسمع بمثلها من أعصار متقادمة ، باشر وخلع على الأمراء والمقدمين ، وكذلك خلع على الأمير سيف الدين طَشْبُغُا ، وأُعيد إلى مباشرة الدويدارية بالديار المصرية ، وجعل مقدماً .

وفي أوائل شهر ذي الحجّة اشتهر أن نائب صفد شهاب الدين أحمد بن مشد الشُّرْبخاناة طُلب إلى الديار المصرية فامتنع من إجابة الداعي ، ونقض العهد ، وحصَّن قلعتها ، وحصَّل فيها عدداً ومدداً وادّخر أشياء كثيرة بسبب الإقامة بها والامتناع فيها ، فجاءت البريدية إلى نائب دمشق بأن يركب هو وجميع جيش دمشق إليه ، فتجهَّز الجيش لذلك وتأهَّبُوا ، ثم خرجت الأطلاب على راياتها ، فلما برز منها بعض ، بدا لنائب السَّلطنة فردَّهم ، وكان له خبرة عظيمة ، ثم استقر الحال على تجريد أربعة مقدمين بأربعة آلاف الهذا .

وفي يوم الخميس ثاني عشره وقعت كائنة غريبة بمنى، وذلك أنه اختلف الأمراء المصريون والشاميون مع صاحب اليمن الملك المجاهد(٧) ، فاقتتلوا قتالًا قريباً من وادي محسّر ، ثم انجلت الوقعة عن أسر

<sup>(</sup>١) في الدرر الكامنة (١٩٦/٢) : شَيْخُو .

<sup>(</sup>۲) النجوم الزاهرة (۱۰/ ۲۱۸) .

<sup>(</sup>٣) مات ملك آص سنة (٧٥٦)هـ . الدرر الكامنة (٤/ ٣٥٧) .

 <sup>(</sup>٤) في ط: علم الدين زينور وهو توهم وتحريف. والتصويب من الدرر الكامنة (٢/ ٢٦١) والنجوم الزاهرة
 (٢٠/ ٢٢٥). وفيهما : عبد الله بن سعيد الدولة القبطي الوزير موفق الدين.

 <sup>(</sup>٥) في ط: طسبغا بسين مهملة . وأثبتنا ما في النجوم الزاهرة (١٠/ ٢٢١) .

<sup>(</sup>٦) النجوم الزاهرة (١٠/ ٢٢٢) .

<sup>(</sup>٧) هو : علي بن داود بن المظفر يوسف بن المنصور . النجوم الزاهرة (١٠/ ٢٢٨) وبدائع الزهور (١/ ٥٣٦) .

صاحب اليمن الملك المجاهد فحُمل مقيّداً إلى مصر ، كذلك جاءت بها كتب الحجّاج وهم أخبروا بذلك.

واشتُهر في أواخر ذي الحجة أن نائب حلب الأمير سيف الدين أَرْغون الكاملي قدخرج عنها بمماليكه وأصحابه فرام الجيشُ الحلبي ردَّه فلم يستطيعوا ذلك ، وجرحَ منهم جراحاتٍ كثيرةً ، وقتل جماعة فإنا لله وإنّا إليه راجعون ، واستمر ذاهباً وكان في أمله فيما ذكر أن يتلقى سيف الدين بَيْبُغَا في أثناء طريق الحجاز فيتقدّم معه إلى دمشق ، وإن كان نائب دمشق قد اشتغل في حصار صفد أن يهجم عليه بغتة فيأخذها ، فلمّا سار بمن معه وأخذته القُطّاع من كل جانب ونهبت حواصله وبقي تجريدة في نفر يسير من مماليكه ، فاجتاز بحملة ليهرّبَه نائبُها فأبئ عليه ، فلما اجتاز بحمص وطّنَ نفسه على المسير إلى السلطان بنفسه ، فقدم به نائبُ حمص وتلقّاه بعض الحجاب وبعض مُقَدّمي الألوف ، ودخل يوم الجمعة بعد الصلاة سابع عشري الشهر ، وهو في أُبّهة ، فنزل بدار السعادة في بعض قاعات الدويدارية انتهى .

### ثم دخلت سنة ثنتين وخمسين وسبعمئة

استهلَّت هذه السنة [ والخليفة المعتضد بالله أبو بكر وأبو الفتح ابن المستكفي بالله أبي الربيع سليمان و أ\' وسلطان البلاد الشامية والديار المصرية والحرمين الشريفين وما يلحق بذلك من الأقاليم والبلدان ، الملك الناصر حسن بن السلطان الملك محمد بن السلطان الملك المنصور قلاوون الصالحي .

ونائبه بالديار المصرية الأمير سيف الدين بَيْبُغُ<sup>(۲)</sup> الملقب بحارس الطير ، وهو عوضاً عن الأمير سيف الدين بَيْبُغَا أَرُوس<sup>(۳)</sup> الذي راح إلى بلاد الحجاز ، ومعه جماعة من الأمراء بقصد الحج الشريف ، فعزله السلطان في غيبته وأمسك<sup>(٤)</sup> شَيْخُون واعتقله ، وأخذ مَنجك الوزير ، وهو أستاذ دار ومقدّم ألف ، اصطفى أمواله ، واعتاض عنه ، وولَّى مكانه في الوزارة القاضي علم الدين بن زَنْبور ، واسترجع إلى وظيفة الدويدارية الأمير سيف الدين طَشْبُغا الناصري ، وكان أميراً بالشام مقيماً منذ عزل إلى أن أُعيد في أواخر السنة كما تقدم . وأما كاتب السر بمصر وقضاتها فهم المذكورون في التي قبلها .

واستهلَّت هذه السنة ونائب صفد فله قد حصن القلعة وأعدَّ فيها عدتها وما ينبغي لها من الأطعمات والذخائر والعُدَد والرِّجال ، وقد نابذ المملكة وحارب ، وقد قصدته العساكر من كل جانب من الديار

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين نقله السخاوي من ابن كثير ( ١١٢/١ ) .

<sup>(</sup>٢) في ط: يلبغاً . وهو : بَيْبُغَاطَطَر حارس الطَّير . النجوم الزاهرة (١١/ ٢٢٠) والذيل التام (١/ ١١٩) .

 <sup>(</sup>٣) في ط: يلبغا أروس وهو تحريف . أشرنا إليه من قبل .

<sup>(</sup>٤) في ط: أمسك على .

<sup>(</sup>٥) أحمد السّاقي ، ذُكر في أحداث السنة الماضية خروجه عن الطاعة واستعداؤهُ .

المصرية ودمشق وطرابُلُس وغيرها ، والأخبار قد كتمتْ عن بَيْبُغا ومن معه ببلاد الحجاز ما يكون من أمره ، ونائب دمشق في احتراز وخوف من أن يأتي إلى بلاد الشام فيدهمها بمن معه ، والقلوب وجلة من ذلك ، فإنَّا لله وإنا إليه راجعون .

وفيها ورد الخبر أن صاحب اليمن حجَّ في هذه السنة فوقع بينه وبين صاحب مكة عَجُلان بسبب أنَّه أراد أن يولِّي عليها أخاه ثَقْبَهُ أن المستكى عَجُلان ذلك إلى أمراء المصريين ، وكبيرهم إذ ذاك الأمير سيف الدين بُزُلار ومعهم طائفة كثيرة ، وقد أمسكوا أخاهم أن بَيْبُغا وقيَّدُوه ، فقويَ رأسه عليهم واستخفَّ بهم ، فصبروا حتى قضي الحجِّ وفرغ الناس من المناسك ، فلمّا كان يوم النفر الأول يوم الخميس تواقفوا هم وهو ، فقتل من الفريقين خلق كثير ، والأكثر من اليمنيين ، وكانت الوقعة قريبة من وادي محسِّر ، وبقي الحجيج خائفين أن تكون الدائرة على الأتراك فتنهبُ الأعرابُ أموالهم وربَّما قتلوهم ، ففرَّج الله ونصر الأتراك على أهل اليمن ، ولجأ الملك المجاهد إلى جبل فلم يعصِمهُ من الأتراك ، بل أسروه ذليلاً حقيراً ، ولا حقيراً ، ولا حقيراً ، ولا حقيراً ، واحتاط الأمراء على حواصل الملك وأمواله وأمتعته وأثقاله ، وساروا ولا حقيراً ، ولا قليلاً ولا كثيراً ، واحتاط الأمراء على حواصل الملك وأمواله وأمتعته وأثقاله ، وساروا بخيله وجماله ، وأدلوا على صنديد أن من رحله ورجاله ، واستحضروا معهم طُفَيْلاً الذي كان حاصر بخيله وجماله ، وأدلوا على صنديد أن من رحله ورجاله ، واستحضروا معهم طُفَيْلاً الذي كان حاصر المدينة النبوية في العام الماضي وقيَّدوه أيضاً ، وجعلوا الغُلَّ في عنقه ، واستاقوه كما يُستاق الأسير في وثاقه مصحوباً بهمّه وحتفه ، وانشمروا عن تلك البلاد إلى ديارهم راجعين ، وقد فعلوا فعلة تذكر بعدهم إلى حين .

ودخل الركب الشامي إلى دمشق يوم الثلاثاء الثالث والعشرين من المحرم على العادة المستمرة والقاعدة المستقرة .

وفي هذا اليوم قدمت البريدية من تلقاء مدينة صفد مخبرةً بأنَّ الأمير شهاب الدين أحمد بن مشد الشّربخاناة أن ، الذي كان قد تمرّد بها وطغى وبغى حتّى استحوزَ عليها وقطع سبلها أن وقتل الفرسان والرجَّالة ، وملأها أطعمة وأسلحة ، ومماليكه ورجاله ، فعندما تحقَّق مسكُ بَيْبُغا أُرُوس خضعت تلك

١) في ط: بُعيثه وهو تحريف. وأثبتنا ما في النجوم الزاهرة (٢٢٦/١٠) وهو: ثقبة بن رميثة بن أبي نميّ. مات سنة
 (٧٦٢) بمكة.

<sup>(</sup>٢) يعنى الأتراك.

<sup>(</sup>٣) العبارة مضطربة . وقد تكون : وأتوا على العديد من رحله ورجاله .

 <sup>(</sup>٤) هو الشريف طُفَيْل بن منصور بن جمّاز . نهب المدينة سنة (٧٥١)هـ ثم عزل بابن عمّه سعد بن ثابت بن جماز .
 ومات سنة (٧٥٢)هـ . الدرر الكامنة (٢/ ٢٢٤) .

<sup>(</sup>٥) في ط : الشر نجاتاه وهو تحريف .

<sup>(</sup>٦) في ط: سببها.

النفوس ، وخمدت ناره وسكن شراره وحار بثاره ، ووضح قراره ، وأناب إلى النوبة والإقلاع ، ورغب إلى السّلامة والخلاص ، وخشع ولات حين مناص ، وأرسل سيفه إلى السلطان ، ثم توجَّه بنفسه على البريد إلى حضرة الملك الناصر والله المسؤول أن يُحسن عليه وأن يُقبل بقلبه إليه (١) .

وفي يوم الأحد خامس صفر قدم من الديارالمصرية الأمير سيف الدين أَرْغُون الكاملي معاداً إلى نيابة حلب ، وفي صحبته الأمير سيف الدين طَشْبُغَا الدوادار بالديار المصرية ، وهو زوج ابنة نائب الشام ، فتلقّاه نائب الشام وأعيان الأمراء ، ونزل طَشْبُغَا الدوادار عند زوجته بدار منجى في محلّة مسجد القَصَب التي كانت تعرف بدار حنين بن حندر ، وقد جُدِّدَتْ في السنة الماضية ، وتوجَّها في اللَّيلة الثانية من قدومهما إلى حلب .

وفي يوم الأربعاء رابع عشر ربيع الأول اجتمع القضاة الثلاثة وطلبوا الحنبلي ليتكلَّموا معه فيما يتعلق بدار المعتمد التي بجوار مدرسة الشيخ أبي عمر ، التي حكم بنقض وقفها وهدم بابها وإضافتها إلى دار القرآن المذكور ، وجاء مرسوم السلطان يوافق ذلك ، وكان القاضي الشافعي قد أراد منعه من ذلك ، فلما جاء مرسوم السلطان اجتمعوا لذلك ، فلم يحضر القاضي الحنبلي ، قال حتى يجيء نائب السلطنة .

ولما كان يوم الخميس خامسَ عشرَ ربيع الأول حضر القاضي حُسَين (٢) ولد قاضي القضاة تقي الدين الشُبكي عن أبيه مشيخة دار الحديث الأشرفية وقرىء عليه شيء كان قد خرَّجه له بعض المحدِّثين ، وشاع في البلد أنه نزل له عنها ، وتكلَّموا في ذلك كلاماً كثيراً ، وانتشر القولُ في ذلك ، وذكر بعضهم أنَّه نزل له عن الغزالية والعادلية ، واستخلفه في ذلك فالله أعلم .

وفي سحر ليلة الخميس خامس شهر جُمادى الآخرة وقع حريق عظيم بالجوَّانيين في السوق الكبير واحترقت دكاكين الفواخرة والمناجليين وفرجة الغرابيل ، وإلى درب القلى ، ثم إلى قريب درب العميد ، وصارت تلك الناحية دكاً بلقعاً ، فإنَّا لله وإنَّا إليه راجعون . وجاء نائب السلطنة بعد الأذان إلى هناك ورسم بطفي النار ، وجاء المتولّي والقاضي الشافعي والحُجّاب ، وشرع الناس في طفي النار ، ولو تركوها لأحرقت شيئاً كثيراً ، ولم يفقد فيما بلغنا أحدٌ من الناس ، ولكن هلك للناس شيء كثير من المتاع والأثاث والأملاك وغير ذلك ، واحترق للجامع من الرباع في هذا الحريق ما يساوي مئة ألف درهم . انتهى والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) النجوم (۱۰/ ۲۲۵).

<sup>(</sup>٢) هو : حسين بن علي بن عبد الكافي . مات سنة (٧٥٥)هـ كما سيأتي .

#### كائنة غريبة جداً:

وفي يوم الأحد خامسَ عشرَ جُمادى الأولى استسلم القاضي الحنبلي(١) جماعة من اليهود كان قد صَدَر منهم نوع استهزاء بالإسلام وأهله ، فإنَّهم حملوا رجلاً منهم صفّة ميّت على نعش ويهلّلون كتهليل المسلمين أمام الميت ويقرؤون ﴿ قُلْهُو اللّهُ أَحَـدُ شَيْ اللّهُ الصّحَدُ شَيْ لَمْ يَكُن لَهُ وَلَمْ يَكُن لَهُ وَلَمْ يَكُن لَهُ وَلَمْ يَكُن لَهُ وَاللّهُ الصّحَدُ فَيُ اللّهُ الصّحَدُ فَي اللّهُ الصّحَدُ فَي الله الله على الله

فسمع بهم مَن بِحَارَتهِم من المسلمين ، فأخذوهم إلى ولي الأمر نائب السلطنة فدفعهم إلى الحنبلي ، فاقتضى الحال استسلامهم ، فأسلم يومئذ منهم ثلاثة وتبع أحدَهم ثلاثة أطفال ، وأسلم في اليوم الثاني ثمانية آخرون ، فأخذهم المسلمون وطافوا بهم في الأسواق يهللون ويكبِّرون ، وأعطاهم أهل الأسواق شيئاً كثيراً وراحوا بهم إلى الجامع فصَلُوا ، ثم أخذوهم إلى دار السعادة فاستطلقوا لهم شيئاً ، ورجعوا وهم في ضجيج وتهليل وتقديس ، وكان يوماً مشهوداً ولله الحمد والمنة . انتهى والله أعلم .

### مملكة السُّلطان الملك الصَّالح

صلاح الدين صالح بن الملك الناصر محمد بن الملك المنصور قلاوون الصالحي : في العشر الأوسط من شهر رجب الفرد وردت البريدية من الديارالمصرية بعزل السلطان الملك الناصر حسن بن الناصر بن قلاوون لاختلاف الأمراء عليه ، واجتماعهم على أخيه الملك الصالح ، وأُمّه صالحة بنت ملك الأمراء تنكّز الذي كان نائب الشام مدة طويلة ، وهو ابن أربع عشرة سنة ، وجاءت الأمراء للحلف ، فدقّت البشائر وزيّن البلد على العادة ، وقيل : إنَّ الملك الناصر حسن خُنق ورجعت الأمراء الذين كانوا بإسكندرية مثل شَيْخُون ومَنْجك وغيرهما، وأرسلوا إلى بَيْبُغا فجيء به من الكرّك، وكان مسجوناً بها من مرجعه من الحج، فلما عاد إلى الديار المصرية شَفَع في صاحب اليمن الملك المجاهد الذي كان مسجوناً في الكرّك فأخرج وعاد إلى الديار الحجازية . وأما الأمراء الذين كانوا من ناحية السُّلطان حين مُسك معارضه أمير أخور(٢) ومنكلي بُغَلَّا الفخري وغيرهما ، فاحتيط عليهم وأُرسلوا إلى الإسكندرية ، وخُطب للملك الصالح بجامع دمشق يوم الجمعة السابع عشرَ من شهر رجب وحضر نائبُ السلطنة والأمراء والقضاة للدعاء له بالمقصورة على العادة .

وفي أثناء العشر الأخير من رجب عُزل نائبُ السّلطنة سيف الدين أَيْتَمُش عن دمشقَ مطلوباً إلى الديار المصرية فسار إليها يوم الخميس .

<sup>(</sup>١) القاضي جمال الدين يوسف المرداوي .

<sup>(</sup>۲) هو أيدغدي أمير أخور . النجوم الزاهرة (۱۰/ ۲۵٦) .

<sup>(</sup>٣) في ط : ميكلي ، وهو تحريف .

وفي يوم الإثنين حادي عشر شعبان قدم الأمير سيف الدين أَرْغُون الكاملي الذي كان نائباً على الديار الحلبية من هناك ، فدخل دمشق في هذا اليوم في أُبَّهة عظيمة ، وخرج الأمراء والمقدّمون وأرباب الوظائف لتلقّيه إلى أثناء الطريق ، منهم من وصل إلى حلب وحماة وحمص ، وجرى في هذا اليوم عجائب لم تُرَ من دهور ، واستبشر الناس به لصرامته وشهامته وجِدَّته ، وما كان من لين الذي قبله ورخاوته ، فنزل دار السعادة على العادة . وفي يوم السبت وقف في موكب هائل قيل إنَّه لم يُرَ مثلُه من مدة طويلة ، ولما سير إلى ناحية باب الفرج اشتكى إليه ثلاثُ نسوة على أمير كبير يقال له : طُرْغاي (١) ، فأمر بإنزاله عن فرسه فأنزل وأُوقف معهن في الحكومة .

واستمرَّ بطلان الوقيد في الجامع الأموي في هذا العام أيضاً كالذي قبله ، حسب مرسوم السلطان الناصر حسن رحمه الله ، ففرح أهل الخير بذلك فرحاً شديداً ، وهذا شيء لم يعهد مثله من نحو ثلثمئة سنة ولله الحمد والمنة .

ونودي في البلد في هذا اليوم والذي بعده عن النائب: من وجد جندياً سكراناً فلينزله عن فرسه وليأخذ ثيابه ، ومن أحضره من الجند إلى دار السعادة فله خبزه ، ففرح الناس بذلك ، واحتجر على الخمّارين والعصّارين ، ورخصت الأعْناب وجادت الأخباز واللَّحم بعد أن كان بلغ كل رطل أربعة ونصفاً ، فصار بدرهمين ونصف ، وأقل ، وأصلحت المعايش من هيبة النائب ، وصار له صيتٌ حسنٌ ، وذكر جميل في النَّاس بالعدل وجودة القصد وصحَّة الفهم وقوَّة العدل والإدراك .

وفي يوم الإثنين ثامنَ عشرَ شعبان وصل الأمير أحمد بن شاد الشربخاناه الذي كان قد عصى في صفد ، وكان من أمره ما كان ، فاعتُقل بالإسكندرية ، ثم أُخرج في هذه الدَّولة وأُعطي نيابة حماة فدخل دمشق في هذا اليوم سائراً إلى حماة ، فركب مع النائب مع الموكب وسير عن يمينه ونزل في خدمته إلى دارالسعادة ، ورحل بين يديه ، وفي يوم الخميس الحادي والعشرين منه دخل الأمير سيف الدين بَيْبُغا الذي كان نائباً بالديار المصرية ، ثمَّ مسك بالحجاز وأودع الكَرَك ، ثم أُخرج في هذه الدولة وأُعطي نيابة حلب ، فتلقّاه نائبُ السلطنة ، وأُنزل دار السعادة حين أضافه . ونزل وطاقُه بوطأة برزة ، وضُربت له خيمة بالمَيْدان الأَخْض .

### ثم دخلت سنة ثلاث وخمسين وسبعمئة

استهلّت هذه السنة وسلطان الديار المصرية والبلاد الشامية والحرمين الشريفين وما يتبع ذلك الملك الصالح صلاح الدين ، صالح بن السلطان الملك الناصر محمد بن الملك المنصور قلاوون .

<sup>(</sup>۱) في ط : الطرخاين ، وهو تحريف .

والخليفة الذي يدعى له المعتضد بأمر الله ، ونائب الديار المصرية الأمير سيف الدين قُبْلاي .

وقضاة مصر هم المذكورون في التي قبلها ، والوزير القاضي ابن زنبور ، وأُولو الأمر الذين يدبّرون المملكة فلا تصدر الأمور إلا عن آرائهم لصغر السلطان المذكور جماعة من أعيانهم ثلاثة سيف الدين شَيْخُون ، وطَاز(١) وصَرْغَتْمُش(٢) .

ونائب دمشق الأمير سيف الدين أَرْغُون الكاملي ، وقضاتها هم المذكورون في التي قبلها ، ونائب البلاد الحلبية سيف الدين بَتُبُغَا أُرُوسُ<sup>٣)</sup> ، ونائب طرابُلُس الأمير سيف الدين بَكْلَمُش ، ونائب حماة الأمير شهاب الدين أحمد بن مشد الشربخاناهُ<sup>٤)</sup> .

ووصل بعض الحجاج إلى دمشق في تاسع الشهر \_ وهذا نادر \_ وأُخبروا بموت المؤذن شمس الدين بن (٥) سعيد بعد منزلة العُلا (٦) في المدابغ .

وفي ليلة الإثنين سادسَ عشرَ صفر في هذه السنة وقع حريق عظيم عند باب جيرون شرقيه فاحترق به دكان القفاعي الكبيرة المزخرفة وما حولها ، واتسع اتساعاً فظيعاً ، واتصل الحريق بالباب الأصفر من النّحاس ، فبادر ديوان الجامع إليه فكشطوا ما عليه من النحاس ونقلوه من يومه إلى خزانة الحاصل ، بمقصورة الحلية ، بمشهد علي ، ثم عَدَوًا عليه يكسِّرُون خشبه بالفؤوس الحداد ، والسواعد الشداد ، وإذا هو من خشب الصنوبر الذي في غاية ما يكون من القوة والثبات ، وتأسَّفَ الناس عليه لكونه كان من محاسن البلد ومعالمه . وله في الوجود ما ينيف عن أربعة آلاف سنة . انتهى والله أعلم .

# ترجمة باب جَيْرون المشهور بدمشق(٧)

الذي كان هلاكه وذهابه وكسره في هذه السنة ، وهو باب شرقي جامع دمشق لم يُرَ بابٌ أوسع

<sup>(</sup>١) في ط: طار بالراء.

<sup>(</sup>٢) في ط: حرعيمش.

<sup>(</sup>٣) في ط : يلبغا أروش .

<sup>(</sup>٤) في ط: الشريخانة.

 <sup>(</sup>٥) ترجمته في الذيل للحسيني ص(٢٨٧) وفيه: المقرىء المجيد شمس الدين محمد بن شيخنا سعيد بن فلاح بن أبي الوحش النابلسي الأصل ، الدمشقي ، رئيس المؤذنين بالجامع الأموي ، توفي بدرب الحجّاج وصار قبره منزلة للحاجّ معروفة ١ . هـ .

وذكر وفاته في سنة (٧٥٢)هـ .

<sup>(</sup>٦) في ط: العلاء. والصواب ما أثبتناه معجم البلدان.

<sup>(</sup>۷) معجم البلدان ومختصر تاريخ دمشق لابن منظور (۱/٤٤، ٤٦) ودمشق تاريخ وصور للدكتور قتيبة الشهابي ص(۲۵۰) .

ولا أعلى منه ، فيما يعرف من الأبنية في الدنيا ، وله غلقان من نحاس أصفر بمسامير نحاس أصفر أيضاً بارزة ، من عجائب الدنيا ، ومحاسن دمشق ومعالمها ، وقد تم بناؤها . وقد ذكرته العرب في أشعارها والناس [ في أمثالها أنه ) .

وهو منسوب إلى ملك يقال له : جَيْرون بن سعد<sup>(٣)</sup> بن عاد بن عوص بن أدم بن سام بن نوح ، وهو الذي بناه ، وكان بناؤه له قبل الخليل عليه السلام ، بل قبل ثمود وهود أيضاً ، على ما ذكره الحافظ ابن عساكر في « تاريخه » وغيره ، وكان فوقه حصن عظيم ، وقصر منيف .

ويقال بل هو منسوب إلى اسم المارد الذي بناه لسليمان عليه السلام ، وكان اسم ذلك المارد  $\tilde{\lambda}_{2}$ رون ، والأول أظهر وأشهر ، فعلى الأول يكون لهذا الباب من المدد المتطاولة ما يقارب خمسة آلاف سنة ، ثم كان انجعاف عد الباب لا من تلقاء نفسه ، بل بالأيدي العادية عليه ، بسبب ما ناله من شوط حريق اتصل إليه حريق وقع من جانبه في صبيحة ليلة الإثنين السادس عشر من صفر ، سنة ثلاث وخمسين وسبعمئة . فتبادر ديوان الجامعية ففر قوا شَمْلَهُ وقَضَعُوا ثَمْله . وعَرَّوا جلده النحاس عن بدنه الذي هو من خشب الصنوبر ، الذي كأن الصانع قد فرغ منه يومئذ ، وقد شاهدت الفؤوس تعمل فيه ولا تكاد تحيل فيه إلا بمشقة ، فسبحان الذي خلق الذين بنوه أولاً ، ثم قدَّر أهل هذا الزمان على أن هدموه بعد هذه المدد المتطاولة ، والأمم المتداولة ، ولكن لكل أجل كتاب ، ولا إلّه إلا رب العباد .

# بيان تقدّم مدة هذا الباب وزيادتها على مدة أربعة آلاف سنة بل يقارب الخمسة

ذكر الحافظ ابن عساكر (٢) في أوّل « تاريخه » باب بناء دمشقَ بسنده عن القاضي يحيى بن حمزة (٩) البتلهي (٨) الحاكم بها في الزّمن المتقدم \_ وقد كان هذا القاضي من تلاميذ أبي عمرو (٩) الأوزاعيّ \_ قال :

<sup>(</sup>۱) في ط: «علمان»، ولا معنى لها، وما هنا يعضده ما جاء في وجيز الكلام ١/ ٦٠ (بشار).

 <sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين استدركناه من الذيل التام للسخاوي (١/ ١٢١) نقلاً عن ابن كثير

<sup>(</sup>٣) في مختصر تاريخ دمشق : جيرون بن سعد بن لقمان بن عاد . . .

<sup>(</sup>٤) « أنجعاف »: من جعف الشجر قلعها . القاموس المحيط .

<sup>(°)</sup> جاؤوا على البقية الباقية منه .

<sup>&</sup>lt;sup>(٦)</sup> تاريخ ابن عساكر (١/ ١٣) .

<sup>(</sup>۷) هو : يحيى بن حمزة الحضرمي البتلهي أبو عبد الرحمن ، قاضي دمشق في عصره وعالمها ، كان من حفاظ الحديث ، تولَّى القضاء نحواً من ثلاثين سنة وحديثه في الكتب الستة مات سنة (۱۸۳)هـ تذكرة الحفاظ (۱/ ٢٦٤) الأعلام (۸/ ١٤٣) .

<sup>(</sup>٨) في ط: التبلهي ، بتقديم التاء على الباء . وهو تصحيف ، والبتلهي نسبة إلى بيت لها قرية قرب دمشق .

<sup>(</sup>٩) في ط : ابن عمر والأوزاعي . وهو توهم .

لمَّا فتح عبد الله بن عليّ دمشقَ بعد حصارها ـ يعني وانتزاعها من أيدي بني أمية وسلبهم ملكهم ـ هدموا سورَ دمشق فوجدوا حجراً مكتوباً عليه باليونانية ، فجاء راهب فقرأه لهم ، فإذا هو مكتوب عليه : « ويكِ إرّم الجبابرة ، من رَامَكُ<sup>(۱)</sup> بسوء قصمه الله ، إذا وهي منك جيرونُ الغربي من باب البريد وَيُلكِ<sup>(۲)</sup> من خمسة أعين نَقْضُ سورك على يديه ، بعد أربعة آلاف سنة تعيشين رَغَداً ، فإذا وهي منك جَيْرُونُ الشرقي أُديل<sup>(۲)</sup> لك ممّن تعرّض (13) لك » .

قال: فوجدنا الخمسة أعين عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ، عين بن عين بن عين بن عين بن عين .

فهذا يقتضي أنه كان بسورها سنيناً إلى حين إخراجه على يد عبد الله بن علي أربعة آلاف سنة، وقد كان إخراجه له في سنة ثنتين وثلاثين ومئة كما ذكرنا في التاريخ الكبير، فعلى هذا يكون لهذا الباب إلى يوم خرب من هذه السنة \_ أعني سنة ثنتين وثلاثين ومئة \_ أربعة آلاف وستمئة وإحدى وعشرين سنة، والله أعلم.

وقد ذكر ابن عساكر عن بعضهم أن نوحاً عليه السلام هو الذي أسس دمشقَ بعد حرَّانَ وذلك بعد مضي الطوفان .

وقيل بناها دمسقس<sup>(۲)</sup> غلام ذي القرنين عن إشارته ، وقيل : عاد الملقب بدمشيق وهو غلام الخليل ، وقيل : غير ذلك من الأقوال ، وأظهرها أنها من بناء اليونان ، لأن محاريب معابدها كانت موجهة إلى القطب الشمالي ، ثم كان بعدهم النصارى فصلًوا فيها إلى الشرق ، ثم كان فيها بعدهم أجمعين أمة المسلمين فصلًوا إلى الكعبة المشرَّفة . وذكر ابن عساكر وغيره أن أبوابها كانت سبعة ، كل منها يتخذ عنده عيد لهيكل من الهياكل السبعة ، فباب القمر باب السلامة ، وكانوا يسمونه باب الفراديس الصغير ، ولعطارد باب الفراديس الكبير ، وللزُّهرة باب توما ، وللشَّمس الباب الشرقي ، وللمرّيخ بابُ الجابية ، وللمُشتري باب الجابية الصغير ، ولزُحل باب كيسان .

وفي أوائل شهر رجب الفرد اشتُهر أن نائب حلب بَيْبُغا أُرُوس اتّفق مع نائب طرابُلُس بَكْلَمُش ، ونائب

وهو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمر بن يُحمد الأوزاعي . مات سنة (١٥٧)هـ ببيروت .

<sup>(</sup>١) في ط: راسك . وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) في ط: وتلك . وهو تجريف .

<sup>(</sup>٣) في ط: أؤمل وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) في ط: يعوض . وهو تحريف .

 <sup>(</sup>٥) الخبر في : قرة العيون في أخبار باب جيرون : ص(٨) .

<sup>(</sup>٦) في ط: دمسغس بالغين . وهو تحريف .

حلب أمير أحمد بن مشد الشربخاناه على الخروج عن طاعة السلطان حتى يمسك شَيْخُون وطَاز ، وهما عضدا الدولة بالديار المصرية ، وبعثوا إلى نائب دمشق وهو الأمير سيف الدين أَرْغُون الكاملي فأبئ عليهم ذلك ، وكاتب إلى الديار المصرية بما وقع من الأمر ، وانزعج الناس لذلك ، وخافوا من غائلة هذا الأمر وبالله المستعان ١٠٠٠ .

ولما كان يوم الإثنين ثامن الشهر جمع نائب السلطنة الأمراء عنده بالقصر الأبلق واستحلفهم بيعة أخرى لنائب السلطنة الملك الصالح ، فحلفوا واتفقوا على السمع والطاعة والاستمرار على ذلك .

وفي ليلة الأربعاء سابعَ عشرَ رجب جاءت الجبلية الذين جمعوهم من البقاع لأجل حفظ ثنيّة العُقَاب من قدوم العساكر الحلبية ، ومن معهم من أهل طرابُلُس وحماة ، وكان هؤلاء الجبلية قريباً من أربعة آلاف ، فحصل بسببهم ضرر كثير على أهل برزة وما جاورهم من الثّمار وغيرها .

وفي يوم السبت العشرين منه ركب نائب السلطنة سيف الدين أَرْغُون ومعه الجيوش الدمشقية قاصدين ناحية الكُسُوة لئلاً يقاتلو<sup>٢١)</sup> المسلمين ، ولم يبق في البلد من الجند أحد ، وأصبح الناس وليس لهم نائب ولا عسكر ، وخلت الديار منهم ، ونائب الغيبة الأمير سيف الدين أُلْجي بُغَا العادلي ، وانتقل النَّاسُ من البساتين ومن طرف العُقَيْبة وغيرها إلى المدينة ، وأكثر الأمراء نقلت حواصلهم وأهاليهم إلى القلعة المنصورة ، فإنا لله وإنا إليه راجعون .

ولما اقترب دخول الأمير بَيْبُغَا بمن معه انزعج الناس وانتقل أهل القرى الذين في طريقه ، وسَرَىٰ ذلك إلى أطراف الصّالحية والبساتين وحواضر البلد ، وغُلقت أبواب البلد إلى ما يلي القلعة ، كباب النصر وباب الفرج ، وكذا باب الفراديس ، ودخلت أكثر المحال من أهاليهم ، ونقلوا حوائجهم وحواصلهم وأنعامهم إلى البلد على الدواب والحمَّالين ، وبلغهم أن أطراف الجيش انتهبوا ما في القرايا في طريقهم من الشعير والتبن وبعض الأنعام للأكل . وبما وقع فساد غير هذا من بعض الجهلة ، فخاف النَّاسُ كثيراً وتشوشت خواطرهم انتهى .

# دخول بَيْبُغَا أُرُوس<sup>(٣)</sup> إلى دمشق<sup>(٤)</sup>

ولما كان يوم الأربعاء الرابع والعشرين من رجب دخل الأمير سيف الدين بَيْبُغَا أُرُوس نائب حلب إلى

<sup>(</sup>١) النجوم الزاهرة (١٠/ ٢٧٠) الذيل التام للسخاوي (١/ ١٢١ \_ ١٢٢) .

<sup>(</sup>٢) في ط: ليلاً يقاتلون وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) في ط: يلبغا أروش.

 <sup>(</sup>٤) النجوم الزاهرة (١٠/ ٢٧٢ وما بعدها) . الذيل التام (١/ ١٢٢) .

دمشق المحروسة بمن معه من العساكر الحلبية وغيرهم وفي صحبته نائب طرائلُس الأمير سيف الدين بَكْلَمُش ، ونائب حماة الأمير شهاب الدين أحمد ، ونائب صفد الأمير علاء الدين ألْطَنْبُغَا ، الملقب بُرْنَاق (۱) ، وكان قد توجه قبله ، قيل بيوم ، ومعه نواب قلاع كثيرة من بلاد حلب وغيرها ، في عدد كثير من الأتراك والتركمان ، فوقف في سوق الخيل مكان نواب السلطان تحت القلعة واستعرض الجيوش الذين وفدوا معه هنالك ، فدخلوا في تجمُّل كثير ، ملبسين ، وكان عدّة من كان معه من أمراء الطبلخانات قريباً من ستين أميراً أو يزيدون أو ينقصون ، على ما استفاض عن غير واحد ممَّن شاهد ذلك ، ثم سار قريباً من الزوال للمخيم الذي ضُرب له قبل مسجد القدم عند قبة يَلْبُغا ، عند الجدول الذي هنالك ، وكان يوما مشهوداً هائلاً ، لما عاين النَّاسُ من كثرة الجيوش والعدد ، وعذَر كثيرٌ من الناس صاحبَ دمشقَ في ذهابه بمن معه لئلا يقابل هؤلاء . فنسأل الله أن يجمعَ قلوبهم على ما فيه صلاح المسلمين .

وقد أرسل إلى نائب القلعة وهو الأمير سيف الدين إيَاجي (٢) يطلب منه حواصل أَرْغُون التي عنده ، فامتنع عليه أيضاً ، وقد حصَّن القلعة وسترها وأرصد فيها الرجال والرماة والعُدّد ، وَهيأ بها بعض المجانيق ليبعد بها فوق الأبرجة ، وأمر أهل البلد أن لا يفتحوا الدكاكين ويغلقوا الأسواق ، وجعل يغلق أبواب البلد إلا باباً أو بابين منها ، واشتد حنق العسكر عليه ، وهمُّوا بأشياء كثيرة من الشر ، ثم يرعوون عن الناس والله المسلم ، غير أن إقبال العسكر وأطرافه قد عاثوا فيما جاوروه من القرايا والبساتين والكروم والزروع فيأخذون ما يأكلون وتأكل دوابهم ، وأكثر من ذلك فإنا لله وإنا إليه راجعون .

ونُهبت قرايا كثيرة وفجروا بنساء وبنات ، وعَظُم الخطب ، وأمّا التجار ومن يذكر بكثرة مال فأكثرهم مختف لا يظهر لما يخشى من المصادرة ، نسأل الله أن يحسن عاقبتهم .

واستهل شهر شعبان وأهل البلد في خوف شديد ، وأهل القرايا والحواضر في نقلة أثاثهم وأبقارهم ودوابهم وأبنائهم ونسائهم ، وأكثر أبواب البلد مغلقة سوى بابي الفراديس والجابية ، وفي كل يوم نسمع بأمور كثيرة من النهب للقرايا والحواضر ، حتى انتقل كثير من أهل الصالحية أو أكثرهم ، وكذلك من أهل العُقَيْبة (٣) وسائر حواضر البلد ، فنزلوا عند معارفهم وأصحابهم ، ومنهم من نزل على قارعة الطريق بنسائهم وأولادهم ، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

وقال كثيرٌ من المشايخ الذين أدركوا زمن قَازَان : إن هذا الوقت كان أصعب من ذلك لمَا ترك الناس من ورائهم من الغلات والثمار التي هي عمدة قوتهم في سنتهم ، وأما أهل البلد ففي قلق شديد أيضاً لما

<sup>(</sup>۱) في ط: طيبغا ملقب برتاق وهوتحريف . والتصويب من الذيل التام (۱/ ۱۲۲) . وفيه : أَلْظَنْبُغا الجاشنكير الملقب بُرْناق .

<sup>(</sup>٢) في ط: إباجي بالباء وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) في ط : العقيبة .

يبلغهم عنهم من الفجور بالنساء ، ويجعلون يدعون عَقِيْب الصلوات عليهم يصرِّحون بأسمائهم ويعنون بأسماء أمرائهم وأتباعهم .

ونائب القلعة الأمير سيف الدين إياجي في كل وقت يسكن جأش الناس ويقوِّي عزمهم ويبشِّرهم بخروج العساكر المنصورة من الديار المصرية صحبة السلطان إلى بلاد غزة حيث الجيش الدمشقي ، ليجيئوا كلُّهم في خدمته وبين يديه ، وتدق البشائر فيفرحُ النّاس ، ثم تسكن الأخبار وتبطل الروايات ، فتقلق ، ويخرجون في كل يوم وساعة في تجمُّل عظيم ووعد وهيآت حسنة ، ثم جاء السلطان أيده الله تعالى وقد ترجَّل الأمراء بين يديه من حين بسط له عند مسجد الذُّبَان إلى داخل القلعة المنصورة ، وهو لابس قباءً أحمر له قيمته على فرس أصيلة مؤدّبة معلّمة المشي على القوس لا تحيد عنه ، وهو حسن الشُورة مقبول الطلعة ، عليه بهاء المملكة والرياسة ، والجتر فوق رأسه يحمله بعض الأمراء الأكابر ، وكلّما عاينه من عاينه من الناس يبتهلون بالدعاء بأصوات عالية ، والنساء بالزغرطة ، وفرح الناس فرحاً شديداً ، وكان يوماً مشهوداً ، وأمراً حميداً ، جعله الله مباركاً على المسلمين .

فنزل بالقلعة المنصورة ، وقد قدم معه الخليفة المعتضد أبو الفتح أبو بكر (١٠) بن المستكفي بالله أبي الربيع سليمان بن الحاكم بأمر الله أبي العباس أحمد ، وكان راكباً إلى جانبه من ناحية اليسار ، ونزل بالمدرسة الدِّماغية ٢٠) .

[ ثم اً<sup>٣)</sup> في أواخر هذا اليوم سار<sup>(؛)</sup> الأمراء مع نائب الشام ، وتقدَّمهم طاز وشَيْخُون في طلب بَيْبُغا ومن معه من البغاة المفسدين .

وفي يوم الجمعة ثانيه حضر السلطان أيّده الله إلى الجامع الأموي وصَلَّىٰ فيه الجمعة بالمشهد الذي يصلِّي فيه نواب السلطان أيده الله ، فكثُر الدعاء والمحبة له ذاهباً وآيباً تقبّل الله منه ، وكذلك فعل الجمعة الأخرى وهي تاسع الشهر .

وفي يوم السبت عاشره اجتمعنا " بالخليفة المعتضد بالله أبي الفتح أبي بكر المستكفي بالله أبي الربيع سليمان بن الحاكم بأمر الله أبي العباس أحمد ، وسلَّمنا عليه وهو نازل بالمدرسة الدِّماغية ، داخل باب الفرج ، وقرأتُ عنده جزءاً فيه ما رواه أحمدُ بن حنبل عن محمد بن إدريس الشافعي في «مسنده » ، وذلك عن الشيخ عز الدين بن الضِّياء الحموي بسماعه من ابن البُخَاري وزينب بنت مكي ،

<sup>(</sup>١) في ط: أبو الفتح بن أبي بكر وهو غلط. فهو أبو الفتح وأبو بكر أيضاً.

<sup>(7)</sup> داخل باب الفرج وشمالي العمادية . الدارس (١/ ٢٣٦) .

 $<sup>^{(7)}</sup>$  ما بين الحاصرتين زيادة من الذيل التام  $^{(7)}$ 

<sup>(</sup>٤) في ط : سائر وهوتحريف .

<sup>(</sup>c) بعد هذا في ط: « يقول الشيخ عماد الدين بن كثير المصنف رحمه الله » ، ولا شك أن هذا من الناسخ .

عن أحمد بن الحُصَين ، عن ابن المذهب ، عن أبي بكر بن مالك عن عبد الله بن أحمد عن أبيه فذكرهما . و المقصود أنَّه شابٌّ حسنُ الشكل مليحُ الكلام متواضعٌ ، جيدُ الفهم حلوُ العبارة رحم الله سَلَفَهُ (١) و المقصود أنَّه شابٌ عشره قدم البريد من بلاد حلب بسيوف الأمراء الممسوكين من أصحاب بَيْبُغَا .

وفي يوم الخميس خامس عشره نزل السلطان الملك الصالح من الطّارمة إلى القصر الأبلق في أُبَّهة المملكة ، ولم يحضر يوم الجمعة إلى الصلاة ، بل اقتصر على الصلاة بالقصر المذكور . وفي يوم الجمعة باكر النهار دخل الأمير سيف الدين شَيْخُون وطاز بمن معهما من العساكر من بلاد حلب ، وقد فات تدارك بيّبُغا وأصحابه لدخولهم بلاد دُلْغَادر (٢) التركماني بمن بقي معهم ، وهم القليل ، وقد أُسر جماعةٌ من الأمراء الذين كانوا معه ، وهم في القيود والسلاسل صحبة الأميرين المذكورين ، فدخلا على السلطان وهو بالقصر الأبلق فسلما عليه وقبلا الأرض وهنّاه بالعيد ، ونزل طاز بدار أَيتَمُش بالشرف (٣) الشمالي ، ونزل شَيْخُون بدار إياس الحاجب بالقرب من الظاهرية البرانية ، ونزل بقية الجيش في أرجاء البلد ، وأما الأمير سيف الدين أَرْغون فأقام بحلب نائباً عن سؤاله إلى ما ذكر ، وخُوطب في تقليده بألقاب هائلة ، ولبس خلعة سنية ، وعُظم تعظيماً زائداً ، ليكون هناك إلْبُ على بَيْبُغا وأصحابه لشدة ما بينهما من العداوة . ثم صلًى السلطان بمن معه من المصريين ومن انضاف إليهم من الشاميين صلاة عيد الفطر بالمَيْدان الأخضر ، وخطب بهم القاضي تاج الدين (١ المُناوي المصري قاضي العسكر المصري بمرسوم السلطان وذويه ، وخلع عليه . انتهى والله سبحانه وتعالى أعلم .

# قتل الأمراء السَّبعة من أصحاب بَيْبُغَا ٢)

وفي يوم الإثنين ثالث شوال قبل العصر ركب السلطان من القصر إلى الطّارمة وعلى رأسه القبة والطَّيْر يحملهما الأمير بدر الدين بن الخطير (٧٠) ، فجلس في الطارمة ووقف الجيش بين يديه تحت القلعة وأَحضروا الأمراء الذين قدموا بهم من بلاد حلب، فجعلوا يوقفون الأمير منهم ثم يشاورون عليه، فمنهم

<sup>(</sup>١) الذيل التام (١/ ١٢٤) نقلاً عن ابن كثير .

 <sup>(</sup>۲) في ط: زلغادر وهوتحريف. وهو: قَرَاجا بن دُلغادر بن خليل التركماني قتل في القاهرة سنة (٧٥٤)هـ. الدرر الكامنة (٣/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٣) في ط: الشرق وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) « الإلُّبُ » : القوم يجتمعون على عداوة إنسان واحد . القاموس المحيط .

<sup>(</sup>٥) هو : محمد بن إسحاق المناوي . مات سنة (٧٦٤)هـ . الوفيات لابن ر افع (٢/ ٢٨٣) الذيل التام (١/ ١٢٣) .

<sup>(</sup>٦) في ط: يلبغا. وأسماء الأمراء وتفصيل الخبر في النجوم الزاهرة (١٠/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>٧) مسعود بن أوحد .

من يُشفع فيه ، ومنهم يُؤْمر بتوسيطه ، فوُسِّط سبعةٌ : خمس طبلخانات ومقدَّما ألفٍ ، منهم نائب صفد بُرْناق وشُفع في الباقين فردُّوا إلى السِّجن ، وكانوا خمسة آخرين . وفي يوم الأربعاء خامسه مُسك جماعةٌ من أمراء دمشق سبعة وتحولت دول كثيرة ، وتأمَّر جماعة من الأجناد وغيرهم (١) انتهى .

# خروج السُّلطان من دمشقَ متوجهاً إلى بلاد مصر

وفي يوم الجمعة سابع شوّال ركب السلطان في جيشه من القصر الأبلق قاصداً لصلاة الجمعة بالجامع الأموي ، فلما انتهى إلى باب النصر ترجَّل الجيش بكماله بين يديه مشاة ، وذلك في يوم شاتٍ كثير الوحل ، فصلَّىٰ بالمقصورة إلى جانب المصحف العثماني ، وليس معه في الصف الأول أحد ، بل بقية الأمراء خلفه صفوف ، فسمع خطبة الخطيب ، ولما فرغ من الصَّلاة قُرِىءَ كتابٌ بإطلاق أعشار الأوقاف .

وخرج السلطان بمن معه من باب النصر ، فركب الجيش واستقل ذاهباً نحو الكُسُوة بمن معه من العساكر المنصورة ، مصحوبين بالسلامة والعافية المستمرة ، وخرج السلطان وليس بدمشق نائب سلطنة ، وبها الأمير بدر الدين بن الخطير هو الذي يتكلم في الأمور نائب غيبة ، حتى يقدم إليها نائبها ويتعين لها ، وجاءت الأخبار بوصول السلطان إلى الديار المصرية سالماً ، ودخلها في أُبَّهة عظيمة في أواخر ذي القعدة ، وكان يوماً مشهوداً ، وخلع على الأمراء كلهم ولبس خلعة نيابة الشام الأمير علاء الدين المارداني ، ومُسِكَ الأمير علم الدين بن زَنْبُور(٢) وتولَّى (٣) الوزارة الصاحب موفق الدين المنورة المارداني ، ومُسِكَ الأمير علم الدين بن زَنْبُور(٢) وتولَّى (٣) الوزارة الصاحب موفق الدين المناه الأمير على الأمارة المارداني ، ومُسِكَ الأمير على الدين بن زَنْبُور(٢) وتولَّى (٣) الوزارة الصاحب موفق الدين المناه المارد المورد ال

وفي صبيحة يوم السبت خامس [ذي] الحجة دخل الأمير علاء الدين على الجَمدار من الديار المصرية الى دمشق المحروسة في أبهة هائلة ، وموكب حافل متولياً نيابة بها ، وبين يديه الأمراء على العادة ، فوقف عند تربة بَهَادُر آص حتّى استعرض عليه الجيش فلحقهم ، فدخل دار السعادة فنزلها على عادة النواب قبله ، جعله الله وجهاً مباركاً على المسلمين .

وفي يوم السبت ثاني(٥) عشره قدم دوا دار السلطان الأمير عزُّ الدين طُقْطَاي(٦) من الديار المصرية فنزل

<sup>(</sup>١) تفاصيل الخبر في النجوم الزاهرة (١٠/ ٢٧٦) .

<sup>(</sup>٢) الذيل التام (١/ ١٢٤) . وكان وصوله يوم الثلاثاء خامس عشرين شوَّال كما في النجوم الزاهرة (١٠/ ٢٧٧) .

<sup>(</sup>٣) في ط: «وتولية» والامعنى لها.

 <sup>(</sup>٤) هو هبة الله بن إبراهيم ، وتسمّى لما أسلم عبد الله . وكان يقال له : الأسعد القبطي الوزير موفق الدين . مات سنة
 (٧٥٥)هـ . الدرر الكامنة (٤/ ٤٠٠) .

<sup>(</sup>٥) في ط: «ثالث» ولا يصح فإن السبت الذي قبله هو الخامس منه (بشار).

<sup>(</sup>٦) في ط: مغلطاي . وأثبتنا ما في الذيل التام (١٢٩/١) وفيه : في محرمها توجه الأمير عز الدين طُقطاي الناصري الدواداد .

القصر الأبلق ، ومن عزمه الذهاب إلى البلاد الحلبية ليجهز الجيوش نحو بَيْبُغا وأصحابه انتهى والله تعالى أعلم .

## ثم دخلت سنة أربع وخمسين وسبعمئة

استهلّت هذه السنة وسلطان الإسلام بالديار المصرية والبلاد الشامية والمملكة الحلبية وما والاها والحرمين الشريفين الملك الصالح صلاح الدين صالح بن الملك الناصر محمد بن الملك المنصور قلاوون الصالحي .

ونائبه بالديار المصرية الأمير سيف الدين قَبْلاي ، والمشار إليهم في تدبير المملكة الأمراء سيف الدين شَيْخُون ، وسيف الدين صَرْغَتْمُش الناصري .

وقضاة القضاة وكاتب السر هناك هم المذكورون في السنة الماضية .

ونائب حلب الأمير سيف الدين أَرْغُون الكاملي ، لأجل مقاتلة أولئك الأمراء الثلاثة بَيْبُغا وأمير أحمد وبَكْلَمُش الذين فعلوا ما ذكرنا في رجب من السنة الماضية ، ثم لجأوا إلى بلاد الأَبُلُسْتَيْن في خفارة دُلْغَاد (٢) التركماني ، ثم إنه احتال عليهم من خوفه من صاحب مصر وأسلمهم إلى قبضة نائب حلب المذكور ، ففرح المسلمون بذلك فرحاً شديداً ، ولله الحمد والمنة ، ونائب طرابُلُس الأمير سيف الدين أيتمش الذي كان نائب دمشق كما ذكرنا ، تقلبت به الأحوال حتى استنيب في طرابُلُس حين كان السلطان بدمشق كما تقدم .

واستهلّت هذه السنة وقد تواترت الأخبار بأن الأمراء الثلاثة بَيْبُغَا وبَكْلَمُش وأمير أحمد قد حصلوا في قبضة نائب حلب الأمير سيف الدين أَرْغُون ، وهم مسجونون بالقلعة بها ، ينتظر ما يرسم به فيهم ، وقد فرح المسلمون بذلك فرحاً شديداً .

وفي يوم السبت سابع عشر المحرم وصل إلى دمشق الأمير عز الدين طُقْطَاي (٣) الدويدار عائداً من البلاد الحلبية ، وفي صحبته رأس بَيْبُغا الباغي أمكن الله منه بعد وصول صاحبيه بَكْلَمُش الذي كان نائباً بطرابُلُس ، وأمير أحمد الذي كان نائب حماة ، فقطعت رؤوسهما بحلب بين يدي نائبها سيف الدين أَرْغُون الكاملي ، وسُيّرت إلى مصر ، ولما وصل بَيْبُغَا بعدهما فُعل به كفعلهما جهرة بعد العصر بسوق

 <sup>(</sup>١) في ط : البلبيسين وهو تحريف . والأبلستين مدينة مشهورة ببلاد الروم قريبة من أبسُس وهي في أرض تركية اليوم .
 معجم البلدان أطلس تاريخ الإسلام (الخريطة ١٢٨) .

<sup>(</sup>٢) في ط : زلغادر .

<sup>(</sup>٣) في ط: مغلطاي .

الخيل بين يدي نائب السلطنة والجيش برمته والعامة على الأحاجير يتفرجون بمصرعه ، وسُرَّ المسلمون كلهم ولله الحمد والمنهُ (١) .

وفي يوم الجمعة الثامن والعشرين من شهر ربيع الأول أقيمت جمعة جديدة بمحلة الشاغور بمسجد هناك يقال له مسجد المَزَّانُ ، وخطب فيه جمال الدين عبد الله بن الشيخ شمس الدين بن قيم الجوزية ، ثم وقع في ذلك كلام فأفضى الحال أن أهل المحلة ذهبوا إلى سوق الخيل يوم موكبه ، وحملوا سناجق خليفية من جامعهم ومصاحف واشتملوا إلى نائب السلطنة وسألوا منه أن تستمر الخطبة عندهم ، فأجابهم إلى ذلك في الساعة الراهنة ، ثم وقع نزاع في جواز ذلك ، ثم حكم القاضي الحنبلي لهم بالاستمرار ، وجرت خطوب طويلة بعد ذلك .

وفي يوم الأحد سابع ربيع الآخر توفّي الأمير الكبير سيف الدين أُلْجيبُغا أَ العادلي ، ودفن بتربته ألتي كان أنشأَهَا قديماً ظاهرَ باب الجابية ، وهي مشهورة تعرف به ، وكان له في الإمرة قريباً من ستين سنة ، وقد كان أصابه في نوبة أَرْغون شاه وقضيته ضربة أصابت يدّهُ اليمنى ، واستمرَّ مع ذلك على إمرته وتقدمته محترماً معظّماً إلى أن توفي رحمة الله تعالى عليه .

## ذكر أمر غريب جداً

لما ذهبتُ لتهنئة الأمير ناصر الدين بن لاقوش بنيابة بعلبك ، وجدتُ هنالك شاباً فذكر لي من حضر أن هذا هو الذي كان أنثى ثم ظهر له ذكر ، وقد كان أمره اشتهر ببلاد طرابُلُس ، وشاع بين الناس بدمشق وغير ذلك ، وتحدَّث الناس به ، فلما رأيته وعليه قبعة تركية استدعيته إليّ وسألته بحضرة من حضر ، فقلت له : كيف كان أمرك ؟ فاستحيى وعلاه خجل يشبه النّساء ، فقال : كنت امرأة مدة خمس عشرة سنة ، وزوجوني بثلاثة أزواج لا يقدرون عليّ ، وكلهم يطلّق ، ثم اعترضني حال غريب فغارت ثدياي وصَغُرت ، وجعل النوم يعتريني ليلاً ونهاراً ، ثم جعل يخرج من محل الفرج شيء قليل قليلاً ، ويتزايد حتى برز شبه ذكر وأنثيان ، فسألته أهو كبير أم صغير ؟ فاستحيى ثم ذكر أنه صغير بقدر الأصبع ،

<sup>(</sup>١) النجوم الزاهرة (١٠/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٢) في d: المزار بالراء المهملة . وأثبتنا ما في الدارس (٢/ ٤٢١) .

<sup>(</sup>٣) هُو : جمال الدين عبد الله بن محمد بن أبي بكر الحنبلي الدمشقي . مات سنة (٧٥٦)هـ .

 <sup>(</sup>٤) ترجمته في : الدرر الكامنة (١/ ٤٠٦) والدارس (٢/ ٢٢٧) والذيل التام (١/ ١٣٣) .

<sup>(</sup>٥) التربة الجيبغائية ، شمالي تربة مختار الطواشي خارج باب الجابية يمنة الذاهب في الطريق السلطاني . انظره الدارس (٢/ ٢٢٧) .

 <sup>(</sup>٦) في ط: ابن الأقوس وهوتحريف .
 وهو: الأمير ناصر الدين كجكن بن لاقوش . مات سنة (٧٦١)هـ .

فسألته هل احتلم؟ فقال احتلم مرتين منذ حصل له ذلك ، وكان له قريباً من ستة أشهر إلى حين أخبرني ، وذكر أنه يُحسن صَنْعَة النِّساء كلَّها من الغزل والتطريز والزركاش وغير ذلك ، فقلت له : ما كان اسمك وأنت على صفة النساء ؟ فقال : نفيسة ، فقلت : واليوم ؟ فقال عبد الله ، وذكر أنه لما حصل له هذا الحال كتمه عن أهله حتى عن أبيه ، ثم عزموا على تزويجه على رابع ، فقال لأمّه إن الأمر ما صفته كيت وكيت ، فلما اطّلع أهله على ذلك أعلموا به نائب السلطنة هناك ، وكتب بذلك محضراً واشتُهر أمره ، فقدم دمشق ووقف بين يدي نائب السلطنة بدمشق ، فسأله فأخبره كما أخبرني ، فأخذه الحاجب سيف الدين كجكن بن لاقوش(١) عنده وألبسه ثياب الأجناد ، وهو شاب حسن ، على وجهه وسمته ومشيته وحديثه أنوثة النساء ، فسبحان الفعال لما يشاء ، فهذا أمر لم يقع مثله في العالم إلا قليلاً جداً ، وعندي أن ذكره كان غائراً في جوزة طير فافرخ ثم لمّا بلغ ظهر قليلاً قليلاً ، حتى تكامل ظهوره فتبينوا أنه كان ذكراً ، وذكر لي أن ذكره برز مختوناً فسمي ختان القمر ، فهذا يوجد كثيراً والله أعلم .

وفي يوم الثلاثاء خامس شهر رجب قدم الأمير عز الدين طُقْطَاي (٢) الدويدار من الديار الحلبية وخبر عما اتفق عليه العساكر الحلبية من ذهابهم مع نائبهم ونواب تلك الحصون وعساكر خلف دُلْغَادر التركماني ، الذي كان أعان بَيْبُغا وذويه على خروجه على السلطان ، وقدم معه إلى دمشق وكان من أمره ما تقدم بسطه في السنة الماضية ، وأنهم نهبوا أمواله وحواصله ، وأسروا خلقاً من بنيه وذويه وحريمه ، وأن الجيش أخذ شيئاً كثيراً من الأغنام والأبقار والرقيق والدواب والأمتعة وغير ذلك ، وأنه لجأ إلى ابن أرتنا فاحتاط عليه واعتقله عنده ، وراسل السلطان بأمره ففرح الناس براحة الجيش الحلبي وسلامته بعدما قاسوا شديداً وتعباً كثيراً .

وفي يوم الأربعاء ثالث عشره كان قدوم الأمراء الذين كانوا مسجونين بالإسكندرية من لَدُن عَود السُّلطان إلى الديارالمصرية ، ممَّن كان اتُّهم بممالأة بَيْبُغَا أو خدمته ، كالأمير سيف الدين مَلَك آص<sup>(٤)</sup> ، وعلاء الدين علي البَشْمُقْدَارُ<sup>٥)</sup> ، وساطلمس الجلالي ومن معهم .

وفي أول شهر رمضان اتفق أنَّ جماعة من المفتين أفتوا بأحد قولي العلماء، وهما وجهان لأصحابنا الشُبكي الشافعية، وهو جواز استعادة ما استهدم من الكنائس، فتعصَّب عليهم قاضي القضاة تقي الدين السُّبكي

<sup>(</sup>١) في ط: كحلن ابن الأقوس.

<sup>(</sup>٢) في ط: بقطية وهو تحريف. ومرَّ ذكره.

<sup>(</sup>٣) في ط: أرطنا وأثبتنا ما في الدرر (١/ ٣٤٨) . وهو صاحب الرُّوم من جهة أبي سعيد . مات سنة (٧٥٣)هـ .

<sup>(</sup>٤) في ط : ملك أجي وهو تحريف .

<sup>(</sup>٥) في ط: السيمقدار.

فقرَّعهم في ذلك ومنعهم من الإفتاء ، وصنَّف في ذلك مصنَّفاً يتضمن المنع من ذلك سمَّاه « الدسائس في الكنائس » (١)

وفي خامس شهر رمضان قدم بالأمير دُلْغَادر (٢) التركماني الذي كان مؤازراً لبَيْبُغَا في العام الماضي على تلك الأفاعيل القبيحة، وهو مضيَّق عليه، فأُحضر بين يدي النائب، ثم أُودع القلعة المنصورة في هذا اليوم.

### ثم دخلت سنة خمس وخمسين وسبعمئة

استهلّت هذه السنة وسلطان الديار المصرية والبلاد الشامية وما يتبع ذلك والحرمين الشريفين وما والاهما من بلاد الحجاز وغيرها الملك الصالح صلاح الدين بن الملك الناصر محمد بن الملك المنصور قلاوون الصالحي ، وهو ابن بنت تَنْكِز نائب الشام ، وكان في الدولة الناصرية .

ونائبه بالديار المصرية الأمير سيف الدين قَبْلاي الناصري ، ووزيره القاضي موفق الدين ، وقضاة مصرهم المذكورون في العام الماضي ، ومنهم قاضي القضاة عزّ الدين بن جماعة الشافعي ، وقد جاور في هذه السنة في الحجاز الشريف ، والقاضي تاج الدين المُنَاوي يسدُّ المنصب عنه ، وكاتب السر القاضي علاء الدين بن فضل الله العدوي ، ومدبرو المملكة الأمراء الثلاثة سيف الدين شَيْخُون ، وصَرْغَتْمُش الناصري ، والأمير الدوادار عز الدين طُقْطَاي الناصري .

ودخلت هذه السنة والأمير سيف الدين شَيْخُون في الأحداث من مدة شهر أو قريب.

ونائب دمشق الأمير علاء الدين على المارداني ، وقضاة دمشق هم المذكورون في التي قبلها ، وناظر الدواوين الصاحب شمس الدين موسى بن التاج أبي إسحاق ، وكاتب السر القاضي ناصر الدين بن الشرف يعقوب ، وخطيب البلد جمال الدين محمود بن جملة ، ومحتسبه الشيخ علاء الدين الأنصاري ، قريب الشيخ بهاء الدين ابن أمام المشهد ، وهو مدرّس الأمينية مكانه أيضاً .

وفي شهر ربيع الآخر قدم الأمير علاء الدين مُغْلَطاي الذي كان مسجوناً بالإسكندرية ثم أُفرج عنه ، وقد كان قبل ذلك هو الدولة ، وأمر بالمسير إلى الشام ليكون عند أَيْتَمُش (٦) نائب طرابُلُس ، وأمّا مَنْجك

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الذيل التام (۱/ ۱۳۱) .

 <sup>(</sup>۲) في ط: أبو الغادر وهو تحريف.

 <sup>(</sup>٣) هو : موسى بن أبي إسحاق ، ويدعى عبد الوهاب بن عبد الكريم المصري القبطي . مات سنة (٧٧١)هـ والزيادة من الوفيات لابن رافع (٢/ ٣٦١) .

<sup>(</sup>٤) بهاء الدين هو: محمد بن علي بن سعيد بن سالم الأنصاري مات سنة (٧٥٢)هـ الدارس (١/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٥) مدرسة قبلي باب الزيادة من أبواب الجامع الأموي . الدارس (١/ ١٩٩) .

 <sup>(</sup>٦) في ط : حمزة أيتمش وهذه ليست في جميع مصادر ترجمته .

الذي كان وزيره بالدّيار المصرية وكان معتقلاً بالإسكندرية مع مُغْلَطاي (' ' ، فإنه صار إلى صفد مقيماً بها بها ب بطالًا ، كما أن مُغْلَطاي أُمر بالمقام بطرابُلُس بطالًا إلى حين يحكم الله عز وجل . انتهى والله أعلم .

### نادرة من الغرائب

في يوم الإثنين السادس عشر من جُمادى الأولى اجتاز رجل من الرَّوافض من أهل الحِلَّةِ '' بجامع دمشق وهو يسبُّ أول من ظلم آل محمد ، ويكرِّر ذلك لا يفتر ، ولم يصلِّ مع الناس ولا صلَّى على الجنازة الحاضرة ، على أن النَّاس في الصَّلاة ، وهو يكرّر ذلك ويرفع صوته به ، فلمَّا فرغنا من الصَّلاة نبَّهْتُ عليه الناس ، فأخذوه ، وإذا قاضي القضاة الشافعي في تلك الجنازة حاضر مع الناس . فجئت إليه واستنطقته : من الذي ظلم آل محمد؟ فقال : أبو بكر الصديق ، ثم قال جهرة والناس يسمعون : لعن الله أبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية ويزيد ، فأعاد ذلك مرتين ، فأمر به الحاكم إلى السِّجن ، ثم استحضره المالكي وجلده بالسياط ، وهو مع ذلك يصرُّخُ بالسبّ واللّعن والكلام الذي لا يصدرُ إلا عن شقي ، واسم هذا اللعين على بن أبي الفضل بن محمد بن حسين بن كثير قبَّحه الله وأخزاه ، ثم لما كان يوم الخميس سابع عشره عقد له مجلس بدار السعادة وحضر القضاة الأربعة وطُلب إلى هنالك ، فقدَّر الله أن حكم نائب المالكي عقد له مجلس بدار السعادة وحضر القضاة الأربعة وطُلب إلى هنالك ، فقدَّر الله أن حكم نائب المالكي من سبَّ أصحاب رسول الله ﷺ ، وقد ناظرت هذا الجاهل بدار القاضي المالكي وإذا عنده شيء ممًّا يقوله من سبَّ أصحاب رسول الله عن أصحاب ابن مطهر أشياء في الكُفْر والزَّندقة ، قبّحه الله وإياهم . الرَّافضة الغُلاة ، وقد تلقَّى عن أصحاب ابن مطهر أشياء في الكُفْر والزَّندقة ، قبّحه الله وإياهم .

وورد الكتاب بإلزام أهل الذمة بالشروط العمرية" . وفي يوم الجمعة ثامن عشرَ رجب الفرد قُرِى ، بجامع دمشق بالمقصورة بحضرة نائب السلطنة وأمراء الأعراب ، وكبار الأمراء ، وأهل الحل والعقد والعامة ، كتاب السلطان بإلزام أهل الذمة بالشّروط العُمَرية وزيادات أخر : منها أن لا يستخدموا في شيء من الدواوين السلطانية والأمراء ولا في شيء من الأشياء ، وأن لا تزيد عمامةُ أحدهم عن عشرة أَذْرُع و أن أن أن لا يركبوا الخيل ولا البغال ، ولكن الحمير بالأكف عرضاً ، وأن لا يدخلوا (الحَمَّام) إلا بالعلامات من جرس أو خاتم نحاس أصفر أو رصاص ، ولا تدخل نساؤهم مع المسلمات الحمَّامات ، وليكن لهن حمَّامات تَخْتَصُ بهن ، وأن يكون إزار النصرانية من كتان أزرق ، واليهودية من كتان أصفر ،

وهو : أَيْتَمُش الجمدار الناصري ، ولي نيابة طرابُلُس سنة (٧٥٣)هـ ومات بها سنة (٧٥٥)هـ الدرر (١/ ٤٢٤) .

<sup>(</sup>١) علاء الدين مُغْلطًاي النوري رأس نوبة مات سنة (٧٥٥)هـ الذيل للحسيني ص(٢٩٥).

 <sup>(</sup>٢) الحلّة »: مدينة كبيرة بين الكوفة وبغداد ، وكانت تسمّى الجامعين . معجم البلدان .

<sup>(</sup>٣) الدرر الكامنة (٣/ ٩٥).

<sup>(</sup>٤) زيادة يقتضيها السياق.

وأن يكون أحد خفيها أسود ، والآخر أبيض(١) ، وأن يُحْمَل(٢) حكمُ مواريثهم على الأحكام الشرعية .

واحترقت باسورة باب الجابية في ليلة الأحد العشرين من جُمادى الآخرة ، وعدم المسلمون تلك الأطعمات والحواصل النافعة من الباب الجوّاني إلى الباب البرّاني .

وفي مستهل شهر رمضان عمل الشيخ الإمام العالم البارع شمس الدين بن النَّقَاش (٣) المصري الشّافعي \_ وَرَدَ دمشق الله عنده خلق من الأعيان والفضلاء والعامة ، وشكروا كلامه وطلاقة عبارته ، من غير تَلعْثُم ولا تخليط ولا توقُف ، وطال ذلك إلى قريب العصر .

وفي صبيحة يوم الأحد ثالثه صُلِّي بجامع دمشق بالصَّحن تحت النَّسر على القاضي جمال الدِّينْ '' حُسَينْ '' ابن قاضي القضاة تقي الدين السُّبكي الشّافعي ، ونائبُهٰ '' ، وحضر نائب السَّلطنة الأمير علاء الدين علي ، وقضاة البلد والأعيان والدولة وكثير من العامة ، وكانت جنازته محسودة ، وحضر والده قاضي القضاة وهو يتهادى ' بين رجلين ، فظهر عليه الحزن والكآبة ، فصلَّىٰ عليه إماماً ، وتأسَّف النَّاس عليه لسماحة أخلاقه وانجماعه على نفسه ، لا يتعدَّىٰ شرُّه إلى غيره ، وكان يحكم جيداً نظيفَ العرض في ذلك ، وكان قد درَّس في عدَّة مدارس ، منها الشَّامية البرّانية والعَذْراويه ' ، وأفتى وتصدَّر ، وكانت لديه فضيلة جيدة بالنَّحو والفقه والفرائض وغير ذلك .

ودفن بسفح قاسيون في تربة معروفة لهم رحمهم الله .

## عودة الملك النَّاصر حسن بن الملك الناصر محمد بن قلاوون

وذلك يوم الإثنين ثاني شهر شوال اتفق جمهور الأمراء مع الأمير شَيْخُون وصَرْغَتْمُش في غيبة طَاز في

<sup>(</sup>١) وفي الذيل التام (١/ ١٣٥) : وإذا مرّ بمسلم جالس نزل وأظهر المسكنة ، ولا يكرموا في المجالس ألبتّة .

<sup>(</sup>٢) في ط: يحكم وأثبتنا ما في الذيل التام.

 <sup>(</sup>٣) هو : شمس الدين أبو أمامة محمد بن علي بن عبد الواحد بن يحيى الدُّكَالِيّ المصري الشافعي المعروف بابن
 النَّقَاش . مات سنة (٧٦٣)هـ كما سيأتي . الوفيات لابن رافع (٢٤٨/٢) .

<sup>(</sup>٤) قال ابن رافع: قدم علينا دمشق، وتكلُّم على الناس بجامع دمشق.

 <sup>(</sup>٥) في ط: كمال الدين وأثبتنا ما في مصادر ترجمته .

 <sup>(</sup>٦) ترجمته في : الذيل للحسيني ص (٢٩٦) وطبقات الشافعية (٦/ ٨٧) والوفيات لابن رافع (٢/ ١٧٣) والدرر الكامنة
 (٦/ ٦٦) والدارس (١/ ٢٣٩) والذيل التام (١/ ١٣٧) . وهو : حسين بن علي بن عبد الكافي السُبكي أبو الطَّيب .

<sup>(</sup>v) أي نائب أبيه قاضي القضاة .

<sup>(</sup>٨) في ط: يهادي .

<sup>(</sup>۹) الدارس (۱/ ۲۳**۹)**.

الصيد على خلع الملك الصّالح صالح بن الناصر ، وأمُّه بنت تَنْكز ، وإعادة أخيه الملك الناصر حسن ، وكان ذلك يومئذ وألزم الصالح بيته مضيَّقاً عليه ، وسُلِّم إلى أمه خوندة بنت الأمير سيف الدين تَنْكز نائب الشام ، كان ، فطلبوا طاز (۱) ، وأُمسك أخوه جَنْتَمُ (۲) وأخو السُّلطان لأمه عمر بن أحمد بن بَكْتَمُ السَّاقي ، ووقعت خبطة عظيمة بالدّيار المصرية ، ومع هذا فلم يقبل البريد إلى الشام وخبر البيعة إلا يوم الخميس الثالث عشر من هذا الشهر ، قدم بسببها الأمير عز الدين أَيْدَمُر الشّمسي ، وبايع النائب بعد ما خلع عليه خِلْعة سنيّة ، والأمراء بدار السعادة على العادة ، ودقت البشائر ، وزين البلد ، وخطب له الخطيب يوم الجمعة على المنبر بحضرة نائب السلطنة والقضاة والدولة .

وفي صبيحة يوم الإثنين تاسع عشر شوال دخل دمشق الأمير سيف الدين مَنْجَك على نيابة طرابُلُس ونزل القصر الأبلق مع الأمير عز الدين أَيْدَمُر فأقام أيّاماً عديدة ثم سار إلى بلده بعد أيام (٣) . وفي صبيحة يوم الخميس السادس والعشرين منه دخل الأمير سيف الدين طاز من الديار المصرية في جماعة من أصحابه مجتازاً إلى نيابة حلب المحروسة ، فتلقّاه نائب السلطنة إلى قريب من جامع كريم الدين بالقُبَيْبات ، وشيّعه إلى قريب من باب الفراديس ، فسار ونزل بوطأة برزة فبات هنالك ، ثم أصبح غادياً وقد كان نظير الأمير شينخون ولكن قوي عليه فسيّره إلى بلاد حلب ، وهو محبّب إلى العامّة لماله من السّعي المشكور في أمور كبار كما تقدّم .

## ثم دخلت سنة ست وخمسين وسبعمئة

استهلَّت هذه السنة وسُلطان الإسلام والمسلمين السَّلطان الملك الناصر حسن بن الملك الناصر محمد بن الملك المنصور قلاوون الصالحي ، وليس بالدَّيار المصريّة نائبٌ ولا وزير ، وقضاتها هم المذكورون في التي قبلها .

ونائب دمشق الأمير على المارِدَاني ، والقضاة والحاجب والخطيب وكاتب السرّ هم المذكورون في التي قبلها .

ونائب حلب الأمير سيف الدين طَاز ، ونائب طرابُلُس مَنْجَك ، ونائب حماة أَسَنْدَمُر (١٤) العمري ،

<sup>(</sup>١) في ط : وقطلبوطار . وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) في ط: سنتمر . النجوم (١٠/ ٣٠٢) الذيل التام (١/ ١٣٦) .

<sup>(</sup>۳) الدرر الكامنة (۲۱۱/۶) .

 <sup>(</sup>٤) في ط : استدمر .

ونائب صفد الأمير شهاب الدين بن صُبْح ، ونائب حمص الأمير ناصر الدين بن لاقوش(١) ، ونائب بعلَبَكَ الحاج كامل .

وفي يوم الإثنين تاسع صفر مُسك الأمير أَرْغون الكاملي الذي ناب بدمشقَ مدَّة ثم بعدها بحلبَ ثم طلب إلى الديار المصرية حين وليها طازُ ، فقبض عليه وأُرسل إلى الإسكندرية معتقلاً ٢٠٠٠ .

وفي يوم السبت من شهر صفر قُدِّم تقليد قضاء الشافعية بدمشقَ وأعمالها لقاضي القضاة تاج الدين عبد الوهّاب بن قاضي القضاة تقي الدين السُّبكي ، على قاعدة والده ، وذلك في حياة أبيه ، وذهبتِ الناس للسّلام عليه "" .

وفي صبيحة يوم الأحد السادس والعشرين من ربيع الآخر توجه قاضي القضاة تقي الدين السبكي بعد استقلال ولده تاج الدين عبد الوهاب في قضاء القضاة ومشيخة دار الحديث الأشرفية مسافراً نحو الديار المصرية في محفة ، ومعه جماعة من أهله وذويه ، منهم سبطه القاضي بدر الدين بن أبي الفتح وآخرون ، وقد كان الناس ودَّعوه قبلَ ذلك وعنده ضَعْفٌ ، ومن النَّاس من يخاف عليه وَعْثاء السفر مع الكبر والضَّعف .

ولما كان يوم الجمعة سادس شهر جمادى الآخرة صُلِّيَ بعد الظهر على قاضي القضاة تقي الدين<sup>(١)</sup> علي<sup>(٥)</sup> بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي المصري الشافعي ، توفي بمصر ليلة الإثنين ودفن من صبيحة ذلك اليوم وقد أكمل ثلاثاً وتسعين سنة ، ودخل في الرابعة أشهراً ، ووَلِيَ الحكم بدمشق نحواً من سبعَ عَشْرة سنة ، ثم نزل عن ذلك لولده قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب ، ثم رحل في محفَّة إلى الديار المصرية كما ذكرنا ، ولما وصل مصر أقام دون الشهر ثم توفي كما ذكرنا .

وجاءت التعزية ومرسومٌ باستقرار ولده في مدرسته التقوية أن والقيمرية ، وبتشريف ، تطييباً لقلبه ، وخاءت الناس إلى تعزيته على العادة .

وقد سمع قاضي القضاة السُّبكي الحديثَ في شبيبته بديار مصر ، ورحل إلى الشام وقرأ بنفسه وكتب

ابن الأقوس .

<sup>(</sup>٢) الدرر الكامنة (١/ ٣٥٣) والذيل التام (١/ ١٤١) .

<sup>(</sup>٣) الدرر الكامنة (٢/ ٢٦٤) .

<sup>(</sup>٤) في ط: تقى الدين بن على وهو توهم.

<sup>(</sup>٥) ترجمته في : الذيل للحسيني ص(٣٠٤) وطبقات الشافعية (٦/ ١٤٦) والوفيات لابن رافع (٢/ ١٨٥) والدرر الكامنة (٣/ ٦٣) والنجوم الزاهرة (١٠/ ٣١٨) والذيل التام (١/ ١٤٣) وبغية الوعاة (٢/ ١٧٦) وفيه وفاته سنة (٧٥٥)هـ .

<sup>(</sup>٦) في ط: اليعقوبية وهو تصحيف وأثبتنا ما في الدارس (١/ ٢٢٣ ، ٤٤٥) وهي مدرسة داخل باب الفراديس ، بسوق العمارة ، وهي شمالي الجامع ، شرقي الظاهرية .

وخرَّج ، وله تصانيف كثيرة منتشرة كثيرة الفائدة ، وما زال في مدة القضاء يصنِّفُ ويكتبُ إلى حين وفاته ، وكان كثير التلاوة ، وذكر لي أنه كان يقوم من اللَّيل رحمه الله .

وفي شهر جُمادى الأولى من هذه السنة اشتهر أخذ الفرنج المخذولين لمدينة طرابُلُس الغرب ( ) . وقرأت من كتاب لقاضي قضاة أنَّ أخذهم إيَّاها كان ليلة الجمعة مستهل ربيع الأول من هذه السنة ، ثم بعد خمسة عشر يوما استعادها المسلمون وقتلوا منهم أضعاف ما قتلوا أولاً من المسلمين ولله الحمد والمنة . وأرسل [ أهل ٢١ ) الدولة إلى الشام يطلبون من أموال أوقاف الأسارى ما يَسْتَنقذون به من بقي في أيديهم من المسلمين .

وفي يوم الأربعاء حادي عشر رجب الفرد من هذه السنة حكم القاضي المالكي وهو قاضي القُضاة جمال الدين المسلاَّتي بقتل نَصْراني من قرية الرأس من معاملة بعلبَك ، اسمه داود بن سالم ، ثبت عليه بمجلس الحكم في بعلبَك أنَّه اعترف بما شهد عليه أحمد بن نور الدين علي بن غازي من قرية اللَّبُوة من الكلام السيء الذي نال به من رسول الله ﷺ ، وسبّه وقذفه بكلام لا يليق ذكره ، فقتل لعنه الله يومئذ بعد أذان العصر بسوق الخيل وحرقه الناس وشفى الله صُدورَ قومٍ مؤمنين ولله الحمد والمنة .

وفي صبيحة يوم الأحد رابع عشر شعبان درَّس القاضي بهاء الدين أبو البقاء السُّبكي بالمدرسة القيمرية " نزل له عنها ابن عمه قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب ابن قاضي القضاة تقي الدين السُّبكي وحضر عنده القضاة والأعيان ، وأخذ في قوله تعالى : ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً ﴾ [الحشر : ٩] .

وصُلِّيَ في هذا اليوم بعد الظهر على الشيخ الشاب الفاضل المحصِّل جمال الدين عبد الله بن العلامة شمس الدين بن قيم الجوزية الحنبلي ، ودُفن عند أبيه بمقابر باب الصغير ، وكانت جنازته حافلة ، وكانت لديه علوم جيدة ، وذهنه حاضر خارق ، أفتى ودرَّس وأعاد وناظر وحجَّ مراتٍ عديدة رحمه الله وبل بالرحمة ثراه .

وفي يوم الإثنين تاسعَ عشرَ شوال وقع حريق هائل في سوق القطَّانين بالنهار ، وذهب إليه نائب السّلطنة والحجبة والقضاة حتى اجتهد الفعول<sup>(٥)</sup> والمتبرِّعون في إخماده وطَفْيِهِ ، حتى سكن شرُّه وذهب بسببه دكاكين ودور كثيرة جداً ، فإنا لله وإنا إليه راجعون . وقد رأيته من الغد والنَّارُ كما هي عمَّالةٌ والدُّخانُ

<sup>(</sup>١) الذيل التام (١/ ١٤٢) .

<sup>(</sup>٢) زيادة من الذيل التام.

<sup>(</sup>٣) الدارس (١/ ٤٤٥).

<sup>(</sup>٤) ترجمته في الدرر الكامنة (٢/ ٢٩٠) والدارس (٢/ ٩٠) والشذرات (٦/ ١٨٠) وهو : عبد الله بن محمد بن أبي بكر الحنبلي الدمشقي . وفيها جميعها : شرف الدين .

<sup>(</sup>٥) « الفعول » : جمع فاعل وهو العامل . وتجمع أيضاً على فعلة .

صاعد ، والناس يُطفونه بالماء الكثير الغمر والنار لا تخمد ، لكن هدمت الجدران وخربت المساكن وانتقل السكان انتهى والله أعلم .

### ثم دخلت سنة سبع وخمسين وسبعمئة

استهلَّت هذه السنة وسلطان البلاد بالديار المصرية والشَّامية والحرمين وغير ذلك الملك الناصر حسن بن الملك الناصر محمد بن الملك المنصور قلاوون الصالحي ، ولا نائب ولا وزير بمصر ، وإنما يرجع تدبير المملكة إلى الأمير سيف الدين شَيْخُون ، ثم الأمير سيف الدين صَرْغَتْمُش ، ثم الأمير عز الدين طُقْطَايُ(۱) الدوايدار ، وقضاة مصرهم المذكورون في التي قبلها سوى الشافعي فإنّه ابن المتوفى قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السُّبكي .

ونائب حلب الأمير سيف الدين طَاز ، وطرابُلُس الأمير سيف الدين مَنْجك ، وبصفد الأمير شهاب الدين بن صُبْح ، وبحماة أسَنْدَمُر (٢) ، وبحمص علاء الدين بن المعظّم ، وببعلبك الأمير ناصر الدين [ بن ٢] لاقُوش (٤) .

وفي العشر الأول من ربيع الأول تكاملَ إصلاح بلاط الجامع الأموي وغسل فصوص المقصورة والقبّة ، وبُسط بسطاً حسناً ، وبُيّضت أطباق القناديل ، وأضاء حاله جداً ، وكان المستحثّ على ذلك الأمير علاء الدين أَيْدَغْمُش أحد أمراء الطبلخانات ، بمرسوم نائب السّلطنة له في ذلك .

وفي يوم الجمعة الثامن والعشرين من ربيع الآخر من هذه السنة صُلِّيَ على الأمير سيف الدين بُرَاقُ وَالْمَير سيف الدين بُرَاقُ أَمير آخور بجامع تَنْكِز ، ودُفن بمقابر الصُّوفية ، وكان مشكور السيرة كثير الصَّلاة والصَّدقة محباً للخير وأهله ، من أكابر أصحاب الشيخ تقي الدين بن تيمية ، رحمه الله تعالى . وقد رُسم لولديه ناصر الدين محمد وسيف الدين أبي بكر ، كل منهما بعشرة أرماح ، ولناصر (٢) الدين بمكان أبيه في الوظيفة بإصطبل السلطان .

وفي يوم الخميس رابع شهر جمادى الأولى خلع على الأميرين الأخوين ناصر الدين محمد وسيف الدين أبى بكر ولدي الأمير سيف الدين بُراق رحمه الله تعالى ، بأميرين عشرتين .

<sup>(</sup>١) في ط: مغلطاي وسبق الحديث فيه.

<sup>(</sup>٢) في ط: استدمر.

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها الكلام .

<sup>(</sup>٤) في ط: الأقوس.

 <sup>(</sup>٥) ترجمته في الدرر الكامنة (١/ ٤٧٤) . والذيل التام (١/ ١٥٢ ـ ١٥٣) وفيهما وفاته في شهر ربيع الأول .

<sup>(</sup>٦) في ط : والناصر .

ووقع في هذا الشهر نزاع بين الحنابلة في مسألة المناقلة ، وكان ابن قاضي الجبل(١) الحنبلي يحكم بالمناقلة في قرار دار الأمير سيف الدين طَيْدَمُر الإسماعيلي(٢) حاجب الحجّاب إلى أرض أخرى يجعلها وقفا على ما كانت قرار داره عليه، ففعل ذلك بطريقه، ونقضه القضاة الثلاثة الشافعي والحنفي والمالكي ، فغضب القاضي الحنبلي وهو قاضي القضاة جمال الدين المرّداوي المقدسي من ذلك ، وعقد بسبب ذلك مجالس ، وتطاول الكلام فيه ، وادّعى كثيرٌ منهم أنّ مذهب الإمام أحمد في المناقلة إنّما هو في حال الضّرورة ، وحيث لا يمكن الانتقاع بالموقوف ، فأما المناقلة لمجرد المصلحة والمنفعة الراجحة فلا ، وامتنعوا من قبول ما قرّره الشيخ تقي الدين بن تيمية في ذلك ، ونقله عن الإمام أحمد من وجوه كثيرة من طريق ابنيه صالح ٢٠ وحَرْب وأبي داود وغيرهم ، أنها تجوز للمصلحة الراجحة ، وصنَّف في ذلك مسألة مفردة وقفتُ عليها فرأيتها في غاية الحسن والإفادة ، بحيث لا يتخالج من اطلع عليها ممّن يذوق طعم الفقه أنها مذهب الإمام أحمد رحمه الله ، فقد احتج أحمد في ذلك في رواية ابنه صالح بما رواه عن يزيد بن عوف عن المسعودي عن أحمد رحمه الله ، فقد احتج أحمد في ذلك في رواية ابنه صالح بما رواه عن يزيد بن عوف عن المسعودي عن التقاسم بن محمد : أنَّ عمرَ كتب إلى ابن مسعود أن يُحول المسجد الجامع بالكوفة إلى موضع سوق التقارين ، ويجعل السوق في مكان المسجد الجامع العتيق ك ، فقعل ذلك ، فهذا فيه أوضح دلالة على ما استدل به فيها من النقل بمجرد المصلحة فإنّه لا ضرورة إلى جعل المسجد العتيق سوقاً ، على أن الإسناد فيه انقطاع بين القاسم وبين عمر وبين القاسم وابن مسعود ، ولكن قد جزم به صاحب المذهب ، واحتج به ، فيه انقطاه بين القاسم وبين عمر وبين القاسم وابن مسعود ، ولكن قد جزم به صاحب المذهب ، واحتج به ،

وفي ليلة الأربعاء الرابع والعشرين من جمادى الأولى وقع حريق عظيم ظاهر باب الفرج احترق فيه بسببه قياسير كثيرة لطاز ويلبغا ، وقيسرية الطواشي لبنت تَنْكِز ، وأُخر كثيرة ودور ودكاكين وذهب للناس شيء كثير من الأمتعة والنحاس والبضائع وغير ذلك ، مما يقاوم ألف ألف وأكثر خارجاً عن الأموال ، فإنا لله وإنا إليه راجعون . وقد ذكر كثير من الناس أنه كان في هذه القياسير شر كثير من الفسق والرّبا والزّغل وغير ذلك <sup>٥</sup>

وفي السابع والعشرين من جمادى الأولى ورد الخبر بأن الفرنج لعنهم الله استحوذوا على مدينة

<sup>(</sup>١) هو : شرف الدين أحمد بن قاضي القضاة حسن مات سنة (٧٧١)هـ . الوفيات لابن رافع (٢/ ٣٥٤) .

<sup>(</sup>٢) طُيْدَمُر الإسماعيلي الحاجب ، أمّر بدمشق ثم قبض عليه ، ومات سنة (٧٣٩)هـ .

<sup>(</sup>٣) صالح وحرب ابنا الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله ، فأما الأول فكان قاضي أصبهان مات سنة (٢٦٦)هـ . وفيات الأعيان (١/ ٦٥) أما حرب فلم أقع له على ترجمة فيما بين يديّ من المصادر ، ولم أعلم لابن حنبل أولاداً غير صالح وعبد الله وبالأخير كان يكنى .

 <sup>(</sup>٤) الذي بناه سعد بن أبي وقاص بأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنهم . معجم ياقوت .

 <sup>(</sup>٥) الذيل للحسيني ص(٣١٠) والذيل التام (١/١٤٨) والزغل : الغِشِّ .

صَيْد أن الفجر يوم الجمعة ، وقد قتل منهم المسلمون خلقاً كثيراً وأسروا أيضاً ، وهجموا على الناس وقت الفجر يوم الجمعة ، وقد قتل منهم المسلمون خلقاً كثيراً وكسروا مركباً من مراكبهم ، وجاء الفرنج في عشية السبت قبل العصر وقدم الوالي وهو جريح مثقل ، وأمر نائب السلطنة عند ذلك بتجهيز الجيش إلى نلك الناحية فساروا تلك الليلة ولله الحمد ، وتقدَّمهم حاجب الحجاب وتحدَّر إليهم نائب صفد الأمير شهاب الدين بن صبح ، فسبق الجيش الدمشقي ، ووجد الفرنج قد برزوا بما غنموا من الأمتعة والأسارى إلى جزيرة تلقاء صَيْدا في البحر ، وقد أسر المسلمون منهم في المعركة شيخاً وشاباً من أبناء أشرافهم ، وهو الذي عاقهم عن الذهاب ، فراسلهم الجيش في انفكاك الأسارى من أيديهم فبادرهم عن كل رأس بخمسمئة فأخذوا من ديوان الأسارى مبلغ ثلاثين ألفاً ، ولم يبق معهم ولله الحمد أحد .

واستمر الصبي من الفرنج مع المسلمين ، وأسلم ودفع إليهم الشيخ الجريح ، وعطش الفرنج عطشاً شديداً ، وأرادوا أن يروَوْا من نهر هناك فبادرهم الجيش إليه فمنعوهم أن ينالوا منه قطرة واحدة ، فرحلوا ليلة الثلاثاء منشمرين بما معهم من الغنائم ، وبُعِثَت رؤوس جماعة من الفرنج ممّن قتل في المعركة فنصبت على القلعة بدمشق ، وجاء الخبر في هذا الوقت بأن إياس قد أحاط بها الفرنج ، وقد أخذوا الربيض وهم محاصرون القلعة ، وفيها نائب البلد ، وذكروا أنهم قتلوا خلقاً كثيراً من أهلها فإنا لله وإنا إليه راجعون ، وذهب صاحب حلب في جيش كثيف نحوهم والله المسؤول أن يظفّرهم بهم بحوله وقوته ، وشاع بين العامة أيضاً أن الإسكندرية محاصرة ولم يتحقق ذلك إلى الآن ، وبالله المستعان . وفي يوم السبت رابع جمادى الآخرة قدم رؤوس من قتلى الفرنج على صَيْدا ، وهي بضعة وثلاثون رأساً ، فنصبت على شرافات القلعة ففرح المسلمون بذلك ولله الحمد .

وفي ليلة الأربعاء الثاني والعشرين من جمادى الآخرة وقع حريق عظيم داخل باب الصغير من مطبخ السُّكَّر الذي عند السُّويقة الملاصقة لمسجد الشناشين ، فاحترق المطبخ وما حوله إلى حمام أبي نصر ، واتَّصل بالسويقة المذكورة وما هنالك من الأماكن ، فكان قريباً أو أكثر من الحريق ظاهر باب الفرج فإنا لله وإنا إليه راجعون ، وحضر نائب السلطنة ، وذلك أنه كان وقت صلاة العشاء ، ولكن كان الريح قوياً ، وذلك بتقدير العزيز العليم .

وتوفي الشيخ عز الدين محمد في ليلة الثلاثاء وتوفي الشيخ عز الدين محمد بن إسماعيل بن عمر الحَمَويّ أحد مشايخ الرُّواة في ليلة الثلاثاء

<sup>(</sup>١) في ط: صفد وهو تحريف ، وأين صفد من الساحل . وأثبتنا ما في الذيل التام (١/ ١٤٩) .

<sup>(</sup>٢) في ط: إيناس والتصويب من الذيل التام.

 <sup>(</sup>٣) « الربيض والربض » : سور المدينة ، ولعله أراد الأغنام والمواشي حول المدينة خارج السور .

<sup>(</sup>٤) الذيل التام (١٤٨/١) .

<sup>(</sup>٥) ترجمته في : الذيل ص(٣١٢) والوفيات لابن رافع (٢/ ١٩٢) والدرر الكامنة (٣/ ٣٨٩) .

الثامن والعشرين من جُمادى الآخرة ، وصُلِّيَ عليه من الغد بالجامع الأموي بعد الظهر ، ودفن بمقابر باب الصغير . وكان مولده في ثاني ربيع الأول سنة ثمانين وستمئة ، فجمع الكثير وتفرَّد بالرواية عن جماعة في آخر عمره ، وانقطع بموته سماعُ « السُّنَ الكبير » للبَيْهقيّ ، رحمه الله .

ووقع حريقٌ عظيم ليلة الجمعة خامس عشر رجب بمحلَّة الصالحية من سفح قاسيون ، فاحترق السُّوق القبلي من جامع الحنابلة بكماله شرقاً وغرباً ، وجنوباً وشمالاً . فإنا لله وإنا إليه راجعون .

وفي يوم الجمعة خامس شهر رمضان خطب بالجامع الذي أنشأه سيف الدين يَلْبُغا الناصري ' غربي سوق الخيل وفتح في هذا اليوم ، وجاء في غاية الحسن والبّهاء ، وخطب الشّيخ ناصر الدين ' بن الرّبوة الحنفي ، وكان قد نازعه فيه الشَّيخ شمس الدين الشَّافعي المَوْصلي ' ، وأظهر ولاية مِن واقفه يَلْبُغا المذكور ، ومراسيم شريفة سلطانية ، ولكن قد قوي عليه ابن الربوة بسب أنَّه نائب عن الشيخ قوام الدين الاتقاني الحنفي ، وهو مقيم بمصر ، ومعه ولاية من السُّلطان متأخرة عن ولاية الموصلي ، فرسم لابن الرّبؤة ، فلبس يومئذ الخلعة السوداء من دار السعادة وجاؤوا بين يديه بالسناجق السود الخليفية ، والمؤذّنون يكبّرون على العادة ، وخَطَب يومئذ خُطْبَة حسنة أكثرها في فضائل القرآن ، وقرأ في المحراب بأول ( سورة طه ) ، وحضر كثير من الأُمراء والعامة والخاصة ، وبعض القضاة ، وكان يوماً مشهوداً ،

والعجب أني وقفت في شهر ذي القعدة على كتاب أرسله بعض الناس إلى صاحب له من بلاد طرابلس وفيه: والمخدوم يعرف الشيخ عماد الدين بما جرى في بلاد السواحل من الحريق من بلاد طرابُلُس إلى آخر معاملة بيروت إلى جميع كسروان، أحرق الجبال كلها ومات الوحوش كلها مثل النمور والدب والثعلب والخنزير من الحريق، ما بقي للوحوش موضع يهربون فيه، وبقي الحريق عليه أياماً وهرب الناس إلى جانب البحر من خوف النار واحترق زيتون كثير، فلما نزل المطر أطفأه بإذن الله تعالى \_ يعني الذي وقع في تشرين وذلك في ذي القعدة من هذه السنة \_ قال ومن العجب أن ورقة من شجرة وقعت في بيت من مدخنته فأحرقت جميع ما فيه من الأثاث والثياب وغير ذلك ومن حلية حرير كثير، وغالب هذه البلاد

<sup>(</sup>١) الذي بدأ بناءه يَلْبُغَا نائب السلطنة في الشام.

 <sup>(</sup>۲) هو : محمد بن أحمد بن عبد العزيز الحنفي الشهير بابن الرَّبوة مدرس المقدِّمية بدمشق وخطيب جامع يلبغا . مات سنة (٧٦٤)هـ الذيل ص(٣٧٠) والدارس (١/ ٩٩٤) .

<sup>(</sup>٣) هو : محمد بن محمد بن عبد الكريم بن رضوان بن عبد العزيز المَوْصلي ، البعلي المولد ، تصدّر للخطابة في الأموي ، وكان استوطن دمشق وحصل فيها وظائف عوند فيها ، فأعرض عنها ، واتّجر بالكتب ، فحصّل أموالًا طائلة . مات في طرابُلُس سنة (٧٧٤)هـ . الدرر الكامنة (٤/ ١٨٨) الدارس (١/ ٩٥) .

<sup>(</sup>٤) ليست الخنزير في الذيل التام (١/ ١٤٨) وقد نقل الخبر بحروفه .

للدُّرزية والرَّافضة . نقلته من خط كاتبه محمد بن بَلَبَانْ ١٠ إلى صاحبه ، وهما عندي بقبَّانْ ٢٠ فيالله العجب .

وفي هذا الشهر ـ يعني ذي القعدة ـ وقع بين الشيخ إسماعيل بن العز الحنفي وبين أصحابه من الحنفية مناقشة بسبب اعتدائه على بعض الناس في محاكمة فاقتضى ذلك إحضاره إلى مجلس الحكم ثلاثة أيام كمثل المتمرِّد عندهم ، فلمَّا لم يحضر فيها حكم عليه القاضي شهاب الدين الكَفْري نائب الحنفي بإسقاط عدالته ، ثم ظهر خبره بأنَّه قصد بلاد مصر ، فأرسل النائب في أثره من يردُّه فعنَّفه ، ثم أطلقه إلى منزله ، وشفع فيه قاضي القضاة الحنفي فاستحسن ذلك ولله الحمد والمنَّة .

### ثم دخلت سنة ثماق وخمسين وسبعمئة

استهلّت هذه السنة والخليفة أمير المؤمنين المعتضد بالله أبو بكر بن المستكفي بالله أبي الربيع سليمان العباسي .

وسلطان الإسلام بالديار المصرية وما يتبعها وبالبلاد الشامية وما والاها والحرمين الشريفين وغير ذلك الملك الناصر حسن بن الملك الناصر محمد بن الملك المنصور قلاوون الصالحي وليس له بمصر نائبٌ ولا وزير ، وإنما ترجع الأمور إصداراً وإيراداً إلى الأميرين الكبيرين سيف الدين شَيْخُون وصَرْغَتْمُش الناصريين ، وقضاة مصرَهُم المذكورون في التي قبلها .

ونائب الشام بدمشق علاء الدين علي المارداني ، وقضاة دمشق هم المذكورون في التي قبلها انتهى .

## كائنة غريبة جدأ

لما كان يوم الأربعاء الرابع والعشرين من رجب من هذه السنة ، نهدت جماعة من مجاوري الجامع بدمشق من مشهد علي وغيره ، واتبعهم جماعة من الفقراء والمغاربة ، وجاؤوا إلى أماكن متَّهمة بالخمر وبيع الحشيش فكسروا أشياء كثيرة من أواني الخمر ، وأراقوا ما فيها وأتلفوا شيئاً كثيراً من الحشيش

 <sup>(</sup>١) هو : الأمير ناصر الدين بن الأمير سيف الدين الحنفي ، المعروف بابن المِهْمَنْدَار أحد الأمراء المقدَّمِين . قتل سنة
 (٧٩٢)هـ . الدليل الشافي (٢/ ٦٠٩) .

<sup>(</sup>٢) من حيث الثقة والنَّقل .

<sup>(</sup>٣) هو: أحمد بن الحسين بن سليمان بن فزارة ، شهاب الدين بن شهاب الدين ، ناب في الحكم مدَّة ثم ولي القضاء استقلالًا ، ثم نزل لابنه جمال الدين يوسف ، غير أن ابنه مات قبله سنة (٧٦٦)هـ ومات المذكور سنة (٧٧٦)هـ . الدرر الكامنة (١/ ١٢٥) .

وغيره ، ثم انتقلوا إلى حِكْر السمّاق وغيرهم فثار عليهم من البّاز دَاريّة ١١ والكِلاَبزيّة ٢١ وغيرهم من الرّعاع فتناوشوا ، وضُربت عليهم ضربات بالأيدي وغيرهم ، وربما سل بعض الفساق السيوف عليهم كما ذكر ، وقد رَسَم ملك الأمراء لوالي المدينة ووالي البر أن يكونوا عضداً لهم وعوناً على الخَمَّارين والحشَّاشة ، فنصروهم عليهم ، غير أنه كثر معهم الضجيج ونصبوا راية واجتمع عليهم خلق كثير ، ولما كان في أواخر النهار تقدم جماعة من النقباء والخزَّاندارية ومعهم جنازير فأخذوا جماعة من مجاوري الجامع وضُربوا بالمقارع ، وطيف بهم في البلد ونادوا عليهم : هذا جزاء من يتعرض لما لا يعنيه تحت علم السلطان ، فتعجَّب الناس من ذلك وأنكروه حتى أنه أنكر اثنان من العامة على المنادية فضربَ بعضُ الجند أحدهم بدبُوس فقتله ، وضرب الآخر ، فيقال : إنه مات أيضاً فإنا لله وإنا إليه راجعون .

وفي شعبان من هذه السنة حكي عن جارية من عتيقات الأمير سيف الدين تَمُر المِهْمَنْدار أنها حملت قريباً من تسعين يوماً ، ثم شرعت تطرح ما في بطنها فوضعت في قرب من أربعين يوماً في أيام متتالية ومتفرقة أربعَ عَشْرة بنتاً وصبياً بعدَهُنَّ قل من يعرف شكل الذكر من الأنثى (٣) .

وجاء الخبر بأنّ الأمير سيف الدين شَيْخُون مدبر الممالك بالديار المصرية والشامية قفز<sup>(1)</sup> عليه مملوك<sup>(0)</sup> من السلطان فضربه بالسّيف ضربات فجرحه في أماكن في جسده ، منها ما هو في وجهه ومنها ما هو في يده ، فحُمل إلى منزله صريعاً طريحاً جريحاً ، وغضب لذلك طوائف من الأمراء حتى قيل : إنَّهم ركبوا ودعَوْا إلى المبارزة فلم يجىء إليهم ، وعظم الخطب بذلك جداً ، واتَّهموا به الأمير سيف الدين صَرْغَتْمُش وغيره ، وأن هذا إنّما فُعل عن ممالأة منهم فالله أعلم .

# وفاة أَرْغُون (٦) الكاملي باني البِيْمَارستان بحلب :

كانت وفاتُه بالقدس الشّريف في يوم الخميس السادس والعشرين من شوال من هذه السنة ، ودفن بتربة أنشأها غربيّ المسجد بشماله ، وقد ناب بدمشقَ مدة بعد حلب ، ثم جرت الكائنة التي أصلها

<sup>(</sup>١) في ط : البارذادية وهو تحريف .

والبازداريّة بتقديم الزاي على الدال ، هم المهتمُّون بتربية الطيور وتدريبها على الصّيد .

 <sup>(</sup>٢) في ط: الكلابرية بالراء وهو تحريف أيضاً.
 وبالزاي هم الذين يهتمون بتربية الكلاب، وتدريبها على الصّيد.

<sup>(</sup>٣) الخبر في النجوم الزاهرة (٣٠٦/١٠) نقلاً عن ابن كثير . ووقع في ط : «سبعين» بدلًا من تسعين ، وما هنا يوافق ما نقله صاحب النجوم وهو الأصوب إن شاء الله .

<sup>(</sup>٤) في ط : ظفر وهو تحريف . وفي النجوم الزاهرة (١٠/ ٣٠٥) والذيل التام (١/ ١٥٤) : ( وثب ) .

<sup>(</sup>ه) هو : قُطُلُوخَجَا السلاح دار النجوم (١٠/ ٣٢٤) وفي الدرر الكامنة (٢/ ١٩٦) وشذرات الذهب (٦/ ١٨٣) : ( اي قَجَا ) وكذلك في الذيل التام (١/ ١٥٤) .

<sup>(</sup>٦) ترجمته في : الذيل للحسيني ص(٣١٦) والدرر (١/ ٣٥٢) والنجوم (١٠/ ٣٢٦) والذيل التام (١/ ١٥٨) .

بَيْبُغُ اللهِ في أيامه ، ثم صار إلى نيابة حلب ثم سجن بالإسكندرية مدَّة ، ثم أُفرج عنه فأقام بالقدس الشريف إلى أن كانت وفاته كما ذكرنا في التاريخ المذكور ، عزَّره الشَّريف ابن رُزَيك (٢) والله أعلم .

## وفاة الأمير شَيْخُونْ (٣) :

ورد الخبر من الديار المصرية بوفاة الأمير شَيْخُون ليلةَ الجمعة السادس والعشرين من ذي القعدة ودفن من الغد بتربته ، وقد ابتنى مدرسة هائلة وجعل فيها المذاهب الأربعة وداراً للحديث وخانقاه للصُّوفية ، ووقف عليها شيئاً كثيراً ، وقرّر فيها معاليم وقراءة دارَّة ، وترك أموالاً جزيلة وحواصل كثيرة ودواوين في سائر البلاد المصرية والشّامية ، وخلف بناتٍ وزوجة ، وورث البقية أولاد السُّلطان المذكور بالولاء .

ومسك بعد وفاته أمراء كثيرون بمصر كانوا من حزبه ، من أشهرهم عز الدين طُقْطَاي (٥) الدوادار وابن قَوْصُون وأمه أخت السلطان خلف عليها شَيْخُون بعد قَوْصُون انتهى والله أعلم .

## ثم دخلت سنة تسع وخمسين وسبعمئة

استهلَّت هذه السنة وسلطان الإسلام بالبلاد المصرية والشامية والحرمين الشريفين وما يتبع ذلك الملك الناصر حسن بن الملك الناصر محمد بن الملك المنصور قلاوون بن عبد الله الصالحي ، وقد قوي جانبُه وحاشيتُه بموت الأمير شيخون كما ذكرنا في سادس عشري ذي القعدة من السنة الماضية و [قد أ<sup>٢</sup>) صار إليه من ميراثه من زهرة الحياة [الدنيا] (٢) شيء كثير من القناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ، وكذلك من المماليك والأسلحة والعُدّة والبِرَك والمتاجر ما يشق حصره ويتعذر إحصاؤه هاهنا .

وليس في الديار المصرية فيما بلغنا إلى الآن نائب ولا وزير ، والقضاة هم المذكورون في التي قبلها . وأمّا دمشقُ فنائبها وقضاتها هم المذكورون في التي قبلها سوى الحنفي فإنَّه قاضي القضاة شهاب

<sup>(</sup>١) في ط: يلبغا. والمراد: بَيْبُغا أُرُوس.

<sup>(7)</sup> في d: زريك بتقديم الزاي . والتصويب من الدارس (1/99) .

<sup>(</sup>٣) ترجمته في الذيل ص (٣١٤) والدرر الكامنة (٢/ ١٩٦) والنجوم الزاهرة (١٠/ ٣٢٤) وفيهما : شَيْخُو وكذلك هو في الذيل التام (١/ ١٥٤) .

بخط صليبة أحمد بن طولون  $(\xi)$ 

 $<sup>^{(0)}</sup>$  في d : بقطاي وهو تحريف . وقد ذكر من قبل .

<sup>(</sup>٦) ماً بين الحاصرتين زيادة من الذيل التام (١/ ١٥٩) وفيه النص بحروفه .

الدين الكفري ، عوضاً عن نجم الدين الطَّرَسُوسي أن توفِّي في شعبان من السنة الماضية ، ونائبُ حلب سيف الدين طَاز ، وطرابُلُس مَنْجَك ، وحماة أسَنْدَمُو أن العمري ، وصفد شهاب الدين بن صبح ، وبحمص صلاح الدين خليل بن حاجي ترك أن ، وببعلبك ناصر الدين [ بن ] الآقُوش أن .

وفي صبيحة يوم الإثنين رابع عشر المحرم خرجت أربعة الاف مع أربعة مقدمين إلى ناحية حلب نصرة لجيش حلب على مسك طاز إن امتنع من السلطنة كما أمر ، ولما كان يوم الحادي والعشرين من المحرم نادى المنادي من جهة نائب السلطنة أن يركب من بقي من الجند في الحديد ويوافوه إلى سوق الخيل ، فركب معهم قاصداً ناحية ثَنِيَّةِ العُقَاب ليمنع الأمير طاز من دخول البلد ، لمَّا تحقق مجيئه في جيشه قاصداً إلى الديار المصرية ، فانزعج الناس لذلك وأُخليت دار السعادة من الحواصل والحريم إلى القلعة ، وتحصَّن كثير من الأمراء بدورهم داخل البلد ، وأُغلق باب النصر ، فاستوحش الناس من ذلك بعض الشيء ، ثم غلقت أبواب البلد كلها إلا باب الفراديس والفرج ، وباب الجابية أيضاً لأجل دخول الحجّاج ودخل المحمل صبيحة يوم الجمعة الثالث والعشرين من المحرّم ولم يشعر به كثير من الناس لشغلهم بما هم فيه من أمر طاز ، وأمر العشير بحوّران أن ، وجاء الخبر بمسك الأمير سيف الدين طَيْلَمُر الحاجب الكبير بأرض حَوْران وسجنه بقلعة صَرْخَد ، وجاء سيفُه صحبة الأمير جمال الدين الحاجب ، فذهب به إلى الوطاق عند النَّبِيَّة .

وقد وصل طاز بجنوده إلى باب القطيفة وتلاقى شاليشُه بشاليش (٧) نائب الشام ، ولم يكن منهم قتال ولله الحمد ، ثم تراسل هو والنّائب في الصُّلح على أن يسلِّم طازُ نفسه ويركب في عشرة سروج إلى السلطان وينسلخ مما هو فيه ، ويكاتب فيه النائب ، وتلطّفوا بأمره عند السلطان وبكل ما يقدر عليه ، فأجاب إلى ذلك وأرسل يطلب من يُشْهده على وصيَّته ، فأرسل إليه نائب السَّلطنة القاضي شهاب الدين

<sup>(</sup>١) في ط: شرف الدين وهو تحريف. وقد سبق ذكره عما قريب.

 <sup>(</sup>٢) في ط : الطوسي وهو تحريف .

وهو : إبراهيم بن علي بن أحمد بن عبد الواحد الطُّرَسوسي .

وترجمته في : الذيل للحسيني ص(٣١٦) والوفيات لابن رافع (٢/ ٢٠٢) والذيل التام (١/ ١٥٦) . ولم يورده ابن كثير في وفيات السنة الماضية في مكانه .

<sup>(</sup>٣) في ط: استدمر وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) في ط: خاض برك وهوتحريف. وأثبتنا ما في الدرر الكامنة (٢/ ٨٩).

هى ط: الأقوس.

<sup>(</sup>٦) يعني : ثورة العربان في أرض حَوْران ، وقطع السَّبل ، إلى أن قتل مقدَّمُهم الشهاب أحمد بن البُسَريّة بزُرع . الذيل للحسيني ص(٣١٧ ـ ٣١٨) .

<sup>(</sup>٧) « الشاليش » : مقدمة العساكر .

قاضي العسكر ، فذهب إليه فأوْصَىٰ لولدِهِ وأم ولده ولوالده نفسه ، وجعل الناظر على وصيته الأمير علاء الدين على المارِداني نائب السلطنة ، وللأمير صَرْغَتْمُش ، ورجع النائب من الثَّنيَّة عشية يوم السبت بين العشاءين الرابع والعشرين منه وتضاعفت الأدعية له وفرح الناس بذلك فرحاً شديداً ، ودعوا إلى الأمير طاز بسبب إجابته إلى السمع والطاعة ، وعدم مقاتلته مع كثرة من كان معه من الجيوش ، وقوة من كان يحرِّضُه على ذلك من أَخَوَيْه وذويه .

وقد اجتمعتُ بنائب السلطنة الأمير علاء الدين على المارداني فأخبرني بملخص ما وقع منذ خرج إلى أن رجع ، ومضمون كلامه : أنَّ الله لطف بالمسلمين لطفاً عظيماً ، إذ لم يقع بينهم قتال . فإنه قال : لما وصل طاز إلى القُطَيْفة وقد نزلنا نحن بالقرب من خان لاجين أرسلتُ إليه مملوكاً من مماليكي أقول له . إنّ المرسوم الشريف قد ورد بذهابك إلى الديار المصرية في عشرة سروج فقط، فإذا جئت هكذا فأهلاً وسهلاً، وإن لم تفعل فأنت أصل الفتنة . وركبت ليلة الجمعة طول الليل في الجيش وهو ملبس ، فرجع مملوكي ومعه مملوكه سريعاً يقول : إنه يسأل أن يدخل بطلبه كما خرج بطلبه من مصر ، فقلت : لا سبيل إلى ذلك إلا في عشرة سروج كما رسم السلطان ، فرجع وجاءني الأمير الذي جاء من مصر بطلبه فقال : إنه يطلب منك أن يدخل في مماليكه فإذا جاوزَ دمشقَ إلى الكُسْوة نزل جيشه هناك وركب هو في عشرة سروج كما رسم . فقلت : لا سبيلَ إلى أن يدخلَ دمشقَ ويتجاوز بطلبه أصلاً ، وإن كان عنده خيل ورجال وعدَّة فعندي أضعاف ذلك ، فقال لى الأمير : يا خَوَنْدُ لا يكونُ تنسىٰ قيمته ، فقلت : لا يقع إلا ما تسمع ، فرجع ، فما هو إلا أن ساق مقدار رمية سهم وجاء بعض الجواسيس الذين لنا عندهم فقال : يا خوندُ هاقد وصل جيش حماةً وطرابُلُس ، ومن معهم من جيش دمشق الذين كانوا قد خرجوا بسببه ، وقد اتفقوا هم وهو . قال : فحينئذ ركبت في الجيش وأرسلت طليعتين أمامي وقلت تراؤوا للجيوش الذين جاؤوا حتى يرَوْكم فيعلموا أنا قد أحطنا بهم من كل جانب . فحينئذ جاء الردُّ من جهته بطلب الأمان ويجهرون بالإجابة إلى أن يركبَ في عشرة سروج ، ويترك طلبه بالقُطَيْفة ، وذلك يوم الجمعة ، فلما كان الليل ركبت أنا والجيش في السلاح طول الليل وخشيت أن تكون مكيدة وخديعة ، فجاءتنا الجواسيس فأخبرونا أنهم قد أوقدوا نشَّابهم ورماحهم وكثيراً من سلاحهم ، فتحقَّقنا عند ذلك طاعته وإجابته ، لكلِّ ما رُسم به ، فلما أصبح يوم السبت وَصَّى وركب في عشرة سروج وسار نحو الدِّيار المصرية ولله الحمد والمنة.

وفي يوم الإثنين الرابع والعشرين من صفر دخل حاجب الحجَّاب (١) الذي كان سجن في قلعة صرخد مع البريدي الذي قدم بسببه من الديار المصرية ، وتلقاه جماعة من الأمراء والكبراء ، وتصدَّق بصدقات كثيرة في داره ، وفرحوا به فرحاً شديداً ، وهو والناس يقولون : إنه ذاهب إلى الديار المصرية معظَّماً

<sup>(</sup>١) طيدمر الإسماعيلي .

مكرماً على تقدمة ألف ووظائف هناك ، فلمًا كان يوم الخميس السابع والعشرين منه لم يفجأ النَّاسَ إلا وقد دخل القلعة المنصورة معتقلاً مضيّقاً عليه ، فتعجَّب الناس من هذه الترحة من تلك الفرحة فما شاء الله كان.

وفي يوم الأربعاء رابع ربيع الأول عقد مجلس بسبب الحاجب بالمشهد من الجامع.

وفي يوم الخميس أحضر الحاجب من القلعة إلى دار الحديث ، واجتمع القضاة هناك بسبب دعاوى يطلبون منه حق بعضهم ، ثم لما كان يوم الإثنين تاسعه قدم الديار المصرية مقدم البريدية بطلب الحاجب المذكور ، فأخرج من القلعة السلطانية وجاء إلى نائب السلطنة فقبّل قدمه ، ثم خرج إلى منزله وركب من يومه قاصداً إلى الديار المصرية مكرّماً ، وخرج بين يديه خلق من العوام والحرافيش يدعون له ، وهذا أغرب ما أُرّخ ، فهذا الرجل نالته شدة عظيمة بسبب سجنه بصرخد ، ثم أفرج عنه ثم حبس في قلعة دمشق ثم أفرج عنه ، وذلك كله في نحو شهر (١)

ثم جاءت الأخبار في يوم الأحد ثاني عَشَرَ جُمادى الأولى بعزل نائب السلطنة عن دمشق فلم يركب في الموكب يوم الإثنين ، ولا حضر في دار العدل ، ثم تحقَّقت الأخبارُ بذلك وبذهابه إلى نيابة حلب ، ومجيء نائب حلب الى دمشق ، فتأسَّف كثيرٌ من الناس عليه لديانته وجُودِه وحُسن معاملته لأهل العلم ، ولكنَّ حاشيته لا ينفِّذون أوامره ، فتولّد بسبب ذلك فسادٌ عريض ، وحموا كثيراً من البلاد ، فوقعت الحروب بين أهلها بسبب ذلك ، وهاجت العشيرات فإنا لله وإنا إليه راجعون .

وفي صبيحة يوم السبت الخامس والعشرين خرج الأمير على المارداني من دمشق في طلبه مستعجلاً في أُبَّهة النيابة ، قاصداً إلى حلب المحروسة ، وقد ضربَ وطاقه بوَطْأة بَرْزَة ، فخرج الناس للتفرُّج على طلبه .

وفي هذا اليوم بعد خروج النائب بقليل دخل الأمير سيف الدين طَيْدَمُر الحاجب من الديار المصرية عائداً إلى وظيفة الحجوبية في أُبَّهة عظيمة ، وتلقَّاه الناس بالشموع ، ودعَوْا له ، ثم ركب من يومه إلى خدمة ملك الأمراء إلى وَطْأة بَرْزَة ، فقبَّل يدَهُ وخلع عليه الأمراء ، واصطلحا ، انتهى والله أعلم .

## دخول نائب السلطنة منجك إلى دمشق

كان ذلك في صبيحة يوم الخميس الرابع والعشرين من جُمادى الآخرة من ناحية حلب وبين يديه الأمراء والجيش على العادة ، وأُوقدت الشموع وخرج الناس ومنهم من بات على الأسطحة وكان يوماً هائلاً ".

<sup>(</sup>۱) الذيل للحسيني ص(٣١٩).

<sup>(</sup>٢) هو: مُنجك اليوسفي .

<sup>(</sup>٣) الذيل للحسيني ص(٣١٩) وفيه : فدخلها يوم الخميس رابع عشر جمادي الآخرة .

وفي أواخر شهر رجب برز نائبُ السَّلطنة إلى الرَّبوة وأُحضِرَ القضاة وولاةُ الأمور ورُسم بإحضار المفتين ـ وكنت فيمن طلب يومئذ فركبتُ إليها ١٠ ـ وكان نائب السلطنة عزم يومئذ على تخريب المنازل المبنيّة بالرَّبوة وغَلْق الحمَّام من أجل هذه فيما ذكر أنها بنيت ليقضي فيها ، وهذا الحمام أوساخُه صائرةٌ إلى النهر الذي يشرب منه الناس ، فاتفق الحال في آخر الأمر على إبقاء المساكن ورد المُرتفعات المسلطة على تُورَه وبانياس ٢٠ ويترك ما هو مسلَّط على بردى ، فانكفَّ الناس عن الذهاب إلى الرّبوة بالكُلِّية ، ورُسم يومئذ بتضييق أكمام النساء وأن تزال الأجراس والركب عن الحمير التي للمكارية .

وفي أوائل شهر شعبانَ ركب نائبُ السلطنة يوم الجمعة بعد العصر ليقف على الحائط الرومي الذي بالرحبية ، فخاف أهل الأسواق وغلَّقوا دكاكينهم عن آخرهم ، واعتقدوا أن نائب السلطنة أمر بذلك فغضب من ذلك وتنصَّل منه ، ثم إنه أمر بهدم الحائط المذكور ، وأن ينقل إلى العمارة التي استجدَّها خارج باب النصر في دار الصِّناعة التي إلى جانب دار العدل ، أمر ببنائها خاناً ونقلت تلك الأحجار إليها ، انتهى والله أعلم .

#### عزل القضاة الثلاثة بدمشق

ولما كان يوم الثلاثاء تاسع شعبان قدم من الديار المصرية بريدي ومعه تذكرة ـ ورقة ـ فيها السلام على القضاة المستجدين ، وأخبر بعزل القاضي الشافعي الشافعية الشيخ جمال الدين بن السراج الحنفي، الشافعية القاضي بهاء الدين أبو البقاء السبكي، وقضاء الحنفية الشيخ جمال الدين بن السراج الحنفي، وذهب الناس إلى السلام عليهم والتهنئة لهم واحتفلوا بذلك ، وأخبروا أن القاضي المالكي سيقدم من الديار المصرية ، ولما كان يوم السبت السابع والعشرين من شعبان وصل البريد من الديار المصرية ومعه تقليدان وخلعتان للقاضي الشافعي والقاضي الحنفي ، فلبسا الخلعتين وجاءا من دار السعادة إلى الجامع الأموي ، وجلسا في محراب المقصورة ، وقرأ تقليد قاضي القضاة بهاء الدين أبي البقاء الشّافعي ، الشيخ نور الدين بن الصّارم المحدّث على السّدّة تجاه المحراب ، وقرأ تقليد قاضي القضاة جمال الدين بن السرّاج الحنفي الشيخ عماد الدين بن السرّاج المحدث أيضاً على السدة ، ثم حكما هنالك ، ثم جاء أيضاً السرّاج الحنفي الشيخ عماد الدين بن السرّاج المحدث أيضاً على السدة ، ثم حكما هنالك ، ثم جاء أيضاً

<sup>(</sup>١) يعني ابن كثير نفسه .

<sup>(</sup>٢) في ط: نوره وناس وهوتحريف. وكلاهما فرعان معروفان من فروع بردى.

<sup>(</sup>٣) الدارس (٢/ ٤٤٥).

<sup>(</sup>٤) تاج الدين السُّبكي الشافعي .

<sup>(</sup>٥) شرف الدين الكفري الحنفي .

<sup>(</sup>٦) جمال الدين المسلاتي .

إلى الغزالية فدرَّس بها قاضي القضاة بهاء الدين أبو البقاء ، وجلس الحنفي إلى جانبه عن يمينه ، وحضرتُ عنده فأخذ في صيام يوم الشك<sup>(۱)</sup> ثم جاء معه إلى المدرسة النورية فدرَّس بها قاضي القضاة جمال الدين المذكور ، وحضر عنده قاضي القضاة بهاء الدين ، وذكروا أنَّه أخذ في قوله تعالى : ﴿ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّمِينَ بِٱلْقِسَطِ ﴾ [النساء: ١٣٥] الآية .

ثم انصرف بهاء الدين إلى المدرسة العادلية الكبيرة فدرَّس بها قوله تعالى : ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواُ ٱلأَمَننَتِ إِلَىٰٓ اَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكَّمُواْ بِٱلْعَدَٰلِ ﴾ [النساء: ٥٨] الآية .

وفي صبيحة يوم الأربعاء ثامن شهر رمضان دخل القاضي المالكي من الديار المصرية فلبس الخلعة يومئذ ودخل المقصورة من الجامع الأموي وقُرىء تقليدُه هنالك بحضرة القضاة والأعيان ، قرأه الشيخ نور الدين بن الصّارم المحدث ، وهو قاضي القضاة شرف الدين أحمد بن الشيخ شهاب الدين عبد الرحمن بن الشيخ شمس الدين محمد بن عسكر العراقي البغدادي ، قدم الشّام مراراً ، ثم استوطن الديار المصرية بعدما حكم ببغداد نيابةً عن قطب الدين الأخوي ، ودرّس بالمُسْتَنْصريّة بعد أبيه ، وحكم بدمياط أيضاً ثم نقل إلى قضاء بدمشق وهو شيخ حسن ، كثيرُ التودُّد ، ومسدّد العبارة ، حسن البشر عند اللقاء ، مشكور في مباشرته عفة ونزاهة ، وكرم [خلق] ، الله يوفقه ويسدّد أنه .

# مسك الأمير صَرْغَتْمُش (٣) أَتَابك الأمراء بالديار المصرية

ورد الخبر إلينا بمسكه يوم السبت الخامس والعشرين من رمضان هذا ، وأنّه قُبض عليه بحضرة السلطان يوم الإثنين العشرين منه ، ثم اختلفت الرواية عن قتله ، غير أنّه احتيط على حواصله وأمواله ، وصُودر أصحابه وأتباعه ، فكان فيمن ضُرب وعُصر تحت المصادرة القاضي ضياء الدين بن خطيب بيت الآبار ، واشتهر أنّه مات تحت العقوبة ، وقد كان مقصداً للواردين إلى الديار المصرية ، ولاسيّما أهل بلدة دمشق ، وقد باشر عدَّة وظائف ، وكان في آخر عمره قد فوض إليه نظر جميع الأوقاف ببلاد السلطان ، وتكلّم في أمر الجامع الأموي وغيره ، فحصل بسبب ذلك قطع أرزاق جماعات من الكتبة

<sup>(</sup>١) أي حديث « صيام يوم الشك » .

<sup>(</sup>Y) Iلدارس (۱/ ۱٦۸) و (۱۲/۲).

 <sup>(</sup>۳) في ط: طرغتمش وهو تطبيع .
 وترجمته في الدرر الكامنة (۲/ ۲۰۲) والنجوم الزاهرة (۱۱/ ۳۰۸) والذيل التام (۱/ ۱٦٠) .

<sup>(</sup>٤) هو : ضياء الدين يوسف بن أبي بكر بن خطيب بيت الآبار . مات سنة (٧٦١)هـ الدرر (٤/ ٤٨٢) والنجوم الزاهرة (١٠/ ٣٣٧) والذيل التام (١/ ١٦٠) وفي الذيل للحسيني (٣٢١) هو : ضياءالدين محمد بن خطيب بيت الآبار .

وغيرهم ، ومالأً الأميرَ صَرْغَتْمُش في أمور كثيرة خاصة وعامة ، فهلك بسببه ، وقد قارب الثمانين (١) ، انتهى .

#### إعادة القضاة

وقد كان صَرْغَتْمُش عزل القضاة الثلاثة بدمشق ، وهم الشافعي والحنفي والمالكي كما تقدَّم ، وعزل قبلهم ابنَ جماعة ووَلّى ابن عقيل ، فلما مُسك صَرْغَتْمُش رسم السلطان بإعادة القضاة على ما كانوا عليه ، ولمّا ورد الخبرُ بذلك إلى دمشق امتنع القضاة الثلاثة من الحكم ، غير أنهم حضروا ليلة العيد لرؤية الهلال بالجامع الأموي ، وركبوا مع النائب صبيحة العيد إلى المُصَلّىٰ على عادة القضاة ، وهم على وَجَل ، وقد انتقلوا من مدارس الحكم فرجع قاضي القضاة أبو البقاء الشافعي إلى بستانه بالزُّعَيْفَرنيّه (٢) ورجع قاضي القضاة ابن السرّاج إلى داره بالتَّعديل ، وارتحل قاضي القضاة شرف الدين المالكي إلى الصَّالحية داخل الصَّمْصَاميَّة ، وتألَّم كثير من الناس بسببه ، لأنه قد قدم غريباً من الديار المصرية وهو فقير ومتديّن ، وقد باشر الحكم جيداً ، ثم تبيَّن بأخرة أنه لم يُعزل وأنه مستمرٌ كما سنذكره ، ففرح أصحابه وأحبابه ، وكثير من الناس بذلك .

فلما كان يوم الأحد رابع شوال قدم البريد وصحبته تقليد الشافعي قاضي القضاة تاج الدين بن السُّبكي ، وتقليد الحنفي قاضي القضاة شرف الدين المالكي السُّبكي ، وتقليد الحنفي قاضي القضاة شرف الدين المالكي العراقي على قضاء ، لأنَّ السلطان تذكَّر أنه كان شافهه بولاية القضاء بالشام ، وسيّره بين يديه إلى دمشق ، فحُمدت سيرته كما حَسُنت سريرته ، إن شاء الله ، وفرح الناس له بذلك .

وفي ذي القعدة توفّي المحدّث شمس الدين محمد<sup>(٣)</sup> بن سعد الحنبلي يوم الإثنين ثالثه ، ودفن من الغد بالسفح ، وقد قارب الستين ، وكتب كثيراً وخرَّج ، وكانت له معرفة جيدة بأسماء الأجزاء<sup>(١)</sup> ورواتها من الشيوخ المتأخّرين ، وقد كتب للحافظ البِرْزالي قطعة كبيرة من مشايخه ، وخرَّج له عن كلِّ حديثاً أو أكثر ، وأثبت له ما سمعه عن كل منهم ، ولم يتمَّ حتى توفي البِرْزالي رحمه الله .

<sup>(</sup>١) يعنى : الضياء .

 <sup>(</sup>٢) في ط: الزعيفرية وأثبت ما في الوفيات لابن رافع (١/ ٢٥١) وفي التعليق (٤) بَسْطٌ لأوجه الخلاف في لفظها ، وهو
 كذلك في شذرات الذهب (٦/ ١٢٤) وهي قرية شمال برزة .

والذي في الدارس (٢/ ٤٢٠) الزعيزعية : وهي قرية من قرى غوطة دمشق ضمت إلى أرض زبدين .

<sup>(</sup>٣) ترجمته في الذيل ص(٣٢٣) والوفيات لابن رافع (٢/ ٣١٥ ـ ٣١٦) والدرر الكامنة (٤/ ٢٨٣) والشذرات (٦/ ١٨٨) وفيها : محمد بن يحيى بن محمد بن سعد المقدسي ثم الصالحي .

 $<sup>(\</sup>xi)$  في d: الأحرار وهو تحريف

وتوفي بهاء الدين '' بن المرجاني باني جامع الفَوْقاني '' ، وكان مسجداً في الأصل ، فبناه جامعاً ، وجعل فيه خطبة ، وكنتُ أوّل من خطب فيه سنة ثمان وأربعين وسبعمئة ، وسمع شيئاً من الحديث .

وبلغنا مقتلُ الأمير سيف" بن فضل بن عيسى بن مُهنّا أحد أمراء الأعراب الأجواد الأنجاد وقد ولي إمرة آل مُهنّا غير مرّة كما وليها أبوه من قبله ، عَدَا عليه بعضُ بني عمه فقتله عن غير قصد بقتله ، كما ذُكر ، لكن لمّا حمل عليه السيف أراد أن يدفع عن نفسه وينفسه فضربه بالسيف برأسه ففلقه فلم يعش بعدّهُ إلا أياماً قلائل ومات رحمه الله انتهى .

## عزل مَنْجَك عن دمشقَ

ولما كان يوم الأحد ثاني ذي الحجة قدم أمير من الديار المصرية ومعه تقليد نائب دمشق ، وهو الأمير سيف الدين مَنْجَك بنيابة صفد المحروسة ، فأصبح من الغد ـ وهو يوم عرفة ـ وقد انتقل من دار السعادة إلى سطح المِزَّة قاصداً إلى صفد المحروسة فعَمِلَ العيد بسطح المِزَّة ، ثم ترحَّل نحو صفد ، وطمع كثير من المفسدين والخمّارين وغيرهم وفرحوا بزواله عنهم .

وفي يوم العيد قرىء كتاب السلطان بدار السعادة على الأمراء وفيه التصريح باستنابة أميره على المارداني عليهم ، وعَوده إليهم والأمر بطاعته وتعظيمه واحترامه والشكر له والثناء عليه .

وقدم الأمير شهاب الدين بن صُبْح<sup>(°)</sup> من نيابة صفد ونزل بداره بظاهر البلد بالقرب من الشامية البرانية .

ووصل البريد يوم السبت الحادي والعشرين من ذي الحجة بنفي حاجب الحجاب طيدمر الإسماعيلي إلى مدينة حماة بطالًا في سرجين لا غير والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) ترجمته في : الذيل ص(٣٢٣) والوفيات (٢/٧١) والدرر الكامنة (٣/ ٣٤٥) وهو : محمد بن أحمد بن عمر بن محمد الدمشقي المعروف بابن المرجاني الجُندي .

<sup>(</sup>٢) جامع المِزّة . وقد مضى في أحداث سنة (٧٤٨)هـ . الدارس (٢/ ٤٤٢) .

<sup>(</sup>٣) ترجمته في الدرر الكامنة (٢/ ١٨٣) وفيه : وفاته سنة (٧٦٠)هـ . وذكر في النجوم (١٠/ ٣٣٠) وفاته سنة (٧٥٩)هـ ورجّح أن تكون سنة (٧٦٠)هـ . وابن خلدون (٥/ ٤٣٩) .

<sup>(</sup>٤) الذيل للحسيني ص(٣٢٢) وفيه : وفي صبيحة يوم عرفة صرف الأمير سيف الدين منجك من نيابة دمشق إلى نيابة صفد .

 <sup>(</sup>٥) الذيل للحسيني ص(٣٢٢) وفيه: شهاب الدين أحمد بن صالح وهو تحريف والصواب ابن صُبْح. وقد مر كثيراً

## ثم دخلت سنة ستين وسبعمئة

استهلَّت هذه السنة وملك الديار المصرية والشامية وما يتبع ذلك من الممالك الإسلامية الملك الناصر حسن بن السلطان الملك الناصر محمد بن السلطان الملك المنصور قلاوون الصالحي .

وقضاته بمصر هم المذكورون في السنة التي قبلها .

ونائبه بدمشق الأمير علاء الدين على المارداني ، وقضاة الشام هم المذكورون في التي قبلها غير المالكي ، فإنّه عُزل جمال الدين المسلاَّتي بشرف الدين العراقي ، وحاجب الحجّاب الأمير شهاب الدين بن صُبْح ، وخطباء البلد كانت أكثرها المذكورون .

وفي صبيحة يوم الأربعاء ثالث المحرم دخل الأمير علاء الدين علي نائب السلطنة إلى دمشقَ من نيابة حلبَ ، ففرح الناس به وتلقُّوه إلى أثناء الطريق ، وحملت له العامَّةُ الشموع في طرقات البلد ، ولبس الأمير شهاب الدين بن صُبْح خلعة الحجابة الكبيرة بدمشق عوضاً عن نيابة صفد .

ووردت كتب الحجَّاج يوم السبت الثالثَ عشرَ منه مؤرِّخة سابع عشري ذي الحجة من العُلا وذكروا أنّ صاحبَ المدينة النبوية عدا عليه فداويان عند لبسه خلعة السلطان ، وقت دخول المحمل إلى المدينة الشريفة فقتلاه ، فعدَتْ عبيده على الحجيج الذين هم داخل المدينة فنهبوا من أموالهم وقتلوا بعضهم وخرجوا ، وكانوا قد أغلقوا أبواب المدينة دون الجيش فأحرق بعضها ، ودخل الجيش السلطاني فاستنقذوا الناس من أيدي الظالمين .

ودخل المحمل السلطاني إلى دمشق يوم السبت العشرين من هذا الشهر على عادته ، وبين يدي المحمل الفداويان اللذان قتلا صاحب المدينة ، وقد ذكرت عنه أمور شنيعة بشعة من غلوه في الرفض المفرط ، ومن قوله : إنه لو تمكن لأخرج الشيخين من الحُجْرة ، وغير ذلك من عبارات مؤدّية لعدم إيمانه إن صح عنه والله أعلم .

وفي صبيحة يوم الثلاثاء سادس صفر مُسك الأمير شهاب الدين بن صُبْح حاجب الحجاب وولداه الأميران وحُبسُوا في القلعة المنصورة ، ثم سافر به الأمير ناصر الدين بن خَاص<sup>(٢)</sup> ترك بعد أيام إلى الديار المصرية<sup>(٣)</sup> ، وفي رِجل ابن صبْح قيد ، وذُكر أنَّه فُكَّ من رجله في أثناء الطريق .

<sup>(</sup>١) يعني : أبا بكر وعمر رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٢) في ط: خار بك والتصويب من الدليل الشافي .

<sup>(</sup>٣) الذيل للحسيني ص(٣٢٥) .

وفي يوم الإثنين ثالثَ عشرَ صفر قدم نائب طرابُلُس الأمير سيف الدين [ بن ] عبد الغني (١) فأدخل القلعة ، ثم سافر به الأمير علاء الدين بن أبي بكر إلى الديار المصرية محتفظاً به مضيقاً عليه .

وجاء الخبر بأن مَنْجك سافر من صفد على البريد مطلوباً إلى السُّلطان ، فلما كان بينه وبين غزة بريد واحد دخل بمن معه من خدمه التَّيْهَ فارّاً من السلطان ، وحين وصل الخبر إلى نائب غزة اجتهد في طلبه فأعجزه وتفارط(٢) الأمر ، انتهى والله أعلم .

# مسك الأمير على المارِدَاني نائبِ الشّام " :

وأصل ذلك أنّه في صبيحة يوم الأربعاء الثاني والعشرين من رجب ، ركب الجيش إلى تحت القلعة ملبسين ، وضُربت البشائر في القلعة في ناحية الطّارمة ، وجاء الأمراء بالطبلخانات من كل جانب ، والقائم بأعباء الأمر الأمير سيف الدين بَيْدَمُر الحاجب ، ونائبُ السلطنة داخل دارالسعادة ، والرسل مردَّدة بينه وبين الجيش ، ثم خرج فحُمل على سروج يسيرة محتاطاً عليه إلى ناحية الديار المصرية ، واستوحش من أهل الشام عند باب النصر ، فتباكى النَّاسُ رحمةً له وأسفاً عليه ، لديانته ، وقلة أذيته وأذية الرعية وإحسانه إلى العلماء والفقراء والقضاة .

ثم في صبيحة يوم الخميس الثالث والعشرين منه احتيط على الأمراء الثلاثة ، وهم الأمير سيف الدين طُئِبُغا حاجي أحد مقدّمي الألوف ، والأمير سيف الدين قُطْلِيْجا أن الدوادار أحد المقدمين أيضاً والأمير علاء الدين أَيْدُغْمُش المارداني أحد أمراء الطبلخانات (٥) ، وكان هؤلاء ممن حضر نائب السلطنة المذكور وهم جلساؤه وسُمَّارُه ، والذين بسفارته أعطوا الأجناد والطبلخانات والتَّقادم ، فرُفعوا إلى القلعة المنصورة معتقلين بها مع مَن بها من الأمراء .

ثم ورد الخبر بأن الأمير علي رُدَّ من الطريق بعد مجاوزته غزَّة وأُرسل إليه بتقليد نيابة صفد المحروسة ، فتماثل الحال وفرح بذلك أصحابه وأحبابه .

وقدم متسلّم دمشقَ الذي خلع عليه بنيابتها بالديار المصرية في يوم الخميس سادس عشر رجب بعد أن استعفى من ذلك مراراً ، وباس الأرض مراراً فلم يُعفِهِ السلطان ، وهو الأمير سيف الدين أسَنْدَمُر(١) أخو

<sup>(</sup>١) هو : سيف الدين آقْتَمُر بن عبد الله بن عبد الغني . الذيل ص(٣٢٥) النجوم الزاهرة (١١/ ٢١٩) والزيادة منهما .

<sup>(</sup>۲) الذيل ص(۳۲۰) النجوم (۱۰/ ۳۱۰) .

<sup>(</sup>٣) الذيل ص(٣٢٤) الدرر الكامنة (٣/ ٧٧) النجوم (١٠/ ٣١٠) .

<sup>(</sup>٤) في ط: فطليخا وهو تطبيع .

<sup>(</sup>٥) الذيل للحسيني ص(٣٢٧) .

<sup>(</sup>٦) في ط: استدمر وهو تحريف.

يَلْبُغَا اليَحْيَاوِي ('` ، الذي كان نائب الشام ، وبنته اليوم زوجة السلطان ، قدم متسلِّمه إلى دمشق يوم الخميس سلخ الشهر فنزل في دار السعادة (٢) ، وراح القضاة والأعيان للسلام عليه والتودُّد إليه ، وحملت إليه الضيافات والتقادم ، انتهى والله أعلم .

# كائنة وقعت بقرية حوران فأوقع الله بهم بأساً شديداً في هذا الشهر الشريف

وذلك أنهم أشهر أهل قرية بحَوْران وهي خاص لنائب الشام وهم حلبية يمن ويقال لهم: بنو لبسة وبنو ناشي وهي حصينة منيعة يضوي إليها كل مفسد وقاطع ومارق ، ولجأ إليهم أحد شياطين رويمن العشير وهو عمر المعروف بالدُّنيُط "" ، فأعدُّوا عدداً كثيرة ونهبوا ليغنموا العشير ، وفي هذا الحين بدرهم والي الولاة المعروف بشنكل منكل ، فجاء إليهم ليردُّهم ويهديهم ؛ وطلب منهم عمر الدنيط فأبَوْا عليه وراموا مقاتلته ، وهم جمعٌ كثير وجمٌّ غفير ، فتأخَّر عنهم وكتب إلى نائب السلطنة ليمدَّه بجيش عوناً له عليهم وعلى أمثالهم ، فجهز له جماعة من أمراء الطبلخانات والعشراوات ومئة من جند الحلقة الرماة ، فلما بغتهم في بلدهم تجمعوا لقتال العسكر ورمَوْه بالحجارة والمقاليع ، وحجزوا بينهم وبين البلد ، فعند ذلك رمتهم الأتراك بالنبال من كل جانب ، فقتلوا منهم فوق المئة ، ففروا على أعقابهم ، وأسر منهم والى الولاة نحواً من ستين رجلاً وأمر بقطع رؤوس القتلى وتعليقها في أعناق هؤلاء الأسارى ، ونُهبت بيوت الفلاحين كلُّهم ، وسُلُّمت إلى مماليك نائب السلطنة لم يفقد منها ما يساوي ثلاثمئة درهم . وكرَّ راجعاً إلى بُصرىٰ وشيوخ العشيرات معه ، فأخبر ابن الأمير صلاح الدين بن خاص ترك ، وكان من جملة أمراء الطبلخانات الذين قاتلوهم بمبسوط ما يخصُّه ، وأنه كان إذا أعيا بعض تلك الأسرى من الجرحى ، أمر المشاعلي بذبحه وتعليق رأسه على بقية الأسرى ، وفَعل هذا بهم غير مرة حتى أنَّه قطع رأس شاب منهم وعلق رأسه على أبيه ، شيخ كبير ، فإنا لله وإنا إليه راجعون ، حتى قدم بهم بُصْرى ، فشنكل طائفة من أولئك المأسورين ، وشنكل آخرين ، ووسّط الآخرين وحبَس بعضهم في القلعة ، وعلَّق الرؤوس على أخشاب نصبها حول قلعة بُصْرى ، فحصل بذلك تنكيل شديد لم يقع مثله في هذا الأوان بأهل حوران ، وهذا كله سُلَّط عليهم بما كسبت أيديهم وما ربك بظلام للعبيد ، وكذلك نُوَلِّي بعض الظالمين بعضاً بما كانوا يكسبون ، فإنا لله وإنا إليه راجعون . انتهى .

<sup>(</sup>١) في ط: البحناوي وهو تحريف. ويعرف: بأسَنْدَمر الزَّيني.

<sup>(</sup>٢) الدُّيل ص(٣٢٤) وفيه : دخلها يوم الإثنين حادي عشر شعبان .

<sup>(</sup>٣) الذيل التام للسخاوي (١/ ١٦١) .

# دخول نائب السلطنة الأمير سيف الدين أَسَنْدَمُر اليَحْيَاويّ

في صبيحة يوم الإثنين حادي عشر شعبان من هذه السنة كان دخول الأمير سيف الدين أسَنْدَمُر اليحياوي نائباً على دمشق من جهة الديار المصرية ، وتلقّاه الناسُ واحتفلوا له احتفالاً زائداً ، وشاهدتُه حين ترجَّل لتقبيل العتبة ، وبعضده الأمير سيف الدين بَيْدَمُر الذي كان حاجب الحجاب وعُيّن لنيابة حلب المحروسة ، فاستقبل القبلة وسجد عند القبلة ، وقد بُسط له عندها مفارشُ وصَمْدةٌ هائلة ، ثم إنه ركب فتعضّده بَيْدَمُر أيضاً ، وسار نحو الموكب ، فأركب ثم عاد إلى دار السعادة على عادة من تقدمه من النواب .

وجاء تقليد الأمير سيف الدين بَيْدَمُو(١) من آخر النهار لنيابة حلب المحروسة .

وفي آخر نهار الثلاثاء بعد العصر ورد البريد البشيري وعلى يده مرسوم شريف بنفي القاضي بهاء الدين أبي البقاء وأولاده وأهله إلى طرابُلس بلا وظيفة (٢٠٠٠)، فشق ذلك عليه وعلى أهليه ومن يليه ، وتغمَّم له كثير من الناس ، وسافر ليلة الجمعة وقد أذن له في الاستنابة في جهاته ، فاستناب ولده الكبير عز الدين .

واشتهر في شوال أن الأمير سيف الدين مَنْجَك الذي كان نائب السلطنة بالشام هرب ولم يطلُع له خبر ، فلما كان في هذا الوقت ذُكر أنّه مُسك ببلد بحرَّان من مقاطعة ماردين في زيِّ فقير ، وأنه احتفظ عليه وأرسل السلطان قراره ، وعجب كثير من الناس من ذلك ، ثم لم يظهر لذلك حقيقة وكان الذين رأَوْه ظنُّوا أنه هو ، فإذا هو فقير من جملة الفقراء يشبهه من بعض الوجوه .

واشتهر في ذي القعدة أن الأمير عز الدين فياض بن مُهنًا ملك العرب ، حرج عن طاعة السلطان وتوجَّه نحو العراق ، فوردت المراسيم السلطانية لمن بأرض الرّحبة من العساكر الدمشقية وهم أربعة مقدمين في أربعة آلاف ، وكذلك جيش حلب وغيره بتطلُّبه وإحضاره إلى بين يدي السلطان ، فسعوا في ذلك بكل ما يقدرون عليه فعجزوا عن لحاقه والدخول وراءه إلى البراري ، وتفارط الحال وخلص إلى أرض العراق فضاق النطاق وتعذر اللحاق .

<sup>(</sup>١) هو : بَيْدَمُر الخوارزمي الدر رالكامنة (١/ ٥١٣) .

<sup>(</sup>٢) الذيل للحسيني ص(٣٢٨) .

#### ثم دخلت سنة إحدى وستين وسبعمئة

استهلَّت وسلطان المسلمين الملك الناصر حسن بن الملك الناصر محمد بن الملك المنصور قلاوون وقضاة مصر والشام هم المذكورون في التي قبلها .

ونائب الشام الأمير سيف الدين أَسَنْدَمُر أخو يَلْبُغَا اليحياوي ، وكاتب السر القاضي أمين الدين بن القلانسي .

وفي مستهلِّ المُحرَّم جاء الخبر بموت الشيخ صلاح الدين العلائي بالقدس الشريف ليلة الإثنين ثالث المحرم ، وصُلِّيَ عليه من الغد بالمسجد الأقصى بعد صلاة الظهر ، ودفن بمقبرة نائب الرحبة ، وله من العمر ست وستون سنة ، وكان مدة مقامه بالقدس مدرّساً بالمدرسة الصّلاحية وشيخاً بدار الحديث التنكزيّة الاثين سنة ، وقد صنّف وألَّف وجمع وخرج ، وكانت له يد طولى بمعرفة العالي والنازل ، وتخريج الأجزاء والفوائد ، وله مشاركة قوية في الفقه واللُّغة والعربية والأدب ، وفي كتابته ضعف لكن مع صحة وضبط لما يُشكل ، وله عدّة مصنّفات ، وبلغني أنه وقفها على الخانقاه السُّميْساطيّة ، بدمشق ، وقد ولي بعده التدريس بالصلاحيّة الخطيب برهان الدين بن جماعة والنظر بها ، وكان معه تفويض منه متقدّم التاريخ .

وفي يوم الخميس السادس من محرّم احتيط على متولي البرّ ابن بَهَادُر السّنجري(٧) ، ورُسم عليه

<sup>(</sup>۱) ترجمته في : الذيل للحسيني ص(٣٣٥) والوفيات لابن رافع (٢/ ٢٢٦) وطبقات الشافعية (٦/ ١٠٤) والدرر الكامنة (٢/ ٩٠) والنجوم الزاهرة (١٠/ ٣٣٧) والدارس (١/ ٥٩) .

وهو: صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كَيْكُلْدي العلائي الدمشقي المقدسي الشافعي.

 <sup>(</sup>۲) في ط: السكرية وهو تحريف.
 وهي دار حديث بناها تنكز في القدس. انظر « الأنس الجليل » (۲/ ۳۸۷).

<sup>(</sup>٣) منها القواعد المشهورة ، والوشي المعلم فيمن روى عن أبيه عن جدّه عن النبي ﷺ ، عقيلة المطالب في ذكر أشراف الصفات والمناقب ، وجمع الأحاديث الواردة في زيارة قبر النبي ﷺ . الشذرات (٦/ ١٩١) .

قلت : وله جزء لطيف في تفسير الباقيات الصالحات . وما جاء من أثر في تفسيرها ، صدر عن دار ابن كثير العامرة بدمشق . بتحقيقي مشاركة مع الصديق الدكتور علي أبو زيد .

<sup>(</sup>٤) في ط: السمساطية وهو تطبيع. وأثبتنا ما في منادمة الأطلال للشيخ بدران (٢٧٦).

<sup>(</sup>٥) في ط: الصرخصية وهو توهم.

<sup>(</sup>٦) هو : إبراهيم بن عبد الرحيم بن محمد بن سعد الله بن جماعة القاضي برهان الدين . مات سنة (٧٩٠)هـ . الدرر الكامنة (١/ ٣٩) .

<sup>(</sup>٧) في ط: الشيرجي وأثبتنا ما في الدرر الكامنة (٩٨).

بالعذراوية بسب أنّه اتّهم بأخذ مطلب من نعمان البلقاء هو وكجكن (۱) الحاجب، وقاضي حسان، والظاهر أن هذه مرافعة من خصم عدو لهم ، وأنه لم يكن من هذا شيء والله أعلم . ثم ظهر على رجل يزوّر المراسيم الشريفة وأُخذ بسببه مدرِّسُ الصَّارميَّة (۱) لأنّه كان عنده في المدرسة المذكورة ، وضرب بين يدي ملك الأمراء ، وكذلك على الشيخ زين الدين زَيْد المغربي الشافعي ، وذكر عنه أنّه يطلب مرسوما لمدرسة الأكزيّة (۱) ، وضرب أيضاً ورُسم عليه في حبس السد ، وكذلك حبس الأمير شهاب الدين الذي كان متولِّي البلد ، لأنه كان قد كتب له مرسوماً شريفاً بالولاية ، فلما فهم ذلك كاتب السر أطلع عليه نائب السلطنة فانفتح عليه الباب وحُبسوا كلُهم بالسد .

وجاءت كتب الحجاج ليلة السبت الخامس عشر من المحرم ، وأخبرت بالخِصْب والرُّخص والأمن ولله الحمد والمنة .

ودخل المحمل بعد المغرب ليلة السبت الحادي والعشرين منه ، ثم دخل الحجيج بعده في الطين والرَّمَض (١) وقد لقوا من ذلك من بلاد حوران عناءً وشدة ، ووقعت جمالات كثيرة وسبيت نساء (٥) كثيرة ، فإنا لله وإنا إليه راجعون ، وحصل للنّاس تعبّ شديد .

ولما كان يوم الإثنين الرابع والعشرين قُطعت يدُ الذي زوّر المراسيم واسمه السِّراج عمر القِفْطيّ(1) المصري ، وهو شاب كاتب مطيق على ما ذكر ، وحمل في قفص على جمل وهو مقطوع اليد ، ولم يحسم بعد والدم ينصبُّ منها ، وأركب معه الشيخ زين الدين زيد على جمل وهو منكوس وجهه إلى ناحية دبر الجمل ، وهو عريان مكشوف الرأس ، وكذلك البدر الجمصيّ على جمل آخر ، وأركب الوالي شهاب الدين على جمل آخر وعليه تخفيفة صغيرة ، وخف وقباء ، وطيف بهم في محال البلد ، ونُودي عليهم : هذا جزاء من يزوِّر على السلطان ، ثم أُودعُوا حبس الباب الصغير وكانوا قبل هذا التعزير في حبس السد ، ومنه أخذوا وأشهروا ، فإنا لله وإنا إليه راجعون . انتهى .

 <sup>(</sup>١) في ط : كحلن . وأثبتنا ما في الدرر (٣/ ٢٦٥) وهو : كجكن بن لاقوش . مات سنة (٧٦٢)هـ .

<sup>(</sup>٢) مدرسة قبلي العذراوية داخل باب النصر وباب الجابية . الدارس (١/ ٣٢٦) .

<sup>(</sup>٣) في ط : الأكرية بالراء وهو تطبيع .

والأكزية مدرسة غربي الطيبة والتربة التنكزية ، وشرقى مدرسة أم الصالح . منادمة الأطلال ص(٨٢) .

<sup>(</sup>٤) الرَّمَضُ ١: المطر آخر الصَّيف وأول الخريف . القاموس المحيط .

 <sup>(</sup>٥) هكذا في الأصل ، ولعل الصواب : وتلفت أشياء ، إذ لا معنى لسبى النساء هنا .

 <sup>(</sup>٦) نسبة إلى قِفْط . وهي قرية من قرى الصعيد الأعلى . ياقوت .

# مسك مَنْجَك وصفة الظهور عليه وكان مختفياً بدمشق حوالي سنة (١)

لما كان يوم الخميس السابع والعشرين من المحرم جاء ناصع إلى نائب السلطنة الأمير سيف الدين أَسَنْدَمُر فأخبره بأن مَنْجَك في دارِ بالشَّرف الأعلى ، فأرسل من فوره إلى ذلك المنزل الذي هو فيه بعض الحجبة ومن عنده من خواصه ، فأحضر إلى بين يديه محتفظاً عليه جداً ، بحيث إنَّ بعضهم رَزَفَهُ من ورائه واحتضنه ، فلمَّا واجهه نائب السّلطنة أكرمه وتلقّاه ، وأجلسه معه على مقعدته ، وتلطّف به وسقاه وأضافه ، وقد قيل : إنَّه كان صائماً فأفطر عنده ، وأعطاه من ملابسه وقبَّدَه وأرسله إلى السلطان في ليلته علية الجمعة مع جماعة من الجند وبعض الأمراء ، منهم حسام الدين أمير حاجب ، وقد كان أرسل كثير من الناس إلا أنه قد عدم باعتبار أنه في بعض البلاد النائية ، ولم يشعر الناس أنه في وسط دمشتى وأنه كثير من الناس إلا أنه قد عدم باعتبار أنه في بعض البلاد النائية ، ولم يشعر الناس أنه في وسط دمشتى وأنه يمشي بينهم متنكّراً ، وقد ذكر أنه كان يحضر الجمعات بجامع دمشق ، ويمشي بين الناس متنكراً في لبسه وهيئته ، ومع هذا لن يغني حذر من قدر ، ولكل أجل كتاب ، وأرسل ملك الأمراء بالسيف وبملابسه التي كان يتنكر بها ، وبعث هو مع جماعة من الأمراء التُحف والهدايا والخلع والإنعام لوالده ، ولحاجب الحجباب محفظاً عليه ، ورجع ابن ملك الأمراء بالتُحف والهدايا والخلع والإنعام لوالده ، ولحاجب الحجباب المعقود وغيرها ، ثم تواترت الأخبار بدخول مَنْجَك إلى السلطان وعفوه عنه وخلعته الكاملة عليه وإطلاقه له الحسام والخيول المسوّمة والألبسة المفتخرة ، والأموال والأمان ، وتقديم الأمراء والأكابر له من سائر صنوف التُحف .

وقده (٣) الأمير علي من صفد قاصداً إلى حماة لنيابتها ، فنزل القصر الأبلق ليلة الخميس رابع صفر وتوجَّه ليلة الأحد سابعه .

وفي يوم الخميس الثامن عشر من صفر قدم القاضي بهاء الدين أبو البقاء من طرابُلُس بمرسوم شريف أن يعود إلى دمشق على وظائفه المبقاة عليه ، وقد كان ولده ولي الدين ينوب عنه فيها ، فتلقًاه كثير من الناس إلى أثناء الطريق ، وبرز إليه قاضي القضاة تاج الدين الله حَرَسْتَا ، وراح النَّاس إلى تهنئته إلى داره ، وفرحوا برجوعه إلى وطنه .

<sup>(</sup>۱) الذيل للحسيني ص(۳۳۰ ـ ۳۳۱) الدرر الكامنة (٤/ ٣٦٠) النجوم (١٠/ ٣١٠) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ رَزَفُهُ ﴾ : دفعه القاموس المحيط .

<sup>(</sup>٣) في ط: قدوم وهو تحريف .

<sup>(</sup>٤) هو : على المارداني ، نائب دمشق كان .

<sup>(</sup>٥) هو: محمد بن عبد البر .

<sup>(</sup>٦) هو: عبد الوهاب بن علي ٠

ووقع مطر عظيم في أول هذا الشهر ، وهو أثناء شهر شباط ، وثلج عظيم ، فرويت البساتين التي كانت لها عن الماء عدّة شهور ، ولا يحصل لأحد من الناس سقي إلا بكلفة عظيمة ومشقّة ، ومبلغ كبير ، حتَّىٰ كاد الناس يقتتلون عليه بالأيدي والدبابيس وغير ذلك من البذل الكثير ، وذلك في شهور كانون الأول والثاني ، وأول شباط ، وذلك لقلّة مياه الأنهار وضَعْفها ، وكذلك بلاد حوران أكثرهم يروون من أماكن بعيدة في هذه الشهور ، ثم منّ الله تعالى فجرت الأودية وكثرت الأمطار والثلوج ، وغزرت الأنهار ولله الحمد والمنة . وتوالت الأمطار ، فكأنه حصل السّيل في هذه السنة من كانون إلى شباط فكأن شباط هو كانون ، وكانون لم يسل فيه ميزاب واحد .

ووصل في هذا الشهر الأمير سيف الدين مَنْجَك إلى القدس الشريف ليبتني للسُّلطان مدرسةً وخانقاه غربيّ المسجد الشريف ، وأُحضر الفرمان الذِي كُتبَ له بماء الذهب إلى دمشقَ وشاهده النّاس ، ووقَّعْتُ على نسخته ، وفيها تعظيم زائد ومدح وثناء له ، وشكر على متقدِّم خَدَمِهِ لهذه الدولة ، والعفو عمّا مضى من زلاته ، وذكر سيرته بعبارة حسنة .

وفي أوائل شهر ربيع الآخر رسم على المعلّم سَنْجَر (۱) مملوك ابن هلال صاحب الأموال الجزيلة بمرسوم شريف قدم مع البريد وطلب منه ستمئة ألف درهم ، واحتيط على العمارة التي أنشأها عند باب الناطفانيين (۱) ليجعلها مدرسة ، ورُسم بأن يعمر مكانها مكتب للأيتام ، وأن يُوقف عليهم كتابتهم جارية عليهم ، وكذلك رُسم بأن يجعل في كل مدرسة من مدارس المملكة الكبار ، وهذا مقصد جيد . وسُلِّم المعلم سَنْجَر إلى شاد الدواوين يستخلص منه المبلغ المذكور سريعاً ، فعاجل بحمل مئتي ألف ، وسُيِّرت مع أمير عشرة إلى الديار المصرية (۳) .

## الاحتياط على الكتبة والدواوين(٤)

وفي يوم الأربعاء خامسَ عشرَ ربيع الآخر ورد من الديار المصرية أميرٌ معه مرسوم بالاحتياط على دواوين السلطان ، بسبب ما أكلوا من الأموال المرتّبة للناس من الصدقات السلطانية وغير ذلك فرسم عليهم بدار العدل البرّانية وأُلزموا بأموال جزيلة كثيرة ، بحيث احتاجوا إلى بيع أثاثهم وأقمشتهم وفرشهم وأمتعتهم وغيرها ، حتى ذكر أن منهم من لم يكن له شيء يعطيه فأحضر بناته إلى الدكّة ليبيعهن ، فتباكئ

<sup>(</sup>۱) هو : سَنْجَر بن عبد النجمي ، مولى نجم الدين بن هلال ، مات سنة (٧٦٩)هـ الدرر الكامنة (٢/ ١٧٤) الدارس (١/ ٤٨٩) .

<sup>(</sup>٢) في ط: النطافيين وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) الذيل للحسيني ص (٣٣٣ \_ ٣٣٤) .

<sup>(</sup>٤) الذيل ص(٣٣٢) .

النَّاسُ وانتحبوا رحمةً ورقَّةً لأبيهِنَّ ، ثم أطلق بعضهم وهم الضعفاء منهم والفقراء الذين لا شيء معهم ، وبقيت الغرامة على الكبراء منهم ، كالصَّاحب والمستوفين ، ثم شدّدت عليهم المطالبة وضربوا ضرباً مُبْرحاً ، وألزموا الصَّاحب بمال كثير بحيث إنه احتاج إلى أن سأل من الأمراء والأكابر والتجار بنفسه وبأوراقه ، فأسعفوه بمبلغ كثير يقارب ما ألزم به ، بعد أن عُرِّي ليُضرب ، ولكن ترك واشتهر أنه قد عين عوضَهُ من الديار المصرية ، انتهى .

# موت فيَّاض بن مُهَنَّا ٢)

ورد الخبر بذلك يوم السبت الثامنَ عشرَ منه ، فاستبشر بذلك كثير من الناس ، وأرسل إلى السلطان مبشّرين بذلك ، لأنه كان قد خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ، فمات موتة جاهلية بأرض الشّقاق والنّفاق ، وقد ذكرت عن هذا أشياء صدرت عنه من ظلم الناس ، والإفطار في شهر رمضان بلا عُذْر وأمره أصحابه وذويه بذلك في هذا الشهر الماضي ، فإنا لله وإنا إليه راجعون ، جاوزَ السّبعين انتهى والله أعلم .

# كائنة عجيبة جداً: هي المعلِّم سَنْجَر مملوك ابن هلال

في اليوم الرابع والعشرين من ربيع الآخر أُطلق المعلِّم الهلالي بعد أن استوفوا منه تكميل ستمئة ألف درهم ، فبات في منزله عند باب الناطفانيين (٣) سروراً بالخلاص ، ولما أصبح ذهب إلى الحمَّام وقد ورد البريد من جهة السلطان من الديار المصرية بالاحتياط على أمواله وحواصله ، فأقبلت الحَجَبَةُ ونُقبًاء النقبة والأعوان من كل مكان ، فقصدوا داره فاحتاطوا بها وعليها بما فيها ، ورُسم عليه وعلى ولديه ، وأُخرجت نساؤه من المنزل في حالة صعبة ، وفتَّشوا النساء وانتزعوا عنهن الحُلِيَّ والجواهر والنفائس ، واجتمعت العامة والغوغاء ، وحضر بعض القضاة ومعه الشهود بضبط الأموال والحُجَع والرهون ، وأحضروا المعلم ليستعلموا منه جلية ذلك ، فوجدوا من حاصل الفضة أول يوم ثلثمئة ألف وسبعين ألفاً ، ثم صناديق أخرى لم تفتح ، وحواصل لم يصلوا إليها لضيق الوقت ثم أصبحوا يوم الأحد في مثل ذلك ، وقد بات الحرس على الأبواب والأسطحة لئلا يُعْدَىٰ عليها في الليل ، وبات هو وأولاده بالقلعة المنصورة محتفظاً عليهم ، وقد رق له كثير من الناس لما أصابه من المصيبة العظيمة بعد التي قبلها سريعاً ، .

<sup>(</sup>١) هو شمس الدين موسى ناظر الدواوين بالشام .

<sup>(</sup>٢) ترجمته في الدرر الكامنة (٣/ ٢٣٤) وابن خلدون (٥/ ٤٣٩) فيه : وفاته سنة (٧٦٢)هـ .

<sup>(</sup>٣) في ط: النطافيين . وقد مضى .

<sup>(</sup>٤) الدرر الكامنة (٢/ ١٧٤) .

وفي أواخر هذا الشهر توفي الأمير ناصر الدّين محملاً ' بن الدوادار التَّنْكِزي، كان ذا مكانة عند أستاذه، ومنزلة عالية ، ونال من السعادة في وظيفته أقصاها ، ثم قَلَب الله قلب أستاذه عليه فضربه وصادره وعزله وسجنه ، ونزل قدره عند الناس ، وآل به الحال إلى أن كان يقف على أتباعه بفرسه ويشتري منهم ويحاككهم، ويحمل حاجته معه في سرجه ، وصار مُثْلَةً بين الناس ، بعد أن كان في غاية ما يكون فيه الدويدارية من العزوالجاه والمال والرفعة في الدنيا ، وحق على الله تعالى أن لا يرفع شيئاً من أمر الدنيا إلا وضعه .

وفي صبيحة يوم الأحد سابع عشره أُفرج عن المعلِّم الهلالي وعن ولديه ، وكانوا معتقلين بالقلعة المنصورة ، وسلّمت إليهم دورهم وحواصلهم ، ولكن أخذ ما كان حاصلاً في داره ، وهو ثلاثمئة ألف وعشرون ألفاً ، وختم على حُجَجه ليُعقد لذلك مجلسٌ ، ليرجع رأس ماله منها عملاً بقوله تعالى : ﴿ وَإِن تُبْتُمُ فَلَكُمُ رُءُوسُ آمَوَلِكُمُ لا تَطْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٧٩] ونُودي عليه في البلد إنما فعل به ذلك لأنه لا يؤدي الزكاة ويعامل بالربا ، وحاجب السُّلطان ومتولي البلد ، وبقية المتعمِّمين والمشاعلية تُنادي عليه في أسواق البلد وأرجائها .

وفي اليوم الثامن والعشرين منه ورد المرسوم السلطاني الشريف بإطلاق الدواوين إلى ديارهم وأهاليهم ، ففرح النّاسُ بسب ذلك لخلاصهم مما كانوا فيه من العقوبة والمصادرة البليغة ، ولكن لم يستمرّ بهم في مباشراتهم .

وفي أواخر الشهر تكلَّم الشيخ شهاب الدين المقدسي الواعظ ، قدم من الديار المصرية تجاه محراب الصحابة . واجتمع الناس إليه وحضر من قضاة القضاة الشّافعيّ والمالكيّ ، فتكلَّم على تفسير آيات من القرآن ، وأشار إلى أشياء من إشارات الصوفية بعبارات طلقة مُعْربة حلوة صادعة للقلوب فأفاد وأجاد ، وودَّع الناس بعَوده إلى بلده ، ولما دعا استنهض الناس للقيام ، فقاموا في حال الدعاء ، وقد اجتمعت به بالمجلس فرأيته حسن الهيئة والكلام والتأدُّب ، فالله يصلحه وإيانا آمين .

وفي مستهل جمادى الآخرة ركب الأمير سيف الدين بَيْدَمُر نائب حلب لقصد غزو بلاد سيس في جيش ، لقًاه الله النصر والتأييل<sup>٢)</sup> .

وفي مستهل هذا الشهر أصبح أهل القلعة وقد نزل جماعة من أمراء الأعراب من أعالي مجلسهم في عمائم وحبال إلى الخندق وخاضوه وخرجوا من عند جسر الزلابية<sup>٣)</sup> فانطلق اثنان وأُمسك الثالث الذي

 <sup>(</sup>١) لم أقع له على ترجمة فيما بين يدي من المصادر .

<sup>(</sup>۲) الذيل للحسيني ص(٣٢٣) .وهو : بَيْدَمُر الخوارزمي .

<sup>(</sup>٣) في ط: الزلامية.

تبقى في السجن ، وكأنه كان يمسك لهم الحبال حتى تدلوا فيها ، فاشتد نكير نائب السلطنة على نائب القلعة ، وضربَ ابنيهِ النقيب وأخاه وسجنهما ، وكاتب في هذه الكائنة إلى السلطان ، فورد المرسوم بعزل نائب القلعة وإخراجه منها ، وطلبه لمحاسبة ما قبض من الأموال السلطانية في مدة ست سني مباشرته ، وعزل ابنه عن النقابة وابنه الآخر عن استدارية السلطان ، فنزلوا من عزِّهم إلى عزلهم .

وفي يوم الإثنين سابع عشره جاء الأمير تاج الدين جبريل من عند الأمير سيف الدين بَيْدَمر نائب حلب ، وقد فتح بلدين من بلاد سيس ، وهما طرَسوس وأَذنة ، وأرسل مفاتيحهما صحبة جبريل المذكور إلى السلطان أيده الله ، ثم افتتح حصوناً أُخر كثيرة في أسرع مدة ، وأيسر كلفة ، وخطب القاضي ناصر الدين كاتب السر خطبة بليغة حسنة ، وبلغني في كتاب أن أبواب كنيسة أذنة حملت إلى الديار المصرية في المراكب .

قلت : وهذه هي أبواب الناصرية التي بالسفح ، أخذهاسيس عام قازان ، وذلك في سنة تسع وتسعين وستمئة ، فاستنقذت ولله الحمد في هذه السنة .

وفي أواخر هذا الشهر بلغنا أن الشيخ قطب الدين هرماس الذي كان شيخ السلطان طرد عن جناب مخدومه ، وضرب وصودر ، وخربت داره إلى الأساس ، ونفي إلى مصياف ، فاجتاز بدمشق ونزل بالمدرسة الجلالية الماهر باب الفرج ، وزرتُه فيمن سلَّم عليه ، فإذا هو شيخ حسن عنده ما يقال ويتلفظ معرباً جيداً ، ولديه فضيلة ، وعنده تواضع وتصوف فالله يحسن عاقبته . ثم تحول إلى العَذْراوية .

وفي صبيحة يوم السبت سابع شهر رجب توجه الشيخ شرف الدين أحمد أن الحسن بن قاضي الحبل الحبل إلى الديار المصرية مطلوباً على البريد إلى السلطان لتدريس الطائفة الحنبلية بالمدرسة التي أنشأها السلطان بالقاهرة المُعزِّيّة ، وخرج لتوديعه القضاة والأعيان إلى أثناء الطريق كتب الله سلامته ، انتهى والله تعالى أعلم .

# مسك نائب السلطنة أُسَنْدَمُر اليحياوي(٤)

وفي صبيحة يوم الأربعاء الخامس والعشرين من رجب قبض على نائب السلطنة الأمير سيف الدين أَسَنْدَمر ، أخي يَلْبُغا اليحياوي ، عن كتاب ورد من السلطان صحبةَ الدَّوادار الصغير ، وكان يومئذ راكباً

<sup>(</sup>۱) الدرر الكامنة (۱/ ۱۳)) ابن خلدون (٥/ ٤٣٠) الدارس (١/ ١١٥) .

<sup>(</sup>٢) في ط: الجليلة . وأثبتنا ما في الدارس (١/ ٤٨٨) .

 <sup>(</sup>٣) هو : أحمد بن الحسن بن عبد الله بن أبي عمر المقدسي . مات سنة (٧٧١)هـ . الوفيات لابن رافع (٢/ ٣٥٤) .

<sup>(</sup>٤) الذيل للحسيني ص(٣٣٣).

بناحية ميدان ابن بابك ، فلما رجع إلى عند مقابر اليهود والنصارى احتاط عليه الحاجب الكبير ومن معه من الجيش وألزموه بالذهاب إلى ناحية طرابُلُس ، فذهب من على طريق الشيخ رسلان ، ولم يمكن من المسير ، إلى دارالسعادة ، ورُسم عليه من الجند من أوصله إلى طرابُلُس مقيماً بها بطالاً ، فسبحان من بيده ملكوت كل شيء ، يفعل ما يشاء ، وبقي البلد بلا نائب يحكم فيه الحاجب الكبير عن مرسوم السلطان ، وعُيِّن للنيابة الأمير سيف الدين بَيْدَمُر النائب بحلب .

وفي شعبان وصل تقليد الأمير سيف الدين بَيْدَمُر بنيابة دمشق (١) . ورُسم له أن يركب في طائفة من جيش حلب ويقصد الأمير حِيَار (٢) بن مُهنا ليحضره إلى خدمة السلطان ، وكذلك رُسم لنائب حماة وحمص أن يكونا عوناً للأمير سيف الدين بيندَمُر في ذلك ، فلما كان يوم الجمعة رابعه التقوا مع حِيَار عند سلمية ، فكانت بينهم مناوشات ، فأخبرني الأمير تاج الدين الدوادار \_ وكان مشاهد الوقعة \_ أن الأعراب أحاطوا بهم من كل جانب ، وذلك لكثرة العرب وكانوا نحو الثمانمئة ، وكانت الترك من حماة وحمص وحلب مئة وخمسين ، فرموا الأعراب بالنشاب فقتلوا منهم طائفة كثيرة ، ولم يقتل من الترك سوى رجل واحد ، رماه بعض الترك ظاناً أنه من العرب بناشج فقتله ، ثم حجز بينهم الليل ، وخرجت الترك من والدائرة ونهبت أموال من الترك ومن العرب ، وجرت فتنة وجردت أمراء عدة من دمشق لتدارك الحال ، وأقام نائب السلطنة هناك ينتظر ورودهم ، وقدم الأمير عمر الملقب بمصمع بن موسى بن مُهناً من الديار وأقام نائب السلطنة هناك ينتظر ورودهم ، وقدم الأمير عمر الملقب بمصمع بن موسى بن مُهناً من الديار فنزل مَصْمَع بالقصر الأبلق ، ونزل الأمير رملة بالتُوزية على عادته ، ثم توجها إلى ناحية حِيَار بمن معهما فن عرب الطاعة ممن أضيف إليهم من تجريدة دمشق ومن يكون معهم من جيش حماة وحمص لتحصيل من عرب الطاعة ممن أضيف إليهم من تجريدة دمشق ومن يكون معهم من جيش حماة وحمص لتحصيل الأمير حيار ، وإحضاره إلى الخدمة الشريفة ، فالله تعالى يحسن العاقبة .

### دخول نائب السلطنة الأمير سيف الدين بَيْدَمُر إلى دمشق

وذلك صبيحة يوم السبت التاسع عشر من شعبان ، أقبل بجيشه من ناحية حلب وقد بات بوطأة بَرْزة ليلة السبت ، وتلقّاه الناس إلى حماة ودونها ، وجرت له وقعة مع العرب كما ذكرنا ، فلما كان هذا اليوم دخل في أُبّهة عظيمة ، وتجمُّل حافل ، فقبّل العتبة على العادة ، ومشى إلى دار السعادة ، ثم أقبلت جنائبه

<sup>(</sup>١) الذيل للحسيني ص(٣٣٤).

 <sup>(</sup>۲) في ط: خيار بالخاء . مصحف ، وما أثبتناه هو الصواب ، وهو جد عشائر الحيارات في البلقاء وغيرها ، وهو من أمراء آل فضل أمراء العرب ، وشيوخ العيساويين في الطرق وبلاد الشام ، وله ترجمة في الدرر الكامنة (۲/ ۸۱) .
 (بشار) .

<sup>(</sup>۳) زيادة من الدرر الكامنة (۲/ ۱۱).

في لبوس هائلة باهرة ، وعدد كثير ، وعدد ثمينة ،وفرح المسلمون به لشهامته وصرامته وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر ، والله تعالى يؤيده ويسدده .

وفي يوم الجمعة ثاني شهر رمضانَ خطبت الحنابلة بجامع القبيبات وعزل عنه القاضي شهاب الدين قاضي العسكر الحنبلي ، بمرسوم نائب السلطان لأنّه كان يعرف أنه كان مختصاً بالحنابلة منذ عين إلى هذا الحين .

وفي يوم الجمعة السادس عشر منه قُتل عثمان () بن محمد المعروف بابن دبادب الدقّاق بالحديد على ما شهد عليه به جماعة لا يمكن تواطؤُهم على الكذب ، أنه كان يكثر من شتم الرسول رضي المناكم المالكي وادُّعي عليه ، فأظهر التجابن ، ثم استقرَّ أمره على أن قتل قبَّحه الله وأبعده ولا رحمه .

وفي يوم الإثنين السادس والعشرين منه قتل محمد ألمدعو زبالة الذي انحاز الله النبي على معبد على ما صدر منه من سب النبي على ودعواه أشياء كفرية ، وذُكر عنه أنّه كان يكثر الصّلاة والصّيام ، ومع هذا يصدر منه أحوال بشعة في حق أبي بكر وعمر وعائشة أم المؤمنين ، وفي حق النبي على المخيل ولله الحمد والمنّة .

وفي ثالثَ عشرَ شوّال خرج المحمل السلطاني وأميره الأمير ناصر الدين بن قَرَاسُنْقُر وقاضي الحجيج الشيخ شمس الدين محمد بن سند المحدِّث ، أحد المفتين .

وفي أواخر شهر شوّال أُخذ رجل يقال له حسن ، كان خياطاً بمحلّة الشّاغور ، ومن شأنه أن ينتصر لفرعونَ لعنه الله ، ويزعمُ أنّه مات على الإسلام ويحتجُّ بأنه في سورة يونس حين أدركه الغرق قال : في المنتُ أَنَهُ لا إِلَهَ إِلا الّذِي ءَامَنتُ بِهِ بَنُوا إِسْرَةٍ بِلَ وَأَنا مِن الْمُسْلِمِينَ ﴾ [يونس : ٩٠] ولا يفهم معنى قوله : ﴿ ءَامَنتُ بِهِ بَنُوا إِسْرَةٍ بِلَ وَأَنا مِن الْمُسْلِمِينَ ﴾ [يونس : ٩٠] ولا معنى قوله : ﴿ فَأَخَذَنهُ أَخْذًا وَبِيلاً ﴾ [المزمل : ١٦] إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الكثيرة الدالة على أنّ فرعون أكفرُ الكافرين ، كما هو مجمع عليه بين اليهود والنصارى والمسلمين .

وفي صبيحة يوم الجمعة سادس ذي القعدة قدم البريد بطلب نائب السلطنة الله الديار المصرية في تكريم وتعظيم ، على عادة تَنْكِز ، فتوجّه النائبُ إلى الديار المصرية وقد استصحب معه تحفاً سنيّة وهدايا

<sup>(</sup>١) لعلَّه ممن انفرد به ابن كثير .

<sup>(</sup>٢) لعلَّه ممن انفرد به ابن كثير.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: مهتاز ، وفي م: بهتار .

<sup>(</sup>٤) بيدمر الخوارزمي .

معظَّمة تصلُح للإيوان الشريف ، في صبيحة السبت رابع عشره ، خرج ومعه القضاة والأعيان من الحجبة والأمراء لتوديعه .

وفي أوائل ذي الحجة ورد كتاب من نائب السلطنة بخطه إلى قاضي القضاة تاج الدين الشافعي يستدعيه إلى القدس الشريف ، وزيارة قبر الخليل ، ويذكر فيه ما عامله به السلطان من الإحسان والإكرام والاحترام والإطلاق والإنعام من الخيل والتحف والمال والغلات ، فتوجه نحوه قاضي القضاة يوم الجمعة بعد الصلاة رابعه على ستة من خيل البريد ، ومعه تحف وما يناسب من الهدايا ، وعاد عشية يوم الجمعة ثامن عشره إلى بستانه (٢) .

ووقع في هذا الشهر والذي قبله سيول كثيرة جداً في أماكن متعددة ، من ذلك ما شاهدنا آثاره في مدينة بعلَبَك ، أتلف شيئاً كثيراً من الأشجار ، واخترق أماكن كثيرة متعددة عندهم وبقي آثار سيحه على أماكن كثيرة ، ومن ذلك سيل وقع بأرض جعلوص أتلف شيئاً كثيراً جداً ، وغرق فيه قاضي تلك الناحية ، ومعه بعض الأخيار ، كانوا وقوفاً على أكمة ، فدهمهم أمر عظيم ، ولم يستطيعوا دفعه ولا منعه ، فهلكوا .

ومن ذلك سيل وقع بناحية حسية «" جمال فهلك به شيء كثير من الأشجار والأغنام والأعناب وغيرها .

ومن ذلك سيل بأرض حلب هلك به خلق كثير من التركمان وغيرهم . رجالًا ونساءً وأطفالًا وغنماً وإبلاً . قرأته من كتاب من شاهد ذلك عياناً ، وذكر أنه سقط عليهم برَد وزنت الواحدة منه فبلغت زنتها سبعمئة درهم ، وفيه ما هو أكبر من ذلك وأصغر ، انتهى (٤) .

الأمر بإلزام القَلَنْدَرِيّة بترك حلق لحاهم وحواجبهم وشواربهم وذلك محرم بالإجماع حسب ما حكاه ابن حَزْم (٥) وإنما ذكره بعض الفقهاء بالكراهية

ورد كتابٌ من السُّلطان أيده الله إلى دمشق في يوم الثلاثاء خامس عشر ذي الحجة ، بإلزامهم بزي

<sup>(</sup>١) عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن علي السُّبكي . مرَّ ذكره .

<sup>(</sup>٢) بالزعيفرنية . وقد سبق ذكره .

<sup>(</sup>٣) في ط: حسة.

<sup>(</sup>٤) الذيل للحسيني ص(٣٣٤) الذيل التام للسخاوي (١/ ١٧٠).

 <sup>(</sup>٥) في ط: ابن حازم والتصويب من الذيل التام للسخاوي (١/ ١٧٠).
 وهو: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري ، كان حافظاً عالماً بعلوم الحديث وفقهه مستنبطاً للأحكام من الكتاب والسنة بعد أن كان شافعي المذهب ، فانتقل إلى مذهب أهل الظاهر . مات سنة (٤٥٦)هـ .
 وفيات الأعيان (٣/ ٣٢٥) .

المسلمين وترك زي الأعاجم والمجوس ، فلا يمكن أحد منهم من الدخول إلى بلاد السلطان حتى يترك هذا الزي المبتدع ، واللباس المستشنع ، ومن لا يلتزم بذلك يعزَّر شرعاً ، ويقلع من قراره قلعاً ، وكان اللائق أن يؤمروا بترك أكل الحشيشة الخسيسة ، وإقامة الحد عليهم بأكلها أو السُّكر بها ، كما أفتى بذلك بعض الفقهاء . والمقصود أنهم نودي عليهم بذلك في جميع أرجاء البلد ونواحيه في صبيحة يوم الأربعاء ولله الحمد والمنة () .

#### وبلغنا في هذا الشهر وفاة :

الشيخ الصالح الشيخ أحمد<sup>(٣)</sup> بن موسى الزُّرَعى بمدينة حِبْرَاص<sup>(٤)</sup> يوم الثلاثاء خامس ذي الحجة ، وكان من المبتلين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والقيام في مصالح الناس عند السلطان والدولة ، وله وجاهة عند الخاص والعام ، رحمه الله .

والأمير سيف الدين كجكن بن القُوش (٥) ، الذي كان حاجباً بدمشق وأميراً ، ثم عزل عن ذلك كله ، ونفاه السلطان إلى طرابلس فمات هناك .

وقدم نائب السَّلطنة الأمير سيف الدين بَيْدَمُر عائدا من الديار المصرية ، وقد لقي من السلطان إكراماً وإحساناً زائداً فاجتاز في طريقه بالقدس الشريف فأقام به يوم عرفة والنحر ، ثم سلك على طريق غابة أرْسُوف (٢) يصطاد بها فأصابه وَعْكُ منعه عن ذلك ، فأسرع السير فدخل دمشق من صبيحة يوم الإثنين الحادي والعشرين منه في أُبَّهة هائلة ، ورياسة طائلة ، وتزايد ، وخرج العامة للتفرج عليه والنظر إليه في مجيئه هذا ، فدخل وعليه قباء معظم ومطرز ، وبين يديه ما جرت به العادة من الحوفية والشاليشية وغيرهم ، ومن نيته الإحسان إلى الرعية والنظر في أحوال الأوقاف وإصلاحها على طريقة تَنْكِز رحمه الله انتهى والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) في ط: وسكرها، والتصويب من الذيل التام (١/ ١٧١).

<sup>(</sup>٢) الذيل التام (١/ ١٧٠ ـ ١٧١) . فقد نقل عن ابن كثير بالحروف ، دون الإشارة منه رحمه الله .

 <sup>(</sup>٣) ترجمته في الدرر الكامنة (١/ ٣٢٤) وفيه: وفاته في ذي الحجة ، وقيل: أول المحرم سنة (٧٦٢)هـ. وهو ما اعتمده الذيل ص(٢٤٥). والنجوم الزاهرة (١٢/١١) وشذرات الذهب (١٩٧/٦). ذكره في وفيات سنة (٧٦٢)هـ أيضاً.

<sup>(</sup>٤) في ط: جبراص بالجيم.

<sup>(</sup>ه) في ط: كحلن بن الأقوس وهو تحريف والتصويب من مصادر ترجمته . ترجمته في الدرر الكامنة (٣/ ٢٦٥) والذيل التام للسخاوي (١/ ١٧٥) .

<sup>(</sup>٦) في ط : أرصوف . « وأَرْسُوف » : مدينة على ساحل بحر الشام بين قَيْسارية ويافا . معجم البلدان .

#### ثم دخلت سنة اثنتين وستين وسبعمئة

استهلت هذه السنة المباركة وسلطان الإسلام بالديار المصرية والشامية والحرمين الشريفين وما يتبع ذلك ويلتحق به الملك الناصر حسن بن الملك الناصر محمد بن الملك المنصور قلاوون الصالحي ، ولا نائب له بالديار المصرية ، وقضاته بها هم المذكورون في العام الماضي ، ووزيره القاضي ابن الخطيب .

ونائب الشام بدمشق الأمير سيف الدين بَيْدَمُر الخُوَارزمي ، والقضاة والخطيب وبقية الأشراف وناظر الجيش والمحتسب هم المذكورون في العام الماضي ، والوزير ابن قَرَوينة أن ، وكاتب السر القاضي أمين الدين بن القلانسي ، ووكيل بيت المال القاضي صلاح الدين الصَّفدي وهو أحد موقعي الدست الأربعة ، وشاد الأوقاف الأمير ناصر الدين بن فضل الله ، وحاجب الحجاب اليوسفي ، وقد توجه إلى الديار المصرية ليكون بها أمير جندار ، ومتولى البلد ناصر الدين ، ونقيب النقباء ابن الشجاعى .

وفي صبيحة يوم الإثنين سادس المحرم قدم الأمير علي (٢) نائب حماة منها ، فدخل دمشق مجتازاً إلى الديار المصرية فنزل في القصر الأبلق ثم تحول إلى دار دويدار يَلْبُغا الذي جدد فيها مساكن كثيرة بالقصاعين . وتردد الناس إليه للسلام عليه ، فأقام بها إلى صبيحة يوم الخميس تاسعه ، فسار إلى الديار المصرية .

وفي يوم الأحد تاسعَ عشرَ المحرم أحضر حسن بن الخيّاط من محلّة الشاغور إلى مجلس الحكم المالكي من السجن ، وناظر في إيمان فرعون ، وادُّعِيَ عليه بدعاوى لانتصاره لفرعون لعنه الله ، وصدَّق ذلك باعترافه أولاً ثم بمناظرته في ذلك ثانياً وثالثاً ، وهو شيخ كبير جاهل عامي دائص (٢) لا يُقيم دليلاً ولا يُحسنه ، وإنما قام في مخيلته شبهة يحتج عليها بقوله [تعالى] إخباراً عن فرعون حين أدركه الغرق ، وأُحيط به ورأى بأس الله ، وعاين عذابه الأليم ، فقال حينئذ (١) : ﴿ ءَامَنتُ أَنّهُ لا إِللهَ إِلّا الّذِي ءَامَنتُ بِهِ عِبْواً إِسْرَةٍ يل وَأَنا مِن المُسْلِمِينَ ﴾ الله تعالى : ﴿ ءَاكُن وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِن الْمُفْسِدِينَ ﴿ فَالْمُؤْمِنُ نَجِيكَ بِمَدَئِكَ لِتَكُوثَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً ﴾ [ يونس : ١٩ - ٢٢] فاعتقد هذا العامي أن هذا الإيمان الذي صدر من فرعون والحالة هذه لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً ﴾ [ يونس : ١٩ - ٢٢] فاعتقد هذا العامي أن هذا الإيمان الذي صدر من فرعون والحالة هذه ينفعه ، وقد قال تعالى : ﴿ فَلَمّا رَأَوّا بَأْسَنَا قَالُواْ ءَامَنَا بِاللهَ وَحَدَمُ وَكَ فَرَنَا بِمَا كُنّا بِهِ عُمْشِرِكِينَ ﴿ فَلَمّا رَأَوّا بَأْسَنَا قَالُواْ ءَامَنا إِللّهِ وَحَدَمُ وَكَ فَرَنَا فِي اللهُ وَقَالَ عَلْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَالَ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) في ط: قزوينة .

وهو فخر الدين فخر الدولة بن قُرَوينة : قدم على نظر دواوين الشام في السنة الماضية كما تقدم .

<sup>(</sup>٢) على المارداني: نائب دمشق سابقاً.

<sup>(</sup>٣) في ط: « ذانص » مصحفة ، والدائص: الأشر البطر ، فانظر وجيز الكلام ( ١١٧ / ) .

<sup>(</sup>٤) زيادة من الذيل التام .

 <sup>(</sup>٥) في ط: حين الغرق إذا . وأثبتنا ما في الذيل التام .

ثم حضر في يوم آخر وهو مصمِّم على ضلاله فضُرب بالسّياط ، فأظهر التوبة ، ثم أعيد إلى السجن في زِنْجير ، ثم أحضر يوماً ثالثاً وهو يستهلُّ بالتوبة فيما يظهر ، فنودي عليه في البلد ثم أُطلق (٢) .

وفي ليلة الثُّلاثاء الرابعَ عشرَ طلع القمر خاسفاً كلُّه ، ولكن كان تحت السحاب ، فلما ظهر وقت العشاء وقد أخذ في الجلاء صلَّى الخطيبُ صلاةَ الكُسوف قبل العشاء ، وقرأ في الأولى بسورة العنكبوت وفي الأخرى بسورة يَس ، ثم صعد المنبر فخطب ، ثم نزل بعد العشاء .

وقدمت كتب الحجّاج يخبرون بالرُّخص والأمن ، واستمرت زيادة الماء من أول ذي الحجة وقبلها إلى هذه الأيام من آخر هذا الشهر والأمر على حاله ، وهذا شيء لم يعهد كما أخبر به عامة الشيوخ ، وسببه أنه جاء ماء من بعض الجبال انهال في طريق النهر .

ودخل المحمل السلطاني يوم الثلاثاء الحادي والعشرين من المحرم قبل الظهر ، ومسك أمير الحاج جَركْتَمُر (٣) المارداني الذي كان مقيماً بمكَّة شرّفها الله تعالى ، وحماها من الأوغاد ، فلما عادت التجريدة مع الحجاج إلى دمشق صحبة ابن قَرَاسُنْقُر (٤) من ساعة وصوله إلى دمشق ، فقيَّد وسُيّر إلى الديار المصرية على البريد ، وبلغنا أنَّ الأمير سند أميرَ مكّة غرّر بجند السلطان الذين ساروا صحبة ابن قرَاسُنْقُر وكبسهم وقتل من حواشيهم وأخذ خيولهم ، وأنهم ساروا جرائد بغير شيء مسلوبين إلى الديار المصرية ، فإنا لله وإنا إليه راجعون .

وفي أوّل شوال اشتُهر فيه وتواتر خبر الفناء الذي بالديار المصرية بسبب كثرة المستنقعات من فيض النيل عندهم ، على خلاف المعتاد ، فبلغنا أنه يموت من أهلها كل يوم فوق الألفين ، فأما المرض فكثير جداً ، وغلت الأسعار لقلة من يتعاطى الأشغال ، وغلا السكر والمياه ، والفاكهة جداً ، وتبرز السلطان إلى ظاهر البلد وحصل له تشويش أيضاً ، ثم عوفي بحمد الله .

وفي ثالث ربيع الآخر قدم من الديار المصرية ابن الجحَّاف رسول صاحب العراق لخِطبة بنت السلطان ،

<sup>(</sup>١) في ط: فاستجيبت دعوتكما . وفي العبارة خلل . والزيادة مستدركة من الذيل التام (١/ ١٨٠) نقلاً عن ابن كثير .

<sup>(</sup>٢) الخبر في الذيل التام (١/ ١٨٠) فقد نقله السخاوي عن ابن كثير بخلاف طفيف في بعض الألفاظ دون المعنى .

 <sup>(</sup>٣) في ط : شركتمر . وأثبتنا ما في الدرر الكامنة (١/ ٥٣٤) . وفيه : كان أميراً بمكة منذ (٧٦٠)هـ .

<sup>(</sup>٤) في ط: القراسَنقر.

<sup>(</sup>٥) في ط: الأمياه.

 <sup>(</sup>٦) النجوم الزاهرة (١٠/ ٣١١) .

فأجابهم إلى ذلك بشرط أن يُصدِقَها مملكة بغداد، وأعطاهم مستحقاً سلطانياً، وأطلق لهم من التحف والخلع والأموال شيئاً كثيراً، ورسم الرسول بمشترى قرية من بيت المال لتوقف على الخانقاه التي يريد أن يتخذها بدمشق قريباً من الطَّواويس، وقد خرج لتلقيه نائب الغيبة وهو حاجب الحجاب، والدولة والأعيان.

وقرأتُ في يوم الأحد سابع شهر ربيع الآخر كتاباً ورد من حلب بخط الفقيه العدل شمس الدين العراقي من أهلها ، ذكر فيه أنه كان في حضرة نائب السلطنة في دار العدل يوم الإثنين السابع عشر من ربيع الأول ، وأنه أحضر رجل قد ولد له ولد عاش ساعة ومات ، وأحضره معه وشاهده الحاضرون ، وشاهده كاتب الكتاب ، فإذا هو شكلٌ سَوِيٌّ له على كل كتف رأس بوجه مستدير ، والوجهان إلى ناحية واحدة فسبحان الخلاق العليم (۱) .

وبلغنا أنه في هذا الشهر سقطت المنارة التي بنيت للمدرسة السلطانية بمصر ، وكانت مُتَّخذَه أنه على صفة غريبة ، وذلك أنها منارتان على أصل واحد فوق قبو الباب الذي للمدرسة المذكورة ، فلما سقطت أهلكت خلقاً كثيراً من الصُّنَاع بالمدرسة والمارة والصبيان الذين في مكتب المدرسة ، ولم ينجُ من الصبيان فيما ذكر شيء سوى ستَّه أن ، وكان جملة من هلك بسببها نحو ثلثمئة نفس ، وقيل : أكثر ، وقيل : أكثر ، وقيل : أقل ، فإنا لله وإنا إليه راجعون (١٠) .

وخرج نائب السلطنة الأمير سيف الدين بَيْدَمُر إلى الغيضة لإصلاحها وإزالة ما فيها من الأشجار المؤذية والدّغل يوم الإثنين التاسع والعشرين من الشهر ، وكان سلخه ، وخرج معه جميع الجيش من الأمراء وأصحابه ، وأجناد الحلقة برمتهم لم يتأخر منهم أحد ، وكلهم يعملون فيها بأنفسهم وغلمانهم ، وأحضر إليهم خلق من فلاحي المرج والغوطة وغير ذلك ، ورجع يوم السبت خامس الشهر الداخل وقد نظفوها من الغل والدغل والغش .

واتفقت كائنة غريبة لبعض السؤّال ، وهو أنه اجتمع جماعة منهم قبل الفجر ليأخذوا خبزاً من صدقة تربة امرأة ملك الأمراء تَنْكز عند باب الخواصين ، فتضاربوا فيما بينهم فعمدوا إلى رجل منهم فخنقوه خنقاً شديداً ، وأخذوا منه جراباً فيه نحو من أربعة آلاف درهم . وشيء من الذهب وذهبوا على حمية ، وأفاق هو من الغشي فلم يجدهم ، واشتكى أمره إلى متولّي البلد فلم يظفر بهم إلى الآن ، وقد أخبرني الذي

<sup>(</sup>١) بدائع الزهور (١/ ٥٨٥) وفيه : الإثنين سادس عشري .

<sup>(</sup>٢) هي المدرسة الحسينية .

<sup>(</sup>٣) في ط: مستجدة والتصويب من الذيل التام (١/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٤) في الذيل التام: غير عشرة.

أخذوا منه أنهم أخذوا منه ثلاثة آلاف درهم معاملة ، وألف درهم بندقية ودينارين وزنهما ثلاثة دنانير . كذا قال لي إن كان صادقاً .

وفي صبيحة يوم السبت خامس جمادى الأولى طلب قاضي القضاة شهاب الدين الحنفي للشيخ على بن البناء، وقد كان يتكلم في الجامع الأموي على العوام، وهو جالس على الأرض شيء من الوعظيات وما أشبهها من صدره، فكأنه تعرض في غضون كلامه لأبي حنيفة رحمه الله، فأحضر فاستتيب من ذلك، ومنعه قاضي القضاة شرف الدين الكفري من الكلام على الناس، وسجنه، وبلغني أنه حكم بإسلامه وأطلقه من يومه، وهذا المذكور ابن البناء عنده زهادة وتعفف، وهو مصري يسمع الحديث ويقرؤه، ويتكلم بشيء من الوعظيات والرقائق، وضرب أمثال، وقد مال إليه كثير من العوام واستحلوه، وكلامه قريب إلى مفهومهم، وربما أضحك في كلامه، وحاضرتُه وهو مطبوع قريب إلى الفهم، ولكنه أشار فيما ذكر عنه في شطحته إلى بعض الأشياء التي لا تنبغي أن تذكر، والله الموفق، ثم إنه جلس للناس في يوم الثلاثاء ثامنه فتكلم على عادته، فتطلبه القاضي المذكور، فيقال إن المذكور تعبّي والله أعلم.

سلطنة الملك المنصور صلاح الدين محمد(7): ابن الملك المظفر حاجي بن الملك الناصر محمد بن الملك المنصور قلاوون بن عبد الله الصالحي وزوال دولة عمه الملك الناصر حسن بن الملك الناصر محمد بن الملك المنصور قلاوون .

لما كثر طمعه وتزايد شرهه ، وساءت سيرته إلى رعيته ، وضيّق عليهم في معايشهم وأكسابهم ، وبنى البنايات الجبّارة التي لا يحتاج إلى كثير منها ، واستحوذ على كثير من أملاك بيت المال وأمواله ، واشترى منه قرايا كثيرة ومدناً ورساتيق ، وشقّ ذلك على الناس جداً ، ولم يتجاسر أحد من القضاة ولا الولاة ، ولا العلماء ولا الصلحاء على الإنكار عليه ، ولا الهجوم عليه ، ولا النصيحة له بما هو المصلحة له وللمسلمين ، انتقم الله منه فسلّط عليه جنده وقلب قلوب رعيته من الخاصة والعامة عليه ، لما قطع من أرزاقهم ومعاليمهم وجوامكهم وأخبازهم ، وأضاف ذلك جميعه إلى خاصته ، فقلت الأمراء والأجناد والمقدمون والكتّاب والموقّعون ، ومسّ الناس الضرر وتعدّى على جوامكهم وأولادهم ومن يلوذ بهم ، فعند ذلك قدّر الله تعالى هلاكه على يد أحد خواصه وهو الأمير الكبير سيف الدين يَلْبُغَا الخَاصكي . وذلك أنه أراد السلطان مسكه فاعتدّ لذلك ، وركب السلطان لمسكه فركب هو في جيش ،

<sup>(</sup>١) في ط: شرف الدين . وقد مضى ذكره .

<sup>(</sup>٢) الذَّيل للحسيني (٣٣٨ وما بعدها) . والدرر الكامنة (٢/ ٣٨) والذيل التام (١/ ١٧٧) .

<sup>(</sup>٣) في الذيل التام: وأكثر من سفك الدماء.

<sup>(</sup>٤) في الذيل التام: حتى قلَّ الأمراء من كبار المتقدمين.

وتلاقيا في ظاهر القاهرة حيث كانوا نزولاً في الوطاقات ، فهزم السلطان بعد كل حساب ، وقد قتل من الفريقين طائفة ، ولجأ السلطان إلى قلعة الجبل ، كلا ولا وزر ، ولن ينجي حذر من قدر ، فبات الجيش بكماله محدقاً بالقلعة ، فهم بالهرب في الليل على هجن كان قد اعتدها ليهرب إلى الكرّك ، فلما برز مُسك واعتُقل ودخل به إلى دار يَلْبُغَا الخاصكي المذكور ، وكان آخر العهد به ، وذلك في يوم الأربعاء تاسع جمادى الأولى من هذه السنة ، وصارت الدولة والمشورة متناهية إلى الأمير سيف الدين يَلْبُغَا الخاصكي ، فاتفقت الآراء واجتمعت الكلمة وانعقدت البيعة للملك المنصور صلاح الدين محمد بن المظفر حاجي ، وخطب الخطباء وضُربت السكة ، وسارت البريدية للبيعة باسمه الشريف ، هذا وهو ابن ثنتي عشرة ، وقيل أربع عَشْرَة ، ومن الناس من قال ستَّ عَشْرَة ، ورُسم في عود الأمور إلى ما كانت عليه في عشرة ، وقيل أربع عَشْرة ، ومن الناس من قال ستَّ عَشْرة ، ورُسم في عود الأمور إلى ما كانت عليه في المرتبات والجوامك التي كان قطعها ، وأمر بإحضار طار ( ) وطَشْتَمُر ( ) القاسمي من سجن الإسكندرية ( ) المرتبات والجوامك التي كان قطعها ، وأمر بإحضار طار ( ) وطَشْتَمُر ( ) القاسمي من سجن الإسكندرية ( ) إلى بين يديه ليكونا أتابكا ( ) .

وجاء الخبر إلى دمشق صحبة الأمير سيف الدين بُزْلار شاد التربخاناة أحد أمراء الطبلخانات بمصر صبيحة يوم الأربعاء سادس عشر الشهر ، فضربت البشائر بالقلعة وطبلخانات الأمراء على أبوابهم ، وزُيّن البلد بكماله ، وأُخذت البيعة له صبيحة يومه بدار السعادة وخلع على نائب السلطنة تشريف هائل ، وفرح أكثر الأمراء والجند والعامة ، ولله الأمر ، وله الحكم . قال تعالى : ﴿ قُلِ اللّهُمّ مَلِكَ الْمُلْكِ تُوقِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَه لِللّه مِن تَشَاء وَتُه لِللّه مَن تَشَاء وَتُه لِللّه مَن تَشَاء وَتُه لِللّه مَن تَشَاء وَتُه لِللّه من تَشَاء وَلَيْ اللّه من تَشَاء واللّه والله الله وله المحكم . قال عمران : ٢٦] الآية .

ووجد على حجر بالحميرية فقرئت للمأمون فإذا مكتوب .

دارتْ نجومُ السماءِ في الفلكِ قـد زالَ سلطانـهُ إلـى ملـكِ ليـسَ بفـانِ ولا بمشتـركِ<sup>(٥)</sup> ما اختلفَ الليلُ والنهارُ ولا إلا لنقلِ النعيم من ملكِ ومُلكُ ذي العرشِ دائمٌ أبداً

<sup>(</sup>١) في ط: طار وقد سبق ذكره.

<sup>(</sup>٢) في ط : طاشتمر .

<sup>(</sup>٣) في ط : اسنكدرية .

<sup>(3)</sup> النجوم الزاهرة (11/3).

<sup>(</sup>٥) منها بيتان في عيون الأخبار لابن قتيبة (٢/ ٣٠٧) وفيه : حدثني أبي عن أبي العتاهية أنه قرىء له بيتان على جدار من جُدُر كنيسة القسطنطينية :

ما اختلف اللَّيل والنَّهارُ ولا دارت نجوم السماء في الفلك إلا بنقل السلطان عن ملك كان يحبُّ الدنيا إلى ملك

ورُوي عن سليمان بن عبد الملك بن مروان أنّه خرج يوماً لصلاة الجمعة ، وكان سَوِيَّ الخلق حسنَهُ ، وقد لبس حُلة خضراء ، وهو شاب ممتلىء شباباً ، وينظر في أعطافه ولباسه ، فأعجبه ذلك من نفسه ، فلمّا بلغ إلى صرحة الدار تلقته جِنِّية في صورة جارية من حظاياه فأنشدته :

أنتَ نعمَ المتاع لو كنتَ تبقى غير أن لا حياةَ للإنسانِ ليسَ فيما علمتُ فيك عير بينكرُ غيرَ أنكَ فالله الله الله الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه

فصعد المنبر الذي في جامع دمشق وخطب الناس ، وكان جهوري الصوت يسمع أهل الجامع وهو قائم على المنبر ، فضعف صوته قليلاً قليلاً حتى لم يسمعه أهل المقصورة ، فلمّا فرغ من الصلاة حمل إلى منزله فاستحضر تلك الجارية التي تبدَّت تلك الجِنّية على صورتها ، وقال : كيف أنشدتيني تينك البيتين ؟ فقالت : ما أنشدتك شيئاً . فقال : الله أكبر نُعيت والله إليّ نفسي . فأوصى أن يكون الخليفة من بعده ابن عمه عمر بن عبد العزيز رحمه الله (٢) .

وقدم نائب طرابُلُس المعزول عليلاً والأمير سيف الدين أَسَنْدَمُر (٣) الذي كان نائب دمشق وكانا مقيمان بطرابُلُس جميعاً ، في صبيحة يوم السبت السادس والعشرين منه ، فدخلا دار السعادة فلم يحتفل بهما نائب السلطنة .

وتكامل في هذا الشهر تجديد الرِّواق غربي باب الناطفانيين إصلاحاً لدرابزيناته وتبييضاً لجدرانه ومحرابه ، وجُعل له شبابيك في الدِّرابزينات ، ووقف فيه قراءة قرآن بعد المغرب ، وذكروا أن شخصاً رأى مناماً فقصَّه على نائب السلطنة فأمر بإصلاحه .

وفيه نهض بناء المدرسة التي إلى جانب هذا المكان من الشباك ، وقد كان أسسها أولاً علَم الدين بن هلال في المدرسة التي إلى جانب هذا المكان من الشباك ، فبنوا فوق الأساسات وجعلوا لها خمسة شبابيك من شرقها ، وباباً قبلياً ومحراباً ، وبركة عراقية ، وجعلوا حائطها بالحجارة البيض والسود ، وكمَّلوا عاليها بالآجر ، وجاءت في غاية الحسن ، وقد كان السلطان الناصر حسن قدرسم بأن تُجعل مكتباً للأيتام فلم يتم أمرها حتى قتل كما ذكرنا في .

<sup>(</sup>١) البيتان في عيون الأخبار (٢/ ١٧) وهي منسوبة فيه للشاعر موسى شَهَوات ولفظها :

ليس فيما بدا لنا منك عيبٌ عابه الناسُ غير أنك فاني أنت خير المتاع لو كنت تبقى غيرانُ لا بقاء لـ الإنسان

وأورد الحكاية ابن خلكان في وفيات الأعيان (٣/ ٤٢١) وذكر الأبيات بلفظها كما أوردتها هنا .

<sup>(</sup>٢) سليمان مات في دابق ، ولعلُّ الحكاية من وضع الوعاظ . وفيات الأعيان (٣/ ٤٢٠) ابن خلدون (٣/ ٧٤) .

<sup>(</sup>٣) في ط: استدمر.

<sup>(</sup>٤) هو : سنجر بن عبد الله النجمي ، وهو مولى ابن هلال .

 <sup>(</sup>٥) هي المدرسة الجقمقية الدارس (١/ ٤٨٩) ومنادمة الأطلال ص(١٦٠) . أسسها المعلم سنجر الهلالي ، وخربت في
 فتنة تيمورلنك ، فأعاد سيف الدين جقمق إعمارها أثناء نيابته على دمشق سنة (٨٢٢هـ) .

واشتهر في هذا الشهر أن بقرة كانت تجيء من ناحية باب الجابية تقصد جراءً لكلبةٍ قد ماتت أُمُّهم، وهي في ناحية كنيسة مَرْيم (١٦ في خرابة، فتجيء إليهم فتنسطح على شقها فترضع أولئك الجراء منها، تكرر هذا منها مراراً ، وأخبرني المحدث المفيد التقي نور الدين أحمد بن المقصوص بمشاهدته ذلك .

وفي العشر الأوسط من جمادى الآخرة نادى منادٍ من جهة نائب السلطنة حرسه الله تعالى في البلد أن النساء يمشين في تستُّر ويلبسن أُزرَهُنّ إلى أسفل من سائر ثيابهن ، ولا يظهرن زينة ولا يداً ، فامتثلن ذلك ولله الحمد والمنة .

وقدم أمير العرب حِيَار (٢) بن مُهنًا في أُبَّهة هائلة ، وتلقّاه نائب السلطنة إلى أثناء الطريق ، وهو قاصد إلى الأبواب الشريفة .

وفي أواخر رجب قدم الأمير سيف الدين تَمُر<sup>٣)</sup> المهمندار من نيابة غزَّة حاجب الحجاب بدمشق ، وعلى مقدمة رأس الميمنة .

وأطلق نائب السلطنة مكوسات كثيرة ، مثل مكس الحداية والخزل المرددن الحلب ، والطبابي وأبطل ما كان يؤخذ من المحتسبين زيادة على نصف درهم ، وما يؤخذ من أجرة عدة الموتى كل ميت بثلاثة ونصف ، وجعل العدة التي في القيسارية للحاجة مسبَّلة لا تنحجر على أحد في تغسيل ميت ، وهذا حسن جداً ، وكذلك منع التحجّر في بيع البلح المختص به ، وبيع مثل بقية الناس من غير طرحان فرخص على الناس في هذه السنة جداً ، حتى قيل إنه بيع القنطار بعشرة ، وما حولها .

وفي شهر شعبان ته الأمير حِيَار بن مُهنًا من الديار المصرية فنزل القصر الأبلق وتلقاه نائب السلطنة وأكرم كل منهما الآخر ، ثم ترحل بعد أيام قلائل ، وقدم الأمراء الذين كانوا بحبس الإسكندرية في صبيحة يوم الجمعة سابعه ، وفيهم الأمير شهاب الدين بن صبح وسيف الدين طَيْدمُر الحاجب ، وطُنيْرق ومقدم ألف ؛ وعمرشاه .

<sup>(</sup>١) قرب درب الحجر .

<sup>(</sup>۲) في ط: جبار، وهو تصحيف، وقد مضى ذكره.

<sup>(</sup>٣) مات في الثمانين من عمره في شوال سنة (٧٦٢)هـ الذيل للحسيني ص(٣٣٩) الدرر الكامنة (١/ ٥٢٠).

 <sup>(</sup>٤) هكذا وردت العبارة في ط ، ولعل كل هذا يشير إلى مكس يؤخذ من النساء المختصات بعمل القراءات من قراءة وغيرها ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٥) لعله يريد: من غير نقص.

<sup>(</sup>٦) في بدائع الزهور (١/ ٥٨٤): في ذي الحجة .

<sup>(</sup>٧) في ط: طيبرف. وأثبتنا ما في الذيل للحسيني ص(٣٣٩).

هذا ونائب السلطنة الأمير سيف الدين بَيْدَمُر أعزه الله يبطل المكوسات شيئاً بعد شيء ممّا فيه مضرة بالمسلمين ، وبلغني عنه أن من عزمه أن يبطل جميع ذلك إن أمكنه الله من ذلك ، آمين انتهى .

# تنبيه (١) على واقعة غريبة واتفاقٍ عجيب

نائب السلطنة الأمير سيف الدين بَيْدَمُر فيما بلغنا في نفسه عَتَب على أتابك الديار المصرية الأمير سيف الدين يلبغا الخاصكي مُلَبِّر الدولة بها ، وقد توسَّم وتوهَّم منه أنّه يسعى في صرفه عن الشام ، وفي نفس نائبنا قوة وصرامة شديدة ، فتنسَّم منه ببعض الإباء عن طاعة يَلْبُغا ، مع استمراره على طاعة السلطان ، وأنه إن اتفق عُزلٌ من قبل يَلْبُغا أنه لا يسمع ولا يطيع ، فعمل أعمالاً واتفق في غضون هذا الحال موت نائب القلعة المنصورة بدمشق وهو الأمير سيف الدين بُرْناق (٢) الناصري فأرسل نائب السلطنة من أصحابه وحاشيته من يتسلّم القلعة برُمّتها ، ودخل هو بنفسه إليها ، وطلب الأمير زين الدين زبّالة الذي كان فقيها ثم نائبها وهو من أخبر الناس بها وبخطاتها (وحواصلها ، فدار معه فيها وأراه حصونها وبروجها ومفاتحها وأغلاقها ودورها وقصورها وعددها وبركتها ، وما هو معد فيها ولها ، وتعجب الناس من هذا الاتفاق في هذا الحال ، حيث لم يتفق ذلك لأحد من النواب قبله قط ، وفتح الباب الذي هو تجاه دار السعادة وجعل نائب السلطنة يدخل منه يتفق ذلك لأحد من النواب قبله قط ، وفتح الباب الذي هو تجاه دار السعادة وجعل نائب السلطنة يدخل منه إلى القلعة ويخرج بخدمه وحشمه وأبَّهته يكشف أمرها وينظر في مصالحها أيده الله .

ولما كان يوم السبت خامس عشر شعبان ركب في الموكب على العادة واستدعى الأمير سيف الدين أسندَمُر الذي كان نائب الشام ، وهو في منزله كالمعتقل فيه ، لا يركب ولا يراه أحد ، فأحضره إليه وركب معه ، وكذلك الأمراء الذين قدموا من الديار المصرية : طُنيرق (١٠) ، وهو أحد أمراء الألوف وطَيْدَمُر الحاجب، كان ، وأما ابن صُبْح وعمر شاه فإنهما كانا قد سافرا يوم الجمعة عشية النهار ، والمقصود أنه سيّرهم وجميع الأمراء بسوق الخيل ، ونزل بهم كلهم إلى دار السعادة فتعاهدوا وتعاقدوا واتفقوا على أن يكونوا كلّهم كتفا واحداً ، وعصبة واحدة على مخالفة من أرادهم بسوء وأنهم يد على من سواهم ممّن أراد عزل أحد منهم أو قتله ، وأن من قاتلهم قاتلوه ، وأن السلطان هو ابن أستاذهم الملك المنصور بن حاجي بن الناصر بن المنصور قلاوون ، فطاوعوا كلهم لنائب السلطنة على ما أراد من ذلك ، وحلفوا له وخرجوا من عنده على هذا الحلف ، وقام نائب السلطنة على عادته في عظمة هائلة ، وأبّهة كثيرة ، والمسؤول من الله حسن العاقبة .

<sup>(</sup>١) في ط : تنبيع وهو تطبيع .

 <sup>(</sup>٢) في الذيل للحسيني ص(٣٤٠): برتاق بالتاء .

<sup>(</sup>٣) هكذا في ط ، ولعل الصواب : بخططها .

<sup>(</sup>٤) في ط: «طبترق» وقد ذكر قبل قليل.

وفي صبيحة يوم الأحد سادس عشرَ شعبان أبطل ملك الأمراء المكس الذي يؤخذ من الملح وأبطل مكس الأفراح ، وأبطل أن لا تغنّي امرأة لرجال ، ولا رجل لنساء ، وهذا في غاية ما يكون من المصلحة العظيمة الشامل نفعها .

وفي يوم الثلاثاء ثامن عشره شرع نائب السلطنة سيف الدين بَيْدَمُر في نصب مجانيق على أعالي بروج القلعة ، فنصبت أربعة مجانيق من جهاتها الأربع ، وبلغني أنه نصب آخر في أرضها عند البحرة ، ثم نصب آخر وآخر حتى شاهد الناس ستة مجانيق على ظهور الأبرجة ، وأخرج منها القلعية وأسكنها خلقاً من الأكراد والتركمان وغيرهم من الرجال الأنجاد ، ونقل إليها من الغلات والأطعمة والأمتعة وآلات الحرب شيئاً كثيراً ، واستعد للحصار إن حُوصر فيها بما يحتاج إليه من جميع ما يرصد من القلاع ، بما يفوت الحصر . ولما شاهد أهل البساتين المجانيق قد نصبت في القلعة انزعجوا وانتقل أكثرهم من البساتين إلى البلد ، ومنهم من أودع عند أهل البلد نفائس أموالهم وأمتعتهم ، والعاقبة إلى خير إن شاء الله تعالى .

وجاءتني فُتْيَا صورتها: ما تقول السادة العلماء في ملك اشترى غلاماً فأحسن إليه وأعطاه وقدَّمه ، ثم إنَّه وثَبَ على سيده فقتله وأخذ ماله ومنع ورثته منه ، وتصرف في المملكة ، وأرسل إلى بعض نواب البلاد ليقدَمَ عليه ليقتله ، فهل له الامتناع منه؟ وهل إذا قاتل دون نفسه وماله حتى يقتل يكون شهيداً أم لا ؟ وهل يُثاب الساعي في خلاص حق ورثة الملك المقتول من القصاص والمال ؟ أفتونا مأجورين (١) .

فقلت للذي جاءني بها من جهة الأمير: إن كان مرادُه خلاصَ ذمته فيما بينه وبين الله تعالى فهو أعلم بنيته في الذي يقصده ، ولا يسعى في تحصيل حق معين إذا ترتب على ذلك مفسدة راجحة على ذلك ، فيؤخَّر الطلب إلى وقت إمكانه بطريقه ، وإن كان مراده بهذا الاستفتاء أن يتقوى بها في جمع الدولة والأمراء عليه ، فلا بد أن يكتب عليها كبار القضاة والمشايخ أولًا ، ثم بعد ذلك بقية المفتين بطريقه ، والله الموفق للصواب .

هذا وقد اجتمع على الأمير نائب السلطنة جميع أمراء الشام ، حتى قيل : إن فيهم من نواب السلطنة سبعة عشر أميراً ، وكلهم يحضر معه المواكب الهائلة ، وينزلون معه إلى دار السعادة ، ويمد لهم الأسمطة ويأكل معهم ، وجاء الخبر بأن الأمير مَنْجَك الطرجاقسي المقيم ببيت المقدس قد أظهر الموافقة لنائب السلطنة ، فأرسل له جِبْريل ثم عاد فأخبر بالموافقة ، وأنه قد استحوذ على غزة ونائبه ، وقد جمع وحشد واستخدم طوائف ، ومسك على الجادة ، فلا يدع أحداً يمر إلا أن يفتش ما معه ، لاحتمال إيصال كتب من هاهنا إلى هاهنا ، ومع هذا كله فالمعدلة ثابتة جداً ، والأمن حاصل هناك ، فلا يخاف أحد ، وكذلك بدمشق وضواحيها ، لا يُهاج أحد ولا يَتَعدّى أحد على أحد ، ولا ينهب أحد لأحد شيئاً ولله الحمد ، غير أن بعض أهل البساتين توهموا وركبوا إلى المدينة وتحوّلوا ، وأوْدع بعضهم نفائس ما عندهم ، وأقاموا بها

<sup>(</sup>١) بدائع الزهور (١/ ٥٨٢).

على وجل ، ذلك لمّا رأوا المجانيق الستة منصوبة على رؤوس قلال الأبراج التي للقلعة ، ثم أحضر نائب السلطنة القضاة الأربعة والأمراء كلهم وكتبوا مكتوباً سطّره بينهم كاتب السر ، أنهم راضون بالسّلطان كارهون لِيَلبُغا ، وأنهم لا يريدونه ولا يوافقون على تصرُّفه في المملكة ، وشهد عليهم القضاة بذلك ، وأرسلوا المكتوب مع مملوك للأمير طَيْبُغَا الطّويل('' ، نظير يَلْبُغَا بالديار المصرية ، وأرسل مَنْجك إلى نائب السلطنة يستحثه في الحضور إليه في الجيش ليناجزوا المصريين ، فعين نائب الشام من الجيش طائفة يبرزون بين يديه ، وخرجت التجريدة ليلة السبت التاسع والعشرين من شعبان صحبة أسَنْدَمُر الذي كان نائب الشام مدداً للأمير مَنْجَك في ألفين ، ويذكر الناس أن نائب السلطنة بمن بقي من الجيش يذهبون على إثرهم ، ثم خرجت أخرى بعدها ثلاثة آلاف ، ليلة الثلاثاء الثامن من رمضان كما سيأتي .

وتوفي الشيخ الحافظ علاء الدين مُغْلَطاي (٢) المصري بها في يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من شعبان من هذه السنة ، ودفن من الغد بالرَّيْدانية (٣) ، وقد كتب الكثير وصنَّف وجمع ، وكانت عنده كتب كثيرة رحمه الله .

وفي مستهل رمضان أحضر جماعة من التجار إلى دار العدل ظاهر باب النصر ليباع شيء عليهم من القند والفولاذ والزجاج مما هو في حواصل يَلْبُغَانَ ، فامتنعوا من ذلك خوفاً من استعادته منهم على تقدير ، فضرب بعضهم منهم شهاب الدين بن الصواف بين يدي الحاجب ، وشاد الدواوين ، ثم أُفرج عنهم في اليوم الثاني ، ففرَّج الله بذلك .

وخرجت التجريدة ليلة الثلاثاء بعد العشاء صحبة ثلاثة مقدمين منهم عراق<sup>(۱)</sup> ثم ابن صبح<sup>(۱)</sup> ثم ابن طرغية ، ودخل نائب طرابلس الأمير سيف الدين تُومان إلى دمشق صبيحة يوم الأربعاء ، عاشر رمضان ، فتلقاه ملك الأمراء سيف الدين بَيْدَمُر إلى الأقيصر<sup>(۱)</sup> ودخلا معاً في أُبَّهة عظيمة ، فنزل تُومان في القصر الأبلق ، وبرز من معه من الجيوش إلى عند قبة يَلْبُغا ، هذا والقلعة منصوب عليها المجانيق ، وقد ملئت حرساً شديداً ، ونائب السلطنة في غاية التحقيظ .

<sup>(</sup>١) كان السلطان حسن أمّره مع يلبغا طبلخاناه مات في حلب سنة (٧٦٩)هـ .

<sup>(</sup>٢) ترجمته في : الدرر الكامنة (٢/ ٣٥٢) والدليل الشافي (٢/ ٧٣٧) وشذرات الذهب (١٩٧/٦) وفيها جميعاً : مُغلطاي بن قَليج بن عبد الله البَكْجُري .

<sup>(</sup>٣) في ط: «الزيدانية» بالزاي، وهو تصحيف، وهي مقبرة معروفة خارج باب الفتوح بالحسينية من القاهرة (خطط المقريزي ٢/ ١٣٩) (بشار).

<sup>(</sup>٤) هو يَلبُغا اليحياوي صاحب الجامع المعروف.

 <sup>(</sup>٥) أمير معمر ، ولي تقدمة ألف ثم أعطي طبلخاناه ، مات سنة (٧٧٣)هـ الدرر الكامنة (٢/ ٤٥٤) .

<sup>(</sup>٦) هو شهاب الدين .

ولما أصبح يوم الخميس صمم تُوْمان تَمُر على ملك الأمراء في الرّحيل إلى غزَّة ليتوافى هو وبقية من تقدمه من الجيش الشامي ، ومَنْجك ومن معه هنالك ، ليقضي الله أمراً كان مفعولاً ، فأجابه إلى ذلك وأمر بتقدُّم السبق بين يديه في هذا اليوم ، فخرج السبق وأغلقت القلعة بابها المسلوك الذي عند دار الحديث ، فاستوحش الناس من ذلك ، والله يحسن العاقبة .

## خروج ملك الأمراء بَيْدَمُر من دمشقَ متوجهاً إلى غزَّة ليلحق العساكر هناك

صلى الجمعة بالمقصورة الثاني عشر من رمضان نائب السلطنة ، ونائب طرابلس ، ثم اجتمعا بالخطبة في مقصورة الخطابة ، ثم راح لدار السعادة ، ثم خرج طلبه في تجمُّل هائل على ما ذكر بعد العصر ، وخرج معهم فاستعرضهم ، ثم عاد إلى دار السعادة فبات إلى أن صلى الصبح ، ثم ركب خلف الجيش هو ونائب طرابُلُس ، وخرج عامة من بقي من الجيش من الأمراء وبقية الحلقة ، وسلمهم الله ، وكذلك خرج القضاة ، وكذا كاتب السر ووكيل بيت المال وغيرهم من كتاب الدست ، وأصبح الناس يوم السبت وليس أحد من الجند بدمشق ، سوى نائب الغيبة الأمير سيف الدين بن حمزة التُّركماني ، وقريبه والي البر ، ومتولًي البلد الأمير بدر الدين صدقة بن أوحد ، ومحتسب البلد ونواب القضاة ، والقلعة على حالها ، والمجانيق منصوبة كما هي . ولما كان صبح يوم الأحد رجع القضاة بكرة ثم رجع ملك الأمراء في أثناء النهار هو وتُوْمان تَمُر ، وهم كلهم في لبس وأسلحة تامة ، وكل منهما خائف من الآخر أن يمسكه ، فدخل النهار هو وتُوْمان تَمُر ، وهم كلهم في لبس وأسلحة تامة ، وكل منهما خائف من الآخر أن يمسكه ، فدخل النهار هو وتُوْمان تَمُر ، وراح الآخر إلى القصر الأبلق .

ولما كان بعد العصر قدم مَنْجَك وأسَنْدَمُر كان نائب السلطنة بدمشق ، وهما مغلولان قد كسرهما من كان قدم على مَنْجك من العساكر التي جهزها بَيْدَمُر إلى مَنْجَك قوة له على المصريين ، وكان ذلك على يدي الأمير سيف الدين تَمُر حاجب الحجاب ويعرف بالمهمندار ، قال لمَنْجَك : كلنا في خدمة من بمصر ، ونحن لا نطيعك على نصرة بَيْدَمُر ، فتقاولا ثم تقاتلا ، فهزم مَنْجَك ، وذهب تَمُر ومَنْجَك ومن كان معهما كابن صبح وطَيْدَمُر .

ولما أصبح الصباح من يوم الإثنين خامس عشر لم يوجد لتُوْمان تمر وطُبَيْرق ولا أحد من أمراء دمشق عين ولا أثر ، قد ذهبوا كلهم إلى طاعة صاحب مصر ، ولم يبق بدمشق من أمرائها سوى ابن قرَاسُنْقُر من الأمراء المتقدمين ، وسوى بَيْدَمُر ومَنْجَك وأسَنْدَمُر ، والقلعة قد هيئت والمجانيق منصوبة على حالها ، والناس في خوف شديد من دخول بَيْدَمُر إلى القلعة ، فيحصل بعد ذلك عند قدوم الجيش المصري حصار وتعب ومشقة على الناس ، والله يحسن العاقبة (١)

<sup>(</sup>١) الذيل التام للسخاوي (١/ ١٧٨ \_ ١٧٩) .

ولما كان في أثناء نهار الإثنين سادس عشره دُقَّت البشائر في القلعة وأظهر أن يَلْبُغا الخاصكي قد نفاه السلطان إلى الشام، ثم ضربت وقت المغرب ثم بعد العشاء في صبيحة يوم الثلاثاء أيضاً، وفي كل ذلك يركب الأمراء الثلاثة مَنْجَك وَبَيْدَمُر وأَسَنْدَمُر ملبسين، ويخرجون إلى خارج البلد، ثم يعودون، والناس فيما يقال: ما بين مصدق ومكذب، ولكن قد شُرع إلى تستير القلعة وتهيء الحصار فإنا لله وإنا إليه راجعون.

ثم تبيّن أن هذه البشائر لا حقيقة لها ، فاهتم في عمل ستائر القلعة وحمل الزلط والأحجار إليها ، الأغنام والحواصل ، وقد وردت الأخبار بأن الركاب الشريف السلطاني وصحبته يَلْبُغَا في جميع جيش مصر قد عدا غزّة ، فعند ذلك خرج الصاحب وكاتب السر والقاضي الشافعي وناظر الجيش ونقباؤه ومتولّي البلد وتوجهوا تلقاء حماة لتلقي الأمير علي الذي قد جاءه تقليد دمشق ، وبقي البلد شاغراً عن حاكم فيها سوى المحتسب وبعض القضاة ، والناس كغنم لا راعي لهم ، ومع هذا الأحوال صالحة والأمور ساكنة ، لا يعدو أحد على أحد فيما بلغنا ، هذا وبَيْدَمر ومَنْجَك وأسَنْدَمر في تحصين القلعة وتحصيل العدد والأقوات فيها ، والله غالب على أمره ، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة ، الستائر تعمل فوق الأبرجة ، وصلًى الأمير بَيْدَمر صلاة الجمعة تاسع عشر الشهر في الشباك الكمالي ، في مشهد عثمان ، وصلًى عنده مَنْجك إلى جانبه داخل موضع القضاة ، وليس هناك أحد من الحجبة ولا النقباء ، وليس في البلد أحد من المباشرين بالكليّة ، ولا من الجند إلا القليل ، وكلهم قد سافروا إلى ناحية السلطان ، والمباشرون إلى ناحية حماة لتلقي الأمير عليّ نائب الشام المحروس ، ثم عاد إلى القلعة ولم يحضر الصلاة أسَنْدَمُر ، لأنه قيل : كان منقطعاً ، أو قد صلّى في القلعة .

وفي يوم السبت العشرين من الشهر وصل البريد من جهة السلطان من أبناء الرسول إلى نائب دمشق يستعلم طاعته أو مخالفته ، وبعث عليه فيما اعتمده من استحوذ على القلعة ويخطب فيها ، وادِّخار الآلات والأطعمات فيها ، وعدم المجانيق والستائر عليها ، وكيف تصرَّف في الأموال السلطانية تصرف الملك والملوك ، فتنصل ملك الأمراء من ذلك ، وذكر أنه إنما أرصد في القلعة جنادتها وأنه لم يدخلها ، وأن أبوابها مفتوحة ، وهي قلعة السلطان ، وإنما له غريم بينه وبينه الشرع والقضاة الأربعة ـ يعني بذلك يَلْبُغا ـ وكتب بالجواب وأرسله صحبة البريدي وهو كيكلدي مملوك طُقْطاي (١) الدويدار ، وأرسل في صحبته الأمير صارم الدين أحد أمراء العشرات من يوم ذلك .

وفي يوم الإثنين الثاني والعشرين من رمضان تصبح أبواب البلد مغلقة إلى قريب الظهر ، وليس ثمّ مفتوح سوى باب النصر والفرج ، والناس في حصر شديد وانزعاج ، فإنا لله وإنا إليه راجعون ، ولكن قد اقترب وصول السلطان والعساكر المنصورة .

<sup>(</sup>۱) في ط: بقطبة وهو تحريف. وأثبتنا ما في الدليل الشافي (١/ ٣٦٧). وهو: طقطاي بن عبد الله دوادار الأمير يلبغا اليحياوي نائب دمشق مات بعد الستين والسبعمئة.

وفي صبيحة الأربعاء أصبح الحال كما كان وأزيد ، ونزل الأمير سيف الدين يَلْبُغَا الخاصكي بقبّة يَلْبُغَا ، وامتد طلبه من سيْفِ داريًا إلى القبة المذكورة في أُبَّهة عظيمة ، وهيئة حسنة ، وتأخَّر الركاب الشريف بتأخُّره عن الصَّنَمَيْنُ (١) بعد ، ودخل بَيْدَمُر في هذا اليوم إلى القلعة وتحصَّن بها .

وفي يوم الخميس الخامس والعشرين منه استمرت الأبواب كلها مغلقة سوى باب النصر والفرج ، وضاق النطاق وانحصر الناس جداً ، وقطع المصريون نهر بانياس ، والفرع الداخل إليها وإلى دار السعادة من القنوات ، واحتاجوا لذلك أن يقطعوا القنوات ليسدوا الفرع المذكور ، فانزعج أهل البلد لذلك ، وملؤوا ما في بيوتهم من برك المدارس ، وبيعت القربة بدرهم ، والحق بنصف ، ثم أرسلت القنوات وقت العصر من يومئذ ولله الحمد والمنة ، فانشرح الناس لذلك ، وأصبح الصباح يوم الجمعة والأبواب مغلقة ولم يفتح باب النصر والفرج إلى بعد طلوع الشمس بزمان ، فأرسل يَلْبُغا من جهته أربعة أمراء وهم الأمير زين الدين زبالة الذي كان نائب القلعة ، والملك صلاح الدين بن الكامل ، والشيخ علي الذي كان نائب الرحبة من جهة بَيْدَمُر ، وأمير آخر ، فدخلوا البلد وكسروا أقفال أبواب البلد ، وفتحوا الأبواب ، فلما رأى بَيْدَمُر ذلك أرسل مفاتيح البلد إليهم انتهى .

### وصول السُّلطان الملك المنصور إلى المصطبة غربي عقبة سجورا

كان ذلك في يوم الجمعة السادس والعشرين من شهر رمضان في جحافل عظيمة كالجبال ، فنزل عند المصطبة المنسوبة إلى عم ابنته الملك الأشرف خليل بن المنصور قلاوون ، وجاءت الأمراء ونواب البلاد لتقبيل يده والأرض بين يديه ، كنائب حلب ، ونائب حماة ، وهو الأمير علاء الدين المارداني ، وقد عُين لنيابة دمشق ، وكتب بتقليده بذلك ، وأرسل إليه وهو بحماة ، فلما كان يوم السبت السابع والعشرين منه خلع على الأمير علاء الدين على المارداني بنيابة دمشق ، وأُعيد إليها عَوداً على بدء ، ثم هذه الكرة الثالثة ، وقبّل يد السلطان وركب عن يمينه ، وخرج أهل البلد لتهنئته ، هذا والقلعة محصَّنة بيد بَيْدَمُر ، وقد دخلها ليلة الجمعة واحتمى بها ، هو ومَنْجَك وأسَنْدَمُر ومن معه من الأعوان بها ، ولسان حال القدر يقول : ﴿ أَيَنْمَاتَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنُمُ قِي بُرُوجٍ مُشَيّدةً ﴾ [انساء : ٧٧] .

ولما كان يوم الأحد طلب قضاة القضاة وأرسلوا إلى بَيْدَمُر وذويه بالقلعة ليصالحوه على شيء مَيْسور يشترطونه (٢) ، وكان ما سنذكره انتهى والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>١) في ط: الصنميين وهو تحريف ، وانظر معجم البلدان ، فهي قرية من أعمال دمشق من أوائل حوران .

<sup>(</sup>۲) الذيل للحسيني ص(٣٤٢) .

#### سبب خروج بَيْدَمُر من القلعة وصفة ذلك

لما كان يوم الأحد الثامن والعشرين منه أرسل قضاة القضاة ومعهم الشيخ شرف الدين ابن قاضي الجبل الحنبلي ، والشيخ سراج الدين الهندي الحنفي قاضي العسكر المصري للحنفية ، إلى بَيْدَمُر ومن معه ليتكلّموا معهم في الصلح لينزلوا على ما يشترطون قبل أن يشرعوا في الحصار والمجانيق التي قد استدعي بها من صفد وبعلبك ، وأحضر من رجال النقاعين نحو من ستة آلاف رام ، فلما اجتمع به القضاة ومن معهم وأخبروه عن السلطان وأعيان الأمراء بأنهم قد كتبوا له أماناً إن أناب إلى المصالحة ، فطلب أن يكون بأهله ببيت المقدس ، وطلب أن يعطي مَنْجَك كذا بناحية بلاد سيس ليسترزق هنالك ، وطلب أسنْدَمُر أن يكون بشمقداراً للأمير سيف الدين يَلْبُغَا الخاصكي .

فرجع القضاة إلى السلطان ومعهم الأمير زين الدين جبريل الحاجب، كان، فأخبروا السلطان والأمراء بذلك، فأجيبوا إليه، وخلع السلطان والأمراء على جِبْريل خلعاً، فرجع في خدمة القضاة ومعهم الأمير أسنبُغا بن [ بَكْتَمُر إا البوبكري، فدخلوا القلعة وباتوا هنالك كلهم، وانتقل الأمير بَيْدَمُر بأهله وأثاثه إلى داره بالمطرّزين، فلما أصبح يوم الإثنين التاسع والعشرين منه خرج الأمراء الثلاثة من القلعة ومعهم جِبْريل، فدخل القضاة وسلّموا القلعة بما فيها من الحواصل إلى الأمير أسنبُغا بن البُوبَكري انتهى.

دخول السلطان المنصور محمد ابن الملك المظفر أمير حاجي ابن الملك الناصر محمد ابن الملك المنصور قلاوون إلى دمشق في جيشه وجنوده وأمرائه وأُبَّهته

لما كان صبيحة يوم الإثنين التاسع والعشرين من رمضان من هذه السنة ، رجع القضاة إلى الوطاق الشريف ، وفي صحبتهم الأمراء الذين كانوا بالقلعة ، وقد أعطوا الأمان من جهة السلطان ومن معهم وذويهم ، فدخل القضاة ، وحجب الأمراء المذكورون ، فخلع على القضاة الأربعة وانصرفوا راجعين مجبورين ، وأما الأمراء المذكورون فإنهم أركبوا على خيل ضعيفة ، وخلف كل واحد منهم وساقي (٢٠) أخذ بوسطه قبل ، وفي يد كل واحد من الوساقية خنجر كبير مسلول لئلا يستنقذه منه أحد فيقتله بها ، فدخل جهرة بين الناس ليروهم ذلتهم التي قد لبستهم ، وقد أحدق الناس بالطريق من كل جانب ، فقام كثير من الناس ، الله أعلم بعدتهم ، إلا أنهم قد يقاربون المئة ألف أو يزيدون عليها ، فرأى الناس منظراً فظيعاً ، فدخل به الوساقية إلى الميدان الأخضر الذي فيه القصر ، فأجلسوا هنالك وهم ستة نفر : الثلاثة النواب وجبريل وابن أسَنْدَمُر ، وسادس ، وظن كل منهم أن يُفعل بهم فاقر (٣) ، فإنا لله وإنا إليه راجعون .

<sup>(</sup>١) في ط: أستبغا الأبوبكري ، وأثبتنا ما في الدرر الكامنة (١/ ٣٨٦) والنجوم الزاهرة (٦/١١) مات سنة (٧٧٧)هـ .

<sup>(</sup>٢) « الوساقى » : الحمّال .

<sup>(</sup>٣) « الفاقرة »: الدّاهية والمصيبة .

وأرسلت الجيوش داخلة إلى دمشق أطلاباً في تجمُّل عظيم ، ولُبس الحرب بنهر النصر وخيول وأسلحة ورماح ، ثم دخل السلطان في آخر ذلك كله بعد العصر بزمن ، وعليه من أنواع الملابس قنباز المخاري ، والقبة والطير يحملهما على رأسه الأمير سيف الدين تُوْمَان تَمُر الذي كان نائب طرابُلس ، والأمراء مشاة بين يديه ، والبسط تحت قدمي فرسه ، والبشائر تضرب خلفه ، فدخل القلعة المنصورة المنصورية لا البدرية . ورأى ما قد أُرصد بها من المجانيق والأسلحة ، فاشتد حنقه على بَيْدَمُر وأصحابه كثيراً ، ونزل الطارمة ، وجلس على سرير المملكة ، ووقف الأمراء والنواب بين يديه ، ورجع الحق إلى نصابه ، وقد كان بين دخوله ودخول عمه الصالح صالح في أول يوم من رمضان ، وهذا في التاسع والعشرين منه ، وقد قيل إنه سلخه والله أعلم . وشرع الناس في الزينة .

وفي صبيحة يوم الثلاثاء سلخ الشهر نقل الأمراء المغضوب عليهم الذين ضلّ سعيهم فيما كانوا أبرموه من ضمير سوء للمسلمين إلى القلعة فأُنزلوا في أبراجها مهانين ، مفرقاً بينهم ، بعد ما كانوا بها آمنين حاكمين ، أصبحوا معتقلين مهانين خائفين ، فجاروا بعدما كانوا رؤساء ، وأصبحوا بعد عزهم أذلاء ، ونقبت أصحاب هؤلاء ، ونودي عليهم في البلد ، ووعد من دل على أحد منهم بمال جزيل ، وولاية إمرة بحسب ذلك ، ورسم في هذا اليوم على الرئيس أمين الدين بن القلانسي كاتب السر<sup>(۲)</sup> ، وطلب منه ألف ألف درهم ، وسُلِّم إلى الأمير زين الدين زبالة نائب القلعة ، وقد أُعيد إليها وأعطي تقدمة ابن قَرَاسُنقُر ، وأمره أن يعاقبه إلى أن يزن هذا المبلغ ، وصلَّى السلطان وأمراؤه بالميدان الأخضر صلاة العيد ، ضرب له خام عظيم وصلَّى به خطيباً القاضي تاج الدين المُناوي<sup>(۳)</sup> الشافعي ، قاضي العسكر المنصورة للشافعية ، ودخل الأمراء مع السلطان للقلعة من باب المدرسة ، ومدَّ لهم سماطاً هائلاً أكلوا منه ثم رجعوا إلى دورهم وقصورهم ، وحمل الطير في هذا اليوم على رأس السلطان الأمير علي نائب دمشق ، وخلع عليه خلعة هائلة .

وفي هذا اليوم مُسك الأمير تُوْمان تَمُر الذي كان نائب طرابُلُس ، ثم قدم على بَيْدَمُر ، فكان معه ، ثم قفل إلى المصريين واعتذر إليهم ، فعذروه فيما يبدو للناس ، ودخل وهو حامل القبة على رأس السلطان يوم الدخول ، ثم ولّوه نيابة حمص ، فصغّروه وحقّروه ، ثم لما استمر ذاهباً إليها فكان عند القابون أرسلوا إليه فأمسكوه وردوه ، وطلب منه المئة ألف التي كان قبضها من بَيْدَمُر ، ثم ردُّوه إلى نيابة حمصَ

<sup>(</sup>١) في ط: قباز.

<sup>(</sup>٢) هو : محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن نصر الله . مات سنة (٧٦٣)هـ كما سيأتي .

<sup>(</sup>٣) في ط : الساوي وهو تحريف .

هو محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن السّلمي المصري المُنَاوي مات سنة (٧٦٥)هـ كما سيأتي .

وفي يوم الخميس اشتهر الخبر بأن طائفة من الجيش بمصر من طواشية وخاصكية ملَّكُوا عليهم حُسَيْن الناصر ثم اختلفوا فيما بينهم واقتتلوا ، وأن الأمر قد انفصل ورُدَّ حُسَيْن للمحلّ الذي كان معتقلاً فيه ، وأطفأ الله شر هذه الطائفة ولله الحمد .

وفي آخر هذا اليوم لبس القاضي ناصر الدين بن يعقوب<sup>(٣)</sup> خلعة كتابة السر الشريفية ، والمدرستين ، ومشيخة الشيوخ عوضاً عن الرئيس علاء الدين بن القلانسي ، عُزل وصُودر ، وراح الناس لتهنئته بالعَوْد إلى وظيفته كما كان<sup>(١)</sup> .

وفي صبيحة يوم الجمعة ثالث شوال مسك جماعة من الأمراء الشاميين منهم الحاجبان صلاح الدين وحسام الدين والمهمندار ابن أخي الحاجب الكبير ، تَمُر ، وناصر الدين ابن الملك صلاح الدين بن الكامل ، وابن حمزة والطرخاني واثنان أخوان وهما طَيْبُغا زفر وبلجاكُ ، كلهم طبلخانات ، وأخرجوا خير وتمر حاجب الحجاب ، وكذلك الحجوبية أيضاً لقاربي أحد أمراء مصر .

وفي يوم الثلاثاء سابع شوال مسك ستة عشر أميراً من أمراء العرب بالقلعة المنصورة ، منهم عمر بن موسى بن مُهنًا الملقب بالمِصْمَع ، الذي كان أمير العرب في وقت ، ومُعَيْقل بن فضل بن مهنا وآخرون ، وذكروا أن سبب ذلك أن طائفة من آل فضل عرضوا للأمير سيف الدين الأحمدي الذي استاقوه على حلب ، وأخذوا منه شيئاً من بعض الأمتعة ، وكادت الحرب تقع بينهم . وفي ليلة الخميس بعد المغرب حمل تسعة عشر أميراً من الأتراك والعرب على البريد مقيدين في الأغلال أيضاً إلى الديار المصرية ، منهم بيّدَمُر ومَنْجَك وأسَنْدَمُر وجِبْريل وصلاح الدين الحاجب وحسام الدين أيضاً وبلجك وغيرهم ، ومعهم نحو من مئتي فارس ملبسين بالسلاح متوكلين بحفظهم ، وساروا بهم نحو الديار المصرية ، وأمّروا جماعة من البطالين منهم أولاد لاقوش ، وأطلق الرئيس أمين الدين بن القلانسي من المصادرة والترسيم بالقلعة ، بعد ما وَزَن بعضَ ما طلب منه ، وصار إلى منزله ، وهنّاه الناس .

# خروج السلطان من دمشق قاصداً مصر (٦)

ولما كان يوم الجمعة عاشر شهر شوال خرج طلب يَلْبُغا الخاصكي صبيحته في تجمُّل عظيم لم ير

<sup>(</sup>۱) الدرر الكامنة (۲/ ۷۰) . بدائع الزهور (۱/ ۵۸۶) الذيل التام (۱/ ۱۸۰) .

<sup>(</sup>٢) في دور الحريم بقلعة الجبل .

<sup>(</sup>٣) هو: محمد بن يعقوب مات سنة (٧٦٣)هـ كما سيأتي .

<sup>(</sup>٤) الدرر الكامنة (٤/ ٢٨٧) .

<sup>(</sup>٥) في ط: بلجات. وسوف يأتي بالكاف.

<sup>(</sup>٦) النجوم الزاهرة (١١/٥).

الناس في هذه المُدَد مثله ، من نجائب وجنائب ومماليك وعظمة هائلة ، وكانت عامة الأطلاب قد تقدّمت قبله بيوم ، وحضر السلطان إلى الجامع الأموي قبل أذان الظهر ، فصلًى في مشهد عُثمان هو ومن معه من أمراء المصريين ، ونائب الشام ، وخرج من فوره من باب النصر ذاهباً نحو الكُسُوة والناس في الطرقات والأسطحة على العادة ، وكانت الزينة قد بقي أكثرها في الصّاغة والخواصين وباب البريد إلى هذا اليوم ، فاستمرت نحو عشرة الأيّام (١٠) .

وفي يوم السبت حاديٌ عشرَ شوال خُلع على الشيخ علاء الدين (٢) الأنصاري بإِعادة الحِسْبة إليه وعزل عماد الدين بن الشيرجي (٣) .

وخرج المحمل يوم الخميس سادس عشر شوال على العادة ، والأمير مصطفى البيري .

وتوفي يوم الخميس ويوم الجمعة أربعة أمراء بدمشق ، وهم طَشْتَمُر زَفَر وَ وَطَيْبُغَا الفيل وَ وَوَدُرُه وَ وَقَدُ كَانَ مَقَدَمُ أَلْف ، وحاجب الحجاب، وعمل نيابة وَوَدُ وَرُه وَ أَلْف ، وحاجب الحجاب، وعمل نيابة غزة في وقت ، ثم تعصَّب عليه المصريون فعزلوه عن الإمرة ، وكان مريضاً فاستمر مريضاً إلى أن توفي يوم الجمعة ، ودفن يوم السبت بتربته التي أنشأها بالصُّوفية ، لكنّه لم يُدفن فيها بل على بابها كأنه مودِّع أو ندم على بنائها فوق قبور المسلمين رحمه الله .

وتوفي الأمير ناصر الدين بن لاقُوش<sup>(^)</sup> يوم الإثنين العشرين من شوال ودُفن بالقُبَيْبات ، وقد ناب ببعلبك وبحمص ، ثم قطع خبره هو وأخوه كُجْكُن<sup>(٩)</sup> ونفُوا عن البلد إلى بلدان شتى ، ثم رضي عنهم الأمير يَلْبُغا وأعاد عليهم أخباز آ<sup>۱)</sup> بطبلخانات ، فما لبث ناصر الدين إلا يسيراً حتى توفي إلى رحمة الله تعالى ، وقد أثر آثاراً حسنة كثيرة ، منها عند عقبة الرمانة خان مليح نافع ، وله ببعلبك جامع وحمام وخان وغير ذلك ، وله من العمر ست وخمسون سنة .

<sup>(</sup>١) في ط: العشرة أيام.

 <sup>(</sup>۲) هو : علي بن محمد بن سعيد بن سالم بن يعقوب بن قمر . علاء الدين الأنصاري بن أمير المشهد . مات سنة
 (۲٦٣)هـ كما سيأتي .

<sup>(</sup>٣) في ط: السيرجي بالسين . وما أثبت موافق لما في الذيل للحسيني ص(٣٤٤) .

<sup>(</sup>٤) في ط: وفر والتصويب من الذيل التام للسخاوي (١/ ١٨٤) وترجمته فيه .

<sup>(</sup>٥) ترجمته في الدرر الكامنة (٢/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٦) ترجمته في الدرر الكامنة (٤/ ٣٩٨) . وهو نوروز الناصريّ .

<sup>(</sup>٧) ترجمته في: الذيل للحسيني ص(٣٣٩) والذيل التام للسخاوي (١/ ١٨٣).

<sup>(</sup>٨) ترجمته في الدرر الكامنة (٤/ ٢٨٠) والذيل التام للسخاوي (١/ ١٨٤) وفيه : محمد بن أقوش .

<sup>(</sup>٩) في ط : كحلن . وقد سبق الكلام فيه .

<sup>(</sup>١٠) في ط: ﴿أخباراً ﴾ بالراء ولا معنى لها ، والصواب ما أثبتناه ، وهو جمع ﴿خبز ﴾ . (بشار ) .

وفي يوم الأحد السادس والعشرين منه درَّس القاضي بدر (۱) الدين محمد ابن قاضي القضاة بهاء الدين أبي البقاء الشافعي بالمدرسة الأتابكية ، نزل له عنها والده بتوقيع سلطاني ، وحضر عنده القضاة والأعيان ، وأخذ في قوله تعالى : ﴿ ٱلْحَجُّ أَشَّهُ رُّمَّ عَلُومَاتٌ ﴾ [البقرة : ١٩٧] .

وفي هذا اليوم درَّس القاضي نجم الدين أحمد بن عثمان النّابلسي الشّافعي المعروف بابن الجابي<sup>٢٠)</sup> بالمدرسة العَصْرونية<sup>(٣)</sup> استنْزل له عنها القاضي أمين الدين بن القلانسي في مصادراته .

وفي صبيحة يوم الإثنين التاسع والعشرين من شوّال درَّس القاضي ولي الدين عبد الله نه الماضي بن القاضي بهاء الدين أبي البقاء بالمدرستين الرَّواحية ثم القيْمريّة ، نزل له عنهما والده المذكور بتوقيع سلطاني ، وحضر عنده فيهما القضاة والأعيان .

وفي صبيحة يوم الخميس سلخ شوال شُهر الشيخ أسد بن الشيخ الكردي<sup>(°)</sup> على جمل وطِيْفَ به في حواضر البلد ونُودي عليه : هذا جزاء من يخامر على السلطان ويفسد نواب السلطان ، ثم أُنزل عن الجمل وحمل على حمار ، وطيف به في البلد ونُودي عليه بذلك ، ثم ألزم السجن وطُلب منه مالٌ جزيل ، وقد كان المذكور من أعوان بَيْدَمُر المتقدم ذكره وأنصاره ، وكان هو المتسلِّم للقلعة في أيامه .

وفي صبيحة يوم الإثنين حادي عَشَرَ ذي القعدة خُلع على قاضي القضاة بدر الدين بن أبي الفتح بقضاء العسكر الذي كان متوفِّراً عن علاء الدين بن شَمَرْنُوخ (٢٠) ، وهنأه الناس بذلك وركب البغلة بالزناري مضافاً إلى ما بيده من نيابة الحكم والتدريس .

وفي يوم الإثنين ثامن عشره أُعيد تدريس الركنية بالصالحية إلى قاضي القضاة شرف الدين الكفري الحنفي ، استرجعها بمرسوم شريف سلطاني ، من يد القاضي عماد الدين بن العز ، وخُلع على الكفري ، وذهب الناس إليه للتهنئة بالمدرسة المذكورة (٧٠٠٠) .

وفي شهر ذي الحجة اشتهر وقوع فتن بين الفلاحين بناحية عَجْلُونْ (^ ) ، وأنهم اقتتلوا فقتل من الفريقين

<sup>(</sup>١) في ط: نور . وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) الياسوفي . مات سنة (٧٧٨)هـ . الدرر الكامنة (١/ ٢٠٠) الدارس (١/ ٢٤١) .

<sup>(</sup>٣) هي داخل باب الفرج والنصر شرقي القلعة . الدارس (٣٩٨/١) .

 <sup>(</sup>٤) مات سنة (٧٨٥)هـ . الدرر الكامنة (٢/ ٢٩٢) الدارس (١/ ٢٧٣ و ٤٤٥) .

<sup>(</sup>٥) هو: أسد بن أميري الكردي من أعوان بَيْدَمر ضد يَلْبُغًا . الدرر الكامنة (١/٣٥٩) .

<sup>(</sup>٦) هو : علي بن عثمان بن أحمد بن عمر بن أحمد بن هرماس البعلي الزُّرعي الدمشقي علاء الدين بن شمرنوخ مات سنة (٧٧٦)هـ . الدرر الكامنة (٣/ ٧٣) .

<sup>(</sup>٧) الدارس (١/ ٥١٩) وهي : الركنية البرانية .

<sup>(</sup>A) مدينة معروفة من أعمال الأردن اليوم .

اليمني والقيسي طائفة، وأن عين حيتا التي هي شرقي عَجْلون دمِّرت وخربت، وقطع أشجارها ودمرت بالكلية.

وفي صبيحة يوم السبت الثاني والعشرين من ذي الحجة لم تفتح أبواب دمشق إلى ما بعد طلوع الشمس ، فأنكر الناس ذلك ، وكان سببه الاحتياط على أمير يقال له : كَتْبُغَا ١٠ ، كان يريد الهرب إلى بلاد الشرق ، فاحتيط عليه حتى أمسكوه .

وفي ليلة الأربعاء السادس والعشرين من ذي الحجة قدم الأمير سيف الدين طاز<sup>(۲)</sup> من القدس فنزل بالقصر الأبلق، وقد عمي من الكحل حين كان مسجوناً بالإسكندرية، فأطلق كما ذكرنا، ونزل ببيت المقدس مدة، ثم جاءه تقليد بأنه يكون طرخاناً ينزل حيث شاء من بلاد السلطان ، غير أنه لا يدخل ديار مصر ، فجاء فنزل بالقصر الأبلق ، وجاء الناس إليه على طبقاتهم ـ نائب السلطنة فمن دونه ـ يسلمون عليه وهو لا يبصر شيئاً، وهو على عزم أن يشتري أو يستكري له داراً بدمشق يسكنها. انتهى والله سبحانه وتعالى أعلم .

#### ثم دخلت سنة ثلاث وستين وسبعمئة

استهلَّت هذه السنة وسلطان الديار المصرية والشامية والحرمين الشَّريفين وما والاهما من الممالك الإسلامية السلطان الملك المنصور صلاح الدين محمد بن الملك المظفر أمير حاجي أن الملك المنصور قلاوون ، وهو شاب دون العشرين .

ومدبّر الممالك بين يديه الأمير يَلْبُغا ، ونائب الديار المصرية قَشْتَمُر (٥) .

وقضاتها هم المذكورون في التي قبلها .

والوزير سيف الدين قَرَوينة وهو مريضٌ مُدْنَفٌ .

ونائب الشام بدمشقَ الأمير علاء الدين المارداني ، وقضاته هم المذكورون في التي قبلها ، وكذلك

<sup>(</sup>١) في ط : كسبغا وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) هو : طاز بن قطغاج . ذكر كثيراً . وكان مدبِّر الدولة أيام الملك الصالح . مات سنة (٧٦٣)هـ الدرر الكامنة (٢١٤/٢) .

<sup>(</sup>٣) له مرتب أمير ، ولكنه بطال .

<sup>(</sup>٤) في ط: حاج ، والتصويب من ذيل العبر للحسيني ص(٣٤٧) .

<sup>(</sup>٥) في ط: طشتمر والتصويب من الدرر الكامنة (٣/ ٢٤٩) والدليل الشافي (٢/ ٥٤٣) وهو: قشتمر بن عبد الله المنصوري الأمير سيف الدين ، قتل في واقعة بظاهر حلب سنة (٧٧٠)هـ.

الخطيب ، ووكيل بيت المال ، والمحتسب علاء الدين الأنصاري عاد إليها في السنة المنفصلة ، وحاجب الحجَّاب قُماري<sup>(۱)</sup> ، والذي يليه السليماني وآخر من مصر أيضاً ، وكاتب السر القاضي ناصر الدين محمد بن يعقوب الحلبي ، وناظر الجامع القاضي تقي الدين بن مراجل ، وأخبرني قاضي القضاة تاج الدين الشافعي أنَّه جُدِّد في أول هذه السنة قاضي حنفي بمدينة صفد المحروسة مع الشافعي ، فصار في كل من حماة وطرابُلُس وصفد قاضيان شافعي وحنفي .

وفي ثاني المحرّم قدم نائب السلطنة بعد غيبة نحو من خمسة عشر يوماً ، وقد أوطأ بلاد فرير بالرعب ، وأخذ من مقدميهم طائفة فأودعهم الحبس ، وكان قد اشتهر أنه قصد العشيرات المواسين ببلاد عجلون ، فسألتُه عن ذلك حين سلَّمتُ عليه فأخبرني أنه لم يتعد ناحية فرير ، وأن العشيرات قد اصطلحوا واتفقوا ، وأن التجريدة عندهم هناك . قال : وقد كبس الأعراب من حرم الترك ، فهزمهم الترك وقتلو منهم خلقاً كثيراً ، ثم ظهر للعرب كمين فلجأ الترك إلى وادي صرح فحصروهم هنالك ، ثم ولت الأعراب فراراً ولم يقتل من الترك أحد ، وإنما جرح منهم أمير واحد فقط ، وقتل من الأعراب فوق الخمسين نفساً .

وقدم الحجّاج يوم الأحد الثاني والعشرين من المحرّم ، ودخل المحمل السلطاني ليلة الإثنين بعد العشاء ، ولم يحتفل لدخوله كما جرت به العادة ، وذلك لشدة ما نال الركب في الرجعة من بريز إلى هنا من البرد الشديد ، بحيث إنه قد قيل إنه مات منهم بسبب ذلك نحو المئة ، فإنا لله وإنا إليه راجعون ، ولكن أخبروا برخص كثير وأمن ، وبموت ثقبة (٢) أخي عَجْلان صاحب مكة ، وقد استبشر بموته أهل تلك البلاد لبغيه على أخيه عجلان العادل فيهم انتهى والله أعلم .

## منام غريب جداً

ورأيتُ في ليلة الإثنين الثاني والعشرين من المحرَّم سنة ثلاث وستين وسبعمئة الشيخ محيي الدين النَّواوي<sup>(٣)</sup> رحمه الله ، فقلت له : يا سيدي الشيخ لم لا أدخلت في شرحك المهذب<sup>(١)</sup> شيئاً من مصنّفات

<sup>(</sup>١) سيأتي ذكره بعد قليل عند الكلام على عزل تاج الدين السبكي .

 <sup>(</sup>٢) في ط : نفسه والتصويب من الدرر الكامنة (١/ ٥٣١) وهو : ثقبة بن رميثة .

<sup>(</sup>٣) ﴿ هُو ۚ : أَبُو زَكْرِيا مَحْيِي الدِّين يَحْيَى بن شرف النَّووي الدمشقي . مات سنة (٦٧٦)هـ فوات الوفيات (٤/ ٢٦٤) .

<sup>(</sup>٤) المهذّب لأبي إسحاق الشيرازي إبراهيم بن علي . مات سنة (٤٧٦)هـ في الفقه الشافعي الفوات (١/ ٢٩) والأعلام (١/ ٥١) .

قلت : شرحه النووي ووصل فيه إلى أبواب الرّبا ، ولم يتمّه ، وقد ذكره ابن كثير لدى حديثه عن النَّووي ــ رحمه الله ــ إذ قال : إنه لو كمل لم يكن له نظير في بابه ، فإنه أبّدع فيه وأجاد ، وأفاد وأحسن الانتقاد وحرّر الفقه في المذهب وغيره ، والحديث على ما ينبغي ، واللغة وأشياء مهمة لا أعرف في كتب الفقه أحسن منه . اهــ .

ابن حزم (۱) ؟ فقال ما معناه : إنه لا يحبه ، فقلت له : أنت معذور فيه فإنه جمع بين طرفي النقيضين في أصوله وفروعه ، أما هو في الفروع فظاهري جامد يابس ، وفي الأصول تول مائع (۲) قرمطة القرامطة وهرس الهرائسة ، ورفعت بها صوتي حتى سمعت وأنا نائم ، ثم أشرت له إلى أرض خضراء تشبه النخيل بل هي أردأ شكلاً منه ، لا ينتفع بها في استغلال ولا رعي ، فقلت له : هذه أرض ابن حزم التي زرعها [ قال ] انظر هل ترى فيها شجراً مثمراً أو شيئاً ينتفع به ؟ فقلت : إنما تصلح للجلوس عليها في ضوء القمر . فهذا حاصل ما رأيته ، ووقع في خَلَدي أنّ ابنَ حزم كان حاضرنا عند ما أشرت للشّيخ محيي الدين إلى الأرض المنسوبة لابن حزم ، وهو ساكت لا يتكلم .

وفي يـوم الخميس الثالث والعشرين من صفر خلع على القاضي عمـاد الديـن بن الشّيرجي بعَود الحسبة إليه بسبب ضعف علاء الدين الأنصاري عن القيام بها لشغله بالمرض المُدْنِف ، وهنَّأه الناس على العادة .

وفي يوم السبت السادس والعشرين من صفر توفي

الشيخ علاء الدين الأنصاري المذكور بالمدرسة الأمينية ، وصُلّي عليه الظهر بالجامع الأموي ، ودفن بمقابر باب الصغير خلف محراب جامع جراح وفي تربة هنالك ، وقد جاوز الأربعين سنة ، ودرَّس في الأمينية ، وفي الحسبة مرتين ، وترك أولاداً صغاراً وأموالاً جزيلة سامحه الله ورحمه ، وولي المدرسة بعده قاضي القضاة تاج الدين بن السُّبكي بمرسوم كريم شريف و .

وفي العشر الأخير من صفر بلغنا وفاة :

قاضي القضاة المالكية الإخنائي<sup>(٦)</sup> بمصر وتولية أخيه برهان الدين ابن قاضي القضاة علم الدين الشافعي أبوه قاضياً مكان أخيه ، وقد كان على الحسبة بمصر مشكور السيرة فيها ، وأضيف إليه نظر الخزانة كما كان أخوه .

وفي صبيحة يوم الأحد رابع شهر ربيع الأول كان ابتداء حضور قاضي القضاة تاج الدين أبو نصر

<sup>(</sup>١) هو : أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري مات سنة (٤٥٦) الفوات (٣/ ٣٢٥)هـ .

<sup>(</sup>٢) هكذا في ط، والتولة: الداهية.

 <sup>(</sup>٣) ترجمته في الذيل للحسيني ص(٣٤٨) والدرر الكامنة (٣٠٣/٣) وفيه : علي بن محمد بن سعيد بن سالم . . . والدارس
 (١/ ٢٠٠) والذيل التام للسخاوي (١/ ١٨٨) .

<sup>(</sup>٤) خارج الباب الصغير بمحلة سوق الغنم . الدارس (٢/ ٤٢٠) .

<sup>(</sup>٥) الدارس (١/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٦) ترجمته في الذيل للحسيني ص(٣٤٨) والدرر الكامنة (٢٤٥/٤) والنجوم الزاهرة (١١/١١) والذيل التام للسخاوي (١٨٩/١) .

عبد الوهاب ابن قاضي القضاة تقي الدين أبي الحسن بن عبد الكافي السُّبكي الشافعي تدريس الأمينية عوضاً عن الشيخ علاء الدين المحتسب ، بحكم وفاته رحمه الله كما ذكرنا ، وحضر عنده خلق من العلماء والأمراء والفقهاء والعامة ، وكان درساً حافلاً ، أخذ في قوله تعالى : ﴿ أَمُّ يَحُسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا ءَاتَنهُمُ اللهُ والأمراء والفقهاء والعامة ، وكان درساً حافلاً ، أخذ في قوله تعالى : ﴿ أَمُّ يَحُسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا ءَاتَنهُمُ اللهُ مِن فَضَّلِهِ عَلَى اللهُ وما بعدها ، فاستنبط أشياء حسنة ، وذكر ضَرْباً من العلوم بعبارة طلقة جارية معسولة ، أخذ ذلك من غير تلعثُم ولا تلجلُج ولا تكلّف فأجاد وأفاد ، وشكره الخاصة والعامة من الحاضرين وغيرهم حتى قال بعض الأكابر : إنَّه لَم يسمع درساً مثله .

وفي يوم الإثنين الخامس والعشرين منه توفي :

الصدر برهان الدين بن لؤلؤ الحوضي ، في داره بالقَصَّاعين ولم يمرض إلا يوماً واحداً ، وصُلّي عليه من الغد بجامع دمشق بعد صلاة الظهر ، وخرجوا به من باب النصر ، فخرج نائب السَّلطنة الأمير علي فصلَّى عليه إماماً خارج باب النصر ، ثم ذهبوا به فدفنوه بمقابرهم بباب الصغير ، فدفن عند أبيه رحمه الله ، وكان رحمه الله فيه مروءة وقيام مع الناس ، وله وجاهة عند الدولة ، وقبول عند نواب السلطنة وغيرهم ، ويحب العلماء وأهل الخير ، ويواظب على سماع مواعيد الحديث والخير ، وكان له مال وثروة ومعروف ، قارب الثمانين رحمه الله .

وجاء البريد من الديار المصرية فأخبر بموت :

الشيخ شمس الدين محمل<sup>(٤)</sup> بن النَّقَاش المصري بها ، وكان واعظاً باهراً ، وفصيحاً ماهراً ، ونحويّاً شاعراً ، له يدٌ طولى في فنون متعددة ، وقدرة على نسج الكلام ، ودخول على الدَّولة ، وتحصيل الأموال ، وهو من أبناء الأربعين رحمه الله .

وأخبر البريد بولاية قاضي القضاة شرف الدين المالكي البغدادي ، الذي كان قاضياً بالشام للمالكية ، ثم عُزل بنظر الخزانة بمصر ، فإنّه رُتّب له معلوم وافر يكفيه ويفضل عنه ، ففرح بذلك من يحبُّه .

وفي يوم الأحد السابعَ عشرَ من ربيع الآخر توفي:

الرَّئيس أمين الدين محمد (٥) بن الصدر جمال الدين أحمد بن الرئيس شرف الدين محمد بن

<sup>(</sup>١) في ط: "بن" وهو تحريف بين فهو أبو الحسن علي بن عبد الكافي (بشار).

<sup>(</sup>٢) الدرر الكامنة (٢/ ٤٢٦) الدارس (١/ ٢٠٠) .

<sup>(</sup>٣) لم أقع له على ترجمة فيما بين يدي من المراجع .

<sup>(</sup>٤) ترجمته في الذيل للحسيني ص(٣٤٩) والدرر الكامنة (٤/ ٧١) والنجوم الزاهرة (١٣/١١) والذيل التام (١/ ١٨٥). وهو : محمد بن علي بن عبد الواحد بن يحيى بن عبد الرحيم الدكالي ثم المصري أبو أمامة بن النَّقَاش .

<sup>(</sup>٥) ترجمته في الذيل للّحسيني ص(٣٤٩) والدرر الكامنة (٣/ ٣٦٢) والنجوم الزاهرة (١١/ ١٥) والدارس (٢٠٧/١) والذيل التام (١/ ١٨٧) .

القلانسي ، أحد من بقي من رؤساء البلد وكبرائها ، وقد كان باشر مباشرات كبار كأبيه وعمّه علاء الدين ، ولكن فاق هذا على أسلافه فإنّه باشر وكالة المال مدّة ، وولي قضاء العساكر أيضاً ، ثم ولي كتابة السر مع مشيخة الشيوخ وتدريس النَّاصريّة والشَّامية الجوّانية ، وكان قد درس في العَصْرونيّة ( ) من قبل سنة ست وثلاثين ، ثم لما قدم السلطان في السنة الماضية عُزل عن مناصبه الكبار ، وصُودر بمبلغ كثير يقارب مئتي ألف ، فباع كثيراً من أملاكه ، وما بقي بيده من وظائفه شيء ، وبقي خاملاً مدَّة إلى يومه هذا ، فتوفي بغتة ، وكان قد تشوش قليلاً لم يشعر به أحد ، وصُلّي عليه العصر بجامع دمشق ، وخرجُوا به من باب الناطفانيين إلى تربتهم التي بسفح قاسيون رحمه الله .

وفي صبيحة يوم الإثنين ثامن عشره ، خلع على القاضي جمال الدين ابن قاضي القضاة شرف الدين الكَفْري الحنفي (٢) ، وجعل مع أبيه شريكاً في القضاء ولُقّب في التوقيع الوارد صحبة البريد من جهة السلطان « قاضي القضاة » فلبس الخلعة بدار السعادة ، وجاء ومعه قاضي القضاة تاج الدين السُّبكي إلى النُّورية فقعد في المسجد ووضعت الربعة فقرئت وقرىء القرآن ولم يكن درساً ، وجاءت الناس للتهنئة بما حصل من الولاية له مع أبيه .

وفي صبيحة يوم الثلاثاء توفّي :

الشيخ الصالح العابد الناسك الجامع فتح الدين بن الشيخ زين الدين الفارقي ، إمام دار الحديث الأشرفية ، وخازن الأثر بها ، ومؤذن في الجامع ، وقد أتت عليه تسعون سنة في خير وصيانة وتلاوة وصلاة كثيرة وانجماع عن الناس ، صلّي عليه صبيحة يومئذ ، وخرج به من باب النصر إلى نحو الصالحية رحمه الله .

وفي صبيحة يوم الإثنين عاشر جمادى الأولى ورد البريد وهو قَرَابُغَا دوادار نائب الشام الصغير ومعه تقليد بقضاء قضاة الحنفية للشيخ جمال الدين يوسف ابن قاضي القضاة شرف الدين الكَفْري ، بمقتضى نزول أبيه له عن ذلك ، ولبس الخلعة بدار السعادة وأجلس تحت المالكي ، ثم جاؤوا إلى المقصورة من الجامع وقرىء تقليده هنالك ، قرأه شمس الدين بن السُّبكي نائب الحسبة ، واستناب اثنين من أصحابهم

الدارس (۱/ ۳۰۸ و ٤٠٤) .

<sup>(</sup>٢) هو : يوسف بن أحمد بن الحسين بن سليمان بن فزارة مات سنة (٧٦٦)هـ . الدرر الكامنة (٤٤٦/٤) .

<sup>(</sup>٣) ترجمته في الذيل للحسيني ص(٣٥٠) والدرر الكامنة (٤/ ٤٢٤) والنجوم الزاهرة (١١/١١) والذيل التام للسخاوي (١/ ١٩٠) .

وهو : يحيى بن عبد الله بن مروان بن عبد الله بن قمر الفارقي ثم الدمشقي .

وهما شمس الدين بن منصور (١) ، وبدر الدبن بن الجواشني (٢) ثم جاء معه إلى النورية فدرَّس بها ولم يحضره والده بشيء من ذلك انتهى والله أعلم .

#### موت الخليفة المُعْتضد بالله<sup>(٣)</sup>

كان ذلك في العشر الأوسط من جُمادى الأولى بالقاهرة ، وصُلِّيَ عليه يوم الخميس ، أخبرني بذلك قاضي القضاة تاج الدين الشَّافعي ، عن كتاب أخيه الشيخ بهاء الدين رحمهما الله .

### خلافة المتوكّل على الله

ثم بُويع بعده ولده المتوكل على الله (٤) أبو عبد الله محمد بن المعتضد أبي بكر أبي الفتح بن المستكفي بالله أبي الربيع سليمان بن الحاكم بأمر الله أبي العباس أحمد رحم الله أسلافه .

وفي جمادى الأولى توجّه الرسول من الديار المصرية ومعه صناجق خليفية وسلطانية وتقاليد وخلع وتحف لصاحبي المَوْصل وسِنْجار من جهة صاحب مصر ليُخطب له فيهما .

وولي قاضي القضاة تاج الدين الشافعي السُّبكي الحاكم بدمشق لقاضيهما من جهته تقليدين ، حسب ما أخبرني بذلك ، وأرسلا مع ما أرسل به السلطان إلى البلدين ، وهذا أمر غريب لم يقع مثله فيما تقدم فيما أعلم والله أعلم .

وفي جُمادى الآخرة خرج نائب السلطنة إلى مرج الفسولة ومعه حجبته ونقباء النقباء ، وكاتب السرّ وذووه ، ومن عزمهم الإقامة مدة ، فقدم من الديار المصرية أمير على البريد فأسرعوا الأوبة فدخلوا في صبيحة الأحد الحادي والعشرين منه ، وأصبح نائب السلطنة فحضر الموكب على العادة .

وخلع على الأمير سيف الدين يَلْبُغا الصَّالحي ، وجاء النص من الديار المصرية بخلعة دوادار عوضاً عن سيف الدين كجكن (٥) .

وخلع في هذا اليوم على الصدر شمس الدين بن مرقي بتوقيع الدست ، وجهات أخر ، قدم بها من الديار المصرية ، فانتشر الخبر في هذا اليوم بإجلاس قاضي القضاة شمس الدين الكفري الحنفي ، فوق قاضي القضاة ، لكن لم يحضر في هذا اليوم ، وذلك بعد ما قد أُمر بإجلاس المالكي فوقه .

<sup>(</sup>۱) الدارس (۱/ ۲۲٤) .

<sup>(</sup>٢) في ط: الخراشي وأثبتنا ما في الذيل للحسيني ص (٣٥١) .

<sup>(</sup>٣) ترجمته في الذيل للحسيني ص (٣٥٠) والدرر الكامنة (١/ ٤٤٣) والنجوم الزاهرة (١١/ ١٤) والذيل التام (١/ ١٨٥).

بعد هذا في ط : على ، ولا يصح .

<sup>(°)</sup> في ط: كحلن . وقد مر الحديث فيه .

وفي ثاني رجب توفي :

القاضي الإمام العالم شمس الدين (۱) بن مفلح المقدسي الحنبلي ، نائب مشيخة قاضي القضاة جمال الدين يوسف بن محمد المقدسي الحنبلي ، وزوج ابنته ، وله منها سبعة أولاد ذكور وإناث ، وكان بارعاً فاضلاً متفنّناً في علوم كثيرة ، ولاسيما علم الفروع ، كان غاية في نقل مذهب الإمام أحمد ، وجمع مصنّفات كثيرة منها كتاب « المقنع » نحواً من ثلاثين مجلداً كما أخبرني بذلك عنه قاضي القضاة جمال الدين ، وعلق على « محفوظة أحكام الشيخ مجد الدين بن تيمية (7) مجلدين ، وله غير ذلك من الفوائد والتعليقات رحمه الله ، توفي عن نحو خمسين سنة ، وصُلّي عليه بعد الظهر من يوم الخميس ثاني الشهر بالجامع المظفّري ، ودُفن بمقبرة الشيخ الموفق ، وكانت له جنازة حافلة حضرها القضاة كلهم ، وخلق من الأعيان رحمه الله وأكرم مثواه .

وفي صبيحة يوم السبت رابع رجب ضرب نائبُ السلطنة جماعة من أهل قبر عاتكة أساؤوا الأدب على النائب ومماليكه ، بسبب جامع للخُطبة جُدَّد بناحيتهم ، فأراد بعض الفقراء أن يأخذ ذلك الجامع ويجعله زاوية للرقَّاصين ، فحكم القاضي الحنبلي بجعله جامعاً قد نصب فيه منبر ، وقد قدم شيخ الفقراء على يديه مرسوم شريف بتسليمه إليه ، فأنفت أنفس أهل تلك الناحية من عَوده زاوية بعد ما كان جامعاً ، وأعظموا ذلك ، فتكلم بعضهم بكلام سيء ، فاستحضر نائب السلطنة طائفة منهم وضربهم بالمقارع بين يديه ، ونودي عليهم في البلد ، فأراد بعض العامة إنكاراً لذلك .

وحُدِّد ميعاد حديث يقرأ بعد المغرب تحت قبة النسر على الكرسي الذي يقرأ عليه المصحف ، رتَّبه أحد أولاد القاضي عماد الدين بن الشِّيرازي ، وحدَّث فيه الشيخ عماد الدين بن السراج ، واجتمع عنده خلق كثير وجم غفير ، وقرأ في « السِّيرة النبوية (٤٠٠ من خطِّي ، وذلك في العشر الأول من هذا الشهر .

#### أعجوبة من العجائب :

وحضر شاب عجمي من بلاد تِبْريز وخُرَاسان يزعم أنّه يحفظ «البخاري» و«مسلماً» و«جامع المسانيد» و« الكشاف » للزمخشري وغير ذلك من محاضيرها ، في فنون أُخر . فلما كان يوم الأربعاء سلخ شهر رجب قرأ في الجامع الأموي بالحائط الشمالي منه ، عند باب الكلاسة من أول «صحيح البخاري» إلى أثناء كتاب العلم منه ، من حفظه وأنا أقابل عليه من نسخة بيدي ، فأدَّى جيداً ، غير أنّه

<sup>(</sup>۱) ترجمته في الذيل للحسيني ص(٣٥٢) وفيه : أبو عبد الله محمد بن مفلح . والدرر الكامنة (٤/ ٢٦١) والنجوم الزاهرة (١١/ ١٦) والدارس (٢/ ٨٥) والذيل التام (١/ ١٩٠) .

<sup>(</sup>٢) هو كتاب المنتقى للمجد بن تيمية .

<sup>(</sup>٣) محلّة معروفة إلى اليوم بدمشق .

<sup>(</sup>٤) يعنى السيرة النبوية التي ألَّفها ابن كثير رحمه الله وهي مطبوعة .

يصحِّفُ بعضاً من الكلمات لعُجْم فيه ، وربما لَحَن أيضاً في بعض الأحيان ، واجتمع خلقٌ كثير من العامّة والخاصّة وجماعةٌ من المحدّثين ، فأعجب ذلك جماعةً كثيرين ، وقال آخرون منهم : إن سردَ بقيَّة الكتاب على هذا المِنْوال لعظيمٌ جداً .

فاجتمعنا في اليوم الثاني وهو مستهل شعبان في المكان المذكور، وحضر قاضي القضاة الشافعي وجماعة من الفضلاء، واجتمع العامة مُحْدقين ، فقرأ على العادة غير أنّه لم يطوّل كأول يوم ، وسقط عليه بعض الأحاديث، وصحَّف ولحَن في بعض الألفاظ ، ثم جاء القاضيان الحنفي والمالكي فقرأ بحضرتهما أيضاً بعض الشيء ، هذا والعامة محتفُّون به متعجّبون من أمره ، ومنهم من يتقرب بتقبيل يديه ، وفرح بكتابتي له بالسَّماع على الإجازة ، وقال : أنا ما خرجت من بلادي إلَّا إلى القصد إليك ، وأن تجيزني ، وذكرك في بلادنا مشهور، ثم رجع إلى مصر ليلة الجمعة وقد كارمه القضاة والأعيان بشيء من الدَّراهم يقارب الألف .

# عزل الأمير علي عن نيابة دمشق المحروسة (١):

في يوم الأحد حادي عَشَرَ شعبان ورد البريد من الدّيار المصرية وعلى يديه مرسوم شريف بعزل الأمير علي عن نيابة دمشق ، فأحضر الأمراء إلى دار السعادة وقُرىء المرسوم الشريف عليهم بحضوره ، وخُلع عليه خلعة وردت مع البريد ، ورُسم له بقرية دومة وأُخرى في بلاد طَرابُلُس على سبيل الراتب ، وأن يكون في أي البلاد شاء من دمشق أو القدس أو الحجاز ، فانتقل من يومه من دار السّعادة وبباقي أصحابه ومماليكه ، واستقرَّ نزوله في دَار الخليلي بالقصاعين التي جدَّدها وزاد فيها دويداره يَلْبُغا ، وهي دار هائلة ، وراح النّاسُ للتَّاشُف عليه والحُزن له انتهى .

سفر قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب (٢) بن السُّبكي الشافعيّ مطلوباً إلى الديار المصرية معزولًا عن قضاء دمشق :

ورد البريد بطلبه من آخر نهار الأحد بعد العصر الحادي عشر من شعبان سنة ثلاث وستين وسبعمئة ، فأرسل إليه حاجب الحجاب قُماري وهو نائب الغيبة أن يسافر من يومه ، فاستنظرهم إلى الغد فأمهل ، وقد ورد الخبر بولاية أخيه الشيخ بهاء الدين بن السبكي بقضاء الشام عوضاً عن أخيه تاج الدين ، وأرسل يستنيب ابن أختهما قاضي القضاة تاج الدين في التأهم والسير ، وجاء الناس إليه ليودّعُوه ويستوحشون له ، وركب من بستانه بعد العصر يوم الإثنين ثاني عشر شعبان ، متوجهاً على البريد إلى الديار المصرية ، وبين يديه قضاة القضاة والأعيان ، حتى قاضي القضاة بهاء الدين أبو البقاء السبكي ، حتى ردهم قريباً من

<sup>(</sup>١) الذيل للحسيني ص(٣٥٢) الدرر الكامنة (٣/ ٧٧) الذيل التام (١/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٢) الذيل للحسيني ص (٣٥٢) الدرر الكامنة (٢/ ٤٢٦).

الجُسُورة ، ومنهم من جاوزها والله المسؤول في حسن الخاتمة في الدنيا والآخرة ، انتهى والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب .

### أعجوبة أخرى غريبة:

لما كان يوم الثلاثاء العشرين من شعبان دُعيت إلى بستان الشيخ العلامة كمال الدين بن الشَّرِيشي شيخ الشافعية ، وحضر جماعة من الأعيان منهم الشيخ العلامة شمس الدين بن الموصلي الشافعي ('') ، وكيل بيت المال ، والشيخ الإمام العلامة شمس الدين الموصلي الشافعي ، والشيخ الإمام العلامة شمس الدين الموصلي الشافعي ، والشيخ الإمام العلامة مجد الدين محمد بن يعقوب الشيرازي من ذرية الشيخ أبي إسحاق الفيروزابادي ('') ، من أئمة اللُّغويين ، والخطيب الإمام العلامة صدر الدين بن العز الحنفي أحد البلغاء الفضلاء ، والشيخ الإمام العلامة نور الدين علي بن الصَّارم أحدُ القراء المحدَّثين البلغاء ، وأحضروا نيفاً وأربعين مجلداً من كتاب « المنتهى في اللغة الأ التَّميمي البرمكي ('') ، وقف النَّاصريَّة ('') وحضر ولد الشيخ كمال الدين بن الشَّرِيشي ، وهو العلامة بدر الدين محمد ، واجتمعنا كلُّنا عليه ، وأخذ كل منّا مجلداً بيده من تلك المجلّدات ، ثم أخذنا نسألُه عن بيوت الشّعر المُسْتشهد عليها بها ، فينشر كُلاَّ منها ويتكلم عليه بكلام مبين مفيد ، فجزم الحاضرون والسَّامعون أنه يحفظ جميع شواهد اللُّغة ولا يشذُ عنه منها إلا القليل الشاذ ، وهذا من أعجب العجائب ، وأبلغ الإعراب ('') .

# دخول نائب السلطنة سيف الدين قَشْتَمُر<sup>(^)</sup>

وذلك في أوائل رمضان يوم السبت أ<sup>(٩)</sup> ضُحى ، والحجبةُ بين يديه والجيش بكماله ، فتقدَّم إلى سوق الخيل فأُركب فيه ، ثم جاء ونزل عند باب السر ، وقبّل العَتَبَة ، ثم مشى إلى دار السعادة والناس بين يديه .

وكان أول شيء حكم فيه أن أمر بصلب الذي كان قتل بالأمس والي الصالحيَّة ، وهو ذاهب إلى صلاة الجمعة، ثم هرب فتبعه الناس فقتل منهم آخر، وجرح آخرين، ثم تكاثروا عليه فمُسك، ولما صُلب طافوا

<sup>(</sup>١) هو : محمد بن محمد بن عبد الكريم البعلي ، مات سنة (٧٧٤)هـ الدرر الكامنة (٤/ ١٨٨) .

<sup>(</sup>٢) هو : خليل بن أيبك صاحب الوافي بالوفيات مات سنة (٧٦٤هـ) كما سيأتي .

<sup>(</sup>٣) صاحب القاموس المحيط .

<sup>(</sup>٤) هو : المنتهئ في الفرع ، منقول من الصحّاح وزاد عليه أشياء . كشف الظنون (١٨٥٨) .

<sup>(</sup>٥) هو : محمد بن تميم البرمكي مات سنة (٤١١)هـ الدارس (١٦٣/١) .

<sup>(</sup>٦) المدرسة الناصرية الدارس (١/ ٤٥٩).

 <sup>(</sup>٧) نقله السخاوي في الذيل التام (١/ ١٨٦) مع بعض التصرُّف في الألفاظ .

 <sup>(</sup>A) في ط: تشتمُر بالتاء ، وهو تحريف . وسبق الحديث فيه .

<sup>(</sup>٩) الذيل للحسين*ي ص(٣٥٣\_٣٥٢)*.

به على جملٍ إلى الصَّالحية فمات هناك بعد أيام ، وقاسى أمراً شديداً من العقوبات ، وقد ظهر بعد ذلك على أنه قتل خلقاً كثيراً من الناس قبّحه الله .

قدوم قاضي القضاة بهاء الدين أحمد بن تقي الدين عوضاً عن أخيه قاضي القضاة تاج الدين بن عبد الوهاب :

قدم يوم الثلاثاء قبل العصر فبدأ بملك الأمراء فسلَّم عليه ، ثم مشى إلى دار الحديث فصلّى هناك ، ثم مشى إلى دار الحديث فصلّى هناك ، ثم مشى إلى المدرسة الرُّكنيّة ( فنزل بها عند ابن أخيه قاضي القضاة بدر الدين بن أبي الفتح ( ، قاضي العساكر ، وذهب النَّاسُ للسَّلام عليه ، وهو يكره من يلقبه بقاضي القضاة ، وعليه تواضُعٌ وتقشُّف ، ويظهر عليه تأشّف على مفارقة بلده ووطنه وولده وأهله ، والله المسؤول المأمول أن يحسن العاقبة ( ) .

وخرج المحملُ السلطاني يوم الخميس ثامنَ عشرَ شوّال ، وأمير الحاج الملك صلاح الدين ابن الملك الكامل بن السعيد بن العادل الكبير ، وقاضيه الشيخ بهاء الدين بن سَبُع مدرس الأمينية ، ببعلبك ، وفي هذا الشهر وقع الحكم بما يخص المجاهدين من وقف المدرسة التّقوية و البهم ، وأذن القضاة الأربعة إليهم بحضرة ملك الأمراء في ذلك .

وفي ليلة الأحد ثالث شهر ذي القعدة توفي

القاضي ناصر الدين محمد المعقوب كاتب السر ، وشيخ الشيوخ ومدر النّاصريّة الجوّانية (الشّامية الجوّانية (المعقوم) المعساكر والشّامية الجوّانية (المعلى المعساكر وأفتى بزمان ولاية الشيخ كمال الدين الزملكاني قضاء حلب ، أذن له هنالك في حدود سنة سبع وعشرين وسبعمئة ، وقد قرأ « التنبيه » و « مختصر ابن الحاجب » في الأصول ، وفي العربية ، وكان عنده نباهة وممارسة للعلم ، وفيه جودة طباع وإحسان بحسب ما يقدر

<sup>(</sup>١) الركنية هي الجوانية .

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن محمد بن عبد اللطيف مات سنة (٧٧١)ه. . الدرر الكامنة (٤/ ١٨٩) .

<sup>(</sup>٣) الذيل للحسيني ص(٣٥٣) .

رع) واقفها: أمين الدولة غزال أبو الحسن وزير الصالح إسماعيل أبي الحبش ، كان يهودياً فأسلم في الظاهر ، مات سنة (٤) واقفها . الدارس (٢/ ٢٨٥) .

<sup>(</sup>٥) من أجلِّ مدارس دمشق ، داخل باب الفراديس ، شمال الجامع . الدارس (١/ ٢١٦) .

<sup>(</sup>٦) ترجمته في الذيل للحسيني ص(٣٥٥) والدرر الكامنة (٤/ ٢٨٧) والنجوم الزاهرة (١٦/١١) والدارس (٢٠٧/١) والذيل التام (١/ ١٨٩) .

<sup>(</sup>V) الدارس (1/ ٣٠٧ و٤٦٢) .

<sup>(</sup>٨) الدارس (١/ ٣٠٧).

 <sup>(</sup>٩) الدرر الكامنة (٢٨٨/٤) .

عليه ، وليس يُتوسّم منه سوء ، وفيه ديانة وعفّة ، حلف لي في وقت بالأيمان المغلَّظة أنه لم يكن الله على الله وأكرم منه فاحشة اللهواط ولا خطر له ذلك ، ولم يزن ولم يشرب مسكراً ولا أكل حشيشة ، فرحمه الله وأكرم مثواه ، صُلِّي عليه بعد الظهر يومئذ ، وخُرج بالجنازة من باب النصر ، فخرج نائبُ السلطنة من دار السعادة فحضر الصلاة عليه هنالك ، ودُفن بمقبرة لهم بالصُّوفية وتأسَّفوا عليه وترحَّموا ، وتزاحم جماعةٌ من الفقهاء بطلب مدارسه انتهى .

## ثم دخلت سنة أربع وستين وسبعمئة

استهلّت هذه السنة وسلطان الإسلام بالديار المصرية والشامية والحجازية وما يتبعها من الأقاليم والرساتيق الملك المنصور صلاح الدين محمد بن الملك المنصور المظفّري حاجي بن الملك الناصر محمد ابن الملك المنصور قلاوون الصالحي .

ومدبر الممالك بين يديه وأتابك العساكر سيف الدين يَلْبُغا .

وقضاة مصرهم المذكورون في التي قبلها ، غير أن ابن جماعة قاضي الشَّافعية وموفق الدين قاضي الصنابلة في الحجاز الشريف ، ونائبُ دمشق الأمير سيف الدين قَشْتَمرُ المنصوري ، وقاضي قضاة الشافعية الشيخ بهاء الدين ابن قاضي القضاة تقي الدين السُّبكي ، وأخوه قاضي القضاة تاج الدين مقيمٌ بمصر ، وقاضي قضاة الحنفية الشيخ جمال الدين ابن قاضي القضاة شرف الدين الكَفْري ، آثره والده بالمنصب وأقام على تدريس الرُّكنيّة يتعبَّدُ ويتلو ويُجْمعُ على العبادة ، وقاضي قضاة المالكية جمال الدين المسلاَّتي ، وقاضي قضاة الحنابلة الشيخ جمال الدين المرداوي [ والخطيب آ<sup>٢)</sup> محمود بن جَمْلة ، ومحتسب البلد الشيخ عماد الدين بن الشَّيرجي ، وكاتب السر جمال الدين عبد الله بن الأثير ، قدم من الديار المصرية عوضاً عن ناصر الدين بن يعقوب ، وكان قدومه يوم سلخ السنة الماضية ، وناظر الدواوين بدر الدين حسن بن النابلسي ، وناظر الخزانة القاضي تقي الدين بن مراجل .

ودخل المحمل السلطاني يوم الجمعة الثاني والعشرين من المحرم بعد العصر خوفاً من المطر، وكان

<sup>(</sup>١) في ط: يمكن وهو تحريف.

 <sup>(</sup>٢) سقطت من ط . وقد تولّى الخطابة بعد الشيخ تاج الدين عبد الرحيم بن القاضي جلال الدين القزويني . وسيأتي في وفيات هذه السنة .

 <sup>(</sup>٣) في بدائع الزهور (١/ ٥٨٩): وفي شهر شوال أخلع على القاضي جمال الدين عبد الله بن محمد المعروف بابن
 الأثير ، واستقر في كتابة السر بدمشق عوضاً عن القاضي ناصر الدين .

وقع مطرٌ شديد قبل أيام ، فتلف منه غلاتٌ كثيرة بحَوْران وغيرها ، ومساطيح(١) وغير ذلك ، فإنا لله وإنا إليه راجعون .

وفي ليلة الأربعاء السابع والعشرين منه بعد عشاء الآخرة قبل دقة القلعة دخل فارس من ناحية باب الفرج إلى ناحية باب القلعة الجوانية ، ومن ناحية الباب المذكور سلسلة ، ومن ناحية باب النصر أخرى جددتا لئلا يمر راكب على باب القلعة المنصورة ، فساق هذا الفارس المذكور على السلسلة الواحدة فقطعها ، ثم مر على الأخرى فقطعها وخرج من باب النصر ولم يعرف لأنه ملثَّم .

وفي حادي عشرَ صفر وقبله بيوم قدم البريد من الديار المصرية بطلب الأمير سيف الدين زبالة أحد أمراء الألوف إلى الديار المصرية مكرَّماً ، وقد كان عزل عن نيابة القلعة بسبب ما تقدم ، وجاء البريد أيضاً ومعه التواقيع التي كانت بأيدي ناس كثير ، زيادات على الجامع ، رُدَّت إليهم وأُقرُّوا على ما بأيديهم من ذلك ، وكان ناظر الجامع الصاحب تقي الدين بن مراجل قد سعى برفع ما زيد بعد التذكرة التي كانت في أيام صَرْغَتُمُش ، فلم يف ذلك .

وتوجُّه الشيخ بهاء الدين بن السبكي قاضي قضاة الشام الشافعي من دمشق إلى الديار المصرية يوم الأحد سادسَ عشرَ صفر من هذه السنة ، وخرج القضاة والأعيان لتوديعه ، وقد كان أخبرنا عند توديعه بأن أخاه قاضي القضاة تاج الدين قد لبس خلعة القضاء بالديار المصرية ، وهو متوجه إلى الشَّام عند وصوله إلى ديار مصر ، وذكر لنا أن أخاه كاره للشَّام . وأنشدني القاضي صلاح الدِّين الصَّفدي ليلة الجمعة رابع عشره لنفسه فيما عكس عن المتنبي في يديه من قصيدته وهو قوله:

إذا اعتاد الفتي خوضَ المنايا 🛚 فأيسرُ ما يمرُ به الوحولُ<sup>٢٢)</sup>

وقال :

كأنَّ لها دخولًا في البَرَايَا دخولُ دمشقَ يُكسبُنا نُحُولًا فأيسر ما يمر به المنايا إذا اعتادَ الغريبُ الخوض فيها

وهذا شعر قوي ، وعكس جليّ ، لفظاً ومعنى<sup>٣)</sup>

وفي ليلة الجمعة الحادي والعشرين من صفر عملت خيمة حافلة بالمارستان الدقاقي جوار الجامع ، بسبب تكامل تجديده قريب السقف مبنياً باللَّبِن ، حتى قناطره الأربع بالحجارة البلق ، وجعل في أعاليه

في ط: مشاطيخ وهو تحريف.

والمساطيح : جُّ مِسْطح وهو مكان بسط التمر وغيره للتجفيف واللُّغة فيه : مساطح . في ط: الوصول بالصاد وهو تحريف. والبيت من قصيدة يمدح بها المتنبي سيف الدولة وقد عزم على الرحيل عن **(Y)** أنطاكية . وهي في ديوانه (٣/ ٥) بشرح العُكْبَري .

نقله السخاوي في الذيل التام (١/ ١٩٣) . **(٣)** 

قمريات كبار مضيئة ، وفتق في قبلته إيواناً حسناً زاد في أعماقه أضعاف ما كان ، وبيَّضَه جميعه بالجصّ الحسن المليح ، وجُدّدت فيه خزائن ومصالح ، وفرش ولحف جدد ، وأشياء حسنة ، فأثابه الله وأحسن جزاءه آمين ، وحضر الخيمة جماعات من الناس من الخواص والعوام ، ولما كانت الجمعة الأخرى دخله نائب السلطنة بعد الصلاة فأعجبه ما شاهده من العمارات ، وأخبره بما كانت عليه حاله قبل هذه العمارة ، فاستجاد ذلك من صنيع النَّاظر .

وفي أول ربيع الآخر قدم قاضي القضاة تاج الدين السُّبكي من الديار المصرية على قضاء الشام عَوداً على بدء يوم الثلاثاء رابع عشره، فبدأ بالسلام على نائب السلطنة بدار السعادة، ثم ذهب إلى دار الأمير علي بالقصَّاعين فسلَّم عليه، ثم جاء إلى العادليَّة قبل الزوال، ثم جاءه الناس من الخاص والعام يسلَّمون عليه ويهنئونه بالعَود، وهو يتودَّد ويترحَّب بهم، ثم لما كان صبح يوم الخميس سادس عشره لبس الخلعة بدار السعادة ثم جاء في أبَّهة هائلة لابسها إلى العادلية فقرىء تقليده بها بحضرة القضاة والأعيان وهنَّاه النَّاسُ والشُّعراء والمدَّاح (٢).

وأخبر قاضي القضاة تاج الدين بموت

حسين (٣) بن الملك الناصر ، ولم يكن بقي من بنيه لصلبه سواه ، ففرح بذلك كثير من الأمراء وكبار الدولة ، لما كان فيه من حِدَّة وارتكاب أمور منكرة .

وأخبر بموت

القاضي فخر الدين سليمان '' بن القاضي عماد الدين بن الشَّيْرجيّ ' ، وقد كان اتفق له من الأمر أنه قلد حِسبة دمشقَ عوضاً عن أبيه ، نزل له عنها باختياره لكبره وضعفه ، وخلع عليه بالديار المصرية ، ولم يبق إلا أن يركب على البريد فتمرَّض يوماً وثانياً وتوفِّي إلى رحمة الله تعالى ، فتألَّم والده بسبب ذلك تألُّما عظيماً ، وعزّاه الناس فيه ، ووجدته صابراً محتسباً باكياً مسترجعاً موجعاً انتهى .

بشارة عظيمة بوضع الشطر من مكس الغنم:

مع ولاية سعد الدين ماجد (٦) بن التاج إسحاق من الديار المصرية على نظر الدواوين قبله ، ففرح

 <sup>(</sup>١) هو: على المارداني نائب الشام سابقاً.

<sup>(</sup>٢) الدارس (١/ ٣٦٧).

 <sup>(</sup>٣) ترجمته في الدرر الكامنة (٢/ ٧٠) والنجوم الزاهرة (١١/ ٢١) وقال : كان أمثل من أخوته ، ولكن وفاته قبل تولية
 ابنه الملك الأشرف شعبان بن حسين بخمسة أشهر .

 <sup>(</sup>٤) لم أقع له على ترجمة فيما بين يدي من المصادر .

<sup>(</sup>٥) في الدارس (٢/ ٧٤) : محتسب دمشق عماد الدين بن الشيرازي .

<sup>(</sup>٦) ماجد بن التاج أبي إسحاق القبطي ناظر الخاص بدمشق مات سنة (٧٧٥)هـ الدرر الكامنة (٣/ ٢٧٥) .

الناس بولاية هذا وقدومه ـ وبعزل الأوَّل وانصرافه عن البلد فرحاً شديداً ، ومعه مرسوم شريف بوضع نصف مكس الغنم ، وكان عبرته أربعة دراهم ونصف ، فصار إلى درهمين وربع درهم ، وقد نُودي بذلك في البلد يوم الإثنين العشرين من شهر ربيع الآخر ، ففرح الناس بذلك فرحاً شديداً ، ولله الحمد والمنة ، وتضاعفت أدعيتُهم لمن كان السبب في ذلك ، وذلك أنه يكثر الجلب برخص اللَّحم على الناس ، ويأخذ الديوان نظير ما كان يأخذ قبل ذلك ، وقدر الله تعالى قدوم وفود وقفول بتجائر متعدِّدة ، وأخذ منها الديوان السلطاني في الزَّكاة والوكالة ، وقدم مراكب كثيرة فأخذ منها في العشر أضعاف ما أطلق من المكس ، ولله الحمد والمنة ، ثم قرىء على الناس في يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة قبل العصر .

وفي يوم الإثنين العشرين منه ضُرب الفقيه شمس الدين بن الصفدي بدار السعادة بسبب خانقاه الطواويس ، فإنه جاء في جماعة منهم يتظلمون من كاتب السر الذي هو شيخ الشيوخ ، وقد تكلَّم معهم فيما يتعلق بشرط الواقف ممّا فيه مشقّة عليهم ، فتكلَّم الصفديُّ المذكور بكلام فيه غلظ ، فبُطح ليضرب فشفع فيه ، ثم بطح الثالثة فضرب ثم أمر به إلى السجن ، ثم أخرج بعد ليلتين أو ثلاث .

وفي صبيحة يوم الأحد السادس والعشرين منه درس قاضي القضاة الشافعي (٢) بمدارسه ، وحضر درس النّاصرية الجوانية بمقتضى شرط الواقف الذي أثبته أخوه بعد موت القاضي ناصر الدين كاتب السر ، وحضر عنده جماعة من الأعيان وبعض القضاة ، وأخذ في سورة الفتح ، قرىء عليه من تفسير والده في قوله ﴿ إِنَّا فَتَحَالَكِ فَتَعَالَكِ فَتَعَالَكِ فَتَعَالَكِ فَتَعَالَكِ فَا الفتح : ١] .

وفي مستهل جُمادى الأولى يوم الجمعة بعد صلاة الفجر مع الإمام الكبير صُلِّي على القاضي قطب الدين محمد<sup>(۱)</sup> بن [عبد] المُحْسن الحاكم بحمص ، جاء إلى دمشق لتلقِّي أخي زوجته قاضي القضاة تاج الدين السُّبكي الشافعي، فتمرَّض مدة ثم كانت وفاته بدمشق ، فصلِّي عليه بالجامع كما ذكرنا ، وخارج باب الفرج، ثم صعدوا به إلى سفح قاسيون ، وقد جاوز الثمانين بسنتين ، وقد حدَّث وروى شيئاً يسيراً رحمه الله .

 <sup>(</sup>۱) هي الخانقاه الطواويسية ، وهم مسجد كبير فيه قبر الملك دقاق ، وفيه قبة معروفة بقبة الطواويس بالشرف الأعلى .
 الدارس (۲/ ۱٦٤) .

<sup>(</sup>٢) هو القاضى بهاء الدين أحمد .

<sup>(</sup>٣) الدارس (١/ ٣٨).

 <sup>(</sup>٤) في ط: محمد بن الحسن وهو تحريف . ترجمته في الذيل للحسيني ص(٣٥٩) والدرر الكامنة (٢٨/٤) والذيل
 التام (١/ ١٩٥) .

وفيها جميعاً محمد بن عبد المحسن بن حمدان السُّبكي الشافعي .

<sup>(</sup>٥) في الذيل للحسيني : مولده سنة ست وثمانين وستمنّة . فيكون مات قبل إتمام الثمانين بسنتين ، وفي الذيل التام للسخاوي عن دون السبعين ولعلّه وهم .

وفي يوم الأحد ثالثه قدم قاضيا الحنفية والحنابلة بحلب والخطيب بها والشيخ شهاب الدين الأذرعي ، والشيخ زين الدين الباريني وآخرون معهم ، فنزلوا بالمدرسة الإقبالية وهم وقاضي قضاتهم الشافعي ، وهو كمال الدين المصري مطلوبون إلى الديار المصرية ، فتحرَّر ما ذكروه عن قاضيهم وما نقموه عليه من السيرة السَّيئة فيما يذكرون في المواقف الشريفة بمصر ، وتوجهوا إلى الديار المصرية يوم السبت عاشره .

وفي يوم الخميس قدم الأمير زين الدين زبالة انتب القلعة من الديار المصرية على البريد في تجمُّل عظيم هائل ، وتلقَّاه الناس بالشموع في أثناء الطريق ، ونزل بدار الذَّهب ، وراح الناس للسّلام عليه وتهنئته بالعَود إلى نيابة القلعة ، على عادته ، وهذه ثالثُ مرَّة وليها لأنَّه مشكور السيرة فيها ، وله فيها سعيٌ محمود في أوقات متعدِّدة .

وفي يوم الخميس الحادي والعشرين صلَّى نائبُ السلطنة والقاضيان الشافعي والحنفي وكاتب السرّ وجماعةٌ من الأمراء والأعيان بالمقصورة ، وقُرىء كتاب السلطان على السُّدَّة بوضع مكس الغنم إلى كل رأس بدرهمين ، فتضاعفت الأدعية لوليّ الأمر ، ولمن كان السبب في ذلك .

#### غريبة من الغرائب وعجيبة من العجائب:

وقد كثرت المياه في هذا الشهر وزادت الأنهار زيادة كثيرة جداً ، بحيث إنه فاض الماء في سوق الخيل من نهر بردى حتى عمَّ جميع العرصة المعروفة بموقف المركب ، بحيث إنه أجريت فيه المراكب بالكلك ، وركبت فيه المارة من جانب إلى جانب ، واستمر ذلك جُمَعاً متعدّدة ، وامتنع نائب السلطنة والجيش من الوقوف هناك ، وربما وقف نائب السلطنة بعض الأيام تحت الطَّارمة تجاه باب الإسطبل السُّلطاني ، وهذا أمر لم يُعهد مثله ولا رأيته قطُّ في مدة عمري ، وقد سقطت بسبب ذلك بنايات ودور كثيرة ، وتعطلت طواحين كثيرة غمرها الماء .

وفي ليلة الثلاثاء العشرين من جمادي الأولى توفّي

الصدر شمس الدين عبد الرحمن (٢) بن الشيخ عز الدين بن المُنَجَّا التَّنوخي بعد العشاء الآخرة ، وصُلِّيَ عليه بجامع دمشقَ بعد صلاة الظهر ودُفن بالسفح .

وفي صبيحة هذا اليوم توفي

<sup>(</sup>١) هو : زين الدين الفارقي . الدارس (٢/ ٤٤٣) .

<sup>(</sup>٢) ترجمته في الذيل للحسيني ص(٣٧٠) والدرر الكامنة (٢/ ٣٤١) .

الشَّيخ ناصر الدين محمد أن بن أحمد القُونوي الحنفي، خطيب جامع يَلْبُغَا ، وصُلِّيَ عليه عُقيب صلاة الظهر أيضاً، ودُفن بالصُّوفية، وقد باشر عوضه الخطابة والإمامة قاضي القضاة جمال الدين الكَفْري الحنفى.

وفي عصر هذا اليوم توفي

القاضي علاء الدين (٢٠) بن القاضي شرف الدين بن القاضي شمس الدين بن الشهاب محمود الحلبي ، أحد موقّعي الدست بدمشق ، وصُلِّيَ عليه يوم الأربعاء ودفن بالسفح .

وفي يوم الجمعة الثالث والعشرين منه خطب قاضي القضاة جمال الدين الكفري الحنفي بجامع يَلْبُغَا عوضاً عن الشيخ ناصر الدين بن القُونوي رحمه الله تعالى ، وحضر عنده نائب السلطنة الأمير سيف الدين قَشْتَمُر ، وصلًى معه قاضي القضاة تاج الدين الشَّافعي بالشباك الغربي القبلي منه ، وحضر خلق من الأمراء والأعيان ، وكان يوماً مشهوداً ، وخطب ابن نُباتَةُ الله بأداء حسنٍ وفصاحة بليغة ، هذا مع علم أنَّ كلَّ مركبٍ صعبٌ .

وفي يوم السبت خامس عشر جمادى الآخرة توجه الشيخ شرف الدين (١٤) القاضي الحنبلي إلى الديار المصرية بطلب الأمير سيف الدين يَلْبُغا في كتاب كتبه إليه يستدعيه ويستحثُّه في القدوم عليه .

وفي يوم الثلاثاء ثاني شهر رجب سقط اثنان سُكَارئ من سطح بحارة اليهود ، أحدهما مسلم والآخر يهودي ، فمات المسلم من ساعته ، وانقلعت عين اليهودي وانكسرت يده لعنه الله ، وحُمل إلى نائب السَّلطنة فلم يحر جواباً .

ورجع الشيخ شرف الدين ابن قاضي الجبل بعدما قارب غزَّة لما بلغه من الوباء بالديار المصرية فعاد إلى القدس الشريف، ثم رَجَع إلى وطنه فأصَاب السُّنَة ، وقد وردت كتب كثيرة تخبر بشدة الوباء

(۱) ترجمته في الذيل للحسيني ص(٣٦٩) والدرر الكامنة (٣/٣٢٧) وفيهما : الشهير بابن الرّبوة . والذيل التام (١/١٩٧) .

(۲) ترجمته في الذيل للحسيني ص(٣٧٠) والدرر الكامنة (٣/ ٣٣) .
 وهو : علي بن أبي بكر بن محمد بن الشيخ شهاب الدين محمود الحلبي .

(٣) لعلّه أراد ديوان خطب ابن نباتة ، وهو محمد بن محمد بن محمد بن أبي الحسن بن صالح بن نباتة جمال الدين الشاعر المعروف المتوفّى سنة (٧٦٨هـ) الدرر (٤/ ٢١٧) والنجوم الزاهرة (١١/ ٩٥) .

(٤) هو : أحمد بن قاضي الجبل . مات سنة (٧٧١)هـ الدارس (٢/ ٤٤) .

(٥) الذيل التام للسخاوي (١/ ١٩٣).

(٦) يريد بذلك قول رسول الله ﷺ: الطاعون رجزٌ أرسل على طائفة من بني إسرائيل ، أو على من كان قبلكم ، فإذا سمعتم به بأرض ، فلا تدخلوا عليه ، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فراراً منه » .
رواه البخاري رقم (٣٢٨٦) في الأنبياء باب (٥٢) ورواه مسلم أيضاً رقم (٢٢١٨) في السلام ، باب : الطاعون والطّيرة والكهانة ونحوها ، من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه .

والطاعون بمصر، وأنه يضبط من أهلها في النهار نحو الألف، وأنّه مات جماعة ممَّن يُعرفون كولَدَيْ قاضي القضاة تاج الدين المُنَاوي ، وكاتب الحكم ابن الفرات ، وأهل بيته أجمعين ، فإنّا لله وإنا إليه راجعون.

وجاء الخبر في أواخر شهر رجب بموت جماعة بمصر ، منهم

أبو حاتم ابن الشيخ بهاء الدين السُبكي المصري بمصر ، وهو شاب لم يستكمل العشرين ، وقد درَّس بعدة جهات بمصر وخطب ، ففقده والدُه وتأسَّف النَّاس عليه وعزَّوا فيه عمَّه قاضي القضاة تاج الدين السُّبكي قاضي الشافعية بدمشق .

وجاء الخبر بموت

قاضي القضاة شهاب الدين أحمد ألا الرباحي أنه المالكي، وكان بحلب وليها مرتين، ثم عُزل فقصد مصر واستوطنها مدة ليتمكن من السعي في العَودة ، فأدركته منيته في هذه السنة من الفناء وولدان له معه أيضاً .

وفي يوم السبت سادس شعبان توجه نائب السلطنة في صحبة جمهور الأمراء إلى ناحية تَدْمُرَ لأجل الأعراب من أصحاب حيار (ث) بن مهنا ، ومن التف عليه منهم ، وقد دمر بعضهم بلد تَدْمُرَ وحرّقوا كثيراً من أشجارها ، ورعَوْها وانتهبوا شيئاً كثيراً ، وخرجوا من الطّاعة ، وذلك بسبب قطع إقطاعاتهم وتملُّك أملاكهم والحيلولة عليهم ، فركب نائب السلطنة بمن معه كما ذكرنا ، لطردهم عن تلك الناحية ، وفي صحبتهم الأمير حمزة بن الخياط ، أحد أمراء الطبلخانات ، وقد كان حاجباً لحيار قبل ذلك ، فرجع عنه وألب عليه عند الأمير الكبير يَلْبُغا الخاصكي ، ووعده إن هو أمرة وكبره أن يُظفره بحيار وأن يأتيه برأسه ، ففعل معه ذلك ، فقدم إلى دمشق ومعه مرسوم بركوب الجيش معه إلى حيار وأصحابه ، فساروا كما ذكرنا ، فوصلوا إلى تَدْمُر ، وهربت الأعراب من بين يدي نائب الشام يميناً وشمالاً ، ولم يواجهوه هيبة ذكرنا ، فوصلوا إلى تَدْمُر ، وهربت الأعراب من بين يدي نائب الشام يميناً وشمالاً ، ولم يواجهوه هيبة وأسروا آخرين فإنا لله وإنا إليه راجعون (١) .

<sup>(</sup>١) هو: تقي الدين محمد بن أحمد بن الحسن بن محمد بن الفرات الحنفي ، الذيل التام (١/ ١٩٧) .

 <sup>(</sup>۲) ترجمته في الذيل التام (١/ ١٩٥). وفيه : أبو حاتم محمد بن الإمام البهاء أبي حامد أحمد بن شيخ الإسلام التقي على السُّبكي .

 <sup>(</sup>٣) ترجمته في : الذيل للحسيني ص(٣٦٢) والدرر الكامنة (١/ ٣٢٧) والذيل التام (١/ ١٩٨) .
 وهو : أحمد بن ياسين بن محمد الرباحي ، وهو أول من ولّي قضاء بحلب .

 <sup>(</sup>٤) في ط: الرُّباجي بالجيم . وأثبتنا ما في مصادر ترجمته .

<sup>(</sup>٥) في ط: خيار ومضى الحديث فيه.

<sup>(</sup>٦) ابن خلدون (٥/ ٤٣٩).

سلطنة الملك الأشرف ناصر الدين : شعبان بن حسن بن الملك الناصر محمد بن قلاوون في يوم الثلاثاء خامس عشر شعبان .

لما كان عشية السبت تاسعَ عشرَ شعبان من هذه السنة \_ أعني سنة أربع وستين وسبعمئة \_ قدم أمير من الديار المصرية فنزل بالقصر الأبلق ، وأخبر بزوال مملكة الملك المنصور بن المظفر حاجي ابن الملك الناصر محمد بن قلاوون ، و [ أنه أن مسك واعتقل . وبُويع للملك الأشرف شعبان بن حسين الناصر بن المنصور قلاوون ، وله من العمر قريب العشرين ، فدُقَّت البشائر بالقلعة المنصورة ، وأصبح الناس يوم الأحد في الزينة . وأخبرني قاضي القضاة تاج الدين والصاحب بدر الدين ماجد ناظر الدواوين ، أنه لما كان يوم الثلاثاء الخامس عشرَ من شعبان عُزل الملك المنصور وأُودع منزله وأُجلس الملك الأشرف ناصر الدين شعبان على سرير الملك ، وبُويع لذلك(٢) .

وقد وقع رعد في هذا اليوم ومطر كثير ، وجرت المزاريب ، فصار غدراناً في الطرقات ، وذلك في خامس حزيران ، فتعجب الناس من ذلك .

هذا وقد وقع وباء في مصر في أول شعبان ، فتزايد وجمهوره في اليهود ، وقد وصلوا إلى الخمسين في كل يوم وبالله المستعان .

وفي يوم الإثنين سابعه اشتهر الخبر عن الجيش بأن الأعراب اعترضوا التجريدة القاصدين إلى الرّحبة وواقفوهم وقتلوا منهم ونهبوا وجرحوا ، وقد سار البريد خلف النائب والأسراء ليقدموا إلى البلد لأجل البيعة للسلطان الجديد جعله الله مباركاً على المسلمين ، ثم قدم جماعة من الأمراء المنهزمين من الأعراب في أسوأ حال وذلة ، ثم جاء البريد من الديار المصرية بردهم إلى العسكر الذي مع نائب السلطنة على تَدْمُرَ ، متوعدين بأنواع العقوبات ، وقطع الإقطاعات .

وفي شهر رمضان تفاقم الحال بسبب الطاعون فإنا لله وإنا إليه راجعون ، وجمهوره في اليهود لعله قد فقد منهم من مستهل شعبان إلى مستهل رمضان نحو الألف نسمة خبيثة ، كما أخبرني بذلك القاضي صلاح الدين الصفدي وكيل بيت المال ، ثم كثر ذلك فيهم في شهر رمضان جداً ، وعدة العدة من المسلمين والذّمة بالثمانين .

وفي يوم السبت حادي عشره صلَّينا بعد الظهر على

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) الذيل للحسيني ص(٣٥٨) والذيل التام (١/ ١٩٤) .

الشيخ المعمَّر الصَّدر بدر الدين محمد (١) بن [ أحمد ٢) الزقَّاق (٣) المعروف بابن الجوخي (٤) .

وعلى الشيخ صلاح الدّين محمد من الله عنه الكتبي الكتبي مناعته وجمع تاريخ الله مفيداً نحواً من عشرة مجلدات ، وكان يحفظ ويذاكر ويفيد ـ رحمه الله وسامحه ـ انتهى .

وفاة الخطيب جمال الدين محمو $(^{\wedge})$  بن جملة ومباشرة تاج الدّين بعده :

كانت وفاته يوم الإثنين بعد الظهر قريباً من العصر ، فصلًى بالناس بالمحراب صلاة العصر قاضي القضاة تاج الدين السُّبكي الشافعي عوضاً عنه ، وصلَّى بالناس الصبح أيضاً ، وقرأ بآخر المائدة من قوله : ﴿ فَيُومَ يَجَمَعُ اللهُ الرُّسُلَ ﴾ [المائدة : ١٠٩] ثم لمّا طلعت الشمس ، وزال وقت الكراهة صُلِّي على الخطيب جمال الدين عند باب الخطابة ، وكان الجمع في الجامع كثيراً ، وخرج بجنازته من باب البريد ، وخرج معه طائفة من العوام وغيرهم ، وقد حضر جنازته بالصَّالحية على ما ذكر جمِّ غفير وخلقٌ كثير ، ونال قاضي القضاة الشافعيَّ من بعض الجهلة إساءة أدب ، فأخذ منهم جماعة وأدِّبُوا ، وحضر هو بنفسه صلاة الظهر يومئذ ، وكذا باشر الظهر والعصر في بقية الأيام ، يأتي للجامع في محفل من الفقهاء والأعيان وغيرهم ، ذهاباً وإياباً ، وخطب عنه يوم الجمعة الشيخ جمال الدين ابن قاضي القضاة ، ومُنع تاج الدين من المباشرة ، حتى يأتي التشريف .

وفي يوم الإثنين بعد العصر صُلِّي على الشيخ شهاب الدين أحمد(٩) بن عبد الرحمن(١٠) البَعْلبكيّ ،

<sup>(</sup>١) ترجمته في الذيل للحسيني ص(٣٦١) والدرر الكامنة (١/ ٢٥٠) .

<sup>(</sup>٢) زيادة من مصادر ترجمته .

<sup>(</sup>٣) في ط : الرّقاق .

<sup>(</sup>٤) في ط: الجوجي.

<sup>(</sup>٥) ترجمته في : الذيل للحسيني ص(٣٦٩) والوفيات لابن رافع (٢/٣٦٣) والدرر الكامنة (٣/ ٤٥١) والذيل التام (١/ ١٩٩\_-٢٠٠) .

<sup>(</sup>٦) في ط: الليثي وهو تحريف.

 <sup>(</sup>٧) سمّاه : عيون التواريخ ، يقع في ستة مجلدات . كشف الظنون (٢/ ١١٨٥) قلت : وهو يصدر اليوم عن وزارة الإعلام العراقية ، سلسلة كتب التراث . وهو صاحب الكتاب المفيد : فوات الوفيات استدرك فيه ما فات ابن خلكان في وفيات الأعيان وزاد عليه .

 <sup>(</sup>٨) ترجمته في الذيل للحسيني ص(٣٦٧) وطبقات الشافعية للسبكي (١٠/ ٣٨٥) والوفيات لابن رافع (٢/ ٢٦٥) والدرر
 الكامنة (٤/ ٣٢٢) والذيل التام (١/ ١٩٦) .

 <sup>(</sup>٩) ترجمته في الذيل للحسيني ص(٣٦٣) وطبقات الشافعية (٥/ ١٧٤) والوفيات لابن رافع (٢/ ٢٦٦) والدرر الكامنة
 (١/ ١١٥) .

<sup>(</sup>١٠) في ط: عبد الله . وأثبتنا ما في مصادر ترجمته . واسم أبيه (بَلَبَان) كما في الذيل. ثم تسمّى بعبد الرحمن ، وتسمّى جده بعبد الرحيم تفادياً بذلك عن أسماء الموالي٠

المعروف بابن النقيب ، ودُفن بالصوفية وقد قارب السبعين وجاوزها . وكان بارعاً في القراءات والنَّحو والتَّصريف والعربية ، وله يد في الفقه وغير ذلك ، وولّي مكانه مشيخة الإقراء بأمِّ الصَّالح شمس الدين محمد بن اللَّبَانُ ، وبالتُّربة الأشرفية الشيخ أمين الدين عبد الوهاب بن السلاَّر (٢) .

وقدم نائب السلطنة من ناحية الرحبة وتدمر وفي صحبته الجيش الذين كانوا معه بسبب محاربته إلى أولاد مهنا وذويهم من الأعراب في يوم الأربعاء سادس شوال .

وفي ليلة الأحد عاشره توفي

الشيخ صلاح الدين خليل<sup>(٣)</sup> بن أَيْبَك ، وكيل بيت المال ، وموقع الدست ، وصُلّيَ عليه صبيحة الأحد بالجامع ، ودُفن بالصوفية ، وقد كتب الكثير من التاريخ واللغة والأدب ، وله الأشعار الفائقة ، والفنون المتنوعة ، وجمع وصنّف وألف ، وكتب ما يقارب مئتين من المجلدات .

وفي يوم السبت عاشره جُمع القضاة والأعيان بدار السعادة وكتبوا خطوطهم بالرِّضي بخطابة قاضي القضاة تاج الدين السُّبكي بالجامع الأموي ، وكاتب نائب السلطنة في ذلك .

وفي يوم الأحد حادي عشره استقرّ عزل نائب السلطنة سيف الدين قَشْتَمُر عن نيابة دمشق وأمر بالمسير إلى نيابة صَفَد فأنزل أهله بدار طَيْبُغا حجي من الشّرف الأعلى ، وبرز هو إلى سطح المزّة ذاهباً إلى ناحية صفد (٤)

وخرج المحمل صحبة الحجيج وهم جم غفير وخلق كثير يوم الخميس رابع عشر شوال.

وفي يوم الخميس الحادي والعشرين من شوال توفي القاضي أمين الدين أبو حيّان ابن أخي قاضي القضاة تاج الدين المسلاَّتي المالكي وزوج ابنته ونائبه في الحكم مطلقاً وفي القضاء والتدريس في غيبته ، فعاجلته المنية .

ومن غريب ما وقع في أواخر هذا الشهر أنَّه اشتُهر بين النَّساء وكثير من العوام أنَّ رجلاً رأى مناماً فيه :

وهو : أمين الدين أبو حيّان محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحيم السُّلمي المُسَلاَّتي الشافعي ثم المالكي .

<sup>(</sup>۱) الدارس (۱/ ۳٦٤).

<sup>(</sup>۲) الدارس (۲/ ۲۹۸).

ترجمته في الذيل للحسيني ص(٣٦٤) وطبقات الشافعية (٦/ ٩٤) والوفيات لابن رافع (٢٦٨/٢ ـ ٢٦٨) والدرر
 الكامنة (٢/ ٨٧) والنجوم الزاهرة (١١/ ١٩) والذيل التام (١/ ١٩٨ ـ ١٩٩) وفيه : وهو صاحب الوافي بالوفيات وهو على حروف المعجم في نحو ثلاثين مجلدة . اهـ .

<sup>(</sup>٤) الذيل للحسيني (٦١) والذيل التام (١/ ١٩٤ ـ ١٩٥) .

<sup>(</sup>ه) ترجمته في : الذيل للحسيني ص (٣٦٦) والوفيات لابن رافع (٢/٣٧٢) والدرر الكامنة (١٧/٤) والذيل التام (١/١٥) .

أنه رأى النبي عَلَيْ عند شجرة توتة عند مسجد ضِرَارُ '' خارج باب شرقي فتبادر النساء إلى تخليق '' تلك التوتة ، وأخذوا أوراقها للاستشفاء من الوباء ، ولكن لم يظهر صدق ذلك المنام ، ولا يصح عمن يرويه .

وفي يوم الجمعة سابع شهر ذي القعدة خطب بجامع دمشق قاضي القضاة تاج الدين السُّبكي خطبة بليغة فصيحة أدَّاها أداءً حسناً ، وقد كان يُحسُّ من طائفة من العوام أن يشوشوا فلم يتكلم أحد منهم بل ضجوا عند الموعظة وغيرها ، وأعجبهم الخطيب وخطبته وأداؤه وتبليغه ومهابته ، واستمر يخطب هو بنفسه .

وفي يوم الثلاثاء ثامن عشرة توفي

الصاحب تقي الدين سُليمان بن مَرَاجِل ناظر الجامع الأموي وغيره ، وقد باشر نظر الجامع في أيام تَنْكِز ، وعمر الجانب الغربي من الحائط القبلي ، وكمَّل رخامه كله ، وفتق محراباً للحنفيّة في الحائط القبلي ، ومحراباً للحنابلة فيه أيضاً في غربيه ، وأثر أشياء كثيرة فيه ، وكانت له همَّة ، ويُنسب إلى أمانة وصرامةٍ ومباشرة مشكورة مشهورة، ودُفن بتربة أنشأها تجاه داره بالقُبَيْبَات رحمه الله ، وقد جاوز الثمانين.

وفي يوم الأربعاء تاسع عشره توفّي

الشيخ بهاء الدّين عبد الوهاب'' الإخميمي المِصْري ، إمام مسجد دَرْب الحَجَر'' وصُلِّيَ عليه بعد العصر بالجامع الأموي ، ودُفن بزاوية ابن السَّرَّاج' عند الطُّيوريين' بزاوية لبعض الفقراء الخزنة هناك ، وقد كان له يد في أصول الفقه ، وصنَّف في اللام كتاباً ( مشتملاً على أشياء مقبولة وغير مقبولة انتهى .

# دخول نائب السلطنة مَنْكُلي بُغَا:

في يوم الخميس السابع والعشرين من ذي القعدة دخل نائب السلطنة مَنْكلي بُغا من حلب إلى دمشقَ

<sup>(</sup>۱) هو : ضرار بن الأزور مالك بن أوس بن خزيمة بن ربيعة بن مالك بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزيمة الأسدي . مات سنة(۱۳هـ) وقيل غير ذلك .

مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر لابن منظور (١١/ ١٥٣) .

<sup>(</sup>٢) « التَّخليق » : التَّطييب بالخلوق .

<sup>(</sup>٣) ترجمته في الذيل للحسيني ص(٣٦٥).والوفيات لابن رافع (٢/ ٢٧٨) والدرر الكامنة (٢/ ١٥٩) والنجوم الزاهرة (١٨/١١) .

وهو: سليمان بن على بن عبد الرحيم بن مراجل الدمشقى .

<sup>(</sup>٤) ترجمته في الذيل للحسيني ص(٣٦٥) والدرر الكامنة (٢/ ٤٢٥) والذيل التام (١/ ١٩٦) .

<sup>(</sup>٥) الدارس (٢/ ٣١٨) وهناك في درب الحجر أكثر من مسجد .

<sup>(</sup>٦) في ط: بقصر ابن الحلاج وأثبتنا ما في الذيل للحسيني والدارس (٢/ ٢٨٩) نقلاً عن الحسيني أيضاً .

 <sup>(</sup>٧) عند الصّاغة العتيقة .

<sup>(</sup>٨) هو : المنقذ من الزّلل في القول والعمل . الذيل للحسيني الذيل التام .

نائباً عليها في تجمُّل هائل ، ولكنَّه مستمرض في بدنه بسبب ما كان ناله من التَّعب في مصابرة الأعراب ، فنزل دارالسعادة على العاده (١٠ .

وفي يوم الإثنين مستهل ذي الحجّة خُلع على قاضي القضاة تاج الدين السُّبكي الشافعي للخطابة بجامع دمشق ، واستمر على ما كان عليه يخطب بنفسه كل جمعة .

وفي يوم الثلاثاء ثانيه قدم القاضي فتح الدِّين (٢) بن الشهيد ولبس الخلعة وراح الناس لتهنئته وفي يوم الخميس حضر القاضي فتح الدين بن الشّهيد كاتب السر مشيخة السُّمَيْسَاطية ، وحضر عنده القضاة والأعيان بعد الظهر ، وخلع عليه لذلك أيضاً ، وحضر فيها من الغد على العادة .

وخُلع في هذا اليوم على وكيل بيت المال الشيخ جمال الدين بن الرُّهاوي<sup>(٣)</sup> ، وعلى الشيخ شهاب الدين الزهري<sup>(٤)</sup> بفُتيا دار العدل ، انتهى .

## ثم دخلت سنة خمس وستين وسبعمئة

استهلّت هذه السنة وسلطان الديار المصرية والشامية والحرمين وما يتبع ذلك الملك الأشرف ناصر الدين شُعْبان بن حُسين بن السلطان الملك الناصر محمد بن المنصور قلاوون الصالحي ، وهو في عمر عشر سنين .

ومدبّر الممالك بين يديه الأمير الكبير نظام الملك سيف الدين يَلْبُغَا الخَاصْكي.

وقضاة مصرهم المذكورون في السنة التي قبلها ، ووزيرها فخر الدين بن قَرَوِيْنَة ، ونائب دمشق الأمير سيف الدين مَنْكُلي بُغَا الشَّمسي ، وهو مشكور السيرة .

وقضاتها هم المذكورون في السنة التي قبلها ، وناظر الدواوين بها الصاحب سعد الدين ماجد ، وناظر الجيش علم الدين داود ، وكاتب السر القاضي فتح الدين بن الشهيد ، ووكيل بيت المال القاضي جمال الدين بن الرُّهاوي .

 <sup>(</sup>١) الذيل للحسيني ص(٣٦١) الذيل التام (١/ ١٩٤) .

 <sup>(</sup>۲) هو: محمد بن إبراهيم بن محمد النابلسي الأصل الشافعي الرئيس. فتح الدين أبو الفتح بن الشهيد قتل بسيف السلطان في مصر سنة (۷۹۳)هـ. الدرر الكامنة (۳/ ۲۹٦) الدارس (۱/ ۱۵۹) الذيل التام (۱/ ۳٦۲) وفيه: وكذا مات فيها كل من أخويه شمس الدين محمد ونجم الدين محمد ودفنوا في قبر واحد بعد الشَّتات الطويل.

<sup>(</sup>٣) هو القاضي جمال الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن عمر بن إلياس بن الخضر الدمشقي المعروف بابن الرُّهاويّ الشافعي مات سنة (٧٧٧)هـ الدارس (١/ ٢٨٥) شذرات الذهب (٦/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٤) هو : أحمد بن صالح بن أحمد بن خطاب البقاعي الأصل الدمشقي ، شهاب الدين الزّهري الفقيه الشافعي ، مات سنة (٧٩٥)هـ . الدارس (١/ ٣٧٠) شذرات الذهب (٦/ ٣٣٨) .

استهلَّت هذه السنة وداء الفناء موجود في الناس ، إلا أنه خفَّ وقلَّ ولله الحمد .

وفي يوم السبت توجه قاضي القضاة \_ وكان بهاء الدين أبو البقاء السُّبكي \_ إلى الديار المصرية مطلوباً من جهة الأمير يَلْبُغَا وفي الكتاب إجابته له إلى مسائل ، وتوجّه بعده قاضي القضاة تاج الدين الحاكم بدمشق وخطيبُها يوم الإثنين الرابعَ عشرَ من المحرم ، على خيل البريد ، وتوجَّه بعدهما الشيخ شرف الدين ابن قاضي الجبل الحنبلي، مطلوباً إلى الديار المصرية، وكذلك توجه الشيخ زين الدين المنفلوطي مطلوباً.

وتوفي في العشر الأوسط من المحرّم صاحبُنا

الشيخ شمس الدين العطّار الشافعي ، كان لديه فضيلة واشتغال ، وله فهم ، وعلق بخطه فوائد جيدة ، وكان إماماً بالسّجن من مشهد علي بن الحسين بجامع دمشق ، ومصدّراً بالجامع ، وفقيها بالمدارس ، وله مدرسة الحديث الوادعية ، وجاوز الخمسين بسنوات ، ولم يتزوج قط .

وقدم الركب الشامي إلى دمشق في اليوم الرابع والعشرين من المحرم ، وهم شاكرون مثنون في كل خير بهذه السنة أمناً ورخصاً ولله الحمد .

وفي يوم الأحد حادي عشرَ صفر درَّس بالمدرسة الفتحية ( صاحبنا الشيخ عماد الدين إسماعيل ابن خليفة الشافعي ، وحضر عنده جماعة من الأعيان والفضلاء ، وأخذ في قوله تعالى : ﴿ إِنَّ عِـدَةَ ٱلشُّهُورِ عِندَاللّهِ النَّهُ اللهُ الله

وفي يوم الخميس خامس عشره نودي في البلد على أهل الذمة بإلزامهم بالصَّغار وتصغير العمائم ، وأن لا يستخدموا في شيء من الأعمال ، وأن لا يركبوا الخيل ولا البغال ، ويركبون الحمير بالأكف بالعرض ، وأن يكون في رقابهم ورقاب نسائهم في الحمَّامات أجراس ، وأن يكون أحد النعلين أسود مخالفاً للون الأخرى ، ففرح بذلك المسلمون ودعَوا للآمر بذلك .

وفي يوم الأحد ثالث ربيع الأول قدم قاضي القضاة تاج الدين من الديار المصرية مستمراً على القضاء والخطابة ، فتلقّاه الناس وهنؤوه بالعَود والسلامة .

وفي يوم الخميس سابعه لبس القاضي الصاحب البهنسي الخلعة لنظر الدواوين بدمشق ، وهنأه الناس ، وباشر بصرامته واستعمل في غالب الجهات من أبناء السبيل .

وفي يوم الإثنين حادي عشره ركب قاضي القضاة بدر الدين (٣) بن الفتح على خيل البريد إلى الديار

<sup>(</sup>١) لم أقع على ترجمته فيما بين يدي من المصادر .

<sup>(</sup>٢) الدارس (١/ ٤٢٩) مدرسة للشّافعية ، وهو : إسماعيل بن خليفة بن عبد الغالب الحسباني .

<sup>(</sup>٣) هو : محمد بن محمد بن عبد اللطيف السُّبكي ، مات سنة (٧٧١)هـ الذيل التام (١/ ٢٤٢) .

المصرية لتوليه قضاء قضاة الشافعية بدمشق، وعن رضي من خاله قاضي القضاة تاج الدين ونزوله عن ذلك .

وفي يوم الخميس خامس ربيع الأول احترقت الباسورة التي ظاهر باب الفرج على الجسر ، ونال حجارة الباب شيء من حريقها فاتسعت ، وقد حضر طفيها نائب السلطنة والحاجب الكبير ، ونائب القلعة والولاة وغيرهم .

وفي صبيحة هذا اليوم زاد النهر زيادة عظيمة بسبب كثرة الأمطار وذلك في أوائل كانون الثاني ، وركب الماء سوق الخيل بكماله ، ووصل إلى ظاهر باب الفراديس ، وتلك النواحي ، وكسر جسر الخشب الذي عند جامع يَلْبُغا ، وجاء فصدم به جسر الزلابية فكسره أيضاً .

وفي يوم الخميس ثاني عشره صُرف حاجب الحجَّاب قُمَاري (١) عن المباشرة بدار السعادة ، وأخذت القضاة من يده وانصرف إلى داره في أقل من الناس ، واستبشر بذلك كثير من الناس ، لكثرة ما كان يفتئت على الأحكام الشرعية .

وفي أواخره اشتهر موتُ

القاضي تاج الدين المُنَاوي بديار مصر وولاية قاضي القضاة بهاء الدين بن أبي البقاء السُّبكي مكانه بقضاء العساكر بها ، ووكالة السلطان أيضاً ، ورتَّب له مع ذلك كفايته .

وتولَّى في هذه الأيام الشيخ سراج الدين البُلْقيني إفتاء دار العدل مع الشيخ بهاء الدين أحمد ابن قاضي القضاة السُّبكي بالشام ، وقد ولَّى هو أيضاً القضاء بالشام كما تقدم ، ثم عاد إلى مصر موفَّراً مكرّماً وعاد أخوه تاج الدين إلى الشام ، وكذلك وَلَّوْا مع البُلْقيني إفتاء دار العدل الحنفي (شيخاً) يقال له الشيخ شمس الدين بن الصائغ ، وهو مفتٍ حنفي أيضاً ".

وفي يوم الإثنين سابع ربيع الأول توفّي

الشيخ نور الدين (١٤) محمد بن الشيخ أبي بكر [ بن محمد بن أن قوّام بزاويتهم (١) بسفح جبل

<sup>(</sup>١) هو قماري الحموي .

<sup>(</sup>٢) ترجمته في الوفيات لابن رافع (٢/ ٢٨٣) والدرر الكامنة (٣/ ٣٨٠) والنجوم الزاهرة (١١/ ٨٥) والذيل التام (١/ ٢٠٢).

وهو : محمد بن إسحاق بن إبراهيم السُّلَمي المُنَاوي الشافعي .

<sup>(</sup>۳) الذيل التام (۱/ ۲۰۱) .

لله الإثنين مستهل جمادى الأولى والدرر الكامنة (٤) ترجمته في الوفيات لابن رافع (٢/ ٢٨٥) وفيه : وفاته في ليلة الإثنين مستهل جمادى الأولى والدرر الكامنة (٣/ ٤٠٩) وفيه : البالسي ثم الصالحي .

<sup>(</sup>٥) ما بين الحاصرتين استدركناه من مصادر ترجمته .

<sup>(</sup>٦) الزاوية القوامية البالسية .

قاسيون ، وغدا الناس إلى جنازته ، وقد كان من العلماء الفضلاء الفقهاء بمذهب الشافعي ، درَّس بالناصرية البرّانية مدَّة سنين بعد أبيه ، وبالرّباط الدويداري(١) داخل باب الفرج ، وكان يحضر المدارس ، ونزل عندنا بالمدرسة النَّجيبية ، وكان يحبُّ السُّنَّة ويفهمها جيداً رحمه الله .

وفي مستهل جمادى الأولى وُلِّي قاضي القضاة تاج الدين "الشافعي مشيخة دار الحديث بالمدرسة التي فُتح بدرب القَلي " ، وكانت داراً لواقفها جمال الدين عبد الله بن محمد بن عيسى التدمري ، الذي كان أستاذاً للأمير طاز ، وجعل فيها درساً للحنابلة ، وجعل المدرس لهم الشيخ برهان الدين إبراهيم ابن قيم الجَوْزية " ، وحضر الدرس وحضر عنده بعض الحنابلة الدرس ، ثم جرت أمور يطول بسطها . واستحضر نائب السلطنة شهود الحنابلة بالدَّرس ، واستفرد كُلاً منهم وسألهم كيف شهد في أصل الكتاب المحضر - الذي أثبتوا عليهم ، فاضطربوا في الشهادات فضبط ذلك عليهم ، وفيه مخالفة كبيرة لما شهدوا له في أصل المحضر ، وشنَّع عليهم كثير من الناس ، ثم ظهرت ديون كثيرة لبيت طاز على جمال الدين التَّدمري الواقف ، وطلب من القاضي المالكي أن يحكم بإبطال ما حكم به الحنبلي ، فتوقف في ذلك . وفي يوم الإثنين الحادي والعشرين منه ، قرىء كتاب السلطان بصرف الوكلاء من أبواب القضاة الأربعة فصرفوا .

وفي شهر جمادي الآخرة توفي

الشيخ شمس الدين منه الحنابلة بالصالحية ويعرف بالتَّتريُ يوم الخميس ثامنه منه عليه عليه بالجامع المظفَّري بعد العصر ودفن بالسفح وقد قارب الثمانين .

وفي الرابعَ عشرَ منه عُقد بدار السعادة مجلس حافل اجتمع فيه القضاة الأربعة وجماعة من المفتين ،

الدارس (۱/ ۷۱ و ۱۲۱) .

<sup>(</sup>٢) هو عبد الوهاب السُبكي .

<sup>(</sup>٣) في ط: درب القبلي. وأثبتنا ما في الدارس (٢/ ٣٣٠).

 <sup>(</sup>٤) هو إبراهيم بن محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية مات سنة (٧٦٧)هـ الدرر الكامنة(١/٥٨) والدارس
 (٢/ ٨٩) .

<sup>(</sup>٥) ترجمته في الوفيات لابن رافع (٢/ ٢٨٦ ـ ٢٨٧) والدرر الكامنة (٢/ ٣٣٦) والذيل التام (١/ ٢٠٤) وشذرات الذهب (٢/ ٢٠٦) .

وهو كما جاء في « الذيل التام » : أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن أبي الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر المقدسي الحنبلي .

<sup>(</sup>٦) في طُّ : البيري وهو تحريف ، وما أثبتناه هو الصواب ، وذلك أنه أسر سنة قازان (٦٩٩)هـ بيد التتار ، وعاد فيما بعد .

<sup>(</sup>٧) في الوفيات لابن رافع : ثانيه .

وطلبتُ فحضرتُ معهم بسبب المدرسة التَّدمرية ، وقرابة الواقف ودعواهم ، أنه وقف عليهم الثلث ، فوقف الحنبلي في أمرهم عن ذلك أشد الدفاع .

وفي العشر الأول من رجب وُجد جراد كثير منتشر ، ثم تزايد وتراكم وتضاعف وتفاقم الأمر بسببه ، وسدَّ الأرض كثرةً وعاثَ يميناً وشمالًا ، وأفسد شيئاً كثيراً من الكروم والمقاثىء والزُّروعات النفيسة ، وأثلف للناس شيئاً كثيراً ، فإنا لله وإنا إليه راجعون .

وفي يوم الإثنين ثالث شعبان توجه القضاة ووكيل بيت المال إلى باب كَيْسان فوقفوا عليه وعلى هيئته ومن نية نائب السلطنة فتحه ليتفرَّج النَّاسُ به . وعدم للناس غلات كثيرة وأشياء من أنواع الزروع بسبب كثرة الجراد ، فإنا لله وإنا إليه راجعون .

فتح باب كَيْسَان (٢) بعد غلقه نحواً من مئتي سنة :

وفي يوم الأربعاء السادس والعشرين من شعبان اجتمع نائب السلطنة والقضاة عند باب كَيْسان ، وشرع الصُّنَّاع في فتحه عن مرسوم السلطان الوارد من الديار المصرية ، وأمر نائب السلطنة وإذن القضاة في ذلك واستُهلَّ رمضان وهم في العمل فيه .

وفي العشر الأخير من شعبان توفي

الشريف شمس الدين محمد بن علي بن الحسن بن حمزة الحُسَيْني أن المحدِّث المحصِّل ، المؤلِّف لأشياء مهمّة في الحديث قرأ وسمع وجمع وكتب أسماء الرجال به مسند الإمام أحمد ، واختصر كتاباً في أسماء الرجال مفيداً ، وولي مشيخة الحديث التي وقفها في داره بهاء الدين القاسم بن عساكر (٧) ، داخل باب توما .

وخُتِمَت البُخاريّات في آخر شهر رمضان .

<sup>(</sup>١) الذيل التام (١/ ٢٠٢) .

<sup>(</sup>۲) الذيل التام (۱/ ۲۰۱).

وكَيْسان له صحبة ، وقيل : كان يتجّر في الخمر في زمن النبي ﷺ ، فلما حَرُمت الخمر نهاه النبي ﷺ عن ذلك ، وذكر فيمن نزل حمص من أصحاب رسول الله ﷺ وولده بدمشق وقيل : توفي بحمص ترجمته في مختصر تاريخ دمشق لابن منظور (٢١/ ٢١٨) .

وباب كَيْسان مكان كنيسة بولس في دمشق .

<sup>(</sup>٣) ترجمته في الوفيات لابن رافع (٢/ ٢٩٠) والدرر الكامنة (٤/ ٦١) والذيل التام (١/ ٢٠٥) وفيه : صاحب الذيل على العبر ، وطبقات الحفاظ .

٠ (٤) في ط: الحسني .

<sup>(</sup>٥) اختصر الأطراف ورتبها على الحروف .

<sup>(</sup>٦) اختصر تهذيب الكمال للمزِّي .

 <sup>(</sup>٧) هي دار الحديث البهائية ، وقد كان الواقف طبيباً بارعاً ، كثير الصدقات . وقد سبق ذكره في وفيات سنة (٧٢٣)هـ .

ووقع بين الشيخ عماد الدين بن السراج قارىء البخاري عند محراب الصحابة ، وبين الشيخ بدر الدين بن الشيخ جمال الدين الشُريشي ، وتهاترا على رؤوس الأشهاد بسبب لفظة « يبتز » بمعنى يدَّخر ، وفي نسخة يتير ، فحكى ابن السرّاج عن الحافظ المزي أن الصواب « يبتز » من قول العرب : عزَّ بزُ ١٠ وصدق في ذلك ، فكأن منازعَه خطَّأ ابنَ المِزِّي ، فانتصر الآخر للحافظ المزِّي ، فقاد منه بالقول ، ثم قام والده الشيخ جمال الدين المشار إليه فكشف رأسه على طريقة الصوفية ، فكأن ابن السَّرَّاج لم يلتفت إليه ، وتدافعوا إلى القاضي الشافعي فانتصر للحافظ المزِّي ، وجرت أمور ثم اصطلحوا غير مرة ، وعزم أولئك على كتْبِ محضرٍ على ابن السراج ، ثم انطفأت تلك الشرور .

وكثر الموت في أثناء شهر رمضان وقاربت العدة مئة ، وربما جاوزت المئة ، وربما كانت أقل منها وهو الغالب ، ومات جماعة من الأصحاب والمعارف ، فإنا لله وإنا إليه راجعون .

وكثر الجراد في البساتين ، وعظم الخطب بسببه ، وأتلف شيئاً كثيراً من الغلات والثمار والخضراوات ، وغلت الأسعار وقلت الثمار ، وارتفعت قيم الأشياء فبيع الدبس بما فوق المئتين القنطار ، والرز بأزيد من ذلك ، وتكامل فتح باب كَيْسان وسموه الباب القبلي ، ووضع الجسر منه إلى الطريق السالكة ، وعرضه أزيد من عشرة أذرع بالنجاري لأجل عمل الباسورة جنبتيه ، ودخلت المارة عليه من المشاة والركبان ، وجاء في غاية الحسن ، وسلك الناس في حارات اليهود ، وانكشف دَخَلُهم وأمِنَ النَّاسُ من دخنهم وغشهم ومكرهم وخبثهم ، وانفرج الناس بهذا الباب المبارك .

واستهل شوال والجراد قد أتلف شيئاً كثيراً من البلاد ، ورعى الخضراوات والأشجار ، وأوسع أهل الشام في الفساد ، وغلت الأسعار ، واستمرَّ الفناء وكثر الضجيج والبكاء ، وفقدنا كثيراً من الأصحاب والأصدقاء ، فلان مات . وقد تناقص الفناء في هذه المدة وقلَّ الوقع وتناقص للخمسين وفي شهر ذي القعدة تقاصر الفناء ولله الحمد ، ونزل العدد إلى العشرين فما حولها .

وفي رابعه دخل بالفيل والزُّرافة إلى مدينة دمشقَ من القاهرة ، فأنزل في الميدان الأخضر قريباً من القصر الأبلق ، وذهب الناس للنَّظر إليهما على العادة .

وفي يوم الجمعة تاسعه صُلِّي على

الشيخ جمال الدين عبد الصمد الله بن خليل البغدادي ، المعروف بابن الخُضَري ، محدِّث بغداد وواعظها ، كان من أهل السُّنَّة والجماعة رحمه الله انتهى .

<sup>(</sup>١) في ط: يز، وهو تحريف. وهو إشارة إلى المثل القائل: من عزَّ بزَّ ، أي من غلب سلب.

 <sup>(</sup>۲) ترجمته في الوفيات لابن رافع (۲/ ۲۹۳) ووفاته فيه : في شهر رمضان والدرر الكامنة (۲/ ۳٦۷) وفيه : يعرف بابن
 الحصري ، وذيل طبقات الحنابلة (۲/ ٤١٣) والذيل التام (۱/ ٢٠٤) وفيه أيضاً : وفي رمضان ببغداد .

# تجديد خُطبة ثانية (١) داخل سورُ دمشق منذ فتوح الشام:

اتَّفق ذلك في يوم الجمعة الثالث ، ثم تبين أنه الرابع والعشرين من ذي القعدة من هذه السنة بالجامع الذي جَدَّد بناءه نائب الشام سيف الدين مَنْكُلي بُغَا ، بدرب البَيَّاعة ٢١ قبلي مسجد درب الحجر، داخل باب كَيْسان المجدَّد فتحُه في هذا الحين كما تقدَّم ، وهو معروف عند العامة بمسجد الشَّهرزُوري٣) ، وإنما هو في « تاريخ » ابن عساكر مسجد الشهرزوري، وكان المسجد رثَّ الهيئة، قد تقادم عهده مدة دهر، وهُجر فلا يدخله أحد من الناس إلا قليل ، فوسّعه من قبليّه وسقفَه جديداً ، وجعل له صرحة شمالية مبلطة ، ورواقات على هيئة الجوامع ، والداخل بأبوابه على العادة ، وداخل ذلك رواق كبير له جناحان شرقي وغربي ، بأعمدة وقناطر ، وقد كان قديماً كنيسة فأخذت منهم قبل الخمسمئة ، وعُملت مسجداً ، فلم يزل كذلك إلى هذا الحين ، فلما كَمُل كما ذكرنا وسيق إليه الماء من القنوات ، ووضع فيه منبر مستعمل كذلك ، فيومئذ ركب نائب السلطنة ودخل البلد من باب كَيْسان وانعطف على حارة اليهود حتى انتهى إلى الجامع المذكور ، وقد استكف الناس عنده من قضاة وأعيان وخاصّة وعامّة ، وقد عين لخطابته الشيخ صدر الدين بن منصور الحنفي ، مدرس النَّجيبيَّة ٤٠٠ وإمام الحنفية بالجامع الأموي ، فلمَّا أذَّن الأذان الأول تعذر عليه الخروج من بيت الخطابة ، قيل لمرض عرض له ، وقيل لغير ذلك من حصر أو نحوه ، فخطب النَّاس يومئذ قاضي القضاة جمال الدين (٥) الحنفي الكفري ، خدمة لنائب السلطنة .

واستهل شهر ذي الحجَّة وقد رفع الله الوباء عن دمشقَ وله الحمد والمنة . وأهل البلد يموتون على العادة ولا يمرض أحد بتلك العلَّة ، ولكن المرض المعتاد ، انتهى .

## ثم دخلت سنة ست وستين وسبعمئة

استهلَّت هذه السنة والسلطان الملك الأشرف ناصر الدين شعبان ، والدولة بمصر والشام هم هم . ودخل المحمل السلطاني صبيحة يوم الإثنين الرابع والعشرين منه ، وذكروا أنهم نالهم في الرجعة شدة شديدة من الغلاء وموت الجمال وهرب الجمَّالين ، وقدم مع الركب ممَّن خرج من الديار المصرية

الذيل التام (١/ ٢٠١) . (1)

في ط: البلاغة ، والتصويب من الدارس (٢/ ٣١٧) . (٢)

في ط : الشاذوري وهو تحريف . والتصويب من الدارس (٢/ ٣١٧) وفيه : هو مسجد كبير كان قديماً كنيسة لليهود (٣) ثم جُعل مسجداً .

في ط: الناجية وهو تحريف. (1)

هو يوسف بن أحمد . مرَّ كثيراً ووفاته سنة (٧٦٦)هـ . (0)

قاضي القضاة بدر الدين بن أبي الفتح الله وقد سبقه التقليد بقضاء القضاة مع خالِه (٢) تاج الدين يحكم فيم مستقلاً معه ومنفرداً بعده .

وفي شهر الله المحرم رسم نائب السلطنة بتخريب قريتين من وادي التيم وهما مَشْغَر (١٠) وتلفيات أنهما وسبب ذلك أنهما عاصيتان وأهلهما مفسدون في الأرض ، والبلدان والأرض حصينة لا يصل إليهما إلا بكلفة كثيرة لا يرتقي إليهما إلا فارس فارس ، فخربتا وعُمر بدلهما في أسفل الوادي ، بحيث يصل إليهما حكم الحاكم والطلب بسهولة ، فأخبرني الملك صلاح الدين بن الكامل أن بلدة تلفياتا عمل فيها ألف فارس ، ونقل نقضها إلى أسفل الوادي خمسمئة حمار عدَّة أيام .

# وفي يوم الجمعة سادس صفر بعد الصَّلاة صُلِّي على

قاضي القضاة جمال الدين يوسف<sup>(۲)</sup> ابن قاضي القضاة شرف الدين أحمد ابن أقضى القضاة ابن الحُسَين الكَفْري<sup>(۷)</sup> الحنفي ، وكانت وفاته ليلة الجمعة المذكورة بعد مرض قريب من شهر ، وقد جاوز الأربعين بثلاث من السنين ، وُلِّيَ قضاء قضاة الحنفية ، وخطب بجامع يَلْبُغَا ، وأحضر مشيخة النفيسيّة<sup>(۸)</sup> ، ودرَّس بأماكن من مدارس الحنفية ، وهو أول من خطب بالجامع المستجد داخل باب كَيْسَان بحضرة نائب السلطنة .

#### وفي صفر كانت وفاة

الشيخ جمال الدين عمر<sup>(٩)</sup> بن القاضي عبد المُحْسن<sup>(١١)</sup> بن إدريس الحنبلي محتسب بغداد ، وقاضي الحنابلة بها ، فتعصَّبت عليه الرَّوافض حتى ضُرب بين يدي الوزارة ضرباً مبرحاً ، كان سبب موته سريعاً رحمه الله ، وكان من القائمين بالحق الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ، من أكبر المنكرين على الرّوافض وغيرهم من أهل البدع رحمه الله ، وبلَّ بالرحمة ثراه .

<sup>(</sup>١) هو : محمد بن محمد بن عبد اللطيف السُّبكي وذكر من قبل غير مرّة .

<sup>(</sup>٢) في ط: خالد وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) عبد الوهاب بن علي ، ذكر من قبل غير مرة .

<sup>(</sup>٤) في ياقوت : مَشْغُرى .

 <sup>(</sup>٥) في ط: تلبياثا . وأثبتنا ما في الدارس (٢/ ٣٦٨) وكذلك هي في ياقوت .

<sup>(</sup>٦) ترجمته في الوفيات لابن رافع (٢/ ٢٩٧) والدرر الكامنة (٤٤٦/٤) والنجوم الزاهرة (١١/ ٨٦) والذيل التام (١/ ٢٠٩) .

<sup>(</sup>٧) في ط : المزّي . وهو توهم .

<sup>(</sup>٨) هي دار حديث قبلي المارستان الدقاقي . الدارس (١١٤/١) .

<sup>(</sup>٩) ترجمته في الدرر الكامنة (٣/ ١٧٣) .

<sup>(</sup>١٠) في ط: عبد الحي وأثبتنا ما في الدرر الكامنة .

وفي يوم الأربعاء تاسع صفر حضر مشيخة النَّفيسيَّة الشيخ شمس الدين بن سَنَد (١) ، وحضر عند قاضي القضاة تاج الدين (٢) وجماعة من الأعيان ، وأورد حديث عبادة بن الصامت « لا صلاة لِمَنْ لَمْ يَقْرأ بفاتحة الكِتَاب (٣) أسنده عن قاضي القضاة المشار إليه .

وجاء البريد من الديار المصرية بطلب قاضي القضاة تاج الدين إلى هناك ؛ فسيَّر أهله قبله على الجمال ، وخرجوا يوم الجمعة حادي عشر ربيع الأول جماعة من أهل بيتهم لزيارة أهاليهم هناك ، فأقام هو بعدهم إلى أن قدم نائب السلطنة من الرّحبة وركب على البريد . وفي يوم الإثنين خامس عشر جمادى الآخرة رجع قاضي القضاة تاج الدين السبكي من الديار المصرية على البريد وتلقًاه الناس إلى أثناء الطريق ، واحتفلوا للسّلام عليه وتهنئته بالسلامة انتهى . والله أعلم .

## قتل الرافضي الخبيث:

وفي يوم التَختيس سابع عشره أول النهار وجد رجل بالجامع الأموي اسمه محمود بن إبراهيم الشيرازي ، وهو يسبُّ الشيخين ويصرّح بلعنتهما ، فرُفع إلى القاضي المالكي قاضي القضاة جمال الدين المسلاَّتي فاستتابه عن ذلك ، وأُحضر الضُّرَّاب ، فأوَّل ضربة قال : لا إله إلا الله ، على ولي الله ، ولما ضرب الثانية لعن أبا بكر وعمر ، فالتهمه العامّة فأوسعوه ضرباً مبرحاً بحيث كاد يهلك ، فجعل القاضي يستكفُّهم عنه فلم يستطع ذلك ، فجعل الرَّافض يسب ويلعن الصَّحابة ، وقال : كانوا على الضَّلال ؛ فعند ذلك حُمل إلى نائب السلطنة ، وشهد عليه قوله بأنَّهم كانوا على الضلالة ، فعند ذلك حكم عليه القاضي بإراقة دمه ، فأخذ إلى ظاهر البلد فضربت عنقه وأحرقته العامة قبَّحه الله ، وكان ممَّن يقرأ بمدرسة أبي عُمَر ، ثم ظهر عليه الرَّفض فسجنه الحنبلي أربعين يوماً ، فلم ينفع ذلك ، وما زال يصرِّحُ في كل موطن يمرُّ فيه بالسبِّ حتَّى كان يومه هذا ، أظهر مذهبه في الجامع ، وكان سببَ قتله قبّحه الله كما قبّح من كان قبله ، وقتل بقتله في سنة خمس وخمسين (٥٠) .

<sup>(</sup>۱) هو: الحافظ الواعظ الشمس محمد بن موسى بن محمد بن سند اللخمي الدمشقي . مات سنة (۷۹۲)هـ . الذيل التام (۱/ ۳۵۸) .

<sup>(</sup>٢) هو : عبد الوهاب السبكي .

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاري رقم (٧٥٦) في صفة الصلاة ، باب : وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلّها .
 ورواه مسلم أيضاً رقم (٣٩٤) في الصلاة ، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة . من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) في ط: يأمر.

<sup>(</sup>٥) وهو : علي بن أبي الفضل بن محمد بن حسين ، قتل سنة (٧٥٥)هـ .

استنابة ولى الدين بن بهاء الدين أبى البقاء السُّبكي :

وفي آخر هذا اليوم – أعني يوم الخميس ثامن عشره – حكم أقضى القضاة ولي الدين ابن قاضي القضاة بهاء الدين بن أبي البقاء بالمدرسة العادليَّة الكبيرة نيابة عن قاضي القضاة تاج الدين مع استنابة أقضى القضاة شمس الدين الغزّي ، وأقضى القضاة بدر الدين بن وهبه شمس الدين أيضاً ، ولكنه بتوقيع شريف أنَّه يحكم مستقلاً مع قاضي القضاة تاج الدين .

وفي يوم الإثنين الثاني والعشرين منه استحضر نائب السلطنة الأمير ناصر الدين بن العاوي متولّي البلد ونقم عليه أشياء ، وأمر بضربه ، فضُرب بين يديه على أكتافه ضرباً ليس بمبرح ، ثم عزله واستدعى بالأمير علم الدين سُليْمان أحد الأمراء العشراوات ابن الأمير صفيّ الدين بن أبي القاسم البُصْراوي ، أحد أمراء الطبلخانات ، كان قد ولي شد الدواوين ونظر القدس والخليل وغير ذلك من الولايات الكبار ، وهو ابن الشيخ فخر الدين عثمان بن الشيخ صفي الدين أبي القاسم التميمي الحنفي . وبأيديهم تدريس الأمينيَّة التي ببُصْرىٰ والحكيمية أزيد من مئة سنة ، فولاه البلد على تكرُّه منه ، فألزمه بها وخلع عليه ، وقد كان وليها قبل ذلك فأحسن السيرة ، وشكر سعيه لديانته وأمانته وعفَّته ، وفرح الناس ولله الحمد .

ولاية قاضي القضاة بهاء الدين السبكي قضاء مصر بعد عزل عز الدين بن جماعة نفسه (٤)

ورد الخبر مع البريد من الدّيار المصرية بأن قاضي القضاة عز الدين عبد العزيز ابن قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة عزل نفسه عن القضاء يوم الإثنين السادس عشر من هذا الشهر ، وصمَّم على ذلك ، فبعث الأمير الكبير يَلْبُغا إليه الأمراء يسترضونه فلم يقبل ، فركب إليه بنفسه ومعه القضاة والأعيان فتلطَّفوا به فلم يقبل وصمَّم على الانعزال ، فقال له الأمير الكبير : فعيِّن لنا من يصلح بعدك . قال : ولا أقول لكم شيئاً غير أنه لا يتولَّى رجل واحد ، ثم ولُّوا من شئتم ، فأخبرني قاضي القضاة تاج الدين السُّبكي أنه قال : لا تولُّوا ابنَ عقيل، فعين الأمير الكبير قاضي القضاة بهاء الدين أبا البقاء، فقيل : إنه أظهر الامتناع، ثم قبل ولبس الخلعة .

وباشر يوم الإثنين الثالث والعشرين من جمادى الآخرة ، وتولَّى قاضي القضاة الشيخ بهاء الدين ابن قاضي القضاة تقي الدين السُّبكي قضاء العساكر الذي كان بيد أبي البقاء .

وفي يوم الإثنين سابع رجب توفي

<sup>(</sup>١) هو : أبو ذر عبد الله بن محمد بن عبد البر . مات سنة (٧٨٥)هـ . الذيل التام (١/ ٣٢٨) .

<sup>(</sup>٢) هو: محمد بن خلف بن كامل بن عطاء الله الغزِّي ثم الدمشقي الشافعي . مات سنة (٧٧٠)هـ الذيل التام (١/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٣) في ط : وهيبة .

<sup>(</sup>٤) الدرر الكامنة (٢/ ٣٨١) النجوم الزاهرة (١١/ ٢٨) الذيل التام (١/ ٢٠٧) .

الشيخ علي (١) المراوحي خادم الشيخ أسد المراوحي البغدادي ، وكان فيه مروءة كثيرة ، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، ويدخل على النواب ويرسل إلى الولاة فتقبل رسالته ، وله قبول عند الناس ، وفيه بر وصدقة وإحسان إلى المحاويج (٢) ، وبيده مال جيد يتَّجر له فيه ، تعلَّل مدة طويلة ثم كانت وفاته في هذا اليوم فصلِّي عليه الظهر بالجامع ، ثم حُمل إلى سفح قاسيون رحمه الله .

وفي صبيحة يوم الثلاثاء السابع والعشرين من شعبان قدم الأمير سيف الدين بَيْدَمُر الذي كان نائب الشام فنزل بداره عند مئذنة فيروز ، وذهب الناس للسّلام عليه بعد ما سلَّم على نائب السلطنة بدار السعادة ، وقد رُسم له بطبلخانتين وتقدمة ألف وولاية الولاة من غَزَّة إلى أقصى بلاد الشام ، وأكرمه ملك الأمراء إكراماً زائداً ، وفرحت العامة بذلك فرحاً شديداً بعَوده إلى الولاية " .

وخُتمت « البخاريات » بالجامع الأموي وغيره في عدة أماكن من ذلك ستة مواعيد ، تقرأ على الشيخ عماد الدين ابن كثير في اليوم ، أولها بمسجد ابن هشام بكرة قبل طلوع الشمس ، ثم تحت النّسر ، ثم بالمدرسة النّورية ، وبعد الظهر بجامع تَنْكِز ، ثم بالمدرسة العزّية ، ثم بالكوشك لأم الزوجة الست أسماء بنت الوزير ابن السّلْعوس ، إلى أذان العصر ، ثم من بعد العصر بدار ملك الأمراء أمير علي بمحلّة القصّاعين إلى قريب الغروب ، ويقرأ « صحيح مسلم » بمحراب الحنابلة داخل باب الزّيادة بعد قبة النّسر وقبل النورية ، والله المسؤول وهو المعين الميسّر المسهّل . وقد قرىء في هذه الهيئة في عدة أماكن أخر من دور الأمراء وغيرهم ، ولم يعهد مثل هذا في السنين الماضية ، فلله الحمد والمنة .

وفي يوم الثلاثاء عاشر شوال توفي

الشيخ نور الدين علي بن أبي الهيجاء الكَركي الشَّوْبكيّ ، ثم الدمشقي الشافعي ، كان معنا في المقرىء والكتَّاب ، وختمت أنا وهو في سنة إحدى عشرة ، ونشأ في صيانة وعفاف ، وقرأ على الشيخ بدر الدين بن سيحان للسبع ، ولم يكمل عليه ختمة ، واشتغل في « المنهاج » للنَّواوي فقرأ كثيراً منه أو أكثره ، وكان ينقل منه ويستحضر ، وكان خفيف الروح ، تحبُّه الناس لذلك ، ويرغبون في عشرته لذلك رحمه الله ، وكان يستحضر المتشابه في القرآن استحضاراً حسناً متقناً كثير التلاوة له ، حسنَ الصَّلاة يقومُ اللّيل ، وقرأ عليَّ « صحيح البخاري » بمشهد ابن هشام عدَّة سنين ، ومهر فيه ، وكان صوته جَهُورياً فصيح العبارة ، ثم وُلِّي مشيخة الحلبيّة بالجامع ، وقرأ في عدة كراسي بالحائط الشمالي ، وكان مقبولاً

<sup>(</sup>١) ترجمته في الدرر الكامنة (٣/ ١٤٥) وفيه : البراوحي .

<sup>(</sup>٢) يعنى : المحتاجين .

<sup>(</sup>۳) الدرر الكامنة (۱/ ۱۳ ٥) .

 <sup>(</sup>٤) ترجمته في : الدرر الكامنة (٣/ ١٠) وفيه : علي بن إبراهيم بن أبي الهيجاء . . .

عند الخاصة والعامة ، وكان يداوم على قيام العشر الأخير في محراب الصّحابة مع عدة قرَّاء يبيتون فيه ويُحيون الليل ، ولما كان في هذه السنة أحيا ليلة العيد وحده بالمحراب المذكور ثم مرض خمسة أيام ، ثم مات بعد الظهر يوم الثلاثاء عاشر شوال بدرب العميد ، وصُلِّيَ عليه العصر بالجامع الأموي ، ودُفن بمقابر الباب الصغير عند والده في تربة لهم ، وكانت جنازته حافلة وتأسَّف النَّاسُ عليه ، رحمه الله وبلّ بالرحمة ثراه ، وقد قارب خمساً وستين سنة ، وترك بنتاً سباعية اسمها عائشة ، وقد أقرأها شيئاً من القرآن إلى تبارك ، وحفَّظها « الأربعين » النواوية جبرها ربُّها ورحم أباها آمين .

وخرج المحمل الشّامي والحجيجُ يوم الخميس ثاني عشره ، وأميرهم الأمير علاء الدين علي بن علّم الدين الهلالي ، أحد أمراء الطبلخانات .

#### وتوفي

الشيخ عبد الله الملطي (١٠ يوم السبت رابع عشره ، وكان مشهوراً بالمجاورة بالكلاسة في الجامع الأموي ، له أشياء كثيرة من الطراريح والآلات الفقرية ، ويلبس على طريقة الحريرية ، وشكله مزعج ، ومن الناس من كان يعتقد فيه الصلاح ، وكنت ممن يكرهُهُ طبعاً وشرعاً أيضاً .

وفي يوم الخميس الخامس والعشرين من ذي القعدة (٢٠ قدم البريد من ناحية المشرق ومعهم قماقم ماء من عين هناك من خاصيَّتِه أنَّه يتبعه طير يسمى السَّمَرْمَر أصفر الريش قريب من شكل الخطَّاف من شأنه إذا قدم الجراد إلى البلد الذي هو فيه أنه يفنيه ويأكله أكلاً سريعاً ، فلا يلبث الجراد إلا قليلاً حتى يرحل أو يؤكل على ما ذكر ، ولم أشاهد ذلك .

وفي المنتصف من ذي الحجة كمل بناء القيسارية التي كانت معملاً بالقرب من دار الحجارة ، قبلي سوق الدهشة الذي للرجال ، وفتحت وأُكريت دهشة لقماش النساء ، وذلك كله بمرسوم ملك الأمراء ناظر الجامع المعمور رحمه الله ، وأخبرني الصدر عز الدين الصّيرفي المشارف بالجامع أنه غرم عليها من مال الجامع قريب ثلاثين ألف درهم انتهى .

## طرح مكس القطن المغزول البلدي والمجلوب<sup>(٣)</sup>

وفي أواخر هذا الشهر جاء المرسوم الشريف بطرح مكس القطن المغزول البلدي والجلب أيضاً، ونودي بذلك في البلد ، فكثرت الدعوات لمن أمر بذلك ، وفرح المسلمون بذلك فرحاً شديداً ولله الحمد والمنة .

<sup>(</sup>١) لم أقع له على ترجمة فيما بين يدي من المصادر.

<sup>(</sup>٢) في ذي الحجة في بدائع الزهور (٢/ ١٩).

<sup>(</sup>٣) الذيل التام (١/ ٢٠٨).

### ثم دخلت سنة سبع وستين وسبعمئة

استهلَّت وسلطان البلاد المصرية والشَّامية والحرمين الشريفين وما يتبع ذلك من الأقاليم الملك الأشرف بن الحُسين بن الملك الناصر محمد بن قلاوون ، وعمره عشر سنين فما فوقها ، وأتابك العساكر ومدبر ممالكه الأمير سيف الدين يَلْبُغَا الخاصكي .

وقاضي قضاة الشافعية بمصر بهاء الدين أبو البقاء السُّبكي ، وبقية القضاة هم المذكورون في السنة الماضية .

ونائب دمشق الأمير سيف الدين مَنْكُلي بُغَا ، وقضاة دمشق هم المذكورون في التي قبلها سوى الحنفي فإنه الشيخ جمال الدين بن السرّاج شيخ الحنفية ، والخطابة بيد قاضي القضاة تاج الدين الشافعي ، وكاتب السر وشيخ الشيوخ القاضي فتح الدِّين بن الشَّهيد ، ووكيل بيت المال الشيخ جمال الدين بن الرُّهَاويّ .

ودخل المحمل السلطاني يوم الجمعة بعد العصر قريب الغروب ، ولم يشعر بذلك أكثر أهل البلد ، وذلك لغيبة النَّائب في السرحة ممَّا يلي ناحية الفرات ، ليكون كالرد للتَّجريدة التي تعيَّنت لتخريب الكبيسات التي هي إقطاع حيار بن مهنا من زمن السلطان أُويْس ملك العراق انتهى .

# استيلاء الفرنج لعنهم الله على الإسكندرية (١):

وفي العشر الأخير من شهر المحرم احتيط على الفرنج بمدينة دمشق ، وأُودعوا في الحبوس في القلعة المنصورة ، واشتُهر أنَّ سبب ذلك أن مدينة الإسكندرية محاصرة بعدة شواين ، وذكر أن صاحب قبرص معهم ، وأن الجيش المصري صمدوا إلى حراسة مدينة الإسكندرية حرسها الله تعالى وصانها وحماها ، وسيأتي تفصيل أمرها في الشهر الآتي ، فإنه وضح لنا فيه ، ومكث القوم بعد الإسكندرية بأيام فيما بلغنا ، بعد ذلك حاصرها أمير من التتاريقال له ماميه ( ) واستعان بطائفة من الفرنج ففتحوها قسراً ، وقتلوا من أهلها خلقاً وغنموا شيئاً كثيراً واستقرت عليها يد ماميه ملكاً عليها .

وفي يوم الجمعة سلخ هذا الشهر توفي

الشيخ برهان الدين إبراهيم (٣) بن الشيخ شمس الدين ابن قيّم الجوزية ببستانه بالمِزَّة ، ونقل إلى عند

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون (٥/ ٤٥٤) النجوم الزاهرة (١١/ ٢٩) الذيل التام (١/ ٢١٠) .

 <sup>(</sup>٢) لم أقع له على ذكر فيما بين يدي من المصادر .

<sup>(</sup>٣) ترجمته في الوفيات لابن رافع (٣٠٣/٢) والدرر الكامنة والذيل التام (١/ ٢١٤) و(٥٨/١) والسحب الوابلة لابن حميد ص(٣٠) .

والده بمقابر باب الصغير ، فصليّ عليه بعد صلاة العصر بجامع جرَّاح ، وحضر جنازته القضاة والأعيان وخلق من التجار والعامة ، وكانت جنازته حافلة ، وقد بلغ من العمر ثمانياً وأربعين سنة ، وكان بارعاً فاضلاً في النَّحو والفقه وفنون أُخر على طريقة والده رحمهما الله تعالى ، وكان مدرِّساً بالصَّدرية والتَّدمرية ، وله تصدير بالجامع ، وخطابة بجامع ابن صلحان ، وترك مالاً جزيلاً يقارب المئة ألف درهم ، انتهى .

ثم دخل شهر صفر وأوله الجمعة ، أخبرني بعض علماء السير أنه اجتمع في هذا اليوم ـ يوم الجمعة مستهل هذا الشهر \_ الكواكب السبعة سوى المرّيخ في برج العقرب ، ولم يتفق مثل هذا من سنين متطاولة ، فأما المرّيخ فإنه كان قد سبق إلى برج القوس فيه ، ووردت الأخبار بما وقع من الأمر الفظيع بمدينة الإسكندرية من الفرنج لعنهم الله ، وذلك أنهم وصلوا إليها في يوم الأربعاء الثاني والعشرين من شهر الله المحرم ، فلم يجدوا بها نائباً ` ولا جيشاً ، ولا حافظاً للبحر ولا ناصراً ، فدخلوها يوم الجمعة بكرة النهار بعدما حرقوا أبواباً كبيرة منها ، وعاثوا في أهلها فساداً ، يقتلون الرجال ويأخذون الأموال ويأسرون النساء والأطفال ، فالحكم لله العلي الكبير المتعال . وأقاموا بها يوم الجمعة والسبت والأحد والإثنين والثلاثاء ، فلما كان صبيحة يوم الأربعاء قدم الشاليش المصري ، فأقلعت الفرنج لعنهم الله والإثنين والثلاثاء ، فلما كان صبيحة يوم الأربعاء قدم الشاليش المصري ، فأقلعت الفرنج لعنهم الله عنها ، وقد أسروا خلقاً كثيراً يقاومون أربعة الآلاف ` ، وأخذوا من الأموال ذهباً وحريراً وبهاراً وغير ذلك ما لا يُحدُّ ولا يوصف . وقدم السلطان والأمير الكبير يَلْبُغَا ظهر يومئذ ، وقد تفارط الحال وتحولت ذلك ما لا يُحدُّ ولا يوصف . وقدم السلطان والأمير الكبير يَلْبُغَا ظهر يومئذ ، وقد تفارط الحال وتحولت الغنائم كلها إلى الشّوائن بالبحر ، فسمع للأسارى من العويل والبكاء والشكوى والجأر إلى الله والاستغاثة به وبالمسلمين ما قطع الأكباد ، وذرفت له العيون وأصم الأسماع ، فإنا لله وإنا إليه راجعون .

ولما بلغت الأخبار إلى أهل دمشق شقَّ عليهم ذلك جداً ، وذكر ذلك الخطيبُ يوم الجمعة على المنبر فتباكى [ الناس ] كثيراً ، فإنا لله وإنا إليه راجعون ، وجاء المرسوم الشريف من الديار المصرية إلى نائب السلطنة بمسك النَّصارى من الشام جملة واحدة ، وأن يأخذ منهم ربع أموالهم لعمارة ما خرب من الإسكندرية ، ولعمارة مراكب تغزو الفرنج ، فأهانوا النصارى وطُلبوا من بيوتهم بعنف وخافوا أن يقتلوا ، ولم يفهموا ما يراد بهم ، فهربوا كل مهرب ، ولم تكن هذه الحركة شرعية ، ولا يجوز اعتمادها شرعاً .

وقد طلبتُ يوم السبت السادسَ عشرَ من صفر إلى الميدان الأخضر للاجتماع بنائب السلطنة ، وكان اجتماعنا بعد العصر يومئذ بعد الفراغ من لعب الكرة ، فرأيت منه أنساً كثيراً ، ورأيته كامل الرأي والفهم ، حسن العبارة كريم المجالسة ، فذكرت له أن هذا لا يجوز اعتماده في النَّصارىٰ ، فقال إن بعض فقهاء مصر

<sup>(</sup>١) نائبها خليل بن عرّام . كان يؤدّي الفريضة . ابن خلدون (٥/ ٤٥٤) .

<sup>(</sup>٢) في ط: الأربعة آلاف.

أفتى للأمير الكبير بذلك ، فقلت له : هذا ممّا لا يسوّع شرعاً ، ولا يجوز لأحد أن يفتي بهذا ، ومتى كانوا باقين على الذمة يؤدُّون إلينا الجزية ملتزمين بالذّلة والصّغار ، وأحكامُ الملّة قائمة ، لا يجوز أن يؤخذ منهم الدرهم ـ الواحد ـ فوق ما يبذلونه من الجزية ، ومثل هذا لا يخفى على الأمير فقال : كيف أصنع وقد ورد المرسوم بذلك ولا يمكنني أن أخالفه ؟ وذكرت له أشياء كثيرة مما ينبغي اعتماده في حق أهل قبرص من الإرهاب ووعيد العقاب ، وأنه يجوز ذلك وإن لم يفعل ما يتوعدهم به ، كما قال سُليمان بن داود عليهما السّلام : « اثتُوني بالسّكين أَشُقُه نصفين آلا كما هو الحديث مبسوط في « الصحيحين » ، فجعل يعجبه هذا جداً ، وذكر أن هذا كان في قلبه وأني كاشفتُه بهذا ، وأنه كتب به مطالعة إلى الديار المصرية ، وسيأتي جوابها بعد عشرة أيام ، فتجيء حتى تقف على الجواب ، وظهر منه إحسان وقبول وإكرام زائد رحمه الله : ثم اجتمعت به في دار السعادة في أوائل شهر ربيع الأول فبشّرني أنّه قد رُسم بعمل الشّواني والمراكب لغزو الفرنج ولله الحمد والمنة .

ثم في صبيحة يوم الأحد طلب النصارى الذين اجتمعوا في كنيستهم إلى بين يديه وهم قريب من أربعمئة فحلَّفهم كم أموالهم، وألزمهم بأداء الربع من أموالهم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وقد أمروا إلى الولاة بإحضار من في معاملتهم، ووالي البر قد خرج إلى القرايا بسبب ذلك، وجرّدت أمراء إلى النواحي لاستخلاص الأموال من النَّصارى في القدس وغير ذلك.

وفي أول شهر ربيع الأول كان سفر قاضي القضاة تاج الدين السُّبكي الشافعي إلى القاهرة . وفي يوم الأربعاء خامس ربيع الأول اجتمعت بنائب السلطنة بدار السعادة ، وسألتُه عن جواب المطالعة ، فذكر لي أنه جاء المرسوم الشريف السلطاني بعمل الشَّواني والمراكب لغزو قبرص ، وقتال الفرنج ولله الحمد والمنة .

وأمر نائب السلطنة بتجهيز القطَّاعين والنشَّارين من دمشق إلى الغابة التي بالقرب من بيروت<sup>(٢)</sup> ، وأن يُشرع في عمل الشَّواني في آخر يوم من هذا الشهر ، وهو يوم الجمعة .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري رقم (۲۷۲۹) في الفرائض باب : إذا ادَّعت المرأة ابناً ورقم (۳٤۲۷) . ورواه مسلم أيضاً رقم (۱۷۲۰) في الأقضية ، باب : بيان اختلاف المجتهدين . ولفظه في البخاري :
عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أنّ رسول الله ﷺ قال : (كانت امرأتان معهما ابناهُما ، جاء الذئب ، فذهب بابن إحداهما ، فقالت لصاحبتها : إنما ذهب بابنك ، وقالت الأخرى : إنما ذهب بابنك ، فتحاكمتا إلى داود عليه السّلام ، فقضى به للكبرى ، فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه ، فقال : اثتُوني بالسّكين أشقه بينهما . فقالت الصغرى : لا تفعل يرحمك الله هو ابنها ، فقضى به للصّغرى ، قال أبو هريرة : والله إن سمعتُ بالسّكين قطُّ إلا يومئذ ، وما كنّا نقول إلا المدية .

وفتحت دار القرآن التي وقفها الشريف التعاداني إلى جانب حمَّام الكاس ، شمالي المدرسة البادرائية ، وعمل فيها وظيفة حديث وحضر واقفها يومية قاضي القضاة تاج الدين السبكي انتهى والله أعلم .

# عقد مجلس بسبب قاضي القضاة تاج الدين السُّبكي (١)

ولما كان يوم الإثنين العشرين من ربيع الأول عقد مجلس حافل بدار السعادة بسبب ما رمي به قاضي القضاة تاج الدين الشافعي ابن قاضي القضاة تقى السُّبكى ، وكنت ممّن طُلب إليه ، فحضرته فيمن حضر ، وقد اجتمع فيه القضاة الثلاثة ، وخلق من المذاهب الأربعة ، وآخرون من غيرهم ، بحضرة نائب الشام سيف الدين مُنْكلي بُغًا ، وكان قد سافر هو إلى الديار المصرية إلى الأبواب الشريفة ، واستنجز كتاباً إلى نائب السَّلطنة لجمع هذا المجلس ليسأل عنه الناس ، وكان قد كتب فيه محضران متعاكسان أحدهما له والآخر عليه ، وفي الذي عليه خط القاضيين المالكي والحنبلي ، وجماعة آخرين ، وفيه عظائم وأشياء منكرة جداً ينبو السَّمع عن استماعه . وفي الآخر خطوط جماعات من المذاهب بالثَّناء عليه ، وفيه خطى بأني ما رأيتُ فيه إلا خيراً . ولما اجتمعوا أمر نائب السلطنة بأن يمتاز هؤلاء عن هؤلاء في المجالس ، فصارت كل طائفة وحدها ، وتحاذوا فيما بينهم ، وتأصَّل عنه نائبه القاضي شمس الدين الغزي ، والنائب الآخر بدر الدين بن وهبة وغيرهما ، وصرح قاضي القضاة جمال الدين الحنبلي بأنه قد ثبت عنده ما كتب به خطه فيه ، وأجابه بعض الحاضرين منهم بدائم النفوذ ، فبادر القاضى الغزي فقال للحنبلي : أنت قد ثبتت عداوتك لقاضي القضاة تاج الدين ، فكثُر القول وارتفعت الأصوات وكثُر الجدال والمقال ، وتكلم قاضي القضاة جمال الدين المالكي أيضاً بنحو ما قال الحنبلي ، فأجيب بمثل ذلك أيضاً ، وطال المجلس فانفصلوا على مثل ذلك ، ولمًّا بلغتُ البابَ أمر نائب السلطنة برجوعي إليه ، فإذا بقية الناس من الطرفين والقضاة الثلاثة جلوس ، فأشار نائب السَّلطنة بالصلح بينهم وبين قاضي القضاة تاج الدين ـ يعني وأن يرجع القاضيان عما قالا ـ فأشار الشيخ شرف الدين ابن قاضي الجبل وأشرت أنا أيضاً بذلك ، فلان المالكي وامتنع الحنبلي ، فقمنا والأمر باقٍ على ما تقدم ، ثم اجتمعنا يوم الجمعة بعد العصر عند نائب السلطنة عن طلبه ، فتراضوا كيف يكون جواب الكتابات مع مطالعة نائب السلطنة ، ففعل ذلك ، وسار البريد بذلك إلى الديار المصرية ، ثم اجتمعنا أيضاً يوم الجمعة بعد الصلاة التاسعَ عشرَ من ربيع الآخر بدار السعادة ، وحضر القضاة الثلاثة وجماعة آخرون ، واجتهد نائب السلطنة على الصُّلح بين القضاة وقاضى الشافعية وهو بمصرَ ، فحصل خلف وكلام طويل ، ثم كان الأمر أن سكنت أنفس جماعة منهم إلى ذلك على ما سنذكره في الشهر الآتي .

<sup>(</sup>١) الدرر الكامنة (٢/ ٤٢٦) وفيه: وحصل له بسبب القضاء محنة شديدة. والدارس (١/ ٣٧).

وفي مستهل ربيع الآخر كانت وفاة المعلِّم داود الذي كان مباشراً لنظارة الجيش ، وأضيف إليه نظر الدواوين إلى آخر وقت ، فاجتمع له هاتان الوظيفتان ، ولم يجتمعا لأحد قبله كما في علمي ، وكان من أخبر النَّاس بنظر الجيش وأعلمهم بأسماء رجاله ، ومواضع الإقطاعات ، وقد كان والده نائباً لنظَّار الجيوش ، وكان يهودياً قرائياً ، فأسلم ولده هذا قبل وفاة نفسه بسنوات عشر أو نحوها ، وقد كان ظاهره جيداً والله أعلم بسرّه وسريرته ، وقد تمرَّض قبل وفاته بشهر أو نحوه ، حتى كانت وفاته في هذا اليوم ، فصلي عليه بالجامع الأموي تجاه النَّسر بعد العصر ، ثم حُمل إلى تربة له أعدها في بستانه بحوش ، وله من العمر قريب الخمسين .

وفي أوائل هذا الشهر ورد المرسوم الشريف السلطاني بالردّ على نساء النصارى ما كان أخذ منهنَّ مع الجباية التي كان تقدم أخذها منهن ، وإن كان الجميع ظلماً ، ولكن الأخذ من النساء أفحش وأبلغ في الظلم ، والله أعلم .

وفي يوم الإثنين الخامسَ عشرَ منه أمر نائب السلطنة أعزه الله بكبس بساتين أهل الذمة فوجد فيها من الخمر المعتصر في الخوابي والحُبَاب<sup>(٢)</sup> فأريقت عن آخرها ولله الحمد والمنة ، بحيث جرت في الأزقَّة والطرقات .

وفاض نهر تُورَ<sup>(٣)</sup> من ذلك ، وأمر بمصادرة أهل الذمة الذين وجد عندهم ذلك بمال جزيل ، وهم تحت الجباية ، وبعد أيام نودي في البلد بأن نساء أهل الذمة لا تدخل الحمَّامات مع المسلمات ، بل تدخل حمَّامات تختصُّ بهن ، ومن دخل من أهل الذمة الرجال مع الرجال المسلمين يكون في رقاب الكفار علامات يُعرفون بها من أجراس وخواتيم . ونحو ذلك ، وأمر نساء أهل الذمة بأن تلبس المرأة خفَّيها مخالفين في اللَّون بأن يكون أحدهما أبيض والآخر أصفر أو نحو ذلك .

ولما كان يوم الجمعة التاسع عشر من الشهر - أعني ربيع الآخر - طلب القضاة الثلاثة وجماعة من المفتين : فمن ناحية الشافعي نائباه ، وهما القاضي شمس الدين الغَزِّي والقاضي بدر الدين بن وهبة ، والشيخ جمال الدين ابن قاضي الزَّبداني ، والمصنف الشيخ عماد الدين بن كثير والشيخ بدر الدين حسن الزُّرَعي ، والشيخ تقي الدين الفارقي . ومن الجانب الآخر قاضيا القضاة جمال الدين المالكي والحنبلي ، والشيخ شرف الدين ابن قاضي الجبل الحنبلي ، والشيخ جمال الدين بن الشريشي (، ) والشيخ عز الدين بن حمزة ابن شيخ السلامية الحنبلي ، وعماد الدين الحنائي ، فاجتمعت مع نائب السلطنة بالقاعة الدين بن حمزة ابن شيخ السلامية الحنبلي ، وعماد الدين الحنائي ، فاجتمعت مع نائب السلطنة بالقاعة

<sup>(</sup>۱) لم أقع له على ترجمة فيما بين يديّ من المصادر .

<sup>(</sup>٢) « الحُباب » : ج حُبّ وهو الجرَّة الضخمة القاموس المحيط ( الحُبُّ ) .

<sup>(</sup>٣) في ط : توزا وهو تحريف .

 <sup>(</sup>٤) في ط : الشريشني وهو تحريف ، وقد صححته كثيراً دونما إشارة لذلك .

التي في صدر إيوان دار السعادة ، وجلس نائب السلطنة في صدر المكان ، وجلسنا حوله ، فكان أول ما قال : كنًا نحنُ التركَ وغيرنا إذا اختلفنا واختصمنا نجيء بالعلماء فيصلحون بيننا ، فصرنا نحن إذا اختلفت العلماء واختصموا فمن يُصلح بينهم؟ وشرع في تأنيب من شنَّع على الشافعي بما تقدم ذكرُه من تلك الأقوال والأفاعيل التي كتبت في تلك الأوراق وغيرها ، وأن هذا يشفي الأعداء بنا ، وأشار بالصُّلح بين القضاة بعضهم من بعض ، فصمَّم بعضهم وامتنع ، وجرت مناقشات من بعض الحاضرين فيما بينهم ، ثم حصل بحثٌ في مسائل ، ثم قال نائب السلطنة أخيراً : أما سمعتم قول الله تعالى : ﴿ عَفَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ الديار المائدة : ٩٥] فلانت القلوب عند ذلك ، وأمر كاتب السر أن يكتبَ مضمون ذلك في مطالعة إلى الديار المصرية ، ثم خرجنا على ذلك انتهى والله أعلم (١) .

# عودة قاضي القضاة السُّبكي إلى دمشق (٢):

في يوم الأربعاء التاسع والعشرين من جمادى الأولى قدم من ناحية الكُسُوة وقد تلقّاه جماعة من الأعيان إلى الصّنمين وما فوقها ، فلما وصل إلى الكُسُوة كثر الناس جداً ، وقاربها قاضي قضاة الحنفية الشيخ جمال الدين بن السَّرَّاج ، فلما أشرف من عقبة شحورا تلقاه خلائق لا يحصون كثرة ، وأشعلت الشموع حتى مع النساء ، والناس في سرور عظيم ، فلما كان قريباً من الجسورة تلقته الخلائق الخليفيين مع الجوامع والمؤذنون يكبِّرون ، والناس في سرور عظيم ، ولما قارب باب النصر وقع مطر عظيم والناس معه لا تسعهم الطرقات ، يدعون له ويفرحون بقدومه ، فدخل دار السعادة وسلَّم على نائب السلطنة ، ثم دخل الجامع بعد العصر ومعه شموع كثيرة ، والرؤساء أكثر من العامة .

ولما كان يوم الجمعة ثاني شهر جمادى الآخرة ركب قاضي القضاة السبكي إلى دار السعادة وقد استدعى نائبُ السَّلطنة بالقاضيين المالكي والحنبلي ، فأصلح بينهم ، وخرج من عنده ثلاثتهم يتماشؤن إلى الجامع ، فدخلوا دارالخطابة فاجتمعوا هناك ، وضيَّفَهُما الشافعي ، ثم حضرا خطبته الحافلة البليغة الفصيحة ، ثم خرجوا ثلاثتُهم من جوا إلى دار المالكي ، فاجتمعوا هنالك وضيَّفَهم المالكي هنالك ما تيسَّر . والله الموفق للصواب .

وفي أوائل هذا الشهر وردت المراسيم الشريفة السلطانية من الديار المصرية بأن يجعل للأمير من إقطاعه النصف خاصاً له ، وفي النصف الآخر يكون لأجناده ، فحصل بهذا رفق عظيم بالجند ، وعدلٌ كثير

الدرر الكامنة (٢/ ٤٢٦) .

<sup>(</sup>۲) بدائع الزهور (۲/ ۳۲) وفیه : في شهر رجب .

<sup>(</sup>٣) في ط : الصمين بغير نون .

<sup>(</sup>٤) البدائع (١/ ٣٧) .

ولله الحمد ، وأن يتجهز الأجناد ويحرصوا على السَّبق والرمي بالنشاب ، وأن يكونوا مستعدين ، متى استُنْفروا نَفَروا ، فاستعدُّوا لذلك وتأهَّبوا لقتال الفرنج ، كما قال الله تعالى : ﴿ وَأَعِدُّواْلَهُم مَّااَسْتَطَعْتُم مِّن وَوَعَدُوْ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ تعالى عَلَي اللهُ مَّا اللهُ اللهُ عَلَي اللهُ مَّا اللهُ عَلَي اللهُ اللهُ عَلَي اللهُ اللهُ عَلَي المحديث أن رسول الله ﷺ قال على المِنْبر : « ألا إنَّ القُوَّةَ الرَّمْيُ ١٠٠ .

وفي الحديث الآخر « ارموا واركبوا ، وأن ترموا أحب إلي <sup>٢١</sup> .

وفي يـوم الإثنين بعد الظهر عقد مجلس بدار السعادة للكشف على قاضي القضاة جمال الدين المَرْدَاوي الحنبلي بمقتضى مرسوم شريف ورد من الديار المصرية بذلك ، وذلك بسبب ما يعتمده كثير من شهود مجلسه من بيع أوقاف لم يستوف فيها شرائط المذهب ، وإثبات إعسارات أيضاً كذلك وغير ذلك انتهى .

الوقعة بين الأمراء بالديار المصرية (٣):

وفي العشر الأخير من جمادى الآخرة ورد الخبر بأن الأمير الكبير يَلْبُغا الخاصكي خرج عليه جماعة من الأمراء مع الأمير سيف الدين طَيْبُغا الطَّويل ، فبرز إليهم إلى قبة القصر فالتقو امعه هنالك ، فقتل جماعة وجرح آخرين ، وانفصل الحال على مسك طَيْبُغا الطويل وهو جريح ، ومسك أرغُون الإسْعَرْدي (٤) الدويدار ، وخلق من أمراء الألوف والطبلخانات ، وجرت خبطة عظيمة استمر فيها الأمير الكبير يَلْبُغا على عزه وتأييده ونصره ولله الحمد والمنة .

وفي ثاني رجب يوم السبت توجه الأمير سيف الدين بَيْدَمُر الذي كان نائب دمشق إلى الديار المصرية بطلب الأمير يَلْبُغا ليؤكد أمره في دخول البحر لقتال الفرنج وفتح قبرص إن شاء الله ، انتهى والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم رقم (۱۹۱۷) في الإمارة باب : فضل الرمي والحث عليه ، وذم من علمه ثم نسيه ولفظه فيه : عن عقبة بن عامر يقول : سمعت رسول الله ﷺ وهو على المِنبر ، يقول : « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوّة . ألا إنّ القوة الرمي ، ألا إنّ القوة الرّمي ، ألا إنّ القوة الرمي » .

المتود الرامي المديث طويل ، رواه أحمد في مسنده (٤/ ١٤٤ و ١٤٦) وأبو داود رقم (٢٥ ١٣) والترمذي رقم (١٦٣٧) (٢) وهو جزء من حديث طويل ، رواه أحمد في مسنده (٤/ ١٤٤ و ١٤٦) وأبو داود رقم (٢٥ ١٣) والسهم الواحد ثلاثة وابن ماجه رقم (٢٨١١) من حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه ، وأوله : • إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة ، صانعه يحتسب في صنعته الخير ، والرامي به ، ومُنْبِلَه ، وارموا واركبوا ، وأن ترموا أحب إليَّ من أن تركبوا . . . » الحديث ، وهو حديث حسن بطرقه وشواهده .

 <sup>(</sup>٣) النجوم الزاهرة(١١/ ٣٠ ـ ٣٢) والذيل التام (٢١٠ ـ ٢١١) .

<sup>(</sup>٤) في ط : السُّعردي ، وأثبتنا ما في النجوم (١١/ ٣١) .

### مما يتعلّق بأمر بغداد (١)

أخبرني الشيخ عبد الرحمن البغدادي أحد رؤساء بغداد وأصحاب التّجارات ، والشيخ شهاب الدِّين العطار \_ السّمْسار في الشرب بغدادي أيضاً \_ أن بغداد بعد أن استعادها أُويْس ملك العراق وخُراسان من يد الطّواشي مَرْجان ، واستحضره فأكرمه وأطلق له ، فاتّفقا أنَّ أصل الفتنة من الأمير أحمد أخي الوزير ، فأحضره السلطان إلى بين يديه وضربه بسكِّين في كرشه فشقه ، وأمر بعض الأمراء فقتله ، فانتصر أهلُ السُّنَّة لذلك نصرة عظيمة ، وأخذ خشبتَه أهلُ باب الأزج فأحرقوه ، وسكنت الأمور وتَشَفَّوْا بمقتل الشيخ جمال الدّين الأنباري تن الذي قتله الوزير الرافضي فأهلكه الله بعده سريعاً انتهى .

# وفاة قاضي القضاة عز الدين عبد العزيز بن جماعة ٥١ الشافعي :

وفي العشر الأول من شهر شعبان قدم كتاب من الديار المصرية بوفاة قاضي القضاة بدر الدين محمد بن جماعة بمكّة شرّفها الله ، في العاشر من جُمادى الآخرة ودفن في الحادي عشر في باب المَعْلَى أَنَّ ، وذكروا أنّه توفي وهو يقرأ القرآن ، وأخبرني صاحبه الشيخ محيي الدين الرحبي حفظه الله تعالى : أنه كان يقول كثيراً : أشتهي أن أموت وأنا معزولٌ ، وأن تكونَ وفاتي بأحد الحرمين . فأعطاه الله ما تمنّاه . عزل نفسه في السّنة الماضية ، وهاجر إلى مكّة ، ثم قدم المدينة لزيارة رسول الله ﷺ ، ثم عاد إلى مكّة ، وكانت وفاتُه بها في الوقت المذكور ، فرحمه الله وبلّ بالرحمة ثراه .

وقد كان مولده في سنة أربع وتسعين ، فتوفي عن ثلاث وسبعين سنة ، وقد نال العزَّ ، عزّاً في الدنيا ورفعة هائلة ، ومناصب وتداريس كبار ، ثم عزل نفسه وتفرغ للعبادة والمجاورة بالحرمين الشريفين ، فيقال له ما قلته في بعض المراثي :

# فكأنَّك قد أُعلِمْتَ بالموت حتَّى قد تـزوَّدْتَ مـن خيـار الـزَّادِ

وحضر عندي في يوم الثلاثاء تاسع شوال البَتْرك بشارةُ الملقَّب بميخائيل ، وأخبرني أن المطارنة بالشَّام بايعوه على أن جعلوه بَتْركاً بدمشقَ عوضاً عن البترك بأنطاكية ، فذكرت له أن هذا أمر مبتدع في دينهم ، فإنَّه لا تكون البتَاركة إلا أربعة بالإسكندرية وبالقدس وبأنطاكية وبروميَّة ، فنُقل بترك روميَّة إلى

<sup>(</sup>۱) الذيل التام (١/ ٢١١) بدائع الزهور (٢/ ٣٩) .

<sup>(</sup>٢) في ط: أخو وهو غلط.

<sup>(</sup>٣) هو : جمال الدين أبو حفص عمر بن إدريس الأنباري ثم البغدادي الحنبلي الشهيد ، مات صابراً سنة (٧٦٥)هـ .

<sup>(</sup>٤) ترجمته في الوفيات لابن رافع (٢/ ٣٠٥) وطبقات الحفاظ (٣٦) والنجوم الزاهرة (١١/ ٨٩) والعقد الثمين (٥/ ٤٦٠) والذيل التام (١/ ٢١١\_ ٢١٢) .

<sup>(</sup>٥) في ط: حاتم وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦) ويقال لها: المَعْلاة.

إسطنبول وهي القسطنطينية ، وقد أنكر عليهم كثير منهم إذ ذاك ، فهذا الذي ابتدعوه في هذا الوقت أعظم من ذلك . لكن اعتذر بأنّه في الحقيقة هو عن أنطاكية ، وإنّما أذن له في المقام بالشام الشريف لأجل أنه أمره نائب السلطنة أن يكتب عنه وعن أهل ملتهم إلى صاحب قبرص ، يذكر له ما حل بهم من الخزي والنّكال والجناية بسبب عدوان صاحب قبرص على مدينة الإسكندرية ، وأحضر لي الكتب إليه وإلى ملك إسطنبول ، وقرأها على من لفظه لعنه الله ولعن المكتوب إليهم أيضاً . وقد تكلمتُ معه في دينهم ونصوص ما يعتقده كل من الطوائف الثلاث ، وهم الملكية واليعقوبية ، ومنهم الافرنج والقبط ، والنسطورية ، فإذا هو يفهم بعض الشيء ، ولكن حاصله أنه حمار من أكفر الكفار لعنه الله .

وفي هذا الشهر بلغنا استعادة السُّلطان أُوَيْس ابن الشيخ حسن ملك العراق وخراسان لبغداد من يد الطواشي مَرْجان الذي كان نائبه عليهما ، وامتنع من طاعة أوَيْس ، فجاء إليه في جحافل كثيرة فهرب مَرْجان ودخل أُوَيس إلى بغداد دخولًا هائلاً ، وكان يوماً مشهود (١١) .

وفي يوم السبت السابع والعشرين من شعبان قدم الأمير سيف الدين بَيْدَمُر من الديار المصرية على البريد أمير مئة مقدم ألف ، وعلى نيابة يَلْبُغا في جميع دواوينه بدمشق وغيرها ، وعلى إمارة البحر وعمل المراكب ، فلمّا قدم أمر بجمع جميع النشّارين والنجارين والحدادين وتجهيزهم لبَيْروت لقطع الأخشاب ، فسُيِّروا يوم الأربعاء ثاني رمضان وهو عازم على اللَّحاق بهم إلى هنالك وبالله المستعان . ثم أتبعوا بآخرين من نجّارين وحدّادين وعتّالين وغير ذلك ، وجعلوا كل من وجدوه من ركّاب الحمير ينزلونة ويَرْكَبُونها إلى ناحية البقاع ، وسخّروا لهم من الصُّنَاع وغيرهم ، وجرت خبطة عظيمة ، وتباكى عواتلُهم وأطفالُهم ، ولم يسلّفوا شيئاً من أجورهم ، وكان من اللائق أن يسلّفوه حتى يتركوه إلى أولادهم (٢)

وخطب برهان الدين المقدسي الحنفي بجامع يَلْبُغا عن تقي الدين ابن قاضي القضاة شرف الدين الكَفْري ، بمرسوم شريف ومرسوم نائب صفد أَسَنْدَمُرُ<sup>(٣)</sup> أخي يَلْبُغا ، وشقَّ ذلك عليه وعلى جده وجماعتهم ، وذلك يوم الجمعة الرابع من رمضان ، هذا وحضر عنده خلق كثير .

وفي يوم الخميس الرابع والعشرين منه قُرىء تقليد قاضي القضاة شرف الدين ابن قاضي الجبل لقضاء الحنابلة ، عوضاً عن قاضي القضاة جمال الدين المَرْدَاوي ، عزل هو والمالكي معه أيضاً ، بسبب أمور تقدَّم نسبتُها لهما ، وقُرىء التقليد بمحراب الحنابلة ، وحضر عنده الشافعي والحنفي ، وكان المالكي معتكفاً بالقاعة من المنارة الغربية ، فلم يخرج إليهم لأنَّه معزول أيضاً بسر الدين قاضي حماة ، وقد وقعت شرور وتخبيط بالصَّالحية وغيرها .

الذيل التام (١/ ٢١١) .

 <sup>(</sup>۲) النجوم الزاهرة (۱۱/ ۳۰) .

 <sup>(</sup>٣) أَسَنْدَمُو اليحياوي أخو يلبغا .

وفي صبيحة يوم الأربعاء الثلاثين من شهر رمضان خلع على قاضي القضاة سري الدين إسماعيل(١) المالكي ، قدم من حماة على قضاء المالكية ، عوضاً عن قاضي القضاة جمال الدين المسكلاً تي ، عُزل عن المنصب ، وقُرىء تقليده بمقصورة المالكية من الجامع ، وحضر عنده القضاة والأعيان .

وفي صبيحة يوم الأربعاء سابع شوال قدم الأمير حيار بن مهنا إلى دمشق سامعاً مُطيعاً ، بعد أن جرت بينه وبين الجيوش حروب متطاولة ، كل ذلك ليطأ البساط ، فأبئ خوفاً من المسك والحبس أو القتل ، فبعد ذلك كله قدم هذا اليوم قاصداً الديار المصرية ليصطلح مع الأمير الكبير يَلْبُغا ، فتلقّاه الحجَبة والمهمنداريّة والخلق ، وخرج الناس للفرجة ، فنزل القصر الأبلق ، وقدم معه نائب حماة عمر شاه فنزل معه . وخرج معه ثاني يوم إلى الديار المصرية (٢) .

وأقرأني القاضي ولي الدين عبد الله وكيل بيت المال كتاب والده قاضي القضاة بهاء الدين أبي البقاء قاضي قضاة الشافعية بالديار المصرية ، أن الأمير الكبير جدَّد درساً بجامع ابن طولون فيه سبعة مدرِّسين للحنفية ، وجعل لكل فقيه منهم في الشهر أربعين درهماً ، وإردَبَّ قمح ، وذكر فيه أن جماعة من غير الحنفية انتقلوا إلى مذهب أبي حنيفة لينزلوا في هذا الدرس .

## درس التفسير بالجامع الأموي:

وفي صبيحة يوم الأربعاء الثامن والعشرين من شوال سنة سبع وستين وسبعمئة حضرتُ درس التَّفسير الذي أنشأه ملك الأمراء نائب السلطنة الأمير سيف الدين مَنْكُلي بغا رحمه الله تعالى من أوقاف الجامع الذي جددها في حال نظره عليه أثابه الله ، وجعل من الطلبة من سائر المذاهب خمسة عشرَ طالباً لكل طالب في الشهر عشرة دراهم ، وللمعيد عشرون ولكاتب الغيبة عشرون ، وللمدِّرس ثمانون ، وتصدَّق حين دعوته لحضور الدرس ، فحضر واجتمع القضاة والأعيان ، وأخذتُ في أول تفسير الفاتحة ، وكان يوماً مشهوداً ولله الحمد والمنة ، وبه التوفيق والعفة إنتهى .

### سنة ثماق وستين وسبعمئة

(استهلت وسلطان البلاد المصرية والشامية والحرمين الشريفين وما يتبع ذلك من الأقاليم الملك الأشرف بن الحسين بن الملك الناصر محمد بن قلاوون ، وأتابك العساكر ومدبر مملكته الأمير سيف الدين يلبغا الخاصكي ، ونائب دمشق الأمير سيف الدين منكلي بغا . . . (٣) .

<sup>(</sup>١) هو: أبو الوليد إسماعيل بن محمد بن محمد بن هانيء اللَّخمي الأندلسي. مات سنة (٧٧١)هـ الذيل التام (١/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>۲) بدائع الزهور (۲/ ۳۹) .

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين سقط كله من ط بما في ذلك عنوان السنة ، فاختلطت فيها هذه السنة بالتي قبلها ولا نعرف قدر =

وقاضي قضاة الحنابلة الشيخ شرف الدين أحمد بن الحسن ابن قاضي الجبل المقدسي ، وناظر الدواوين سعد الدين بن التاج إسحاق ؛ وكاتب السر فتح الدين بن الشهيد ، وهو شيخ الشيوخ أيضاً ، وناظر الجيوش الشامية برهان الدين بن الحِلِّي ، ووكيل بيت المال القاضي ولي الدين ابن قاضي القضاة بهاء الدين أبي البقاء . انتهى .

## سفر نائب السَّلطنة إلى الديار المصرية:

لما كانت ليلة الحادي والعشرين قدم طَشْتَمُر دويدار يَلْبُغا على البريد ، فنزل بدار السعادة ، ثم ركب هو ونائب السلطنة بعد العشاء الأخيرة في المشاعل ، والحجّبة بين أيديهما والخلائق يدعون لنائبهم ، واستمرُّوا كذلك ذاهبين إلى الديار المصرية ، فأكرمه يَلْبُغا وأنعم عليه ، وسأله أن يكون ببلاد حلب ، فأجابه إلى ذلك وعاد فنزل بدار سَنْجَر الإسماعيلي ، وارتحل منها إلى حلب ، وقد اجتمعتُ به هنالك وتأسَّف الناس عليه ، وناب في الغيبة الأمير سيف الدين زبالة ، إلى أن قدم النائب المعز السيفي آقْتَمُر (٢) عبد الغني على ما سيأتي .

وتوفي القاضي شمس الدين (٢٠) بن منصور الحنفي الذي كان نائب الحكم رحمه الله يوم السبت السادس والعشرين من المحرم ، ودفن بالباب الصغير ، وقد قارب الثمانين .

وفي هذا اليوم أو الذي بعده توفي :

القاضي شهاب الدين أحمد المن الوَزْوَازَة ناظر الأوقاف بالصّالحية.

وفي صبيحة يوم الجمعة ثالث صفر نُودي في البلد أن لا يتخلف أحد من أجناد الحلقة عن السفر إلى بيروت، فاجتمع الناس لذلك فبادر الناس والجيش ملبسين إلى سطح المِزَّة ، وخرج ملك الأمراء أمير علي كان نائب الشام من داره داخل باب الجابية في جماعته ملبسين في هيئة حسنة وتجمُّل هائل ، وولده الأمير ناصر الدين محمد وطلبه معه ، وقد جاء نائب الغيبة والحجَبة إلى بين يديه إلى وطاقه وشاوروه في الأمر ، فقال: ليس لي هاهنا أمر ، ولكن إذا حضر الحرب والقتال فلي هناك أمر ، وخرج خلق من الناس متبرِّعين ، وخطب قاضي القضاة تاج الدين الشافعي بالناس يوم الجمعة على العادة ، وحرَّض النَّاسَ على الجهاد ، وقد ألبس جماعة من غلمانه اللأمة والخُوذ وهو على عزم المسير مع الناس إلى بيروت ولله الحمد والمنة .

<sup>·</sup> الساقط ، وما بين الحاصرتين من السنة السابقة .

<sup>(</sup>١) يعني من المحرم.

<sup>(</sup>٢) في ط: قشتمر . وأثبتنا ما في الدرر الكامنة (١/ ٣٩٢) والنجوم الزاهرة (١١/ ٣٤) .

 <sup>(</sup>٣) ترجمته في الدرر الكامنة (٤/ ٢٦٧) وفيه : محمد بن منصور .

<sup>(</sup>٤) لم أقع له على ترجمة فيما بين يدي من المصادر .

ولما كان من آخر النهار رجع الناس إلى منازلهم وقد ورد الخبر بأن المراكب التي رؤيت في البحر إنما هي مراكب تجار لا مراكب قتال ، فطابت قلوب الناس ، ولكن ظهر منهم استعداد عظيم ولله الحمد .

وفي ليلة الأحد خامس صفر قُدِمَ بالأمير سيف الدين قَشْتَمُر الذي كان إلى آخر وقت نائب حلب محتاطاً عليه بعد العشاء الآخرة إلى دار السعادة بدمشق ، فسُيِّر معزولًا عن حلب إلى طرابُلُس بطالًا ، وبعث في سرجين صحبة الأمير علاء الدين بن صُبْح .

وبلغنا وفاة الشيخ جمال الدين (٢٠) بن نُبَاتة حامل لواء شعراء زمانه بديار مصر بمارستان الملك المنصور قلاوون ، وذلك يوم الثلاثاء سابع صفر من هذه السنة رحمه الله تعالى .

وفي ليلة ثامنه هرب أهل حبس السَّدّ من سجنهم وخرج أكثرهم فأرسل الولاة صبيحة يومئذ في أثرهم فمسك كثير ممَّن هرب فضربوهم أشد الضرب ، وردوهم إلى شرِّ المنقلب .

وفي يوم الأربعاء خامس عشره نُودي بالبلدان أن لا يُعامل الفرنج البنادقة والجنوية والكيتلان واجتمعتُ في آخر هذا اليوم بالأمير زين الدين زبالة نائب الغيبة النازل بدار الذهب فأخبرني أن البريدي أخبره: أن صاحب قبرص رأى في النجوم أن قبرص مأخوذة ، فجهز مركبين من الأسرى الذين عنده من المسلمين إلى يَلْبُغا ؛ ونادى في بلاده أنَّ من كتم مسلماً صغيراً أو كبيراً قتل ، وكان من عزمه أن لا يُبقيَ أحداً من الأسارىٰ إلا أرسله .

وفي آخر نهار الأربعاء خامس عشره قدم من الديار المصرية قاضي القضاة جمال الدين المسلاَّتي المالكي الذي كان قاضي المالكية فعزل في أواخر رمضان من العام الماضي ، فحجَّ ثم قصد الديار المصرية فدخلها لعله يستغيث فلم يصادفه قبول ، فادّعى عليه بعضُ الحجّاب وحصل له ما يسوءه ، ثم خرج إلى الشام فجاء فنزل في التُّربة الكاملية شمالي الجامع ، ثم انتقل إلى منزل ابنته متمِّرضاً ، والطلابات والدعاوى والمصالحات عنه كثيرة جداً " ، فأحسن الله عاقبته .

وفي يوم الأحد بعد العصر دخل الأمير سيف الدين طَيْبُغا الطَّويل من القدس الشريف إلى دمشقَ فنزل بالقصر الأبلق ، ورحل بعد يومين أو ثلاثة إلى نيابة حماة حرسها الله بتقليد من الديار المصرية .

وفي مصادر ترجمته جميعها وفاته في صفر سنة (٧٦٨)هـ فلعلّ الخبر من ورقة من الأوراق المفقودة من كتاب ابن كثير . وهو الأرجح .

<sup>(</sup>۱) في ط: شرشي وهو تحريف. وأثبتنا ما في الدرر الكامنة (۳/ ۲٤٩) والنجوم الزاهرة (۱۱/ ۳۲) وفيها: فسُيِّر إلى مصر.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في : الوفيات لأبن رافع (٣/ ٣١١ ـ ٣١٢) وطبقات الشافعية (٦/ ٣١) والدرر الكامنة (٤/ ٤٦٣) والنجوم الزاهرة (١١/ ٩٤) والذيل التام (١/ ٢٢١) .

<sup>(</sup>٣) لما وقع بينه وبين القاضي الشافعي السبكي .

وجاءت الأخبار بتولية الأمير سيف الدين مَنْكُلي بُغَا نيابة حلب عوضاً عن نيابة دمشق وأنه حصل له من التشريف والتكريم والتشاريف بديار مصر شيء كثير ومال جزيل وخيول وأقمشة وتحف يشقُّ حصرُها ، وأنه قد استقر بدمشق الأمير سيف الدين آقْتَمُو(١) عبد الغني ، الذي كان حاجب الحجَّاب بمصر ، وعوض عنه في الحجوبية الأمير علاء الدين طَيْبُغا أستاذ دار يَلْبُغا وخلع على الثلاثة في يوم واحد .

وفي يوم الأحد حادي عشر ربيع الأول اشتهر في البلد قضية الفرنج أيضاً بمدينة الإسكندرية وقدم بريدي من الديار المصرية بذلك ، واحتيط على من كان بدمشق من الفرنج وسجنوا بالقلعة وأخذت حواصلهم ، وأخبرني قاضي القضاة تاج الدين الشافعي يومئذ أن أصل ذلك أن سبعة مراكب من التجار من البنادقة من الفرنج قدموا إلى الإسكندرية فباعوا بها واشتروا ، وبلغ الخبر إلى الأمير الكبير يَلْبُغا أن مركباً من هذه السبعة إلى صاحب قبرص ، فأرسل إلى الفرنج يقول لهم : أن يسلِّموا هذه المراكب فامتنعوا من ذلك وبادروا إلى مراكبهم ، فأرسل في آثارهم ست شواني مشحونة بالمقاتلة ، فالتقَوا هم والفرنج في البحر ، فقتل من الفريقين خلق ، ولكن من الفرنج أكثر ، وهربوا فارِّين بما معهم من البضائع ، فجاء الأمير على الذي كان نائب دمشق أيضاً في جيش مبارك ومعه ولده ومماليكه في تجمُّل هائل ، فرجع الأمير على واستمر نائب السلطنة حتى وقف على بيروت ونظر في أمرها ، وعاد سريعاً .

وقد بلغني أن الفرنج جاؤوا طرابُلس غزاةً وأخذوا مركباً للمسلمين من الميناء وحرقوه ، والناس ينظرون ولا يستطيعون دفعهم ولا منعهم ؛ وأن الفرنج كرُّوا راجعين ، وقد أسروا ثلاثة من المسلمين ، فإنا لله وإنا إليه راجعون . انتهى والله أعلم .

## مقتل يَلْبُغا الأمير الكبير (٢)

جاء الخبر بقتله إلينا بدمشق في ليلة الإثنين السابع عشر من ربيع الآخر مع أسيرين جاءا على البريد من الديار المصرية ، فأخبرا بمقتله في يوم الأربعاء ثاني عشر هذا الشهر : تمالأ عليه مماليكه حتى قتلوه يومئذ ، وتغيَّرت الدولة ومُسك من أمراء الألوف والطبلخانات جماعة كثيرة ، واختبطت الأمور جداً ، وجرت أحوال صعبة ، وقام بأعباء القضية الأمير سيف الدين طَغَيْتَمُر ٣٠ النظامي وقوي جانب السُّلطان ورشد ، وفرح أكثر الأمراء بمصرَ بما وقع ، وقدم نائب السلطنة إلى دمشق من بيروت ، فأمر بدقِّ البشائر ،

في ط: قشتمر. (1)

ترجمته في الدرر الكامنة (٤/ ٤٣٨) والنجوم الزاهرة (١١/ ٣٥) والذيل التام (١/ ٢١٨) وبدائع الزهور (٢/ ٥٠) وقد **(Y)** وهم ابن إياس عندما قال : وهو صاحب الجامع المشهور بدمشق . قلت : وفي حميع هذه المصادر كان مقتل يلبغا في ربيع الآخر من سنة (٧٦٨)هـ . وفيه دليل على أن الخبر أيضاً من السنة المقبلة ، التي ضاعت مع ما ضاع من تاريخ ابن كثير .

في ط: طيتمر وأثبتنا ما في الذَّيل التامَّ (١/ ٢١٧) .

وزينت البلد ، ففعل ذلك ، وأطلقت الفرنج الذين كانوا بالقلعة المنصورة فلم يَهُن ذلك على الناس . وهذا آخر ما وُجد من التاريخ والحمد لله وحده ، وصلواته على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . تم الجزء السادس عشر من تاريخ ابن كثير ـ بعون الله ـ .

وكان الفراغ من تحقيقه يوم الجمعة السادس من شهر رجب المعظم عام ١٤١٢هـ الموافق للعاشر من شهر كانون الثاني عام ١٩٩٢م .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

حسن إسماعيل مروة

وقد فرغ من مراجعته وتخريج أحاديثه (عبد القادر الأرناؤوط) بتاريخ (١) ربيع الأول (١٤٢٠)هـ الموافق (١٥) حزيران (١٩٩٩)م ونظرت فيه الآن ـ وانتهت المراجعة ٨ ربيع الأول ١٤٢٥هـ الموافق ٢٧ نيسان ٢٠٠٤م

• • •

## المصادر والمراجع

- ١ \_ الإحاطة في أخبار غرناطة للسان الدين بن الخطيب ، تحقيق محمد عبد الله عنان . دار المعارف القاهرة ١٩٥٥م
- ٢ ـ أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير ، تحقيق محمد إبراهيم البنا ومحمد أحمد عاشور ومحمود
   عبد الوهاب فايد ، مطبعة الشعب ـ القاهرة ـ ١٩٧٠م .
  - ٣ ـ الأعلام لخير الدين الزركلي ـ دار العلم للملايين ( ط٦ ) . بيروت
    - ٤ \_ إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء للعلامة محمد راغب الطباخ .
  - ٥ \_ أعلام النساء لعمر رضا كحالة \_ المطبعة الهاشمية بدمشق ( ط٢ ) ( ١٩٥٩م ) .
  - ٦ ـ أطلس تاريخ الإسلام ، د . حسين مؤنس ، دار الزهراء ـ القاهرة (ط١) ١٩٨٧م
- ٧ ـ بدائع الزهور لابن إياس الحنفي ، تحقيق محمد مصطفى ، الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة
   ( ط۲ ) مصورة عن الطبعة الأولى ١٩٨٤م
- ٨ ـ بغية الوعاة للسيوطي ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ـ البابي الحلبي مصر (ط١) (١٩٦٤م)
   تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ـ مطبعة محمد عيسى الحلبي القاهرة ١٩٦٤م .
  - ٩ ـ تاج العروس للزبيدي ، تحقيق جماعة من المحققين ، حكومة الكويت ، صدر منه أجزاء .
    - ١٠ ـ تاريخ ابن خلدون ، مؤسسة جمال للطباعة والنشر ، بيروت ـ ١٩٧٩م
- ١١ ـ تاريخ ابن عساكر تحقيق صلاح الدين المنجد ، مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق ١٩٥١م .
  - ١٢ ـ تاريخ الخلفاء للسيوطي .
  - ١٣ \_ التحفة السنيّة لابن الجيعان ، القاهرة .
  - ١٤ ـ التعريف بمصطلحات « صبح الأعشى » محمد قنديل البقلي ـ الهيئة المصرية للكتاب ١٩٨٣م
    - ١٥ تقويم البلدان للملك المؤيد عماد الدين إسماعيل دار الطباعة السلطانية باريس ١٨٤٠م
  - ١٦ ـ الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي . دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ( ط٢ ) ١٩٥٢م
  - ١٧ \_ جمهرة النسب للكلبي تحقيق محمود فردوس العظم دار اليقظة العربية \_ دمشق (ط١) ١٩٨٣م
- ١٨ ـ الجواهر المضيَّة في طبقات الحنفية ، تحقيق الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو ومحمود الطناحي القاهرة .

- ١٩ حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة \_ لجلال الدين السيوطي ، تحقيق محمد أبو الفضل
   إبراهيم ، مطبعة عيسى البابي الحلبي \_ القاهرة \_ ( ط١ ) عام ١٩٦٧م .
- ٢٠ ـ الحيوان للجاحظ تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون ـ المجمع العلمي العربي الإسلامي ـ بيروت
   ( ط۲ ) ١٩٦٥م
  - ٢١ \_ خطط الشام لمحمد كرد على . دمشق
  - ٢٢ ـ خطط المقريزي ( المواعظ والاعتبار في الخطط والآثار ) . مطبعة بولاق ـ القاهرة ١٣٩٤هـ .
- ٢٣ ـ الدارس في تاريخ المدارس للنعيمي ـ تحقيق جعفر الحسني ـ مطبعة الترقي ـ دمشق ـ الجزء الأول
   ( ط١ ) ١٩٤٨م والجزء الثاني ( ط١ ) ١٩٥١م .
  - ٢٤ ـ الدرر الكامنة لابن حجر ، مصورة في بيروت .
- ٢٥ ـ الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة للسيوطي ، تحقيق محمود الأرناؤوط ومحمد بدر الدين قهوجي مكتبة دار العروبة ـ الكويت ـ ( ط٢ ) ١٩٨٩م
- ٢٦ ـ الدليل الشافي لابن تغري بردي ، تحقيق فهيم محمد شلتوت ـ مكتبة الخانجي ـ القاهرة ومركز
   البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بمكة المكرمة (ط١) ١٩٧٩م .
  - ٢٧ ـ دمشق تاريخ وصور للدكتور قتيبة الشهابي .
  - ٢٨ ـ دول الإسلام للذهبي ، دائرة المعارف العثمانية ـ حيدر آباد الدكن ـ الهند ١٣٦٥ هـ ـ
- ٢٩ ـ الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب لبرهان الدين إبراهيم بن فرحون اليعمري المالكي مطبعة المعاهد \_ القاهرة \_ ( ط١ ) سنة ١٣٥١هـ .
  - ٣٠ ـ ديوان مجنون ليلي . تحقيق عبد الستار أحمد فرّاج ، مكتبة مصر . ؟
  - ٣١ ـ ديوان المتنبي بشرح العكبري ، تحقيق مصطفى السقا . دار المعرفة بيروت ؟
- ٣٢ ـ الذيل التام على دول الإسلام ـ للسخاوي ـ تحقيق حسن إسماعيل مروة طبع دار ابن العماد بيروت ( ط١ ) الجزء الأول ١٩٩٢م .
- ٣٣ ـ ذيل طبقات الحنابلة لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد البغدادي الحنبلي المعروف بابن رجب باعتناء حامد الفقي ، مطبعة السنة المحمدية ـ القاهرة ١٩٥٢م .
  - ٣٤ ـ ذيل العبر للذهبي وللحسيني ، تحقيق محمد رشاد عبد المطلب ، مطبعة حكومة الكويت سنة ١٩٧٠م .
    - ٣٥ ـ ذيل تذكرة الحفاظ للحسيني ، الناشر محمد أمين دمج ـ دار إحياء التراث العربي .
- ٣٦ ـ رفع الإصر عن قضاة مصر لابن حجر العسقلاني ، تحقيق الدكتور حامد عبد المجيد ، المطبعة الأميرية ـ القاهرة ـ ١٩٥٧م .

- ٣٧ \_ السحب الوابلة لابن حميد النجدي .
- ٣٨ ـ سنن أبي داود ضبط محمد محيي الدين عبد الحميد ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ١٩٨٠م .
  - ٣٩ ـ سنن ابن ماجه تحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي ، مصورة المكتبة العلمية بيروت ؟ .
- ٤٠ ـ سنن التّرمذي إبراهيم عبد الغفار الدسوقي ، وسنن الترمذي ( الجامع الصحيح ) تحقيق أحمد محمد شاكر \_ إحياء التراث العربي بيروت .
  - ٤١ ـ سنن النَّسائي ، اعتنى به عبد الفتاح أبو غدة ، مكتب المطبوعات الإسلامية حلب ١٩٨٦م .
    - ٤٢ ـ شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ـ دار المسيرة ـ بيروت ـ ( ط٢ ) ١٩٧٩م .
  - ٤٣ \_ صبح الأعشى للشيخ أبي العباس أحمد القلقشندي \_ دار الكتب المصرية (ط١) القاهرة ١٩٢٢م .
    - ٤٤ \_ صحيح البخاري تحقيق د . مصطفى ديب البغا ، دار العلم للملايين ( ط١ ) بيروت .
      - ٥٥ \_ صحيح مسلم . تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي \_ دار إحياء التراث العربي \_ بيروت .
- ٤٦ ـ الطالع السعيد للشيخ الإمام أبي الفضل كمال الدين جعفر بن ثعلب الإدفوي الشافعي ، تحقيق سعد
   محمد حسن ـ الدار المصرية للتأليف والترجمة (ط١) ١٩٦٦م
  - ٤٧ \_ طبقات الأولياء لابن الملقن تحقيق نور الدين شريبة \_ الخانجي \_ القاهرة \_ ( ط1 ) ١٩٧٣ .
- ٤٨ \_ طبقات الشافعية للإسنوي ، لجمال الدين عبد الرحيم الإسنوي ، تحقيق د . عبد الله الجبوري مطبعة الإرشاد \_ بغداد \_ ١٩٧٠م .
- ٤٩ ـ طبقات الشافعية للسبكي لتاج الدين عبد الوهاب السبكي ، المطبعة الحسينية المصرية (ط١)
   ١٣٢٤هـ .
- ٥٠ ـ طبقات صلحاء اليمن المعروف بتاريخ البريهي تحقيق عبد الله محمد الحبشي ـ دار الآداب بيروت
   ( ط١ ) ١٩٨٣ م .
  - ٥١ ـ العبر للذهبي تحقيق د . صلاح الدين المنجد مطبعة حكومة الكويت ١٩٦٠م .
- ٥٢ \_ العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين لتقي الدين محمد بن أحمد الحسني الفاسي المكي مطبعة السنة المحمدية \_ القاهرة \_ ١٩٥٨م .
- ٥٣ \_ عيون الأخبار لابن قتيبة الدينوري \_ الهيئة العامة للكتاب القاهرة وبيروت مصورة عن دار الكتب المصرية ١٩٢٥م .
  - ٥٤ ـ غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري عني بنشره .ج . براجستراسر القاهرة ١٩٣٢م .
- ٥٥ ـ فوات الوفيات . لصلاح الدين الكتبي ، تحقيق د . إحسان عباس . دار صادر بيروت (ط١)
  - . 1977

- ٥٦ ـ القاموس المحيط للفيروز أبادي ـ مكتبة النوري مصورة عن شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي و أولاده .
- ٥٧ ـ قضاة دمشق لابن طولون تحقيق . د . صلاح الدين المنجد ، مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق (ط١) ١٩٥٦م
  - ٥٨ ـ القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية لابن طولون . تحقيق محمد أحمد دهمان ، دمشق ١٩٤٩م .
- ٥٩ ـ قنعة الأريب في تفسير الغريب لموفق الدين بن قدامة المقدسي ، تحقيق : الدكتور على حسين البواب ، دار أمية للنشر والتوزيع . الرياض (ط١) ١٤٠٦هـ .
- ٦٠ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاج خليفة ، مصورة دار العلوم الحديثة بيروت عن طبعة أستامبول .
  - ٦١ \_ اللباب في تهذيب الأنساب لابن الأثير . مكتبة القدسي (ط١) القاهرة سنة ١٣٥٧هـ
    - ٦٢ ـ لسان العرب لابن منظور المصري ـ دار صادر ودار بيروت ١٩٥٥م .
- ٦٣ ـ مختصر تاريخ ابن عساكر لابن منظور المصري ، تحقيق جماعة من المحققين ، دار الفكر دمشق ١٩٨٤م
  - ٦٤ \_ مرآة الجنان لليافعي \_ دار المعارف النظامية حيدر آباد سنة١٣٣٧هـ .
    - ٦٥ \_ مسند الإمام أحمد المكتب الإسلامي بيروت (ط١) سنة ١٩٦٩م
  - ٦٦ ـ معجم البلدان لياقوت الحموي ـ دار صادر ودار بيروت ، بيروت ١٩٨٤م
  - ٦٧ \_ منادمة الأطلال للعلامة عبد القادر بدران \_ المكتب الإسلامي ( ط٢ ) ١٩٨٥م بيروت
- ٦٨ ـ النجوم الزاهرة لابن تغري بردي الأتابكي ، تحقيق مجموعة من المحققين ، الهيئة المصرية العامة
   للكتاب (ط١) سنة ١٩٧٢م .
- ٦٩ ـ النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ، تحقيق طاهر الزاوي والدكتور محمود الطناحي . القاهرة ١٩٦٢م .
- ٧٠ الوافي بالوفيات لصلاح الدين الصفدي ، تحقيق جماعة من المستشرقين والعرب ، نشر منه أجزاء
   حتى الآن .
  - ٧١ ـ وفيات الأعيان لابن خلكان . تحقيق الدكتور إحسان عباس ، دار صادر بيروت ١٩٧٧م .
  - ٧٢ ـ الوفيات لابن رافع . تحقيق صالح مهدي عباس ، مؤسسة الرسالة بيروت ( ط١ ) ١٩٨٢م .

## الفهرس

| الصفحة    | الموضوع                        |
|-----------|--------------------------------|
| ٥         | مقدمة التحقيق                  |
| ١٣        | أحداث سنة ٧٠١هـ                |
| 17        | وفيات سنة ٧٠١هـ                |
| 1         | خلافة المستكفي بالله           |
|           | الحاكم بأمر الله العباسي       |
|           | عز الدين أيبك النجيبي الددادر  |
|           | علي بن محمد اليونيني البعلبكي  |
|           | أحمد بن الحسين                 |
|           | علم الدين أرجواش المنصوري      |
|           | أحمد بن إسحاق الأبرقوهي        |
|           | محمد بن الأمير الحسني          |
| 19        | أحداث سنة ٧٠٧هـ                |
| Y1        | عجيبة من عجائب البحر           |
| **        | أوائل وقعة شقحب                |
| Yo        | صفة رقعة شقحب                  |
| YA        | وفيات سنة ٧٠٢هـ                |
|           | تقي الدين بن دقيق العيد        |
|           | إبراهيم بن فلاح الإسكندري      |
|           | كمال الدين بن العطار           |
|           | زين الدين كتبغا                |
| 74        | أحداث سنة ٧٠٣هـ                |
| <b>TT</b> | وفيات سنة ٧٠٣هـ ي              |
|           | إبراهيم بن أحمد الرقَي الحنبلي |
|           | زين الدين قراجا                |
|           | محمد بن إبرهيم بن عبد السلام   |
|           | عبد الرحمن بن عقيل السلمي      |
|           | زين الدين الفارقي              |

| الصفحة     | الموضوع                          |
|------------|----------------------------------|
| **         | عز الدين أيبك الحموي             |
| 40         | ترجمة والد ابن كثير              |
| ٣٨         | أحداث سنة ٧٠٤هـ                  |
| ٤١         | وفيات سنة ٤٠٧هـ                  |
| ٤١         | أحداث سنة ٧٠٥هـ                  |
| £Y         | ما جرى للشيخ تقى الدين بن تميمية |
| ٤٧         | وفيات سنة ٥٠٧هـ                  |
|            | عيسى بن سيف الدين الرجيحي        |
|            | شاذي بن أسد الدين شدكوه          |
|            | على الأنصاري الحراني             |
|            | أحمد بن إبراهيم الفزاري          |
|            | شرف الدين الدمياطي               |
| <b>£</b> 9 | أحداث سنة ٧٠٦هـ                  |
| ٥٤         | وفيات سنة ٧٠٦هـ                  |
|            | صالح بن تامر الجعبري             |
|            | عبد العزيز بن محمد الطوسي        |
|            | إبراهيم بن محمد الطيبي           |
|            | سيف بن سابق الرجيحي              |
|            | فارس الدين الروادي               |
|            | أبو عبد الله بن مطرف             |
|            | محمد عثمان الخلاطي               |
| 00         | أحداث سنة ٧٠٧هـ                  |
| 78         | وفيات سنة ٧٠٧هـ                  |
|            | ركن الدين بيبرس                  |
|            | صالح الأحمدي الرفاعي             |
| 7.8        | أحداث سنة ٧٠٨هـ                  |
| 77         | ذكر سلطنة الملك المظفر           |
|            | وفيات سنة ٢٠٧هـ                  |
|            | عثمان الحلبوني                   |
|            | علي بن محمد الحراني              |
|            | زين الدين الحراني                |
|            | محمد بن عدنان الحسيني            |
|            |                                  |

| الصفحة | الموضوع                               |
|--------|---------------------------------------|
| 77     | محمد بن عبد الله البغدادي             |
| ٦٨     | أحداث سنة ٩ • ٧هـ                     |
| VY     | صفة عود الملك قلاوون                  |
| ٧A     | وفيات سنة ٩٠٧هـ                       |
|        | أحمد بن عبد السلام                    |
|        | عبد الغني بن يحيى الحراني             |
|        | أيوب بن سليمان النجيبي                |
|        | سنقر الأعسر المنصوري                  |
|        | جمال الدين أقوش الرستمي               |
|        | أحمد الكاتب                           |
|        | أحمد بن محمد الأصبهاني                |
| ۸۰     | أحداث سنة ١٧٨هـ                       |
| ٨٤     | وفيات سنة ٧١٠هـ                       |
|        | أحمد بن إبراهيم السروجي               |
|        | أبو بكر الدقاقي                       |
|        | بهادر المنصوري الحلبي                 |
|        | سيف الدين قبجق                        |
|        | عبد الكريم الآملي                     |
|        | عبد العزيز الخمراوي                   |
|        | نجم الدين أحمد بن محمد ( ابن الرفعة ) |
| ٨٦     | أحداث سنة ٧١١هـ                       |
| 41     | وفيات سنة ١٧١هـ                       |
|        | إبراهيم بن محمد الأنصاري              |
|        | شعبان بن عمر الأربلي                  |
|        | يحيى بن إبراهيم العثماني              |
|        | إبراهيم بن عبد الله الأرموي           |
|        | محمد بن شريف الزرعي                   |
|        | محمد بن عماد الدين النسابي            |
|        | عمر بن عبد العزيز التميمي الداري      |
| _      | مسعود الحارثي                         |
| 40     | أحداث سنة ٧١٧هـ                       |
| 4V     | نيابة تنكز على الشام                  |

| الصفحة | الموضوع                                    |
|--------|--------------------------------------------|
| 1.1    | وفيات سنة ٢١٧هـ                            |
|        | غازي بن نجم الدين الأرتقي                  |
|        | سيف الدين قطلوبك الشيخي                    |
|        | علي بن محمد التغلبي                        |
|        | غازي بن الملك الناصر داود ( الملك المظفر ) |
|        | محمد بن إبراهيم الأذرعي                    |
| 1.4    | أحداث سنة ٧١٣هـ                            |
| 1 • \$ | وفيات سنة ١٣٧هـ                            |
|        | عثمان بن محمد التورزي                      |
|        | محمد بن العدل الرهاوي                      |
|        | شمس الدين الجزري                           |
| 1.0    | أحداث سنة ١٧٨هـ                            |
| ١٠٨    | وفيات سنة ١٤٧هـ                            |
|        | نائب حلب شودي                              |
|        | يعقوب بن مزهر                              |
|        | إسماعيل بن محمحد القرشي                    |
|        | سليمان التركماني                           |
|        | فاطمة بنت عباس البغدادية                   |
| 1 • 9  | أحداث سنة ٥٧٧هـ                            |
| 1.9    | فتح ملطية                                  |
| 117    | وفيات سنة ١٥٧هـ                            |
|        | محمد بن العدل التميمي الدمشقي              |
|        | محمد بن عبد الرحيم الأرموي                 |
|        | سليمان بن حمزة المقدسي                     |
|        | علي بن علي الحريري                         |
|        | عبد السيد بن المهذب الكحال                 |
| 118    | أحداث سنة ٢١٧هـ                            |
| 114    | وفيات سنة ١٦٧هـ                            |
|        | عز الدين المبشر                            |
|        | الشهاب الكاشغري                            |
|        | شمس الدين الخطيري                          |
|        | يوسف بن أحمد العجمي                        |

الفهرس الموضوع الصفحة 111 محمد بن عبد الرحيم المنبجي صالح بن محمد الهمداني مختار البلبيسي محمد بن الوزيري ست الوزراء بنت عمر المنبجي على بن محمد بن دقيق العيد ست النعم بنت عبد الرحمن الحرانية موسى بن علي الحلبي أبو بكر بن محمد الموصلي محمد بن الخطيب الماليني محمد بن عبد الصمد (ابن المرحل) إسماعيل الفوغي أحداث سنة ٧١٧هـ 174 117 صفة خروج المهدي الضال 144 وفيات سنة ١٧٧هـ أبو الحسن على بن محمد أحمد بن محمد المراغي عثمان الأعزازي جمال الزداوي عبد الوهاب بن جمال الدين العمري الحسين بن كمال الدين الدمشقى عبد الرحمن بن إبراهيم الإربلي محمد بن جمال الدين بن حصري أحداث سنة ٧١٨هـ 121 140 وفيات سنة ١٨٧هـ . محمد بن عمر بن قوام البالسي عبد الله بن أحمد التلى على بن مخلوف النويري إبراهيم بن أبي العلاء محمد بن أبي القاسم التجيبي كمال الدين بن الشريشي

أحمد بن أبي بكر البغدادي

|        | 0.50                             |
|--------|----------------------------------|
| الصفحة | الموضوع                          |
| 140    | أحمد بن تاج الدين الإسكندري      |
| 16.    | أحداث سنة ٧١٧هـ                  |
| 127    | وفيات سنة ٩ ٧٧هـ                 |
|        | الحسين بن سليمان الكفري          |
|        | عبد الرحمن بن محمد التبريزي      |
|        | محمد بن مغفل المصري              |
|        | غرلو بن عبد الله العادلي         |
|        | أقوش الرجي المنصوري              |
|        | يوسف بن محمد المغيزل الحموي      |
|        | عثمان بن علي الأنصاري            |
|        | نصر بن سليمان المنبجي            |
|        | عيسى بن عبد الرحمن المقدسي       |
| 127    | أحداث سنة ٧٢٠هـ                  |
| 10.    | وفيات سنة ٢٠٧٠هـ                 |
|        | إبراهيم الدهستاني                |
|        | محمد بن محمود الشحام             |
|        | محمد بن حسن الجذامي              |
| 10.    | أحداث سنة ٢٢١هـ                  |
| 101    | وفيات سنة ٢٧١هـ                  |
|        | عبد الله الدلاحي                 |
|        | محمد بن أبي بكر الهمداني         |
|        | عبد الله بن محمد الأصبهاني       |
|        | أبو عبد الله بن أبي القاسم فرحون |
|        | يحيى الكردي                      |
|        | حسين المغربي السقا               |
|        | علي بن سعيد الأنصاري             |
|        | زين الدين كتبغا المنصوري         |
|        | بهاء الدين المقدسي               |
|        | سعد الدين يحيى المقدسي           |
|        | سيف الدين الناسخ                 |
|        | أحمد الحزام                      |
| 107    | أحداث سنة ٢٢٧هـ                  |

الصفحة

101

الموضوع

وفيات سنة ٧٢٢هـ

محمد بن شرف الدين الأذربجي

محمد بن إبراهيم الطبري

زكريا بن يوسف البجلي

عبد الله بن وجيه التغلبي

محمد بن المغربي

الحسين بن محمد القرشي

محمد بن شهاب الدين أبي شامة

إبراهيم بن محمد العقيلي

محمد بن عبد الصمد السنباطي

أحداث سنة ٧٢٣هـ

وفيات سنة ٧٢٣هـ

عبد الرزاق الشيباني ( ابن الغوطي )

أحمد بن العدل بن صصرى

على بن محمد بن نخلة الدمشقى

عبد الله الدربندي

أحمد بن عبد الله الحلبي

أحمد بن محمد الزرعى

أبو بكر بن عياش الخابوري

عمر بن إلياس البعلبكي

محمود بن محمد الأرموري

خانون بنت الملك الصالح أيوب

عانون بن القاسم بن عساكر الدمشقي

محمد بن فخر الدين البصراوي

المنطق بن قراسنقر الجوكندار إبراهيم بن قراسنقر الجوكندار

ہر امیم بن فر مستر امیر آ

أحمد الأعقف الحريري

محمد بن إبراهيم الأنصاري

محمد بن عماد الدين الشيرازي

أيوب بن سعد الزرعي (قيم الجوزية )

محمود بن إسماعيل البعلبكي

محمد بن سعد الله الحراني ( ابن النجيع )

أحداث سنة ٧٢٤هـ

177

178

سليمان بن هلال الجعفري

محمد بن صبيح التفليسي

الفهرس الموضوع الصفحة وفيات سنة ٧٧٤هـ 177 محمد بن ممدود الحنفي 177 خوندا بنت مكية محمد بن جعفر بن فرعوش أيوب السعودي على بن يعقوب البكري محمد الباجربقي محيي الدين الشيباني محمد بن عثمان الآمدي أحمد بن مغفل المصرى محمد بن عیسی بن مهنا على شاه التبريزي سيف الدين بكتمر محمد بن المنجي حسين الكردي المولَّه عبد الكريم المسلماني على بن إبراهيم العطار أحداث سنة ٧٢٥هـ 141 وفيات سنة ٥٧٧هـ ۱۸٤ إبراهيم بن منير البعلبكي إبراهيم الموله أحمد بن العفيف الصقلي عبد الله بن موسى الجزري محمد بن أحمد بن مكى ( ابن الصائغ ) يحيى بن علي السبكي عبد الرحيم بن القاضي الأشرف إسحاق بن يحيى الآمدي يوسف بن زغيب الرحبي محمد بن على البابا الحلبي أحمد بن عثمان الأمشاطي

| الصفحا    | الموضوع                               |
|-----------|---------------------------------------|
| 1.1.5     | خطاب بن محمود رنقش                    |
|           | أحمد بن أحمد السيواسي                 |
|           | محمد بن كمال الدين الشيباني           |
|           | الحسن بن فتوح الحارثي                 |
| A9        | أحداث سنة ٧٢٦هـ                       |
| 94        | وفيات سنة ٢٧٧هـ                       |
|           | حسين بن يوسف المطهر الحلي             |
|           | محمد بن أسد الحراني                   |
|           | -<br>حسن بن أحمد الأربلي              |
|           | سالم بن أبي الدر الدمشقي              |
|           | حماد الحلبي القطان                    |
|           | موسى بن محمد اليونيني                 |
|           | محمد بن مسلم الصالحي                  |
|           | أحمد بن عبد المحسن الدمشقي            |
|           | عبد الوهاب بن محمد الأسدي             |
|           | يعقوب بن فارس الجعبري                 |
|           | أبو بكر بن تيمراز الصيرفي             |
| <b>IV</b> | أحداث سنة ٧٢٧هـ                       |
| • 1       | وفيات سنة ٧٢٧هـ                       |
|           | زكريا بن أحمد الهنتاني                |
|           | ا<br>إسماعيل بن عمر الدمشقي           |
|           | على بن أحمد المجارفي                  |
|           | محمد بن الملك الصالح ( الملك الكامل ) |
|           | أحمد بن محمد المخزومي                 |
|           | عبد الرحمن بن موسى الحزامي            |
|           | عبد العزيز بن أحمد الهكاري            |
|           | على بن عبد الواحد الزملكاني           |
|           | ً .<br>علي بن فرج الكتاني             |
| •         | أحداث سنة ٧٢٨هـ                       |
| •         | وفاة الشيخ تقي الدين بن تيمية         |
| <b>V</b>  | وفيا <i>ت</i> سنة ۷۲۸هـ               |
|           | تقي الدين بن تيمية                    |
|           |                                       |

الفهرس الصفحة 111 44. 774 277 74.

الموضوع إبراهيم بن أحمد الغرافي محمد بن عيسى البكري أبو بكر الصالحي محمد بن عبد المحسن الأزجى محمد بن صفى الدين الحريري أحمد بن محمد المرداوي أحمد بن محمد العاقولي محمد بن دواد السلامي أحداث سنة ٧٢٩هـ وفيات سنة ٧٢٩هـ محمد بن عقيل البالسي قطلوبك الششنكير الرومي أحمد الشماخي المذحجي على بن محمد بن المسلم بكتمر الحاجب عيسي بن محمد السهروردي برهان الدين الفزاري مجد الدين الحراني يعقوب بن عبد الكريم علاء الدين القونوي لاجين المنصور الحسامي حمزة بن مؤيد الدين القلانسي أحداث سنة ٧٣٠هـ وفيات سنة ٧٣٠هـ علاء الدين بن الأثير محمد بن سهل الأزدى شمس الدين البعلبكي بهادر آص المنصوري أحمد الديرمقرني عبد الرحيم الموصلي إبراهيم الهدمة ستيتة كوكباي المنصوري

الصفحة الموضوع 74. محمد بن عيسى البعلبكي عبد الله بن أبي القاسم الحوراني حسن بن على الأنصاري محمود القلانسي صلاح الدين يوسف أحداث سنة ٧٣١هـ 240 وفيات سنة ٧٣١هـ 749 عز الدين المقدسي سيف الدين قجليس أرغون الدويدار الناصري علي بن سليمان الأذرعي عثمان بن معيد المغربي أحمد بن عبد القادر السنباطي تاج الدين الكارمي عثمان بن إبراهيم المارديني عمر بن السلعوس جمال الدين التميمي أحداث سنة ٧٣٢هـ ...... 727 وفيات سنة ٧٣٢هـ Y £ £ عبد الرحمن القرامزي الملك المؤيد بن الملك الأفضل تاج الدين السعدي إبراهيم بن سليمان المنطيقي علاء الدين طيبغا عبد الله بن الحسن المقدسي ياقوت الحبشي محمد بن عبد الرحيم الدمقشي محمد بن فضل الله (كاتب المماليك) سيف الدين ألجاي إبراهيم بن عمر الجعبري أبو عبد الله الأخنائي موسى بن أحمد بن الحسين

|            | الفهرس | CAA                                    |
|------------|--------|----------------------------------------|
| الصفحة     |        | الموضوع                                |
| 7 £ A      |        | أحداث سنة ٧٣٣هـ                        |
| 707        |        | وفيات سنة ٧٣٣هـ                        |
|            |        | محمود بن علي الدقوقي                   |
|            |        | عبد المالك بن المنيّر                  |
|            |        | محمد بن إبراهيم بن جماعة               |
|            |        | أحمد بن محي الدين بن جهبل              |
|            |        | عبد الرحمن بن أيوب                     |
|            |        | عبد الله بن السقطي                     |
|            |        | أحمد بن عبد الوهاب البكري              |
|            |        | علي بن الحسن الواسطي                   |
|            |        | إبراهيم بن عبد الرحمن القواس           |
| 700        |        | أحداث سنة ٧٣٤هـ                        |
| 707        |        | قضية القاضي ابن جملة                   |
| Y0A        |        | وفيات سنة ٧٣٤هـ                        |
|            |        | لؤلؤ بن عبد الله                       |
|            |        | محمد بن فخر الدين الأنصاري             |
|            |        | عمر الخطيب القرشي                      |
|            |        | محمد بن إسماعيل بن حماد                |
|            |        | سليمان بن الخطيب الزرعي                |
|            |        | عبد الرحمن بن محمود البعلبكي           |
|            |        | شهاب الدين قرطاي                       |
|            |        | عبد الله بن يوسف الأسعردي              |
|            |        | سيف الدين بلبان                        |
|            |        | محمد بن يحيى                           |
|            |        | عمر بن سالم اللخمي<br>أ                |
|            |        | أيمن بن محمد                           |
|            |        | نجم الدين القبابي الحموي               |
|            |        | فتح الدين بن سيد الناس                 |
| W =        |        | حرمي بن قاسم الفاقوسي<br>أسلام من مصرد |
| <b>777</b> |        | أحداث سنة ٧٣٥هـ                        |
| 770        |        | <b>وفیات سنة ۷۳۵هـ</b><br>ا ما         |
|            |        | إبراهيم بن محمد الواني                 |

الفهرس الموضوع الصفحة محمد بن محى الدين السلمى 770 علاء الدين السنجاري عبد الرحيم الرحبي عبد الكريم بن عبد النور الحلبي عبد الكافي السبكي علي بن إبراهيم المصري عبيد ابن أبي الرجال المنيني محمد بن عبد الحق الأنصاري حسام الدين مهنا فضل بن عيسي العجلوني أحداث سنة ٧٣٦هـ 777 وفيات سنة ٧٣٦هـ 771 أبو سعيد بن خربندا على بن محمد البندينجي محمد بن عمر التبريزي إبراهيم بن محمد أبي الزهر علاء الدين مغلطاي أحمد بن محمد الشيرازي محمد بن الملك المسعود على بن شرف الدين القلانسي أحمد بن محمد العقيلي على بن أبي المجد الحمصي شهاب الدين بن برق فخر الدين بن لؤلؤ إسماعيل بن شرف الدين القيسراني YVE أحداث سنة ٧٣٧هـ 777 وفيات سنة ٧٣٧هـ علاء الدين بن غانم شهاب الدين أحمد محمود الحريري محمد بن إبراهيم الجعبري شهاب الدين بن عبد الحق

إبراهيم بن على المقدسي

| الصفحة | الموضوع                                 |
|--------|-----------------------------------------|
| 777    | عبد الله بن أحمد المقدسي                |
|        | محمد بن طغريل                           |
|        | عبد الله المقدسي                        |
|        | محمد بن عبد الله المرشدي                |
|        | عبد القادر بن عبد المغيث العادل         |
|        | حسن بن إبراهيم بن حسن الجاكي            |
| YV4    | أحداث سنة ٧٣٨هـ                         |
| 7.1.1  | وفيات سنة ٧٣٨هـ                         |
|        | محمد بن فخر الدين التركماني             |
|        | شهاب أحمد بن البرهان                    |
|        | محمد بن المجد الزرزاري                  |
|        | زين الدين بن المرحل                     |
|        | يوسف بن إبراهيم الصالحي                 |
|        | هبة الله الجهني ( أبن البارزي )         |
| Y      | يحيى بن فضلَ الله العدوي                |
|        | عمر بن أبي الحرم الكتاني                |
|        | محمد بن محمد القرشي ( ابن القوبع )      |
| YA0    | أحداث سنة ٧٣٩هـ                         |
| YAY    | وفيات سنة ٧٣٩هـ                         |
|        | عثمان بن الزين الحلبي                   |
|        | محمد بن عبد الرحمن القزويني             |
|        | علم الدين البرزالي                      |
|        | محمد بن إبراهيم الجزري                  |
| 7.49   | أحداث سنة ٠ ٧٤هـ                        |
| 791    | وفيات سنة ٢٤٠هـ                         |
|        | سليمان بن الحاكم بأمر الله ( المستكفي ) |
| 791    | أحداث سنة ٤١٧هـ                         |
| 797    | وفيات سنة ٢٤٧هـ                         |
|        | سيف الدين تنكز                          |
|        | محمد بن تمام التلي                      |
|        | عائشة بنت إبراهيم ( زوج المزي )         |
|        | عثمان الدكالي                           |

| الصفحة      | الموضوع                              |
|-------------|--------------------------------------|
| 797         | محمد بن قلاوون                       |
| 797         | أحداث سنة ٧٤٧هـ                      |
| T. 9        | أحداث سنة ٧٤٣هـ                      |
| <b>T1A</b>  | أحداث سنة ٤٤٧هـ                      |
| 444         | أحداث سنة ٥٤٧هـ                      |
| ***         | أحداث سنة ٦٤٧هـ                      |
| 444         | وفاة الملك الصالح إسماعيل            |
| 44.1        | أحداث سنة ٧٤٧هـ                      |
| 770         | أحداث سنة ٨٤٧هـ                      |
| ٣٤٠         | مقتل المظفر وتولية الناصر            |
| 451         | أحداث سنة ٩٤٧هـ                      |
| <b>TEV</b>  | أحداث سنة ٥٠هـ                       |
| TEA         | مسك نائب السلطنة أرغون شاه           |
| T £ 9       | كائنة عجيبة غريبة جدأ                |
| 404         | أحداث سنة ٧٥١هـ                      |
| 404         | ترجمة الشيخ شمس الدين بن قيم الجوزية |
| Tov         | أحداث سنة ٢٥٧هـ                      |
| <b>77.</b>  | مملكة السلطان الملك الصالح           |
| <b>771</b>  | أحداث سنة ٧٥٣هـ                      |
| 414         | ترجمة باب جيرون الشهير بدمشق         |
| ۳٦٢         | بيان تقدم مدة هذا الباب              |
| <b>*10</b>  | دخول بيبغا إلى دمشق                  |
| ****        | قتل الأمراء السبعة من أصحاب بيبغا    |
| ٣٦٩         | خروج السلطان من دمشق                 |
| ***         | أحداث سنة ٧٥٤هـ                      |
| ***         | أحداث سنة ٥٥٧هـ                      |
| <b>*Yo</b>  | عودة الملك الناصر حسن                |
| ***         | أحداث سنة ٥٦هـ                       |
| <b>TV</b> 4 | أحداث سنة ٧٥٧هـ                      |
| ۳۸۳         | أحداث سنة ٧٥٨هـ                      |
| TA0         | أحداث سنة ٩ ٥٧هـ                     |
| <b>Y</b> AA | دخول نائب السلطنة منجك إلى دمشق      |
|             |                                      |

| الصف       | الموضوع                             |
|------------|-------------------------------------|
| .4         | عزل القضاة الثلاثة بدمشق            |
| •          | مسك الأمير صرغتمش                   |
| <b>1</b>   | إعادة القضاة                        |
| <b>\</b>   | وفيات سنة ٩٥٧هـ                     |
|            | محمد بن سعد الحنبلي                 |
|            | بهاء الدين بن المرجاني              |
|            | سیف بن فضل بن عیسی مهنا             |
| Υ          | عزل منجل عن دمشق                    |
| ٣          | أحداث سنة ٧٦٠هـ                     |
| ىئلىغىر ت  | دخول نائب السلطنة سيف الدين أس      |
| V          | أحداث سنة ٧٦١هـ                     |
| .4         | مسك منجك وصفة الظهور عليه           |
| •          | الاحتياط على الكتيبة والدواوين      |
| 1          | موت فیاض بن مهنا                    |
| 1          | كائنة عجيبة جدأ                     |
| ٣          | مسك نائب السلطنة أسندمر             |
| .مر        | دخول نائب السلطنة سيف الدين بيد     |
| هـم        | الأمر بإلزام القلندرية بترك حلق لحا |
| V          | وفيات سنة ٧٦١هـ                     |
|            | أحمد بن موسى الزرعي                 |
|            | كجكن بن لاقوش                       |
| ٨          | أحداث سنة ٧٦٢هـ                     |
| ٨          | خروج ملك الأمراء بيدمر              |
| ·          | وصول السلطان الملك المنصور          |
| <b>'\</b>  | سبب خروج بيدمر من القلعة            |
| دمشق       | دخول السلطان المنصور محمد إلى       |
| ' <b>'</b> | خروج السلطان من دمشق                |
| <b>' પ</b> | أحداث سنة ٧٦٣هـ                     |
| <b>'Y</b>  | منام غريب جدأ                       |
| <b>'A</b>  | وفيات سنة ٧٦٣هـ                     |
|            | علاء الدين الأنصاري                 |
|            | قاضي القضاة الإجنائي                |

| الصفحة       | الموضوع                          |
|--------------|----------------------------------|
| £YA          | برهان الدين بن لؤلؤ الحوضي       |
|              | محمد بن النقاش المصري            |
|              | محمد بن الصدر القلانسي           |
|              | فتح الدين الفارقي                |
|              | الخليفة المعتضد بالله            |
| <b>£T</b> 1  | خلافة المتوكل على الله           |
|              | شمس الدين بن مفلح المقدسي        |
| £ <b>7</b> 7 | أعجوبة من العجائب                |
| <b>2</b> 44  | عزل الأمير على                   |
| <b>{</b>     | سفر قاضي القضاة السبكي           |
| £ <b>~</b> £ | أعجوبة أخرى غريبة                |
| £ <b>~</b> £ | دخول نائب السلطنة قشتمر          |
| <b>1</b> 70  | قدوم قاضى القضاة بهاء الدين أحمد |
|              | ناصر الدين محمد بن يعقوب         |
| £٣7          | أحداث سنة ٧٦٤هـ                  |
| ETA          | وفيات سنة ٢٦٤هـ                  |
|              | حسين بن الملك الناصر             |
|              | سليمان بن الشيرجي                |
|              | عبد الرحمن بن عز الدين المنجَّى  |
|              | محمد بن أحمد القونوي             |
|              | علاء الدين بن الشهاب الحلبي      |
|              | بهاء الدين السبكي                |
|              | شهاب الدين أحمد الرباحي          |
|              | شعبان بن حسن بن قلاوون           |
|              | محمد بن أحمد الزقاق              |
|              | محمج بن شاكر الكتبي              |
|              | محمود بن جملة                    |
|              | أحمد بن عبد الرحمن البعلبكي      |
|              | خلیل بن أیبك                     |
|              | سليمان بن مراجل                  |
|              | عبد الوهاب الأخميمي              |
| ٤٧           | أحداث سنة ٧٦٥هـ                  |
|              |                                  |

|                                                                                                                             | • • 11       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| الموضوع                                                                                                                     | الصفحة       |
| وفيات سنة ٧٦٥هـ                                                                                                             | <b>!!</b> A  |
| شمس الدين بن العطار                                                                                                         | ££A          |
| تاج الدين المناوي                                                                                                           |              |
| نور الدين محمد بن قوام                                                                                                      |              |
| شمس الدين التتري                                                                                                            |              |
| محمد بن علي الحسيني                                                                                                         |              |
| عبد الصمد بن خليل البغدادي                                                                                                  |              |
| حداث سنة ٧٦٦هـ                                                                                                              | 104          |
| فیات سنة ۷۶۱هـ                                                                                                              | 101          |
| وسف بن حسين الكفري                                                                                                          |              |
| ممر بن عبد المحسن الحنبلي                                                                                                   |              |
| لرافضي محمود بن إبراهيم الشيرازي                                                                                            |              |
| ملي المراوحي                                                                                                                |              |
| ملي بن أبي الهيجاء الكركي                                                                                                   |              |
| بدالله الملطى                                                                                                               |              |
| حداث سنة ٧٦٧هـ                                                                                                              | 104          |
| حداث سنة ٧٦٨هـ                                                                                                              | £7.A         |
| فيات سنة ٧٦٨هـ                                                                                                              | £79          |
| حس الدين بن منصور الحنفي                                                                                                    |              |
| ــهاب الدين أحمد بن الوزوازة                                                                                                |              |
| عمال الدين بن نبا <b>تة</b>                                                                                                 |              |
| نتوري .<br>فتل يلبغا                                                                                                        |              |
| صد.<br>مصادر والمراجع                                                                                                       | <b>1 Y Y</b> |
| نور در این<br>فهرس                                                                                                          | <b>EVV</b>   |
| <del>الاس</del> ان المادي | <b>( 7 7</b> |